

# النيالية النيالية النيالية المناهجة المناعجة المناهجة الم

#### ﴿ في التاريخ ﴾

للامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبي الفداء اسهاعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشتي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ

﴿ الطبعة الأولى سنة ١٣٥١ ه سنة ١٩٣٦ م ﴾ بنفقة مطبعة السعادة والمطبعة السلفية ومكتبة الخانجي



مطبع السعاده بجارمحا فطمهم

### باب كيفية بدء الوحى

﴿ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر أول شي أنزل عليه من القرآن العظيم ﴾

كان ذلك وله عَلَيْكُ من العمر أر بعون سنة . وحكى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب : أنه كان عمره إذ ذاك ثلاثا وأر بعين سنة .

قال البخارى : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها. أنها قالت : أول مابدئ به رسول الله على الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم ، وكان لا برى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح ،ثم حبب اليه الخلاء فكان يخاو بغار حراء فيتحنث فيه — وهو التعبد — الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله و ينزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء . فجاءه الملك فقال اقرأ . فقال : ما أنا بقارئ ، قال : قال : قال : ما أنا بقارئ ، قال : قا أنا بقارئ ، قال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ ، قال خدنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : ( اقرأ بسم ر بك الذى خلق خلق الانسان من علق ، اقرأ و ر بك الأ كرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ) فرجع بها رسول الله علي التها علم الانسان ما لم يعلم ) فرجع بها رسول الله علي التها علم الانسان ما لم يعلم ) فرجع بها رسول الله علي التها علم الانسان ما لم يعلم ) فرجع بها رسول الله علي التها علم الانسان ما لم يعلم ) فرجع بها رسول الله علم الونسان ما لم يعلم ) فرجع بها رسول الله علم المنا علم الدي علم الانسان ما لم يعلم ) فرجع بها رسول الله علم النا يعلم )

فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد . فقال : زملونى زملونى ، فزملو ، حتى ذهب عنه الروع . فقال لخديجة \_ وأخبرها الخبر \_ لقد خشيت على نفسي . فقالت خديجة : كلا والله لا يخزيك الله أبدأ . إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف ، وتحمل الحكل ، وتكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق ، فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خديجة . وكان امر، أقد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبر اني فيكتب من الانجيل بالعبر انية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخًا كبيراً قد عمى . فقالت له خديجة : يا ابن عم ! اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله عَبَيْكَ خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى ، ياليتني فيها جذعا ، ليتني أكون حياً ، إذ بخرجك قومك . فقال رسول الله عَيْنِيْكُ : ﴿ أُو َ مُخْرِجِي هُم ? » فقــال : نعم . لم يأت أحــد بمثل ما جئت به إلا عودي . و إن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً . ثم لم يَذْشُب ورقة أن توفي وفتر الوحي(١) فترة . حتى حزن رسول الله ﷺ في المعنا حزناً غدا منه مراراً كي يتر دي من رؤس شواهق الجبال ف كلما أو في بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبددي له جبريل فقال : يا محمد إنك رسول الله حقاً فيسكن لذلك جاشه ، وتقرنفسه . فيرجع فاذا طالت عليه فترة الوحى غدا كمثل ذلك . قال فاذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبر يل فقال له : مثل ذلك هكذا وقع مطولا في باب التعبير من البخاري . قال ابن شهاب : وأخبرنى أبو سِلمة بن عبــد الرحمن أن جامر بن عبد الله الأنصارى قال — وهو يحدث عن فترة | الوحى — فقال في حديثه : « بينا أنا أمشى إذ سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاءتي بحراء جالس على كرسي بين السهاء والأرض . فرعبت منه . فرجعت فقلت : زملوني ، زملوني فأنزل الله (ياأيها المدثر، قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر) فحمي الوحي وتتابع ، ثم قال البخاري تابعه عبد الله بن يوسف ، وأبو صالح ، يعني عن الليث ، وتابعه هلال بن داود عن الزهري ، وقال يونس ومعمر : \_ بوادره . وهذا الحديث قد رواه الامام البخاري رحمه الله فى كتابه فى مواضع منه، وتكلمنا عليه مطولا في أول شرح البخاري في كتاب بدء الوحى اسناداً ومتناً ولله الحمد والمنة .

وأخرجه مسلم فى صحيحه من حديث الليث به، ومن طريق يونس ومعمر عن الزهرى كما علقه البخارى عنهما ، وقد رمن نا فى الحواشى على زيادات مسلم ورواياته ولله الحمد وانتهى سياقه الى قول ورقة: أنصرك نصراً مؤزراً.

<sup>(</sup>۱) الى هنا رواية البخارى فى صحيحـه مع اختلاف فى بعض الالفاظ لاتغير المعنى اهملنا النعرض اليها لئلا نشوش على المطالع .

فقول أم المؤمنين عائشة . أول مابدئ به من الوحى الرؤيا الصادقة فكان لا برى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، يقوى ما ذكره محمد بن اسحاق بن يسار عن عبيد بن عمر الليثى أن النبى عَنْسِينَةٍ قال : « فجاء فى جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب . فقال : اقرأ ، فقلت ما اقرأ فغتنى ، حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلنى ، وذكر نحو حديث عائشة سواء ، فكان هذا كالتوطئة لما يأتى بعده من اليقظة ، وقد جاء مصر حا بهذا فى مغازى موسى بن عقبة عن الزهرى أنه رأى ذلك فى المنام ثم جاءد الملك فى اليقظة .

وقد قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى: فى كتابه دلائل النبوة حدثنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة حدثنا جناب بن الحارث حدثنا عبد الله بن الأجلح عن ابراهيم عن علقمة بن قيس. قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء فى المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحى بعد وهذا من قبل علقمة بن قيس نفسه وهو كلام حسن يؤيده ماقبله ويؤيده ما بعده.

#### ﴿ ذَكُرُ عَمْرُهُ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَتْ بَعْمَتُهُ وَتَارِيخُهَا ﴾

قال الامام احمد حدثنا محمد بن أبي عدى عن داود بن أبي هند عن عامر الشّعبي أن رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه النبوة وهو ابن أر بعين سنة ، فقرن بنبوته اسرافيل ثلاث سنين ، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن ، فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة عشراً بمكة وعشراً بالمدينة . فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة . فهذا اسناد صحيح إلى الشعبي وهو يقتضى أن اسرافيل قرن معه بعد الأر بعين ثلاث سنين ثم جاءه جبريل .

وأما الشيخ شهاب الدين أبو شامة فانه قد قال : وحديث عائشة لا ينافى هذا فانه يجوز أن يكون أول أمره الرؤيل . ثم وكل به اسرافيل فى تلك المدة التي كان يخلو فيها بحراء فكان يلتى اليه الكلمة بسرعة ولا يقيم معه تدريجاً له وتمريناً إلى أنجاءه جبريل . فعلمه بعدماغطة ثلاث مرات ، فحكت عائشة ما جرى له مع جبريل ولم تحك ماجرى له مع اسرافيل اختصاراً للحديث ، أو لم تكن وقفت على قصة اسرافيل .

وقال الامام احد حدثنا يحيي بن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنزل على النبي عَلَيْظِيَّةِ وهو ابن ثلاث وأر بعين فك بمكة عشراً وبالمدينة عشراً . ومات وهو ابن ثلاث وستين ، وهكذا روى يحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب ثم روى احمد عن غندر ويزيد بن هارون كلاها عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : بعث رسول الله عَلَيْظِةً وأنزل عليه القرآن ، وهو ابن أر بعين سنة في عكرمة عن ابن عشرة سنة و بالمدينة عشرسنين . ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة . وقال الامام

احمد حدثنا عفان حدثنا حاد بن سلمة أنبأنا عمار بن أبي عمارعن ابن عباس قال أقام النبي عَنْسَيْنَا وَاللَّهُ عَنْسَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْسَيْنَا وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ا

قال أبوشامة: وقد كان رسول الله عَلَيْكِ فَيْ مِن عَجائب قبل بعثته فمن ذلك مافى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله عَلَيْكِ : ﴿ إِنَّى لاَ عرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أ بعث إنى لاَ عرف الاَ نَ انتهى كلامه .

وانما كان رسول الله عليه عليه الخلاء والانفراد عن قومه ، لما براهم عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام ، وقويت محبته للخلوة عند مقاربة ابحاء الله اليه صلوات الله وسلامه عليه . وقد ذكر محمد بن اسحاق عن عبد الملك بن عبد الله بن ابي سفيان بن العلاء بن حارثة \_ قال : وكان واعية \_ عن بعض أهل العلم قال : وكان رسول الله عليه في الحم من جاءه من المساكين عام شهراً من السنة يتنسك فيه . وكان من نسك قريش في الجاهلية ، يطعم من جاءه من المساكين حتى إذا انصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكمبة . وهكذا روى عرف وهب بن كيسان انه سمع عبيد بن عمير يحدث عبد الله بن الزبير ، شل ذلك ، وهذا يدل على أن هذا كان من عادة المنعبدين في قريش أنهم بجاورون في حراء للعبادة ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه وراق ليرق في حراء ونازل

هكذا صوبه على رواية هـذا البيتكا ذكره السهيلى وأبو شامة وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى رحمهم الله ، وقد تصحف على بعض الرواة فقال فيه : وراق ليرقى فى حر ونازل وهذا ركيك ومخالف للصواب والله أعلم .

وحراء يقصر و يمد و يصرف و يمنع، وهو جبل بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها عن يسار المار إلى منى ، له قلة مشرفة على الكعبة منحنية والغارفى تلك الحنية وما أحسن ما قال رؤبة بن العجاج فلا و رب الاسمنات القطن و رب ركن من حراء منحنى

وقوله فى الحديث: والتحنث التعبد، تفسير بالمعنى، و إلا فحقيقة التحنث من حنث البنية (۱) فيا قاله السهيلى الدخول فى الحنث ولكن سمعت ألفاظ قليلة فى اللغة معناها الخروج من ذلك الشئ كحنث أى خرج من الحنث وتحوب وتحرج وتأثم وتهجد هو ترك الهجود وهو النوم للصلاة وتنجس وتقذر أوردها أبو شامة . وقد سئل ابن الاعرابي عن قوله يتحنث أى يتعبد . فقال : لا أعرف هذا المحاهو يتحنف من الحذيفية دين ابراهيم عليه السلام . قال ابن هشام : والعرب تقول التحنث ألى المحاهد يتحنث بالمثلثة بالثاء المثلثة .

والتحنف يبدلون الفاء من الثاء ، كما قالوا جدف وجذف كما قال رؤبة :

\* لوكان أحجاري مع الأجذاف \*

بريد الأجداث . قال وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول فُمَّ في موضع ثمَّ قلت : ومن ذلك قول بعض المفسر بن وفومها أن المراد ثومها .

وقد اختلف العلماء فى تعبده عليه السلام قبل البعثة هل كان على شرع أم لا في وماذلك الشرع فقيل شرع نوح وقيل شرع ابراهيم . وهو الأشبه الأقوى · وقيل موسى ، وقيل عيسى ، وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به ، ولبسط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخر فى أصول الفقه والله أعلى .

وقوله حتى فجئه الحق وهو بغار حراء أى جاء بغنة على غير موعد كا قال تعالى ( وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) الآية . وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهى ( اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ و ربك الأكرم الذى علم بالقسلم علم الإنسان مالم يعلم ) وهى أول ما نزل من القرآن كما قررما ذلك فى التفسير وكما سيأتى أيضا فى يوم الاثنين كما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى قتادة أن رسول الله على الله على عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : « ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم انزل على فيه » وقال ابن عباس : ولد نبيكم محمد على المناس الاثنين ، وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء :

ثم قيل : كان ذلك في شهر ربيع الأول ، كا تقدم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه السلام ، في الثانى عشر من ربيع الأول يوم الاثنين وفيه بعث وفيه عرج به إلى الساء ، والمشهور انه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان ، كما نص على ذلك عبيد بن عمير ، ومحمد بن اسحاق وغير هما . قال ابن اسحاق مستدلا على ذلك عما قال الله تعالى : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس ) فقيل في عشره . وروى الواقدى بسنده عن أبى جعفر الباقر أنه قال : كان ابتداء الوحى إلى رسول الله ويتياني وم الاثنين ، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل في الر ابع والعشرين منه . قال الامام احمد :حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا عران أبو العوام عن قتادة عن أبى المليح عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله ويتياني قال : « أنزلت صحف ابراهم في أول ليلة من رمضان ، وأنزل وأزلت التوراة لست مضين من رمضان ، والانجيل لئلاث عشرة ليلة خلت من رمضان ، وأنزل القرآن لأر بع وعشرين خلت من رمضان » وروى ابن من ويه في تفسيره عن جابر بن عبد الله مرفوعا نحوه ، ولهذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ، إلى أن ليلة القدر ليلة أر بع وعشرين .

وأما قول جبريل (اقرأ) فقال: « ما أنا بقارئ » فالصحيح ان قوله « ما أنا بقارئ » أنى أى لست ممن يحسن القراءة . وممن رجحه النووى وقبله الشيخ أبو شامة . ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد لأن الباء لا تزاد فى الاثبات . ويؤيد الأول رواية أبى نعيم من حديث المعتمر بن سلمان عن أبيه : فقال رسول الله وَيَنظِين — وهو خائف برعد — « ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أكتب وما أقرأ » فأخذه جبريل فَعَتَه غناً شديداً . ثم تركه فقال : له اقرأ . فقال محمد ويُنظِين ويروى قد هما أرى شيئاً أقرأه ، وما أقرأ ، وما أكتب » بروى فغطني كما فى الصحيحين وغتني ويروى قد غنني أى خنقنى « حتى بلغ منى الجهد » بروى بضم الجيم وفتحا وبالنصب وبالرفع . وفعل به فنك ثلاثا .

قال أبو سليان الخطابى: و إنما فعل ذلك به ليبلو صبره و يحسن تأديبه فير ماض لاحتمال ما كلفه به من أعباء النبوة ، ولذلك كان يعتر يه مثل حال المحموم وتأخذه الرحضاء أى البهر والعرق. وقال غيره : إنما فعل ذلك لأمور: منها أن يستيقظ لعظمة ما يلتى اليه بعد هذا الصنيع المشق على النفوس . كما قال تعالى (إنا سنلتى عليك قولا تقيلا) ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحى يحمر وجهه و يغط كما يغط البكر من الابل و يتفصد جبينه عرقا فى اليوم الشديد البرد .

وقوله فرجع بها رسول الله عَيْنَا إلى خديجة برجف فؤاده . وفى رواية : بوادره ، جمع بادرة قال أبو عبيدة : وهى لحمة بين المنكب والعنق . وقال غيره : هو عروق تضطرب عند الفزع وفى بعض الروايات ترجف با دله واحدتها بادلة . وقيل بادل ، وهو ما بين العنق والترقوة وقيل أصل الثدى . وقيل لحم الثديين وقيل غير ذلك .

فقال: « زملونی زملونی » فلما ذهب عنه الروع قال لحدیجة: « مالی ؟ أی شی عرض لی ؟ » وأخبرها ما كان من الأمر. ثم قال: « لقد خشیت علی نفسی » وذلك لأنه شاهد أمراً لم یعهده قبل ذلك ، ولا كان فی خلده . ولهذا قالت خدیجة : ابشر ، كلا والله لا یخزیك الله أبداً . قبل من الخزی ، وقبل من الحزن ، وهذا لعلمها بما أجرى الله به جمیل العوائد فی خلقه أن من كان متصفا بصفات الحديد لا یخزی فی الدنیا ولا فی الا خرة ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجایاه الحسنة . فقالت : إنك لتصل الرحم وتصدن الحدیث — وقد كان مشهوراً بذلك صلوات الله وسلامه علیه عند الموافق والمفارق — وتعمل الكل . أی عن غیرك تعطی صاحب العیلة ما بریحه من قتل مؤنة عیاله — و تكسب المعدوم أی تسبق إلی فعمل الخیر فتبادر إلی اعطاء الفقیر فنكسب حسنته قبل غیرك . و یسمی الفقیر معدوما لأن حیاته ناقصة . فوجوده وعدمه سواء كا قال بعضهم : قبل غیرك . و یسمی الفقیر معدوما لأن حیاته ناقصة . فوجوده وعدمه سواء كا قال بعضهم :

## وقال أبو الحسن النهامي ، فيما نقله عنه القاضي عياض في شرح مسلم : عد ذا الفقر ميّمتاً وكساه كفناً بالياً ومأواه قبرا

وقال الخطابي: الصواب (وتكسب المعدم) أى تبذل اليه أو يكون تلبس العدم بعطية مالا يعيش به . واختار شيخنا الحافظ أبوالحجاج المزى أن المراد بالمعدوم ههنا المال المعطى، أى يعطى المال لمن هو عادمه . ومن قال إن المراد انك تكسب بانجارك المال المعدوم، أو النفيس القايل النظير، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما ليس له به علم ، فان مثل هذا لا يمدح به غالباً ، وقد ضعف هذا القول عياض والنووى وغيرها والله أعلم .

وتقرى الضيف. أي تكرمه في تقديم قراه ، واحسان مأواه . وتعين على نوائب الحق و بروى الخير، أي إذا وقعت نائبة لأحد في خير أعنت فها ، وقمت مع صاحبها حتى يجد سداداً من عيش أو قواماً من عيش، وقوله : ثم أخذته فانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. وكان شيخاً كبيراً قدعمي . وقد قد منا طرفا من خبره مع ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله . وانه كان ممن تنصّر في الجاهلية ففارقهم وارتحل إلى الشام، هو و زيد برن عمرو وعثمان بن الحو روث ، وعبيد الله بن جحش فتنصّروا كلهم، لأنهم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق، إلا زيد بن عمرو بن نفيل ظانه رأى فيه دخلا وتخبيطا وتبديلا وتحريفاً وتأويلاً . فأبت فطرته الدخول فيــه أيضاً ، و بشروه ا الأحبار والرهبان بوجود نبي قد أزف زمانه واقترب أوانه ، فرجع يتطلب ذلك ، واستمر على فطرته وتوحيده. لكن اختر منه المنية قبل البعثة المحمدية. وأدركها ورقة بن نوفل وكان يتوسّمها في رسول الله ﷺ كَمَا قدمنا عما كانت خديجة تنعته له وتصفه له ، وما هو منطوعليه من الصفات الطاهرة الجيلة وماظهر عليه من الدلائل والآيات، ولهذا لما وقع ما وقع أخذت بيد رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ وجاءت به اليه فوقفت به عليه. وقالت: ابن عم اسمع من ابن أخيك ، فلما قص عليه رسول الله عَنْسُكُونَةُ خبر ما رأى قال ورقة : سُبُوح سُبُوح ، هذا الناموس الذي أنزل على موسى ، ولم يذكر عيسى و إن كان متأخراً بعد موسى، لأنه كانت شريعته متممة ومكلة لشريعة موسى علمها السلام، ونسخت بعضها على الصحيح من قول العلماء . كما قال ( ولأحل لكم بعض الذي حرّم عليكم ) . وقول ورقة هذا كما قالت الجن : ( يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصد قاً لما بين يديه يهدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم). ثم قال و رقة: يا ليتني فيها جذعا. أي ياليتني اكون اليوم شابا متمكنا من الايمان والعلم النافع والعمل الصالح ، يا ليتنيأ كون حياً حين يخرجك قومك يعني حتى أخرج معك ﴿ وَأَنْصَرَكَ ۚ وَمُعْدَهَا قَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَيْشِكِنَّةٍ : ﴿ أَوْ مُحْرِجِي هُم ۗ ﴾ قال السهيلي وانما قال ذلك ، لأن [ فراق الوطن شديد على النفوس ، فقال : نعم ا انه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي ، و إن يُذُركني يومك أنصرك نصراً مؤرّراً أى أنصرك نصراً عزيراً أبداً. وقوله « ثم لم ينشب ورقة أن توفى » أى توفى بعد هذه القصة بقليل رحمه الله ورضى عنه ، فإن مثل هذا الذى صدر عنه تصديق ما وجد واعان ما حصل من الوحى ونية صالحة للمستقبل .

وقد قال الامام احمد حدثنا حسن عن ابن لهيعة حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة . أن خديجة سألت رسول الله وتتلاقية عن ورقة بن نوفل فقال: « قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لوكان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض » . وهذا اسناد حسن لكن رواه الزهرى وهشام عن عروة مرسلا فالله أعسلم وروى الحافظ أبو يعلى عن شريح بن يونس عن اسماعيل عن مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عين الله عن ورقة بن نوفل فقال : « قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس » . وسئل عن زيد بن عرو بن نفيل فقال « يبعث يوم القيامة امة وحده » . وسئل عن أبي طالب فقال : « أخرجته من غرة من جهنم إلى ضعضاح منها » وسئل عن خديجة لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن فقال : « أبصرتها على شهر في الجنة في بيت من قصب لاصخب فيه ولا نصب » اسناد حسن ولبعضه شواهد في الصحيح والله أعلى .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت قال رسول الله عَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا وَ لا تسبوا ورقة فانى رأيت له جنة أو جنتين عور أبيه عن عائشة وكذا رواه ابن عساكر من حديث أبى سعيد الأشج عن أبى معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة وهذا اسناد جيد . وروى مرسلا وهو أشبه .

وروى الحافظان البيهتي وأبو نعيم في كتابهما دلائل النبوة من حديث يونس بن بكير عن يونس بن عرو عن أبيه عن عرو بن شرحبيل أن رسول الله ويالية قال لخديجة : « انى إذا خلوت وحدى سمعت نداء ، وقد خشيت والله أن يكون لهذا أمر » قالت : معاذ الله ما كان ليفهل ذلك بك فوالله إنك لتؤدى الأمانة ، وتصل الرحم ، وبصد ألى الحم عمد إلى ورقة . فلما دخل رسول الله ويالية أخذ بيده أبو بكر . فقال : انطلق بنا إلى ورقة قال : « ومن اخبرك ? » قال خديجة فانطلقا اليه فقصا عليه . فقال رسول الله على إذا خلوت وحدى سمعت نداء خلني : يا محمد يا محمد فانطلق هار با في الأرض » . فقال له لا تفعل . إذا اتاك فاثبت ، حتى تسمع ما يقول لك ثم ائتنى فاخبر ني . فلما خلا اداه يا محمد قل ( بسم الله الرحن الرحيم الحد لله رب العالمين ) حتى بلغ ( ولا فأخبر ني . فلما خلا اداه يا محمد قل ( بسم الله الرحن الرحيم الحد لله رب العالمين ) حتى بلغ ( ولا الضالين ) قل لا إله إلا الله . فأتي ورقة فذكر له ذلك ، فقال له ورقة : ابشر ثم ابشر . فأنا اشهد

ا نك الذي بشر بك ابن مرم ، وانك على مشــل ناموس موسى ، وانك نبي مرسل ، وانك ستؤمر ا بالجهاد بعد يومك هذا . ولئن ادركني ذلك لأجاهدت ممك . فلما توفى . قال رسول الله عَيْنَالِيْهُو : ا « لقد رأيت القس فى الجنة عليــه ثياب الحر س ، لأ نه آمن بى وصدقني » يعنى و رقة . هـــذا لفظ | البهقي وهومرسل وفيه غرابة وهوكون الفامحة اول ما نزل وقد قدمنا من شمره ما يدل على اضاره الاىمان وعقده عليه وتأكده عنده ، وذلك حين اخبرته خديجة ماكان من امره مع غلامها ميسرة وكيف كانت الغامة تظلله في هجير القيظ . فقال و رقة في ذلك اشعارا قدمناها قبل هذا ، منها قوله :

> لججت وكنت في الذكرى لجوجا لأمر طالما بعث النشيجا و وصف من خدیجة بعد وصف فقد طال انتظاری یا خدیجا ببطن المكنين على رجائى حديثك أن أرى منه خروجا عا خبرتنا من قول قس من الرهبان اكره ان يعوجا بأن محمداً سيسود قوماً وبخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البــلاد ضياء نور يقيم به البرية ان (١) تعوجا فيلقى من يحاربه خساراً ويلقى من يسالمه فلوجا فياليتي إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت اولهم ولوجا ولو کان الذی کرهت قریش ولو عجت عکتها عجیجا ارجى بالذى كرهوا جميعاً إلى ذى العرش إذ سفاو ا عروجا

فان يبقوا وابق يكن اموراً يضج الكافرون لها ضجيجا وقال أيضاً في قصيدته الأخرى :

واخبار صدق خبرت عن محمد يخبرها عنه إذا غاب ناصح بان ابن عبد الله احمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح كما أرسل العبدان هود وصالح يهاء ومنشور من الحق (٢) واضح ويتبعه حياً لؤى بن غالب شبامهم والأشيبون الجحاجح فان ابق حتى يدرك الناس دهره فانى به مستبشر الود فارح و إلا فأنى ياخد بجة فاعلى عن أرضك في الارض العريضة سائح

وظنی به ان سوف یبعث صادقا وموسى وابراهيم حتى برى له

<sup>(</sup>١) وردت في السيرة لابن هشام: أن تموجاً. مع بعض اختلاف في بعض الالفاظ.

<sup>(</sup>٢) في الحلبية : من الذكر واضح . و القصيدة ذكرها السهيلي وفيها طول .

وقال بونس من بكير عن ابن اسحاق قال و رقة :

فان يك حقاً يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل

وجبريل يأتيه وميكال ممهما منالله وحي يشرح الصدرمنزل يفوز به من ناز فها بنوبة ويشقى به العانى الغربر المضلل فريقان منهم فرقة فى جنانه واخرى بأحواز الجحيم تعلل اذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع في هاماتهم ثم تشعل فسبحان من يهوى الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل ومن ءرشه فوق السموات كلها وقال ورقة أيضًا :

وما لشيء قضاه الله من غير أمراً أراه سيأتي الناسمن أخر فيا مضي من قديم الدهر والعصر بأنّ احمد يأتيه فيخبره جبريل انك مبعوث إلى البشر لكالاله فرجى الخير وانتظرى عن امره ما برى في النوم والسهر فقال حين أثانا منطقاً عجباً يقف منه اعالى الجلد والشعر في صورة أكملت من أعظم الصور مما يسلم,من حولى من الشجر انسوف يبعث يتلو منز ل السور

واقضاؤه في خلقه لا تبــدل

يا للرجال وصرف الدهر والقدر حتى خديجة تدعوني لأخبر ها وخبرتنی بأمر قد سمعت به فقلت علّ الذي ترجين ينجزه وارسليه اليناكى نسائله إنى رأيت امين الله واجهني ثم استمرفكاد الخوف يذعربي فقلت ظني وما ادرى ايصدقني وسوف يبليك ان اعلنت دعوتهم من الجهاد بلا من ولا كدر

هكذا أورد ذلك الحافظ البهريق من الدلائل وعندى في صحتها عن ورقة نظر والله أعلم . وقال ابن اسحاق حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفيان بن العلاء بن جارية الثقني . داعية \_ عن بعض أهل العلم أن رسول الله عَيَالِيَّة حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان اذا خرج لحاجة أبعد حتى بحسر الثوب عنه ويفضي الى شعاب مكة ويطون أوديتها فلا بمر محجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يارسول الله . قال فيلتفت حوله عن يمينه وعن شماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة فمكث كذلك يرى و يسمم ما شاء الله أن عكث، ثم جاءه جبر يل عليه السلام عا جاء من كرامة الله وهو بجراء في رمضان. قال ابن اسحاق وحــدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال محمت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدو ما ابندئ به رسول الله عَلَيْكُ من النبوة حين جاءه جبريل قال فقال عبيد وأنا حاضر \_ يحدث عبدالله أن الزبير ومن عنده من الناس .. : كان رسول الله عِنْسُلَةُ بجاور في حراء في كل سنة شهراً يتحنث قال وكان ذلك مما يحبب به قريش في الجاهلية والتحنث التبرر فكان رسول الله بيكاني بجاورذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين فاذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جوارد الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك، ثم مرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها وذلك الشهر رمضان خرج إلى حراءكماكان يخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته و رحم العباد به جاءه جبر يل بأمر الله تعالى قال رسول الله عَيْنَطِيْنُونَ : ﴿ فِجَاءَنِي وأَنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ ﴿قلت ما اقر أ ﴿ قال فغتني حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أقرأ ٪ قال فغتني حتى ظنفت أنه الموت ثم أرسلني ، فقال اقرأ قلت ما اقرأ ؟ قال فغتني حتى ظننت به الموت نم أرسلني . فقال اقرأ قلت ماذا اقرأ ما أقول ذلك ألا اقتدا منه أن يعود لي عثل ما صنع بي فقال: ( اقرأ باسم ر بك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ر بك الأكرم الذي علم بالقلم عــ لم الانسان ما لم يعلم ). قال فقرأتها ثم انتهى وانصرف عنى وهببت من نومي فكأنما كتب في قلبي كتابا. قال نخرجت حتى اذا كنت في وسط من الجبل سمعت صومًا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جـبريل قال فرفعت رأسي إلى السماء فأنظر فاذا جيريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فوقفت أنظر اليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهى عنــه في آ فاق السهاء فما أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت واقفًا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجـة رسلها في طلبي فبلغوا مكة ورجعوا اليها وأنا واقف في مكاتى ذلك ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجية فجلست إلى فخذها مضيفا اليها فقالت يا أبا القاسم أين كنت ? فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى ثم حــدثتها بالذي رأيت. فقالت أبشريا ابن العم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده انى لارجو أن تكون نبي هـذه الأمة ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم الطلقت إلى ورقة بن نوفل فاخبرته بما أخبرها به رسول الله ويتالين فقال و رقة : قدوس قدوس والذي نفس و رقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وأنه لنبي هذه الأمة ، وقولى له فليثبت . فرجعت خديجة إلى رسول الله عَيْنَاتِيْ فاخبرته بقول ورقة فلما قضى رسول الله المُنْ اللَّهُ جواره وانصرف صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها فلقيه و رقة بن نوفل وهو يطوف بال كمبة فقال يا ابن أخى أخبرتى بما رأيت وسمعت فاخبره فقال له ورقة والذى نفسى بيده انك لنبى هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأ نصرن الله نصرا يعلمه . ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخه ثم انصرف رسول الله عَيَالِيَّةِ إلى منزله » . وهذا الذى ذكره عبيد بن عمير كا ذكرناه كالتوطئة لما جاء بعده من اليقظة كما تقدم من قول عائشة رضى الله عنها فكان لا برى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح . و يحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رآه فى اليقظة صبيحة ليلتئذ و يحتمل أنه كان بعده بعدة والله أعلم .

وقال موسى بن عقبة عن الزهري عن سمعيد بن المسيب قال وكان فيما بلغنا أول ما رأى يعني رسول الله عَيْنَا إِنَّ أَن الله تُعالَى أَراه رؤيا في المنام فشق ذلك عليه فذكرها لامرأته خديجة فعصمها الله عن التكذيب وشرح صدرها للتصديق فقالت أبشر فان الله لم يصنع بك إلا خيراً ثم إنه خرج من عندها ثم رجع البها فاخبرها أنه رأي بطنه شق ثم غسل وطهر ثم أعيدكما كان قالت هذا والله خير فابشرتم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة فاجلسه على مجلس كريم معجب كان النبي للمستلقة يقول أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك فيــه الياقوت واللؤلؤ فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن رسول الله عَيْنَاكِنْهُو فقال له جــبريل اقرأ فقال كيف اقرأ فقال : « اقرأ باسم ر بك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . قال ويزعم فاس أن « يا أمها المدثر » أول سورة نزلت عليه والله أعــلم . قال فقبل رسول الله عَيْنَالِيُّتْهِ رسالة ربه واتبع ما جاءه به جبريل من عنـــد الله فلما الصرف منقلبا إلى بيته جعل لا يمرُّ على شجر ولا حجر إلا سلم عليه فرجع إلى أهله مسروراً موقناً أنه قد رأى أمراً عظما فلما دخل على حديجة قال أرأيتك التي كنت حد ثتك أبي رأيته في المنام نانه جبريل استعلن إلى أرسله إلى ربي عز وجل وأخبرها بالذي جاءه من الله وما سمع منه فقالت أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيراً واقبل الذي جاءك من أمر الله فانه حق وأبشر فانك رسول الله حقاً . ثم انطلقت من مكانها فأتت غلاماً لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس نصرانياً من أهل نينوي يقال له عداس فقالت له ياعداس أذ كرك بالله إلا ما أخبر تني هل عندك علم من جبريل فقال: قدوس قدوس ما شأن جبريل يذكر بهذه الأرض التي أهلها أهل الأوثان. فقالت: أخبرني بعلمك فيه. قال فانه أمين الله بينه و بين النبيين وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام . فرجعت خديجة من عنسه، فجائت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان من أمر النبي ﷺ وما ألقاه اليه جبريل.فقال لها ورقة : يا بنية أخي ما أدرى لعل صاحبك الذي الذي ا ينتظر أهل الكتاب الذي بجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، وأقسم بالله لان كان إياه ثم

أَ أَظهر دعواه وأنا حيٌّ لا بلين الله في طاعة رسوله وحسن مؤازرته للصبر والنصر · فمات ورقة رحمه الله . قال الزهري فكانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله ﷺ . قال الحافظ البهم في بعد إبراده ما ذكرناه والذي ذكر فيه من شق بطنه يحتمل أن يكون حكاية منه لما صنع به في صباه يعني شق بطنه عند حليمة و يحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم ثالثة حين عرج به إلى السماء والله أعلم . وقد (١) ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة و رقة باسناده إلى سلمان بن طرخان التيمي. قال: بلغنا أن الله تعالى بعث محمداً رسولًا على رأس خسين سنة من بناء الكعبة وكان أول شي اختصه به من النبوة والكرامة رؤيا كان براها فقص ذلك على زوجته خديجة بنت خويلد فقالت له: ابشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خـيراً فبينها هو ذات يوم في حراء وكان يفر اليـه من قومه إذ نزل عليه جبريل فدنا منه فخافه رسول الله عَيْمِ اللهِ عَلَيْ مُحَافة شـ ديدة فوضع جبريل يده على صدره ومن خلفه بين كتفيه. فقال: اللهم احطط وزرد، واشرح صدره، وطهر قلبه، يامحمد ابشر 1 فانلك نبي هذه الآمة. اقرأ فقال له نبي الله : وهو خائف برعد \_ ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أكتب وما أقرأ فأخذه جبريل فغته غمّاً شــديداً ثم تركه ثم قال له اقرأ فأعاد عليــه مثله فأجلسه على بساط كهيئة الدرنوك فرأى فيه من صفائه وحسنه كهيئة اللؤلؤ والياقوت وقال له : ( إقرأ باسم ر بك الذي خلق) الآيات أنم قال له لا نخف يامحمد إنك رسول الله ثم انصرف وأقبل على رسول الله عَيْنَا فَيْمَا فَقَالَ كيف أصنع وكيف أقول لقومى ثم قام رسول الله عَيْنَا وهو خائف فأناه جـبريل من امامه وهو في صعرته فرأى رسول الله عَيْنَا فَيْ أَمراً عظما ملاً صدره فقال له جبريل لا تخف يا محمد جبريل وسول الله جبريل رسول الله الى أنبيائه ورسله فأيقن بكرامة الله فانك رسول الله فوجع رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ لا بمر على شجر ولا حجر الا هو ساجــد يقول السلام عليك يا رسول الله . فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله إياه فلما انتهى إلى زوجته خديجة ابصرت ما نوجهه مرن تغير لونه فأفزعها ذلك ، فقامت اليه فلما دنت منه جعلت نمسح عن وجهه وتقول لعلك لبعض ماكنت ترى وتسمع قبــل اليوم فقال يا خــديجة أرأيت الذي كنت أرى في المنام والصوت الذي كنت اسمع في اليقظة واهال منه فانه جبريل قد استعلن لى وكلمني واقرأني كلاماً فزعت منــه ثم عاد الى فأخبر ني انى نبي هذه الأمة فأقبلت راجعاً فأقبلت على شجر وحجارة فقلن السلام عليك يا رسول الله . فقالت خديجة : ابشر فوالله لقد كنت اعلم ان الله لن يفعل بك الا خيراً واشهد انك نبي هذه الأمة الذي تنتظره اليهود قد اخبر ني به ناصح غلامي و بحيري الراهب وامرني ان أنزوجك منذ أكثر من عشرين سنة . فلم تزل برسول الله عَيْدُ حَتَى طَعُمُ وَشُرِبُ وَضَحَكُ ثُمُ حَرَجَتَ إِلَى الراهبِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْ مَكَةً فَلَمَا دَنْتُ مِنْهُ وَعُرْفُهَا . (١) من هنا الى وقال البيه قي حدثنا أبو عبد الله الحافظ ساقط من النسخة المصريه .

قال: مالك يا سيدة نساء قريش ? فقالت: أقبلت اليك لتخبرني عن جبريل فقال سبحان الله ر بنا القدوس ما بال جبريل يذكر في هذه البلاد التي يعبد أهلها الاوثان جبريل أمين الله ورسوله الى أنبيائه ورسله وهو صاحب موسى وعيسى،فعرفت كرامة الله لمحمد ثم أتت عبداً لعتبة بن ربيعة يقال له عداس فسألته فاخبرها بمثل ما أخبرها به الراهب وأزيد. قال : جبريل كان مع موسى حين أُغْرِقَ الله فرعون وقومه ، وكان معــه حين كله الله على الطور ، وهو صاحب عيسى بن مربم الذي آيده الله به . ثم قامت من عنده فاتت و رقة بن نوفل فسألته عن جبريل فقال لها مثل ذلك ثم سألها ما الخبر فاحلفته أن يكتم ما تقول له فحلف لها فقالت له إن ابن عبد الله ذكر لى وهو صادق أحلف بالله ماكذب ولاكذب أنه نزل عليــه جبريل بحراء وأنه أخبره أنه نبي هـــذه الامة وأقرأه آيات أرسل مها . قال : فذعر ورقة لذلك وقال لئن كان جبر يل قــد استقرت قدماه على الارض لقد نزل على خير أهل الارض وما نزل إلا على نبي وهو صاحب الانبياء والرسل برسله الله اللهم وقد صدقتك عنه فارسلي إلى ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله وأحدثه فانى أخاف أن يكون غير جدبريل فان بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بني آدم و يفسدهم حتى يصير الرجل بعد العقل الرضي مدلها مجنونًا . فقامت من عنــده وهي واثقة بالله أن لا يفعل بصاحبها إلا خــيراً فرجعت إلى رسول الله عَيْدُ فَاخْبُرْتُهُ مَا قَالُ وَرَقَةُ فَانْزُلُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ نَ وَالْقَلْمُ وَمَا يُسْطِّرُونَ مَا أَنْتَ بِنَعْمَةً رَ بِكَ بَمْجُنُونَ ﴾ الآيات. فقال لها :كلا والله إنه لجبريل فقالت له أحب أن تأتيه فتخبره لعل الله أن مهديه فجاءه رسول الله عَلَيْنَا فَقَالَ له و رقة هذا الذي جاءك جاءك في نور أو ظلمة فاخبره رسول الله عَلَيْنَا عن صفة جبريل وما رآه من عظمته وما أوحاه اليه . فقال ورقة : أشهد أن هذا جبريل وأن هـذا كلام الله فقد أمرك بشئ تبلغه قومك وانه لأمر نبوة فان أدرك زمانك أتبعك نم قال أبشر ابن عبد المطلب عا بشرك الله به. قال: وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله عَيْنِكُمْ فَشَقَ ذلك على الملاُّ من قومه قال وفتر الوحى. فقالوا: لوكان من عند الله لتنابع ولكن الله قلاه فانزل الله والضحى وألم نشرح بكالها. وقال البيهتي حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن اسحاق حــدثني اسهاعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدثه عن خديجــة بنت إ خويلد أنها قالت لرسول الله عَيْسَالِيَّةٍ فيما بينه مما أكرمه الله به من نبوته: يا ابن عم تستطيع أن تخبرنى بصاحبك هــذا الذي يأتيك إذا جاءك. فقال نعم! فقالت: إذا جاءك فاخــبرني. فبينا رسول الله عَيْنَا إِذْ عَنْدُهَا إِذْ جَاءَ جَبِرَ مِلْ فَرَآهَ رَسُولَ اللَّهُ عَيْنَاكِيَّةٍ . فقال : يَا خَدِيجَة ! هـذا جَبَرَ مِلْ فقالت ! أتراه الآن قال نعم ا قالت فاجلس إلى شقى الايمن فتحول فجلس فقالت أثراه الآن قال نعم ا قالت فتحول ا فاجلس في حجري فتحول فجلس في حجرها فقالت هل تراه الآن قال نعم 1 فتحسرت رأسها فشالت

خارها ورسول الله عَلَيْكِيْ جالس فى حجرها فقالت هل نراه الآن قال لا قالت ما هذا بشيطان ان هذا لملك يا ابن عم فاثبت وأبشر نم آمنت به وشهدت أن ما جاء به هو الحق.

#### ﴿ فصل ﴾

قال البخارى في روايده المتقدمة ثم فتر الوحى حتى حزن الذي عِيَّالِيَّةِ فيها بلغنا حزنا غدا منه مراراً كى يتردى من رؤس شواهتي الجبال فكاما أو في بذروة جبل لكى يلتى نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فاذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك فاذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مشل ذلك. وفي الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال سمعت أباسلمة عبد الرحن يحدث عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله ويُسَلِّيني محمدت عن فترة الوحى قال: فبينا أنا أمشى سمعت صوفا من عبد الله قال سمعت رسول الله ويُسَلِّيني محمدت عن فترة الوحى قال: فبينا أنا أمشى سمعت صوفا من السماء فوفعت بصرى قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسى بين السماء فجثيت منه فرقاحتى هويت إلى الارض فجئت أهلى فقلت زملوني زملوني فائول الله: « ياأيها المدثر قم فانذر وربك ف كبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر » قال ثم حى الوحى وتتابع فهذا كان أول ما نزل من القرآن

بعد فترة الوحى لا مطلقا ، ذاك قوله ( اقرأ باسم ر بك الذى خلق ) وقــد ثبت عن جابر أن أول ما نزل ( يا أمها المدتر ) واللائق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناه فان فى سياق كلامه ما يدل على تقدم مجى الملك الذي عرفه ثانياً بما عرفه به أولا اليه . ثم قوله : يحدث عن فنرة الوحى دليل على تقدم الوحي على هذا الايحاء والله أعلم . وقد ثبت في الصحيحين من حديث على بن المبارك وعند مسلم والاوزاعي كلاهما عن يحيي بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أى القرآن أنزل قبل. قبل فقال (يا أيها المدثر) فقلت (واقرأ باسم ربك) فقال قال رسول الله عَنْسَيْنَةُ: ﴿ إِنَّى جَاوِرَتَ بحراء شهرآ فلما قضيت جوارى نزلت فاستبطنت الوادى فنوديت فنظرت بين يدى وخلفي وعن بميني وعن شمالى فلم أر شيئًا ثم نظرت إلى السماء فاذا هو على العرش في الهواء فاخذتني رعدة \_ أو قال وحشة \_ فاتدت خديجـة فامرتهم فدثرونى فانزل الله : ( يا أبها المدثر ) حتى بلغ ( وثيا بك فطهر ) – وقال فى رواية — فاذا الملك الذي جاءتي بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فجثيت منه » وهذا صريح فى تقدم اتيانه اليه وانزاله الوحى من الله عليه كما ذكرناه والله أعلم. ومنهم زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة ( والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي ) إلى آخرها. قاله محمد بن اسحاق. وقال بعض القراء: ولهذا كبر رسول الله عَيْنَاكِيُّةٍ في أولها فرحاً وهو قول بعيد يرده ما تقدم من رواية صاحبي الصحيح من أن أول القرآن نزولا بعد فترة الوحي: (يا أمها المدنر قم فانذر) ولكن نرات سورة والضحى بعد فترة أخرى كانت ليالى يسيرة كا ثبت في الصحيحين وغيرها من حديث الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي قال: اشتكى رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثًا فقالت امرأة ما أرى شيطانك الا تركك فانزل الله ( والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي ) و هذا الأمر حصل الارسال إلى الناس و بالاول حصلت النبوة . وقد قال بعضهم كانت مدة الفترة قريبا من سنتين أو سنتين ونصفا ، والظاهر والله أعلم أنها المدة التي اقترن معه ميكائيل كما قال الشعبي وغيره، ولا ينغي هذا تقدم ايحاء جبريل اليه أولا ( اقرأ باسم ر بك الذي ا خلق) ثم اقترن به جبريل بعد نزول ( يا أمها المدثر قم فانذر و ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز وَيُطْلِنَهُ فِي الرَّسَالَةُ أَنَّمُ القيام وشمر عن ساق العزم ودعا إلى الله القريب والبعيد، والاحرار والعبيد، فآمن به حينتذكل لبيب نجيب سعيد ، واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد ، فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الاحرار أبو بكر الصديق ، ومن الغلمان على بن أبي طالب ، ومن النساء خدبجـة بنت خويلد زوجته عليـه السلام، ومن الموالى مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي

الله عنهم وأرضاهم. وتقدم الـكلام على ايمان ورقة بن نوفل بما وجد من الوحى ومات فى الفترة رضى الله عنه .

#### ﴿فصل ﴾

﴿ فى منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القرآن لئلا يختطف أحدهم منه ولوحرفا واحداً فيلقيه على اسان وليه فيلتبس الأمر و يختلط الحق ﴾

فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أن حجبهم عن الساء كما قال الله تعالى إخباراً عنهم في قوله : (وأنا لمسنا السهاء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً . وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يجدد له شهابا رصداً ، وأنا لا ندرى أشر أريد عن في الارض أم أراد مهم رجم رشدا). وقال تعالى: ( وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون) . قال الحافظ أبو نعيم : حدثنا سليمان بن احمد ــ وهو الطبراني ــ حدثنا عبد الله بن محمد ابن سعيد بن أبي مريم حدثنا محدد بن توسف الفريابي حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. قال كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحى فاذا حفظوا الكلمة زادوا فيها تسعاً فاما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فتكون باطلا ، فلما بعث النبي عُرَبِيَاتُهُ منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لابليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم ابليس هــذا لأمر قد حدث في الارض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله عِنْظَائِرُ قائمًا يصلي بين جبلين فاتوه فاخبروه فقال هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض. وقال أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: انطلق رسول الله عِيَنَالِيَّةِ وأصحابه عامدين الى سوق ءكاظ وقــد حيل بين الشياطين و بين خـ بر السماء وأرسلت علمهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم ? قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب فقالوا ما ذاك إلا من شئ حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغارمها فمر النفر الذين أخــذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر فلما صمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا الذى حال بيننا و بين خبرالساء إلى قومهم فقالواً : ( يا قومنا انا سمعنا قرآ نا عجباً يهدى إلى الرشد عا منا به ولن نشرك بربنا أحداً ) فاوحى الله إلى نبيه عَيْنَا إِنْ أَنْ أَنْ استمع نَفْرُ مِنَ اللَّهِ. أَخْرِجَاهُ فَي الصحيحين ا وقال أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاءــد للسمع فاذا نزل الوحى سمعت الملائكة | صومًا كصوت الحديدة القيمها على الصفا ، قال فاذا سمعت الملائكة خروا سجداً فلم يرفعوا رؤسهم ا

حتى ينزل فاذا نزل قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم ? فان كان مما يكون في السماء قالوا الحق وهو العلى الكبير، وإن كان مما يكون في الأرض من أمر الغيب أو موت أو شئ مما يكون في الارض تكلموا به فقالوا يكون كذا وكذا فتسمعه الشياطين فينزلونه على أوليائهم فلما بعث الذي محمد عَبِيْكَ وَ حَرُوا بِالنَّجُومُ فَكَانَ أُولَ مِن عَلَمْ بِهَا تَقْيَفَ فَكَانَ ذُو الغَنْمُ مَنْهُم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة وذا الابل فينحركل يوم بعيراً فاسرع الناس في أموالهم فقال بعضهم لبعض لا تفعلوا ة فان كانت النجوم التي يهتدون بها و إلا فانه لأمر حــدث فنظروا فاذا النجوم التي يهتدي بهــا كما هى لم مزل منها شيُّ فكفوا وصرف الله الجن فسمعوا القرآن فلمــا حضر وه قالوا انصتوا والمطلقت الشياطين إلى ابليس فاخبروه . فقال : هــذا حدث حدث في الأرض فأتو ني من كل أرض بتر بة ا فأتوه بتربة تهامة فقال ههنا الحدث. ورواه البيهقي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب . وقال الواقدى : حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن عمر بن عبدان العبسى عن كعب قال لم برم بنجم منسذ رفع عيسى حتى تنبأ رسول الله ﷺ فرمى مها فرأت قريش أمراً لم تُسكن تراه فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء ، فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف ففعلت ثقيف منسل ذلك فبلغ عبد ياليسل بن عمرو ما صنعت ثقيف. قال : ولم فعلتم ما أرى ? قالوا رمى بالنجوم فرأيناها تهافت من السماء فقال إن افادة المــال بعد ذهابه شديد فــلا تعجلوا وانظروا فان تكن تمجوما تعرف فهو عندنا من فناء الناس و إنكانت تجوماً لا تحرف فهو لأمرقد حدث فنظر وا فاذا هي لا تعرف فاخبر ود فقال الأمر فيه مهلة بعد هذا عند ظهور نبي . فما مكثوا إلا يسيراً حتى قدم عليهم أبو سفيان بن حرب إلى أمواله فجاء عبد يا ليــل فذا كره أمر النجوم فقال أبو سفيان : ظهر محمد برن عبد الله يدعى أنه نبي مرسل فقال عبد ياليل فعند ذلك رمى مها. وقال سعيد بن منصور عن خالد بن حصين عن عامر الشعبي . قال : كانت النجوم لا برمي مها حتى بعث رسول الله عَيَطِينَةٌ فَـيبُوا أَلْعَامُهُمْ وَأَءتقُوا رقيقَهُمْ . فقال عبد يا ليل: أَلْظُرُ وَا فَانَ كَانْتُ النَّجُومُ الَّتِي تَمْرُفُ فَهُو عند فناء الناس و إن كانت لا تعرف فهو لأمر قد حدث فنظروا فاذا هي لا تعرف. قال: فامسكوا فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروج النبي عَيَنْكُنْتُ . وروى البيهتي والحاكم من طريق العوفى عن ابن عباس قال :لم تكن سماء الدنيا محرس في الفترة بين عيسي ومحمد صلوات الله علمهما وسلامه . فلحل مراد من نغي ذلك انها لم تكن تحرس حراسة شديدة و يجب حمل ذلك على هـــذا لما ثبت في الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن على بن الحسين عن ابن عباس رضى الله عنهما بينا رسول الله ﷺ جالس إذ رمى بنجم فاستنار فقال : « ما كنتم تقولون إذا رمى بهذا ؟ » عال كنا نقول مات عظيم ، و ولد عظيم فقال : ﴿ لا ولكن ﴾ . فذكر الحديث كما تقدم عنـــد خلق السهاء وما فيها من الكواكب في أول بدء الخلق ولله الحمد .

وقد ذكر ابن اسحاق في السيرة قصة رمي النجوم وذكر عن كبير ثقيف أنه قال لهم في النظر في النجوم : إن كانت أعلام السماء أو غيرها ولكن سماد عمرو بن أمية فالله أعلم. وقال السدى لم تكن المهاء تحرس الا أن يكون في الارض نبي أو دين لله ظاهر وكانت الشياطين قبل محمد عَلَيْكِيَّةٍ قد آيخذت المقاعد في سماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر فلما بعث الله محمداً عِينَا لَيْهُ نبياً رجموا ليلة من الليالي ، ففزع لذلك أهل الطائف . فقالوا : هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب فجعلوا يعتقون أرقاءهم ، و يسيبون مواشيهم . فقال لهم عبد يا ليل بن عمر و ابن عمير : و يحكم يامعشر أهل الطائف المسكوا عن أموالكم وانظروا الى معالم النجوم فان رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم علماك أهل السهاء و إنما هو من ابن أبي كبشة ، و إن انتم لم تروها فقد أهلك اهل السهاء فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم وفزعت الشياطين في تلك الليلة فاتوا ابليس فقال ائتونى من كل أرض بقبضة من تراب فاتوه فشم فقال صاحبكم عكة فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا رسول الله عَبَيْكُ في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حي كادت كالاكابه تصيبه ثم أساموا فانزل الله أمرهم على نبيه ﷺ . وقال الواقدى : حدثني محمد بن صالح عن ابن أبي حكيم \_ يعني اسحاق \_ عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: لما بعث رسول الله ﷺ أصبيح كل منم منكساً فاتت الشياطين فقالوا له ما على الارض من منم إلا وقد أصبح منكسا، قال هذا نبي قــد بعث فالتمسود في قرى الارباف فالتمسوه فقالوا لم يجده فقال أنا صاحبــه فخرج يلتمــه فنودي عليك بجنبة الباب\_ يعني مكة \_ فالتمسه مها فوجده مها عند قرن الثعالب فخرج إلى الشياطين فقال: إنى قد وجدته معه جبريل فما عندكم ؛ قالوا: نزين الشهوات في عين أصحابه وتحبيها الهم قال فلا آسي إذا . وقال الواقدي حــدثني طلحة بن عمر و عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر و قال لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول الله عَلَيْتِينَ منعت الشياطين من السماء و رموا بالشهب فجاؤا إلى ابليس فذكروا ذلك له فقال: أمر قد حدث هــذا نبي قد خرج عليكم بالارض المقدسة مخرج بني اسرائيل قال فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا اليه فقالوا ليس مها أحد فقال ابليس أنا صاحبه فخرج في طلبه يمكة فاذا رسول الله عَيَنْكِاللهُ بحراء منحدراً معه جبريل فرجع إلى أصحابه فقال قد بعث احمد ومعه جبريل فما عندكم ? قالوا: الدنيا تحبيها إلى الناس قال فذاك إذا. قال الواقدى: وحدثني طلحة ابن عمر و عن عطاء عن ابن عباس. قال : كانت الشياطين يستمعون الوحى فلما بعث محمــد عِيْنَاكِيْدُوْ منعوا فشكوا ذلك إلى ابليس فقال: لقد حدث أمر فرقى فوق أبي قبيس\_وهو أول جبل وضع على إ وجه الأض ـ فرأى رسول الله عِبَيْكِينَ يول خلف المقام . فقال : اذهب فا كسر عنقه . فجاء يخطر وجبريل عنده ، فركضه جبريل ركضة طرحه فى كذا وكذا فولى الشيطان هاربا . ثم رواه الواقدى وأبو احمد الزبيرى كلاهما عن رباح بن أبى معروف عن قيس بن سعد عن مجاهد فذكر مثل هذا وقال فركضه برجله فرماه بعدن .

#### \* فصل \*

#### ﴿ فَ كَيْفِيةَ آتيانَ الوحي إلى رسولَ الله ﴿ اللهِ اله

قد تقدم كيفية ما جاءه جسريل في أول مرة ، وثاني مرة أيضا وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها . إن الحارث بن هشام سأل رسول الله عِلَيْكُ . قال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحى? فقال: « أحيانًا يأتيني مثل صلصة الجرس \_ وهو أشده على" \_ فيفصم عنى وقد وعيت ما قال ، وأحيانًا يتمثل لى الملك رجــلا يَكامني فاعي ما يقول ، . قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ﷺ ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه لينفصد عرقا أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به . ورواه الامام احمد عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة به تحوه . وكذا رواه عبيدة بن سلمان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة ، وقيد رواه أيوب السختياني عن هشام عن أبيه عن الحارث بن هشام أنه قال سألت رسول الله عَبَيْكُ فقلت كيف يأتيك الوحى ? فذكره ، ولم يذكر عائشة . وفي حديث الافك قالت عائشة : فوالله ما رام رسول الله ﷺ ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه. فاخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق ، وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي نزل عليه . وقال الأمام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم قال املي على يونس بن بزيد عن ابن شهاب عن عروة بن عبد الرحمن بن عبد القارى سمعت عمر بن الخطاب يقول : كان إذا نزل على رسول الله عَيْنَاتِينُ الوحى يسمع عند وجهه كدوى النحل، وذكر تمام الحديث في نزول ( قد أفلح المؤمنون ) وكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق ، ثم قال النسائي : منكر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم ، ولا أمرفه . وفي صحيح ملم وغيره من حديث الحسن عن حطان ا ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت. قال : كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي كر به ذلك وتر بدوجهه \_ وفي رواية وغمض عينيه \_ وكنا نعرف ذلك منه . وفي الصحيحين حديث زيد ابن أابت حين نزلت ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين ) فلما شكى ابن أم مكتوم ضرارته نزلت (غير أولى الضرر). قال وكانت فخذ رسول الله ﷺ على فخذى وأنا أكتب فلما نزل الوحي كادت الخذه ترض فخذى . وفي صحيح مسلم من حديث همام بن يحيى عن عطاء عن يعلى بن أمية . قال قال

لى عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه ? فرفع طرف الثوب عن | وجهه وهو يوحى اليه بالجعرانة ، فاذا هو محمر الوجه . وهو يغط كما يغط البكر . وثبت في الصحيحين | من حديث عائشة لمــا نزل الحجاب ، وأن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلا ، فقال عمر : قد ا عرفناك يا سودة . فرجعت إلى رسول الله يَتَطَلُّهُ فَسَأَلتُه وهو جالس يتعشى والعرق في يده ، فاوحي ا الله اليه والعرق في يده ، ثم رفع رأسه فقال : « إنه قــد أذن لـكن أن تخرجن لحاجتكن » . فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنــه احساسه بالــكاية ، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق أيضا ا من يده صلوات الله وسلامه دائمًا عليه . وقال أبو داواد الطيالسي حــدثنا عباد بن منصور حدثناً عكرمة عن ابن عباس. قال :كان رسول الله ﷺ اذا أنزل عليه الوحى تربد لذلك جسده ووجهه وأمسك عن أصحابه ولم يكامه أحد منهم . وفي •سند أحمد وغيره من حديث ابن لهيعة حدثني بزيد أبن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمر و قلت يا رسول الله هل تحس بالوحي ؟ قال « نعم اسمع صلاصل ثم أثبت عند ذلك، وما من مرة يوحي إلى إلا ظننت أن نفسي تفيظ منه » . وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا ابراهيم بن الحجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب حدثنا أبي عن خاله العليان بن عاصم. قال : كنا عند رسول الله ﷺ وأنزل عليه ، وكان اذا أنزل عليه دام بصره وعيناه مفتوحة ، وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز وجل . وروى أبو نعم من حديث قتيبة حدثنا على بن غراب عن الاحوص بن حكيم عن أبي عوانة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . قال : كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف رأسه بالحناء . هذا حديث غريب جداً . وقال الامام احمد حدثنا أبوالنضر حدثنا أبو معاوية سنان عرب ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت بزيد. قالت : إنى لا خدة زمام العضباء ناقة رسول الله عِلَيْكَاتِينَ ، إذ نزلت عليه المائدة كامها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة , وقد رواه أبو نعيم من حديث الثورى عن ليث بن أبي سليم به . وقال الامام احد أيضا حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني جبر بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْتُو مورة المائدة وهو را كب على راحلته ، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها . و روى ابن مردو يه من حديث صبا. ابن سهل عن عاصم الاحول حــد ثقني أم عمرو عن عمها انه كان في مــير مع رسول الله عَيْنَايَةُ فَنْزَلْت عليه سورة المائدة ، فاندق عنق الراحلة من ثقلها . وهذا غريب من هـذا الوجه . ثم قد ثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله عَيْنَاتُهُ مرجعه من الحديبية ، وهو على راحلته ، فكان ُ يكون تارة ومارة بحسب الحال والله أعلم · وقد ذكرما انواع الوحى اليه عِيَّالِيْنَ في أول شرح البخارى وما ذكره الحليمي وغيره من الأعة رضي الله عمم.

#### ﴿ فصل ﴾

قال الله تعالى: ( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه أو علينا بيانه ) وقال تعالى: ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه ، وقل رب زدنى علما ) وكان هذا في الابتداء ، كان عليه السلام من شدة حرصه على اخذه من الملك ما يوحى اليه عن الله عز وجل ليساوقه في التلاوة ، فامره الله تعالى الن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحى ، وتكفل لهان يجمعه في صدره ، وان يبسر عليه تلاوته وتبليغه ، وان يبينه له ، و يفسره و يوضحه و يوقفه على المراد منه . ولهذا قال : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدنى علما ) وقال ( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمه ) اى في صدرك ( وقرآنه ) أى وأن تقرأه ( فاذا قرأناه ) أى تلاه عليك الملك ( فاتبع قرآنه ) أى فاستمع له وتدبره ( ثم إن علينا بيانه ) وهو نظير قوله ( وقل رب زدنى علما ) . وفي الصحيحين من حديث موسى بن ابى عائشة عن سعيد بن نظير قوله ( وقل رب زدنى علما ) . وفي الصحيحين من حديث موسى بن ابى عائشة عن سعيد بن نظير قوله ( وقل رب زدنى علما ) . وفي الصحيحين من حديث موسى بن ابى عائشة عن سعيد بن نظير قوله ( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ) قال جمعه في صدرك ثم تقرأه ( فاذا فله و تدبر عن ابن عباس قال : كان رسول الله وتسيحين من المنائ بعمه في صدرك ثم تقرأه ( فاذا فله قرأه ها و عده الله عز وجل . في علينا بيانه ) قال فيكان إذا أناه جبريل أطرق ، قرأه ها وعده الله عز وجل .

#### ﴿فصل﴾

قال ابن اسحاق : ثم تتابع الوحى إلى رسول الله عَيَّنَاتِيْةِ وهو مصدق بما جاءه منه ، قد قبله بقبوله و تحمل منه ما حله \_ على رضا العباد وسخطهم \_ وللنبوة أثقال ومؤنة لا يحملها ولا يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل ، بعون الله و توفيقه لما يلقون من الناس ، وما برد علمهم مما جاؤا به عن الله عز وجل فمضى رسول الله يَتَنَافِنَهُ على ما أور الله ، على ما يلقى من قومه من الخلاف والاذى .

قال ابن اسحاق : وآمنت خدیجة بنت خویلد وصدقت بما جاءه من الله و وازرته علی أمره ، وكانت اول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء منه فخفف الله بذلك عن رسوله ، لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه ، وتسكذ يب له فيحزنه ذلك ، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع البها تثبته وتخفف عنه ، وتصدقه وتهون عليه أمر الناس ، رضى الله عنها وأرضاها .

قال ابن اسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر. قال قال رسول الله عن عبد الله بن جعفر. قال قال رسول الله عن عبد الله بن جعفر . وهذا الحديث علي المرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب، لاصخب فيه ولا نصب . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث هشام . قال ابن هشام : القصب هاهنا اللؤلؤ المجوف .

قال ابن اسحاق: وجعل رسول الله وَتَنْظِيْهُ يِذَكَرَ جميع ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سراً إلى من يطمئن اليه من أهله. وقال موسى بن عقبة عن الزهرى : كانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله ، قبل أن تفرض الصلاة .

قلت: يعنى الصاوات الخمس ليلة الاسراء. فأما أصل الصلاة فقد وجب فى حياة خديجة رضى الله عنها كما سنبينه.

وقال ابن اسحاق: وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله ، وصدق بما جاه به . ثم ان جبريل أنى رسول الله عنين خديبة أولدت عليه الصلاة فهمزله بعقبه فى ناحية الوادى فانفجرت له عين من ماه زمنم ، فتوضأ جبريل ومحمد علمهما السلام ، ثم صلى ركعتين وسجد أر بع سجدات ، ثم رجع النبى عنين وقد أقر الله عينه ، وطابت نفسه ، وجاه ما يحب من الله ، فأخه يد خديجة حتى أنى بها الى العين ، فتوضأ كما توضأ جبريل ، ثم ركع ركعتين و أر بع سجدات ، ثم كان هو وخديجة يصليان سراً .

قلت: صلاة جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين ، فبين له أوقات الصلوات الحلس ، أولها وآخرها ، فان ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الاسراء ، وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله و به الثقة ، وعليه التكلان .

#### ﴿ فصل ﴾

﴿ فَى ذَكُو أُولَ مِن أَسلم ، ثم ذَكُر متقدى الاسلام من الصحابة وغيرهم ﴾ قال ابن اسحاق : ثم إن على بن ابي طالب رضى الله عنه جاء بعد ذلك بيوم وهما يصليان . فقال على يا محمد ما هـ ذا ؟ قال دين الله الذي اصطفى لنفسه ، و بعث به رسله ، فادعوك إلى الله وحده لا شريك له ، و إلى عبادته . وأن تكفر باللات والعزى . فقال على : هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم ، فلست بقاض أمراً حتى أحدث به أبا طالب . فكره رسول الله عَيَّالِينِ أن يفشي عليه سره قبل ان يستعلن امره . فقال له : يا على إذ لم تسلم (۱) فا كتم . فكث على تلك الليلة ، ثم إن الله اوقع في قلب على الاسلام ، فاصبح غاديا إلى رسول الله عَيَّالِينِ حتى جاءه فقال ماذا عرضت على يا محد به فقال له رسول الله عَيَّالِينٍ : « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر باللات والعزى ، وتعرأ من رسول الله عَيَّالِينٍ : « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر باللات والعزى ، وتعرأ من الانداد » ففعل على واسلم ، ومكث يأتيه على خوف من ابى طالب وكتم على اسلامه ولم يظهره ، وأسلم ابن حارثة — يعنى زيداً — فكنا قريباً من شهر يختلف على إلى رسول الله عَيَّالِينٍ ، وكان

(١) في المصرية: اذلم تسمع فا كتم

مما أنعم الله به على على على أنه كان في حجر رسول الله عِيْسَالِيْهِ قبل الاسلام.

قال ابن اسحاق : حدثني ابن أبي تجييح عن مجد اهد . قال : وكان مما أنم الله به على على أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة ، وكان أبوطالب ذا عيال كثيرة ، فقال رسول الله عِيَنَا لِللهِ اللهِ عَلَيْكَ لعمه العباس \_ وكان من أيسر بني هاشم \_ ه يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الازمة ، فانطلق حتى تخفف عنه من عياله » فاخذ رسول الله عَلَيْكُنْ عليا فضمه اليه ، فلم رزل مع رسول الله عَيْنَا فَيْمُ حَقَّى بعثه الله نبياً ، فاتبعه على وآن به وصدقه . وقال يونس بن بكير عن محمد ابن اسحاق حدثني يحيى بن أبي الاشعث الكندي \_ من أهل الـكوفة \_ حدثني اسماعيل بن أبي إياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف \_ وكان عفيف أخا الاشعث بن قيس لأمه \_ أنه . قال : كنت امرءاً ناجراً فقدمت منى أيام الحج ، وكان العباس بن عبد المطلب امرءاً تاجراً ، فاتيته ابتاع منه وابيعه ، قال فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة ثم خرجت امرأة فقامت تصلى ، وخرج غلام فقام يصلى معه . فقلت : ياعباس ما هذا الدين ؟ إن هذا الدين ما ندرى ما هو فقال : هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله ، وأن كنو زكسرى وقيصر ستفتح عليه ، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به ، وهذا الغلام ابن عمه على بن أبي طالب آمن به . قال عفيف فليتني كنت آمنت يومئذ فكنت أكون ثانيا . وتابعه إيراهيم بن سعد عن ابن اسحاق ، وقال : في الحديث: إذ خرج رجل من خباء قريب منه ، فنظر إلى الساء فلما رآها قد مالت قام يصلي . ثم ذكر قيام خديجة و راءه . وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا سعيد بنخشيم عن أسد ابن عبدة البجلي عن يحيى بن عفيف . قال : جئت زمن الجاهلية إلى مكة ، فتزلت على العباس بن عبد المطلب، فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة ، أقبل شاب فرمي بيصره إلى السماء، ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما ، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة ؛ فرفع الشاب فرفع الغلام والمرآة فخر الشاب ساجداً فمجدا معه ، فقلت يا باس أمر عظيم! فقال أمر عظيم . فقال أتدرى من هذا ؟ فقلت لا ، فقال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي ، أتدرى من الغلام ? قلت لا . قال هذا على ابن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ أتدرى من هذه المرأة التي خلفهما ? قلت لا ، قال هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخى . وهــذا حدثني أن ربك رب السهاء والارض أمره مهذا الذي تراهم عليه ، وأيم الله ما أعلم على ظهر الارض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . وقال ابن جرىر حدثني ابن حميد حدثنا عيسى بن سوادة بن ابي الجعد حدثنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم والـكابي . قالوا : على أول من أسلم . قال الـكلبي : اسلم وهو ابن تسع سـنين . وحدثنا

ا بن حميد حدثنا سلمة عن ابن اسحاق . قال : أول ذكر آمن برسول الله ﷺ وصلى معــه وصدقه على بن أبي طالب ، وهو ابن عشر سنبن و كان في حجر رسول الله عَيْنَالِيْدُ قبل الاسلام. قال الواقدي أخبرنا ابراهيم عن نافع عن ابن أبي تجيح عن مجاهد . قال : اسلم على وهو ابن عشر سنين . قال الواقدى : واجمع أصحابنا على أن علياً أسلم بعد ما تنبأ رسول الله بسنة . وقال محمد بن كــب : أول من أسلم من هذه الامة خديجة وأول رجلين اسلما أبو بكر وعلى ، وأسلم على قبل أبى بكر ، وكان على ا يكتم إيمانه خوفا من أبيه ، حتى لقيه أبوه قال أسلمت ? قال ندم 1 قال واز ر ابن عمك وانصره . قال وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الاسلام. وروى ابن جريرفي نار يخه من حديث شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس. قال: أول من صلى على . وحدثنا عبد الحيد بن يحيي حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال: بعث النبي مُنِيَّاتُهُ يوم الاثنين وصلى على يوم الثلاثاء . وروى من حديث شعبة عن عمر و بن مرة عن أبي حمزة ــ رجل من الانصار ــ سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من أسلم مع رسول الله ﷺ على بن أبي طالب قال فذكرته للنخعي فانكره . وقال : أبو بكر أول من أسلم . ثم قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا العلاء عن إ المنهال بن عمرو عن عباد بن عبــد الله سمعت علياً يقول : أنا عبــد الله وأخو رسوله وأنا الصديق إ الاكبر، لا يقولها بعدى الاكاذب مفتر، صليت قبدل الناس بسبع سنين وهكذا رواه ابن ماجه عن محمد بن اسماعیل الرازي عن عبید الله بن موسى الفهمي \_ وهو شیمي من رجال الصحیح \_ عن الملاء بن صالح الازدى الكوفى \_ و تقوه ، ولكن قال أبوحاتم : كان من عنق الشيعة \_ وقال على بن المديني روى أحاديث مناكير والمنهال بن عمرو ثقة . وأما شيخه عباد بن عبد الله \_ وهو الاسدى الكوفي ـ فقد قال فيه على بن المديني هو ضعيف الحديث ، وقال البخاري فيه نظر . وذكره ابن حبان في الثقات، وهذا الحديث منكر بكل حال، ولا يقوله على رضي الله عنه، وكيف يمكن أن يصلى قبل الناس بسبع سنين ? هذا لا يتصور أصلا والله أعلم. وقال آخر ون: أول من أسلم من هذه الامة أبو بكر الصديق، والجمع بين الاقوال كلها أن خديجة أول من أسلم من النساء وظاهر السياقات ــ وقيل الرجال أيضا ــ وأول من أسلم من الموالى زيد بن حارثة ، وأول من أسلم من الغلمان على بن أبي طالب. فانه كان صغيراً دون البلوغ على المشهور ، وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت. وأول من أسلم من الرجال الاحرار أبو بكر الصديق، و إسلامه كان أنفع من اسلام من تقدم ذكرهم إذكان صــدراً معظا، ورئيسا في قريش مكرما ، وصاحب مال ، وداعية إلى الاسلام . وكان محبباً | متألفا يبذل المال في طاعة الله ورسوله كما سيأتى تفصيله . قال يونس عن ابن اسحاق ثم إن أبا بكر | الصديق لتى رسول الله عَلِيَكِينِ فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد ? من تركك آلهننا، وتسفهك عةولنا ، وتكفيرك آبائن ? فقال رسول الله عَيِّنَا في إلى رسول الله ونبيه ، بعثنى لا بلغ رسالته وأدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته ، وقرأ عليه القرآن ، فلم يقر ولم ينكر فاسلم وكفر بالاصنام ، وخلم الانداد وأقر بحق الادلام ، و رجم أبو بكر وهو مؤمن مصدق .

قال ابن استحاق : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله عِيَّا اللهُ قال: ﴿ مَا دُءُوتَ أُحَدُداً إِلَى الاسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ماءكم عنه حين ذكرته ، ولا تردد فيه ، عكم - أي تلبث - وهـ ذا الذي ذكره ابن اسحاق في قوله فلم يقر ولم ينكر ، منكر فان ابن احجاق وغيره ذكر وا أنه كان صاحب رسول الله عَيَالِيَّةٍ قبل البعثة ، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ، ما عنعه من الكذب على الخلق. فكيف إيكذب على الله ? ولهذا بمجرد ما ذ كرله إن الله أرمــله بادر إلى تصديقه ولم يتلمثم ، ولا عكم وقد ا ذكرنا كيفية السلامه في كتابنا الذي افردناه في سبرته وأوردنا فضائله وشمائله واتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضا وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي عَيَنْكُلِيْةٍ من الاحاديث، وما روى عنه من الا أمار والاحكام والفتاوي ، فبلغ ذلك اللات مجلدات ولله الحمد والمنة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخصومة وفيه. فقال رسول الله عَيْنِيْكُمْ : « إن الله بعثني البكم فقلتم كذبت ، وقال أبو بكر صــدق . وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لى صاحبي ، مرتبن . فما أوذي بعدها ، وهذا كالنص على أنه أول من أسلم رضي الله عنه وقد روى التروندي وابن حبان من حديث شعبة عن سعيد الجرسي عن أبي نضرة عن أبي سعيد . قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنسه : ألست أحق الناس بها ، ألست أول من أسهم ، ألست صاحب كذا ? وروى ابن عساكر من طريق مسلول بن عبيد حــدثنا أبو اسحاق السبيعي عن الحارث سمعت علماً يقول: أول من أما من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من صلى مع النبي عَيْنَا إِنْ مِن الرجال على بن أبي طالب. وقال شــمبة عن عمرو بن مرة عن أبي حزة عن ريد بن أرقم قال: أول من صلى مع النبي ﷺ أبو بكرالصديق . رواه احمد والترمذي والنسائي من حديث ش وقال الترمذي حدن صحيح . وقد تقدم رواية ابن جرير لهذا الحديث من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى حزة عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم على من أبي طالب. قال عرو بن مرة فذكرته لابراهيم النخعي فانكره وقال أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. و روى الواقدي ا باسانيده عن أبي أروى الدوسي وأبي مسلم بن عبد الرحن في جماعة من السلف أول من أسلم أبو بكر الصديق. وقال يعقوب بن مفيان حدثنا أبو بكر الحيدي حدثنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عن رجل قال سئل ابن عباس من أول من آمن ? فقال: أبو بكر الصديق، أما سمعت قول حسان:
إذا تذكرت شجواً من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فهلا
خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبى وأولاها بما حلا
والنالى الثانى المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا
عاش حيداً لأمر لله متبعاً بأمر صاحبه الماضى وما انتقلا

وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا شيخ لنا عن مجالد عن عامر قال سألت ابن عباس \_ أو \_ سئل ابن عباس \_ أى الناس أول اسلاما ؟ قال : أما سمعت قول حسان بن ثابت فذكره وهكذا رواه الهيثم بن عدى عن مجالد عن عامر الشعبي سألت ابن عباس فذكره . وقال أبو القامم البغوى حدثني سر يج بن يونس حدثنا يوسف بن الماجشون قال أدركت مشيختنا منهم محمد بن المنكدر ، وربيعة بن ابي عبد الرحن ، وصالح بن كيسان ، وعثمان بن محمد ، لا يشكون أن أول القوم اسلاما أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

قلت : وهكذا قال ابراهيم النخعي ومحمد بن كعب ومحمد بن سيرين وسعد بن ابراهيم وهو المشهور عن جهور أهل السنة. وروى ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص ومحد بن الحنفية أنهما قالاً : لم يكن أولهم اسلاماً ، ولـكن كان أفضلهم اسلاماً . قال سعد : وقد آمن قبله خسة . وثبت في صحييح البخارى من حديث هام بن الحارث عن عمار بن ياسر . قال: رأيت رسول الله عَيْنَا اللهِ عَيْنَا وما معه إلا خسة أعبد، وامرأنان، وأبو بكر. و روى الامام احمد وابن ماجه من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسمود . قال : أول من أظهر الاسلام سبعة رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ ، وأبو بكر ، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، و بلال، والمقداد . فاما رسول الله عَيْنَاتُيْ فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر منمه الله بقومه ، وأما سائرهم فاخدهم المشركون فالبسوهم أدرع الحديد وصهر وهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقـ د واتاهم على ما أرادوا ، الا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله ، وهان على قومه ، فاخذوه فاعطوه الولدان فجملوا يطوفون به في شماب مكة وهو يقول أحد أحد . وهكذا رواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا . فاما مارواه ابن جرير قائلا أخبرنا ابن جيد حدثنا كنانة بن حبلة (١) عن ابراهبم بن طهمان عن حجاج عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن محد بن سعد بن أبي وقاص . قال قلت لابي أكان أو بكر أولكم اسلاما قال: لا اولقد أسلم قبله أكثر من خسين ولكن كان أفضلنا اسلاماً . فانه حديث منكر اسناداً ومتنا . قال ابزجريروقال آخرون: كان أول من أسلم زيد ابن حارثة ، ثم روى من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب ، سألت الزهري من أول من أسلم من النساء ? قال خديجة . قلت فن الرجال ، قال ريد بن حارثة . وكذا قال عروة وسلمان بن يسار وغير (١) في الاصلين حبلة بالمهملة وفي ابن جرير جبلة بالجيم .

واحد أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة . وقد أجاب أبو حنيفة رضى الله عنه بالجمع بين هذه الاقوال بان أول من أسلم من الرجال الاحرار أبو بكر ، ومن النساء خديجة ، ومن الموالى زيد بن حارثة ، ومن الغلمان على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين .

قال محمد بن اسحاق : فلما أسلم أبو بكر وأظهر اسلامه دعا إلى الله عز وجل ، وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محبا سهلا ، وكان أنسب قريش لقريش ، وأعلم قريش بما كان فيها من خــير وشر . وكان رجلا تاجراً ذا خلق ومعر وف ، وكان رجال قومه يأتونه و يألفونه لغير واحـــد من الأمر ، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته . فجعل يدعو إلى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه و يجلس اليه فاسلم على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام، وعثمان بن عفان ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم ، فا نطلقوا إلى رسول الله علي ومهم أبو بكر. فعرض علمهم الاسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الاسلام فآمنوا ، وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الاسلام صدقوا رسول الله عَنِينَا في وآمنوا عاجاء من عندالله . وقال محمد بن عرالواقدي حدثني الضحاك أبن عنمان عن مخرمة بن سلمان الوالبي عن ابراهيم ن محمد بن أبي طلحة . قال قال طلحة بن عبيدالله إ حضرت سوق بصرى فاذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل الموسم أفيهم رجل من أهل الحرم ? قال طلحة قلت نعم أنا ، فقال هل ظهر احمد بعد ? قلت ومن احمد ? قال ابن عبدالله بن عبدالمطلب هذا شهره الذي يخرج فيه ، وهو آخر الانبياء مخرجه من الحرم ، ومهاجره إلى تخل وحرة وسباخ ، فاياك أن تسبق اليه . قال طلحة : فوقع في قلبي ما قال ، فخرجت سر يعا حتى قدمت مكة فقلت هل كان من حديث ? قالوا نعم محمد بن عبد الله الامين قد تفبأ ، وقد اتبعه أبو بكر بن أبي قحافة . قال فخرجت حتى قدمت على أبي بكر ، فقلت البعت هذا الرجل ؛ قال نعم فانطلق اليه فادخل عليه فاتبعه فانه يدعو إلى الحق ، فاخـبره طلحة بما قال الراهب . فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله عَيْنَاتِينَةُ فاسلم طلحة ، وأخبر رسول الله عَيْنَالِينَةِ عا قال الراهب فسر بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية — وكان يدعى أسد قريش\_فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم فلذلك صمى أيو بكر وطلحة القر ينسين . وقال النبي عَلِيَطِاللِّمِ : ﴿ اللَّهُمُ ا كَفْنَا شر ابن العدوية » رواه البيه قي . وقال الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سليمان الاطرا بلسي حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري قاضي المصيصة حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن اسحاق بن محمد ابن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيدالله حدثني أبي عبيد الله حدثني عبد الله [ بن محمد ] بن عمران ابن ابراهيم بن محمد بن طلحة قال حدثني أبي محمد بن عمران عن القاسم بن محمد بن أبي بكرعن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج أبو بكر يريد رسول الله عِيَنَاكِينَةِ وكان له صــديقا في الجاهلية ، فلقيه فقال

يا أبا القاسم فقدت من مجالس قومك واته.وك بالعيب لا بائها وأمهاتها. فقال رسول الله عَنْظِيْةِ: « إنى رسول الله أدعوك إلى الله » فلمسا فرغ كلامه أسلم أبو بكر فانطلق عنسه رسول الله ﷺ وما بين الاخشبين أحد أكثر سروراً منه باللام أبي كر، ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام ومعد بن أبي وقاص فاسلموا ، ثم جاء الغــد بعثمان بن مظعون وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الاسد والأرقم بن أبي الارقم فاسلموا رضى الله عنهم. قال عبد الله بن محمد فحدثني أبي محمد بن عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة. قالت: لما احتمع أصحاب النبي عَيَالِيِّةِ وَكَانُوا عَمَانِيةَ وَثَلَاثُينَ رَجَلًا أَلَّحُ أَبُو بَكُر على رسول الله عَيَالِيَّةِ في الظهور فقال: « يَا أَبَا بَكُو إِنَّا قَلْيَلِ » فَلَمْ يِزِلْ أَبُو بَكُر يَلْحَ حَتَى ظَهْر رَسُولُ الله عُيْنَيِكُمْ وتَفْرق المسلمون في نواحي المسجدكل رجل في عشيرته ، وقام أ و بكر في الناس خطيباً ورسول الله عَلَيْكُ جالس فكان أول خطيب دعا الى الله و إلى رسوله ﷺ و فار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضر بوا في نواحي المسجد ضربا شديداً ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منه الفادق عتبة بن ر بیعة فجمل یضر به بنعلین مخصوفت ین و بحرفهما لوجهه ، ونزا علی بطن أبی بکر حتی ما یعرف وجهه من أنفه وجاء بنو تبم يتعادون فاجلت المشركين عن أبي بكر وحملت بنو تبم أبا بكر في ثوب حتى | أدخلوه منزله ولا يشكون في موته ، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر | لنقتلن عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة و بنو تيم يكامون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله ﷺ ٢ فسوا منه بالسنتهم وعذلوه ، ثم قاموا وقالوا لامه أم الخير أنظري أن تطعميه شيئًا أو تسقيه إياه فلما خلت به الحت عليه وجمل يقول: ما فعل رسول الله عَيْنِيْنَةُ ﴾ فقالت والله مالى علم بصاحبك. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسألها عنه ، فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يـ ألك عن محمد بن عبد الله ? فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله و إن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك قالت نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريما دنفاً ، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك الاهل فسق وكفر، و إنى لأرجو أن ينتقم الله لك منهم . قال فما فعل رسول الله عِيَنَالِيَّةٍ ? قالت هذه أمك تسمع، قال فلا شي عليك منها ، قالت سالم صالح . قال أين هو \* قالت في دار ابن الارقم ، قال فان لله على أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آنى رسول الله ﷺ. فامهلتا حتى اذا هدأت الرجل وسكن الناس، خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله عَلَيْكِيْلَةُ ، قال فأكب عليه رسول الله عَيْنَا فَقَالُهُ وَأَكُبُ عَلَيْهِ الْمُسْلُمُونَ ، ورق له رسول الله عَيْنَا فَيْمَا لِنَّهُ عَيْنَا فَعَالُ أَبُو بَكُرُ ا ا بابي وأمي يارسول الله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك

أَ فَادَعُهَا إِلَى اللهِ وَادَعُ اللهِ لَمُا عَسَى اللهِ أَن يُستنقذها بِكُ مِن النَّارِ . قَالَ فِدعا لها رسول الله عَلَيْكُ فَيُ ودعاها إلى الله فاسلمت، وأقاموا مع رسول الله عَلَيْكَاتُهُ في الدار شهراً وهم تسمة وثلاثون رجلا، وقد كان حزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب أبو بكر ، ودعا رسول الله ﷺ لعمر من الخطاب – أو لا بي جهل بن هشام -- فاصبح عمر وكانت الدعوة يوم الار بماء فاسلم عمر يوم الخيس ، فكبر رسول الله عَيْنِيْنَةِ وأهل البيت تكبيرة سمعت باعـلا مكة ، وخرج أبو الارقم \_ وهو أعمى كافر \_ وهو يقول : اللهم اغفر لبني عبيد الارقم فانه كفر ، فقام عمر فقال يارسول الله على ما نخفي ديننا ونحن على الحق و يظهر دينهم وهم على الباطل ? قال : ﴿ يَا عَمْرُ إِنَّا قَلْيُلْ قَدْرَأَ يَتْ مَا لَقَيْنًا ﴾ فقال عمر : فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيمه الايمان، ثم خرج فطاف بالبيت، ثم مر بقريش وهي تنتظره ، فقال أ بوجهل بن هشام : بزءم فلان أنك صبوت? فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده و رسوله . فوثب المشركون اليه، ووثب على عتبة فبرك | عليه وجعل يضر به ، وأدخر اصبعه في عينيه ، فجعل عتبة يصيح فتنحي الناس فقام عمر ، فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ بشريف من دنا منه ، حتى أعجز الناس. واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الايمان ، ثم انصرف إلى النبي عَنَيْكَاتُهُ وهو ظاهر عليهم . قال ما عليك بابي وأمي والله ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفر الا أظهرت فيه الاعان غير هائب ولا خائف ، فخرج رسول الله عَيْنَايَةٍ وخرج عمر أمامه وحزة بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمنا، ثم انصرف إلى دار الارقم ومعه عمر، ثم الصرف عمر وحده ، ثم الصرف النبي عَيَبُولِيَّةٍ . والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة وذلك في السنة السادسة من البعثة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله . وقد استقصينا كيفية اسلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في كتاب ســـيرتهما على انفرادها ، و بسطنا القول هنالك ولله الحمد . وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمر و ا بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله ﷺ في أول ما بعث وهو مكة ، وهو حينتُذ مستخفى، فقلت ما أنت ﴿ قال أمَّا نبي ، فقلت وما النبي ﴿ قال رسول الله ، قلت الله أرسلك ؟ قال نعم | قلت بما أرسلك ? قال بان تعبد الله وحــده لا شريك له وتــكسر الاصنام ، وتوصل الارحام . قال قلت نِعْم ما أرسلك به فمن تبعك على هذا ? قال حر وعبد - يعني أبا بكر و بلالا - قال فكان عمرو يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الاسلام. قال فاسلمت، قلت فاتبهك بإرسول الله، قال لا ولـكن الحق بقومك، فاذا أخبرت أنى قــد خرجت فاتبعنى . ويقال إن معنى قوله عليه الــــلام حر و عبـد اميم جنس وتفسير ذلك بابي بكر و بلال فقط فيــه نظر ، فانه قد كان جماعة قد أسلموا قبل عمر و بن عبسة وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضا فلعله أخبر أنه ربع الاسلام بحسب علمه فان

المؤمنين كانوا إذ ذاك يستسرون باسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم دع الاجانب دع أهل البادية من الاعراب والله أعلم . وفي صحيح البخاري من طريق أبي أسامة عن هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب قال معمت سمعد بن أبي وقاص يقول : ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ، ولقد مكنت سبعة أيام و إنى لئلث الاسلام . أما قوله ما أسلم أحد في اليوم الذي أملمت فيه فسهل، ويروى إلا في اليوم الذي أسلمت فيــه وهو مشكل، إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحــد بالاسلام . وقد علم أن الصديق وعلياً وخديجة و زيد بن حارثة أسلمواقبله ، كما قد حكى الاجماع على تقدم الملام هؤلاء غير واحد، منهم ابن الاثير. ونص أبو حنيفة رضي الله عنه على أن كلامن هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه والله أعلم. وأما قوله ولقد مكنت سبمة أيام و إنى لثلث الاسلام فمشكل وما أدرى على ماذا يوضع عليه إلا أن يكون أخبر بحسب ما علمه والله اعلم. وقال ابو دواد الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زرعن عبد الله \_ وهو ابن مسعود \_ قال : كنت غــلاما يافما ارعى غنما لعقبة بن ابي معيط بمكة . فاتى على رسول الله وَيُسْلِكُهُ وابو بكر \_وقد فرا من المشركين \_ فقال \_ أو فقالا \_ عندك ياغلام لبن تسقينا ? قلت إنى مؤتمن ، ولست بساقيكما فقال هل عندك من جذعة لم ينز علمها الفحل بعــد ? قلت نعم ! فاتدتهما مها فاعتقلها أبو بكر وأخــذ رسول الله عَيْطَالِيَّةِ الضرع ودعا فحفل الضرع ، وأمَّاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني ثم قال الضرع اقلص فقلص، فلما كان بعد أتيت رسول الله وَاللَّهُ وَقَلْتَ عَلَىٰ من هذا القول الطيب يمنى القرآن - فقال: « إنك غلام معلم » فاخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد . وهكذا رواه الامام احمد عن عفان عن حماد بن سلمة به. ورواه الحسن بن عرفة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجودبه . وقال البيهتي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله بن بطة الاصبهاني حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن الفرج حدثنا محسد بن عمر حدثني جعفر ا بن محمد بن خالد بن الزبير عن أبيه \_ أو عن محمد بن عبد الله بن عمر و بن عثمان \_ . قال : كان اسلام خالد بن سعيد بن العاص قديما وكان أول اخوته اسلم . وكان بدء اسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به على شفير النار ، فذكر من سعتها ما الله أعلم به . ويرى في النوم كأن آت أناه يدفعه فيها وبرى رسول الله عَيْنَا إِنْ الْحَدْدُ الْمُحْقُونِهُ لَا يَقْعُ ، فَفَرْعُ مِنْ نَوْمُهُ فَقَالَ احْلُفُ بَالله انْ هَــدْدُ لَرُوْيَا حَقَّ ، فلقى ابا بكر بن ابى قحافة فذكر ذلك له ، فقال أريد بك خير هذا رسول عَلَيْكِيْ فاتبعه فانك ستتبه وتدخل معه في الاسلام ، والاسلام يحجزك ان تدخل فيها وا بوك واقع فيها فلقي رسول الله عَيْنَاتُمْ وهو ا ا باجياد، فقال يا رسول الله يا محمد إلى ما تدءو ? قال : ﴿ أَدَءُوكَ إِلَى اللهِ وَحَدَهُ لَا شُرِّ يَكُ له وأن محمداً ا عبده ورسوله ، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ، ولا يضر ، ولا يبصر ، ولا ينفع ، ولا

يدرى من عبده ممن لا يعبده ٤ . قال خالد : فانى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . فسر رسول الله عَيَنَالِيْنَةِ باسلامه ، وتغيب خالد وه لم أبوه باسلامه ، فارسل فى طلب فأنى به ، فأنبه وضر به بمقرعة فى يده حتى كسرها على رأسه . وقال : والله لأ منعنك القوت : فقال خالد إن منعنى فان الله برزقنى ما اعيش به ، والصرف إلى رسول الله عَيْنَالِيْهِ فَكَانَ يكومه و يكون معه .

# ﴿ ذَكُرُ اسلام حَزَةً بن عبد المطلب عم النبي عَيْسَالِيُّهِ رضي الله عنه ﴾

قال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثنى رجل ممن اسلم \_ وكان واعية \_ ان أباجهل اعترض رسول الله عليه عند الصفا فا ذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه ، فذكر ذلك اعترض رسول الله عليه عند الصفا فا ذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه ، فذكر ذلك الحزة بن عبد المطلب ، فاقبل نحوه حتى اذا قام على رأسه رفع القوس فضر به بها ضر بة شجه منها شجة منكرة ، وقامت رجال من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا ابا جهل منه . وقالوا ما نراك يا حمزة إلا قد صبوت ؟ قال حمزة ومن منعنى وقد استبان لى منه ما اشهد أنه رسول الله عليه وأن الذي يقول حق ، فوالله لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين . فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة فاني والله لقد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً ، فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله عليه الله وامتنع فكفوا عما كانوا يتناولون منه . وقال حمزة في ذلك شعراً (١) .

قال ابن اسحاق: نم رجع حمزة إلى بيته فاقاه الشيطان فقال أنت سيد فريش اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. فاقبل حمزة على نفسه وقال ماصنعت اللهم إن كان رشداً فاجعل تصديقه في قلبي، و إلا فاجعل لى مما وقعت فيه مخرجا فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان، حتى أصبح فغدا على رسول الله وتقليلية . فقال: يا ابن أخي إنى قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه، واقامة مثلي على مالا أدرى ماهو أرشد أم هو غي شديد ? فحد ثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني، فاقبل رسول الله وتنظيلة فذكره و وعظه، وخوفه و بشره، فالتي الله في قلبه الا بمان بما قال رسول الله وتنظيلة . فقال : أشهد أنك الصادق شهادة الصدق، فاظهر يا ابن أخي دينك فوالله ماأ حبر أن لى ماأظلته السماء، وأنى على ديني الاول . فكان حمزة ممن أعز الله به الدين . وهكذا رواه البهق عن الحاكم عن الأصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير به .

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المؤلف شعر حمزة وذكر السهيلي في الروض الأنف قطعة له مطلعها : حمدت الله حين هدى فؤادى \* الى الاسلام والدين الحنيف . الح

# ﴿ ذَكُرُ اسْلَامُ أَبِي ذَرُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾

قال الحافظ البهق : أخبر ما أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا الحسين بن محمد بن زياد حدثنا عبد الله بن الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زُميل سماك بن الوليد عن مالك بن مر ثد عن أبيه عن أبي ذر . قال : كذت ربع أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فرأيت الاستبشار في وجبه رسول الله ﷺ. هذا سياق مختصر وقال البخاري اسلام أبي ذر: حدثنا عمر و بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن المننى عن أبى حمرة عن ابن عباس. قال لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله عَلَيْكُ قال لاخيه: اركب إلى هذا الوادى فاعلم لى علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيــه الخبر من السماء ، فاسمع من قوله ثم ائتنى فانطلق الآخر حتى قسدمه وسمع من كلامه ، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيتـــه يأمر يمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر . فقال ما شفيتني مما أردت . فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة فاتى المسجد فالتمس رسول الله عِيَنَظِيَّةِ ولا يعرفه وكرهأن يسأل عنــه حتى أدركه بعض الليل اضطجع فرآه على فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه ولم يسأل واحــد منهما صاحبه عن شيُّ حتى أصبح، ثم ا احتمل قربته و زاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا براه النبي ﷺ حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به على فقال أما آن للرجل يعلم منزله فاقامه فذهب به معه لا يسأل واحــد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد على مثل ذلك فاقام معه فقال ألا تحدثني بالذي أقدمك ? قال إن أعطيتني عهداً وميثاقا لترشدني فعلت ، ففعل فاخـبره . قال فانه حق وأنه رسول الله ﷺ فاذا أصبحت فاتبعني فاني إن رأيت شيئًا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء ، و إن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ، ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي عَنْيَالِنَةُ ودخل معه ، فسمع من قوله وأسلم مكانه . فقال له النبي عَلِيَتِنْ : « ارجع إلى قومك فاخـ برهم حتى يأتيك امرى » فقال والذي بعثك بالحق لاصرخن بها بين ظهرانهم فخرج حتى اتى المسجد فنادى باعلا صوته اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ثم قام فضر بوه حتى أضجعوه ، فاتى العباس فاكب عليه فقال و يلكم ألستم تعلمون أنه من غفار ، وأن طريق تجارتكم إلى الشام . فانقذه منهم . ثم عاد من الغد بمثلها فضر بوه وثاروا اليه فاكب العباس عليه هذا لفظ البخاري . وقد جاء اسلامه مبسوطا في صحيح مسلم وغيره فقال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سلمان بن المغيرة حدثنا حيد بن هلال عن عبدالله ابن الصامت قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار\_ وكان يحلون الشهر الحرام \_ أمّا وأخي أنيس وأمنا ً فانطلقنا حتى نزلنا على خال لناذى مال وذى هيئة فأكرمنا خالنا وأحسن الينا ، فحسدنا قومه فقالوا له : إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك النهم أنيس ، فجاء خالنا فنثى ما قيل له (١) فقلت له أمَّا ما مضي من معروفك فقد كدرته ، ولاجماع لنا فها بعد . قال : فقر بنا صرمتنا فاحتملنا علمها وتغطي خالنا بنوبه وجعل يبكي قال فالطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة ، قال فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فاتيا الكاهن فخير أنيسا. فأمَّانا بصرمتنا ومثلها، وقد صليت يابن أخي قبل أن التي رسول الله عَيَالِيَّةِ ثلاث سنين ، قال قلت لمن ? قال لله ، قلت فأين توجه ? قال حيث وجهني الله . قال واصلي ءشاء حتى إذا كان من آخر الليل الفيت كأنى خفاء (٢) حتى تعلوني الشمس قال فقال أنيس: إن لى حاجة ممكة فألقني حتى آتيك قال فالطلق فراث على " ، ثم أثاني فقلت ما حبسك ? قال لقيت رجلا رعم أن الله أرسله على دينك ، قال فقلت ما يقول الناس له ? قال يقولوا إنه شاءر وساحر ، وكان أنيس شاءراً . قال فقال لقد سمعت الكهان فما يتول بقولهم ، وقــد وضعت قوله على إقراء الشعر فوالله ما يلتُّم لسان أحد أنه شعر ، ووالله إنه لصادق و إنهم لكاذبون . قال : فقلت له هل أنت كافي حتى الطُّلق؟ قال نعم ا وكن من أهل مكة على حذر فانهم قد شنعوا له وتجهموا له . قال فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منزم فقلت أبن هذا الرجل الذي يدعونه الصابي \* قال فاشار إلى فمال أهـل الوادي على بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشياً على ، ثم ارتفعت حـين ارتفعت كأثى نصب احر ، فاتيت زمزم فشر بت من مائها وغسلت عني الدم ودخلت بين الكعبة وأسـتارها ، فلبثت به يابن أخي ثلاثين من يوم وليـ لة مالى طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تـكسـرت عكن بطني وما وجدت على كبدى سخفة جوع قال فبينا أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان وضرب الله على أشحمة أهل مكة فما يطوف بالبيت غــير امرأتين ، فاتتا على وها يدعوان اساف ونائلة. فقلت : انكحوا أحدها الآخر فما ثناها ذلك ، فقلت وهن مثل الخشبة غمير أنى لم أركن . قال : فانطلقنا يولولان و يقولان لوكان ههنا أحد من أنفارنا، قال فاستقبلهما رسول الله عَيَنَالِيَّةٍ وأبو بكر وهما هابطان من الجبل فقال مالكما ? فقالنا الصابئ بين الكعية واستارها قالًا ما قال لكما أ قالنا قال لنا كلة تملأ الفي، قال وجاء رسول الله عَيْنَانِيْنِ هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت، تم صلى. قال ُ فاتيته فيكنت أول من حياه بتحية أهل الاسلام . فقال : « عليك السلام و رحمة الله من أنت ? » قال قلت من غفار ، قال فاهوى بيــده فوضعها على جبهته قال فقلت فى نفسى كره أن أنتميت إلى غفار ، قال فاردت أن آخذ بيده فتذفني صاحبه وكان أعلم به مني ، قال مني كنت ههنا ? قال قلت

<sup>(</sup>١) في النهاية: من حديث أبي ذر فجاء خالنا فنثى علينا الذي قبل له أي أظهر والينا وحدثنا به.

<sup>(</sup>٢) في النهاية وفي حديث أبي ذر . سقطت كأني خِفا ، الخِفاء الكساء .

كنت همنا منذ تلاثين من بين ليلة و يوم . قال : فمن كان يطهمك ? قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فهمنت حتى تكسرت عكن بطنى ، وما وجدت على كبدى سخفة جوع . قال قال رسول الله وتنظيلية : « إنها مباركة ، إنها طعام طعم » قال فقال أبو بكر ائذن لى يارسول الله فى طعامه الليلة قال فعمل قال فانطلق الذي وتنظيلية وأنطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف ، قال فكان ذلك أول طعام أكلته بها . فلبثت ما لبثت . فنال رسول الله وتنظيلة : « إنى قد وجهت إلى ارض ذات نحل ولا أحسمها إلا يثرب ، فهل أنت مبلغ عنى قومك لعل الله ينفعهم بك و يأجرك فهم ? » . قال فانطلقت حتى أتيت أخى أنيسا ، قال فقال لى ما صنعت ? قال قلت صنعت أنى أسلمت وصدقت ، ثم أتينا أمنا فقالت ما بى رغبة عن دينكا فانى قد اسلمت وصدقت ، ثم أتينا أمنا فقالت ما بى رغبة عن دينكا فانى قد اسلمت وصدقت ، فتحملنا حتى أتينا قومنا غفار ، قال فاسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله وتنظيلة المدينة ، وكان يؤمهم خفاف بن إيما بن رخصة النفارى وكان عندهم قبل أن يقدم رسول الله وتنظيلة المدينة ، وكان يؤمهم خفاف بن إيما بن رخصة النفارى وكان قال وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله الحواننا فسلم على الذى اسلموا عليه ، فقال رسول الله وتنظيلة على الذى العموا عليه ، فقال رسول الله ويتنظيله على الذى العموا عليه ، فقال رسول الله وتنظيله ، ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن سلمان بن المفيرة به غوه وقد روى قصة الملام على وجه آخر وفيه زيادات غريبة فالله أعلم ، وتقدم ذكر الملام . معاه الفارسى فى كتاب البشارات بمعنه عليه الصلاة والسلام .

## ﴿ ذكر اسلام ضماد ﴾

روى مسلم والبهق من حديث داود بن أبي هند عن عرو بن سميد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: قدم ضاد مكة وهو رجل من أزدشنوءة ، وكان يرقى من هذه الرياح ، قسمع سفهاء من سفه مكة يقولون : إن محمداً مجنون . فقال أين هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدى ? فلقيت محمداً فقلت إني أرقى من هذه الرياح ، وأن الله يشفى على يدى من شاء فيلم . فقال محمد : « ان الحمد لله نحمده ونستمينه ، من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات » . فقال والله لقد سمعت قول الكهنة ، وقول السحرة . وقول الشعراء فا سمعت مثل هؤلاء الكلمات فيلم يدك أبايعك على الاسلام . فبايعه رسول الله ويسلين فقال له وعلى قومى . فبعث الذي ويشين جيش غروا بقوم ضاد . فقال صاحب الجيش للسرية هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا ? فقال رجل منهم أصبت منهم مطهرة . فقال ردها علمهم ظانهم قوم ضاد . وفي رواية فقال له ضاد : أعد على كلاتك هؤلاء فلقد بلغن قاموس البحر .

وقد ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة اسلام من أسلم من الاعيان فصلا طويلا، واستقصى ذلك استقصاء حسنا رحمه الله وأثابه . وقــد سرد ابن اسحاق أساء من أسلم قديما من الصحابة رضى الله عنهم . قال : ثم أسلم أبو عبيدة ، وأبو سلمة ، والأرقم بن أبي الارقم ، وعنمان بن مظعون ، وعبيدة بن الحارث، وسعيد بن زيد، وامرأته فاطمة بنت الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر \_ وهي صغيرة \_ وقدامة بن مظمون ، وعبد الله بن مظمون ، وخباب بن الارت ، وعمير بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، ومسعود بن القارى ، وسليط بن عمر و ، وعياش بن أبي ربيعة ، وامرأته أسهاء بذت سلمة (١) بن مخرمة النيمي ، وخنيس بن حذافة ، وعامر بن ربيعة ، وعبد الله بن جحش ، وأبو احمد بن جحش، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته اسهاء بفت عميس، وحاطب بن الحارث، وامرأته فكمه أبنة يسار (٢٠)، ومعمر بن الحارث بن معمر الجمحي، والسائب بن عمّان بن مظعون، والمطلب بن أزهر بن عبد مناف (٣). وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صييرة بن سعيد بن سهم ، والنحام واسمه نعيم بن عبد الله بن أسيد ، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، وخالد بن سعيد ، وأمينة ابنة خلف بن ســعد بن عامر بن بياضة بن خزاعة ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وواقد بن عبد الله بن عرين بن ثعلبة التميمي حليف بني عدى ، وخالد ابن البكير، وعامر بن البكير، وعاقل بن البكير، و إياس بن البكير بن عبد ياليل بن فاشب بن غيرة من بني سعد بن ليث، وكان اسم عاقل غافلا فسهاه رسول الله ﷺ عاقلا، رهم حلفاء بني عدى ابن كعب، وعمار بن ياسر، وصهيب بن سنان. ثم دخل الناس أرسالًا من الرجال والنساء حتى فشا أمر الاسلام عكة ومحدث به .

قال ابن اسحاق: ثم أمر الله رسوله وَ الله على الله على الله والمنطقة بان يصدع عا آمر ، وأن يصبر على أذى المشركين . قال وكان أصحاب رسول الله والله والله والمنطقة إذا صاوا ذهبوا فى الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم : فبينا سعد بن أبى وقاص فى نفر بصاون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فنا كروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم ، فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى جل فشجه ، فكان أول دم أهريق فى الاسلام . وروى الاموى فى مغازيه من طريق الوقاصى عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه ، فذكر القصة بطولها وفيه أن المشجوج هو عبد الله بن خطل العنه الله .

<sup>(</sup>١) فى الديرة لابن هشام: اصماء بنت سلامة بن مخرمة التميمية . (٢) كذا فى الاصلين . وفى ابن هشام: حاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل . واخوه خطاب بن الحارث وامرأته فكيهة الخ. (٣) وفيها: ابن عبد عوف مكان: مناف .

# ﴿ باب

# (أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بابلاغ الرسالة)

إلى الخاص والعام، وأمره له بالصبر والاحتمال والاعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بمدقيام الحجة عليهم، وارسال الرسول الاعظم اليهم وذكر ما لتى من الاذية منهم هو وأصحابه رضي الله عنهم قال الله تمالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنيين فان عصوك فقل إنى برى مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم). وقال تعالى: ( و إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) وقال تعالى: ( إن الذي فرض عليـك القرآن لرادك إلى معـاد) أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ القرآن لرادك إلى دار الآخرة وهي المماد ، فيسألك عن ذلك كما قال تمالي : ( فور بك لنسألتهم أجمعين عما كانوا يعملون) والآيات والاحاديث في هذا كيئيرة جداً . وقـــد تقصينا الـــكلام على ذلك في كتابنا التفسير، و بسطنا من القول في ذلك عنه قوله تمالي في دورة الشمراء ( وأنذر عشيرتك الاقربين ). وأوردنا أحاديث جمة في ذلك، فن ذلك. قال الامام احمد : حدثنا عبدالله ابن نمير عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أنزل الله (وأنذر عشيرتك الأقربين) أتى الذي عَيَنِيني الصفا فصعد عليه ثم نادى: « يا صباحاه » فاجتمع الناس اليه بين رجل يجي اليه و بين رجل يبعث رسوله . فقال رسول الله بيتالينه : « يا بني عبد المطلب يا بني فهر، يا بني كمب أرأيتم لوأخـ برتـكم أن خيلا بسفح هــذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتمونی ? » قالوا نعم! قال : « فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید ، فقال أبو لهب \_ لعنه الله ـ تبالك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله عز وجل ( تبت يدا أبي لهب وتب ) وأخرجاه من حديث الاعمش به تحوه . وقال احمد حدثنا معاوية بن عمر و حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة . قال : لما نزلت هذه الاكية ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) دعا رسول الله ﷺ قريشا فعم وخص. فقال: " يامعشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يامعشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يامعشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يامعشر بني عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بذت محمد أنقذى نفسك من النار، فانى والله لا أملك لكم من | الله شيئًا إلا أن لكم رحمًا سأبلها ببلائها » و رواه مسلم من حديث عبـــد الملك بن عمير ، وأخرجاه | في الصحيحين من حديث الزهري عن سميد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ، وله طرق أخر عن أبى هربرة فى مسند احمــد وغيره . وقال احمد أيضا حدثنا وكيع بن هشام عن أبيه عن عائشة

ا رضى الله عنها. قالت: لمــا نزل ( وأنذر عشيرتك الاقربين ). قام رسول الله ﷺ فقال: ﴿ يَافَاطُمُهُ بنت محد ، يا صفية بنت عبد المطلب ، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا ، ساوتي من مالي ما شئتم ، ورواه مسلم أيضا . وقال الحافظ أبو بكر البيهق في الدلائل : أخبرنا محمد بن عبد المافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن عجد بن اسحاق قال فحدثني من سمع عبــد الله بن الحارث بن نوفل ــ واستكتمني اسمه ــ عن ابن عباس عن على بن أبي طالب . قال : لما نزلت هذه الاسية على رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وأنذر عشيرتك الاقربين، وأخفض جناحك لمن اثبهك من المؤمنيين ). قال رسول الله ﷺ: ﴿ عرفت الى إن ا بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره ، فصمت . فجاءني جبريل عليه السلام فقال : يا محمــد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك بالنار ، قال فدعاني فقال ﴿ يَاعِلَى إِنْ الله قد أمرتي أَنْ أَنْذُر عشيرتي الاقربين فاصنع لنا ياعلى شاة على صاع من طعام ، وأعد لنا عس لبن ، ثم اجمع لى بني عبد المطلب ، ففعلت فاجتمعوا له يومئذ وهم أر بعون رجلا بزيدون رجلا أو ينقصون فيهم أعمامه أبوطالب، وحمزة والعباس، وأبولهب الكافر الخبيث. فقدمت اليهم تلك الجفنة، فاخذ رسول الله وَيُتَطَافِينُهُ منها حذية فشقها باسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال : «كلوا بسم الله » فا كل القوم حتى نهلوا عنــه ما نرى إلا آثار أصابعهم ، والله إن كان الرجل ليأ كل مثلها . ثم قال رسول الله وَلَيْكُونُ : ﴿ اسْقَهُمْ يَا عَلَى ﴾ فجئت بذلك القعب فشر بوا منه حتى نهلوا جميعا وابم الله إن كان الرجل ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله عَيْنَالِيَّةِ أَن يَكَامِهِم بدره أبو لهب لعنه الله فقال لَهَدُّ ما سحركم صاحبكم ، فتفرقوا ولم يكامهم رسول الله عَيْنَالِيْهِ . فلما كان من الغد قال رسول الله عَيْنَالِيْهِ : « عدلنا مثمل الذي كنت صنعت لنا بالامس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدر الى ما سمعت قبل أن أكلم القوم ، ففعلت ثم جمعتهم له وصنع رسول الله عَيْنَاتُهُ كَا صنع بالامس، فا كلوا حتى نهاوا عنه وايم الله إن كان نهلوا جميعاً وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول الله أن يكلمهم، بدره أبولهب امنه الله إلى الكلام فقال: لهد ما سحركم صاحبكم ? فتفرقوا ولم يكامهم رسول الله عَيْسَالِيُّهُ . فلما كان من الغد قال رسول الله عَيْنَايِّةٍ : « ياعلى عد لنا يمثل الذي كذت صنعت بالامس من الطعام والشراب قان هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم » ففعلت نم جمعتهم له . فصنع رسول الله عَلَيْكَ كَا صَنِعُ بِالأَمْسُ فَا كُلُوا حَتَى نَهُاوا عَنْـهُ ، ثم سَقَيْمُهُم مِن ذلك القعب حتى نهاوا ، وايم الله إن ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بافضل من ما جئتكم به إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة ، هكذا

رواه البيهق من طريق يونس بن بكير عن ابن اسحاق عن شيخ آمم اسمه عن عبد الله بن الحارث به . وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن محمد بن حميد الرازى عن سلمة بن الفضل الابرش عن محمد بن اسحاق عن عبد الغفار أبو مريم بن القاسم عن المنهال بن عمر و عن عبـــد الله بن الحارث عن ابن عباس عن على فذكر مثله . و زاد بعد قوله : ﴿ و إنى قد جنتكم بخبر الدنيا والآخرة ، وقد أمر نى الله أن أدعوكم اليه ، فايكم يؤاز رنى على هــذا الأمر على أن يكون أخي » وكذا وكذا. قال فاحجم القوم عنها جميعاً ، وقلت ولا ني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا ، وأعظمهم بطنا ، وأخشهم ساقا ، أنا يا نبي الله أكون و زيرك عليه فاخذ برقبتي فقال : « إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا » . قال فقام القوم يضحكون و يقولون لا بي طالب قد أمرك أن تسمع لا بنك وتطيع 1 تفرد به عبد الغفار ابن القاسم أبو مريم وهو كذاب شيعي اتهمه على بن المديني وغيره بوضع الحديث. وضعفه البَّاقون. ولكن روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثي عن عبدالله ا بن عبد القدوس عن الاعمش عن المنهال بن عمر و عن عبد الله بن الحارث. قال قال على : لما نزلت هذه الاَّية (وأنذر عشيرتك الاقربين). قال لى رسول الله عَيْنَالِنَّهُي: اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام ، و إناء لبنا ، وأدع لى بني هاشم فدعوتهم و إنهم يومئذ لار بعون غير رجل ، أو أر بعون و رجل فَذَكُو القَصَةُ تَحُومًا تَقَدِيمُ إِلَى أَنْ قَالَ : و بدرهم رسول الله عَيْنَا اللَّهُ عَالَى الله عَنْنَا الله عَلَمَا الله عَنْنَا الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَم عنى ديني و يكون خليفتي في أهلي ? » قال فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك عاله ، قال وسكت أنا لسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس، فلما رأيت ذلك قلت: أنا يا رسول الله ، قال أنت ? قال و إنى يومئه لاسوأهم هيئة ، و إنى لاعمش العينين ، ضخم البطن ؛ خش الساقين . وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم إلا أنه لم يذكر ابن عباس فيها فالله أعـــلم . وقد روى الامام احمد في مسنده من حديث عباد بن عبد الله الاسدى وربيعة بن ناجذ عن على نحوما تقدم أوكالشاهد له - والله أعلم . ومعنى قوله فى هــذا الحديث : من يقضى عنى دينى و يكون خليفتى في أهلي يعنى إذا مت ، وكأنه ﷺ خشى إذا قام بابلاغ الرسالة إلى مشركي العرب (١) أن يقتلوه ، فاستوثق من يقوم بعده بما يصلح أهله ، ويقضى عنه ؛ وقد أمنه الله من ذلك في قوله تعالى ( يا أمها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك . و إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يــصمك من الناس ) الاسية ا والمقصود أن رسول الله ﷺ استمر يدعو إلى الله تعالى ليــــلاونهاراً ، وسراً وجهاراً ، لا يصرفه عن ذلك صارف ولا برده عن ذلك راد ، ولا يصده عنه ذلك صاد ، يتبع الناس في أنديتهم ، ومجامعهم ومحافلهم و في المواسم ، ومواقف الحج . يدعو من لقيسه من حر وعبد وضعيف وقوى ، وغني وفقير ، (١) في المصرية: بابلاغ مشركي العرب رسالة الله .

جميع الخلق في ذلك عنسده شرع سواء . وتسلط عليمه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من ضعفائهم الأشداء الاقوياء من مشركي قريش بالأذية الةولية والفعلية ، وكان من أشد الناس عليه عمه أبولهب - واسمه عبد العزى بن عبد المطلب — وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي - فيان وخالفه في ذلك عمه أبوطالب بن عبد المطلب ، وكان رسول الله عَيَنَالِنَهُو أحب خلق الله اليه | طبه ا وكان بحنو عليه و يحسن اليه ، و يدافع عنه و بحامى ، و يخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم ، إلا أن الله تمالي قد امتحن قلبه بحبه حبا طبعياً لا شرعياً . وكان استمراره على دين قومه من حَكَمَة الله تعالى ، وممــا صنعه لرسوله من الحماية ، إذ لوكان أسلم أبو طالب لمــاكان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلـة، ولا كانوا مهابونه و يحترمونه . ولاجترؤا عليـه ، ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء اليه، وربك يخلق ما يشاء و يختار . وقــد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العان كافران أبوطالب وأبو لهب. ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من نار، وذلك في الدرك الأسفل من النار، وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلي على المنابر، وتقرأ في المواعظ والخطب. تتضمن أنه سيصلى ناراً ذات لهب ، وامرأته حمالة الحطب. قال الامام احمه حدثنا أبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه . قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فاسلم - قال: رأيت رسول الله عَيْنَالِيّني في الجاهليـة في سوق ذي المجاز وهو يقول: « يا أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليـه، ووراءه ; جــل وضيُّ الوجه أحول ذو غديرتين يقول : إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب ، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أنو لهب ثم رواه هو والبهق من حديث عبد الرحمز. بن أبى الزناد بنحوه . وقال البهق أيضاً حدثنا أبوطاهر الفقيه حدثنا أبو بكر محد بن الحسن القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا محمد بن عبد الله الانصارى حدثنا محمد بن عمر عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الديلي. قال : رأيت رسول الله عَيَالِيَّةٌ بذي الحجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله ، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول : أمها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت من هـذا ? قيل هذا أبو لهب. ثم رواه من طريق شعبة عن الأشعث بن سلم عن رجل من كنانة. قال رأيت رسول الله عَيْسَالَيْهِ بسوق ذي المجاز وهو ﴿ يَقُولُ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلُحُوا ﴾ واذا رجل خلفه يسغى عليه التراب ، واذا هو أبو جهل ، واذا هو يقول : يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ناتما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى كذا قال أبوجهل، والظاهر أنه أبو لهب، وسنذكر بقية ترجمته عنـــد ذكر وفاته وذلك بعد **/ وقمة بدر إن شاء الله تعالى .** 

وأما أبوطالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كاسيظهر من صنائعه ، وسجاياه ، واعتماده

فيما يحامى به عن رسول الله عَيْنَاكِيْرُ وأصحابه رضي الله عنهم . قال يونس برن بكير عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن موسى بن طلحة أخبر ني عقيل بن أبي طالب. قال جاءت قريش الى أني طالب فقالوا: إن أبن أخيك هذا قــد آ ذامًا في نادينا ومسجدنًا فأنهه عنا. فقـ ال ياعقيل انطلق فأتني عحمد، فانطلقت اليه فاستخرجته من كنس\_ أو قال خنس ـ يقول بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شــــة الحر. فلما أناهم قال إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانته عن أَذَاهُمْ فَحَلَقَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْنَاكُمْ بِبَصِرِهُ إِلَى السَّمَاءُ . فقال : « ترون هـ ذه الشَّمْس ؟ » قالوا نعم ا قال : • فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منه بشعلة » . فقال أبو طالب : والله ما كذب ا بن أخى قط فارجعوا . رواه البخاري في التاريخ عن محمــد بن العلاء عن يونس بن بكير . ورواه البيرق عن الحاكم عن الأصم عن احمد من عبد الجبار عنه به\_ وهذا لفظه\_. ثم روى البيرق من طريق يونس عن أبن اسحاق حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حــدث . أن قريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله عَيْسَالِيُّنِّي. فقال له : يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا ، فابق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ، الا أطبق أنا ولا أنت. فا كفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله عِيَطَالِيَّةِ أَن قــد بدا لعمه فيه، وانه خاذله ومسلمه ، وضعف عن القيام معه . فقال رسول الله عَيْسَاتِيْ : ٥ يا عم لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساريما تُركت هذا الأمرحتي يظهره الله أو أهلك في طلبه ، ثم استعبر رسول الله ﷺ فَبَكَى ، فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر مرسول الله عَيْنَاكِيُّر : يا ابن أخي فاقبل عليه ، فقال أمض على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشي أبداً . قال ابن اسحاق ثم قال أبو طالب في ذلك :

والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فامضى لأمركما عليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدم أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا

ثم قال البيهتي وذكر ابن اسحاق لا بي طالب في ذلك أشعارا ، وفي ذلك دلالة على أنَّ الله تعالى عصمه بعمه مع خلافه إياه في دينه ، وقــد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما شاء لا معقب لحـكمه . وقال يونس بن بكير: حدثني محمد بن اسحاق حدثني رجل من أهل مصر قدعاً منذ بضعاً وأربعين سنة عن عَكرمة عن ابن عباس في قصة طويلة جرت بين مشركي مكة و بين رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ . فلما قام رسول الله قال أبو جهل بن هشام: يامعشر قريش إن محداً قد أبي إلا ما ترون من عيب ديننا،

وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا . وسب آلهتنا واني أعاهد الله لا على فعداً بمحجر فاذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فليصنع بعمد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، فلما أصبح أبو جهل لعنه الله أخذ حجراً ثم جلس لرسول الله عَلِيَكُ ينتظره، وغدا رسول الله عَلَيْكُ كَمَا كَانَ يَعْدُو، وَكَانَ قَبَلْتُهُ الشَّامِ. فكان إذا صلى صلى بين الركنين الأسود والبماني، وجعل الكجبة بينه و بين الشام . فقام رسول الله عَبِيَالِيَّةِ يَصَلَّى ، وقد غدت قريش فجلسوا في أنديَّهُم ينتظرون ، فلما سجد رسول الله عَبَيْكِيَّةِ احتمل أبوجهل الحجرثم أقبل نمحوه حتى اذا دنا منـه رجع منبهتا ممتقعاً لونه مرءوبا قد يبست يداه على حجره ، حتى قذف الحجر من يده ، وقامت اليه رجال من قريش . فقالوا له : ما بك يا أبا الحكم ؟ فقال قمت اليه لافعل ما قلت لحكم البارحة فلما دنوت منه عرض لى دونه فحل من الابل والله ما رأيت مثل هامته ، ولا قصرته (١) ، ولا أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلني. قال ابن اسحاق: فَذَكُو لِي أَنْ رَسُولَ اللهُ عَيَنِيْكُ قَالَ : ﴿ ذَلَكَ جَبْرِيلَ ﴾ ولو دنا منه لأخذه ﴾ . وقال البههقي : أخبرنا أ أبوعبد الله الحافظ أخبرتي أبو النضر الفقيه حدثنا عنمان الدارمي حدثنا عبــد الله بن صالح حدثنا الليث بن معد عن اسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة عن أبان بن صالح عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عباس بن عبدالمطلب .قال : كنت وما في المسجد فاقبل أبو جهل - لعنه الله -فقال : إن لله على إن رأيت محمد ما ساجداً أن أطأ على رقبته ، فخرجت على رسول الله عَيْنَا فَيْنَا وَعَيْنَا حتى دخلت عليه فاخبرته بقول أبي جهل ، فخرج غضابانا حتى جاء المسجد فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط. فقلت هــذا يوم شر، فاتزرت ثم اتبعته فدخــل رسول الله ﷺ فقرأ ( اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ) فلما بلغ شأن أبي جهل (كلا إن الانسان ليطغي أن رآه استذى ) فقال إنسان لابى جهل : يا أبا الحـكم هذا محمــد ? فقال أبو جهل ألا ترون ما أرى ? والله لقد سد أفق السهاء على فلما بلغ رسول الله عِلَيْكِينَ آخر السورة سجد. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبر ما معمر عن عبـ د الكريم عن عكرمة قال قال ابن عباس : قال أبو جهل لئن رأيت محداً يصلى عند د الكعبة لأطأن على عنقه ، فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْكُ فقال : « لو فعل لا خدته اللائكة عيانا » . و رواه البخارى عن يحيى عن عبد الرزاق به . قال داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس. قال ، مر أبو جهل بالنبي عَيَنِكُ وهو يصلي . فقال : أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَصلي يا محمــد ٪ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني ، فانتهره النبي عَيَنْكُنِّي . فقال جبريل : ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) والله لو دعاناديه لا خـــذته زبانية العذاب. رواه احمدوالترمذي وصححه النسائي منطريق | داود به . وقال الامام احمد حدثنا اسماعيل بن يزيد أبو زيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن

<sup>(</sup>۱) قصرته: أي عنقه واصل رقبته.

عكرمة عن ابن عباس. قال قال أبوجهل: لئن رأيت محداً عند الكعبة يصلي لاتيته حتى أطأ عنقه ، قال فقال : « لو فعل لاخذته الزبانية عيامًا » . وقال أبوجعفر بن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا | يحيى بن واضح حدثنا يونس بن أبي اسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن عباس. قال قال: أبو جهل لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه ، فانزل الله تعالى ( اقرأ باسم ر بك الذي خلق ) حتى بلغ من الا ية ( لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية ). فجاء النبي علي يسلي يصلى فقيل ما يمنعك ? قال : قـــد اسود ما بيني و بينــه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو محرك لاخذته الملائكة والناس ينظرون اليه . وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الاعلى حدثنا المعتمر عن أ بيه عن نديم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة . قال قال أبوجهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ? قالوا نعم ! قال فقال واللات والعزى لئن رأيتــه يصلى كذلك لأطأن على رقبته ، ولأعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله عَيْنَا وهو يصلي ليطأ على رقبته قال فما فجمهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ، و يتقى بيــديه ، قال فقيل له ، اللك ﴿ قال ان بيني و بينه خندقًا من نار وَ هُوْلاً وأجنحة . قال فقال رسول الله ﷺ: ﴿ لُودُنَا مَنَى لَاخْتَطَفَتُهُ الْلَائُدَكَةُ عَضُواً عَضُواً ﴾ . قال وأنزل الله تعالى \_ لا أدرى في حديث أبي هر يرة أم لا \_ (كلا ان الانسان ليطغي أن رآه استغني) الي آخر السورة | وقد رواد احد ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم والبيهتي منحديث معتمر بن سلمان بن طرخان التيمي به . وقال الامام احمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي اسحاق عن عمر و بن ميمون عن عبد الله . قال : ما رأيت رسول الله عَيْنَاتُمْ دعا على قريش غير يوم واحد ، فانه كان يصلى و رهط من قر يش جلوس ، وسلا جزور قريب منه. فقالوا : من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره ? فقال عقبة ابن أبي معيط أنا ، فاخذه فالقاه على ظهره . فلم يزل ساجــداً حتى جاءت فاطمة فاخذته عن ظهره . فقال رسول الله عَلَيْكِ : « اللهم عليك مدن الللا من قريش ، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة ، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة ، اللهم عليك بابي جهل بن هشام ، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط ، اللهم عليك بابي بن خلف \_ أوأمية بن خلف \_ ، شعبة الشاك قال عبدالله : فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاً ، نم سحبوا إلى القليب غـير أبي - أو أمية بن خلف — فانه كان رجلا ضخما فتقطع . وقد رواه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه ومسلم من طرق عن ابن اسحاق به. والصواب أمية بن خلف فانه الذي قتل يوم بدر، وأخوه أبي إنما قتل يوم أحــدكا سيأتي بيانهــ والسلاهو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة. وفي بعض الفاظ الصحيح أنهم لمـا فعلوا ذلك استضحكوا حتى جمل بعضهم يميل على بعض ، أي يميل هــذا على هذا من شدة الضحك لعنهم الله . وفيه أن فاطمة لما القنه عنه أقبلت علم فسبتهم ، وأنه عَلَيْكُ لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم ، فلما

رأوا ذلك سكن عنهم الضحك ، وخافوا دعونه ، وأنه عَيْنِ اللهِ منهم جملة وعين في دعائه سبعة . وقع في أكثر الروايات تسمية سبتة منهم : وهم عتبة ، وأخوه شيبة أبنا ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وأبوجهل بن هشام ، وعقبة بن أبي معيط ، وأميه بن خلف . قال ابن اسحاق : ونسيت السابع . قلت : وهو عمارة بن الوليد وقع تسميته في صحيح البخارى .

#### ﴿ قصة الاراشي (١) ﴾

قال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثنا عبد الملك بن أبى سفيان الثقني . قال : قدم رجل من إراش بإبل له الى مكة فابتاءها منه أبوجهل بن هشام ، فمطله بأنمانها . فاقبل الاراشي حتى وقف على نادى قريش و رسول الله عِيْنَا جالس في ناحية المسجد . فقال : يامعشر قريش مَنْ رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام فاني غريب وابن سبيل، وقد غلبني على حقى ? فقال أهل المجلس ترى ذلك \_ بهزون به (٢) إلى رسول الله عَيْنَاتُهُ لما يعلمون ما بينه و بين أبى جهل من العداوة ، اذهب اليه فهو يعديك علميه (٣) . فاقبل الاراشي حتى وقف على رسول الله عَيَالِيَّةُ فَذَكَرُ ذلك له ، فقام معه . فلما رأوه قام معــه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظر ما يصنع ? فخرج رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا وحتى جاءه فضرب عليه بابه . فقال : من هذا ? قال محمد فاخرج 1 فخرج اليه وما في وجهه قطرة دم ، وقد انتقع لونه . فقال : أعط هذا الرجل حقه ، قال لا تبرح حتى أعطيه الذي له . قال فدخل فخرج اليه إبحقه فدفعه اليه، ثم ا نصرف رسول الله عَبَيْنَا إِنَّهُ وَقَالَ للاراشي الحق لشأنك. فاقبل الاراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله خــيراً ، فقد أخذت الذي لي ، وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا و يحك ماذا رأيت ? قال عجبًا من العجب ، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه فقال: اعط هذا الرجل حقه. فقال: نعم ا لا تبرح حتى أخرج اليه حقه، فدخل فاخرج اليه حقه فاعطاه . ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له و يلك مالك فوالله ما رأينا مثــل ما صنعت ? فقال : و يحكم والله ما هو إلا أن ضرب على بايي وسمعت صوته فملئت رعباً، ثم خرجت اليه و إن فوق رأسه [ لفحلا من الابل ما رأيت مثل هامته ، ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط ، فوالله لو أبيت لا كاني .

# ﴿ فصل ﴾

وقال البخاري حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم حدثي الاو زاعي عن يحيي بن أبي

<sup>(</sup>١) الاراشى نسبة الى إراش بالـكسر والشين معجمة موضع حكاه ياقوت . (٢) هذا نص الحلبية بالزاى المعجمة وفي المصرية : وهم يهرون به بالراء المهملة . (٣) في الاصلين : يؤديك عليه .

كثير عن محمد بن ابراهيم التيمي حدثني ءروة بن الزبير . سألت ابن العاص فقلت : أخبرني باشد شيُّ صنعه المشركون مِرسول الله ? قال: بينها النبي عَيْنَظِينَةِ يصلي في حجر السكعبة، إذ أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط فوضع ثو به على عنقه فنقه خنقا شديداً ، فاقبل أبو بكر رضى الله عنه حتى أخذ عنكبه ودفعه عن النبي عَيَالِيْنِي وقال: ( أتقتاون رجلا أن يقول ربى الله وقد د جاءكم بالبينات من ربكم ) الآية. تابعه ابن اسحاق قال أخبرنى يحيي بن عروة عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو. وقال عبدة عن هشام عن أبيه قال قيل اممر و بن العاص . وقال محمد بن عمر و عن أبي سلمة حدثني عمرو ابن العاص. قال البهم في وكذلك رواه سلمان بن بلال عن هشام بن عروة كما رواه عبدة . انفرد به البخارى . وقد رواه في أماكن من صحيحه وصرح في بهضها بعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أشبه لرواية عروة عنه ، وكونه عن عمرو أشبه لتقدم هذه القصة . وقد روى البهتي عن الحاكم عن الاصم عن احممه بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن اسحاق . حمد ثني بحيي بن عروة عن أبيه عروةٍ . قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله عَيَيْكِيَّةٍ فَمَا كَانَتَ تَظْهُرُهُ مَن عَدَاوَتُهُ ۚ فَقَالَ : لقد رأيتهم وقــد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر ، فَذَكُرُوا رَسُولُ اللَّهُ عَبِيُّكُ فَعَالُوا : مَا رأينا منسل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط ، ســفه أحلامنا وشتم آباءنا ، وعاب ديننا ، وفرق جماعاتنا ، وسب آلهتنا ، وصرنا منه على أمر عظيم ـ أو كما قال ـ قال فبينها هم في ذلك طلع رسول الله عَيْنَا فَاقب ل عشى حتى أستلم الركن ، ثم مر مهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجــه رسول الله ﷺ فمضى فلما مر بهم الثانية غمزوه عثلها ا فعرفتها في وجهه فمضى فمريهم الثالثة فغمزوه عثلها . فقال : « أتسمعون يامعشر قريش ؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئَّتُكُم بالذِّح ﴾ (١). فاخذت القوم كلته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنَّما على رأسه طائر وقع حنى أن أشدهم فيــه وصاة قبل ذلك ليرفؤه حنى إنه ليقول انصرف أبا القاسم راشــداً فما كنت بجهول. فانصرف رسول الله عَبِيَالِنَّةِ حتى إذا كان الغــد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه . حتى إذا بادأ كم يما تكرهون تركتموه . فبينما [ هم على ذلك طلع رسول الله عَيُطِيِّنيِّةِ فوثبوا اليه وثبة رجل واحد فاحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا ? لما كان يبلغهم من عيب آلهم ودينهم ، فيقول رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ : ﴿ فَمَم أَنَا الذَى أقول ذلك ، ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه ، وقام أبو بكر ينكى دونه ويقول : ويلكم ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ ﴾ ثم الصرفوا عنسه . فان ذلك لأ كبر ما رأيت قريشا بلغت منه قط.

<sup>(</sup>١) في الحلبية : بالديح مهملة وفي ابن هشام : بالذبيح .

#### ﴿ فصل ﴾

فى تأليب الملأ من قريش على رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ وأصحابه واجْمَاءهم بعمه أبى طالب القائم فى منعه ونصرته وحرصهم عليه أن يسلمه المهم فأنى علمهم ذلك بحول الله وقوته .

قال الامام احمد حدثنا وكيم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. قال قال رسول الله عَبَيْنِيْتِهِ : « لقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد ، وأخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة وما لى ولبلال ما يأكله ذوكبد إلا ما يوارى إبط بلال » . وأخرجه الترمذي وابن ماجه ا من حــديث حماد بن سلمة به وقال الترمذي حسن صحيح . وقال محمد بن اسحاق : وحــدب على رسول الله ﷺ عنه أبو طالب ومنعه وقام دونه ، ومضى رسول الله ﷺ على أمر الله مظهراً لدينه لا يرده عنه شيء فلما رأت قريش أن رسول الله عِيناتِيز لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم ، ورأوا أن عمه أبو طالب قــد حدب عليه وقام دونه فــلم يسلمه لهم ، مشي رجال من أشراف قريش إلى أى طالب ، عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، وأبو البخترى \_ واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، والاسود بن المطب بن أسد بن عبدالعزى ، وأبو جهل ـ واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى، ونديه ومنبه ، ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة ابن سعید بن سهم بن عمر و بن هصیص بن کعب بن لؤی ، والعاص بن وائل بن سعید بن سهم . قال ابن اسحاق أو من مشي منهم فقالوا: يا أبا طالب إن ابن اخيك قد سب آلهتنا، وعاب ديننا وسفه أحلامنا ، وضلل آباءنا ، فاما أن تكفه عنا وأما أن تخلي بيننا و بينه فانك على مثــل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه ? فقال لهم أبو طالب: قولاً رفيقًا ، وردهم رداً جميلًا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله ﷺ على ما هو عليه ، يظهر دين الله و يدءو اليه ، ثم سرى الامر بينهم و بينه حتى تباعد الرجال وتضاغنوا . وأ كثرت قريش ذكر رسول الله ﷺ بينها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضاً عليه ، ثم أنهم مشوا الى أبى طالب مرة أخرى . فقالوا : يا أبا طالب ان لك سـنا وشرفا ومنزلة فينا و إنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا ، وانا والله لا نصبر على هـ ذا من شتم آ بائنا ، وتسفيه أحلامنا ، وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله واياك في ذلك حتى يهلك أحــد الفريقين \_ أوكما قالوا \_ ثم انصرفوا عنمه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا باسلام رسول الله عِيْنَاتِينَ ولا خذلانه . قال ابن اسحاق : وحدثني يعةوب بن عتبة بن المغيرة بن الاخنس أنه حدث أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله عَيَّالِيَّةِ فقال له : يا ابن أخي إن قومك قـــد جاءوني فقالوا كذا وكذا الذي قالوا له ، نابق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر مالا أطيق، قال فظن إرسول الله ﷺ أنه قد بدا لعمه فيه بدو وانه خاذله ومسلمه، وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه قال فقال له رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ يَاعِمُ وَاللَّهُ لَوْ وَضَعُوا السَّمْسُ فِي يَمِينِي ، وَالْقَمْرُ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَثْرُكُ ا هذا الأمر حتى يظهره الله ، أوأهلك فيه ما تركته » قال ثم استعبر رسول الله عَيْظَالِيْهُ فيكي ثم قام ، فلما ولى فاداه أبو طالب. فقال: أقبل يابن أخي، فاقبل عليه رسول الله عَيَنْ اللَّهِ ، فقال: اذهب يابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أملمتك لشيُّ أبداً . قال ابن اسحاق. ثم إن قريشًا حين عرفوا أن أبا طالب قــد أبى خذ لان رسول الله عَيَّالِيَّةِ واسلامه واجماعــه لفراقهم فى ذلك وعداوته مشوا اليه بعارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له — فيما بلغني — : يا أبا طالب هــذا عمارة بن الوليد أنهدفتي في ا قريش وأجمله ، فخذه فلك عقله ونصره ، وأتخذه ولما َّ فهو لك ? وأسلم الينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودمن آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفه أحلامنا فنقتله فاتما هو رجــ ل برجل ١ قال : والله لبئس ما تسومونني ? أتعطونني ابنكم أغذوه لكم ، وأعطيكم ابني فتقتلونه ! هــذا والله ما لا يكون أبداً . قال فقال المطعم بن عدى برخ نوفل بن عبد مناف بن قصى : والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تـكره ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئًا ? فقال أبوطالب للمطعم : والله ما أنصفوني ، ولكنك قد أجمعت خذلاتي ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك ـ أو كما قال ـ فحقب الآمر ، وحميت الحرب، وتنابذ القوم، ونادى بعضهم بعضا . فقال أبوطالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدى و يعم من خــ ذله من بني عبــ د مناف ومن عاداه من قبائل قريش ، و يذكرما سألوه وما تباعد من أمرهم :

> ألاقل لعمرو والوليد ومطعم من الخور حبحاب كثير رغاؤه ها أشركا في المجد من الأأباله من الناس إلا أن يرس له ذكر

> آلا لیت حظی من حیاطتکم بکر يرش على الساقين من بوله قطر مخلف خلف الورد ليس بلاحق إذ ما علا الفيفاء قيل له و س أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر بلي لميا أمر ولكن تحرجما كاحرجمت من رأس ذي علق الصخر أخص خصوصاً عبد شمس ونوفلا ها نبذانا مثل ما نبذ الجر هما أغمزا للقوم في أخومهما فقد أصبحا منهم أكفهما صفر

وتيم ومخزوم وزهرة منهم وكانوا لنا مولى إذا بغى النصر فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منكم ما دام من نسلنا شِغر قال ابن هشام: وتركنا منها بيتين أقذع فيهما (١).

## ﴿ فصل ﴾

(في مبالغتهم في الاذية لا حاد المسلمين المستضعفين)

قال ابن اسحاق : ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من فى القبائل من أصحاب رسول الله عَيْنَالِيُّهُ الذين أسلموا معه ، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم و يفتنونهم عن دينهم ، ومنع إ الله منهم رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ بعمه أبي طالب ، وقد قام أ بوطالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون ا فى بنى هاشم و بنى عبدالمطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ والةيام دُونه فاجتمعوا اليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه ، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله . فقال في ذلك عدحهم و يحرضهم على ما وافقوه عليه من الحدب والنصرة لرسول الله عِينَالِيَّةُ :

إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها و إن حصلت اشراف عبد منافها فني هاشم اشرافها وقديمها و إن فخرت يوما فان محمداً هو المصطفى من سرها وكريمها تداعت قريش غثها وممينها علينا فلم تظفر وطاشت حاومها وكنا قدعا لانقر ظلامة اذما تُنوا صعر الرقاب نقيمها وتحمى حماها كل يوم كرمهة ونضرب عن أحجارها من برومها بنا انتعش العود الزواء وإنما الكنافنا تندى وتنمي أرومها

#### ﴿ فصل ﴾

فيما اعترض به المشركون على رسول الله عِيَالِيَّةٍ ، وما تعننوا له في أسئلتهم إياه أنواعا من الآيات وخرق العادات على وجــه العناد، لا على وجه طلب الهدى والرشاد . فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا ولاما اليــه رغبوا ، لعلم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم

(١) في هذه القطعة اختلاف بين الاصلين و بينهما مع ابن اسحاق وقد اجتهدنا أن يكون الاصل النسخة الحلبية الاماكان خطأ فنعتمد فيه على ابن اسحاق فالبيت الخامس منها أثبتناه كما في الاصلين وفى ابن اسحاق جرجما . وجرجمت (بالجيم) وانكر السهيلي ان تكون الرواية كما عنده ( ذي علق صخر ) يعمهون ، ولظلوا في غيهم وضلالهم يتردون . قال الله تعالى : ( واقسموا بالله جهد أبمانهم لئن جاءتهم آية ليؤه بن بها قل إنما الآيات عنــد الله وما يشمركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ، ونقلب أفــُـدتهم وأبصارهم كما لم يؤم:وا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ، ولو أننا نزلنا إليهم الملائـكة وكلهم الموتى وحشرنا علمهم كل شيَّ قبـ لا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ). وقال تعالى : ( إن الذين حقت علمهم كلة ربك لا يؤمنون ولو جامتهم كل آية حتى بروا العــذاب الأليم). وقال تعــالى : ( وما منعنا أن نرسل بالا آيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا نمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالاكات إلا تخويفاً). وقال تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوءاً أو تـكون لك جنــة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيراً ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتى بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نفرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا) وقد تـكامنا على هذه الاكات وما يشابهها في أماكنها في التفسير ولله الحمد. وقدر وي يونس و زياد عن ابن اسحاق عن بعض أهل العلم — وهو شيخ من أهل مصر يقال له محمد بن أبي محمد — عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس . قال : اجتمع علية من أشراف قريش \_ وعدد أمهاءهم \_ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ، فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكاموه ، وخاصموه حتى تمذروا فيه، فبعثوا اليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك، فجاءهم رمول الله عَنْسَالِتُهُ سريعا وهو يظن أنه قد بدالم في أمره بدء ، وكان حريصا يحب رشدهم و يعز عليه عنهم ، حتى جلس اليهم. فقالوا : يامحمد إنا قد بعثنا اليك لنعذر فيك، و إنا والله لا أملم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين، وسفهت الاحلام، وشتمت الآكمة وفرقت الجاعة، وما بق من قبيح إلا وقدجئته فيما بيننا و بينك. فان كنت إنماجئت مهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، و إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، و إن كان هذا الذي يأتيك ما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك \_وكان يسمون التابع من الجن الرئى \_ فريما كان ذلك ؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرتُك منه أو نعذر فيك ? فقال رسول الله ﷺ: ﴿ ماني ما تقولون ، ماجئتكم عاجئتكم ا ا به أطلب أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعنني اليكم رسولا ، وانزل ( على كتابا ، وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ، فبلنتكم رسالة ربى ونصحت لكم ، فان تقبلوا منى ماجئتكم به فهو حظكم من الدنيا والا خرة، و إن تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني ا و بينكم » — أوكما قال رسول الله عَيَنْكِيَّةِ — فقالوا يامحمد فان كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك |

فقد علمت أنه ليس أحــد من الناس أضيق بلاداً ، ولا أقل مالا ، ولا أشــد عيشا منا . فسل لنا ربك الذي بعثك عا بعثك به فليسير عنا هـ ذه الجبال التي قد ضيقت علينا ، وليبسط لنا بلادنا ، وليجر فها أنهاراً كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آ بائنا، وليكن فها يبعث لنا منهم وصى بن كلاب فانه كان شيخا صدوقا فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل ? فان فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعنك رسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله بَيْنَالِيْتُمْ ه ما بهذا بعثت إنما جئتكم من عند الله عا بعثني به فقد بلغتكم ما أرسلت به اليكم، فإن تقبلوه فهو حظـكم في الدنيا والآخرة ، و إن تردوا على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني و بينكم ، قالوا فان لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك عا تقول، ومراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لنا جنانًا وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة ، و يغنيك عما تراك تبتغي فانك تقوم في الاسواق وتلتمس المعايشكا نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم ، فقال لهم ه ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت اليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً فان تقبلوا ماجئتكم به فهوحظكم في الدنيا والا آخرة . و إن تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني و بينكم ﴾ . قالوا فادقط السهاءكما زعمت أن ربك إن شاء فعل ، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل فقال: « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك » فقالوا يامحمد ماعلم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ، ونطلب منك ما نطلب ، فيتقدم اليلك و يعلمك ما تراجعنا به ، ويخبرك ما هو صافع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك الجئتنا به ? فقد بلغنا أنه إنما يعدك هذا رجل بالتمامة يقال له الرحمن، و إنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً فقد أعذرنا اليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بناحتي نهلكك أو تهلكنا . وقال قائلهم : نيمن نميد الملائكة وهي بنات الله ، وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله عِيَالِيْنِي عنهم وقام معه عبد الله بن أبي آمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم — وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب — فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله . ثم سألوك لانفسهم أموراً ليمرفوا مها منزلتك من الله السهاء سلما ثم ترقى منه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتى معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة ﴿ يشهدون لك أنك كما تقول ، وأم الله لو فعلت ذلك لظنفت أنى لا أصدقك . ثم الصرف عن رسول الله بَيَالَةُ وانصرف رسول الله وَيُعَالِمُهُ إلى أهله حزينا أسفا لما فاته يما طمع فيه من قومه حين دعوه ، ولما رأى من مباعدتهم إياه وهذا المجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملاّ مجلس ظلم وعدوان وعناد، ﴿ وَلَهَذَا اقْنَصْتَ الْحَكَمَةُ اللَّهْمِيةُ ، والرَّحَةُ الرَّبَانِيةَ ، الاَّ يَجَابُوا إِلَى ما سألوا لأن الله علم أنهم لا يؤمنون

ا بذلك فيعاجلهم بالعذاب ، كما قال الامام احمد حدثنا عثمان بن محمــد حدثنا جرير عن الاعمش عن إ جعفر بن إياس عن سميد بن جبير عن ابن عباس. قال: سأل أهل مكة رسول الله بَيَالِيَّةِ أَن يجعل لهم الصفا ذهبا ، وأن ينحى عنهم الجبال فيزدرعوا ، فقيل له إن شئت أن تستأنى مهم ، و إن شئت أن تؤتمهم الذي سألوا فان كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الامم. قال: « لا بل أستأتى يهم » عانزل الله تعالى ( وما منعنا أن ترسل بالا يات إلا أن كذب بها الأولون ، وآتينا تمود الناقة مبصرة إ فظلموا بها ) الآية . وهكذا رواه النسائي من حديث جرير . وقال احمــد حدثنا عبد الرحن حدثنا مفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن حكيم عن ابن عباس. قال قالت قريش للنبي بَيَالِيُّهُم : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك ، قال وتفعلوا ? قالوا نعم قال فدعا فاتاه جـبريل فقال إن ر بك يقرأ عليك السلام و يقول لك إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا. فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين، و إن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة، قال: « بل التوبة والرحمة ، وهذان اسنادان جيدان ، وقد جاء مرسلا عن جماعة من التابعين منهم سعيد بن جبس وقتادة وابن جريج وغير واحد. وروى الامام احمد والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك حدثنا يحيي بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن (١) أبي أمامة عن النبي عِيَالِيَّةِ قال : ٥ عرض على ربى عز وجل أن بج ل لى يطحاء مكة ذهباً ، فقلت لا يا رب أشبع يوما وأجوع يوما — أو نحو ذلك — فاذا جعت تضرعت اليـك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ، لفظ احمد. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وعلى بن يزيد يضعف في الحمديث. وقال محمد بن اسحاق : حدثتي شيخ من أهل مصر – قدم علينا منذ بضع وأر بعين سينة -- عن عكرمة عن ابن عباس. قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار مهود ً بالمدينة ، فقالوا لهما سلوهم عن محمد وصفا لهم صفته وأخبراهم بقوله فانهم أهل الكتاب الاول ، وعندهم علم ما ليس عندنًا من علم الانبياء . فخرجا حتى قدما المدينة فسألا أحبار مهود عن رسول الله عَيْنَاتِيْ ووصفًا لهم أمره و بعض قوله ، وقالًا إنكم أهل التوراة وقدد جئنًا كم لتخبرونًا عن صاحبنًا هذا . قال فقالت لهم أحبار يهود : ساوه عن ثلاث نأمركم بهن فان أخبركم بهن فهو نبي مرسل، و إن لم يفعل فهو رجل متقول فروا فيمه رأيكم ، ساوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان من أمرهم ? فانه قد كان لهم حديث عجيب، وساوه عن رجل طواف طاف مشارق الارض ومغاربها ما كان [ نبؤه] ، وساوه عن الروح ما هي ? فان أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه ، و إن لم يخبركم فانه رجــل متقول فاصنعوا في (١) في الاصلين : القاسم بن أبي أمامة ، و إنما هو القاسم بن عبدالرحمن مولى بني أمية الدمشقي ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا عن أبي أمامة .كما في الخلاصة .

أمره ما بدأ لَـكُم . فاقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالاً : يامعشر قريش قد جئنا كم بفصل ما بينكم و بين محمد، قد أمرنا أحبار مود أن نسأله عن أمور فاخبراهم بها، فجاؤا رسول الله ﷺ فقالوا : يامحمد أخبرنا فسألوه عما أمروهم به. فقال لهم رسول الله على الخبركم غداً عا سألتم عنه » ولم يستثن . فانصرفوا عنه ومكث رسول الله عَلَيْ خس عشرة ليلة لا يحدث له في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا فها لا يخبرنا بشي مما سألناه عنه ، وحتى أحزن رسول الله ﷺ مكث الوحى عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ، ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجــل بــورة الــكهف فيها معاتبته إياه على حزنه علمهم [ وخبر ] ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف ، وقال الله تعالى ( و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا). وقد تـكامنا على ذلك كله في التفسير مطولًا فمن أراده فعليه بكشفه من هناك . ونزل قوله ( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ) ثم شرع في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليمه الاستثناء محقيقا لا تعليقا في قوله ( ولا تقولن لشيُّ إنى فاعل ذلك غماً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) ثم ذكر قصة | موسى لنعلقها بقصة الخضر، ثم ذي القرنين ثم قال ( و يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً ) ثم شرح أمره وحكى خبره . وقال في سورة سبحان ( و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ) أي خلق عجيب من خلقه ، وأمر من أمره ، قال لها كوني فكانت . وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه ، وتصوير حقيقته في نفس الأمر يصعب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته ، ولهذا قال ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) وقد ثبت في الصحيحين أن اليهود سألوا عن ذلك رسول الله عَيْنَا إِلَا مِنهُ ، فتلا علم منه الآية \_ فاما أنها نزلت مرة نانية أو ذكرها جوابا \_ و إن كان نزولها متقدما ومن قال إنها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان فني قوله نظر، والله أعلم . قال ابن اسحاق: ولما خشى أبو طالب دهم العرب أن تركبوه مع قومه قال قصيدته التي تعوذ فها بحرم مكة و بمكانه منها ، و تودد فيها اشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه غير مسلم لرسول الله عَيْنَاتُهُ ، ولا تاركه لشي أبداً حتى بهلك دونه . فقال :

> ولما رأيت القوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحومًا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أم العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يدضون غيظا خلفنا بالافامل صبرت لم نفسى بسمراء ممحة وأبيض عضب من تراث المقاول وأحضرت عندالبيت رهطي وأخوتى وأمسكت من أنوابه بالوصائل

إذا اكتنفوه بالضحى والاصائل وبالجرة الكبرى إذا صمدوالها يؤمون قذفا رأسها بالجنادل وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيزيهم حجاج بكربن وائل وردا عليه عاطفات الوسائل وشبرقه وخد النعام الجوافل وهل من معيذ يتقي الله عادل يطاء بنا أمر العدا ود أننا يسد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونظمن الا أمركم في بلابل کذبتم وبیت الله نبذی محدا ولمّا نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم بالحديد اليكم نهوض الروايا تحتذات الصلاصل

قياما مما مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضى حلفه كل نافل وحيث ينسيخ الاشعرون ركايهم عفضي السيول من إساف ونائل موسمة الاعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازل ترى الودع فيها والرخام وزينة باعناقها معقودة كالعثاكل (١) أعوذ برب الناس من كل طاءن علينا بسوء أوملح بباطل ومن كاشح يسمى لنا عميبة ومن ملحق في الدين مالم تحاول وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه وراق ليرقى فى حراء ونازل و بالبيت حق البيت من بطن مكة و بالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ مسحونه وموطئ ابراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فهما من صورة وتماثل ومن حج بیت الله من کل را کب ومن کل ذی نذر ومن کل راجل و بالمشعر الاقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابل وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالايدى صدور الرواحل وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كا يخرجن من وقع وابل حليفان شدا عقد ما احتلفا له وحطمهم شمر الرماح وسرحه فهل بعد هذا من معاذ لعائذ

<sup>(</sup>١) في الاصل: الفناكل. وصححناه من سيرة ابن هشام والعشكول: العذق.

وما ترك قوم \_ لا أبالك \_ سيداً يحوط الذمار غير ذرب مواكل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهَّلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لعمرى لقد أجرى أسيد و بكره إلى بغضنا وجزآنا لآكل وعنمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاعا أمر تلك القبائل أطاعا أبياً وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل كا قد لقينا من سبيع ونوفل وكلي تولى معرضا لم يجامل فان يلفيا أو يمكن الله منهما نكل لها صاعا بصاع المكايل وذاك أبو عمرو أبي غير بغضنا ليظعننا في أهل شاء وجامل يناجي بنا في كل ممسى ومصبح فناج أبا عمرو بنا ثم خاتل ويؤلى لنا بالله ما أن يغشنا بلى قد تراه جهرة غير خائل أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الارض بين أخشب فمجادل وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتل وكنت امرءاً ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهل فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذى دغاول ومر آبو سفيان عنى معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أنى لست عنكم بغافل ويخبرنا فعل المناصح أنه شغيق ويخنى عارمات الدواخل ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولى جدل من الخصوم المساجل و إنى منى أوكل فلست بوائل جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقو بة شر عاجلا غرر آجل عمزان قبط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل

وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل و إنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتيسا أسيافنا بالاماثل بكنى قتى مثل الشهاب سميدع أخى ثقة حامى الحقيقة باسل شهوراً وأياما وحولا محرما علينا وتأتى حجة بعد قابل أمطعم لم أخذ لك في يوم تجدة أمطعم إن القوم ساموك خطة

لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنى خلف قيضاً بنا والغياطل وتمعن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصى فى الخطوب الاوائل ومهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدى من كل طمل وخامل فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل ليهن بني عبد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل فان نك قوما نتئر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غير باهل [ (۱<sup>)</sup>وسائط كانت في لؤى بن غالب ورهط نفيل شرمن وطئ الحصى والأم حاف من معد وناعل] فابلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل ولو طرقت ليلا قصياً عظيمة إذا ما لجأنا دونهم في المداخل ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكنا أسى عند النساء المطافل فكل صديق وابن اخت نعده لعمرى وجدنا غبه غير طائل سوى أن رهطا من كلاب بن مرة براء الينا من معقة خاذل [ (٢) وهنالهم حتى تبدد جمعهم ويحسر عنا كل باغ وجاهل وكان لنا حوض الدقاية فيهم ونحن الكدى من غالب والكواهل شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدى الصياقل هَا أُدركُوا ذحلا ولا سفكُوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل بضرب تری الفتیان فیه کأنهم ضواری أسود فوق لحم خرادل بني أمة محبوبة هند كية بني جميح عُبيَّد قيس بن عاقل ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعى الاقوام عند البواطل] ونع ابن أخت القوم غير مكنب زهير حساما مفرداً من حمائل اشم من الشم البهاليل ينتمى إلى حسب في حومة المجد خاضل الممرى لقد كلفت وجداً باحمد وإخوته دأب المحب المواصل

لعمرى لقد وهنتم وعجزتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل نفاهم اليناكل صقر حلاحل

<sup>(</sup>١) لم رد هذان البيتان في الاصلين ، و زدناها من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) هذه الابيات السبعة لم ترد في الاصلين ، و زدناها من سيرة ابن هشام .

فن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلحاً ليس عنه بغافل كريم المساعى ماجد وابن ماجد وأيده رب العباد بنصره لكنا تبعناه على كل حالة

له إرث مجد ثابت غير ناصل وأظهر - دينا حقه غير زائل فوالله لولا أن أجئ بسبة تجرعلى أشياخنا في المحافل • من الدهر جداً غير قول المهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل فاصبح فينا احمد في أرومة يقصر عنها سورة المتطاول حدبت بنفسى دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل

قال ابن هشام: هذا ما صح لى من هذه القصيدة و بعض أهل العلم بالشعر ينكر أ كترها. قلت : هذه أقصيدة عظيمة بليغة جـ ١٠ لا يستطيع يقولها إلا من نسبت اليه ، وهي أفحل من المعلقات السبع ، وابلغ في تأدية المعنى فيها جميعها ، وقد أو ردها الاموي في مغازيه مطولة بزيادات اخر والله أعلم <sup>(١)</sup> .

#### ﴿ فصل ﴾

قال ابن اسحاق: ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله عَيْنَاتِيُّةُ من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم و يعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ويرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوه منهم يفتنونهم عن دينهم ، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبهم ومنهم مرن يصلب لهم و يعصمه الله منهم ، فكان بلال مولى أبي بكر لبعض بني جمح مولداً من مولديهم وهو بلال بن رباح ، واسم امه حمامة ، وكان صادق الاسلام طاهر القلب ، وكان أميــة بن ا خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا والله لا (١) في سيرة ابن هشام زيادة على ما أو رده المؤلف من هذه القصيدة واختلاف في بعض الألفاظ وتقديم وتأخير ليس هنا محمل بسطه ولهذه القصيدة نسخ مطبوعة على حدتها فليرجع اليها من أراد فلك و زاد ابن هشام هذه الابيات :

> فلا زال في الدنيا جمالًا لاهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل رجال كرام غير ميل تماهم إلى الخير آباء كرام المحاصل فان تك كعب من لؤى صقيبة فلا بد يوما مرة من تزايل

تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد عَيَنْظِيَّةُ ، وتعبد اللات والعزى فيقول : \_ وهو فى ذلك \_ أحد أحد . قال ابن اسحاق : فحد ثنى هشام بن عروة عن أبيه قال كان ورقة بن نوفل بمر به وهو يعذب لذلك وهو يقول أحد أحد والله يابلال ، ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بنى جمح فيقول : أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لا تخذنه حنانا .

قلت : قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة توفى بعد البعثة في فترة الوحي ، واسلام من أسلم إنما كان بعد نزول ( يا أيها المدثر ) فكيف يمر و رقة بملال ، وهو يعذب وفيه نظر . ثم ذكر ابن اسحاق مرور أبي بكر ببلال وهو يعذب، فاشتراه من أمية بعبد له أسود فاعتقه وأراحه من العذاب وذكر مشتراه لجاعــة ممن أسلم من العبيد والاماء ، منهم بلال ، وعامر بن فهيرة ، وأم عميس (١) التي أصيب بصرها ثم رده الله تمالي لها، والنهدية وابذنها اشتراها من بني عبد الدار بعثتهما سيدتهما تطحنان لها فسمعها وهي تقول لها: والله لا أعنقكما أبداً فقال أبو بكر: حل يا أم فلان، فقالت حل أنت أفسدتهما فاعتقهما . قال فبكم ها ? قالت بكذا وكذا . قال قدد أخذتهما وها حرتان ، أرجعا اليها طحينها . قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده المها ? قال : ذلك إن شئمًا . واشـــترى جارية بني مؤمل \_ حي من بني عدى \_ كان عمر يضربها على الاسلام . قال ابن اسحاق : فحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله . قال قال أبو قحافة لابنه أبي بكر: يابني إني أراك تعتق ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالًا جلداء عنعونك ويقومون دونك ? قال فقال أبو بكر : يا أبة إنى إنما أريدما أريد . قال : فتحدث أنه ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيها قال أبوه ( فأمامن أعطى واتقى وصــدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) إلى آخر السورة وقد تقدم ما رواه الامام احمد وابن ماجه من حديث عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود. قال أول من أظهر الاسلام سبعة ، رسول الله ﷺ وأبو بكر ، وعمار ، وأمه معمية ، وصهيب ، و بلال ، والمقداد فاما رسول الله ﷺ فنعه الله بعمه ، وأبو بكر منعه الله بقومه ، وأما سائرهم فاخذهم المشركون غالبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس ، فما منهم من أحد إلا وقدواناهم على ما أرادوا إلا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله تعالى ، وهان على قومه فاخــذوه فاعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد . ورواه الثورى عن منصور عن مجاهد مرسلا .

قال ابن اسحاق : وكانت بنو مخزوم بخرجون بعاد بن ياسر و بأبيه وأمه \_ وكانوا أهل بيت اسلام \_ إذا محميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة . فيمر بهم رسول الله وسيح في بلغنى \_ : السلام \_ إذا محميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة . فيمر بهم رسول الله وسيح في بلغنى \_ : (1) كذا في الاصلين ، والصحيح أن الذي أصيب بصرها ( زنيرة ) وضبطها السهيلي بكسر الزاي وتشديد النون فكأنها مقطت من الناسخ لأن ابن هشام ذكرها بعد أم عميس .

« صبراً آل ياسر موعدكم الجنة » وقد روى البهق عن الحاكم عن الراهيم بن عصمة العدل حدثنا السرى بن خزيمة حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام بن أبي عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله وسيالية من بعمار وأهله وهم يعذبون فقال: « أبشر وأآل عمار وآل ياسر فان وعدكم الجنة » فاما أمه فيقتلوها فتأبي الا الاسلام . وقال الامام احد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد . قال أول شهيد كان في أول الاسلام استشهد أم عمار سمية طعنها أبو جهل بحربة في قلبها .

قال محمد بن اسحاق : وكان أ بو جهل الفاسق الذي يغرى بهم في رجال من قريش ، إن سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وخرّاه وقال: تركت دين أبيك وهوخير منك، لنسفهن حلمك، ولنقلين رأيك ، ولنضمن شرفك . و إن كان تاجراً قال والله لنكسدن تجارتك ، ولنهلكن مالك . و إن كان ضعيفًا ضربه وأغرى به لعنه الله وقبحه قال ابن اسحاق: وحدد ثني حكيم بن جبير عن عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله وَيُطْلِقُهُ مِن العَدَابِ مَا يَعَذَرُونَ بِهِ فَي تُركَ دينهم ? قال نَعْ وَالله ! إِنْ كَانُوا ليضر بون أحدهم و يجيمونه و يعطشونه حتى ما يقدر أن يستوى جالساً من شدة الضر الذي به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة ، حتى يقولوا له اللات والمزى إلمآن من دون الله فيقول نعم ! افتداء منهم بما يبلغون من جهدهم . قلت : وفي مثل هذا أنزل الله تعالى ( من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب اليم ) الاكية فهؤلاء كانوا معذو رين بما حصل لهم من الاهانة والعذاب البليغ ، أجارنا الله من ذلك بحوله وقوته . وقال الإمام احمد حدثنا أبو معاوية حــدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن خياب بن الأرت. قال : كنت | رجلا قينا وكان لى عــلى العاص بن وائل دين، فاتيته اتقاضاد فقال لا والله لا أقضيك حتى تـكفر عحمد . فقلت لا والله لا أكفر عحمد حتى تموت ثم تبعث . قال فانى إذا مت ثم بعثت جئتني ولى تُم مال وولد فاعطيك م فانزل الله تعالى ( أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً ) إلى قوله ( و يأتينا فرداً ) أخرجاه في الصحيحين وغــيرها من طرق عن الاعمش به . وفي لفظ البخاري كنت قينا بمكة ، فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه فذكر الحديث. وقال البخاري حدثنا الحميدي حــدثنا سفيان حدثنا بنان واسهاءيل . قالا : سمعنا قيسا يةول سممت خبابا يةول : أتيت الذي عَيَالِينَا وهو منوسد ببردة وهو في ظل الكعبة ، وقد لقينًا من المشركين شدة ، فقلت ألا تدعو الله ﴿ فقعد وهو محمر وجهه . فتال : ﴿ قُـدَكَانَ مَنْ كَانَ قَبِلُكُمُ لِمُشْطَ بِأَمْشَاطُ الحَديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باننتين ما

يصرفه ذلك عن دينه ، وليتمن الله هــذا الأمرحيي يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله عز وجــل » زاد بنان « والذئب على غنمه » وفى رواية « ولـكنـكم تستعجلون » انفرد به البخارى دون مسلم . وقــد روى من وجه آخر عن خباب وهو مختصر من هذا والله أعلم . وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وابن جعفر حدثنا شعبة عن أبى اسحاق عن سعيد ابن وهب عن خباب. قال شكونًا إلى النبي عَلِيَنَا لِلهِ شدة الرمضاء فما أشكانًا – يعني في الصلاة – وقال ابن جعفر : فلم يشكنا . وقال أيضا : حدثنا سلمان بن داود حدثنا شعبة عن أبي اسحاق قال ممعت سميد بن وهب يقول سمعت خبابا يقول : شكونا إلى رسول الله عِنْكِلْتُهُ الرَّمْضَاء فلم يشكُّمُنَّا ، قال شعبة يعــنى فى الظهيرة . ورواد مسلم والنسائى والبيهتي من حــديث أبي اسحاق السبيعي عن ا سميد بن وهب عن خباب . قال شكو نا إلى رسول الله عِنْ الله عِنْ حرار مضاء . \_ زاد البيهتي في وجوهنا وا كفنا ــ فلم يشكناً . وفي رواية شكونا إلى رسول الله عَيَنِكِلَيْنَ الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا . ورواه ابن ماجه عن على بن محمد الطنافسي عن وكيم عن الاعمش عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب العبدى عرن خباب . قال : شكونا إلى رسول الله عِنْ المضاء فلم يشكنا . والذي يقع لى \_ والله أعلم \_ أن هذا الحديث مختصر من الأول وهو أنهم شكوا اليه عِبَيْكَ ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر الرمضاء ، وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم ، وغــير ذلك من أنواع العذاب كما تقدم عن ابن اسحاق وغــيره، وسألوا منه عِيَيْكِيِّتْهِ أن يدعو الله لهم على المشركين أو يستنصر عليهم فوعدهم ذلك ولم ينجزه لهم في الحالة الراهنة وأخبرهم عمن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد مما أصابهم ولا يصرفهم ذلك عن دينهم، و يبشرهم أن الله سيتم هذا الأمر و يظهره ويعلنه وينشره وينصره في الاقاليم والآفاق حتى يسير الرا كب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله عز وجــل والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون . ولهذا قال شكونا إلى رسول الله عَلَيْكُ حر الرمضاء في وجوهنا واكفنا فلم يشكنا ، أي لم يدع لنا في الساعة الراهنة ، فن استدل بهذا الحديث على عدم الابراد أو على وجوب مباشرة المصلى بالكفكا هو أحـد قولى الشافعي ففيه نظر والله أعلم .

باب

﴿ مِجَادَلَةُ المُشْرَكِينِ رَسُولُ اللهُ عَيَّتِكِينَةٍ وإقامة الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في أنفسهم بالحق و إن أظهر وا المخالفة عناداً وحسداً و بغياً وجحودا ﴾

قال اسحاق بن راهوا يه : حــدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس . أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله عَيْسَالِيْهِ فقرأ عليه القرآن ، فــكأ نه رق له فبلغ

ذلك أبا جهـل فاناه فقال يا عم ان قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً . قال لم ? قال ليعطوكه فانك أتيت محماً لتعرض ما قبله ، قال قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا ، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له . قال وماذا أقول ? فوالله ما منكم رجل أعرف بالاشعار منى ، ولا أعلم مرجزه ، ولا بقصيده مني ، ولا باشمار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا ، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة ، و إن عليه لطلاوة ، وأنه لمشهر أعلاه مغدق أسفله ، و إنه ليعلو ولا يعلى ، و إنه ليحطم ما تحته . قال لا يرضي عنك قومك حتى تقول فيه ، قال قف عنى حتى أف كر فيه ، فلما فكر . قال : ان هذا الا سحر يؤثر يأثره عن غــيره فنزلت ( ذرنى ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممموداً و بنين شهوداً ) الا آيات هكذا رواه البهيق عن الحاكم عن عبد الله بن محمد الصنعاني بمكة عن اسحاق به . وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا . فيــه أنه قرأ عليه ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) وقال البيهق عن الحاكم عن الاصم عن احمد بن عبدالجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثني محد بن أبي محد عن سعيد بن جبير \_ أو عكرمة عن ابن عباس \_ أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم ، وقــد حضر المواسم فقال ان وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فاجمعوا فيه رأيا واحدآ ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاء ويرد فول بعضكم بعضا. فقيل: يا أبا عبــد شمس فقل واقم لنا رأيا نقوم به ، فقال بل أنتم فقولوا وأنا اسمع . فقالوا نقول كاهن ? فقال ما هو بكاهن رأيت الكهان . فما هو بزمزمة الكهان . فقالوا نقول مجنون ؟ فقال ما هو بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بحنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. فقال نقول شاعر? فقال ما هو بشاعر قد عرفنا الشمر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا فنقول هو ساحر ? قال ماهو بساحر قــد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ولا بعقده . قالوا فما نقول يا أيا عبد شمس ? قال : والله أن لقوله لحلاوة ، وأن أصله لمغدق ، وأن فرعه لجني فما أنتم بقائلين من هذا شيئًا الا عرف أنه باطل ، وان أقرب القول لأن تقولوا هذا ساحر ، فتقولوا هو ساحر يفرق ا بين المرء ودينه ، و بين المرء وأبيه ، و بين المرء و زوجته ، و بين المرء وأخيه ، و بين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون للناسحتي قدموا الموسم لا يمريهم أحد لاحذروه اياه وذكروا لهم أمره وأنزل الله في الوليد ( ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدوداً و بنين شهودا ) الآيات وفى أولئك النفر الذين جعلوا القرآن عضين ( فور بك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون ) .

قلت: وفى ذلك قال الله تعالى اخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هوشاءر فليئتنا با ية كما أرسل الاولون ) فحار وا ماذا يقولون فيه فسكل شئ يقولونه باطل. لأن

من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ . قال الله توالى : ﴿ أَنْظُرَ كَيْفَ ضَرَّ بِوا لَكَ الْأَوْسُالُ فَضَلُوا فَلَا يستطيعون سبيلا). وقال الامام عبد بن حميد في مسنده حدثني أنو بكر بن أبي شيبة حدثنا على ابن مسهر عن الاجلح هو ابن عبد الله الكندى عن جابر بن عبد الله . قال : اجتمع قريش يوما فقالوا أنظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشمر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماءتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكامه ولينظر ماذا برد علميــه ? فقالوا ما نعلم أحدا غبر عتبة بن ربيعة . فقالوا : أنت يا أبا الوليد ، فاتاه عتبة فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله فسكت رسول الله عَبَيْكُ في . فقال : أنت خمير أم عبد المطلب ﴿ فسكت رسول الله عَبَيْكُ في قال فان كنت تزءم ان هؤلاء خــير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وان كنت نزعم أنك خير منهم إ فتكام حتى نسمع قولك إنا والله ما رأينا سخلة (١) قط اشأم على قومه منك فرقت جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً ، وان في قريش كاهنا . والله ما ننتظر الا مثل صيحة الحبلي أن يقوم بعضنا الى بعض بالسيوف حتى نتفانى : أيها الرجل إن كان انما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، و إن كان إنمــا بك الباه فاختر أى نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً . فقال رسول الله عَيَنْطِلْمْ : « فرغت ? » قال نعم! فقال رسول الله عَيَالِيَّةِ: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون ) الى أن بلغ ( فأن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و تمود ). فقال عتبة : حسبك ما عندك غير هذا ? قال لا ! فرجع الى قريش فقالوا ما و راءك ? قال : ما تركت شيئًا | أرى أنكم تكامونه الاكلمته. قالوا: فه ل أجابك ؛ فقال نعم ا ثم قال لا والذي نصما بنية ما فهمت شيئًا مما قال غير أنه أنذركم صاءقة مشل صاءقة عاد وتمود . قالوا : ويلك يكامك الرجل بالعربية لا تدرى ما قال ؛ قال : لا والله ما فهمت شيئًا مما قال غير ذكر الصاعقة . وقد رواه البهق وغيره عن الحاكم عن الاصم عن عباس الدوري عن يحيي بن معين عن محد بن فضيل عن الاجلح به . وفيه كلام ، وزاد : وان كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألو يتنا لك فكنت رأساً ما بقيت وعنده ا أنه لما قال: ( فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة منل صاعقة عاد و نمود ) أمسك عقبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ، ولم يخرج الى أهله واحتبس دنهم . فقال أبوجهل : والله يامعشر قريش ما نرى عتبة الا صبأ الى محمد واعجبه طمامه ، وما ذاك الا من حاجة اصابته ، انطلقوا بنا اليه فاتوه . فقال أبو جهل: والله يا عنبة ما جئنا الا أنك صبوت الى محمد وأعجبك أمره، فان كان بك حاجة جمعنا لك إمن أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد . فغضب واقسم بالله لا يكام محمدا ابداً . وقال : لقد علمتم أتى (١) كذا في الاصلين. وفي النهاية السخل: المولود المحبب الي أبويه.

<sup>ا</sup> من أكثرقر يش مالا، ولـكنى أتيته وقص عليهم القصة فاجابنى بشئ والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة ، قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) حتى بلغ ( فان اعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاءقة عاد ونمود ) فامسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف ، وقد علمتم أن محماً اذا قال شيئاً لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. ثم قال البيهق عن الحاكم عن الأصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمــد بن اسحاق حدثني يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم عن محمد من كمب قال حدثت أن عتبة من ربيعة ، وكان سيماً حلما . قال \_ ذات يوم وهو جالس فى نادى قريش، ورسول الله ﷺ جالس وحده فى المسجد ــ : يا معشر قريش الا أقوم الى هذا الى رسول الله ﴿ الله عَلَيْكُو فَدَكُرُ الحديثُ فَمَا قَالَ له عَتَبَةً وَفَمَا عَرِضَ عَلَى رَسُولُ الله عَيْنَا فَيُعَالِّكُم مِن المال والملك وغــبر ذلك . وقال زياد بن اسحاق فنال : عتبة يا معشر قريش ألا أقوم الى محـــد فاكلمه واعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه اياها ويكف عنا وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله ﷺ مِنْ يدون و يكثرون فقالوا : إلى يا أبا الوليد 1 فقم اليه وكله ، فقام عتبة حتى جلس الى رسول الله عَيْنَا فِي فَقَالَ : يا ابن أخي إنك منا حيث قدد علمت من الشطر في العشيرة والمكان فى النسب، وأنك قــد أتيت قومك بامر عظيم فرقت جماعتهم، وسفهت به أح لامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى مرن آبائهم . فاصمع منى حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيها الملك تقبل منها بعضها . قال فقال له رسول الله بَيْنَانِيْرِ « يا أبا الوليد اسمع » . قال : يا ابن أخي إن كنت انما تريد بما جئت به من هــذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وان كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وان كان هذا الذي يأتيك رئيا تراد لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب و بذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فانه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه \_ أو كما قال له \_ حتى اذا فرغ عتبة . قال له النبي عَبِيَنِيالِيِّهِ : « افرغت يا أبا الوليــد ? » قال نعم 1 قال اسمع مني ، قال ُ افعل ! فقال رسول الله عَيْنَا إِنْهُ عَيْنَا إِنْهُ : ( حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآ نا عر بيا لقوم يملمون ) فمضى رسول الله ﷺ يقرأها فلما سمع بها عتبة انصت لها وألقي بيديه خلفه أو خلف ظهره ا معتمداً عليها ليسمع منه حتى انتهى رسول الله ﷺ الى السجدة فسجدها ثم قال: « سمعت يا أبا الوليد ? » قال سممت . قال : « فانت وذاك » ثم قام عتبة الى أصحابه فقال بعضهم لبعض : تحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما جلسوا اليه قالوا ما و راءك يا أبا الوليد ٣ قال ورأتي أنى والله قد سمعت قولًا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا الـكهانة ، يا معشر قريش

أطيعونى واجعلوها بى . خلوا بين هذا الرجل و بين ما هو فيه واعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت نبأ ، فان قصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وان يظهر على العرب فلك ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به ، قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأ بي لكم فاصنعوا ما بدا لكم . ثم ذكر يونس عن ابن اسحاق شعراً قاله أبو طالب عدم فيه عتبة .

وقال البهقي: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصهاني أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الادمى بمكة حدثنا أبو أيوب احمد بن بشر الطيالسي حدثنا داود بن عمر و الضبي حدثنا المثني بن زرعة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر . قال : لما قرأ رسول الله ﷺ على عتبة بن ربيعة (حم تنزيل من الرحمن الرحيم) أتى أصحابه فقال لهم : يا قوم أطيعوني في هذا الأمر اليوم، وأعصوني فيها بعده ، فوالله لقد محمت من هذا الرجل كلاما ما سمعت اذناى كلاماً مثله ، وما دريت ما أرد عليه وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه . ثم روى البيهق عن الحاكم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس عن ابر اسحاق حدثني الزهري . قال : حدثت أن أبا جهل وابا سفيان والاخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمموا من رسول الله عَيْنَاتُيْرُ وهو يصلي بالليل في بيته ، فاخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع منه . وكل لا يعلم عكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له حتى اذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لاوقعتم فى نفسه شيئًا . ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم الى مجلسه ، فباتوا يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، قال بعضهم لبعض مثل ما قالوا اول مرة ثم انصرفوا. فلما كانت الليلة الثالثة أخــذكل رجل منهم مجلسه فباتوا يــتمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمهم الطريق، فقالوا لا نبرح حتى نتماهد أن لا نعود . فتماهدوا على ذلك ثم تفرقوا . فلما اصبح الاخنس بن شريق اخل عصاه ثم خرج حتى أبي أبا سفيان في بيته فقال أخبر في يا أبا حنظلة عن رأيك فما صمعت من محمد ? فقال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء اعرفها واعرف ما راد مها فقال الاخنس : وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال : يا أبا [[ الحسكم ما رأيك فيما صمعت مر · ي محسد ? فقال ماذا سمعت ، تنازعنا تحن و بنو عبد مناف الشه أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، واعطوا فاعطينا ، حتى اذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السهاء، فمني ندرك هذه ? والله لا نسمع به أبدا ولا نصدقه . فقام عنه أ الاخنس بن شريق. ثم قال البيهتي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس حدثنا احمد حدثنا يونس عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن المغيرة بن شعبة . قال : إن أول يوم عرفت رسول الله عَيْسَالِينَ أَنَّى امشى أنا وأبو جهــل بن هشام فى بعض أزقة مكة ، إذ لقينا رسول الله عَيْسَالِيَّةِ

فقال رسول الله عَيْنَظِيْرِ لأَ بِي جهل : « يا أبا الحسكم ، هلم إلى الله والى رسوله ، أدعوك إلى الله » . فقال أبوجهل : يا محمد ، هل أنت منته عن سب آلهتنا ? هل تريد إلا أن نشهد أنك قسد بلغت ? فنحن نشهد أن قسد بلغت ? فوالله لو أنى أعلم أن ما تقول حق لا تبعتك . فانصرف رسول الله عَيْنَظِيْهِ . وأقبل على فقال : والله أنى لأعلم أن ما يقول حق ، ولكن [ يمنعني ] شي . إن بني قصى قالوا : فينا الحجابة . فقلنا نعم ، ثم قالوا فينا السقاية ، فقلنا نعم ، ثم قالوا فينا الندوة ، فقلنا نعم . ثم قالوا فينا اللواء ، فقلنا نعم . ثم أطعموا وأطعمنا . حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي ، والله لا أفعل .

وقال البيه في أخبر فا أبو عبد الله الحافظ قال اخبر فا أبوالعباس محمد بن يعقوب الاصم حدثنا محمد ابن خالد حدثنا احمد بن خلف حدثنا إسرائيل عن أبى اسحاق. قال: مر النبى عَيَيْنِيْنَةُ على أبى جهل وأبى سفيان ، وهما جالسان . فقال أبو جهل : هذا نبيكم يا بنى عبد شمس . قال أبو سفيان : وتعجب أن يكون منا نبى بكون منا نبى بكون منا في بكون فيمن أقل منا وأذل . فقال أبو جهل : أعجب أن يخرج غلام من بين شيوخ نبيا ، و رسول الله عَيْنِيْنَةُ يسمع . فأناهما فقال : « أما أنت يا أبا سفيان ، فما لله و رسوله غضبت ولكنك حيت للاصل . وأما أنت يا أبا الحكم ، فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كنبراً » فقال : بئسما تعدنى يا ابن أخى من نبوتك . هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة .

وقول أبى جهل — لعنه الله — كما قال الله تعالى مخبراً عنـه وعن أضرابه (و إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً ، أهذا الذى بعث الله رسولا ? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها . وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا) .

وقال الامام أحمد: حدثنا هشم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: نزلت هـنه الآية ورسول الله على الله الله ومن جاء به، اذا صلى باصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا الترآن وسبوا من أنزله ومن جاء به، قال فقال الله تعالى لنبيه محمد على الله ولا تجهر بصلاتك) أى بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن (ولا تخافت بها) عن أصحابك، فلاتسمعهم القرآن حتى يأخد فوه عنك (وابتغ بين ذلك سبيلا) وهكذا رواه صاحبا الصحيح من حديث أبى بشر جعفر بن أبى حية به.

وقال محمد بن اسحاق حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله على الله على الله عنه الله عنه وأبوا أن يستمعوا منه ، وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله بعض ما يتلو ، وهو يصلى ، استرق السمع ، دونهم فركا منهم ، فان رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع ، فان خفض رسول الله والمستمع الذين يستمعون من قراءته شيئاً ، فانزل الله تعالى (ولا نجهر بصلاتك) فيتفرقوا عنك (ولا نخافت بها) فلا يسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك ، لعله يرعوى إلى بعض مايسمع ، فينتفع به (وابتغ بين ذلك سبيلا)

## باب

# ﴿ هِجِرة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من مكة الله عليه والله عليه وسلم ، من مكة إلى أرض الحبشة ، فراراً بدينهم من الفتنة ﴾

قد تقدم ذكر أذية المشركين المستضعفين من المؤمنين، وما كانوا يعاملونهم به من الضرب الشديد . والاهانة البالغة . وكان الله عز وجل قد حجرهم عن رسوله ويُتَلِيَّة ، ومنعه بعمه أبي طالب، كا تقدم تفصيله ولله الجد والمنة . وروى الواقدى أن خروجهم اليها في رجب سنة خمس من البعثة ، وأن أول من هاجرمنهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة ، وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب فاستأجروا سفينة بنصف دينار الى الحبشة ، وهم عنمان بن عفان ، وامرأته رقيبة بنت رسول الله وأبو حذيفة بن عتبة ، وامرأته سهلة بنت سهيل ، والزبير بن العوام ، ومصعب بن عمير، وعبد الرحن بن عوف ، وأبو سلمة بن عبد الاسد ، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية ، وعنمان بن مظعون ، وعامر بن ربيعة العنزى ، وامرأته ليلي بنت أبي حشمة ، وأبو سبرة بن أبي رهم ، وإيقال مظعون ، وعامر بن ربيعة العنزى ، وامرأته ليلي بنت أبي حشمة ، وأبو سبرة بن أبي رهم ، وإيقال بن أبو ] حاطب بن عمرو (٢٠) ، وسهيل بن بيضاء ، وعبد الله بن مسعود ، رضى الله عنهم أجمعين . قال ابن جرير وقال آخرون بل كانوا اثنين ونمانين رجلا ، سوى نسائهم وابنائهم ، وعمار بن يامر ، نشك . فان كان فنهم فقد كانوا ثلاثة ونمانين رجلا ، سوى نسائهم وابنائهم ، وعمار بن يامر ، نشك . فان كان فنهم فقد كانوا ثلاثة ونمانين رجلا .

وقال محمد بن اسحاق : فلما رأى رسول الله عَيَّنِيِّةِ ما يصيب أصحابه من البلاء ، وما هو فيه من المعافية ، يمكانه من الله عز وجل ، ومن عمه أبي طالب ، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيسه من البلاء . قال لهم : « لو خرجتم إلى أرض الحبشة ? فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد ، وهى أرض صدق - حتى يجعمل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله عنيات الى أرض الحبشة مخافة الفتنة ، وفراراً الى الله بدينهم . فكانت أول هجرة كانت في الاسلام فكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان ، و زوجته رقية بفت رسول الله عنيات وكذا روى البهتي من حديث يعقوب بن سفيان عن عباس العنبرى عن بشر بن موسى (١) عن الحسن ابن زياد البرجى حدثنا قتادة . قال : أول من هاجر الى الله تعالى بأهله عثمان بن عفان رضى الله عنه المن نقول سمعت أبا حزة - يعني أنس بن مالك - يقول : خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بفت رسول الله يَتَعَلِيْهُ خبرها فقدمت المرأة من قريش فقالت : يا محمد قد رأيت خننك ومعه امرأته . قال : « على أى حال رأيتهما ؟ » المرأة من قريش فقالت : يا محمد قد رأيت خننك ومعه امرأته . قال : « على أى حال رأيتهما ؟ »

<sup>(</sup>١) وفى ز: عن يونس بن عيسى . (٢) التصحيح عن ابن هشام والاصابه .

قالت رأيته قد حمل امرأته على حمارمن هذه الدبابة ، وهو يسوقها ، فقال رسول الله عَلَيْكَالِيَّةِ : « صحبهما الله ، ان عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام » .

قال ابن اسحاق: وأبو حذيفة بن عتبة ، و زوجته سهلة بنت سهيل بن عرو \_ وولدت له بالحبشة محمد بن أبى حذيفة \_ والزبير بن العوام ، ومصعب بن عمير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو سلمة بن عبد الاسد ، وامرأته أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة \_ وولدت له بها زينب \_ وعثان بن مظعون ، وعامر بن ربيعة \_ حليف آل الخطاب ، وهو من بنى عنز بن وائل وامرأته ليلى بنت أبى حشمة ، وأبو سبرة بن أبى رهم العامرى ، وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عرو \_ ويقال أبو حاطب ابن عرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر — وهو أول من قدمها فيا قيل \_ وسهيل بن بيضاء ، فهولاء العشرة أول من خرج من المسلمين الى أرض الحبشة فيا بلغنى . قال ابن هشام : وكان علمهم عثمان بن مظعون ، فيا ذكر بعض أهل العلم .

قال ابن اسحاق : ثم خرج جعفر بن أبى طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميس ، وولدت له بها عبد الله بن جعفر . وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة .

وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة الاولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبوطالب ومن حالفه مع رسول الله وتيالية إلى الشعب ، وفي هذا نظر والله أعلم . و زعم أن خروج جعفر بن أى طالب إنما كان في الهجرة النانية اليها . وذلك بعد عود بعض من كان خرج أولا ، حين بلغهم أن المشركين أسلموا وصلوا ، فلما قدموا مكة \_ وكان فيمن قدم عثمان بن مظعون \_ فلم يجدوا ما أخبر وا به من إسلام المشركين صحيحاً ، فرجع من رجع منهم ومكث آخرون بحكة . وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة ، وهي الهجرة الثانية \_ كا سيأتي بيانه . قال موسى بن عقبة : وكان جعفر ابن أبي طالب فيمن خرج نانيا . وما ذكره ابن اسحاق من خروجه في الرعيل الاول أظهر كا سيأتي بيانه والله أعلم . لدكنه كان في زمرة ثانية من المهجرين أولا ، وهو المقدم علمهم والمترجم عنهم بيانه والله أعلم . لم يان ابن اسحاق سرد الخارجين صحبة جعفر رضي عند النجاشي وغيره ، كا سنورده مبسوطا . ثم إن ابن اسحاق سرد الخارجين صحبة جعفر رضي عند النجاشي وغيره ، كا سنورده مبسوطا . ثم إن ابن اسحاق سرد الخارجين صحبة جعفر رضي الكنائي ، وأخوه خالد ؛ وامرأته أمينة بنت خلف بن أسمد الخزاعي . وولدت له بها سعيلاً ، وأمة التي تروجها بعد ذلك الزبير ، فولدت له عراً وخالهاً . قال وعبد الله من بني أسد بن خرعة ، التي تروجها بعد ذلك الزبير ، فولدت له عراً وخالهاً . قال وعبد الله من بني أسد بن خرعة ، وامرأته بم حبيبة بنت أبي ططمة . وهو من موالي سعيد بن العاص . وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان ، ومعيقيب بن أبي ظطمة . وهو من موالي سعيد بن العاص . وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان ، ومعيقيب بن أبي ظطمة . وهو من موالي سعيد بن العاص . قال الم وموسى [ الاشعري ] عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن العاس . قال العقوب قبل أبي طاحة . وهو من موالي سعيد بن العاص . قال العقوب قبل أبي طاحة . وهو من موالي سعيد بن العاص . قال أبي موسية بن أبي طاحة . وهو من موالي سعيد بن العاص . قال أبي موسية بن أبي طاحة . وهو من موالي سعيد بن العاص . قبل أبيد الله موسية بن أبي طاحة . وهو من موالي سعيد بن العاص . قبل وأبي موسية بن أبي طاحة . وهو من موالي سعيد بن العاص . وعبد الله بن قيس حيد آله بن العيب الله بن أبي طاعة . وعبد آله بن قيس حيد آله بن أبي العبد ال

ر بيعة . ومنتكلم معه في هذا . وعتبة بن غزوان، ويزيد بن زمعة بن الاسود، وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد ، وطليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد ، وسويبط بن سعد بن حرعلة ، وجهم بن قيس العبدوي، ومعه امرأته أم حرملة بذت عبد الاسود بن خزيمة ، و ولداه عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم ، وأبو الروم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وفراس بن النضر ابن الحارث بن كلدة ، وعامر بن أبي وقاص أخو سعد ، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري ، عتبة ، والمقداد بن الاسود ، والحارث بن خالد بن صخر التيمي ، وامرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة ، و ولدت له مها موسى وعائشة و زينب وفاطمة ، وعمر و بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تیم بن مرة ، وشهاس بن عثمان بن الشر ید المخزومی ـ قال و إنما مهمی شهاساً لحسنه وأصل اسمه عَمَانَ بن عَمَانَ \_ وهبار بن سفيان بن عبد الاسد المخزومي، وأخوه عبد الله، وهشام بن أبي حذيفة ابن المغيرة بن عبـ د الله بن عمر و بن مخزوم ، وسلمة بن هشام بن المغيرة ، وعياش بن أبى ربيعة ابن المنسيرة ، ومعتب بن عوف بن عامر \_ ويقال له عبهامة \_ وهو من حلفاء بني مخزوم . قال : وقدامة وعبد الله أخوا عنمان بن مظعون ، والسائب بن عنمان بن مظعون ، وحاطب بن الحارث بن معمر ، ومعه امرأته فاطمة بنت المجلل ، وابناه منها محمد والحارث ، وأخوه خطاب ، وامرأته فكمهة بنت يسار ، وسفيان بن معمر بن حبيب ، وامرأته حسنة ، وابناه منها جابر وجنادة ، وابنها من غيره. وهو شرحبيل بن عبدالله \_ أحد الغوث بن مزاحم بن تميم، وهو الذي يقال له شرحبيل ابن حسنة ، وعثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح ، وخنيس بن حذافة بن قيس ابن عدى ، وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم ، وهشام بن العاص بن واثل ابن سعيد ، وقيس بن حذافة بن قيس بن عدى ، وأخوه عبد الله ، وأبو قيس بن الحارث بن قيس أبرے عدی ، و إخوته الحارث ومعمر والسائب و بشر وسمعید ابناء الحارث ، وسمعید بن قیس ابن عــدي لامه وهو سعيد بن عمر و التميمي ، وعمير بن رقاب بن حذيفة بن مهشم بن ســعيد بن ، وحليف لبني سهم : وهو محمية بن جزء الزبيدي ، ومعمر بن عبــد الله العدوى ، وعروة بن عبد العزى ، وعدى بن نضلة بن عبد العزى ، وابنه النعان ، وعبد الله بن مخرمة العامرى ، وعبد الله ابن سهيل بن عمرو ، وسليط بن عمر و ، وأخوه السكران ، ومعه زوجته سودة بنت زمعة ، ومالك بن ربيعة ، وامرأته عمرة بنت السعدى ، وأبو حاطب بن عمر و العامرى ، وحليفهم سعد بن خولة \_ وهو من اليمن ، وأبو عبيدة عامر بن عبــد الله بن الجراح الفهرى ، وسهيل بن بيضاء ــ وهي أمه ، واسمها دعــد بنت جحدم بن أميــة بن ظرب بن الحارث بن فهر، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال

ابن ضبة بن الحارث ، وعمرو بن آبی سرح بن ربیعة بن هسلال بن مالك بن ضبة بن الحارث ، وعیاض بن زهیر بن أبی شداد بن ربیعة بن هلال بن مالك بن ضبة ، وعمرو بن الحارث بن زهیر ابن ابی شداد بن ربیعة ، وعمان بن عبد غم بن زهیر اخوات ، وسعید بن عبد قیس بن لقیط ، وأخوه الحارث الفهریون . (۱)

قال ابن اسحاق: فكان جميع من لحق بأرض الجبشة وهاجر الها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا مهم صغاراً وولدوا مها ـ ثلاثة وتمانون رجلا إن كان عمار بن ياسر فهم ، وهو يشك فيه. قلت : وذكر ابن اسحاق أبا موسى الاشعرى فيمن هاجر من مكة الى أرض الحبشة غريب جداً . وقد قال الامام أحمد حدثنا حُسن بن موسى سممت خديجاً أخا زهير بن معاوية عن أبي اسحاق عن عبــد الله بن عتبة عن أبن مسعود . قال : بعثنا رسول الله ﷺ الى النجاشي ، ونحن نحواً من ثمانين رجلا، فهم عبد الله بن مسعود وجعفر، وعبد الله بن عرفطة، وعمان بن مظعون، وأبو موسى فاتوا النجاشي. و بعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليــد مهدية ، فلما دخلا على النجاشي سجداً له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قالاً له : إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضـك ورغبوا عنا وعن ملتنا . قال فأين هم ? قالا : في أرضك ، فابعث اليهم ، فبعث اليهم ، فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه ، فسلم ولم يسجد ، فقالوا له : مالك لا تسجد للملك? قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل قال وما ذاك ? قال إن الله بعث الينا رسولا ثم أمرنا إن لا نسجد لاحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة . قال عمرو : فانهم يخالفونك في عيسي بن مريم ، قال فما تقولون في عيسي بن مريم وأمه ? قال نقول كما قال الله : هو كلته و روحه ألقاها إلى العذراء البتول ، التي لم يمسها بشر ، ولم يفرضها ولد . قال فرفع عوداً من الارض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا ، مرحبا بكم و بمن جئتم من عنده ، أشهد أنه رسول الله ﷺ . وأنه الذي نجد في الانجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسي بن مريم، الزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيــه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه . وأمر بهدية الآخرين فردت اليهما ، ثم تعجل عبدالله ا بن مسعود حتى أدرك بدراً. وزعم أن النبي عَبَيْنَا إِنْ استغفر له حين بلغه موته . وهــذا إسناد جيد ا قوى وسياق حسن . وفيــه ما يقتضي أن أبا موسى كان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة ، إن لم ( يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة والله أعلم . وقد روى عن أبي اسحاق السبيعي من وجه آخر . (١) وقع اختسلاف بين الاصلين وبينهما وبين السيرة لابن هشام في اسماء المهاجرين وعددهم وحيث المؤلف اسند النقل عن ابن اسحاق فما وافق احد الاصلين مع ابن هشام اعتمدناه مع التثبت من كتاب الاصابة لتصحيح تلك الاسماء ·

فقال الحافظ أبو نعيم في الدلائل حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل. وحدثنا سلمان بن أحمد حدثنا محمد بن زكريا حدثنا الحسن بن علوية القطان حدثنا عباد بن موسى الختلي حدثنا اسهاعيل بن جعفر حدثنا إسرائيل. وحدثنا أبو احمد حدثنا عبد الله بن محمله بن شيرويه حدثنا اسحاق بن ابراهيم ــ هو ابن راهويه ــ حــدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي ، فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وجمعوا للنجاشي هدية وقدما على النجاشي فاتياه بالهدية، فقبلها وسجدا له أثم قال عمر و بن العاص : إن ناساً من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم فى أرضــك . قال لهم النجاشي في أرضى ? قالا نعم ا فبعث الينا ، فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحد . أنا خطيبكم اليوم ، فانتهينا الى النجاشي ، وهو جالس في مجلسه وعمر و بن العاص عن عينه ، وعمارة عن يساره . والقسيسون جلوس سماطين . وقد قال له عمر و وعمارة : إنهم لا يسجدون لك ، فلما أنتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان: استجدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله عز وجل . فلما انتهينا الى ُ النجاشي قال ما منعك أن تسجد ? قال لا نسجد إلا لله . فقال له النجاشي : وما ذاك ? قال إن الله بعث فينا رسولاً وهو الرسول الذي بشر به عيسي بن مريم عليه الصلاة والسلام من بعه اسمه احمد، فامرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئًا ، ونقيم الصلاة ونؤتى الزكاة ، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر . فاعجب النجاشي قوله ، فلما رأى ذلك عمرو بن العاص ، قال : أصلح الله الملك إنهم يخالفونك في عيسي بن مريم ، فقال النجاشي لجعفر : مايةول صاحبكم في ابن مريم ? قال يقول فيه قول الله: هو روح الله وكلته أخرجه مرن العذراء البتول التي لم يقربها بشر ولم يفرضها ولد. فتناول النجاشي عوداً من الارض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيدون هؤلاء على ما نقول بشر به عيسي . ولولا ما أنا فيه من الملك لأ تيته حتى أقبل نعليه ، امكثوا في أرضي ما شئتم ، وأمر لنا بطعام وكسوة . وقال ردوا على هــذىن هديتهما ، وكان عمرو بن العاص رجلا قصيراً ، وكان عمارة رجلا جميلاً ، وكانا أقبلاً في البحر ، فشر با ومع عمر و امرأته ، فلما شرباً قال عمارة لعمر و مر امرأتك فلتقبلني. فقال له عمرو: الا تستحي ؟ فاخذ عمارة عمراً فرمي به في البحر، فجعل عمرو: يناشد عمارة حتى أدخله السفينة ، فحقد عليه عمر و في ذلك . فقال عمر و للنجاشي : إنك إذا خرجت خلفك عمارة فى أهلك : فدعا النجاشي بعارة فنفخ فى إحليــله فطار مع الوحش . وهكذا رواه الحافظ البيهتي فى الدلائل من طريق أبي على الحسن بن سلام السواق عن عبيد الله بن موسى فذكر باسناده مثله إلى قوله: فامر لنا بطعام وكسوة ، قال وهذا اسناد صحيح وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة ، وأنه خرج مع جعفر بن أبى طالب إلى أرض الحبشة ، والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبى بردة عن جده أبى بردة عن أبى موسى : أنهم بلغهم مخرج رسول الله عَيْنَاتِيْهُ وهم باليمن فخرجوا مهاجرين فى بضع وخسين رجلا فى سفينة ، فالقتهم سفينهم إلى النجاشى بارض الحبشة ، فوافقوا جعفر بن أبى طالب وأصحابه عندهم ، فامره جعفر بالاقامة ، فاقاموا عنده حتى قدموا على رسول الله عَيْنَاتِيْهُ رمن خيبر . قال وأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر و بين النجاشى ، فاخه عنه . قال ولعل الراوى وهم فى قوله : أمرنا رسول الله عَيْنَاتِيْهُ أن ننطلق وابله أعلم .

وهكذا رواه البخارى فى باب هجرة الحبشة . حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بزيد بن عبد الله عن أبى بردة عن أبى موسى . قال : بلغنا مخرج النبى عَلَيْكِاللَّهِ وَلَحَن بالبمن ، فركبنا مفينة فالقتنا سفينةتنا إلى النجاشى بالحبشة ، فوافةنا جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه فالهنا معه حتى قدمنا فوافينا النبى عَلَيْكِاللَّهُ حين افتتح خيبر ، فقال النبى عَلَيْكِاللَّهُ : « لهم أنتم أهل السفينة هجرتان » وهكذا رواه مسلم عن أبى كريب وأبى عامر عبد الله بن بَرَّاد [ بن يوسف بن أبى بردة بن أبى موسى ] كلاها عن أبى أسامة به ، وروياه فى مواضع أخر مطولا والله أعلى .

وأما قصة جعفر مع النجاشي فان الحافظ ابن عساكر رواها في ترجمة جعفر بن أبي طالب من تاريخه من رواية نفسه ، ومن رواية عمر و بن العاص . وعلى يديهما جرى الحدث ، ومن رواية ابن مسعود كما تقلم . وأم سلمة كما سيأتي . فاما رواية جعفر فأنها عزيزة جداً . رواها ابن عساكر عن أبي القاسم السمرقندي عن أبي الحسين بن النقور عن أبي طاهر المخلص عن أبي القاسم البغوى . قال حدثنا أبو عبدالرحمن الجمغي عن عبد الله بن عمر بن أبان حدثنا أسد بن عمر و البجلي عن مجالد بن الوليد بهدية من أبي سفيان إلى النجاشي . فقالوا له \_ ونحن عنده \_ : قد صار البك ناس من سفلتنا الوليد بهدية من أبي سفيان إلى النجاشي . فقالوا له \_ ونحن عنده \_ : قد صار البك ناس من سفلتنا ومفهائنا ، فادفعهم البنا ، قال لاحتى أممع كلامهم . قال فبعث البنا فقال : ما يقول هؤلاء ? قال قلنا هؤلاء قوم يعبدون الاوثان ، و إن الله بعث البنا رسولا فآمنا به وصدقناد . فقال لهم النجاشي أعبيدهم لـ ؟ قالوا : لا . فقال : له علمهم دين ? قالوا لا . قال غلوا سبيلهم . قال نفر حنا من عنده أعبيدهم لـ ؟ قالوا : لا . فقال : فلكم علمهم دين ? قالوا لا . قال غال إن لم يقولوا في عيسي مثل قولي أعبيدهم في أرضي ساعة من نهار . فارسل البنا فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الاولى ، قال ما يقولو صاحبكم في عيسي بن مريم ? قلنا يقول : هو روح الله وكلته القاها إلى عذراء بتول ، قال فارسل ما يقول صاحبكم في عيسي بن مريم ? قلنا يقول : هو روح الله وكلته القاها إلى عذراء بتول ، قال فارسل ما يقول صاحبكم في عيسي بن مريم ? قلنا يقول : هو روح الله وكلته القاها إلى عذراء بتول ، قال فارسل فقال : ما تقولون في عيسي بن مريم ؟ قلنا يقول : هو روح الله وكلته القاها إلى عذراء بتول ، قال فارسل فقال ا دعوا لى فلان القس ، وفلان الراهب . قاله وكلته القاها إلى عدراء بتول ، قال عدراء بتول ، قال فلان القس ، وفلان الراهب . قاله وكلته القاها : ما تقولون في عيسي بن مريم ؟

فقالوا أنت أعلمنا، فما تقول ؟ قال النجاشي - وأخذ شيئا من الارض - قال ما عدا عيسي ما قال هؤلاء منل هذا، ثم قال أيؤذيكم أحداً ؟ قالوا نعم ا فنادى مناد من آذى أحداً منهم فاغرموه أربعة دراهم ثم قال أيكفيكم ؟ قلنا لا، فأضعفها . قال فلما هاجر رسول الله علي المدينة وظهر بها قلناله إن رسول الله علي الله يتلقي قد ظهر وهاجر إلى المدينة ، وقتل الذين كنا حدثناك عنهم ، وقد أردنا الرحيل اليه ، فردنا . قال نعم ! فعملنا وزودنا . ثم قال أخبر صاحبك عا صنعت اليكم ، وهذا صاحبي معكم أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ، وقل له يستغفر لى . قال جعفر : فحرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله عني واعتنقني ، ثم قال : « ما أدرى أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر ؟ » ووافق ذلك فتح خيبر ، ثم جلس فقال رسول النجاشي : هذا جعفر فسله ما صنع به صاحبنا ؟ فقال نعم فعل بنا كذا وكذا وحملنا و زودنا ، وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وقال لى قل له يستغفر لى . فقام رسول الله يتيلي فتوضا ، ثم دعا ثلاث مرات « اللهم اغفر للنجاشي » فقال المسلمون نعم في فقل المسلمون أمين . ثم قال جعفر فقلت للرسول انطلق فاخبر صاحبك ، عا رأيت من رسول الله ويتيلي . ثم قال العرض غرب .

و أما رواية أم سلمة فقد قال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثى الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضى الله عنها . أنها قالت : لما ضاقت مكة وأوذى أصحاب رسول الله بينياتية وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم ، وأن رسول الله مي بما يكره لا يستطيع دفع ذلك عنه م ، وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا يصل اليه شى بما يكره ومما ينال أصحابه ، فقال لهم رسول الله ويناليق : ﴿ إن بارض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى بجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » فحرجنا اليها ارسالا حتى اجتمعنا بها ، فتزلنا بغير دار إلى خدير جار آمنين على ديننا ، ولم نخش فيها ظلما . فلما رأت قريش أنا قد أصبنا داراً وأمنا ، غار وامنا ، فاجتمعوا على أن يبعنوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده ولبردنا عليهم فبعثوا وأمنا ، غار وامنا ، فاجتمعوا على أن يبعنوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده ولبردنا عليهم فبعثوا له هدايا ولبطارقته ، فلم يدعوا منهم رجلا إلا هيئوا له هدية على حدة ، وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم ، ثم ادفعوا اليه هديته م وقالوا له : إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا ، فارقوا أقوامهم في الاقسموا اليه هديته ، فكلموه فقالوا له : إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا ، فارقوا أقوامهم في الإقسموا اليه هديته ، فادا أمنين كلناه فاشيروا عليه بأن يغمل فقالوا نغمل . ثم قدموا إلى النجاشي هداياه ، وكان من أحب ما مهدون اليه من مكة الأدم يغمل فقالوا نغمل . ثم قدموا إلى النجاشي هداياه ، وكان من أحب ما مهدون اليه من منكة الأدم و دذ كرموسي بن عقبة أنهم أهدوا اليه فرساً وجبة ديباج \_ فلما أدخلوا عليه هداياه . قالوا له: أيها و د

الملك : إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلو ا في دينك وجاؤا بدين مبتدع لا نعرفه ، وقد لجئوا إلى بلادك ، وقد بعثنا اليك فمهم عشائرهم ، آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم علمهم ، فانهم أعلا بهم عيناً ، فأنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك . فغضب ثم قال : لا لعمر الله ! لا أردهم عليهم حتى أدعوهم ، فأكلهم وأنظر ما أمرهم ، قوم لجئوا الى بلادى واختار وا جوارى على جوار غيرى فان كانوا كما يقولون رددتهم عليهم، وان كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينهم و بينهم، ولم أنم عينا .. [ وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بان بردهم البهم . فقال : لا والله ا حتى اسمع كلامهم واعلم على أى شيُّ هم عليه ? فلما دخلوا عليــه سلموا ولم يسجدوا له . فقال : أيها الرهط ألا تعدثوني مالكم لا تعيوني كما يحييني من أمامًا من قومكم ? فاخبر وني ماذا تقولون في عيسي وما دينكم ? أنصاري أنتم ? قالوا: لا . قال أفيهود أنتم ? قالوا : لا . قال : فعلى دين قومكم ? قالوا : لا . قال فما دينكم ? قالوا الاسلام. قال وما الاسلام ? قالوا نعبد الله لا نشرك به شيئًا. قال : من جاءكم مهذا ؟ قالوا جاءنا به رجل من أنفسنا، قـ د عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله اليناكا بعث الرسل الى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء واداء الامانة ، ونهانا أن نعبد الاوثان وأمرنا بعبادة الله وحسه لا شريك له ، فصدقناه وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله ، فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله ، وأرادونا على عبادة الاوثان ، ففررنا اليك بديننا التحية فان رسول الله عَيَالِ أَخْسِرُ مَا أَنْ يَحْيَةً أَهُلِ الجُنَّةِ السَّلَامِ ، وأَمَرُنَا بَذَلْكُ فَحِيمِنَاكُ بِالذَّى يَحْيِي بعضنا بعضا. واما عيسي ابن مرتم فعبد الله ورسوله وكلته ألقاها الى مرتم وروح منه وابن العذراء البتول . فاخذ عودا وقال : والله مازادا بن مرحم على هذا و زن هذا العود . فقال عظاء الحبشة : والله لئن ممه ت الحبشة لتخلعنك . فقال : والله لا أقول في عيسي غبر هذا أبدا ، وما أطاع الله الناس في حين رد على ملكي فاطع الناس في دين الله . معاذ الله من ذلك . وقال يونس عن ابن اسحاق (١٠) فارسل النهم النجاشي فجمعهم ولم يكن شيُّ ابغض لعمر و بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن | يسمع كلامهم : فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا ماذا تقولون ? فقالوا وماذا نقول ، نقول والله مانعرف. وما نحن عليــه من أمر ديننا ، وما جاء به نبينا ﷺ كائن من ذلك ما كان ، فلما دخلوا عليــه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنــه. فقال له النجاشي : ماهذا الدين الذي أنتم عليه ? فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ، ولا نصرانيــة . فقال له جعفر : أيها الملك كنا قوماً على الشرك نعبد الاوثان ونأكل الميتة ونسئ الجوار، يستحل المحارم بعضنا من (١) مابين المربعين زيادة من النسخة المصريه.

بعض فى سفك الدماء وغيرها، لانحل شيئا ولا نحرمه، فبعث الله الينا نبياً من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وامانته فدعانا الى أن نعبد الله وحده لاشريك له ونصل الارحام ونحمى الجوار ونصلى لله عزوجل، ونصوم له، ولا نعبد غيره.

وقال زياد عن ابن اسحق: فدعانا الى الله لنوحــده ونعبده وتخلع ما كنا نعبد تحن وآباؤنا من دونه مرن الحجارة والاوثان ، وأمرنا بصــدق الحديث وأداء الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ، ونهامًا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقدف المحصنة ، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قال ـ فعدوا عليه أمو ر الاسلام ـ فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ماجاء به من عند الله ، فعبدنا الله وحده لاشريك له ولم نشرك به شيئاً ، وحرمنا ماحرم علينا واحللنا ماأحل لنا ، فعدا علينا قومنا فعذبونا ليفتنونا عن ديننا و بردونا الى عبادة الاوثان من عبادة الله ، وأن نســـتحل ما كنا نستحل من الخبائث ، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك و رغبنا في جوارك ورجونًا أن لانظلم عندك أمها الملك . قالت فقال النجاشي : هل معك شيَّ مما جاء به ? وقد دعا اساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله . فقال له جعفر ! نعم : قال هلم فاتل على مما جاء به ، فقرأ عليه صــدراً من كهيمص فبكي والله النجاشي حتى أخضلت لحيته و بكت أساقفتــه حتى أخضاوا مصاحفهم. ثم قال: إن هــذا الـكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بهــا موسى، انطلقوا راشدين لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا . فخرجنا من عنده وكان آبتي الرجلين فينا عبد الله بن ربيعة . فقال عمرو بن العاص : والله لا تينه غــدا بما استأصل به خضراء هم ، ولا خبرنه أنهــم يزعمون ان إله الذي يعبد عيسى بن مرم عبد. فقال له عبدالله بن أبي ربيعة : لا تفعل فانهم وان كانوا خالفونا فان لهم رحماًولهم حقاً . فقال : والله لافعلن ١ فلما كان الغد دخل عليه فقال : أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما ، فارسل اليهم فسلهم عنه . فبمث والله الهـم ولم ينزل بنا مثلها ، فقال بعضنا لبعض ماذا تقولون له في عيسي ان هو يسألكم عنه ? فقالوا : نقول والله الذي قاله الله فيه ، والذى أمرنًا نبينًا ان نقوله فيه فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون في عيسي بن مريم ? فقال له جعفر: نقول هو عبد الله و رسوله و روحه وكلته القاها الى مر م العذراء البتول. فدلى النجاشي يده الى الارض فأخه عوداً بين أصبعيه فقال : ماعه اعيسي بن مرم مما قلت هذا العويد . فتناخرت بطراقته. فقال: وان تناخرتم والله! اذهبوا فانتم سيوم في الارض ــ السيوم الا منون في ا الارض ، من سبكم غرم ، من سبكم غرم ، من سبكم غرم ، ثلاثا ما أحب أن لى ديرا و إني آذيت رجلا منكم \_ والدير بلسائهم الذهب. وقال زياد عن ابن اسحاق ما احب أن لى ديراً من ذهب. قال ابن هشام: ويقال زبرا وهو الجبل بلغتهم . ثم قال النجاشى: فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى ، ولا أطاع الناس فى فاطيع الناس فيه . ردوا عليهما هداياهم فلا حاجة لى بها . واخرجا من بلادى نفرجا مقبوحين مردودا عليهما ماجا به . قالت : فاقنا مع خير جار فى خسير دار ، فلم نشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه ، فوالله ماعلمنا حزنا حزنا قط هو أشد منه ، فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه فيأتى الك لا يعرف من حقنا ماكان يعرفه ، فجملنا ندعوا الله ونستنصره للنجاشى نفرج اليه سائراً فقال أصحاب رسول الله عليه يتطافق بعضهم لبعض : من يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون ? وقال الزبير \_ وكان من أحدثهم سنا \_ أنا ، فنفخوا له قربة فجملها فى صدره ، فجعل يسبح عليها فى النيل حتى خرج من شقه الا خر الى حيث النتى الناس ، فضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله ، وظهر النجاشى عليه . فبائا الزبير فجعل يليح لنا بردائه ويقول ألا فابشروا ، فقد اظهر الله النجاشى . قلت : فوالله ماعلمنا [ أننا ] فرحنا بشئ قط فرحنا بظهور النجاشى ثم اقنا عنده حتى خرج من خرج منا الى مكة ، وأقام من أقام .

قال الزهرى : فحدثتهذا الحديث عروة بن الزبير عن أم سلمة . فقال عروة : أتدرى ماقوله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي فا خذ الرشوة فيه ، ولا أطاع الناس في فاطيع الناس فيه ؟ فقلت لا ! ماحد ثني ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة . فقال عروة : | فان عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومه ، وكان له أخ له من صلبه اثنا عشر رجلا ولم يكن لاب النجاشي ولد غير النجاشي فادارت الحبشة رأمها بينها فقالوا : لو أنَّا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فان له اثنا عشر رجلا من صلبه فتوارثوا الملك ، لبقيت الحبشة علم مدهراً طويلا لا يكون بينهم اختلاف، فعدوا عليــه فقتاوه وملكوا أخاه . فدخل النجاشي بعمه حتى غلب عليه فلا يدىر أمره غيره ، وكان لبيباً حازماً من الرجال ، فلما رأت الحبشة مكانه من عمه قالوا قد غلب هذا الغلام على أمر عمه فما نأمن أن علكه علينا وقد عرف أنا قتلنا أباه ، فلئن فعل لم يدع منا شر يفاً الاقتله ، فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنا ، فشوا الى عمه فقالوا : قد رأينا مكان هذا الفتي منك ، وقد عرفت أما قتلنا أباه وجعلناك مكانه وانا لانأمن أن ملك علينا فيقتلنا ، فأما ان تقتله واما أن ا ] تخرجه من بلادنا . قال : و يحكم قتلتم أباه بالامس واقتــله اليوم . بل اخرجه من بلادكم . فخرجوا به فوقفوه في السوق و باعوه من تاجر من التجار قذفه في سفينة بستمائة درهم أو بسبعائة فانطلق به فلما إ كان العشى هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عمه يتمطر تحتمها فاصابت صاءقة فقتلته إ [ ففزعوا الى ولده فاذاهم محمقون ليس في أحد منهم خير فمرج على الحبشة أمرهم. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله أن ملككم الذي لايصلح أمركم غيره للذي بعتم الغداة ، فان كان لكم بأمر الحبشة حاجة فادركوه قبل أن يذهب ، فخرجوا فى طلبه فادركوه فردوه فعقدوا عليه تاجه واجلسوه على سريره وملكوه ، فقال التاجر : ردوا على مالى كما أخذتم منى غلامى ، فقالوا : لا نعطيك . فقال : اذا والله لا كلنه ، فهشى اليه فكامه فقال أيها الملك انى ابتهت غلاماً فقبض منى الذى باعوه ثمنه ، ثم عدوا على غلامى فتزعوه من يدى ولم يردوا على مالى ، فكان أول ماخبر به من صلابة حكمه وعدله ان قال : لتردن عليه ماله ، أو لتجعلن يد غلامه فى يده فليذهبن به حيث شاء . فقالوا : بل نعطيه ماله فاعطوه إياه ، فلذلك يقول : ما أخذ الله منى الرشوة فا خذ الرشوة حين رد على ملكى ، وما أطاع الناس في ه .

وقال موسى بن عقبة : كان أبو النجاشي ملك الحبشة ، فمات والنجاشي غلام صغير فاوصى الى آخيه أن اليك ملك قومك حتى يبلغ ا بني ، فاذا بلغ فله الملك فرغب أخوه في الملك فباع النجاشي من بعض التجار فمات عمه من ليلته وقضي ، فردت الحبشة النجاشي حتى وضعوا التاج على رأســـه هَكَذَا ذَكُرُه مُخْتَصِرًا وسياق ابن اسحق أحسن وابسط فالله أعلم. والذي وقع في سياق ابن اسحاق أنما هو ذكر عمر و بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ، والذي ذكره موسى بن عقبة والاموى وغير واحد أنهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة وهو أحد السبعة الذين دعا علمهم رسول الله عِيَالِيَّةِ حين تضاحكوا نوم وضع سلا الجزور على ظهره عِيَّالِيَّةٍ وهو ساجد عند الكعبة . وهكذا تقدم في حــديث ابن مسعود وأبي موسى الاشعرى . والمقصود انهما حين خرجا من مكة كانت زوجة عمرو معه وعمارة كان شاباً حسنا فاصطحبا في السفينة وكان عمارة طمع في امرأة عمرو ابن العاص ، فألق عمراً في البحر ليهلكه فسبح حتى رجم اليها. فقال له عمارة: لو أعلم أنك تحسن السباحة لما ألقيتك ، فحقد عمر وعليه فلما لم يقض لهما حاجة في المهاجرين من النجاشي ، وكان عمارة ا قدتوصل إلى بعض أهل النجاشي فوشي به عمرو فأمن به النجاشي فسحر حتى ذهب دقله وساح في البرية مع الوحوش. - وقد ذكر الاموى - قصة مطولة جــداً وأنه عاش إلى زمن أمارة عمر س الخطاب، وأنه تقصده بعض الصحابة ومسكه فجعل يقول أرسلني أرسلني والامت فلما لم برسله مات من ساعته فالله إعلم. وقــد قيل أن قريشا بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجر بن مرتين الاول مع عمر و بن العاص وعمارة والثانية مع عمر و ، وعبد الله بن أبى ربيعة . نص عليه أبو نعيم فى الدلائل والله أعلم. وقد قيل: إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر قاله الزهرى ، لينالوا ممن هناك ثأراً فلم كبيهم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه إلى شيُّ مما سألوا فالله أعلم .

وقد ذكر زياد عن ابن اسحاق: أن أبا طالب لما رأى ذلك من صنيع قريش كتب إلى النجاشي أبيانا بحضه فيها على العدل وعلى الاحسان إلى من نزل عنده من قومه:

ألا ليت شعرى كيف في النأى جعفر وعمرو وأعداء العدو الاقارب وما نالت آفعال النجاشي جعفراً وأصحابه أو عاق ذلك شاغب نعلم ابيت اللهن أنك ماجد كريم فلا يشقى اليك المجانب ونعلم بان الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب

وقال يونس عن ابن اسحاق : حـدثني يريد بن رومان عن عروة بن الزبير . قال : إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله عنه ، والمشهور أن جعفرا هو المترجم رضي الله عنهم . وقال زياد البكائى عن ابن اسحاق : حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . قالت لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور ، ورواه أبو داود عن محــد بن عمر و الرازى عن سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق به لما مات النجاشي رضي الله عنه كنا نتحدث أنه لا يزال برى على قبره نور. وقال زياد عن محمله بن اسحاق : حدثني جعفر بن محمد عن أبيه . قال اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي : إنك فارقت ديننا وخرجوا عليه ، فارسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ ا لهم سفنا . وقال : اركبوا فيها وكونوا كما أنتم ، فان هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم وان ظفرت فاثبتواً . ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده و رسوله ، ويشهد أن عيسى عبده و رسوله و روحه وكلته ألقاها إلى مريم ثم جعله في قبائه عند المنكب الايمن وخرج إلى الحبشة وصفوا له . فقال : يا معشر الحبشة الست أحق الناس بكم ? قالوا : إلى 1 قال : فكيف أنتم بسير تى فيكم ? قالوا خــير سيرة . قال : فما بكم ? قالوا فارقت ديننا ، وزعمت أن عيسي عبده | و رسوله . قال ? فما تقولون أنتم في عيسي ? قالوا : نقول هو ابن الله . فقال النجاشي \_ ووضع يده على صدره على قبائه \_: وهو يشهد أن عيسي بن مربم لم يزد على هذا ، و إنما يعني على ما كتب ،فرضوا وأنصرفوا . فبلغ رسول الله ﷺ فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له . وقد ثبت في الصحيحين | من حــديث أبي هر يرة رضي الله عه : أرن رسول الله ﷺ نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلي فصف بهم وكبر أر بع تكبيرات. وقال البخاري : موت النجاشي حدثنا ا أبو الربيع حدثنا ابن عبينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. قال قال رسول الله عَيَنَا فِي حين مات النجاشي \_ مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة . وروى ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغير واحــدوفي بعض الروايات تسميته أصحمة ، وفي رواية مصحمة وهو أصحمة بن بحر (١) وكان عبداً صالحا لبيبا زكيا وكان عادلا عالما رضي الله عنه وأرضاد . وقال يونس عن ابن اسحاق اسم النجاشي مصحمة وفي نسخة صححها البيهتي اصحم وهو بالعربية عطية

(١) في الاصلين: اصحمة بن ابجر والتصحيح عن القاموس.

قال و إنما النجاشي اسم الملك : كقولك كسرى ، هرقل .

قلت: كذا ولعله بريد به قيصر قانه علم لكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم، وكسرى علم على من ملك الفرس، وفرعون علم لمن ملك مصر كافة، والمقوقس لمن ملك الاسكندريه وتبع لمن ملك المين والشحر، والنجاشي لمن ملك الحبشة و بطليموس لمن ملك اليونان وقيل الهند وخاقان لمن ملك الترك. وقال بعض العلماء إنما صلى عليه لانه كان يكتم إيمانه من قومه فلم يكن عنده يوم مات من يصلى عليه فلهذا صلى عليه عليه ببلده لا يوم مات من يصلى عليه ببلد أخرى ? ولهذا لم يصل النبي عَنَيْنِيَةٍ في غير المدينة ، لا أهل مكة ولا غيرهم وهكذا أبو بكر وعر وعمان وغيرهم من الصحابة لم ينقل أنه صلى على أحد منهم في غير البلدة التي صلى عليه فها فالله أعلى .

قلت : وشهود أبي هريرة رضي الله عنه الصلاة على النجاشي ، دليل على أنه إنما مات بعد فتح خيبر (١) التي قدم بقية المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم فتح خيبر ولهذا روى أن النبي ﷺ قال « والله ما أدرى بايهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر بن أبي طالب ، وقدموا معهم بهدايا وتحف من عند النجاشي رضي الله عنه إلى النبي عَلَيْكُ وصحبتهم أهل المنينة البمنية أصحاب أبي موسى الاشعرى وقومه من الاشعريين رضي الله عنهم، ومع جعفر وهدايا النجاشي ابن أخي النجاشي ذونمخترا أو ذومخمرا أرسله ليخدم النبي عَيَيْكِيْنَةُ عوضًا عن عمه رضي الله عنهما وأرضاها . وقال السهيلي : توفي النجاشي في رجب سـنة تسع من الهجرة وفي هذا نظر والله أعلم. وقال البيهق أنبأنا الغقيه أبو اسحاق اراهيم بن محمد بن ابراهيم الطوسي حدثنا أبو المباس محمد ابن يعقوب حدثنا هلال بن العلاء الرقى حدثنا أبي العلاء بن مدرك حدثنا أبو هلال بن العلاء عن أبيه عن أبي غالب عن أبي أمامة . قال قدم وفد النجاشي على رسول الله عَيَبَالِيَّةِ فقام يخدمهم ، فقال أصحابه : نحرن نكفيك يا رسول الله . فقال : « انهم كانوا لأصحابي مكرمين و إنى أحب أن أ كافهم ، ، ثم قال وأخبر نا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأنا أبوسعيد بن الاعرابي حدثنا هلال بن العلاء حــدثنا أبى حدثنا طلحة بن زيد عن الاو زاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة . قال : قدم وفد النجاشي على رسول الله عَيَّالِيَّةٍ فقام رسول الله عَيَّالِيَّةٍ يخدمهم فقال أصحابه : نحن نكفيك يا رسول الله . فقال : « انهم كانوا لاصحابنا مكرمين و إنى أحب أن أكافيهم ». تفرد به طلحة بن زيد عن الاوزاعي. وقال البيهقي حــدثنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن اسحاق حــدثنا الحميدى حدثنا سفيان حدثنا عمرو.

(١) كذا في الاصلين . ولعل العبارة (في السنة التي الخ) .

قال: لما قدم عمر و بن العاص من أرض الحبشة جلس فى بيته فلم يخرج اليهم، فقالوا: ما شأنه ماله لا يخرج ? فقال عمر و ان اصحمة يزعم أن صاحبكم نبى .

قال ابن اسحاق: ولما قدم عمر و بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله على النجاشي بما يكرهون، وأسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذاشكيمة لا برام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب رسول الله على الله عمر قاتل عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما اسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه . قلت: وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب وقال زياد البكائي حدثني مسعر بن كدام عن سعد بن ابراهيم . قال قال ابن مسعود: إن السلام عمر كان فتحا ، و إن هجرته كانت نصراً ، و إن إمارته كانت رحمة ، ولقد كنا وما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر ، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه .

قال ابن اسحاق : وكان اسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله ﷺ إلى الحبشة . حدثني عبد الرحن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ر بيعة عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد الله بنت أبى حثمة قالت : والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا ، إذ أقبل عمر فوقف على وهو على شركه ، فقالت وكنا نلقي منه أذى لناوشدة علينا قالت فقال إنه الانطلاق يا أم عبد الله ، قلت نعم 1 والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا ? حتى يجعل الله لنا مخرجاً. قالت فقال صحبكم الله ورأيت له رقة | لم أكن أراها ثم انصرف وقــد أحزنه فما ارى خروجنا قالت فجاء عامر بحاجتنا تلك فقلت له يا أبا ﴿ عبد الله لو رأيت عمر آنفا و رقته وحزنه علينا قال : أطمعت في اسلامه قالت قلت نعم ! قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الاسلام. قلت: هذا برد قول من زعم أنه كان تمام الار بعين من المسلمين فان المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق الثمانين، اللهم إلا أن يقال إنه كان تمام الار بعين بعد خروج المهاجر بن و يؤيد هذا ما ذكره ابن اسحاق ههنا في قصة اسلام عمر وحــده رضي الله عنه . وسياقها نانه قال : وكان اسلام عمر فيما ا بلغنی أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعید بن زید بن عمر و بن نفیل كانت قد اسلمت واسلم زوجها سمید بن زید وهم مستخفون باسلامهم من عمر ، وکان نمیم بن عبـــد الله النحام رجل من بني عدى قد أسلم أيضا مستخفيا باسلامه من قومه ، وكان خباب بن الارت يختلف إلى ناطمة إبنت الخطاب يقربها القرآن فحرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله ﷺ ورهطا من أصحابه

فذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين من بين رجال ونساء ومع رسول الله ﷺ عنه حزة وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم ، في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة . فلقيه نميم بن عبد الله فقال أين تريد يا عمر ? قال أريد محماً هذا الصابي الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهمها فاقتله . فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك يا عمر ، أثرى بني عبد مناف تاركبك تمشي على الارض وقد قنلت محمدًا ? أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم قال : وأى أهل بيتي ، قال ختنك وابن عمك سمعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد والله اسلماً وقابعا عمداً عِنْسَالَةُ على دينه ، فعليك مهما فرجع عمر عائداً إلى أخته فاطمة وعنه هما خباب بن الارت مهه صحيفة فيها طَهَ يقرمها إياها فلما صمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم ــ أو في بعض البيت ــ وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها وقدد سمع عمر حين دنا إلى الباب قراءة أخبرت أنكما تابعها محماً على دينه و بطش بختنه سمعيد بن زيد. فقامت اليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه فعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك، فلما رأى عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع وأرعوى ، وقال لاخته أعطيني هذه الصحيفة التي كنتم تقرؤن آنفا أنظر ما هـذا الذي جاء به محمدا ? وكان عمر كاتبا فلما قال ذلك قالت له أخته إنا نخشاك عليها، قال لا تخافي وحلف لها بآلهنه ليردنها إذا قرأها المها، فلما قال ذلك طمعت في اسلامه فقالت يا أخي انك تجس على شركك ، و إنه لا يمسه إلا المطهرون فقام عمر فاغتسل فاعطته الصحيفة وفيها طله فقرأها فلما قرأ منها صدراً . قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . فلمنا سمع ذلك خباب بن الأرت خرج الينه فقال له : والله يا عمر إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه عَيْنَا فَيْ عَانِي صمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الاسلام بابي الحسكم بن هشام - أو بممر بن الخطاب - فالله الله ياعمر فقال عند ذلك : فدلني ياخباب على محمد حتى آتيه قاسلم . فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه ، فاخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله عَيْنِيالَةُ وأصحابه فضرب عليهم الباب، فلما معموا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله وَيُطِّينِهِ فَنظر من خلل الباب فاذا هو بعمر متوشح بالسيف فرجع إلى رسول الله ﷺ وهو فزع ا فقال : يارسول الله هــــذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف ، فقال حمزة فاذن له فان كان جاء بريد خيراً بذلناه و إن كان مريد شراً قتلناه بسيفه . فقال رسول الله عِنْظَائِيْرُ \* ايذن له » فاذن له الرجل ونهض اليه رسول الله عَيْنَالِيَّةِ حتى لقيه في الحجرة فاخذ بحجزته أو يمجمع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة

فقال ما جاء بك يا ابن الخطاب ? فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة ، فقال عمر يارسول الله عنظية تكبيرة فعرف الله جئتك لأومن بالله و رسوله و بما جاء من عند الله ، قال فكبر رسول الله عنظية تكبيرة فعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم ، فتفرق أصحاب رسول الله عنظية من مكاتهم وقد عزوا فى أنفسهم حين أسلم عمر مع اسلام حمزة وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله عنظية ، و ينتصفون بهما من عدوهم قال ابن اسحاق فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن اسلام عمر حين أسلم رضى الله عنه .

قال ابن اسحاق: وحـد ثني عبـد الله بن أبي تجييح المـكي عن أصحابه عطاء ومجاهد وعمن روى ذلك : أن اسلام عمر فيما محدثوا به عنه أنه كان يقول كنت للاملام مباعداً وكنت صاحب خر في الجاهلية أحبها وأشريها ، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة فخرجت ليلة أريد جلسائى أولئك فلم أجسد فيه منهم أحداً فقلت لو أنى جئت فلانا الخنار لعلى أجد عنده خمراً فاشرب منها ، فخرجت فجئته فلم أجده قال فقلت لو انى جئت الكعبة فطفت سبعا أو سبعين ، قال فجئت المسجد فاذا رسول الله عَيْنَالِللَّهُ قائم يصلى ، وكان إذا صــلى استقبل الشام وجعل الـكعبة بينه و بين الشام وكان مصلاه بين الركنين الاسود والىمانى ، قال فقلت حين رأيته والله لو انى استممت لمحمد الليلة حتى اسمع ما يقول فقلت لئن دنوت منه لاستمع منه لاروعنه . فجئت من قبل الحجر فدخلت تبحت ثيابها فجملت أمشى رويدا ورسول الله عِنْيَالِيْهُ قائم يصلى يقرأ القرآن ، حتى قمت في قبلته مستقبله ما بيني و بينه إلا ثياب الكمبة . قال : فلما صمعت القرآن رق له قاي و بكيت ودخلني الاسلام، فلم أزل في مكانى قائمًا حتى قضى رسول الله ﷺ صبلاته ثم انصرف وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبى حسين \_ وكان مسكنه في الدار الرقطاء التي كانت بيد معاوية \_ . قال عمر : فنبعته حتى إذا دخــل بين دار عباس ردار ابن أزهر أدركته . فلما سمع حسى عرفني فظن أنى انما [اتبعته لاوذيه ، فنهمني (١) ثم قال ماجاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة ? قال قلت جئت لأومن بالله و برسوله وبما جاء من عندالله . قال فحمد الله رسول الله ﷺ ثم قال : «قد هداك الله ياعمر » ثم مسح صدرى ودعالى بالنبات ثم انصرفت ودخل رسول المُتَلِيِّيِّة بيته قال ابن اسحاق فالله أعلم أى ذلك كان. قلت : وقد استقصيت كيفية اسلام عمر رضى الله عنه وماو رد في ذلك من الاحاديث والآثار مطولًا في أول سيرته التي أفردتها على حدة ولله الحمد والمنة .

قال ابن اسحاق وحدثنی نافع مولی ابن عمر عن ابن عمر . قال : لما أسلم عمر قال : أى قريش انقل للحديث ? فقيل له جميل بن معمر الجمحى فغدا عليه ، قال عبد الله وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل \_ وأنا غلام أعقل كلا رأيت \_ حتى جاءه فقال له : اعلمت يا جميل انى أسلمت ودخلت فى دين

(١) النهم : الزجر والنهيم زجر الاسد . حكاه السهيلي .

عمد و المستخد و

وقال البيهق : حدثنا الحاكم أخبرنا الأصم أخبرنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال مُحدم على رسول الله وتعلق على وزرجلاوهو بمكة أو قريب من ذلك من النصارى حين ظهر خبره من أرض الحبشة فوجدوه في المجلس ، فكاموه وسألوه و رجال من قريش في انديتهم حول الكمبة فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله وتعلق على أرادوا ، دعاهم رسول الله وتعلق الله عز وجل وتلا عليهم القرآن ، فلما معموا فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ماكان يوصف لهم في كتابهم من أمره ، فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقال : خيبكم الله من ركب بعشكم من وراءكم من أهل دينكم ترادون لهم فناتونهم بخبر الرجل ، فلم تعلم بحالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم ، ما نعلم ركبا أحمق منكم – أو كاقال من المالم : لا نجاهل كم سلام عليكم لنا أعالنا ولكم أعال كم ، ما نعلم ركبا أحمق منكم – أو كاقال من نصارى نجران ، والله أعلى ذلك كان . و يقال والله أعلم أن فيهم نزلت هذه الآيات : ( الذين أن نسام الكتاب من قبله هم به يؤمنون و إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إما كنا من قبله مسلمين ، أولئك يؤنون أجره مرتين بما صبر وا و يدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينعقون ، قبله مسلمين ، أولئك يؤنون أجرهم مرتين بما صبر وا و يدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينعقون ، قبله مسلمين ، أولئك يؤنون أجرهم مرتين بما صبر وا و يدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينعقون ، و إذا مهموا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعالنا ولكم أعالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ) .

(١) وطلح: أي أعبى كذا في النهاية في تفسيره هذا الخبر.

#### فصل

قال البيهق في الدلائل: باب ما جاء في كتاب النبي عَلَيْكِيْنَةُ الى النجاشي ، ثم روى عن الحاكم عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق . قال : هذا كتاب من رسول الله على النجاشي إلى النجاشي (1) الاصحم عظيم الحبشة ، سلام على من اتبع الهدى ، وآمن بالله و رسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأدعوك بسعاية الله قائى أنا رسوله فاسلم تسلم (يا أهل المسكمة بعضا المناوا إلى كلة سواه بيننا و بينكم أن لا نعب الا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أر بابا من دون الله قان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ) فان أبيت فعليك إثم النصارى من قومك .

هكذا ذكره البيهتي بعد قصة هجرة الحبشة وفي ذكره ههذا نظر ، فان الظاهر أن هذا الكتاب انما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه ، وذلك حدين كتب الى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح كما كتب الى هرقل عظيم الروم قيصر الشام ، و إلى كسرى ملك الفرس ، والى صاحب مصر ، و إلى النجاشي . قال الزهرى : كانت كتب النبي النيالية البهم واحدة ، يعني نسخة واحدة ، وكلها فيها هذه الآية وهي من سورة آل عران ، وهي مدنية بلا خلاف فانه من صدر السورة ، وقد نزل ثلاث وثمانون آية من أولها في وفد تجران كما قررنا ذلك في النفسير ولله الحسد والمنة . فهذا الكتاب إلى الناني لا إلى الأول ، وقوله في الى النجاشي الأصحم لعل الأصحم مقحم من الراوى بحسب ما فهم والله أعلم .

وأنسب من هذا هينا ماذكره البيهي أيضا عن الحاكم عن أبى الحسن محمد بن عبد الله الفقيه المحمد بن اسحاق . عبر و حدثنا حاد بن احد حدثنا محد بن اسحاق . قال : بعث رسول الله وتشكيلي عرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى فى شأن جعفر بن أبى طالب وأصحابه وكتب معه كتابا : بسم الله الرحن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشى الاصحم ملك الحبشة ، سلام عليك ، قانى احمد اليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن ، وأشهد أن عيسى روح الله وكلته القاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة ، فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخته كا خلق آدم بيده ونفخه ، و إنى أدعوك إلى الله وحدد لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعنى فتؤمن بي وبالذى جاءنى قانى رسول الله وقد بعثت اليك ابن عى جعفرا ومعه نفر من المسلمين ، قاذا جاؤ وك فاقرهم ودع النجبر قانى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ، وقد بلغت ونصحت قاقبلوا نصيحتى ، فاقرهم ودع النجبر قانى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ، وقد بلغت ونصحت قاقبلوا نصيحتى ، فاقرهم ودع النجبر قانى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ، وقد بلغت ونصحت قاقبلوا نصيحتى ، فالرحم كذا فى الاصلم كذا فى الاصلين وتقدم فى ص ٧٧ أنه أصحمة .

والسلام على من اتبع الهدى. فكتب النجاشي إلى رسول الله وَتَلَيْنَ : بسم الله الرحن الرحم ، إلى المحمدر سول الله من الله من الله وبركاته لا إله إلا هو الذى هدائى إلى الاسلام فقد بلغنى كتابك يارسول الله فيا ذكرت من أمر عيسى ، فورب السماء والارض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ، وقد عرفنا ما بعثت به الينا وقرينا ابن عمك وأصحابه فاشهد أنك رسول الله صادقا ومصدقا وقد بايعتك و بايعت ابن عمك واسلمت على يديه لله رب العالمين ، وقد بعثت اليك يا نبى الله بارمحابن الاصحم بن أبجر فانى لا أملك إلا نفسى و إن شئت أن المنت فعلت يارسول الله ، فانى أشهد أن ما تقول حق .

## ﴿فصل﴾

فى ذكر مخالفة قبائل قريش بنى هاشم و بنى عبد المطلب فى نصر رسول الله عَلَيْكَاتُرُ وتحالفهم فيها بينهم علمهم ، على أن لا يبايعوهم ولا ينا كحوهم حتى يسلموا اليهم رسول الله عَلَيْكِيْنَ ، وحصرهم إياهم فى شعب أبى طالب مدة طويلة ، وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة ، وما ظهر فى ذلك كله من آيات النبوة ودلائل الصدق .

قال موسى بن عقبة عن الزهرى: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد، واشتد علمهم البلاه ، وجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله ويَسْلِينَ علمهم، فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بنى عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله ويَسْلِينَ شعبهم، وأمرهم أن يتنعوه ممن أرادوا قتله. فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله حمية ، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا . فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله ويَسْلِينَ ، وأجعوا على ذلك اجتمع المشركون من قريش فاجمعوا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله ويَسْلِينَ للقتل ، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهوداً وموانيق لا يقبلوا من بنى هاشم صلحا أبداً ولا يأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه لقتل . فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين ، واشتد علمهم البلاء والجهد وقطعوا عنهم الاسواق فلا يتركوا لهم طعاما يقدم مكة ولابيعا إلا بادروهم اليه فاشتروه بريدون ابدلك أن يدركوا سفك دم رسول الله ويُسْلِينَ وأمر رسول الله ويَسْلِينَ فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد به مكراً واغتيالا له ، فاذا فام الناس أمرا رسول الله ويُسْلِينَ وأمر رسول الله ويَسْلِينَ وأمر رسول الله ويَسْلِينَ وأمر رسول الله ويَسْلان من بنى عبد مناف ومن قصى أحد بنيه أو أخوته أو بنى عمه فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بنى عبد مناف ومن قصى ورجال من سواه من قريش قد ولديهم نساه من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخوا ورجال من سواه من قريش قد ولديهم نساه من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخوا

بالحق ، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه ، و بعث الله على صحيفتهم الارضة فلحست كلماكان فيها من عهد وميثاق . ويقال كانت معلقة في سقف البيت فلم تترك اسما لله فيها إلا لحسنه ، و بقي ماكان فيها من شرك وظلم وقطيعة رحم ، وأطلع الله عز وجل رَسُولُهُ عَلَى الذَّى صَنْعُ بِصَحِيفَتُهُمْ فَذَكَرُ ذَلَكُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاكِيْنَ لَا بِي طَالَبٍ . فقسال أبوطالب : لا والثواقب ما كذبني فانطلق يمشي بعصابته من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنسكروا ذلك وظنوا أنهسم خرجوا مرس شدة البلاء فاتوهم ليعطوهم رسول الله عَيَنْظِينَةٍ . فتكلم أبو طالب فقال قــد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لــكم ، فاتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فعله أن يكون بيننا و بينكم صلح ، و إنما قال ذلك خشية أن ينظروا فى الصحيفة قبل أن يأتوا بِها . فاتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله عِيَنَالِيَّةِ مدفوعا الهم فوضعوها بينهم . وقالوا : قــد آن لــكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم فاتمــا قطع بين: ا و بينكم رجل واحــد جعلتموه خطراً لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. فقالوا أبوطالب: إنما أتيتكم لاعطيكم أمراً لـكم فيه نصف ، إن ابن أخي أخبر ني \_ ولم يكذبني \_ إن الله برئ من هذه | الصحيفة التي فى أيديكم ومحاكل اسم هوله فيها وترك فيها غـــدركم وقطيمتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم . فان كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فافيقوا فوالله لا نسلمه أبداً حتى يموت من عندمًا فنتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق ﷺ قد أخبر خبرها ، فلما رأنها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله إن كان هـــذا قط الاسحر من صاحبكم فارتـكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم ، والشدة على وسول الله عُوَيْنِيكِمْ والقيام على رهطه بما تعاهدوا عليه . فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب : إن أولى بالكذب والسحر غيرنا فكيف ترون فانا نعلم إن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا ، ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهي في أيديكم طمس ماكان فيها من اسمه وما كان فيها من بغي تركه أفنحن السحرة أم أنتم ? فقال عند ذلك النفر من بني عبــد مناف و بني قصي و رجال من قريش ولدتهم نساء من بني هاشم منهم أبو البخترى والمطعم بن عدى و زهير بن أبي أميــة بن المغيرة و زمعة بن الاسود وهشام بن عمر و وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر بن لؤى \_ في رجال من اشرافهم و وجوههم : تحن برءاء مما في هذه الصحيفة . فقال أبوجهل لعنه الله : هذا أمر قضي بليل وأنشأ أبوطالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم و عدح النفر الذين تبرؤا منها و نفضوا ما كان فها من عهد و عندح النجاشي . قال البيهتي : وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ \_ يعني من طريق ابن لهيعة عرب أبي

الاسود عن عروة بن الزبير - يعنى كسياق موسى بن عقبة رحمه الله - وقد تقدم عن موسى بن عقبة أنه قال: إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشعب عن أمر رسول الله وسيالية لهم فى ذلك فالله أعلم .

قلت : والاشبه أن أبا طالب إنما قال قصيدته اللامية التي قدمنا ذكرها بعد دخولهم الشعب أيضا فذكرها همنا أنسب والله أعلم . ثم روى البهتي من طريق يونس عن محمد بن اسحاق . قال : لما مضى رسول الله ويتليخ على الذي بعث به وقامت بنو هاشم و بنو المطلب دونه ، وأبوا أن يسلموه وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه إلا أنهم اتقوا أن يستناوا و يسلموا أخاهم لما قارفه من قومه ، فلما فعلت ذلك بنو هاشم و بنو المطلب وعرفت قريش أن لا سبيل إلى محمد ، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بنى هاشم و بنى عبد المطلب أن لاينا كحوهم ولا يشكحوا البهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم وكتبوا صحيفة في ذلك وعلقوها بالكمبة ، ثم عدوا على من أسلم فاوتقوهم وآذوهم واشتد علمهم منهم وكتبوا صحيفة في ذلك وعلقوها بالكمبة ، ثم عدوا على من أسلم فاوتقوهم وآذوهم واشتد علمهم البلاء وعظمت الفتنة وزائوا زلزالا شديداً ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم شعب أبى طالب وما المبلغوا فيسه من فتنة الجمد الشديد حتى كان يسمع أصوات صبياتهم ينضاغون من و راء الشعب من الجوع حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهر واكراهيتهم لصحيفتهم الظالمة ، وذكر وا أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الارضة فلم تدع فيها اسها هو لله إلا أكلته و بنى فيها الظلم والقطيعة والبهتان فاخبر الله تعالى بذلك رسول الله توقيق فيها السها هو لله إلا أكلته و بنى فيها الظلم والقطيعة والبهتان فاخبر الله تعالى بذلك رسول الله توقيق فيها المها هو لله أبوطالب ، ثم ذكر بقية القصة كرواية موسى بن عقبة وأثم .

وقال ابن هشاء عن زياد عن محمد بن اسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله وتحد قد أسلم قد نزلوا بلداً أصابوا منه امناوقراراً. وأن النجاشي قد منع من لجأ اليه منهم، وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزة مع رسول الله وتسليله وأصحابه، وجعل الاسلام يفشو في القبائل فاجتمعوا وأكتمر واعلى أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم و بني عبد المطلب على أن لا يفكحوا اليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، وكان كاتب الصحيفة منصور ابن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى . قال ابن هشام: و يقال النضر ابن الحارث، فدعا عليه رسول الله وتشيئه فشل بعض أصابعه . وقال الواقدى : كان الذي كتب الصحيفة طلحة بن أبي طلحة العبدوي .

قلت : والمشهور أنه منصور بن عكرمة كما ذكره ابن اسحاق ، وهو الذى شلت يده فماكان ينتفع بها وكانت قريش تقول بينها : أنظروا إلى منصور بن عكرمة . قال الواقدى : وكانت الصحيفة معلقة في جوف الكمبة . قال ابن اسحاق : فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم و بنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا مصه في شعبه واجتمعوا اليه ، وخرج من بني هاشم أبو لهب عبـــد العزي بن ا عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم . وحدثني حسين بن عبــد الله : أن أبا لهب لتي هند بنت عتبة ا ابن ربيعة حــين فارق قومه وظاهر عليهم قريشا. فقال : يا ابنة عتبة هــل نصرت اللات والعزى وفارقت من فارقها وظاهر علمها ? قالت : نعم ! فجزاك الله خيراً يا أبا عتبة .

قال ابن اسحاق : وحدثت أنه كان يقول ــ في بعض مايقول ــ يعدني محمد أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعد الموت ، فماذا وضع في يدى بعد ذلك ، ثم ينفخ في يديه فيقول تبالكما لا أرى فيكما شیئًا مما یقول محمد . فائزل الله تعالی ( تبت یدا أبی لهب وتب ) . قال ابن اسحاق : فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال أبو طالب :

> فلسنا ورب البيت نسلم أحماً ولما تبن منا ومنكم سوالف بمعترك ضيق ترى كسر القنا أليس أيونا هاشم شد أزره ولكننا أهل الحفائظ والنهي إذا طار أرواح الكاة من الرعب

ألا أبلغا عنى على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤى بني كمب ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً نبياً كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولاخيرممن خصه الله بالحب (١) وأن الذى الصقتموا منكتابكم لكمكائن نحساكراغية السقب أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذى الذنب ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمرعلي من ذاقه حلب الحرب لعزاء من عض الزمان ولا كرب وأيد أترت بالقساسية الشهب به والنسو رالطخم يعكفن كالشرب كأن ضحال الخيل في حجراته ومعمعة الابطال معركة الحرب وأوصى بنيه بالطمان وبالضرب ولسنا نمل الحرب حق تملنا ولانشتكي ما قدينوب من النكب

قال ابن اسحاق : فاقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهـ دوا ولم يصل اليهم شيُّ الا سرآ مسختفياً به من أراد صلتهم من قريش، وقد كان أبو جهل بن هشام \_ فيما يذكرون \_ لتي حكيم بن ا (١) قال السهيلي قوله: ولا خير البيت . هو مشكل جداً . وأشبه ما يقال في البيت أن خير ا ا مخفف من خير كمين وميت. وقوله عمن من متعلقة بمحذوف كأنه قال لاخير أخير ممن خصه الله الخ.

حزام بن خویلد بن أسد معه غلام بحمل قمحا برید به عمته خدیجة بنت خویلد وهی عند رسول الله عَيْنِكَانَةٍ في الشعب فنعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم ? والله لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك عكة ، فجاءه أبوالبخترى بن هشام بن الحارث بن أسد. فقال: مالك وله. فقال: بحمل الطعام إلى بني هاشم فقال له أبو البختري طعام كان لعمته عنده بعثت به اليــه أتمنعه أن يأتيها بطعامها ؟ خل سبيل الرجل قال قابي أبوجهل لعنه الله حتى نال أحدها من صاحبه فاخذ أبوالبختري لحي بعير فضر به فشجه ووطئه وطئا شديداً ، وحمزة بن عبد المطلب قريب برى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله عَيْنَا وأصحابه فيشمتون بهم ورسول الله عَيْنَا فَعْ عَلَى ذلك يدعو قومه ليـــلا ونهاراً وسراً وجهاراً مناديا بامر الله تعالى لا ينتي فيــه أحداً من الناس. فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه مرخ بني هاشم و بني عبد المطلب دونه وحالوا بينهم و بين ما أرادوا من البطش به مهمزونه و يستهزؤن به و يخاصمونه وجعل القرآن ينزل في قريش باحداثهم وفيمن نصب لعداوته ، منهم من سمى لنــا ومنهم من نزل القرآن في عامة من ذكر الله من الــكفار . فذكر ابن اسحاق أبا لهب ونزول السورة فيه ، وأمية بن خلف ونزول قوله تعــالى ( و يل لــكل همزة لمزة ) السورة بكالها فيــه . والعاص بن وائل ونزول قوله ( أفرأيت الذي كفر با ياتنا وقال لاوتين مالا وولداً ) فيه . وقد تقدم شيء من ذلك . وأبا جهل بن هشام وقوله للنبي ﷺ لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن آلهتك وتزول قول الله فيه (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) الآية. والنضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة \_ ومنهم من يقول علقمة بن كلدة قاله السهيلي \_ وجلوسه بعد النبي ﷺ في مجالسه حيث يتاو القرآن و يدعو إلى الله ، فيتاو علمهم النضر شيئًا من آخبار رستم واسفنديار وما جرى بينهما من الحروب في زمن الفرس ، ثم يقول : والله ما محمد باحسن حديثًا مني ، وما حديثه إلا أساطير الاولين اكتتبها كما اكتتبها ، فانزل الله تعالى ( وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهي بملي عليه بكرة وأصيلاً ) وقوله ( و بل لكل أذاك أثيم ) .

قال ابن اسحاق: وجلس رسول الله وسيالية و في الجلس غير واحد من رجال قريش فت كام رسول فجاء النصر بن الحارث حتى جلس معهم ، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فت كام رسول الله وسيالية و فعرض له النضر ، فكلمه رسول الله وسيالية حتى ألحمه ، ثم تلا عليه وعلم (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنم لها واردون لوكان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ) . ثم قام رسول الله وسيالية وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة له : والله ما قام والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد ، وقد رع محمد أنا وما فعبد من آلمتنا هذه حصب جهم . فقال عبد الله بن الزبعرى : أما

والله لو وجدته لخصمته ، فسلوا محمداً أ كل من نعبد من دون الله حصب جهم مع من عبده ؟ فنحن أمبد الملائكة والهود تعبد عزيرا والنصاري تعبد عيسي . فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبورى ورأوا أنه قسد احتج وخاصم (١) فذكر ذلك لرسول الله عِيَلِيْنَةٍ . فقال: «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده في النار، انهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته ، فانزل الله تعالى : ( إن الذين سبةت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فها اشتهت أنفسهم خالدون) أي عيسي وعزير ومن عبد من الاحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً مبحانه بل عباد مكرمون ) والا يات بعدها . ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعري ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا ا بل هم قوم خصمون ) وهذا الجدل الذي ملكوه باطل وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب ومن لغتهم أن ما لما لا يعقل ، فقوله : ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون) إنما أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من الاحجار التي كانت صور أصنام ، ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعوا أنهم يعبدونهم في هذه الصور ، ولا المسيح ، ولا عزيزاً ، ولا أحداً من الصالحين لأن اللفظ لا يتناولهم لا لفظا ولا معنى . فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى ابن مربم من المثل جدل باطلكا قال الله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جـدلا بل هم قوم خصمون ) ثم قال ( إن هو ) أن عيسي ( إلا عبد أنعمناءلميه) أي بنبوتنا ( وجملناه مثلا لبني اسرائيل ) أي دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء حيث خلقناه من أنثي بلا ذكر، وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثي، وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا ، وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثى كما قال في الآية الاخرى ( ولنجعله آية للناس ) أي أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة (ورحمة منا ) نرحم يها من نشاء .

وذكر ابن اسحاق: الاخلس بن شريق ونزول قوله تعالى فيه (ولا تطع كل حلاف مهبن) الاكات، وذكر الوليد بن المغيرة حيث. قال: أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عرو بن عمرو (٢) النقني سيد ثقيف فنحن عظيم القريتين. ونزل قوله فيه (وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) والتي بعدها، وذكر أبي بن خلف حين قال لعقبة بن أبي معيط: ألم يبلغني أنك جالست محمداً وسمعت منه وجهي من وجهك حرام إلا أن تتفل في وجهه ففعل ذلك عدو الله عقبة لعنه الله، فانزل الله (ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني

<sup>(</sup>١) كذا في الاصلين وفي ابن هشام ولعل الصواب (وُخصم).

<sup>(</sup>٧) كذا في ح . وفي المصرية : عمرو بن عمر . وفي ابن هشام : عمر بن عمير .

المخذت مع الرسول سبيلا، يا و يلتا ليتني لم أنخذ فلانا خليلا) والتي بسدها. قال ومشي أبي بن خلف بعظم بال قد أرم. فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعثه الله و إياك بسد ما تكونان نفخه في الريح محو رسول الله و الله و قال: نعم ا أنا أقول ذلك يبعثه الله و إياك بسد ما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. وأنزل الله تعالى ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) إلى آخر السورة. قال واعترض رسول الله وقل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) إلى آخر السورة. قال واعترض رسول الله يتم وأنت في عند باب الكعبة \_ الاسود بن المطلب، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر . فائزل الله فيهم ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) إلى آخرها . ولما سمع أبو جهل بشجرة الزقوم علما ما الاثيم ) قال: ووقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله وقيط طعم في اسلامه فمر به ابن أم مكتوم \_ عاتسكة بنت عبد الله بن عنكنة \_ الاعمى و خسطة فيه من أمر الوليد وما طعم فيه من اسلامه فمر به ابن أم مكتوم \_ عاتسكة بنت عبد الله بن عنكنة \_ الاعمى كان فيه من أمر الوليد وما طعم فيه من اسلامه فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا ، وتركه فائزل كان فيه من أمر الوليد وما طعم فيه من اسلامه فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا ، وتركه فائزل رسول الله وقيقة حين جاءه ابن أم مكتوم أمية بن خلف فائلة أعلم .

ثم ذكر ان اسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة وذلك حسبن بلغهم اسلام أهل مكة وكان النقل ليس بصحيح ، ولكن كان له سبب ، وهو ما ثبت في الصحيح وغيره أن رسول الله عليه خليلية بلس يوما مع المشركين ، وأنزل الله عليه ( والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ) يقرؤها علمهم حتى ختمها وسجد ، فسجد من هناك من المسلمين والمشركين والجن والانس ، وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى ( وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى المتي الشيطان في أمنيته فيندخ الله ما يلتي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكم ) وذكر وا قصة الغرانيق وقد أحببنا الاضراب عن ذكرها صفحا لئلا يسمعها من لا يضعها على مواضيعها ، إلا أن أصل القصة في الصحيح ، قال البخارى حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة أصل القصة في الصحيح ، قال البخارى حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة انفرد به البخارى دون مسلم . وقال البخارى حدثنا محد منه المسلمون والمشركون والجن والانس انفرد به البخارى دون مسلم . وقال البخارى حدثنا عبد أنه غندر حدثنا شعبة عن أبي اسحاق صعمت الاسود عن عبد الله . قل النبي عيسية وقال : يكفيني هذا ، فرأيته بمدقتل كافرا غير شيخ أخذ كفا من حصاً . أو تراب . فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا ، فرأيته بمدقتل كافرا غير شيخ أخذ كفا من حصاً . أو تراب . فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا ، فرأيته بمدقتل كافرا غير شيخ أخذ كفا من حصاً . أو تراب . فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا ، فرأيته بمدقتل كافرا

ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث شعبة . وقال الامام احمد حدثنا الراهيم حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبى وداعة عن أبيــه. قال قرأ رسول الله عِنْ عَلَيْهِ مَكَة سورة النجم، فسجد وسجد من عنده ، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب. فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرأها إلا سجد معه. وقد رواه النسائى عن عبد الملك بن عبد الحميد عن احمد بن حنبل به . وقد بجمع بين هذا والذي قبله بان هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكباراً ، وذلك الشيخ الذي استثناه ابن مسعود لم يسجد بالكلية والله أعلم . والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قــد سجدوا متابعة لرسول الله ﷺ أعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معمه ولم يبق نزاع بينهم ، فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بها ، فظنوا صحة ذلك فاقبل منهم طائفة طامعين بذلك ، وثبتت جماءة وكلاها محسن مصيب فها فعل فذكر ابن اسحاق اسماء من رجع منهم ؛ عنمان بن عفان وامرأ ته رقية بنت رسول الله ﷺ ، وأبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وامرآته سهله بنت سهيل، وعبد الله برن جحش بن رئاب ، وعتبة بن غزوان ، والزبير بن العوام ، ومصعب بن عمير ، وسويبط بن سعد ، وطليب بن عمير ، وعبد الرحمن بن عوف والمقداد بن عمرو ، وعبد الله بن مسعود ، وأبوسلمة بن عبد الاسد ، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية | ابن المغيرة ، وشاس بن عنمان ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبى ربيعة \_ وقــد حبسا بمكة حتى ا مضت بدراً واحداً والخندق \_ وعمار بن ياسر \_ وهو ممن شك فيه أخرج إلى الحبشة أم لا . ومعتب ابن عوف ، وعثمان بن مظمون ، وابنه السائب ، وآخراه قدامة وعبد الله ابنا مظعون ، وخنيس بن حذافة ، وهشام بن العاص بن وائل ـ وقد حبس يمكة إلى بعد الخندق ـ وعامر بن ربيعة ، وامرأته ليلي بنت أبى حثمة . وعبد الله بن مخرمة ، وعبد الله بن سهيل بن عمر و \_ وقد حبس حتى كان يوم بدر فانحاز إلى المسلمين فشهد معهم بدرا \_ وأبو سـبرة بن أبى رهم، وامرأته أم كلثوم بنت سهيل، والسكران بن عمرو بن عبد شمس ، وامرأته سودة بنت زمعة \_ وقد مات عكة قبل الهجرة وخلف على امرأته رسول الله ﷺ \_ وسعد بن خولة ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وعمر و بن الحارث بن زهير وسهيل بن بيضاء ، وعمرو بن أبى سرح فجميعهم ثلاثة وثلاثون رجلا رضى الله عنهم . وقال البخارى وقالت عائشة قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ : « أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابنين » فهاجر من هاجر قبل المدينة ، ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة . فيــه عن أبى موسى واسماء رضى الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ وقد تقدم حديث أبي موسى وهو في الصحيحين ، وسيأتي حديث اسماء بنت عميس بعــد فنح خيبر حين قدم من كان تأخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله و به الثقة . وقال البخارى حدثنا يحيي بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سلبان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله . قال كنا نسلم على النبى وتطلق وهو يصلى فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم برد علينا ، فلمنا ، فلمنا : فارسول الله إنا كنا فسلم عليك فترد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشى لم ترد علينا ، وقال إن فى الصلاة شغلا ، وقد روى البخارى أيضا ومسلم وأبو داود والنسائى من طرق أخر عن سلمان بن مهران عن الاعمر به ، وهو يقوى تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت فى الصحيحين كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزل قوله ( وقوموا لله قانتين ) فامرنا بالسكوت ونهينا عن السكلام . على أن المراد جنس الصحابة فان زيداً أنصارى مدنى ، وتحريم الكلام فى الصلاة ثبت الحكمة ، فتعين الحل على ما تقدم . وأما ذكره الآية وهى مدنية فشكل ولعله اعتقد أنها المحرمة لذلك وانماكان المحرم له غيرها معها والله أعلم .

قال ابن اسحاق: وكان عمن دخيل معهم بجوار ؛ عنمان بن مظمون في جوار الوليد بن المغيرة ، وأبو سلمة بن عبد الاسد في جوار خاله أبي طالب فان أمه برة بنت عبد المطلب . فاما عنمان بن مظمون فان صالح بن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف حدثني عمن حدثه عن عنمان . قال : لما رأى عنمان بن مظمون ما فيه أصحاب رسول الله وينتي بن البلاء وهو بروح و يغدو في أمان من الوليد ابن المغبرة قال والله ان غدوي و رواحي في جوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والاذى في الله ما لا يصيبني لنقص كثير في نفسي ، فمشى الى الوليد بن المغبرة فقال له من البلاء والاذى في الله ما لا يصيبني لنقص كثير في نفسي ، فمشى الى الوليد بن المغبرة فقال له يأ أبا عبد شمس وفت ذمنك وقد رددت اليك جوارك . قال لم يا ابن أخي العلم آذاك أحد من قومي قال لا وليكني أرضى بجوار الله عز وجل ، ولا أريد أن أستجير بنسيره . قال فانطلق الى المسجد فال لا وليكني أرضى علانية كما أجرتك علانية . قال فانطلقا فحرجا حتى أنيا المسجد فقال الوليد بن المفيرة : هدا عنهان قد جاء برد على جوارى . قال صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره . ثم انصرف عنمان رضى الله عنه ولبيد بن أحبيمة بن مالك بن جعفر في مجلس من قريش ينشده ، فجلس معهم عنمان فقال لبيد :

\* ألا كل شيُّ ماخلا الله باطل \*

فقال عنمان : صدقت . فقال لبيد :

وكل نعيم لا محالة زائل \*

فقال عثمان : كذبت نعيم الجنة لا يزول ، فقال لبيد : يامعشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم فتى حدث هذا فيكم فقال رجل من القوم : ان هذا سفيه فى سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا تجدن فى نفست من قوله ، فرد عليه عثمان حتى شرى أمرها فقام اليه ذلك الرجل ولطم عينه فخضرها والوليد ابن المغيرة قريب يرى ما بلغ عثمان . فقال : والله يا ابن أخى ان كانت عينك عما أصابها لغنية ، ولقد

كنت فى ذمة منيعة . قال يقول عثمان : بل والله أن عينى الصحيحة لفقيرة الى مثل ما أصاب أختها فى الله وانى لغى جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس . فقال له الوليد : هلم يا ابن أخى الى جوارك فعد . قال : لا ا .

إن امرءاً أبو (۱) عنيبة عمه أقول له وأين منه نصيحتى ولا تقبلن الدهر ماعشت خطة وول سبيل الدجز غيرك منهم وحارب فان الحرب نصف وان ترى وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة جزى الله عنا عبد همس ونوفلا بتفريقهم من بعد ود والفة بتفريقهم من بعد ود والفة كذبتم و بيت الله نيزى (۳) محمداً قال ابن هشام: و بقي منها بيت تركناه.

لفى روضة ما ان يسام المظالما أبا معنب (٢) ثبت سوادك قائدا تسب بها إما هبطت المواسما فانك لم تخلق على العجز لازما أخا الحرب يعطى الحسف متى يسالما ولم يخذلوك غائما أو مغارما وتما ومخزوما عقوقا ومأنما جماعتنا كما يشالوا المحارما ولما تروا يوما لدى الشعب قائما

## ﴿ ذَكَرَ عَزَمُ الصديقَ عَلَى الْهُجَرَةَ إِلَى أُرْضُ الْحَبِشَةَ ﴾

قال ابن اسحاق: وقدكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه كما حدثني محمد بن مسلم الزهرى عن

- (١) كذا في الاصل وفي ابن هشام : (أأبو عتيبة). و به يتزن البيت .
- (٢) كذا بالاصلين : وكنيته (أبوعتبة) (٣) قال ابن هشام : نبزى ؛ نسلب .

عروة عن عائشة حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الاذي ورأى من قظاهر قريش على رسول الله عَيِّنَا اللَّهِ وَأَصِحَابِهِ مَا رَأَى ، استأذن رسول الله عَيْنَا فِي الهجرة فاذن له ، فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجراً حتى إذا سار من مكة وما — أو ومين — لقيسه ابن الدغنسة أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو نومئذ سيد الاحابيش . قال الواقدى : اسمه الحارث بن يزيد أحد بني بكر من عبد مناة بن كنانة . وقال السهيلي : اسمه مالك . فقال : إلى أين يا أبا بكر ? قال أخرجني قومي وآذونى وضيقوا على . قال ولم ? فوالله إنك لتزين العشيرة ، وتعين على النوائب ، وتفعل المعروف وتكسب المعدوم. أرجع فانك في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش إنى قــد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحــد الا بخير. قال: فــكفوا عنه. قالت: وكان لابي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا إذا قرأً القرآن استبكي قالت فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يهجبون لما برون من هيئته ، قال فمشي رجال من قريش إلى ابن الدغنة . فقالوا : يا ابن الدغنة إنك لم تجر هــذا الرجل ليؤذينا ، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق وكانت له هيئة ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم ، فاته فمرد بان يدخل بينه فليصنع فيه ما شاء . قالت : فمشى ابن الدغنة اليه فقال : يا أبا بكر إنى لم أجرك لتؤذى قومك . وقــدكرهوا مكانك الذى أنت به وتأذوا بذلك منك ، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت . قال : أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله . قال فاردد على جوارى . قال : قد رددته عليك . قال فقام ابن الدغنة فقال يا معشر قريش إن ابن أبى قحافة قــد رد على جوارى فشآنكم بصاحبكم . وقد روى الامام البخارى هذا الحديث متفرداً به وفيه زيادة حسنة . فقال حدثنا بحيى بن بكير حــدثنا الليث عن عقيل قال ابن هشام فاخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ: قالت : لم أعقل ابواي قط إلا وهما يدينان الدين ، ولم عر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله عَبِيَالِيَّةِ طرفي النهار بكرة وعشية ، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى اذا بلغ يرك الغاد ، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال : أين تريد يا أبا بكر ? فقال أنو بكر : ا أخرجني قومي فاريد أن أسيح في الارض فاعبد ربي. فقال ابن الدغنة فان مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله ، إنك تكسب المعدوم ، وتصل الرحم ، وتحمل الـكل ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحقّ. وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة ، وطاف ابن الدغنة عشية في اشراف قريش فقال لهم : إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج ، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل السكل، ويقرى الضيف، ويعين على نوائب الحق؟ فلم ً يكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مرابا بكر فليعبد ربه فى داره و يصل فيها وليقرأ

ما شاء ، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به ، فإنا تخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا . فقال ابن الدغنة ذلك لابي بكر ، فلبث أبو بكر بذلك يعب دربه في داره ، ولا يستعلن بصلاته ، ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لابي بكر فابتني مسجداً بفناء داره وكان يصلي فيه و يقرأن القرآن ، فكان (١) نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منــه وينظرون اليه ، وكان أبو بكر رجــلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن ، فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين فارسلوا إلى ابن الدغنة فقدم علمهم. فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتني مسجداً بفناء داره فاعلن في الصلاة والقراءة فيه ، و إنا قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا فانهه فان أحب على ان يقتصر ان يعبد ربه في داره فعل ، وأن أبي إلا أن يعلن ذلك فسله ان برد عليك ذمتك فانا قد كرهنا نخفرك ولسنا مقرين لابي بكر الاستعلان . قالت عائشة : فاتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي قد عاقدت عليه قريش (٢) فاما ان تقتصر على دلك وأما ان ترد إلى ذمتي فاني لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت في رجــل عقدت له . فقال أبو بكر : فانى أرد عليــك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله عَلَيْكُ كَمَا سيأتي مبسوطاً. قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الرحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: لقيه \_ يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة \_ سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكهبة فحثا على رأسه ترابا، فمر بابي بكر الوليد بن المغيرة \_ أو العاص بن وائل \_ فقال له أبو بكر رضي الله عنه : ألا ترى ما يصنع هذا السفيه ? فقال : أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول أى رب ما أحلك ، اى رب ما أحلك ، أى رب ما أحلك .

#### فصل

كل هذه القصص ذكرها ابن اسحاق معترضا بها بين تعاقد قريش على بنى هاشم و بنى المطلب وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالمة وحصرهم إياهم فى الشعب، و بين نفض الصحيفة وماكان من أمرها وهى أمور مناسبة لهذا الوقت، ولهذا قال الشافعي رحمه الله: من أراد المغازى فهو عيال على ابن اسحاق.

### ﴿ ذ كر نقض الصحيفة ﴾

قال ابن اسحاق : هـذا و بنو هاشم ، و بنو المطلب في منزلم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم

- (١) ف النسخة المصرية: فيتقذف نساء المشركين الخ.
  - (٢) في المصرية: قد عاقدتك عليه.

ف الصحيفة التي كتبوها ، ثم إنه قام في نقض الصحيفة نفر من قريش ، ولم يبل فيها أحــد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ، وذلك أنه كان ابن اخى نضلة برن هشام بن عبد مناف لامه ، وكان هشام لبني هاشم واصـلا، وكان ذا شرف في قومه فكان فيما بلغني ـ يأتى بالبعير و بنو هاشم و بنو المطلب في الشعب ليلاقد أوقره طعاما ، حتى إذا بلغ به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبيه فدخل الشعب علمهم أثم يأتي به قد أوقره برا فيفعل به مثل ذلك ، ثم إنه مشي إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله ا ابن عمرو بن مخزوم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث عامت لا يباعون ولايبتاع منهم، ولا ينكحون ولا ينكح المهم ? أما إنى أحلف بالله لوكانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل مادعاك اليه منهم ما أجابك إليه أبداً . قال : و يحك ياهشام فهاذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لوكان معى رجل آخر لقمت في نقضها. قال قــد وجدت رجلا ، قال من هو ? قال أنا قال له زهــير أ بغنا ثالثا ، فذهب إلى المطعم بن عدى فقال له مامطعم أقد رضيت أن مهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ، أما والله لأن أمكنتموهم من هذه لتجدُّهم المها منكم سراعا ، قال و يحلُّ فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد، قال قد وجدت لك ثانيا . قال من ? قال أنا، قال أبغنا ثالثا قال قد فعلت . قال من هو ? قال زهير بن أبي أمية . قال أ بغنا را بما ، فذهب الى أبي البختري بن هشام فقال نحوما قال للمطعم بن عدى ، فقال وهل تجد أحداً يمين على هذا ? قال نعم ! قال من هو ؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدى وأنا معك . قال ابغنا خامساً . فذهب إلى زمعة بن الاسود بن إ المطلب بن أسد فكامه وذكر له قرابتهم وحقهم ، فقال له وهل على هــذا الأمر الذي تدعوني اليه من أحسد ? قال نعم ثم سمى القوم . فاتعدوا حطم الحجون ليسلا باعلا مكة فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاقب دوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها . وقال زهـ بر . أنا أبدؤكم فاكون أول من يتكلم . فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبعاثم أقبل على الناس. فقال: يا أهل كمة أمّاكل الطعام ونلبس الثياب و بنوهاشم هلكي لا يبتاعون ولا | إيبتاع منهم ، والله لا أقعد حتى تشق هــذه الصحيفة القاطعة الظالمة . قال أبو جهل ــ وكان في ناحية | المسجد \_ والله لا تشق قال: زمعة بن الاسود أنت والله أكذب ، ما رضينا كتابها حين كتبت . قال أبو البخترى: صدق زمعة لا ترضيما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها . قال هشام بن عمرو مُحواً من ذلك . قال أبو ا جهل: هذا أمر قد قضي بليل تشور فيه بغير هـذا المـكان، وأبوطالب جالس في ناحية المسجد

وقام المطعم برن عدى إلى الصحيفة ليشقها فوجد الارضة قد أكاتها إلا باسمك اللهم ، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فشلت يده فها يزعمون .

قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله عَيَّالِيَّتُةِ قال لا بى طالب : « ياعم إن الله قد | سلط الارضة على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسها هولله إلا أثبتته فيها ، ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان » . فقال أربك أخبرك بهذا ? قال « نعم » ! قال فوالله ما يدخل عليك أحــد ، ثم خرج [ إلى قريش فقال : يا معشر قريش إن ابن أخي قد أخبر ني بكذا وكذا فهلم صحيفتكم فان كانت كما [ قال فانتهوا عن قطيعتنا والرلوا عنها ، وان كان كاذبا دفعت اليكم ابن أخي. فقال القوم : قد رضينا | فتعاقدوا على ذلك ثم نظروا فاذا هي كما قال رسول الله ﷺ فزادهم ذلك شراً فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا .

قال ابن اسحاق: فلما مزقت و بطل ما فيها قال أبو طالب فيما كان من أمر أولئك القوم الذين قاموا في نقض الصحيفة عدحهم :

> ألا هل أتى بحريّنا (١) صنع ربنا على نأمهم والله بالناس أرود تداعی لها من لیس فیها بقرقر وكانت كفاء وقعة باثيمة ويظعن أهل المكتين فهربوا فرائصهم من خشية الشر ترعد ويترك حراث يقلب أمره أينهم فيها عند ذاك وينجد [ وتصعد بين الاخشبين كتيبة فمن ينشُ من حضّار مكة عزة نشأنا سها والناس فيها قلائل ونطعم حتى يترك الناس فضلهم قعوداً لذى حطم الحجون كأنهم مقاولة بل هم أعز وأمجه أعان علمها كل صقر كأنه إذا ما مشى فى رفرف الدرع أحرد

فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل مالم يرضه الله مفسد تراوحها إفك وسحر مجتم ولم يلف سحراً آخر الدهر يصعد فطائرها فى رأسها يتردد ليقطع منها ساعد ومقلد لها حدج سهم وقوس ومرهد] فعزتنا فى بطن مكة أتلد فلم ننفكك نزداد خيراً ونحمد إذا جعلت أيدى المفيضين ترعد جزی الله رهطا بالحجون تجمعوا علی ملاء بهدی لحزم ویرشد

(١) قال السهيلي : بحرينا يعني الذين بارض الحبشة ، نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه . وشرح الالفاظ الغريبة لهذه القصيدة وقد قابلناها على شرح غريب السيرة للخشى .

من الاكرمين من لؤى بن غالب ألظ بهذا الصلح كل مبرأ فانى وإياكم كما قال قائل لديك البيان لو تكامت أسود

جرئ على جلّ الخطوب كأنه شهاب بكنى قابس يتوقد اذا سيم خسفا وجهه يتربد طويل النجاد خارج نصف ساقه على وجهه يستى الغام ويسعد عظیم الرماد سید وابن سید یحض علی مقری الضیوف و محشد ويبنى لأبناء العشيرة صالحا اذا تحن طفنا في البلاد وعهد عظيم اللواء أمره ثم يحمد قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مَهَل وسائر الناس رقد هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا وسر أبو بكر بها ومحد متى شرك الاقوام في حل أمرنا وكنا قدما قبلها نتودد وكناً قديما لا نقر ظلامة وندرك ماشئنا ولا نتشدد فيال قصى هل لكم في نفوسكم وهل لكم فيما بجي به غد

ا (١) قال السهيلى : أسود اسم جبل قتل به قتيل ولم يعرف قاتله فقال أولياء المقتول لديك البيان لو تكلمت أسود ، أي يا أسود لو تكلمت لابنت لنا عمن قتله].

ثم ذكر ابن اسحاق شعرحسان يمدح المطعم بن عدى وهشام بن عمرو لقيامهما في نقض الصحيفة الظالمة الفاجرة الغاشمة . وقد ذكر الاموى ههنا أشعاراً كثيرة اكتفينا بمــا أورده ابن اسحاق. وقال الواقدي : سألت محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز متى خرج بنو هاشم من الشعب ؟ قالا: في السنة العاشرة \_ يعني من البعثة \_ قبل الهجرة بثلاث سنين .

قات : وفي هذه السنة بعد خر وجهم توفي أبو طالب عم رسول الله عَيْنَالِيْنَةِ ، و زوجته خديجة بنت ا خويلد رضى الله عنها كما سيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى .

وقد ذكر محسد بن اسحاق رحمه الله بعد إبطال الصحيفة قصصا كثيرة تتضمن نصب عداوة ا قريش لرسول الله عَيْنِيْنِ ، وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة لحج أو عمرة أو غـير ذلك منه ، و إظهار الله المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدى، وتكذيبنا لهم فيماً يرمونه من البغى والعدوان والمكر والخداع، ويرمونه من الجنون والسحر والكهانة والتقول، والله (١) ما بين المربعين زيادة من النسخة المصرية.

عالب على أمره . فذكر قصة الطفيل بن عمر و الدوسي مرسلة ، وكان سيداً مطاعا شريفا في دوس ، كلامه، قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئًا ولا أكله، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا (١) فرقا من أن يبلغني شيُّ من قوله وأنا لا أريد أن اسمعه . قال فغدوت الى المسجد فاذا رسول الله عِنْ عَلَيْ قَامَم يصلى عند الكعبة ، قال فقمت منه قريبا فاني الله إلا أن يسمعني بعض قوله ، قال فسمعت كلاما حسنا ، قال فقلت في نفسي وانسكل أمي والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخني على الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فان كان الذي يأتي به حسنا قبلته ، و إن كان قبيحا تركته . قال : فمكنت حتى انصرف رسول الله بَيْنَالِلَّهُ إِلَى بيته دخلت عليه فقلت : يا محمد إن قومك قالوا لى كذا وكذا - الذى قالوا - قال فوالله ما برحوا بى يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا امهم قولك ، ثم أبي الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قولًا حسنًا ، فاعرض على أمرك : قال فعرض على رسول الله عِيَنِكُ الاسلام وتلا على القرآن فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ، ولا أمراً أعدل منه . قال فاسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت : يا نبي الله إنى امرؤ مطاع في قومي، و إني راجع اليهم وداعيهم إلى الاسلام فادع الله أن يجمل لي آية تكون لى عونًا عليهم فيما أدعوهم اليــه . قال فقال : « اللهم اجعل له آية » قال فخرجت إلى قومى حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، وقع بين عيني نور مثل المصباح. قال فقلت : اللهم في غير وجهي فائى اخشى أن يظنوا بها مثلة وقعت في وجهى لفراقي دينهم ، قال فتحول فوقع في رأس سوطي قال فجعل الحاضرون يتراؤن ذلك النورفي رأس سوطي كالقنديل المعلق وأنا أتهبط علمهم من الثنية حتى جئتهم فاصبحت فهم ، فلما نزلت أناني أبي \_ وكان شيخا كبيراً \_ فقلت : اليك عنى \_ يا اية فلست منك ولست مني ، قال ولم يا بني ? قال قلت أسلمت وتابعت دين محمد ﷺ . قال : أي بني فدينك ديني . فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم ائتني حتى أعلمك مما علمت . قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ، ثم جاء فعرضت عليــه الاسلام فاسلم ، قال ثم أتتني صاحبتي فقلت اليــك عني فلست منك ولست مني . قالت : ولم ? بأبي أنت وأمي . قال قلت فرق بيني و بينــك الاسلام ، وتا بعت دين محمد بينالينة . قالت فديني دينك . قال : فقلت فاذهبي إلى حي ذي الشرى فتطهري منه ، وكان ذو الشرى صما لدوس وكان الحي حي حوه حوله به وشل من ماء يهبط من جبل. قالت: بابي أنت ﴾ وأمى أيخشى على الصبية من ذي الشرى شيئًا ? قلت لا ، أنا ضامن لذلك . قال فذهبت فاغتسلت أنم جاءت فعرضت عليها الاسلام فاسلمت ، ثم دعوت دوسا إلى الاسلام فابطؤا على ، ثم جئت رسول (١) الكرسف هو القطن كذا في هامش الحلبية والقاموس.

ماذاً الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا الكفين لست من عبادكا النارفي فؤادكا الله عنوت النارفي فؤادكا الله عنوادكا الكام الك

قال نم رجع رسول الله عَيَيَالِيَّةُ فَكَانَ معه بالمدينة حتى قبض رسول الله عَيَبَالِيَّةُ فلما أرتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض بجد كلها ، ثم سار مع المسلمين إلى الىمامة ومعه ابنه عمر و بن الطفيل ، فرأى رؤيا وهو منوجه إلى الىمامة فقال لاصحابه إنى قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فادخلتني في فرجها وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثًا ثم رأيته حبس عني ? قالوا : خيراً قال : أما أنا والله فقد أولتها ، قالوا ماذا ? قال أما حلق رأسي فوضعه ، وأما الطائر الذي خرج منه فر وحي ، وأما المرأة التي أدخلتني في | فرجها فالارض تحفر لى فاغيب فمها ، وأما طلب ابني إياى ثم حبسه عنى فانى آراه سيجتهد أن يصيبه إ ما أصابني . فقتل رحمه الله تعالى شهيداً باليمامة وجرح ابنه جراحة شديدة ، ثم استبل منها ثم قتل عام اليرموك زمن عمر شهيداً رحمه الله . هكذا ذكر محمد بن اسحاق قصة الطفيل بن عمر و مرسلة بلا اسناد. ولخبره شاهد في الحديث الصحيح. قال الامام احمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة . قال : لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله عِيَالِيَّةِ قال إن دوسا قد استعصت قال : « اللهم أهد دوسا وأئت بهم » رواه البخاري عن أبي نعيم عن سغيان الثوري . وقال الامام احمد حدثنا يزيد أنبأنا محمد بن عمر و عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : قدم الطفيل بن عمر و الدوسي وأصحابه فقالوا يارسول الله إن دوسا قد عصت وابت فادع الله علما . قال أبو هريرة فرفع رسول الله عَلَيْكَ يديه فقلت هلكت دوس. فقال: « اللهم اهد دوسا ، واثت بهم » اسناد جيد ولم يخرجوه . وقال الامام احمد حدثنا سليان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبى الزبير عن جابر . أن الطفيل بن عمر و الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة ? \_ قال حصن كان لدوس في الجاهلية \_ فابي ذلك

رسول الله عِيَنِكِينَةِ للذي ذخر الله للانصار، فلما هاجر النبي عَيَنِكِينَةِ إلى المدينة هاجر اليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتو وا المدينة فمرض فجزع فاخذ مشاقص فقطع يها براجمه فشخبت يداه فما رقأ الدم حتى مات . فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حدية ، ورآه مغطيا يديه . فقال له: ما صنع ربك بك فقال غفر لى بهجرتى إلى نبيه عَيْنَا في أراك مغطيا يديك ? قال قيل لى لن يصلح منسك ما أفسدت. قال فقصها الطفيل على رسول الله عَيَطَالِيْنِ فقال رسول الله عَيَنَالِيِّهِ : « اللهم وليديه فاغفر » رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شـيبة واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن سلمان ابن حرب به. فان قيل فما الجم بين هــذا الحديث و بين ما ثبت في الصحيحين من طريق الحسن عن جندب قال قال رسول الله ﷺ: هكان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع ، فاخذ سكينا فحز بها يده فمـــا رقأ الدم حتى مات ، فقال الله عز وجل عبدى بادرنى بنفسه فحرمت عليه الجنة » . فالجواب من وجوه ؟ أحدها أنه قد يكون ذاك مشركا وهذا مؤمن ، ويكون قد جعل هذا الصنيع سببا مستقلا في دخوله النار و إن كان شركه مستقلا إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته. الثاني قد يكون هُذَاكَ عالمًا بالتحريم وهــذا غير عالم لحداثة عهده بالاسلام . الثالث قــديكون ذاك فعله مستحلاله وهذا لم يكن مستحلا بل مخطئًا. الرابع قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه بخلاف هذا فانه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه و إنما أراد غير ذلك . الخامس قد يكون هذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل النار، وهذا قــد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فلم يلج النَّار بل غفر له بالهجرة إلى نبيه ﷺ . ولكن بتى الشين فى يده فقط وحسنت هيئة سائره فغطى الشين منه فلمـــا رآه الطفيل بن عمر و مغطيا يديه قال له مالك ? قال قيـــل لى لن يصلح منك ما أُفسدت فلما قصها الطفيل على رسول الله عَيْنَا لِللهُ عَالَمَ اللهُ عَلَيْنَا وَمَا له فقال : ﴿ اللهم وليديه فاغفر ﴾ أي فاصلح منها مَا كَانَ فَاسَدًا. وَالْحِقَقُ أَنَ اللهُ اسْتَجَابُ لِرَسُولُ اللهُ عَيْنَاتُهُ فِي صَاحِبُ الطَّفيل بن عمر و

# قصم اعشى بن قيس

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا ولكن أرى الدهر الذي هو خائن اذا أصلحت كفاى عاد فأفسدا

فلله هذا الدهر كيف ترددا وما زلت أبغى المال مذأنا يافع وليمآ وكهلا حبين شبت وأمردا وابتذل العيس المراقيل تعتلى مسافة ما بين النجير فصرخدا ألا أمهذا السائلي أين بممت فان لهافي أهل يثرب موعدا فان تسألى عنى فيارب سائل حنى عن الاعشى به حيث أصعدا أجدت ىرجلمها النجاد وراجعت يداها خنافا لينا غير أحردا وفيها إذا ما هجرت عجرفية إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا وآليت لا آوى لها من كلالة ولا من حنى حتى تلاقى محمدا متى ما تناخى عند باب ابن هاشم تراحى وتلقى من فواضله ندى نبي يرى مالا ترون وذكره أغار لعمرى في البلاد وأنجدا له صدقات ما تغب وفائل فليس عطاء اليوم مانعه غدا اجدك لم تسمع وصاة محمد نبى الآله حيث أوصى وأشهدا اذا أنت لم ترحل يزاد من النتي ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان ارصدا فاياك والميتات لا تقربنها ولاتأخذن سهما حديدا لتقصدا وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الاوثان والله فاعبدا ولا تقر بن جارة (١) كان سرها عليك حراما فانكحن أو تأبدا وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الاسير المقيدا وسبح على حين العشية والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحدا ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة ولا تحسبن المال للموء مخلدا

كهولا وشبانا فقدت ونروة

قال ابن هشام : فلما كان مكة ـ أو قريب منها ـ اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره فاخبره أنه جاء يريد رسول الله عَيْنَاكِيْتُةِ ليسلم . فقال له : يا أبا بصير إنه يحرم الزنا . فقال : الاعشى والله إن ذلك لأمر مالى فيه من أرب. فقال: يا أبا بصير إنه يحرم الحمر. فقال الاعشى: أما هذه فوالله إن في نفسي منها العلالات ولكني منصرف فاتروى منها عامي هذا ، ثم آته فاسلم فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى النبي عَيَيْكِيَّةٍ . هَكذا أورد ابن هشام هذه القصة ههنا وهو كثير المؤاخذات لمحمد بن اسحاق رحمه الله ، وهـ ذا مما يؤاخذ به ابن هشام رحمه الله ، فان الحر

<sup>(</sup>١) في المصرية وابن هشام (حرة) وفي ح: مكان سرها (أمرها).

إنما حرمت بالمدينة بعد وقعة بنى النضيركما سيأتى بيانه فالظاهر أن عزم الاعشى على القدوم للاسلام إنما كان بعد الهجرة وفى شعره ما يدل على ذلك وهو قوله :

ألا أيها ذا السائلي أين يمت فان لها في أهل يترب موعدا

وكان الانسب والاليق بأبن هشام أن يؤخر ذكر هذه القصة الى ما بعد الهجرة ولا يوردها هاهنا والله أعلم . قال السهيلى : وهذه غفلة من ابن هشام ومن تابعه فان الناس مجمعون على أن الخر لم ينزل تحريمها إلا في المدينة بعد أحد . وقد قال : وقيل إن القائل للاعشى هو أبو جهل بن هشام في دار عتبة بن ربيعة . وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطفيل في بلاد قيس وهو مقبل إلى رسول الله على علاد قيال وقوله . ثم آته فاسلم ـ لا يخرجه عن كفره بلا خلاف والله أعلم .

ثم ذكر ابن اسحاق هاهنا قصة الاراشي وكيف استعدى إلى رسول الله ويتاليخ من أبى جهل ف ثمن الجمل الذي ابتاعه منه ، وكيف أذل الله أبا جهل وأرغم أنفه حتى أعطاه ثمنه في الساعة الراهنة وقد قدمنا ذلك في ابتداء الوحى وما كان من أذية المشركين عند ذلك .

## قصة مصارعة ركانة

## ﴿ وَكَيْفَ أَرَاهُ الشَجْرَةُ التي دَعَاهَا فَأُ قَبِلُتُ عَيْنَا اللَّهِ ﴾

قال ابن اسحاق: وحدثنى أبي اسحاق بن يسار قال وكان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف أشد قريشا ، فلا يوما برسول الله عِنْفِيْنَةٍ في بعض شعاب مكة فقال له رسول الله عِنْفِيْنَةٍ : ياركانة ألا تتق الله وتقبل ما أدءوك البه قال إنى لو أعم أن الذي تقول حق لا تبعتك فقال له رسول الله : « أفرأيت إن صرعتك أتعم أن ما أقول حق ? » . قال نعم ! قال : « فقم حق أصارعك » . قال فقام ركانة البه فصارعه فلما بطش به رسول الله عِنْفِيْنَةٍ أضجعه لا بملك من نفسه شيئا ثم قال عد يا محمد فعاد فصرعه . فقال يا محمد والله إن هذا المعجب ، أتصرعني ? قال : « وأعجب من ذلك ان شئت أريكه إن اتقبت الله واتبعت أمرى » . ؟ قال وما هو ? قال : « أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فأت أن يكانك فرجعت الى مكانها قال فذهب ركانة الى قومه فقال يا بني عبد مناف فقال لهل : ارجعي الى مكانك فرجعت الى مكانها قال فذهب ركانة الى قومه فقال يا بني عبد مناف ساحر وا بصاحبكم أهل الارض فوالله ما رأيت أسحر منه قط ، ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع . هكذا روى ابن اسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان . وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمله بن ركانة عن أبيه . أن ركانة صارع النبي عَنِيْنِيْنَةً والله فضرعه النبي عَنِيْنَا في المن ركانة عن أبيه . أن ركانة صارع النبي عَنِيْنَانِيْنَهُ ، ثم قال الترمذي غريب ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة .

قلت: وقد روى أبو بكر الشافعي باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن يزيد بن ركانة صارع النبي عَيَّلِيَّةِ فلما كان في النالة قال يامحمد ما وضع ظهري الى الارض أحد قبلك ، وما كان أحد أبغض الى منك . وأنا أشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله فقام عنه رسول الله عَيْسِيَّةٍ ورد عليه غنمه .

وأما قصة دعائه الشجرة فاقبلت فسيأتى فى كتاب دلائل النبوة بعدد السيرة من طرق جيدة صحيحة فى مرات متعددة ان شاء الله و به الثقة . وقد تقدم عن أبى الاشدين (٢) أنه صارع النبى عِنْمَا الله عَنْمَا الله عَنْمَا الله عَنْمَا أَنْهَ مَا أَنْهُ مَا الله عَنْمَا أَنْهُ مَا أَمْلُ الحبشة تحواً من عشرين را كبا الى مكة فاملموا عن آخرهم ، وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاشي ولله الحد والمنة .

قال ابن اسحاق: وكان رسول الله عَلَيْكَ اذا جلس في المسجد يجلس اليــه المستضعفون من أصحابه خباب، وعمار، وأنو فكهة، ويسارمولى صفوان بن امية، وصهيب، واشباههم من المسلمين . هزئت بهم قريش وقال بعضهم لبعض هؤلاء أصحابه كما ترون ، أهؤلاء من الله علمهم من بيننا بالهدى ودين الحق لوكان ما جاء به محمــد خيراً ما سبقنا هؤلاء اليه وما خصهم الله به دوننا . فانزل الله عز وجل فيهم: ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيُّ وما من حسابك عليهم من شيُّ فتطردهم فتكون من الظـالمين ، وكذلك فتنا ا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله باعلم بالشاكرين و إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم). قال وكان رسول الله عَيَنِكُ كَثَيْراً ما يجلس عنه المروة إلى مبيعة غلام (١) نصراني يقال له جبر ، عبدلبني الحضرمي وكاتوا يقولون والله ما يعلم محمداً كثيراً مما يأتى به الاجبر، فانزل الله تعالى في ذلك من قولهم ( انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربى مبين). ثم ذكر نزول سورة الكوثر في العاص بن وائل حين قال عن رسول الله عَيْنَا إِنَّهُ إِنَّهُ ابْتُرَ أَى لَا عقب له فاذا مات انقطع ذكره . فقال الله تعمالي : ( إِن شانتك هو الابتر ) ا أى المقطوع الذكر بعده ، ولوخلف الوفا من النسل والذرية وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الاولاد والا نسال والعقب ، وقد تـكامنا على هذه السورة في التفسير ولله الحمد . وقد روى عن أبى جعفر الباقر: أن العاص بن وائل انما قال ذلك حين مات القاسم بن النبي عَلَيْكِيْرُو ، وكان قد بلغ أن يركب الدابة و يسير على النجيبة . نم ذكر نزول قوله : ( وقالوا لولاً أنزل عليه ملك ولو أنزلنا (١) في الاصلين : بيعة وفي ابن هشام والسهيلي : مبيعة ( وزان مفعلة ) وقوله : عبد لبني الحضرمي

الذي في ابن هشام عبد لابن الحضرمي . (٢) اسمه كلدة بن أسيد الجمعي . من السهيلي .

ملكا لقضى الأمر) وذلك بسبب قول أبى بن خلف و زمعة بن الاسود والعاص بن وائل والنضر ابن الحارث ؛ لولا أنزل عليك ملك يكلم الناس عنك .

قال ابن اسحاق: ومر رسول الله عَلَيْكِيْنَةُ فيما بلغنا بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبى جهل ابن هشام فهمزوه واستهزؤا به، فغاظه ذلك فأنزل الله تعالى فى ذلك من أمرهم ( ولقد استهزئ مرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤن ).

قلت : وقال الله تعمالي ( ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبر وا على ما كذبوا وأوذواحتي أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين) وقال تعالى ( امّا كفيناك المستهزئين ). قال سفيان عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال : المستهزؤن الوليد بن المغيرة ، والاسود بن عبد يغوث الزهري ، والاسود بن المطلب أبو زمعة ، والحارث بن عيطل(١) ، والعاص بن وائل السهمي . فاناه جبريل فشكاهم اليه رسول الله ﷺ فاراه الوليد فاشار جبريل الى أنمله وقال كفيته، ثم أراه الاسود بن المطلب فاوماً الى عنقه وقال كفيته، ثم أراه الاسودين عيد يغوث فأوماً إلى رأسه وقال كفيته ، ثم أراه الحارث بن عيطل فاوماً إلى بطنه وقال كفيته ، ومر به العاص بن وائل فاوماً الى أخمصه وقال كفيته . فاما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلاله فاصاب أنمله فقطعها ، وأما الاسود بن عبــد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها ، وأما الاسود ابن المطلب فعمى . وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة فجعل يقول : يابني ألا تدفعون عني قد قتلت فجملوا يقولون ما ترى شيئًا . وجعل يقول يا بني ألا تمنعون عني قد هلكت ، هاهو ذا الطعن بالشوك في عيني . فجعملوا يقولون ما نرى شيئًا . فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه . وأما الحارث بن عيطل فاخذه الماء الاصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيــه فمات منها . وأما العاص بن وائل فبينها هو كذلك وماً إذ دخل في رأسه شبر قة حتى امتلات منها فمات منها . وقال غيره في هذا الحديث : فركب الى الطائف على حمار فر بض به على شبرقة \_ يعنى شوكة \_ فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته . روأه البهق بمنحو من هذا السياق .

وقال ابن اسحاق : وكان عظاء المستهزئين كا حدثنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير خسة نفر ، وكانوا ذوى أسنان وشرف فى قومهم ؛ الاسود بن المطلب أبوزهمة دعا عليه رسول الله عليه عليه فقال : « اللهم أعم بصره وأشكله ولده » . والاسود بن عبيد يغوث ، والوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل ، والحارث بن الطلاطلة . وذكر أن الله تعالى أنزل فيهم ( فاصدع بما تؤمر وأعرض والعاص بن وائل ، والحارث بن الطلاطلة . وذكر أن الله تعالى أنزل فيهم ( فاصدع بما تؤمر وأعرض ( ) كذا فى الاصلين . وسيأتى انه ابن الطلاطلة وابن الطلاطل وهكذا فى ابن هشام والسيهلى وقد اختلف اصحاب السير فى ذلك ومنهم من حكى القولين معا .

عن المشركين إما كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلما آخر فسوف يعلمون). وذكر أن جبر يل أي رسول الله عَلَيْكِيْ إلى جنبه، فمر به الاسود ابن المطلب فرمى فى وجهمه بورقة خضراء فعمى ، ومر به الاسود بن عبمه يغوث فاشار إلى بطنه فاستسقى باطنه فمات منه حبنا ومر به الوليد بن المغيرة فاشار إلى أثر جرح باسفل كعبه كان أصابه قبل فاستسقى باطنه فمات منه حبنا ومر به الوليد بن المغيرة فاشار إلى أثر جرح باسفل كعبه كان أصابه قبل ذلك بسنين من مروره برجل بريش نبلا له من خزاعة فتعلق سهم بازاره فخدشه خدشا يسيراً ، فانتقض بعمد ذلك فمات ، ومن به العاص بن واقل فاشار ألى اخمص رجله فحرج على حمار له يريد الطائف فر بض به على شبرقة فدخلت فى اخمص رجله شوكة فقتلته ، ومن به الحارث بن الطلاطل فاشار الى رأسه فامتحض قيحا فقتله .

ثم ذكر ابن اسحاق: أن الوليد بن المغيرة لما حضره الموت أوصى بنيه الثلاثة وهم خالد وهشام والوليد . فقال لهم : أى بنى أوصيكم بثلاث ، دمى فى خزاءة فلا تطلوه ، والله إنى لأعلم أنهم منه براء ولكنى أخشى أن تسبوا به بعد اليوم . و رباى فى ثقيف فلا تدعوه حتى تأخذوه ، وعقرى عند أبى أزيهر الدوسى فلا يفوتنكم به . وكان أبو أزيهر قد زوج الوليد بنتا له ثم أمسكها عنه فلم يدخلها عليه حتى مات ، وكان قد قبض عقرها منه \_ وهو صداقها \_ فلما مات الوليد وثبت بنو مخزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليد ، وقالوا انما قتله سهم صاحبكم ، فابت عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا أشعارا وغلظ بينهم الأمرى . ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل واصطلحوا وتعاجزوا .

قال ابن اسحاق: ثم عدا هشام بن الوليد على أبى أزير وهو بسوق ذى المجاز فقتله ، وكان شريفا في قومه ، وكانت ابنته تحت أبى سفيان \_ وذلك بعد بدر \_ فعمد يزيد بن أبى سفيان فجمع الناس لبنى مخزوم وكان أبوه غائبا ، فلما جاء أبو سفيان غاظه ما صنع ابنه يزيد فلامه على ذلك وضر به وودى أبا أزير وقال لابنه : أعمدت إلى أن تقتل قريش بعضها بعضا فى رجل من دوس ? وكتب حسان بن ثابت قصيدة له يحض أبا سفيان فى دم أبى أزير ، فقال بئس ما ظن حسان أن يقتل بعضنا بعضا وقد ذهب اشرافنا يوم بدر . ولما أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله وتنظير الله فى ربا أبيه من أهل الطائف ؟

قال ابن اسحاق : فذكر لى بعض أهل العلم إن هؤلاء الآيات نزلن فى ذلك ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ) وما بعدها .

قال ابن اسحاق: ولم يكن فى بنى أزبهر ثأر نعلمه حتى حجز الاسلام بين الناس، إلا أن ضرار ابن الخطاب برن مرداس الاسلمى خرج فى نفر من قريش إلى أرض دوس فتزلوا على امرأة يقال لها أم غيلان مولاة لدوس، وكانت تمشط النساء وتجهز العرائس، فارادت دوس قتلهم بابى

أزيهر فقامت دونه أم غيـــلان ونسوة كن معها حتى منعتهم . قال السهيلي : يقال إنها أدخلته بين درعها و بدنها .

قال ابن هشام : فلما كانت أيام عمر بن الخطاب أتته أم غيلان وهى ترى أن ضراراً أخوه ، فقال لها عمر : لست باخيه الا فى الاسلام ، وقد عرفت منتك عليه فاعطاها على أنها بنت سبيل . قال ابن هشام : وكان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن الخطاب يوم أحد فجمل يضر به بعرض الرمح و يقول : أنج يا ابن الخطاب لا أقتلك فكان عمر يعرفها له بعد الاسلام رضى الله عنهما .

#### فصل

وذكر البهبق هاهذًا دعاء النبي مُتَطَانِينَةً على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع يوسف وأورد ما اخرجاه في الصحيحين من طريق الاعمشءن مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسمود. قال : خمس مضين ؛ اللزام (١) والروم ، والدخان ، والبطشة ، والقمر . وفي رواية عن أبن مسعود . قال : إن قريشًا ، لما استعصت على رسول الله عَيَّالِيَّةِ وأَ بطنوا عن الاسلام . قال : « اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف » قال فاصابتهم سنة حتى فحصت كل شي ، حتى أكلوا الجيف والميتة وحتى أن أحدهم كان يرى ما بينه و بين السهاء كهيئة الدخان من الجوع . ثم دعا فكشف الله عنهم، ثم قرأ عبد الله هذه الآية ( إنا كاشفوا المذاب قليلا انكم عائدون ) قال فعادوا فكفر وا فاخروا إلى يوم القيامة — أو قال فاخروا إلى يوم بدر — قال عبـــد الله : إن ذلك لو كان يوم القيامة | كان لا يكشف عنهم ( يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون ) قال : يوم بدر . وفي رواية عنه . قال : لما رأى رسول الله ﷺ من الناس ادباراً . قال : ﴿ اللَّهُمْ سَبِّعَ كُسَبِّع بُوسَفُ ﴾ فاخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو مفيان وناس من أهل مكة فقالوا : يا محمه إنك تزعم أنك بعثت رحمة وأن قومك قــد هلكوا ، فادع الله لهم . فدعا رسول الله عَبَيْكِاللَّهِ فسقوا الغيث ، فاطبقت عليهم سبعاً فشكا الناس كثرة المطر · فقال : « اللهم حوالينا ولا علينا ، فأنجهذب السحاب عن رأسه فسقى الناس حولهم، قال لقد مضت آية الدخان \_ وهو الجوع الذى أصابهم \_ وذلك قوله ( إنّا كاشفوا العذاب قليـــلا إنـــكم عائدون ) وآية الروم ، والبطشة الــكبرى ، وانشقاق القمر ، وذلك كله يوم بدر . قال البيهق : يريد ــ والله أعلم ــ البطشة الكبرى والدخان وآية اللزام كلها حصلت ببدر . قال وقد أشار البخارى إلى هذه الرواية ثم أورد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. قال جاء: أبو سفيان إلى رسول الله عَيَّالِيَّةِ يستغيث من الجوع لأنهم لم

<sup>(</sup>١) اللزام: هو يوم بدر ذكر ذلك في النهاية.

يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن ، فانزل الله تعالى (ولقد أخذناهم بالعذاب في استكانوا لربهم وما يتضرعون) قال فدعا رسول الله و الله على قرج الله عنهم . ثم قال الحافظ البهيق : وقد روى فى قصة أبى سفيان ما دل على أن ذلك بعد الهجرة ، ولعله كان مرتبن والله أعلى .

# فصل

ثم أورد البيهتي قصة فارس والروم ونزول قوله تعالى (الم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ) . ثم روى من طريق سفيان الثورى عن حبيب بن ابى عرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال : كان المسلمون يحبون ان يظهر الروم على فارس لائهم أهل كتاب ، وكان المشركون بحبون أن تظهر فارس على الروم لائهم أهدل اوثان ، فذكر ذلك المسلمون لابي بكر فذكره أبو بكر للنبي عن المن يتلقي فقال : ه أما أنهم سيظهر ون » فذكر أبو بكر ذلك المسركين فقالوا : إجمل بيننا و بينك أجلا إن ظهر وا كان لك كذا وكذا ، و إن ظهرت الروم بعد ذلك . فذكر ذلك أبو بكر للنبي عن قال : « ألا جملته أداة » . قال دون العشر فظهرت الروم بعد ذلك . وقد أوردنا طرق هذا الحديث في التضير وذكر نا أن المباحث \_ أى المراهن \_ لابي بكر أمية ابن خلف وأن الرهن كان على خس قلايص ، وأنه كان إلى مدة ، فزاد فيها الصديق عن أمر رسول الله يتيليني وفي الرهن . وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر \_ أو كان يوم الحديبية \_ فالله أعلم . أم روى من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أسيد الكلابي أنه سمع الدلاء بن الزبير الكلابي غرص عشرة سنة . قال : رأيت غلبة فارس الروم ، ثم رأيت غلبة الروم على الشام والعراق ، كل ذلك في خس عشرة سنة .

#### فصل

﴿ في الاسراء برسول الله عَيْنَاتُهُ مِن مَكَةً إِلَى بِيتِ المقدس ثَمَ عروجه ﴾ ﴿ من هناك إلى السموات وما رأى هنالك من الآيات ﴾ ذكر ابن عساكر أحاديث الامراء في أوائل البعثة ، وأما ابن اسحاق فذكرها في هذا الموطن بمد البعثة بنحو من عشر سنين ، وروى البيهق من طريق موسى بن عقبة عن الزهرى أنه قال : أسرى برسول الله وَيُطَالِينَهُ قبل خروجه إلى المدينة بسنة . قال : وكذلك ذكره ابن لهيعة عن أبي الاسود عن عروة . ثم روى الحاكم عن الاصم عن احد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أسباط بن نصر عن اسماعيل السدى . أنه قال : فرض على رسول الله عَيْنَا الله المسلمة المقدس أسباط بن نصر عن اسماعيل السدى . أنه قال : فرض على رسول الله عَيْنَا الحس ببيت المقدس أسباط بن نصر عن اسماعيل السدى . أنه قال : فرض على رسول الله عَيْنَا الله الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَيْنَا عَيْنَا ليلة أسرى به قبل مهاجره بستة عشر شهراً ، فعلى قول السدى يكون الاسراء في شهر ذى القعدة ، وعلى قول الزهرى وعروة يكون في ربيع الاول. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عنهان عن سعيد ابن مينا عن جابر وابن عباس. قالا : ولد رسول الله على الفيل يوم الاثنين النائى عشر من ربيع الاول. وفيه بعث ، وفيه عرج به إلى الساء ، وفيه هاجر ، وفيه مات . فيه انقطاع . وقد اختاره الحافظ عبد الغنى بن سرور المقدسي في سيرته وقد أو رد حديثا لا يصح سنده ذكرناه في فضائل شهر رجب أن الاسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب والله أعلم . ومن الناس من بزعم أن الاسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب والله أعلم . ومن الناس من بزعم أن الاسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة ولا أصل لذلك والله أعلم . و ينشد بعضهم في ذلك :

ليلة الجمة عرج بالنبي ليلة الجمعة أول رجب

وهذا الشعر عليه ركاكة وانما ذكر ناه استشهاداً لمن يقول به . وقد ذكر نا الاحاديث الواردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) فلتكتب من هناك على ما هي عليه من الاسانيد والعزو ، والكلام عليها ومعها ففيها مقنع وكفاية ولله الحمد والمنة .

ولنذ كر ملخص كلام ابن اسحاق رحمه الله فانه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول: ثم أسرى برسول الله على المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ـ وهو بيت المقدس من إيلياء ـ وقد فشا الاسلام يمكن في قريش و في القبائل كلها ، قال وكان من الحديث فيا بلغني عن مسراه والميني عن السلام يمكن في قريش و في القبائل كلها ، قال وكان من الحديث فيا بلغني عن مسراه والحسن بن أبي المحسن وابن شهاب الزهري وقنادة وغيرهم من أهل العلم ما اجتمع في هذا الحديث كل يحدث عنه بعض ما ذكر لى من أمره وكان في مسراه والمينيين وما ذكر لى منه بلاء ، وتمحيص وأمر من أمر الله وقدرته وسلطانه فيه عبرة لأولى الالباب ، وهدى ورحة وثبات لمن آمن وصدق وكان من أمر الله على يقين ، فاسرى به كيف شاء وكما شاء ليريه من آياته ما أراد حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع مها ما يريد . وكان عبد الله بن مسعود فيا بلغني يقول : أتى رسول الله وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع مها ما يريد . وكان عبد الله بن مسعود فيا بلغني يقول : أتى رسول في فيل علمها ثم خرج به صاحب يرى الا يات فيا بين الساء والارض حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه ابراهيم وموسى وعيسى في نفر من الانبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم أتى بثلاثة آنية من لبن فوجد فيه ابراهيم وموسى وعيسى في نفر من الانبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم أتى بثلاثة آنية من لبن فوجد فيه ابراهيم وموسى وعيسى في نفر من الانبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم أتى بثلاثة آنية من لبن المحاق في سياق الحسن البصرى مرسلا أن جبريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فاركه اسحاق في سياق الحسن البصرى مرسلا أن جبريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فاركه اسحاق في سياق الحسن البصرى مرسلا أن جبريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فاركم

البراق وهو دابة أبيض بين البغل والحمار وفى فخذيه جناحان يحفز بهما رجليـه يضع حافره فى منتهى طرفه . ثم حملنى عليه ثم خرج معى لا يفوتنى ولا أفوته .

قلت : وفي الحديث وهو عن قتادة فها ذكره ابن اسحاق أن رسول الله ﷺ لما أراد ركوب البراق شمس به فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال ألا تستحى يا براق مما تصنع ، فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه . قال فاستحى حتى أرفض عرقا نم قرحتى ركبته . قال الحسن في حديثه فمضى رسول الله وَتُنْظِينَة ومضى معه جبريل حتى انتهى به إلى بيت المقدس فوجد فيه ابراهيم وموسى وعيسى فى نفر من الانبياء فأمهم رسول الله عَيْسَاتِينَ فصلى بهم، ثم ذكر اختياره إناء اللبن على إناء الخر وقول جبريل له هديت وهديت أمتك، وحرمت عليكم الخر. قال ثم انصرف رسول الله ﷺ إلى مكة فاصبح بخبر قريشا بذلك فذكر أنه كذبه أكثر الناس وارتدت طائفة بعــد اسلامها، وبادر الصديق إلى التصديق وقال إنى لا صدقه في خبر الساء بكرة وعشية أفلا أصدقه في بيت المقدس وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس فذكرها له رسول ﷺ قال فيومئذ ممي أبو بَكُو الصَّديق . قال الحسن وأنزل الله في ذلك ( وما جعلنا الرؤيا التي أرينـــاك إلا فتنة للناس ) الآية . وذكر ابن اسحاق فما بلغه عن أم هانئ . أنها قالت : ما أسرى برسول الله عَبَيْكَ الله من بيتي ناء عندى تلك الليلة بعد ما صلى العشاء الآخرة فلماكان قبيل الفجر أهبنا فلماكان الصيح المقدس فصيلت فيه ثم قد صليت الغداة معكم الآن كا ترين ، ثم قام ليخرج فاخذت بطرف ردائه فقلت يا نبي الله لا تحدث بهذا الحديث الناس فيكذبونك و يؤذونك . قال : ﴿ وَاللَّهُ لاَّ حَدَثُنهُمُوهُ ﴾ فأخبرهم فكذبود . فقال وآية ذلك أنى مررت بعمير بني فلان بوادي كذا وكذا ، فانفرهم حس الدابة فندُّ لهم بعــير فدلاتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام ، ثم أقبلت حتى إذا كنت بصحنان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشي فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ، ثم غطيت عليه كما كان . وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنعيم البيضاء يقدمها جل أو رق عليه غراريان إحداها سوداء والاخرى برقاء . قال فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجُمل الذي وصف لهم ، وسألوهم عن الآناء وعن البعير فاخبر وهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه . وذكر يونس بن بكير عن اسماط عن اسماعيل السدى أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير، فدعا الله عز وجل فحبسها حتى قدموا كما وصف لهم. قال فلم تحتبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك اليوم وعلى يوشع بن نون . رواه البهيق .

قال ابن اسحاق : وأخبر في من لا أنهم عن أبي سعيد قال سممت رسول الله عَلَيْكُ يقول : ﴿ لَمَا

فرغت مما كان في بيت المقدس أتى بالمعراج ولم أر شيئًا قط احسن منه وهو الذي عد اليـه مينكم عينيه اذا حضر، فاصعدتي فيمه صاحبي حتى أنتهي بي إلى باب من أبواب السماء يقمال له باب الحفظة عليه مريد من الملائكة يقال له اسماعيل تحت يده اثنا عشر الف ملك تحت يدكل ملك منهم اثنا عشر الف ملك ، قال يقول رسول الله ﷺ أذا حدث بهذا الحديث ( وما يعلم جنود ربك الا هو). ثم ذكر بقية الحديث وهو مطول جداً وقد سقناه باسناده ولفظه بكاله في التفسير وتكامنا عليه فانه من غرائب الاحاديث وفي اسناده ضعف ، وكذا في سياق حديث أم هاني فان النابت في الصحيحين من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس أن الاسراء كان من المسجد من عنـــد الحجر وفي سياقه غرابة أيضا من وجوه قد تكامنا علمها هناك ومنها قوله: وذلك قبل أن يوحي اليه، والجواب أن مجمئم أول مرة كان قبل ان يوحي اليه فكانت تلك الليلة ولم يكن فمها شيءُتم جاءه الملائكة ليلة أخرى ولم يقل في ذلك ، وذلك قبل أن يوحى اليه بل جاءه بعــد ما أوحى اليه فكان الاسراء قطعا بعد الابحاء إما بقليل كما زعمه طائفة ، أو بكثير نحو من عشر سنين كما زعمه آخرون وهو الاظهر، وغسل صدره تلك الليلة قبل الاسراء غسلا نانيا ـ أو نالثا ـ على قول أنه مطاوب إلى الملاً الاعلى والحضرة الالهيّة ثم ركب البراق رفعة له وتعظما وتكرتما فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تربط بها الانبياء ثم دخل بيت المقدس فصلي في قبلته يحية المسجد. وأنكر حديفة رضى الله عنه دخوله إلى بيت المقدس و ربطه الدابة وصلاته فيه وهذا غريب، والنص المثبت مقدم على النافي. ثم اختلفوا في اجماعه بالانبياء وصلاته مهم أكان قبل عروجه إلى السماء كما دل عليه ما تقدم أو بعد نزوله منها كما دل عليــه بعض السياقات وهو أنسب كما سنذكره على قولين فالله أعلم. وقيل إن صلاته بالانبياء كانت في السهاء ، وهكذا تخيره من الآنية اللبن والخمر والمساء هل كانت ببيت المقدس كما تقدم أوفى السماء كما ثبت في الحديث الصحيح والمقصود أنه ويَطِينُ لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له المعراج وهو السلم فصعد فيــه إلى السماء ولم يكن الصعود على البراق كما قــد يتوهمه بعض الناس بلكان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة ، فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاو ز السابعــة وكلا جاء سماء تلقته منها مقر بوها ومن فيها من أكابر الملائكة والانبياء وذكر أعيان من رآه من المرسلين كا دم في سماء الدنيا، وبحيي وعيدي في الثانية (١)و إدريس في الرابعة ، وموسى في السادسة \_ على الصحيح \_ وأبراهيم في السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون الفا من الملائكة يتعبدون فيــه صلاة وطوافا ثم لا (١) كذا في الاصلين ولم يذكر الثالثة ولا الخامسة . وفي ابن هشام : أنه رأى في الثالثة يوسف الصديق وفي الخامسة هار ون .

يعودون اليه إلى يوم القيامة ، ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيــه صريف الاقلام ، و رفعت لرسول الله عِلَيْكُ في سدرة المنتهى واذا ورقها كا ذان الفيلة ، ونبقها كقلال هجر ، وغشهاعند ذلك أمور عظيمة الوان متعددة باهرة وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجرة كثرة وفراش من ذهب وغشيها من نور الرب جل جلاله ورأى هناك جبريل عليه السلام له سمائة جناح ما ببن كل جناحين كما بين السهاء والارض وهو الذي يقول الله تمالي ( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ) أى ما زاغ يمينا ولا شمالا ولا ارتفع عن المكان الذي حد له النظر اليه . وهـذا هو النبات العظيم والادب الكرم وهـذه الرؤيا الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة التي خلقه الله تعالى علمها كما نقله ابن مسعود وأبو هر مرة وأبوذر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين . والاولى هي قوله تعالى ( علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دمًا فندلى فكان قاب قوسين أو أدنى فاوحى إلى عبده ما أوحى ) وكان ذلك بالا بطح، تدلى جــ بريل على رسول الله عِنْمَا الله على ما الله على و بينه قاب قوسين أو أدنى ، هذا هو الصحيح في التفسير كما دل عليه كلام أكابر الصحابة المتقدم ذكرهم رضى الله عنهم . فاما قول شريك عن أنس في حمديث الاسراء ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فقد يكون من فهم الراوى فاقحمه في الحديث والله أعلم . و إن كان محفوظًا فليس بنفسير للآية الكريمة بل هو شي آخر غير ما دلت عليه الآية الـكريمة والله أعلم . وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد ﷺ وعلى أمته الصلوات ليلتئذ خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، ثم لم يزل يختلف بين موسى و بين ر به عز وجل حتى وضعها الرب جل جلاله وله الحمد والمنة إلى خمس. وقال هي خمس وهي خمسون الحسنة بعشر أمثالها ، فحصل له التكليم من الرب عز جل ليلتئذ ، وائمة السنة كالمطبقين على هــذا ، واختلفوا في الرؤية فقال بعضهم رآه بفؤاده مرتين ، قاله ابن عباس وطائفة ، وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محمول على التقييد ، وممن أطلق الرؤية أبو هر يرة واحمــد بن حنبل رضي الله عنهما ، وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين وأختاره ابن جرير و بالغ فيه وتبعه على ذلك آخر ون من المتأخرين . ونمن نص على الرؤية بعيني رأســـه الشيخ أبو الحسن | الاشعرى فيما نقله السهيلي عنه ، واختاره الشييخ أبو زكريا النووى في فتاويه , وقالت طائفة لم يقع ذلك لحديث أبى ذر فى صحيح مسلم . قلت : يارسول الله هل رأيت ر بك ? فقال : « نو راثى أراه » | وفى رواية « رأيت نورا » . قالوا ولم يكن رؤية البانى بالعين الفانية ولهذا قال الله تعالى لموسى فيما [ روى فى بعض الكتب الالهَيَّة يا موسى إنه لا يرانى حى إلا مات ، ولا يابس إلا تدهده والخلاف ﴾ في هذه المسئلة مشهور بين السلف والخلف والله أعــلم . ثم هبط رسول الله ﷺ إلى بيت المقدس

والظاهر أن الانبياء هبطوا معه تكرعاله وتعظما عند رجوعه من الحضرة الالهيّة العظيمة كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون باحد قبل الذي طلبوا اليه ، ولهذا كان كلا مر على واحد منهم يقول له جبريل ا \_ عند ما يتقدم ذاك للسلام عليه\_ هذا فلان فسلم عليه ، فلو كان قد اجتمع يهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرف سهم مرة ثانية . وممــا يعل على ذلك أنه قال فلما حانت الصلاة : أممتهم . ولم يحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر فتقدمهم إماما بهم عن أمر جبريل فيا يرويه عن ربه عز وجل، فاستفاد بعضهم من هـذا أن الامام الاعظم يقدم في الامامة على رب المتزل حيث كان بيت المقدس محلتهم ودار اقامتهم ، ثم خرج منه فركب البراق وعاد إلى مكة فاصبح بها وهو فى غاية الثبات والسكينة والوقار . وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والامور التي لورآها ـ أو بعضها ـ غـيره لاصبح مندهشا أو طائش العقل، ولـكنه عَيْنَا فِي أصبح واجما ـ أي ساكنا ـ يخشي إن بدأ فاخـ بر قومه بما رأى أن يبادر وا الى تكذيبه، فتلطف باخبارهم أولا بانه جاء بيت المقدس في تلك الليلة وذلك أن أبا جهل لعنه الله\_رأى رسول الله عَيْنَا لِللهِ فَي المسجد الحرام وهو جالس واجم. فقال له : هل من خبر? فقال نعم ا فقال: وما هو ? فقال انى أسرى بى الليلة الى بيت المقدس. قال الى بيت المقدس ? قال نعم! قال أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم المخبرهم عا اخبرتني به ? قال نعم 1 فاراد أبو جهل جمع قريش| ليسمعوا منه ذلك وأراد رسول الله عَيْنِيُّ عِنْهُ جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلغهم . فقال أبو جهل : هيا معشر قريش وقد اجتمعوا من أنديتهم فقال أخــبر قومك بما أخبرتني به ، فقص عليهم رسول الله عَيْسَالِيُّهُ عِ خبر ما رأى وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصنى فيه ، فمن بين مصفق و بين مصفر تكذيباً له واستبعاداً لخبره وطار الخبر مكة وجاء الناس الى أبى بكر رضى الله عنه فاخبروه أن محداً عَبَيْكَ يُقُول كذا وكذا . فقال : انكم تكذبون عليه فقالوا والله إنه ليقوله . فقال : ان كان قاله فلقد صدق . ثم جاء الى رسول الله عِلَيْكَ وحوله مشركي قريش فسأله عن ذلك فاخسره فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ليسمع المشركون و يعلموا صدقه فها أخبرهم به . وفي الصحيح : أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله وَيُعْلِينُهُ عن ذلك . قال : فجملت أخسرهم عن آياته فالنبس على بعض الشي ، فجلي الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر اليه دون دار عقيل وأنعته لهم . فقال : أما الصفة فقد أصاب .

وذكر ابن اسحاق ما تقدم من إخباره لهم بمروره بعديرهم وماكان من شربه مامهم ، فاقام الله عليهم الحجة واستنارت لهم المحجة ، فا من من آمن على يقين من ربه وكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه . كما قال الله تعالى ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) أى اختباراً لهم وامتحانا . قال ابن عباس : هي رؤيا عين اربها رسول الله عليه كل دل على ذلك ظاهر السلف والخلف من أن الامراء كان ببدنه وروحه صاوات الله وسلامه عليه كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه

وصعوده في المعراج وغير ذلك. ولهذا قال فقال: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه) والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة فعل على أنه بالروح والجسد والعبد عبارة عنهما وأيضا فلوكان مناما لما بادر كفار قريش إلى التسكديب به والاستبعاد له إذ ليس في ذلك كبير أمر ، فعل على أنه أخبرهم بإنه أسرى به يقظة لا مناما . وقوله في حديث شريك عن أنس: ثم استيقظت فاذا أنا في الحجر معدود في غلطات شريك أو محول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة كاسياتي في حديث عائشة رضى الله عنها حين ذهب رسول الله وتيالي الطائف فكذبوه ، قال فرجعت مهموما فلم استفق إلا بقرن النعالب، وفي حديث أبي أسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله وتيالي ليحنك فوضعه على نفذ رسول الله وتيالي واشتغل رسول الله وتيالي بالمد ابنه ، ثم استيقظ رسول الله وتيالي فلم بجد الصبى فسأل عنه فقالوا رفع فساء المنذر . وهذا الحل أحسن من التغليط والله أعلى وقد حكى ابن اسحاق فقال حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: ما وقد حكى ابن اسحاق فقال حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: ما وقد حكى ابن اسحاق فقال حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: ما وقد حكى ابن اسحاق فقال حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة ما المؤمنين أنها كانت تقول: ما إذا سئل عن مسرى رسول الله عيناتي قال : كانت رؤيا من الله صادقة .

قال ابن اسحاق: فلم ينسكر ذلك من قولهما لقول الحسن إن هـذه الا يَه نزلت فى ذلك (وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس) وكما قال براهيم عليه السلام (يا بنى إلى أرى فى المنام أنى أذبحك) وفى الحديث: « تنام عينى وقلبى يقظان » .

قال ابن اسحاق : فالله أعلم أى ذلك كان. قد جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله تعالى على أى حاله كان ناعًا أو يقظانا كل ذلك حق وصدق .

قلت: وقد توقف ابن اسحاق فى ذلك وجوزكلاً من الأمرين من حيث الجلة، ولكن الذى لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظانا لا محالة لما تقدم وليس مقتضى كلام عائشة رضى الله عنها أن جسده على الله عنها كان الاسراء بروحه أن يكون مناما كما فهمه ابن اسحاق، بل قد يكون وقع الاسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السموات وعان ما عاين حقيقة و يقظة لا مناما . لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، ومراد من تابعها على ذلك . لاما فهمه ابن اسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام والله أعلم .

تنبيه: ونحن لا نذكر وقوع منام قبل الاسراء طبق ما وقع بعد ذلك ، فانه عَلَيْكِيْرِ كان لا يرى رقيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، وقد تقدم مثل ذلك فى حديث بدء الوحى أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناما قبله ليكون ذلك من باب الارهاص والتوطئة والتثبت والايناس والله أعلم .

نم قد اختلف العلماء فى أن الاسراء والمعراج هل كانا فى ليلة واحدة أو كل فى ليلة على حدة المنهم من يزعم أن الاسراء فى اليقظة ، والمعراج فى المنام . وقد حكى المهلب بن أبى صفرة فى شرحه البخارى عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن الاسراء مرتين ؛ مرة بروحه مناما ، ومرة ببدنه وروحه يقظة وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السهيلى عن شيخه أبى بكر بن العربى الفقيه . قال السهيلى : وهذا القول يجمع الاحاديث فان فى حديث شريك عن أنس وذلك فيا برى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه وقال فى آخره : ثم استيقظت فاذا أنا فى الحجر وهذا منام . ودل غيره على اليقظة ، ومنهم من يدعى تعدد الاسراء فى اليقظة أيضاحتى قال بعضهم : إنها أربع اسراءات ، و زعم بعضهم أن بعضها كان بلدينة وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحه الله أن يوفق ببن اختلاف ما وقع فى روايات عديث الاسراء بالجمع المتعدد فجعل ثلاث اسراءات ، مرة من مكة إلى البيت المقدس فقط على البراق ، ومرة من مكة الى السهاء على البراق أيضا لحديث حذيفة ، ومرة من مكة الى بيت المقدس ثم الله السهوات .

فنقول: أن كان أنما حمله على القول بهذه الثلاث اختلاف الروايات فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذه الثلاث صفات ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فما جمعناه مستقصياً | في كتابنا التفسير عند قوله تعالى (سبحان ااذي أسرى بعبده ليلا) و ان كان انما حمله أن التقسيم انحصر في ثلاث صفات بالنسبة الى بيت المقــدس والى السموات فلا يلزم من الحصر العقلي والوقوع كذلك في الخارج الا بدليل والله أعلم . والعجب أن الامام أبا عبد الله البخاري رحمــه الله ذكر | الاسراء بعد ذكره موت أبي طالب فوافق ابن اسحاق في ذكره المعراج في أوآخر الأمر، وخالفه في ا ذكره بعد موت أبي طالب ، وابن اسحاق أخر ذكر موت أبي طالب على الاسراء ، فالله أعلم أي ذلك كان . والمقصود أن البخاري فرق بين الاسراء و بين المعراج فبوب لـكل واحد منهما بابا على أ حدة فقال: باب حديث الاسراء وقول الله سبحانه وتعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحن قال معمت جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « لما كذبتني قريش كنت في الحجر فجلي الله لي بيت المقدس فطفقت أحدثهم عن آياته وأنا أنظر اليه » . وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهرى عن أبى سلمة عن جابر به . و رواه مسلم والنسائى والترمذي من حديث عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة عن أبى هر برة عن النبي عَلَيْكِيْةٌ بنحوه . ثم قال البخارى باب حديث المعراج : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا هام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي عَيْنَاتُهُ حَدَّمُهُمْ عَنْ لَيْلَةً أَسْرَى بِهِ ، قال : ﴿ بِينًا أَنَا فِي الحَطْيِمِ - وربَّمَا قال في الحجر - مضجعاً اذ أنانى آت » فقال وصمعته يقول : « فشق ما بين هــذه الى هذه » فقلت للجارود وهو الى جنبي ما يعني به . قال من نقرة تحره الى شعرته وصمعته يقول من قصه الى شعرته . ﴿ فَاسْتَخْرَجُ قَلِّي ثُمُ أَتَيْتُ بطست من ذهب مملوءة أعانًا فغسل قلبي ثم حشى ثم أعيد ، ثم أتبيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض ٣ فقال الجارود : وهو البراق يا أبا حمزة ? قال : أنس نعم ١ : ﴿ يَضَعَ خَطُوهُ عَنْدُ أَقْصَى طُرفه . فحملت عليه فالطلق بي جبرائيل حتى أتى السهاء الدنيا فاستفتح قيل من هذا ? قال جبرائيل قيل ومن ممك ? قال محمـــد قيل وقد أرسل اليه ? قال نعم! قيـــل مرحبًا به فنعم المجيء جاء ، ففتح فلما خلصت فاذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ، ثم صعد بي الى السهاء الثانية فاستفتح قيل من هذا ? قال جبرائيل قيل ومن معك ? قال محمد قيل وقد أرسل اليه [ قال نعم! ] قيل : مرحباً به فنعم المجمى جاء، ففتح فلما خلصت ا اذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة : قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت عليهما فردا ثم قالا : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي الى السهاء الثالثة فاستفتح جبرائيل قيل من هذا ? قال جبرائيل قال ومن ممك ? قال محمد قيل وقد أرسل اليه ? قال نعم ! قيل مرحبا به فنعم المجيُّ جاء ، ا ففتح فلما خلصت اذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السهاء الرابعة فاستفتح قيل من هــذا ? قال جبرائيل قال ومن معك ? قال محمــد قيل وقد أرسل اليه ? قال نعم ! قيل مرحباً به فنعم المجيُّ جاء . فلما خلصت اذا ادريس قال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد . ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . تم صعد بي حتى أتى السهاء الخامسة فاستفتح قيل من هذا ? قال جبرائيل قيل ومن معك ? قال محمد [قيل وقد أرسل اليه ? قال نعم 1 قيل مرحبًا به فنعم المجمئ جاء . فلما خلصت اذا هار ون قال هذا هار ون فسلم عليه فسلمت عليمه فرد ثم قال: مرحباً بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السهاء السادسة فاستفتح فقيل من هذا ? قال جبرائيل قيل ومن معك ? قال محمد قيل وقد أرسل اليه ? قال نعم 1 قيل مرحباً به فنعم المجمئ جاء . فلما خلصت اذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه ، فسلمت عليه فرد ثم قال: موحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكي، فقيل له ما يبكيك ? قال : أبكى لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمنه أكثر من يدخلها من أمتى . ثم صعد بي الى السماء السابعة فاستفتح جبرائيل قيل من هذا ? قال جبرائيل قيل ومن معك ? قال محمد . قيل وقد بعث اليه ? قال نعم ! قيل مرحباً به فنعم المجئ جاء . فلما خلصت اذا ابراهيم قال هــذا أبوك ا براهيم فسلم عليه ، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح . ثم رفعت الى سدرة ألمنتهى و إذا أربعة أنهار ؛ نهران ظاهران ، ونهران باطنان . فقلت : ما هذا يا جيرائيل ا

قال: أما الباطنان فتهران في الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات، ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، ثم أتيت باناء من خمر و إناء من لبن و إناء من عسل ، فأخذت اللبن قال: هي الفطرة التي أنت علمها وأمتك. ثم فرض على الصلوات خسون صلاة كل يوم ، فرجعت فررت على موسى فقال عا أمرت ? قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال : إن أمنك لا تستطيع خسين صلاة كل يوم، و إنى والله قد جر بت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل أشـــد المعالجة ، فارجع الى ربك فساء النخفيف لأمتك ، فرجعت فوضع عنى عشرا . فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشراً . فرجعت الى موسى فقال مثله ، فرجعت فوضع عني عشراً . فرجعت الى موسى فقال مثله ، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم ، فقال مثله ، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم ، فرجعت الى موسى فقال : بم أمرت ? فقلت بخمس صلوات كل يوم . قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم ، و إنى قد جر بت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل أشد المعالجة فارجع الى ربك فسله التخفيف لأمنك. قال: سألت ربى حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي ، وخففت عن عبادي » . هكذا روى البخاري هذا الحديث ههنا. وقد رواه في مواضع آخر من صحيحه ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة . ورويناه من حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب . ومن حديث أنس عن أبي ذر. ومن طرق كثيرة عن أنس عن النبي عَيَالِينَ عَلَيْ وقد ذكرنا ذلك مستقصى بطرقه وألفاظه في التفسير، ولم يقع في هـذا السياق ذكر بيت المقدس، وكان بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به ، أو ينساه أو يذكر ما هو الأهم عنده ، أو يبسط نارة فيسوقه كله ، ونارة يحذف عن مخاطبه عا هو الانفع عنده . ومن جعل كل رواية اسراد على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا . وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنبياء ، وفي كل منها يعرفه مهم ، وفي كلها يفرض عليه الصاوات . فكيف يمكن أن يدعى تعدد ذلك ? هذا في غاية البعد والاستحالة والله أعلم . ثم قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن عمر وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الافتنة للناس).قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله عِنْظَيْنَا لِيلة أسرى به الى بيت المقدس، والشجرة الملعونة في القرآن. قال: هي شجرة الزقوم.

# فصل

ولما أصبح رسول الله عَيْنَا مَن صبيحة ليلة الاسرى جاءه جبرائيل عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها ، وأمر رسول الله عَيْنَا أَصِحابه فاجتمعوا وصلى به جبرائيل في ذلك اليوم الى الغد

والمسلمون يأتمون بالنبي علي الله وهو يقتدى بجبرائيل كا جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر: « أمنى جبرائيل عند البيت مرتين » . فبين له الوقتين الأول والآخر ، فهما وما بينهما الوقت الموسع ، ولم يذكر توسعة في وقت المغرب . وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبريدة وعبدالله بن عمرو وكلها في صحيح مسلم . وموضع بسط ذلك في كتابنا الاحكام ولله الحمد . فأما ما ثبت في صحيح البخارى عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركمتين فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر . وكذا رواه الاوزاعي عن الزهرى ، و رواه الشعبي عن مسروق عنها وهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر ، وكذا عنان بن عفان وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعالى : ( و إذا ضربتم في الأرض فلبس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن ختم أن يفتنكم الذين كفروا ) . قال البيهق : وقد ذهب الحسن البصرى الى أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعا كا ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الاسراء الظهر أربعا ، والعصر أربعا والمعشر قلت : فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الاسراء تكون ركمتين ركمتين نجهر فيهما . الحس فرضت حضرا على ما هي عليه ، و رخص في السفر أن يصلي ركمتين كاكان الأمم عليه قديما وعلى هذا لا يبيق اشكال بالكاية والله أعلى .

## فصل

# ﴿ انشقاق القمر في زمان النبي عَيْنَتُهُ ﴾

وجعل الله له آية على صدق رسول الله على الله عن المدى ودين الحق حيث كان ذلك وقت اشارته الكريمة ، قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: (اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر) وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام . وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها . ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله و به الثقة وعليه النكلان . وقد تقصينا ذلك في كتابنا التفسير فذكر فا الطرق والألفاظ محررة ، ونحن نشير ههنا إلى أطراف من طرقها ونعز وها إلى الكتب المشهورة بحول الله وقوته . وذلك مروى عن أنس بن مالك ، وجبير بن مطعم ، وحذيفة ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم أجعين .

أما أنس فقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال:

سأل أهل مكة النبي عَنَيْكِيْرَ آية ، فانشق القمر بمكة مرتين . فقال ( اقتر بت الساعة وانشق القمر ) و رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبدالرزاق به وهذا من مرسلات الصحابة ، والظاهر أنه تلقاه عن الجم الغفير من الصحابة ، أو عن النبي عَنِيْكِيْرُ ، أو عن الجميع وقد روى البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق شيبان . زاد البخارى وسمعيد بن أبي عرو بة وزاد مسلم وشعبة ثلاثتهم عن قنادة عن أنس : أن أهل مكة سألوا رسول الله عَنِيْكِيْرُ أن بريهم آية فاراهم القمر شقنين حتى رأوا حراء بينهما لفظ البخارى .

وأما جبير بن مطع فقال الامام احمد حدثنا محمد بن كثير حدثنا سلمان بن كثير عن حصين ابن عبد الرحن عن محمد بن جبير بن مطعم إعن أبيه ]. قال انشق القمر على عهد رسول الله عليه فصار فرقتين ، فرقة على هذا الجبل ، وفرقة على هذا الجبل . فقالوا : سحرنا محمد ، فقالوا إن كان سحرنا فانه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد به احمد . وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيره عن حصين به . وقد رواه البيهق من طريق ابراهيم بن طهمان وهشيم كلاهما عن حصين بن عبد الرحمن عن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده به ، فراد رجلا في الاسناد .

وأما حذيفة بن البمان فروى أبو نعيم فى الدلائل من طريق عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى . قال : خطبنا حذيفة بن البهان بالمدائن فحمد الله واثنى عليه ثم قال ( اقتر بت الساعة وانشق القمر ) ألا و إن الساعة قد اقتر بت ، ألا و إن القمر قد انشق ، ألا و إن الدنيا قد آذنت بفراق ، ألا و إن اليوم المضار وغدا السباق . فلما كانت الجمعة الثانية انطلقت مع أبى إلى الجمعة فمد الله وقال مثله و زاد : ألا و إن السابق من سبق إلى الجمعة . فلما كنا فى الطريق قلت لا بى ما يعنى بقوله ـ غداً السباق . قال من سبق إلى الجنة .

وأما ابن عباس فقال البخارى حدثنا يحيي بن كثير حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس . قال : إن القمر انشق في زمان النبي عَنَالِيَّة . و رواه البخارى أيضا ومسلم من حديث بكر — وهو ابن نصر — عن جعفر قوله : ( اقتر بت الساعة وانشق القمر و إن بروا آية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر ) . قال : قد مضى ذلك كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه . وهكذا رواد العوفى عن ابن عباس رضى الله عنه وهو من مرسلاته . وقال الحافظ أبو نعيم حدثنا سلمان بن احمد حدثنا بكر بن سهيل حدثنا عبد الغنى بن سعيد حدثنا موسى بن عبدالرحن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس في قوله : ( اقتر بت الساعة وا نشق القمر ) . قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله عباس في قوله : ( اقتر بت الساعة وا نشق القمر ) . قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله

عَيَالِيُّهُ منهم الوليد بن المغيرة ، وأبو جهل بن هشام ، والعاص بن وائل ، والعاص بن هشام ، والاسود ابن عبد يغوث ، والاسود بن المطلب ، و زمعة بن الاسود ، والنضر بن الحارث ، ونظراؤهم . فقالوا الله عَيَّالِيْهُ : إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين لصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان. فقال لهم النبي عَيَالِيِّةِ: « إن فعلت تؤمنوا ? » قالوا نعم 1 وكانت ليلة بدر \_ فسأل الله عز وجل أن يعطيه ما سألوا ، فامسى القمر قد سلب نصفا على أبى قبيس ونصفا على قعيقعان ، ورسول الله عَيْمُ اللَّهِ عِنْهُ بنادى يا أبا سلمة بن عبد الاسد والارقم بن الارقم اشهدوا . ثم قال أبو نعيم وحدثنا سليمان بن احمـــد حدثنا الحسن بن العباس الرازى عن الهيثم بن العان حدثنا اسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. قال: انتهى أهل مكة إلى رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ فقالوا: هل من آية نعرف بها أنك رسول الله ? فهبط جبرائيل فقال يا محمد قل لأهل مكة أن يحتفلوا هذه الليلة فسيروا آية إن انتفعوا يها . فاخبرهم رسول الله عَلَيْكُ بِمَقَالَة جبرائيــل فخرجوا ليلة الشق ليلة أربع عشرة ، فانشق القمر نصفين نصفا على الصفا ونصفا على المروة فنظروا ءثم قالوا بابصارهم فمسحوها، ثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا . فقالوا : يا محمد ما هذا إلا سحر واهب فانزل الله : ( اقتر بت الساعة وانشق القمر). ثم روى الضحاك عن ابن عباس. قال: جاءت أحبار المهود إلى رسول الله عَبْسَاتُهُ فقالوا: أرثا آية حتى نؤمن بها ، فسأل ربه فاراهم القمر قد انشق يجزئين ، أحدهما على الصفا والآخر على المروة ، قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب . فقالوا : هــذا سحر مفترى . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا احمد بن عمرو الرزاز حدثنا محمد بن يحيي القطعي حدثنا محمد ابن بكر حدثنا ابن جريج عن عمر و بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . قال : كسف القمر على عهد رسول الله عَيْنَا فَيْهِ فَقَالُوا سَحَرُ القَمْرُ فَنْزَلْتُ : ﴿ أَقَارُ بِتَ السَّاعَةُ وَانْشُقَ القَمْرُ وَ إِنْ مُرُوا آيَةً يُعْرِضُوا و يقولوا سحر مستمر ) . وهذا اسناد جيد وفيــه أنه كــف تلك الليلة فلعله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه ولهذا خنى أمره على كثير من أهل الارض ومع هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الارض ويقال : إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند ، و بني بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر .

وأما ابن عمر فقال الحافظ البيهتي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا : حدثنا أبو العباس الاصم حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الاعمش عن مجاهد به . قال مسلم كر واية مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود . وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .

وأما عبد الله بن مسعود فقال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. قال: انشق القمر على عهد رسول الله عَيْنَا الله عَنْنَا لَهُ عَنْنَا الله عَنْنَالِي عَنْنَا الله عَنْنَالِ الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَانَا عَنْنَا الله عَنْنَالِي الله عَنْنَا الله عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَالِ عَنْنَالُهُ عَنْنَا الله عَنْنَالُهُ عَنْنَالُهُ عَنْنَانَا عَنْنَالُهُ عَنْنَا عَنْنَا الله عَنْنَا عَنْنَالُهُ عَنْنَانِ عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَالُهُ عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَالِمُ عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَالِي عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَنْنَا عَنَانَا عَنْنَا عَنْنَا عَنَانَا عَنَانَا عَنْنَا عَنَا عَنَانَا عَنْنَا عَنَانَا عَنَا عَنْنَا عَنَا عَنَانَا عَنَانَا عَنْنَا عَنَانَا

رسول الله عَيْنَالِيَّهِ اشهدوا . وهكذا أخرجاه من حديث سفيان \_ وهو ابن عبينة \_ به . ومن حديث الاعمش عن ابراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن صمرة عن ابن مسعود قال : انشق القمر ونحن مع رسول الله عَيْنِينَةً عِني ، فقال النبي عَيْنَيَاتُهُ : ﴿ اشْسَهَدُوا ﴾ وذهبت فرقة نحو الجبل. لفظ البحاري ثم قال البخاري وقال أبو الضحاك عن مسروق عن عبد الله يمكة \_ وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي تجييح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبدالله رضي الله عنه . وقد أسند أبو داود الطيالسي حديث أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود . قال : انشق القمر على عهد رسول الله عَلَيْكَ ، فقالت قريش: هذا سحر ابن أني كبشة . فقالوا : أفظروا ما يأتيكم به السفار ? فان محمــدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . قال فجاء السفار فقالوا ذلك . وقال البيهتي أخبرنا أبو عبـــد الله الحافظ ثنا أبو العباس حدثما العباس بن محمد الدوري حدثنا سعيد بن سليان حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن أبي الضحي عن مسروق عن عبــد الله . قال : الشق القمر يمكة حتى صار فرقتين . فقال كفار قريش لأهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة ، أنظروا السفار فان كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق و إن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به . قال فسئل السفار قال ــ وقدموا من كل وجهة ــ فقالوا: رأينا وهكذا رواه أبو نعيم من حديث جابر عن الاعمش عن أبي الضحي عن مسروق عن عبد الله به . وقال الامام احمد حدثنا مؤمل حدثنا اسرائيل عن سماك عن الراهم عن الاسود عن عبد الله \_ وهو ابن مسعود \_ . قال : انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر . وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسباط عن سماك به . وقال الحافظ أبو نعيم حدثنا أبو بكر الطلحي حدثنا أبو حصين محدد بن الحسين الوادعي حدثنا يحيي الحاني حدثنا يزيد عن عطاء عن سماك عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : كنا مع النبي عَرَبْيَا في عن وانشق القمر حتى صارفرقتين، فرقة خلف الجبل. فقال النبي ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَبُو نعيم حدثنا سليمان بن احمد حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا آدم بن أبي إياس ثنا الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعد عن عتبة عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسمود . قال : انشق القمر وتحن مكة ، فلقد رآيت أحد شقيه على الجبل الذي يمني ونحن بمكة . وحدثنا احمد بن اسحاق حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم حدثنا محمد بن حاتم حدثنا معاوية بن عمر وعن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله . قال : انشق القمر بمكة فرأيته فرقتين . ثم روى من حديث على بن سعيد بن مسروق حدثنا موسى بن عمير عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. قال: رأيت القمر والله منشقا باثنت بينهما حراء . وروى أبو نعيم من طريق السدى الصغير عن السكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. قال: انشق القمر فلقتين. فلقة ذهبت، وفلقة بقيت. قال ابن مسعود: لقد رأيت ا جبل حراء بين فلقى القمر ، فذهب فلقة . فتعجب أهل مكة من ذلك وقالوا هذا سحر مصنوع سيذهب . وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد . قال : انشق القمر على عهد رسول الله على الله فرقتين ، فقال النبي على الله الله بكر : « فاشهد يا أبا بكر » وقال المشركون : سحر القمر حتى انشق فهذه طرق متعددة قوية الاسانيد تفيد القطع لمن تأملها وعرف عدالة رجالها . وما يذكره بعض القصاص من أن القمر سقط إلى الارض حتى دخل في كم النبي على الله وخرج من السم الاخر فلا أصل له ، وهو كذب مفترى ليس بصحيح . والقمر حين انشق لم يزايل السماء غير أنه حين أشار اليه النبي على الله النبي على الله عنه و راء حراء ، ونظر وا إلى الجبل بين هذه وهذه كما أخبر بذلك ابن مسعود أنه شاهد ذلك . وما وقع في رواية أنس في مسند احمد : فانشق القمر بمكة مرتين فيه نظر ، والظاهر أنه أراد فرقتين والله أعلم .

## فصل

# ﴿ فِي وَفَاهُ أَبِي طَالَبِ عَمْ رَسُولُ اللَّهُ عَيَّلِيْنِينَ ﴾

ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله عَيَّا الله عَلَيْ ورضى الله عنها . وقيل بل هي توفيت قبله والمشهور الاول . وهذان المشفقان ؛ هذا في الظاهر وهذه في الباطن ، هذاك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضى الله عنها وأرضاها .

قال ابن اسحاق: ثم إن خديحة وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله وَيُلِينَا المُهَا عَلَمُ وَكَان المُهَا عَلَمُ وَكَان اللهُ عَضِداً وحرزاً في أمره، ومنعة وناصرا على قومه. وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين فلما هلك أبوطالب، فالت قريش من رسول الله عَيْنَا في من الاذي ما لم تدكن قطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا . فحد ثني هشام بن عروة عن أبيه . قال : فدخل رسول الله عَيْنَا في المراب على رأسه فقامت اليه إحدى بناته تفسله وتبكى ، ورسول الله عَيْنَا في قويش فن الله مانع أباك » و يقول بين ذلك : « ما نالتني قريش شيئا الله عَيْنَا في مات أبوطالب » .

وذكر ابن اسحاق قبل ذلك: أن أحدهم ربما طرح الاذى فى برمته عَلَيْكَانَةُ إذا نصبت له. قال فكان إذا فعلوا ذلك كا حدثنى عمر بن عبد الله عن عروة يخرج بذلك الشي على العود فيقذفه على بابه ثم يقول: يا بنى عبد مناف أى جوارهذا الاثم يلقيه فى الطريق.

(١) في ابن هشام: على الاسلام يشكو اليها. وأحسب أن عبارة الاصل انسب للمقام.

قال ابن اسحاق: ولما اشتكى أبوطالب و بلغ قريشا ثقله قالت قريش بعضها لبعض: إن حزة وعمر قد أسلما، وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا الى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا ، فإنا والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا . قال ابن اسحاق : وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: لما مشوا إلى أبي طالب وكاوه \_ وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وأميــة بن خلف ، وأبو ســفيان بن حرب ، في رجال من اشرافهم . . فقالوا : يا أبا طالب إنك مناحيث قد علمت ، وقد حضرك ماترى ومخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فحذ لنا منه وخذله منا ليكف عنا ولنكف عنه ، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه . فبعث اليه أبوطالب فجاءه فقال : يا ابن أخي هؤلا. اشراف قومك قد اجتمعوا اليك ليعطوك وليأخذوا منك. قال فقال رسول الله ﷺ: ﴿ يَاعُمْ كُلَّةٌ واحدة تعطونها عملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم ، فقال أبو جهل: فعم وأبيك وعشر كلات. قال: ﴿ تَقُولُونَ لَا إِلَّهُ أَلَّهُ وَتَخْلَعُونَ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونَهِ ﴾. فصفقوا بأيديهم . ثم قالوا: يامحمد أثريد أن تجعل الآكمة إلماً واحداً ? 1 إن أمرك لعجب. قال ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا ثما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آباءً كم حتى يحكم الله بينكم و بينه، ثم تفرقواً. قال فقال أبوطالب: والله يا ابن أخي ما رأية لك سألنهم شططًا . قال فطمع رسول الله ﷺ فيه فجعل ا يقول له : « أي عم فانت ففلها استحل لك مها الشفاعة يوم الفيامة » فلما رأى حرص رسول الله ﷺ . قال الله أخي والله لولا مخافة السبَّة عليك وعلى بني أبيك من بعدى ، وأن تظن قريش أنى إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها ، لا أقولها إلا لأسرك مها . قال : فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس اليه بحرك شفتيه فاصغى اليه باذنه . قال فقال : يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. قال فقال رسول الله ﷺ: ﴿ لَمْ أَصْمَعُ ۗ قال وأنزل الله تعالى في أولئك الرهط (ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ) الآيات. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير ولله الحد والمنة.

وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا طالب مات مسلما بقول العباس هذا الحديث ، يا ابن أخى لقد قال أخى الكامة التى أمرته أن يقولها \_ يعنى لا إله إلا الله \_ والجواب عن هذا من وجوه . أحدها أن فى السند مهما لا يعرف حاله وهو قوله عن بعض أهله وهذا ابهام فى الاسم والحال ، ومثله يتوقف فيه لو انفرد . وقد روى الامام احد والنسائى وابن جرير نحواً من هذا السياق من طريق أبى أسامة عن الاعمش حدثنا عباد عن سعيد بن جبير فذكره ولم يذكر قول العباس . ورواه الثورى أيضا عن الاعمش عن يحيى بن عمارة الكوفى عن سعيد بن ين سعيد بن

جبير عن ابن عباس فذكره بغير زيادة قول العباس. ورواه النرمذي وحسنه والنسائي وابن جرير أيضاً . ولفظ الحديث من سياق البه في فها رواه من طريق النورى عن الاعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي ﷺ عند رأس أبي طالب ، فجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه ذاك . وشكوه إلى أبي طالب . فقال : يا ابن أخي ما تريد من قومك ? فقال : ﴿ يَاعِمُ إِنَّمَا أَرِيدَ مُنْهِمَ كُلَّةً تَذَلُّ لَهُمْ بِهَا الْعَرب ، وتؤدى البهـم بها الجزية العجم، كلة واحدة » . قال : ما هي ? قال : « لا إله إلا الله » قال فقالوا أجعل الاكمة إلهـــا واحداً إن هذا لشي عجاب 1 قال ونزل فيهم ( ص والقرآن ذي الذكر ) الآيات إلى قوله ( إلا اختلاق ) ثم قد عارضه — أعنى سياق ابن اسحاق -- ما هو أصح منه ، وهو مار واه البخاري قائلا حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه . أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي للمُناتِينِ وعنده أبو جهل. فقال: ﴿ أَي عَمْ قُلُ لَا إِلّه إِلاَ الله كُلَّةِ أَحَاجِ لِكَ مِهَا عَنْسَدَ الله » . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ? فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر ما كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال الذي عَيْنِكُونَّةِ : « لا ستغفر لك مالم أنه عنك » فنزلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) ونزلت ( إنك لا تهدى من أحببت ) و رواه مسلم عن اسحاق بن ابراهيم وعبــد الله عرب عبد الرزاق . وأخرجاه أيضا من حديث الزهري عن سمعيد بن المسيب عن أبيه بنحوه وقال فيه : فلم يزل رسول الله عَلَيْكُ يُعرضها عليه و يعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال : على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي عَيَالِتُهُون و أما لاستغفرن لك مالم أنه عنك ، فانزل الله - يعني بعد ذلك - ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربي) ونزل في أبي طالب (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) وهكذا روى الامام احمد ومسلم والترمذي والنسائى من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : لما حضرت وفاة أبي طالب [ أناه رسول الله عَيْنَاكِنْهُ : فقال : ﴿ يَاعَمَّاهُ قُلُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يُومُ القيامة ﴾ فقال : لولا أن | تمير نى قريش يقولون ما حمله عليه الا فزع الموت لاقررت بهما عينك، ولا أقولها الا لاقر مها عينك . فاترل الله عز وجل ( إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) وهكذا قال عبدالله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة إنها نزلت في أبي طالب حين عرض ا عليه رسول الله عَيْنَا أَن يقول لا إله الا الله فابي أن يقولها ، وقال : هو على ملة الاشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . و يؤكد هذا كله ما قال البخارى حدثنا مدد حدثنا يحيي عن

سفيان عن عبد الملك بن عمير حداني عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت النبي عليه المنت عن عبد الله كان يحوطك و يغضب لك ? قال : « [ هو | ف ضحضا حمن نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الاسفل » و رواه مسلم في صحيحه من طرق عن عبد الملك ابن عمير به أخرجاه في الصحيحين من حديث الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أنه مهمع النبي علي الله عنه منه دماغه » لفظ البخار ي و في رواية « تعلى منه أم دماغه » فظ البخار ي و في رواية « تعلى منه أم دماغه » وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن حماد بن سلمة عن قابت عن أبي عنها عن أبي منها النبي عن عباس أن رسول الله ويلي الله عنها عمل دماغه حتى يسيل على قدميه » ذكره السهيل ابن عباس أن رسول الله ويسلم عرب المرار في مسنده حدثنا عمرو - هو ابن اسماعيل بن مجالد حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال سئل رسول الله ويسلم الله عنه النبي واتما لم يقبل النبي والله الله عنه النبي والما النبي والما النبي والما النبي والما النبي والما النبي المناه النبي والما النبي والما النبي والما النبي المناه النبي والما الما النبي والما النبي المالي ال

قلت : وعندى أن الخبر بذلك ما صح لضعف سنده كما تقدم . ومما يدل على ذلك أنه سأل النبي عَلَيْكُ بعد ذلك عن أبي طالب فذكر له ما تقدم ، و بتعليل صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة حين لا ينفع نفساً إيمانها والله أعلم .

وقال أو داود الطيالسي حد تنا شعبة عن أبي اسحاق سممت ناجية بن كعب يقول سممت عليا يقول: لما توفي أبي أتيت رسول الله ويولي فتلت إن عمك قد نوفي. فقال « اذهب فواره » فقلت إنه مات مشركا ، فقال: « اذهب فواره ولا تحدن شيئا حتى تأتي » ففعلت فاتيته ، فامرني أن أغتسل و رواه النسائي عن محمد بن المثني عن غندر عن شعبة . و رواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان عن أبي اسحاق عن ناجية عن على : لما مات أبو طالب قلت يارسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن بوار به ؟ قال : « اذهب فوار أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني » فاتيته فامرني فاغتسلت ، ثم دعالي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شي وقال الحافظ البهتي أخبر نا أبو سعد الماليني حدثنا أبو احمد بن عدى حدثنا محمد بن هارون بن حميد حدثنا محمد بن أخبر نا أبو سعد الماليني حدثنا الفضل عن ابراهيم بن عبد الرحن عن ابن جربج عن عطاء عن ابن عبد الرحن عن ابن جربج عن عطاء عن ابن عبدس : أن النبي ويتناث عاد من جنازة أبي طالب فقال: « وصلتك رحم ، وجزيت خبراً ياعم » ، قال وروى عن أبي المان الهوزي عن النبي وتتاليق مرسلا وزاد ، ولم يقم على قبره . قال : وابراهيم بن وروى عن أبي المان الهوزي عن النبي وتتاليق مرسلا وزاد ، ولم يقم على قبره . قال : وابراهيم بن وروى عن أبي المان الهوزي عن النبي وتتاليق مرسلا وزاد ، ولم يقم على قبره . قال : وابراهيم بن

عبد الرحن هذا هو الخوارزمي تكلموا فيه .

قلت: قدروي عنه غيرواحد منهم الفضل بن موسى السيناني ومحمد بن سلام البيكندي ، ومع هذا قال ابن عدى ليس عمروف ، وأحاديثه عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة . وقد قدمنا مَا كَانَ يَتْعَاطَاهُ أَبُو طَالَبُ مِنَ الْمُحَامَاةُ وَالْمُحَاجَةُ وَالْمَانَعَةُ عَنْ رَسُولُ الله ﷺ والدفع عنه وعن أصحابه وما قاله فيه من المادح والثناء، وما أظهره له ولاصحابه من المودة والمحبة والشفقة في اشعاره التي اسلفناها وما تضمنته من العيب والننقيص لمن خالفه وكذبه بتلك العبارة الفصيحة البليغة الهاهمية المطلبية التي لا تدانى ولا تسامى ، ولا يمكن عر بيا مقار بنها ولا معارضتها ، وهو فى ذلك كله يعلم أن رسول الله وَيُنْكُنُّهُ صَادَقَ بَارَ رَاشَد ، ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه . وفرق بين علم القلب وتصديقه كما قررنا ذلك في شرح كتاب الايمان من صحيح البخاري ، وشاهد ذلك قوله تعالى ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم و إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يملمون ) وقال تعمالي في قوم فرعون (وجحدوا يها واستيقنتها أنفسهم) وقال موسى لفرعون ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والارض بصائر وانى لأظنك يافر ون مثبوراً ) وقول بعض السلف في قوله تعالى ( وهم ينهون عنه و ينأون عنه) أنها نزلت في أيي طالب حيث كان ينهي الناس عن أذية رسول الله ﷺ و ينأى هو عما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. فقد روى عن ابن عباس ، والقاسم بن مخيمرة ، وحبيب ابن أبي ثابت، وعطاء بن دينار، ومحمد بن كعب، وغيرهم، ففيه نظر والله أعلم. والأظهر والله أعلم الرواية الآخرى عن ابن عباس ، وهم ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به . و بهذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد \_ وهو اختيار ابن جرير \_ وتوجمه أن هــذا المـكلام سيق لتمام ذم المشركين حيث كانوا يصدون الناس عن اتباعه ولا ينتفعون هم أيضا به . ولهذا قال ( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلومهم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرآً و إن يرواكل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك عجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الاولين، وهم ينهون عنه و ينأون عنه و إن مهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون) وهذا اللفظ وهو قوله (وهم) يدل على أن المراد بهذا جماعة وهم المذكورون في سياق الـكلام وقوله ( و إن سلكهون إلا أنفسهم وما يشعر ون ) يدل على تمام الذم. وأبو طالب لَمْ يَكُن مِهْدُهُ الْمُنَابَةُ بِلَ كَانَ يُصِدُ النَّاسِ عَن أَذَيَّةُ رَسُولَ اللَّهُ وَأَسْحَابُهُ بِكُلُّ مَا يَقْدُرُ عَلَيْهُ مِن فعال ومقال، ونفس ومال. ولكن مع هذا لم يقدر الله له الاعان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة، والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الاعان بها والتسليم لها، ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار المشركين لاستغفرنا لابي طالب وترحمنا عليه .

#### فصل

#### ﴿ في موت خديجة بنت خويلد ﴾

وذكر شئ من فضائلها ومناقبها رضى الله عنه وأرضاها، وجعل جنات الفردوس منقلبها ومنواها . وقد فعل ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب .

قال يمقوب بن سفيان حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب . قال قال عروة بن الزبير : وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة . ثم روى من وجه آخر عن الزهرى أنه قال : توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله وَيَالِيَّةٍ إلى المدينة ، وقبل أن تفرض الصلاة . وقال محمد بن اسحاق : ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد . وقال البهق : بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام . ذكره عبد الله بن منده في كتاب المعرفة ، وشيخنا أبو عبد الله الحافظ . قال البهق : وزعم الواقدى أن خديجة وأبا طالب مانا قبل المجرة بثلاث سنين عام خرجوا من الشعب ، وأن خديجة توفيت قبل أبي طالب بخمس وثلاثين ليلة .

قلت: مرادم قبل أن تفرض الصاوات الخس ليلة الاسراء ، وكان الانسب بنا أن نذكر وفاة أبي طالب وخديجة قبل الاسراء كما ذكره البهتي وغير واحد ، ولكن أخر نا ذلك عن الاسراء لمقصد ستطلع عليه بعد ذلك فان الكلام به ينتظم م يتستى الباب كما تقف على ذلك إن شاء الله . وقال البخارى : حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن فصيل بن غزوان عن عمارة عن أبي هر يرة . قال : أتى جبرائيل إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال يارسول الله هذه حديجة قد أتت ممها إناء فيه إدام \_ أو طعام أو شراب \_ فاذا هي أتتك فاقرأ علمها السلام من ربها ومني و بشرها ببيت في الجنة من قصب لاصخب فيه ولا نصب . وقد رواه مسلم من حديث محمد بن فضيل به . وقال البخارى من قصب لاصخب فيه ولا نصب . قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى : بشر النبي عَلَيْكُ خديجة أن قال أمم البيت من قصب لاصخب فيه ولا نصب ورواه البخارى أيضا ومسلم من طرق عن الماعيل بن أبي خالد به .

قال السهيلى : و إنما بشرها ببيت فى الجنة من قصب \_ يعنى قصب اللؤلؤ \_ لانها حازت قصب السبق الى الا عان ، لاصخب فيه ولا نصب لانها لم نرفع صوتها على النبى عَنْفَيْنَا ولم تنعبه يوما من الدهر فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا . وأخرجاه فى الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ما غرت على امرأة للنبى عَنْفَيْنَا مَا غرت على خديجة .

وهلكت قبل أن يتزوجني ـ لما كنت اسمعه يذكرها ، وأمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. و إن كان ليذ بح الشاة فهدى في خلائلها منها ما يسعهن. لفظ البخاري ، وفي لفظ عن عائشة ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله عِيَنِيِّتُهُ اياها. وتزوجني بعدها بثلاث اسنين ، وأمره ربه \_ أو جبرائيل \_ أن يبشرها ببيت في الجنــة من قصب . وفي لفظ له قالت : ما غرت على أحد من نساء النبي عَلَيْكَ ما غرت على خديجة \_ وما رأينها \_ ولسكن كان يكثر ذكرها وريما ذبح الشاة فيقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة . فريما قلت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول : ﴿ إِنَّهَا كَانْتُ وَكَانْتُ ، وَكَانْ لِي مَنْهَاولًا ﴾ ثم قال البخاري حدثنا اسهاعيل من خليل آخبر نا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيــه عن عائشة قالت : اســـتأذنت هالة بنت خويلد أُخت خديجة على رسول الله عَيْنَالِيِّتْهِ فعرف استئذان خديجة فارتاع فقال: ﴿ اللهم هالة ﴾ . فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر ابدلك اللهخيراً منها. وهكذا رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن على بن مسهر به . وهذا ظاهر فى التقرير على أن عائشة خير من خديجة إما فضلا و إما عشرة . إذا لم ينكر عليها ولا رد عليها ذلك كما هو ظاهر سياق البخاري رحمه الله ولكن قال الامام احد حدثنا مؤمل أبو عبدالرحن حدثنا حماد بن سلمة عن عبدالملك \_ هو ابن عير \_ عن موسى بن طلحة عن عائشة قالت : ذكر رسول الله عَبَيْكِينَ وما حديجة فاطنب في الثناء عليها ، فادركني ما يدرك النساء من الغيرة ، فقلت لقــد أعقبك الله يارسول الله من عجوز من عجائز | قريش حراء الشدقين . قال فتغير وجه رسول الله عَلَيْكَ تغيراً لم أره تغير عند شي قط إلاعند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى يعلم رحمــة أو عذاباً . وكذا رواه عن يهز بن أسد وعثمان بن مسلم كلاهما عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير به . و زاد بعــد قوله حمراء الشدقين ؛ هلكت في الدهر ِ الاول . قال قال فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر رحمة أو عذاباً . تفرد به احمد . وهذا اسناد جيد . وقال الامام احمــد أيضًا عن ابن اسحاق أخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة . قالت : كان النبي التَّنْكُيْةُ إذا ذَكَرَ خديجة أثني علمها باحسن الثناء . قالت فغرت يوما فقلت : ما أ كنرما تذكرها حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيراً منها . قال ا أبدلني الله خيراً منها، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبنني، وآستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء، تفرد به احمد أيضا. و إسناده لا بأس ا به ومجالد روى له مسلم متابعة وفيه كلام مشهور والله أعلم. ولعل هذا أعنى قوله : و زرقتى الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء .كان قبل أن يولد إبراهيم بن النبي ﷺ من مارية ، وقبل مقدمها بالكايمة | وهذا معين . فإن جميع أولاد النبي ﷺ كا تقدم وكما سيأتي من خديجة إلا ابراهيم فهن مارية القبطية |

المصرية رضي الله عنها . وقد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، وتكام آخرون في اسناده وتأوله آخرون على أنها كانت خيراً عِشرة وهو محتمل أو ظاهر . وسببه أن عائشة تمت بشبالها وحسنها وجميل عشرتها، وليس مرادها بقولها قد أبدلك الله خبراً منها أنها تزكى نفسها وتفضلها على خديجة ، فإن هذا أمر مرجعه إلى الله عز وجل كما قال ( فلا تَزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بَمْنَ اتَّقِي ) وقال تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ يَزَكُونَ أَنفُسَهُمْ بِلَ اللَّهُ مَزَكَى مَن يشاء ) الآية وهذه مسألة وقع النزاع فيها بين العلماء قديما و-دينا وبجانبها طرقا يقتصر عليها أهل الشيع وغبرهم لا يمدلون بخديجة أحداً من النساء لسلام الرب عليها ، وكون ولد النبي وسيالية جميعهم \_ إلا ابراهيم \_ منها . وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إكراما لهــا ، وتقدير إسلامها ، وكونها من الصديقات ولها مقام صدق في أول البعثة . و بذلت نفسها ومالها لرسول الله عِيَّالِيَّةِ وأما أهل السنة فنهم من يغلو أيضا ويثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف ، ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق، ولكونها أعلم من خدبجة فانه لم يكن في الام مثل عائشة في مفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها ، ولم يكن الرسول بحب أحداً من نسائه كحبته إياها وتزلت براءتها من فوق سبع سموات و روت بعده عنه عليه السلام علما جما كثيراً طيبا مباركا فيه حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور « خذوا شطر دينكم عن الحيراء » والحق أن كلا منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه ليهره وحيره ، والاحسن التوقف في ذلك إلى الله عز وجل. ومن ظهر له دليل يقطع به ، أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الاقوم والمسلك الاسلم أن يقول الله أعلم . وقد روى الامام احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن على بن أبي طالب رضي الله عنــه . قال قال رسول الله ﷺ : « خير نسامًا مربم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، أي خير زمانهما. وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن اياس رضي الله عنه. قال قال رسول عَلَيْسَانَةُ : ﴿ كُمُلُ مَنَ الرَجَالَ كُنْيِرُ وَلَمْ يَكُمُلُ من النساء إلا ثلاث ؛ مربم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وخديجة بنت خويلد . وفضل عائشة شعبة و بعده . قالوا والقدر المشترك بين الثلاث ندوة ؛ آسية ومريم وخديجة أن كلا منهن كفلت نبياً مرسلا وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته . فآسية ربت موسى وأحسنت اليه وصدقته حين بهث، ومريم كفلت ولدها أنم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل. وخديجة رغبت في تزويج رسول الله عَنْ الله عَنْ إلى الله عنه الله عنه الوحى من الله عز وجل. وقوله

« وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » هو ثابت فى الصحيحين من طريق شعبة أيضا عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب الهمدانى عن أبى موسى الاشعرى . قال قال رسول الله على المسلمة أيضا عن عمرو بن مرة عن مرة ولم يكل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » والثريد هو الخيز واللحم جميعا وهو أفخر طعام العرب كا قال بعض الشعراء :

إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد

و يحمل قوله « وفضل عائشة على النساء » أن يكون محفوظا فيعم النساء المذكو رات وغيرهن ، و يحتمل أن يكون عاماً فيما عداهن و يبتى الـكلام فيها وفيهن موقوف يحتمل التسوية بينهن فيحتاج من رجح واحدة منهن على غيرها إلى دليل من خارج والله أعلم .

## فصل

﴿ فَ تَزُو يَجِهُ عَلَيْهِ الدَّلَامِ بَعَدَ خَدَيْجَةً رَضَى اللهُ عَنْمَا بِعَائَشَةً ﴾ ﴿ بَنْتُ الصديق وسودة بنت زمعة رضى الله عنهما ﴾

والصحيح أن عائشة تروجها أولا كا سيأتي قال البخارى في باب ترويج عائشة ، حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي عَنَيْلِيْ قال لها: و أريتك في المنام مرتين ، أرى أنك في سرقة من حربر، و يقول هذه امرأتك . فا كشف عنها فاذا هي أنت ، فاقول إن كان هذا من عند الله يمضه » قال البخارى باب نكاح الابكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة : لم ينكح النبي عَنَيْلِيْنَ بكراً غيرك ، حدثنا اساعيل بن عبد الله حدثني أخي عن سلمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت فارسول الله : أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ، ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أبها كنت ترتع بميرك ? قال دو في التي لم يرتع منها » تعني أن النبي عَيْلِينَ لم يتزوج بكراً غيرها . انفرد به البخارى ثم قال حدثنا عبيد التي اساعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت قال لي رسول الله مَنْلِينَة في المنام فيجيع بك الملك في سرقة من حربر فقال لي هذه امرأتك ، فكشفت عن وجهك النوب فاذا أنت هي ، فقلت إن يكن هذا من عند الله يحضه » (۱) وفي رواية و أرينك في المنام فيجيع ، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه » (۱) وفي رواية و أرينك في المنام في الدنيا والآخرة . وقال البخارى ترويج الصفار من الكبارة حدثنا عبدالله بن وسف حدثنا الليث في الدنيا والآخرة . وقال البخارى تزويج الصفار من الكبارة حدثنا عبدالله بن وسف حدثنا الليث في الدنيا والآخرة . وقال البخارى تخالف هذه الرواية .

عن مزيد عن عراك عن عروة أن رسول الله عَيَالِيَّةِ خطب عائشة إلى أبي بكر ، فقال له أو بكر : إنما أَمَّا أَخُوكُ. فقال: ﴿ أَنتَ أَخِي فِي دينِ اللهِ وَكَتَابِهِ ، وهِي لِي حلال ﴾ هذا الحديث ظاهر سياقه كأنه مرسل وهو عند البخاري والمحققين منصل لانه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها ، وهذا من افراد البخاري رحمه الله . وقال يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه . قال : تزوج رسول الله ﷺ عائشة بعد خديجة بثلاث سنين وعائشة نومئذ ابنة ست سنين ، و بني بها وهي ابنة تسم . ومات رسول الله بَيُنَالِيِّهِ وعائشة ابنة ثمانية عشرة سنة . وهذا غريب . وقد روى البخاري عن عبيد ابن اسهاعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه . قال : توفيت خديجة قبل مخرج النبي عَيُكُالِيُّةُ بِثَلَاثُ سَنَينِ ، فلبث منتين \_ أو قريبا من ذلك \_ ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ، ثم بني يها وهي بنت تسع سنين ، وهــذا الذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق كما قدمنا ولكنه في حَكُمُ الْمُنْصُلُ فَى نَفْسُ الْامْرِ . وقوله تزوجها وهي ابنة ست سنين و بني بِها وهي ابنة تسع مالا خلاف افيه بين الناس ــ وقد ثبت في الصحاح وغــيرها ــ وكان بناؤه مها عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة . وأماكون تزويجهاكان بعد موت خديجة بنحومن ثلاث سنين ففيه نظر . نان يعقوب بن سفيان الحافظ قال حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيــه عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله ﷺ متوفى خديجة قبل مخرجه من مكة وأنا ابنة سبع — أو ست — سنين، فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألمب في أرجوحة وأنا مجمعة، فهيآنني وصنعنني ثم أتين بي إ إلى رسول الله عَيْنَاكِيْهُ وأنا ابنة تسم سنين . فقوله في هدا الحديث متوفى خديجة يقتضي أنه على أثر ذلك قريباً ، اللهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة بهــد متوفى خديجة فلا ينغي ما ذكره يونس بن ا بكير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه والله أعلم . وقال البخارى حدثنا فروة بن أبى المغراء حدثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة . قالت تزوجني النبي ﷺ وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فتزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعرى وقد وفت لي جميمة فاتتنی آمی آم رومان و إنی لغی آرجوحة ومعی صواحب لی فصرخت بی فاتیتها ما آدری ما تر ید می فاخذت بيدى حتى أوقفتني على باب الدار و إنى لأنهج حتى سكن بعض نفسي نم أخذت شيئا من ماء فمست به وجهي و رأسي ، ثم أدخلتني الدار قال فاذا نسوة من الانصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر، فاسلمتني البهن فاصلحن مر شأنى فلم يرعني إلا رسول الله ﷺ ضحى، أ فاسلمنني اليه وأنا يومئذ بذت تسع سنين . وقال الامام احمد في مسند عائشة أم المؤمنين حدثنا محمد بن بشر حدثنا بشر حدثنا محمد بن عمرو أبو سلمة ويحيي . قالا : لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عنمان بن مظمون فقالت : بإرسول الله ألا تزوج ? قال من ? قالت إن شئت بكراً ، و إن

شئت ثيبًا ، قال فن البكر ? قالت أحب خلق الله اليك عائشة ابنة أبي بكر . قال ومن النيب ؟ قالت سودة بنت زمعة . قــد آمنت بك واتبعتك . قال فاذهبي فاذكرهما على . فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ? قالت وما ذاك ? قالت أرسلني رسول الله عَلَيْكُ أخطب عليه عائشة ، قالت الظرى أبا بكر حتى يأتى ، فجاء أبو بكر فقلت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ، قال وما ذاك ؛ قالت أرسلني رسول الله إليانية أخطب عليه عائشة قال وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه ، فرجعت إلى رسول الله عَيْنَا فِلْهُ عَالَى ذَاكُ له قال : « ارجعي اليه فقولى له أمّا أخوك وأنت أخي في الاسلام ، وابنتك تصلح لى » فرجعت فذكرت ذلك له قال انتظری ، وخرج . قالت أم رومان إن مطعم بن عدی قد ذكرها علی ابنه ، ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قط فاخلفه ، فدخل أبو بكر على مطعم بن عدى وعنــده امرأته أم الصبي . فقالت : يا ابن أبي قحافة لعلك مصى صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليــه إن تزوج اليك ? فقال أبو بكر للمطعم ابن عدى أقول هـذه ?يقول إنها تقول ذلك . فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان فى نفسه من عدته التي وعده . فرجع فقال لخولة ادعى لى رسول الله ﷺ فدعته فزوجها إياه وعائشة يومئذ بنت ست سنين ، ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت ما أدخل الله عليك من الخير والبركة قالت وما ذاك ? قالت أرسلني رسول الله ﷺ أخطبك اليه . قالت وددت ادخلي الى أبي بكر فاذكرى ذلك له \_ وكان شيخا كبيراً قد أدركه السن قد تخلف عن الحج \_ فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهليه ، فقال من هـذه ? قالت خولة بنت حكم . قال فما شأنك ? قالت أرسلني محمــد بن عبد الله أخطب عليه سودة . فقال كفؤكر بم ، ماذا تقول صاحبتك ? قال تحب ذلك . قال ادعيها إلى فدعتها قال أي بنية إن هذه تزعم إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كَفَوْ كُرِّيمُ أَنْحِبِينِ أَنْ أَزُوجِكَ بِه ? قالت نعم . قال ادعيه لى فجاء رسول الله ﷺ فروجها اياه ، فجاء آخوها عبد بن زمعة من الحج فجاء يحثى على رأسه التراب. فقال بعد أن أسلم: لعمرك إنى لسفيه يوم أحثى في رأسي التراب أن تزوج رسول الله وَتَنْطِينَةِ سودة بنت زمعة . قالت عائشه : فقدمنا المدينــة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح . قالت فجاء رسول الله ﷺ فدخل بيتنا واجتمع اليه رجال من الانصار ونساء، فجاءتني أمى وأنا لني أرجوحة بين عذقين برجح بي فانزلتني من الارجوحة ولى جميمة ففرقتها ومسحت وجهى بشيُّ من ماء ، ثم أقبلت تقودنى حتى وقفت بي عند الباب وانى لانهج حتى سكن من نفسي، ثم دخلت بي فاذا رسول الله عَنْظَالِلْهُ جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الانصار ، فاجلستني في حجرة ثم قالت . هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم ، و بارك لهم فيك . فوثب الرجال والنساء فخرجوا و بني بي رسول الله ﷺ في بيتنا ما نحرت على جزور، ولا

ذبحت على شاة . حتى أرسل الينا سمد بن غبادة بجفنة كان يرسل بها الى رسول الله عَيْنَاتُهُ اذا دار الى نسائه ، وأنا يومئذ ابنة تسع سنين . وهذا السياق كأنه مرسل وهو متصل لمما رواه البهتي من طريق احمد بن عبد الجبار حدثنا عبد الله برب ادريس الازدى عن محمد بن عمرو عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب . قال قالت عائشة : لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم فقالت يارسول الله ألا تزوج ? قال ومن ? قالت إن شئت بكراً و إن شئت ثيباً . قال من البكر ومن الثيب ? قالت أما البكر فابنة أحب خلق الله اليك، وأما الثيب فسودة بذت زمعة قــد آمنت بك واتبعتك. قال فاذكرهما على . وذكر تمام الحديث تحو ما تقدم . وهــذا يقتضي أن عقده على عائشة كان متقدما على تزويجه بسودة بنت زمعة، ولكن دخوله على سودة كان مكة ، وأما دخوله على عائشة فتأخر الى المدينة في السنة الثانية كما تقدم وكما سيأتي . وقال الامام احمد حدثنا أسود حدثنا شريك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لي، فكان رسول الله عَبَيْلِيَّة يقسم لي بيومها مع نسائه . قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدى. وقال الامام احمــد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد حدثني شهر حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ خطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكانت مصبية ، كان لها خس صبية — أو ست — من بعلها مات . فقال رسول الله عَيْدُ : ﴿ مَا عِنْدُكُ مَنِي ؟ » قالت والله يا نبي الله ما عِنْمَني منك أن لا تركون أحب البرية إلى ، ولكني أكرمك أن يمنموا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال فهل منعك مني غير ذلك ? قريش احناه على ولد في صغره ، وأرعاه على بعل بذات يده . قلت وكان زوجها قبــله عليه السلام السكران بن عمرو أخوسهيل بن عمرو ، وكان ممن أسلم وهاجر إلى الحبشة كما تقدم ، ثم رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة رضي الله عنه. هذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على العقد بسودة وهو قول عبدالله بن محمد بن عقيل . ورواه يونس عن الزهري واختار أبن عبدالبرأن العقد على سودة قبل عائشة وحكاه عن قتادة وأبي عبيد. قال و رواه عقيل عن الزهري.

#### فصل

قد تقدم ذكر موت أبى طالب عم رسول الله وآنه كان ناصراً له وقائما في صفه ومدافعاً عنه بكل ما يقدر عليه من نفس ومال ومقال وفعال ، فلما مات اجترأ سفها، قريش على رسول الله عنه بكل ما يمونوا يصلون اليه ولا يقدر ون عليه . كما قد رواه البهق عن الحاكم عن الاصم عن المحاق الصنعائى حدثنا محد بن اسحاق الصنعائى حدثنا موسف بن بهلول حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محد بن

اسحاق عمن حدثه عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر . قال : لما مات أبو طالب عرض الرسول الله عِيْنِيْكِيْنِهُ سفيه من سفهاء قريش فالتي عليه ترابا ، فرجع إلى بيته فاتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي ، فجمل يقول : « أي بنية لا تبكين فان الله ما نع أباك » و يقول ما بين ذلك إ « ما نالت قريش شيئًا أ كرهه حتى مات أنو طالب تم شرعوا » . قد رواه زياد البكائي عن محمد | ابن اسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا والله أعلم. وروى البهتي أيضاعن الحاكم وغيره عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : « ما زالت قريش كاءين (١) حتى مات أبوطالب » ثم رواه عن الحاكم عن الأصم عن عباس الدورى عن يحيي بن معين حدثنا عقبة المجدر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي عَلَيْكِينَةِ قال : « ما زالت قر يشكاعة حتى توفى أبو طالب » وقد روى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى بسنده عن ثعلبة بن صمير وحكيم بن حزام أنهما . قالا : لمــا توفى أبو طالب وخديجة \_ وكان بينهما خمسة أيام \_ اجتمع على رسول الله عَيْنَاتُهُ مصيبتان ولزم بيته وأقل الخروج، ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع فيه ، فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال : يامحد امض لما أردت وما كنت صانعاً إذ كان أبوطالب حيامًا صنعه ، لا واللات لا يوصل اليك حتى أموت . وسب ابن الغيطلة رسول الله عَبِيَالِينِينِ فاقبل اليه أبو لهب فنال منه ، فولى يصيح يا مشر قريش صبا أبو عتبة . فاقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب فقال: ما فارقت دين عبد المطلب، ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضى لما يريد. فقالوا لقد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم فمكث رسول الله ﷺ كذلك أياماً يأني و يذهب لا يعرض له أحد من قريش ، وهابوا أبا لهب إذ جاء عقبة بن أبي معيط إ وأبوجهل إلى أبى لهب فقالا له : أخــبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك " فقال له أبو لهب يا محمد أين مدخل عبدالمطلب ? قال مع قومه . فخرج اليهما فقال قد سألته فقال مع قومه . فقالا مزعم أنه في النار . فقال يامحمــد أيدخل عبد المطلب النار ? فقال رسول الله ﷺ ومن مات على ما مات عليه إ عبد المطلب دخل النار . فقال أبو لهب \_ لعنه الله \_ والله لابرحت لك إلا عدوا أبدآ وأنت تزعم [ أن عبد المطلب في النار . واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه .

قال ابن اسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله عَيَسَالَة في بيته أبو لهب، والحسكم بن أبي العاص بن أمية ، وعقبة بن أبي معيط ، وعدى بن الحمراء ، وابن الاصداء الهذلي . وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحسكم بن أبي العاص . وكان أحدهم - فيما ذكر لي - يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلى ، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له ، حتى أنخذ رسول الله عَنْسَالُهُ حجراً يستتر

(١) الكاعة جمع كاع وهو الجبان . كع الرجل يكع كما جبن عنه . في النهاية .

به منهم إذا صلى ، فـكان إذا طر-وا شيئًا من ذلك مجمله على عود ثم يقف به على بابه ثم يقول : يا بنى عبد مناف أى جوار هذا ? ثم يلقيه فى الطريق .

قلت: وعندى أن غالب ما روى مما تقدم من طرحهم سلا الجزور بين كتفيه وهو يصلى كا رواه ابن مسعود وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته عنه وأقبلت عليهم فشنعتهم ، ثم لما انصرف رسول الله عليها الله على سبعة منهم كما تقدم . وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمر و بن العاص من خنقهم له عليه السلام خنقا شديداً حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله . وكذلك عزم أبى جهل \_ لعنه الله \_ على أن يطأ على عنقه وهو يصلى فحيل بينه و بين ذلك ، وما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبى طالب والله أعلى . فذ كرها ههنا أنسب وأشبه .

## فصل

﴿ فَى دَهَابِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى أَهُلَ الطَّائِفَ يَدَّءُوهُمَ إِلَى اللَّهُ تَعْمَى وَ إِلَى ﴾ ﴿ نَصْرَةَ دَيْنَهُ فَرِدُوا عَلَيْهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْبَاوا فَرْجِعَ عَنْهُمَ إِلَى مَكَةً ﴾

قال ابن اسحاق : فلما هلك أبوطالب نالت قريش من رسول الله و المنتقبي من الاذى مالم تمكن نالته منه فى حياة عمه أبى طالب ، فحرج رسول الله و المنتقبي إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنتقب بهم من قومه ، ورجا أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعالى ، فحرج البهم وحده . فحد ثنى يزيد بن أبى زياد عن محمد بن كعب القرظى . قال : انتهى رسول الله و المنافث وعمد إلى انفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة ؛ عبد ياليل ، ومسمود ، وحبيب بنو عرو ابن عبر بن عوف بن عقدة بن عيرة بن عوف بن ثقيف . وعند أحدهم امرأة من قريش من بنى جمح ، فجلس البهم فدعاهم إلى الله وكلهم لما جاءهم له من نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه من قومه ، فقال أحدهم : هو يمرط ثياب الكمبة إن كان الله أرسلك . وقال الا خر : أما وجد الله أحداً أرسله غيرك ? وقال الثالث والله لا أكلك أبداً لئن كنت رسولا من الله كا تقول لا نت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام ولثن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكلك . أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام ولثن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكلك . أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام ولثن كنت تكذب على الله ما فعلم من في وكره رسول الله و الله على الله على الله على الله على الله على الله على على الله و وعبيدهم يسبونه و يصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وأجؤه إلى حائط لعتبة ما فريه و شيها و هيه وعبيدهم يسبونه و يصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وأجؤه إلى حائط لعتبة الن ربيعة وشيبة بن ربيعة وها فيه ، ورجع عنه من سفها و ثقيف من كان يتبعه . فعمد الى ظل ابن دبيعة وشيبة بن ربيعة وها فيه ، ورجع عنه من سفها و ثقيف من كان يتبعه . فعمد الى ظل ابن هشام : فيذئرهم يعني يحرش بينهم ، وأورد في ذلك شعرا .

حبلة (١) من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران اليه ويريان ما يلتي من سفهاء أهل الطائف ، وقد المة رسول الله عِيَنِاللَّهِ \_ فما ذكر لى \_ المرأة التي من بني جمح ، فقال لها ماذا لقينا من أحمائك . فلما اطأن قال \_ فيما ذكر \_ « اللهم اليك أشكو ضعف قوتى وهو انى على الناس يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي الى من تكاني، الى بعيد يتجهمني أم الى عدو ملكته أمرى . إن ً لم يكن بك غضب على فلا أبالى ولكن عافيتك هي أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له أ الظامات، وصلح عليه أمن الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل على سخطك لك العتبي حتى ترضى لا حول ولا قوة الا بك » . قال فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لتي تحركت له رحمهما فدعوا غلامًا لهما نصرانياً يقال له عداس [ وقالاً له ] خذ قطفا من هــذا العنب فضعه في هذا الطبق أثم اذهب به الى ذلك الرجل فقل له يأ كل منه. ففعل عداس ثم ذهب به حتى وضعه بين يدى رسول الله عَيْنَاكِيْنَةِ ثُمُ قال له كل ، فلما وضع رسول الله عَيْنَاكِيْةِ يده فيه قال : ﴿ بسيمِ الله ﴾ ثم أكل ، ثم ا نظر عداس في وجهه ثم قال : والله أن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال له رسول الله عَبِيْكُ وَمِن أَهُلُ أَى بِلاد أَنت يا عداس وما دينك ? قال نصراني وأنا رجل من أهل نينوي . فقال رسول الله عَيْنَا فَيْ مِن قرية الرجل الصالح يونس بن منى . فقال له عداس وما يدريك ما يونس بن متى ﴿ فقال رسول الله عَيَيْكُ ذلك اخي كان نبيا وأنا نبي . فاكب عداس على رسول الله عَيَيْكُ يقبل رأسه و يديه وقدميه . قال يقول أبناء ربيعة احدها لصاحبه اما غلامك فقد افسده عليك . فلماجاء عداس قالاً له و يلك يا عداس مالك تقبل رأس هـذا الرجل و يديه وقدميه ? قال يا سـيدي ما في الارض شيَّ خير من هذا لقد اخبر تي بآمر ما يعلمه الا نبيُّ . قالاً له : و يحك ياعداس لا يصرفنك عن دينك فان دينك خير من دينه .

وقد ذكر موسى بن عقبة نحواً من هذا السياق الا انه لم يذكر الدعاء و زاد ؛ وقعد له اهل الطائف صفين على طريقه ، فلما من جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما الا رضخوها بالحجارة حتى ادموه نخلص منهم وها يسيلان الدماء فعمد إلى ظل نخلة وهو مكر وب وفى ذلك الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، فكره مكانهما لعداوتهما الله ورسوله . ثم ذكر قصة عداس النصراني كنحو ما تقدم . وقد روى الامام احمد عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزارى عن عبد الله بن عبد الرحن الطائني عن عبد الرحن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله عبد الرحن أنفي مشرق ثقيف وهو قائم على قوس – أو عصى — حين أناهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول : « والساء والطارق » حتى ختمها . قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الاسلام يقول : « والساء والطارق » حتى ختمها . قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الاسلام المول أو القضيب من شجر الاعناب . وزاد في السهيلي والكرمة .

قال فدعتنى ثقيف فقالوا ماذا مجمعت من هذا الرجل ? فقرأتها عليهم ، فقال من معهم من قريش أيحن أعلم بصاحبنا ، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه . وثبت في الصحيحين من طريق عبد الله بن وهب (۱) أخبر في بونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبر في عروة بن الزبير أن عائشة حدثته أنها قالت لرسول الله عن الله عن عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ? قال : « ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم استفق إلا وأنا بقرن الثمالب ، فرفعت رأسي فاذا أنا بسحابة قد أظلتني ، فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث لك والله أن الله قد بعثني اليك ربك على ثم قال يا محمد قد بعثني الله أن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال قد بعثني اليك ربك لتأمر في ما شئت إن شئت نطبق عليهم الاخشبين ? فقال رسول الله عن يعبد الله لا يشرك به شيئا » .

#### فصل

وقد ذكر محمد بن اسحاق سماع الجن لقراءة رسول الله عَلَيْنَاتِيْهِ وذلك مرجعه من الطائف حين بات بنخلة وصلى باصحابه الصبح فاستمع الجن الذين صرفوا اليه قراءته هنالك. قال ابن اسحاق وكانوا سبعة نفر، وأنزل الله تعالى فيهم قوله (وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن).

قلت: وقد تكلمنا على ذلك مستقصى فى التفسير، وتقدم قطعة من ذلك والله أعلم. ثم دخل رسول الله عليه الطائف فى جوار المطعم بن عدى وازداد قومه عليه حنقا وغيظا وجرأة وتكذيبا وعناداً والله المستعان وعليه التكلان.

وقد ذكر الاموى في مغازيه أن رسول الله ويتاليخ بعث أريقط إلى الاخنس بن شريق فطلب منه أن يجيره بمكة . فقال : إن حليف قريش لا يجير على صميمها . ثم بعثه إلى سهيل بن عرو ليجيره فقال فقال : إن بنى عامر بن لؤى لا تجير على بني كعب بن لؤى . فبعثه إلى المطم بن عدى ليجيره فقال نم ا قل له فليأت . فذهب اليه رسول الله ويتاليخ فبات عنده تلك الليلة ، فلما أصبح خرج معه هو و بنوه ستة \_أو سبعة \_ متقلدى السيوف جميعاً فدخلوا المسجد وقال لرسول الله ويتاليخ : طف واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف ، فاقبل أبوسفيان إلى مطم . فقال : أجير أو تابع م قال لا بل مجير . قال إذا لا تخفر . فجلس معه حتى قضى رسول الله ويتاليخ طوافه ، فلما انصرف انصرفوا معه . وذهب أبو إذا لا تخفر . فجلس معه حتى قضى رسول الله ويتاليخ طوافه ، فلما انصرف انصرفوا معه . وذهب أبو إذا لا تخفر . فجلس معه حتى قضى رسول الله وهو خطأ . وانما هو عبد الله بن وهب الفهمي القرشي .

سفيان إلى مجلسه. قال فحكث أياما ثم أذن له في الهجرة ، فلما هاجر رسول الله عَلَيْكُونَ إلى المدينة توفى مطعم بن عدى بعده بيسير فقال حسان بن ثابت والله لأرثينه فقال فها قال (١):

> فلوكان مجد مخلدَ اليوم واحد من الناس نحى مجده اليوم مطعا أجرت رسول الله منهم فاصبحوا عبادك ما لبي محل وأحرما فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقى بقية جرهما لقالوا هو الموفى بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تعجشها وما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فمهم أعز وأكرما إباء إذا يأبي وألين شيمة وأنوم عن جار اذا الليل أظلما

قلت ولهذا قال النبي ﷺ يوم أسارى بدر : « نو كان المطعم بن عدى حيا ثم سألني في هؤلاء النقباء لوهبتهم له » .

﴿ في عرض رسول الله عَيْسَالِينِ نفسه السكر بمة على أحياء العرب في مواسم الحج أن ﴾ ﴿ يَوْ وَهُ وَ يَنْصُرُ وَهُ وَ يُمْنُعُوهُ مِنْ كَذَّبِهُ وَخَالِفُهُ فَلَمْ يَجِبُهُ أَحِدُ مَنْهُم لما ذخره ﴾ ﴿ الله تعالى للانصار من الكرامة العظيمة رضى الله عنهم ﴾

قال ابن اسحاق: ثم قدم رسول الله عَيْنَالِيَّةِ مَكَّة وقومه أشد ما كانواعليه من خلافه وفراق دينه ا إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به ، فكان رسول الله ﷺ يعرض نفسه في المواسم \_ اذا كانت \_ إ على قبائل العرب يدعوهم الى الله عز وجــل ، و يخبرهم أنه نبى مرسل ، و يسألهم أن يصدقوه و يمنعوه | حتى يبين عن الله ما بعثه به .

قال ابن اسحاق: فحدثني من أصحابنا من لا أنهم عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الدؤلي \_ ومن حدثه أبو الزناد عنه \_ وحدثني حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس قال محمت ربيعة ابن عباد بحدثه أبي . قال : إنى لغلام شاب مع أبي بمنى ورسول الله عَيْنَالِيَّةٍ يقف على منازل القبائل من العرب فيقول : « يا بني فلان إنى رسول الله البكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هــذه الانداد ، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به ، قال وخلفه رجـل أحول وضيُّ له غديرتان عليه حلة عدنية ، فاذا فرغ رسول الله عَيْنِيُّ مِن قُولُهُ وما دعا اليه . قال ذلك الرجل : يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم الى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم ، وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش الى ما جاء به من البدعة والضلالة

(١) لم تجد هذه الابيات في السيرة وفي ديوانه المطبوع بمصر سنة ١٣٣١ اختلاف قريب.

فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه . قال فقلت لابي يا أبت من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول ? قال هذا عمه عبدالعزى بن عبدالمطلب أبولهب . وقد روى الامام احمد هذا الحديث عن ابراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بي الدئل \_ وكان جاهليا فأسلم \_ قال رآيت رسول الله ﷺ في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول : « يا أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيُّ الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابي كاذب \_ يتبعه حيث ذهب \_ فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمــد بن عمرو عن محمد بن المنكـدر عن ربيعة الدئلي : رأيت رسول الله ﷺ بسوق ذي المجازيتب الناس في منازلهم يدعوهم الى الله ، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: أمها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم . قلت من هذا ? قالوا هذا أبو لهب . وكذا رواه أبو نعيم في الدلائل من طريق ابن أبي ذئب وسعيد ابن سلمة بن أبي الحسام كلاها عن محمد بن المنكدر به محوه . ثم رواه البهمي من طريق شعبة عن الأشعث بن سليم عن رجل من كنانة . قال : رأيت رسول الله عَيْنَالِيْهِ بسوق ذى المجاز وهو يقول : و يا أنها الناس قولوا لا إله الا الله تفلحوا » واذا رجل خلفه يسنى عليه التراب فاذا هو أبو جهل وهو يقول : يا أيها الناس لا يغرنكم هـ ذا عن دينكم فانما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى . كذا قال في هذا السياق أبو جهل . وقد يكون وها و يحتمل أن يكون نارة يكوز، ذا . ونارة يكون ذا وأمهما كانا يتناوبان على اذائه عِيْنَالِيُّهُ .

قال ابن اسحاق: وحدثى ابن شهاب الزهرى أنه عليه السلام أنى كندة فى منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح، فدعاهم الى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فابوا عليه: قال ابن اسحاق: وحدثنى محد بن عبد الرحمن بن حصين أنه أتى كلبا فى منازلهم الى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول: « يا بنى عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم » فل يقبلوا منه ما عرض عليهم. وحدثنى بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله ويسلم أنى بنى حنيفة فى منازلهم فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه فل يك أحد من العرب اقبيح رماً عليه منهم. وحدثنى الزهرى أنه أتى بنى عامر بن صعصمة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. وحدثنى الزهرى أنه أتى بنى عامر بن صعصمة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. فقال له رجل منهم يقال له بحيرة بن فراس (١): والله لو أنى أحدت هذا الفتى من قريش لأ كلت به العرب ، ثم قال له أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك أيكون لنا الامر من بعسدك ؟ قال: « الامر لله يضعه حيث يشاء ». قال فقال له أقتهدف نحورنا للعرب دونك فاذا

(١) كذا في الاصل ، وفي ابن هشام والسهيلي : بيحرة بن فراس العامري .

أظهرك الله كان الأمر لغيرنا 1 لا حاجة لنا بأمرك. فابوا عليه. فلما صدرالناس رجعت بنوعامر إلى شيخ لهم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافى معهم المواسم ، فكانوا إذا رجعوا اليه حدثوه بما يكون فى ذلك الموسم ، فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان فى موسمهم فقالوا : جاءنا قتى من قريش ثم أحد بنى عبد المطلب يزعم أنه نبى يدعونا إلى أن تمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا . قال فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : يا بنى عامر هل لها من تلاف ? همل لذناباها من مطلب ? والذى نفس فلان بيده ما تقولها اسماعيلي قط ، وإنها لحق فأين رأيكم كان عنكم .

وقال موسى بن عقبة عن الزهرى: فكان رسول الله عَيَنَا في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب فى كل موسم، و يكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه و منعوه و يقول ه لا أكره أحداً منكم على شئ ، من رضى منكم بالذى أدعوه اليه فذلك ، ومن كره لم أكرهه ، إنما أريد أن تحرزونى فيا يراد لي من القتل حتى أبلغ رسالة ربى ، وحتى يقضى الله لى ولمن صحبنى عاشاء » . فلم يقبله أحد منهم ، وما يأت أحداً من تلك القبائل إلا قال : قوم الرجل أعلم به ، أثرون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه ?! وكان ذلك مما ذخره الله للانصار وأكرمهم به .

وثلاثين » قالوا ومن أنت ؟ قال أنا رسول الله . ثم انطلق فلما ولى عنهم قال الكلبى: وكان عمه أبو لهب يتبعه فيقول للناس لا تقبلوا قوله ، ثم مر أبو لهب فقالوا هل تعرف هذا الرجل ؟ قال نعم هذا في الذروة منا فين أى شأنه تسألون ؟ فاخبروه بما دعاهم اليه وقالوا زعم أنه رسول الله ، قال : ألا لا ترفعوا برأسه قولا فانه مجنون بهذى من أم رأسه . قالوا قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر .

قال الكلبي: فاخبرني عبد الرحمن المعايري عن اشياخ من قومه قالوا: أنامًا رسول الله عَيْنَايِّةُ وَ وتحن بسوق عكاظ ، فقال ممن القوم ? قلنا من بني عامر برخ صعصعة . قال من أى بني عامر بن صعصعة ? قالوا بنوكعب بن ربيعة . قال كيف المنعة ? قلنا لا يرام ما قبلنا ، ولا يسطلي بنارنا . قال فقال لهم « إنى رسول الله وآتيكم لتمنعونى حتى أبلغ رسالة ربى ولا اكره أحــداً منكم على شيّ » قالوا ومن أى قريش أنت ؟ قال من بني عبد المطلب. قالوا فأين أنت من عبد مناف ؟ قال هم أول من كذبني وطردني . قالوا ولكنا لا نطردك ولا نؤمن بك ، وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك قال فنزل اليهم والقوم يتسوقون، اذ أناهم بحيرة بن فراس القشيرى فقال من هذا الرجل أراه عندكم أنكره ? قالوا محمد بن عبد الله القرشي . قال فما لكم وله ؟ قالوا زعم لنا أنه رسول الله عَلَيْكِيْنَةُ فطلب الينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه. قال ماذا رددتم عليه ? قالوا بالترحيب والسعة ، نخرجك الى بلادنا ونمنعك ما نمنع به أنفسنا . قال بحيرة : ما أعلم أحداً من أهل هـذه السوق يرجع بشيُّ أشد من شيَّ ترجيرن به بدءاً ثم لتنا بذوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحدة ، قومه أعلم به لوآ نسوا منه خيراً لكانوا أسعدالناس به، أتعمدون الى زهيق قد طرده قومه وكذبوه فتؤوونه وتنصرونه ٩ فبئس الرأى رأينم . ثم أقبل على رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عند قومى لضربت عنقك . قال فقام رسول الله عَيْنَا إلى ناقته فركها ، فغمز الخبيث بحيرة شاكلها فقمصت مرسول الله عِلَيْكَ فَالْقَتْه . وعند بني عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن قرط ، كانت من النسوة اللاني أسلمن مع رسول الله يمكة جاءت زائرة الى بني عمها ، فقالت ياآل عامر — ولا عامر لى — أيصنع مذا يرسول الله بين أظهركم لا يمنعه أحــد منكم ? فقام ثلاثة من بني عمها الى بحيرة واثنين اعامًاه ، فاخذكل رجل منهم رجلا فجلد به الارض ، ثم جلس على صدره ثم علوا وجوههم لطا ، فقال رسول الله عَيْسِكُةِ ﴿ اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء ﴾ قال فأسلم الثلاثة الذين نصروه وقتلوا شهداء وهم ؛ غطیف وغطفان ابنا سهل ، وعروة ـ أو عذرة ـ بن عبد الله بن سلمة رضي الله عنهم . وقد روى هذا الحديث بهامه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى فى مغازيه عن أبيه به . وهلك الآخرون [ وهم ؛ بحيرة بن فراس ، وحزن بن عبــد الله بن سلمة بن قشير ، ومعاوية بن عبادة أحد بني عقيل لعنهم الله لعنا كثيراً . وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته والله أعلم .

وقد روى أبو نعم له شاهداً من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه فى قصة عامر بن صعصعة وقبيح ردهم عليه . وأغرب من ذلك وأطول ما رواه ابو نعيم والحاكم والبيهتى ــ والسياق لابى نعيم رحمه الله \_ من حديث ابان بن عبد الله البجلى عن ابان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس حدثى على بن ابى طالب . قال : لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وانا معه وابو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب ، فتقدم أبو بكر رضى الله عند فسلم ، وكان أبو بكر مقدما فى كل خير ، وكان رجلا نسابة فقال من القوم ؟ قالوا من ربيعة ، قال وأى ربيعة ققال ذهل الا كبر ، قال لهم ابو بكر : منكم عوف الذى كان يقال لاحر بوادى عوف ؟ قالوا لا فقال فعنكم بسطام بن قيس ابو اللواء ومنتهى الاحياء ? قالوا لا . قال فمنكم الحوفزان بن شريك قالوا لا . قال فمنكم المولوث من خام ألمارة ألمارة من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم اخوال الملوك من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم اخوال الملوك من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم احوال الملوك من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم احوال الملوك من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم احوال الملوك من كندة ؟ قالوا لا . قال فانتم اصار الملوك من خام ؟ قالوا لا . قال لهم ابو بكر رضى الله عنه ، فلستم بذهل قالوا لا . قال فانتم اصهار الملوك من خام ؟ قالوا لا . قال لهم ابو بكر رضى الله عنه ، فلستم بذهل قالوا كبر ، بل أنتم ذهل الاصغر . قال فوثب اليه منهم غلام يدعى دغفل بن حنظلة الذهلى \_ حين بقل وجهه \_ فاخذ يرمام ناقة أبى بكر وهو يقول :

إن على سائلنا أن نسأله والعب لا نعرفه أو نحمله

ياهذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا ، ونحن نريد أن نسألك فهن أنت ؟ قال رجل من قريش . فقال الغلام : بخ بخ أهل السؤدد والرئاسة ، قادمة العرب وهاديها فهن أنت من قريش ؟ وتقال له رجل من بني تيم بن مرة . فقال له الغلام : أمكنت والله الرامي من سواء النغرة ؟ أفمنكم قصى بن كلاب الذي قتل بمكة المتغلبين عليها واجلي بقينهم وجمع قومه من كل أوب حتى أوطنهم مكة ثم استولى على الدار وأنزل قريشا منازلها فسمته العرب بذلك مجعاً ، وفيه يقول الشاعر :

أليس أبوكم كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر

فقال ابو بكر لا . قال فمنكم عبد مناف الذى انتهت اليه الوصايا وابوالغطاريف السادة ? فقال أبو بكر لا . قال فمنكم عبر و برس عبد مناف هاشم الذى هشم الثريد لقومه ولأهل مكة ، ففيه يقول الشاعر :

عرو العلاهشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف سنوا اليه الرحلتين كليهما عند الشناء ورحلة الاصياف

كانت قريش بيضة فتفلقت فالمخ خالصة لعبد مناف الرايشين وليس يعرف رايش والقائلين هلم للاضياف والضار بين الكبش يبرق بيضه (۱) والمانعين البيض بالاسياف لله درك لو نزلت بدارهم منعوك من أزل (۲) ومن اقراف

فقال أبو بكر لا . قال فنسكم عبد المطب شيبة الحمد ، وصاحب عير مكة ، ومطعم طير الساء والوحوش والسباع في الفلا الذي كأن وجهه قر يتلألأ في الليلة الظلماء ? قال لا . قال أفهن أهل الافاضة أنت ؟ قال لا . قال أفهن أهل الحجابة أنت ؟ قال لا . قال أفهن أهل النموة أنت ؟ قال لا . قال أفهن أهل السقاية أنت ؟ قال لا قال أفهن أهل الرفادة أنت ؟ قال لا . قال فهن المفيضين أنت ؟ قال لا . ثم جذب أبو بكر رضى الله عنه زمام فاقته من يده ، فقال له الغلام :

صادف در السیل در یدفعه میمنطه حینا وحینا برفعه

م قال: أما والله يا أخا قريش لو ثبت غبرتك أنك من زمعات قريش ولست من الفوائب .
قال فاقبل الينا رسول الله على ينبسم . قال على : فقلت له يا أبا بكر لقد وقعت من الاعرابي على القعة . فقال أجل يا أبا الحسن ، إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة ، والبلاء موكل بالقول . قال نم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار واذا مشايخ لهم اقدار وهيئات ، فتقدم أبو بكر فسلم - قال على وكان أبو بكر متمن القوم ? قالوا من بني شيبان بن تعلبة ، قالنت إلى رسول الله علي قال: بابي أنت وأى ليس بعد هؤلاء من عز في قومهم ، وفي رواية ليس وراء هؤلاء عند من قومهم ، وهؤلاء غر ر الناس . وكان في القوم مغر وق ابن عمر و ، وهائي بن قبيصة ، والمثنى بن حارثة ، والنمان بن شريك . وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفر وق بن عمر و ، وكان مفر وق بن عرو قد غلب عليهم بيانا ولسانا ، وكانت له غديرتان بكر مفر وق بن عرو ، وكان أدى القوم مجلسا من أبي بكر فقال له أبو بكر : كيف العدد فيكم ? فقال الجهد تسقطان على صدره . فكان أدى القوم مجلسا من أبي بكر فقال له أبو بكر : كيف العدد فيكم ? فقال الجهد تسقطان على صدره . فكان أدى القوم الحرب بينكم و بين عدوكم ? فقال مفر وق إنا أشد ما نسكون لقاء حين نغضب ، وإنا لنؤثر الجياد على الاولاد ، والسلاح على اللقاح ، والنصر من عند الله ، يديلنا مرة و يديل علينا ، لعلك أخو قريش ? فقال أبو بكر إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو هذا فقال مفر وق قد بلغنا أنه يذكر ذلك ، نم التفت إلى رسول الله وقياتية فيلس وقام أبو بكر يظله بثو به

<sup>(</sup>١) يريد ما كان خلال صوفه الابيض سواد .

<sup>(</sup>٢) الازل: الضيق والشدة ، والجدب ، والاقراف النهم .

فقال عَيْنَاكِنَةِ: « أَدَّءُوكُم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنى رسول الله، وأن تؤوونى وتنصر ونی حتی أؤدی عر ٠ \_ الله الذی أمرنی به ، فان قریشا قــد تظاهرت علی أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحيد». قال له و إلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ | فتلا رسول الله عَيَيْكِينَةِ ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسامًا ) إلى قوله ( ذلك وصاكم به لعلسكم تتقون ) فقال له مفروق : و إلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ فوالله ما هــذا من كلام أهل الارض ، ولو كان من كلامهم لعرفناه ، فتلا رسول الله عَيْسَاتُهُ ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عرن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) فقال له مفروق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهر واعليك، وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هاني بن قبيصة فقال: وهذا هاني بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا . فقال له هاني : قد محمت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك ، و إنى أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته الينا ليس له أول ولا آخر لم نتفكر في أمرك ، وننظر في عاقبة ما تدعو اليه زلة في الرأى ، وطيشة في العقل ، وقلة نظر في العاقبة و إنما تكون الزلة مع العجلة ، و إن من و رائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقدا . ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر ، وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة فقال : وهــذا المثني شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى : قــد صمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش ، وأعجبني ما تحكلمت به . والجواب هو جواب هاتئ بن قبيصة وتركنا ديننا واتباعنا إياك لمجلس جلسته الينا الصريان ؟ فقال له أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب ، وأما الا خر فارض فارس وأنهار كسرى و إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا تجدث حدثًا ، ولا نؤوى محدثًا . ولعل هــذا الأمر الذي تدعومًا اليه مما تسكرهه الملوك ، فاما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور ، وعذره مقبول ، وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور ، وعذره غير مقبول . فان أردت أن ا ننصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلنا . (١) فقال رسول الله عَيْنَا الله عَنْنَا أَسَاتُم الرد إذ افصحتم بالصدق إنه لا يقوم بدين الله الا من حاطه من جميع جوانبه ». ثم قال رسول الله عَيْنَطِيْدُ: « أرأيتم ان لم تلبثوا الايسيراً حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ويفرشكم بناتهم أتسبحون الله وتقدسونه ? يه فقال له النعمان ابن شريك اللهم و إن ذلك لك يا أخا قريش ا فتلا رسول الله عَيْنَايْنَةِ ﴿ إِمَّا أُرْسَلْنَاكُ شَاهِما ۖ ومبشراً ونذيراً وداعياً الى الله بأذنه وسراجا منيراً ) ثم نهض رسول الله عَيْنَاتِينَةِ قابضا على يدى أبي بكر. قال (١) كذا في الاصل، وفي السهيلي اختلاف و زيادة عن هذه العبارة لا تمخرج عن معناها .

على ثم النفت الينا رسول عَيْسَاتِنَةِ فقال : ﴿ يَا عَلَى أَيْهُ (١) أَخَـلاق للعرب كانت في الجاهلية — ما أشرفها — بها يتحاجزون في الحياة الدنيا ، قال ثم دفعنا الى مجلس الأوس والخزرج، فما نهضنا حتى بايعوا النبي عَيْسَاتِيَةٍ ، قال على : وكانوا صدقاء صبراء فسر رسول الله عَيْسَاتِيَةٍ من معرفة أبي بكر رضى الله عنه بانسابهم ، قال فلم يلبث رسول الله عَيْسَاتِيَّ الايسيراً حتى خرج الى أصحابه فقال لهم : « احمدوا الله كثيراً فقد ظفرت اليوم أبناء ربيمة بأهل فارس ، قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبي نصر وا ، قال وكانت الوقعة بقراقر الى جنب ذى قار وفها يقول الاعشى :

فدى لبنى ذهل بن شيبان فاقتى وراكبها عند اللقاء وقلّت هموا ضربوا بالحنو حنو قراقر مقدمة الهامرز حتى تولت فلله عينامن رأى من فوارس (۲) كذهل بن شيبان بها حين ولت فناروا وثرفا والمودة بيننا وكانت علينا غمرة فنجلت

هذا حديث غريب جداً كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الاخلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب. وقد و رد هذا من طريق أخرى وفيه أنهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقو المحان قريب من الفرات محلوا شعارهم اسم محمد والمناسر واعلى فارس بذلك ، وقد دخلوا البعد ذلك في الاسلام .

وقال الواقدى: أخبر ما عبد الله بن وابصة العبسى عن أبيسه عن جده قال : جاءًما رسول الله على منازلنا بمنى ومحن مازلون بازاء الجرة الاولى التى تلى مسجد الخيف وهو على راحلته مردة خلفه زيد بن حارثة، فدعامًا فوا لله ما استجبنا له ولا خير لنا ، قال وقد كنا سمعنا به و بدعامًه فى المواسم ، فوقف علينا يدعومًا فلم نستجب له ، وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسى . فقال لنا : أحلف بالله لو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط بلادمًا لكان الرأى . فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ . فقال القوم دعنا منك لا تعرضنا لما لا قبل لنا به . وطمع رسول الله عِينَاتِينَ في ميسرة فكامه فقال ميسرة : ما أحسن كلامك وأنوره ، ولكن قومى يخالفونني و إنما الرجل بقومه على معضدوه فالعدى (٣) أبعد فانصرف رسول الله عَنَاتِينَ وخرج القوم صادر بن إلى أهلهم .

<sup>(</sup>١) كذا في السهيلي وفي الاصل: أبت أخلاق في الجاهلية ما أشرفها الخ.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت والذي بعده لم تجدها في ديوانه ولا في المراجع التي لدينا وكان في الاصل هكذا : فيه عينا من رأى من فوارس كذهل بن شيبال حتى ولت

<sup>(</sup>٣) العدى بالكسر: الغرباء والاجانب والاعداء، وبالضم: الاعداء خاصة. من النهاية.

فقال لهم ميسرة: مياوا نأتى فدك فان بها يهوداً نسائلهم عن هذا الرجل، فمالوا إلى يهود فاخرجوا سفرا لهم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله ويتلقي النبى الأمى العربي بركب الحار و يجتزي بالكسرة ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا بالجمد ولا بالسبط، في عينيه حرة مشرق اللون. فان كان هو الذي دعا كم فاجيبوه وادخلوا في دينه فانا تحسده ولا نتبعه، و إنا [ منه ] في مواطن بلاء عظيم ولا يبتى أحد من العرب الا اتبعه والا قاتله فكونوا عمن يقبعه. فقال ميسرة: يا قوم ألا [ إن ] هذا الأمر بين، فقال القوم نرجع الى الموسم ونلقاه فرجموا الى بلادهم وأبي ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد منهم فلما قدم رسول الله عليه المدينة مهاجرا وحج حجة الوداع لقاه ميسرة فعرفه. فقال: يا رسول الله والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان وأبي الله الا ما نرى من تأخر السلامي، وقد مات عامة النفر الذين كانوا معي فأين مدخلهم يارسول الله ي فقد في . فأسلم وحسن السلامه، وكان له عند أبي بكر مكان. وقد استقصى الامام محمد بن عمر الواقدي فقص [ خبر ] السلامه، وكان له عند أبي بكر مكان. وقد استقصى الامام محمد بن عمر الواقدي فقص [ خبر ] المهارث بن كعب و بني عبس و بني نضر بن هوازن و بني ثعلبة بن عكابة وكندة وكلب و بني طرا صاخا ولله الحد والمئة .

وقال الامام احمد حدثنا أسود بن عامر أنا اسرائيل عن عمان \_ يعنى ابن المغيرة \_ عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله . قال : كان النبي عَنَالَةٍ يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول همل من رجل يحملنى الى قومه فان قريشا قمد منعونى أن أبلغ كلام ربى عز وجل ? » فأناه رجل من همدان فقال ممن أنت ? قال الرجل من همدان . قال فهل عند قومك من منعة ? قال نعم ! ثم إن الرجل خشى أن يخفره قومه فأنى رسول الله عَنَالَةٍ فقال آتهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل ! فال نعم ! فانطلق وجاء وفد الانصار في رجب . وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق عن اسرائيل به ، وقال الترمذي حسن صحيح .



### فصل

﴿ قدوم وفد الانصار عام بعد عام حتى بايعوا رسول الله وَاللَّهِ بَيعة بعد ﴾ ﴿ بيعة ، ثم بعد ذلك يحول اليهم رسول الله عِلَيْكُ الى المدينة فتزل ﴾ ﴿ بين أظهرهم كما سيأتى بيانه وتفصيله إن شاء الله و به الثقة ﴾ ﴿ حدیث سوید من صامت الانصاری ﴾

وهو سويد ن الصامت (١) بن عطيــة بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس، وأمه ليلي بنت عمر و النجارية أخت سلمي بنت عمر و أم عبد المطلب بن هاشم . فسويد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله ﷺ .

قال محمد بن اسحاق بن يسار: وكان رسول الله سَيَكُ على ذلك من أمره كلا اجتمع الناس بالموسم أناهم يدعو القبائل إلى الله و إلى الاسلام و يعرض علمهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله قعــالى ، وعرض | عليه ما عنسده . قال أبن اسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجاً ـ أو معتمراً ــ وكان سويد إنمــا يسميه قومه فيهم الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه ، وهو الذي يةول :

> ألا رب من تدعوصديقا ولوترى مقالته بالغيب ساءك ما يفرى مقالته كالشهد ما كان شاهداً وبالغيب مأثور على ثغرة النحر يسرك باديه وتحت أدعه تميمة غش تبترى عقب الظهر تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشزر

فرشنی بخیر طالما قد ریتنی وخیرالموالیمن بیش ولا ببری

قال فنصدى له رسول الله عَيْنَا عَيْنَ حين معم به فدعاه إلى الله والاسلام، فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي . فقال له رسول الله بَتَنْظِيْتُهُ : وما الذي معك ؛ قال مجـــلة لقمان — يعني حَكَمَة لقان — فقال رسول الله عِيَنِطِينَةِ : أعرضها على ، فعرضها عليه فقال « إن هذا الكلام حسن ، والذي معى أفضل من هذا ۽ قرآن أنزله الله على هو هدى ونو ر ۽ فتلا عليه رسول الله ﷺ القرآن ودعاه إلى الاسلام. فلم يبعد منه وقال: إن هذا القول حسن. ثم الصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج. فان كان رجال من قومه ليقولون إنا لنراه قتل وهو مسلم. وكان قتله قبل

(١) كذا في الاصل، وفي السهيلي : سويد بن الصلت بن حوط.

بماث . وقد رواه البيهقي عن الحاكم عن الاصم عن احمد بن عبدالجبار عن يونس بن بكير عن ابن اسحاق بأخصر من هذا .

### ﴿ اسلام إياس بن مماذ ﴾

قال ابن اسحاق : وحد أي الحصين بن عبد الرحن بن عرو بن سعد بن مماذ عن محود بن ليد . قال : لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بنى عبد الأشهل فيهم إياس بن مماذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخررج ، صمع بهم رسول الله وتناهم فجلس اليهم مماذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخررج ، صمع بهم رسول الله وتناهم فجلس اليهم فقال : « هل لكم في خير مما جئم له ? قال قالوا وما ذاك ? قال أنا رسول الله الى العباد أدعوهم الى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ، وأنزل على الكتاب . ثم ذكر لهم الاسلام وتلا عليهم القرآن قال فقال : اياس بن معاذ و وكان غلاما حداً \_ يا قوم هذا والله خير مما جئم له فأخذ أبو الحيسر أن سبن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه اياس بن معاذ وقال : دعنا منك فلمعرى لقد جئنا لفير هذا . قال فصمت اياس وقام رسول الله ويكبره و يحمده و يسبحه حتى مات ، فا كانوا يشكون بين الأوس والخزرج . قال ثم لم يلبث اياس بن معاذ أن هلك . قال محود بن لبيد : فاخبرنى من أنه قد مات ملم الم ترالوا يسمعونه بهلل الله و يكبره و يحمده و يسبحه حتى مات ، فا كانوا يشكون قد مات مله ، لهد كان استشعر الاسلام في ذلك المجلس حين صمع من رسول الله يتياني ما مامع . قلت : كان يوم بعاث ـ و بعاث ، وضع بالمدينة \_ كانت فيه وقعة عظيمة قتل فهم اخلق من قدر اله سواخرح و كبرائهم ، ولم يبق من شيوخهم إلا القليل . وقد روى البخارى في قدر اله الله و ساحة عن عبيه بن اساعيل عن أبي أمامة عن شيوخهم إلا القليل . وقد روى البخارى في صحيحه عن عبيه بن اساعيل عن أبي أمامة عن هيام من أبيه عن عائشة . قالت : كان يوم بعاث بوما قعمه الله لرسوله ، قدم رسول الله ويتليش إلى المدينة وقد افترق ، ملاؤهم (۱) ، وقتل سراتهم . يوما قعمه الله لرسوله ، قدم رسول الله ويتلا الله المدينة وقد افترق ، ملاؤهم (۱) ، وقتل سراتهم .

# باب

### ﴿ بدء اسلام الانصار رضى الله عنهم ﴾

قال ابن اسحاق: فلما أراد الله إظهار دينه واعزاز نبيه. وانجاز موعده له ، خرج رسول الله على الموسم الذي لقيه فيه النفر من الانصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل وسم ، فبينا هو عند الهقبة لتى رهطا من الخزرج أراد الله مهم خيراً . فحد ثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : لما لقيهم رسول الله عَرَبِينَا قال لهم « من أنتم ? » قالوا نفر من الخزرج قال « أمن موالى يهود ? » قالوا نعم! قال « أفلا تجلسون أ كلكم ؟ » قالوا بلى . فجلسوا معه فدعاهم الله عن المله عنه المله عنه المله المله عنه المله عنه المله عنه المله .

إلى الله وعرض عليهم الاسلام ، وتلا عليهم القرآن . قال وكان مما صنع الله بهم في الاسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم ، وكانوا أهل كتاب وعلم ، وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوقان ، وكانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شي قالوا إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه ، نقتلكم معه قتل عاد و إرم . فلما كلم رسول الله على الله على النه . قال بعضهم لبعض الا قوم تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم اليه ، فاجابوه فيا دعاهم اليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علمهم من العمداوة وقبلوا منه ما عرض علمهم من الاصلام وقالوا له : إنا قمد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العمداوة والشر ما بينهم ، وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم علمهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض علمهم الذي أجبناك اليه من هذا الدين ، قان يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . ثم ا نصرفوا راجعين إلى المدهم قد آمنوا وصدقوا .

قال ابن اسحاق : وهم فيا ذكر لى ستة نفركاهم من الخزرج ، وهم ، أبو أمامة أسعد بن زرارة ابن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار . قال أبو نعيم : وقد قيل إنه أول من أسلم من الانصار من الخزرج ، ومن الاوس أبو الهيئم بن التهان . وقيل إن أول من أسلم رافع بن مالك بن ومعاذ بن عفراء والله أعلم . وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار وهوابن عفراء \_ النجاريان ، و رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن زريق الزرق . وقطبة ابن عامر بن حديدة بن عمر و بن غنم بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن على بن أسد ابن ساردة (۱) بن تزيد بن جشم بن الخزرج السلمي ثم من بني سواد ، وعقبة بن عامر بن ثابي بن زيد ابن ساردة رب بن سلمة السلمي أيضا ، ثم من بني عبيد رضى الله ابن حرام بن كعب بن سلمة السلمي أيضا ، ثم من بني عبيد رضى الله ابن سنان بن عبيد بن عدي بن سلمة السلمي أيضا ، ثم من بني عبيد رضى الله عنهم . وهكذا روى عن الشمي والزهرى وغيرها أنهم كانوا ليلتئذ ستة نفر من الخزرج .

وذكر موسى بن عقبة فيا رواه عن الزهرى وعروة بن الزبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانوا ثمانية وهم ، معاذ بن عفراه ، وأسعد بن زرارة ، ورافع بن مالك ، وذكوان \_ وهو ابن عبد قيس \_ وعبادة بن الصامت ، وأبو عبد الرحن يزيد بن ثعلبة ، وأبو الهيثم بن التبهان ، وعويم بن ساعدة . فاسلموا وواعدوه الى قابل . فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الاسلام ، وأرسلوا إلى رسول الله عليه على عفراء ورافع بن مالك أن ابعث الينا رجلا يفقهنا . فبعث اليهم مصعب بن عمير فنزل على أسعد بن زرارة وذكر تمام القصة كا سيوردها ابن اسحاق أثم من سياق موسى بن عقبة والله أعلى .

(١) في الاصل: ساوة بن يزيد وهوخطأ ، وفي ابن هشام: ساردة بن تزيد (بالتاء) وفي السهيلي: سادرة.

قال ابن اسحاق: فلما قدموا المدينة الى قومهم ذكر والهم رسول الله عَيَّمَا و ودعوهم الى الاسلام حتى فشا فيهم فلم يبق دار من دور الانصار الا وفيها ذكر رسول الله عَيَّمَا و المتقدم ذكره المقبل وافى الموسم من الانصار اثنى عشر رجاز وهم و أبو أمامة أسعد بن زرارة المتقدم ذكره وعوف بن الحارث المتقدم ، وأخود معاذ وهما ابنا عفراء ، و رافع بن مالك المتقدم أيضا . وذكوان ابن عبد قيس بن خلدة بن محلد بن عامر بن زريق الزرق . قال ابن هشام : وهو انصارى مهاجرى وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن تعلبة بن غنم بن عوف بن عرو بن عوف بن الخزرج ، وحليفهم أبو عبد الرحمن بزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم البلوى ، والعباس بن عبادة ابن فضلة بن مالك بن العجلان بن يزيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عرو بن عوف بن الخزرج المحلائي ، وعقبة بن عامر بن حديدة المتقدم ، فهؤلاء عشرة من الخزرج ، ومن الاوس اثنان وهما وعويم بن ساعدة . وأبو الهينم مالك بن التيهان . قال ابن هشام التيهان يغفف و ينقل كيت وميت .

قال السهيلى: أبو الهيم بن التيهان اسمه مالك بن مالك بن عنيك بن عرو بن عبد الاعلم بن عامر بن زعون بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عرو بن مالك بن الاوس . قال وقيل إنه أراشى وقيل بلوى . وهذا لم ينسبه ابن اسحاق ولا ابن هشام . قال : والهيثم فرخ العقاب ، وضرب من النبات ، والمقصود أن هؤلاء الاثنى عشر رجلا شهدوا الموسم عامئذ ، وعزموا على الاجماع برسول الله وسيلين فاتوه بالعقبة فبايعوه عندها بيمة النساء وهي العقبة الاولى . وروى أبو نعيم أن رسول الله وسيلين قرأ عليم من قوله في سورة ابراهيم (وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا) الى اخرها . وقال ابن اسحاق : حدثني بزيد بن أبي حبيب عن مرثه بن عبد الله البزني عن عبد الرحمن ابن عسيلة الصنايحي عن عبادة وهو ابن الصامت قال : كنت ممن حضر العقبة الاولى وكنا اثني ابن عسيلة الصنايحي عن عبادة وهو ابن الصامت قال : كنت ممن حضر العقبة الاولى وكنا اثني عشر رجلا . فبايعنا رسول الله ويتنفي على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتر يه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف : فان وفيتم فلكم الجنة ، وإن غشينم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله ، إن شاء عذب وإن شاء غفر . وقد روى البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق الليث بن سعد عن بزيد ابن أبي حبيب به نحوه .

قال ابن اسحاق: وذكر ابن شهاب الزهرى عن عائذ الله أبى إدريس الخولانى أن عبادة بن الصامت حدثه. قال : بايعنا رسول الله ﷺ ليسلة العقبة الأولى أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا نأتى بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف ، قان

وفيتم فلكم الجنة ، و إن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له ، و إن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب و إن شاء غفر . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرها من طرق عن الزهرى به نحوه . وقوله على بيعة النساء - يعنى وفق على ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية - وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة . وليس هذا عجيب فان القرآن نزل موافقة عمر بن الخطاب في غير ما موطن كما بيناه في سيرته و في التفسير ، و إن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر والله أعلم .

قال البيهق : وسياق ابن اسحاق أنم وقال ابن اسحاق : فكان عبد الله بن أبى بكر يقول : لا أدرى ما العقبة الاولى . ثم يقول ابن اسحاق : بلى لعمرى قد كانت عقبة وعقبة . قالوا كلهم : فنزل مصعب على أسمد بن زرارة فكان يسمى بالمدينة المقرئ ، قال ابن اسحاق : فحد ثنى عاصم ابن عمر بن قتادة أنه كان يصلى بهم ، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض رضى الله عنهم أجمعين .

قال ابن اسحاق : وحدثني محد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الاذان بها صلى على أبي أمامة أسمد بن زرارة . قال فيكث حينا على ذلك لا يسمع لأذان الجمعة إلا صلى عليه واستغفر له . قال فقلت في نفسي والله إن هذا بي لمجز ، ألا أسأله ? فقلت يا أبت مالك إذا سمعت الاذان للجمعة صليت على أبي أمامة ? فقال أي بني كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخضات (۱) قال قلت وكم أنتم يومئذ ? قال أر بعون رجلا . وقد روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه من طريق محد بن اسحاق رحمه الله . وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله عَيْنَا الله مصعب بن عبير يأمره باقامة الجمعة ، و في السناده غرابة والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) كذا بالاصل ، وفي ابن هشام : نقيع بالنون . وأورده السهيلي بالباء والنون وذكر فيه روايات مختلفة وشرح هزم النبيت وقال : هو جبل على بريد من المدينة .

قال ابن اسحاق : وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم أن أسعد بن زرارة خرج بمصمب بن عمير بريد به دار بني عبد الاشهل ودار بني ظفر ، وكان ســعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة ? فدخل به حائطًا من حوائط بني ظفر على بئر إيقال له بئر مرق فجلسا في الحائط واجتمع اليهما رجال بمن أسلم ، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الاشهل وكلاها مشرك على دين قومه ، فلما محما به قال سعد لأسيد لا أبالك الطلق الى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دار ينا ليسفها ضعفاءنا فازجرها، وانههما أن يأتيا دارينا فانه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك ، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما . قال فاخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل الهما ، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه ، قال مصمب : إن يجلس أكله. قال فوقف علمهما متشمًا فقال ما جاء بكما الينا تسفهان ضعفاءنا ? اعتزلانا إن كانت لكما بانفسكما حاجـة. وقال موسى بن عقبة. فقال له غلام: أتيتنا في دارنا مهذا الوعيد (١)الغريب الطريد ليتسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم اليه قال ابن اسحاق: فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع فان رضيت أمر آقبلته، و إن كرهته كف عنك ما تكره ? قال أنصفت ، قال ثم ركز حر بته وجلس اليهما فكامه مصعب بالاسلام وقرأ عليه القرآن، فقالًا فما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم في اشراقه وتسهله، ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين? قالا له تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى ، فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ، ثم قال لهما : إن و رائى رجلا إن اتبهكما لم يتخلف عنه أحــد من قومه وسأرسله البكما الآن ، سعد بن معاذ . ثم أخذ حر بته والصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في نادمهم فلما نظر اليه سعد بن معاذ مقبلاً . قال . أحلف بالله لقد جاءكم أسسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ، فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت ? قال كات الرحلين فوالله ما رأيت مهما بأسا. وقد نهيتهما فقالا نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقر وك ، قال فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادراً مخوفا للذي ذكر له من بني حارثة ا وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئًا . ثم خرج الهما سعد فلما رآها مطمئنين عرف أن أسميدا إنما أراد أن يسمع منهما ، فوقف متشمًا ثم قال لاسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة والله لولا ما بيني و بينك من القرابة ما رمت هــذا مني ، أتغشانا في دارنا عا نـكره ? قال وقــد قال أسعد لمصعب جاءك والله سيد من ورائه قومه ، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. قال فقال (١) كذا بالاصل ولم أقف عليها . ولعلها الرعيد أي الخائف المضطرب .

له مصعب: أو تقعد فتسمع فان رضيت أمراً رغبت فيه قبلته و إن كرهته عزلنا عنك ما تكره ? قال سعد: أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الاسلام وقرأ عليه القرآن. وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول الزخرف. قال فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم في اشراقه وتسهله ثم قال لهما :كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين ? قالا تغتسل فنطهر وتطهر نو بيك نم تشهد شهادة الحق ، ثم تصلي ركعتين . قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ، ثم ركم ركعتين ، ثم أخذ حر بته فاقبل عائداً إلى نادى قومه ومعه أســيد بن الحضير ، فلما رآه قومه مقبلا قالوا : تحلف بالله لقد رجع البكم سمعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ، فلما وقف علمهم قال : يا بني عبد الاشهل كيف تعلمون أمرى فيكم ? قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأمننا نقيبة ، قال فان كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله و رسوله ، قال فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الاشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أومسلمة ، و رجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقاما عنده يدعوان الناس إلى الاسلام حتى لم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد ، وخطمة ، و وائل، و واقف ، وتلك أوس وهم من الاوس بن حارثة وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس بن الاسلت واسمه صيني . وقال الزبير بن بكار : اسمه الحارث ، وقيل عبيد الله واسم أبيه الاسلت عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الاوس. وكذا نسبه الكلبي أيضا. وكان شاعراً لهم قائدا يستمعون منه و يطيعونه ، فوقف يهم عن الاسلام حتى كان بعد الخندق .

قلت : وأبوقيس بن الاسلت هذا ذكر له ابن اسحاق أشعاراً بائية حسنة تقرب من أشعار أمية بن الصلت الثقني .

قال ابن اسحاق فيا تقدم: ولما انتشر أمر رسول الله يَنْكِلْيَة في العرب و بلغ البلدان ذكر بالمدينة ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول الله عَنْكِلْيَة حين ذكر ، وقبل أن يذكر من هذا الحي من الاوس والخزرج ، وذلك لما كان يسمعون من أحبار بهود . فلما وقع أمره بالمدينة وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف قال أبو قيس بن الاسلت أخو بني واقف . قال السهيلي : هو أبو قيس صرمة بن أبي أنس واسم أبي أنس قيس بن صرمة بن مالك بن عدى بن عمر و بن غنم بن عدى ابن النجار ، قال وهو الذي أنزل فيه وفي عمر (أحل لهم ليلة الصيام الوف إلى نسائسكم) الآية . قال ابن اسحاق : وكان يحب قريشا ، وكان لهم صهراً . كانت تحته أرنب بنت أسد بن عبد العزى ابن قصى وكان يقيم عندهم السنين بامرأته . قال قصيدة يعظم فيها الحرمة وينهي قريشا فيها عن الحرب ويذكر فضلهم وأحلامهم ويذكرهم بلاء الله عندهم ودفعه عنهم الفيل وكيده ويأمرهم بالكف

## عن رسول الله الله الله المنظور :

وقد كان عندى للهموم معرس ولم اقض منها حاجتي ومآربي نبيتكم شرجين كل قبيلة لهاأزولمن بين مذك وحاطب (١) أعيدكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب وتستبدلوا بالأتحمية بعدها فاياكم والحرب لاتعلقنكم وحوضا وخيم الماء مر المشارب تمحرق لا تشوى ضعيفا وتنتحى أقيموا لنادينا حنيفا فانتموا لناغاية قد يهتدى بالذوائب وأنثم لهذا الناس نور وعصمة تؤمون والاحلام غير عوازب

أيا را كباً إما عرضت فبلغن مغلغلة عنى لؤى بن غالب رسول امرئ قدراعه ذات بينكم على النأى محزون بذلك ناصب واظهار أخلاق ونجوى سقيمة كوخز الاشافي وقعها حق صائب فذكرهم بالله أول وهلة واحلال احرام الظباء الشوازب وقل لم والله يحكم حكمه ذرواالحرب تذهب عنكم في المراحب متى تبعثوها تبعثوها دميمة هي الغول للأقصين أو للاقارب تقطع أرحاما ومهلك أمة وتبرى السديف من سنام وغارب شليلا وأصداء ثياب المحارب و بالمسك والكافور غبرا سوابغا كأن قَدَيْرِيها عيون الجنادب تزين للأقوام نم برونها بعاقبة إذ بيتت أم صاحب ذوى العز منكم بالحتوفالصوائب ألم تعلموا ماكان في حرب داحس فتعتبر وا أوكان في حرب حاطب وكم ذا أصابت من شريف مسود طويل العاد ضيفه غير خائب عظیم رماد النار بحمد أمره وذی شیمة محض كريم المضارب وماء هريق في الضلال كانما آذاعت به ريح الصبا والجنائب يخبركم عنها امرؤ حق عالم بايامها والعلم علم التجارب فبيعوا الحراب ملمحارب واذكروا حسابكم والله خير محاسب ولى امرى فاختار دينا فلا يكن عليكم رقيب غير رب النواقب

(١) قال السهيلي : نبيتكم شرجين أى فريقين مختلفين ، و [ فيه ] نبئتكم [ بالهمز ] وقال إنه | لفظ مشكل ، وقال فيه زحاف خرم وشرحها شرحاحسنا .

وأنتم إذا ما حصّل الناس جوهر لكم سرة البطحاء شم الارانب تصونون أنسابا (١) كراما عتيقة مهذبة الانساب غير أشائب لقد علم الاقوام أن سراتكم على كل حال خير أهل الجباجب (٢) وأفضله رأيا وأعلاه سنة فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا فعندكم منه بلاء ومصدق فلما أمّاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب

رى طالب الحاجات محو بيوتكم عصائب هلكي تهندي بعصائب وأقوله للحق وسط المواكب باركان هذا البيت بين الاخاشب غداة أبي يكسومهادي الكتائب كتيبته بالسهل تمشى ورجله على القاذفات في رءوس المناقب فولوا سراعا هار بين ولم يؤب إلى أهله ملحبش غير عصائب فان تهلكوا نهلك وتهلك مواسم يعاش مها قول امرئ غير كاذب

وحرب داحس الذي ذكرها أبو قيس في شعره كانت في زمن الجاهلية مشهورة ، وكان سبيها فها ذكره أبو عبيد معمر بن المثنى وغيره: أن فرسا يقال له داحس كانت لقيس بن زهير بن جذيمة | ابن رواحــة الغطفانى ، أجراه مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤبة الغطفانى أيضا يقال لها | الغبراء ، فجاءت داحس سابقًا فامر حذيفة من ضرب وجهه فوثب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء ، فقام حمل بن بدر فلطم مالكاً ، ثم إن أبا جنيدب العبسى لتى عوف بن حذيفة فقتله ، ثم لتى رجل من بني فزارة مالكا فقتله ، فشبت الحرب بين بني عبس وفزارة فقتل حذيفة بن بدر وأخوه حمل ابن بدر وجماعات آخرون، وقالوا في ذلك أشعاراً كثيرة يطول بسطها وذكرها .

قال ابن هشام : وأرسل قيس داحساً والغبراء وأرسل حذيفة الخطار والحنفاء ، والاول أصح . قال وأما حرب حاطب بن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالك بن الاوس . كان قتل بهوديا جاراً للخزرج، فخرج اليه زيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن آحر بن حارثة بن ثعلبـة بن كعب بن مالك بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج وهو الذي يقالله ابن قسح في نفر من بني الحارث بن الخزرج فقتاوه فوقعت الحرب بين الاوس والخزرج فاقتتلوا قتالا شــديداً وكان الظفر للخزرج، وقتل يومئذ الأسود بن الصامت الاوسى (٣) قتله المجـــذر بن ذياد حليف بني عوف بن الخزرج، ثم كانت بينهم حروب (١) وفي ابن هشام: تصونون أجسادا كراما عتيقة. (٢) قال السهيلي الجباجب منازل مني ،

﴿ وَقَيْلَ حَفْرَ بِهِا لَدُمُ الْبِدُنَ . (٣) وَفَى ابن هشام : سويد بن الصامت ولعله خطأ .

يطول ذكرها أيضا. والمقصود أن أبا قيس بن الاسلت مع علمه وفهمه لم ينتفع بذلك حين قدم مصعب بن عمير المدينة ودعا أهلها إلى الاسلام ، فاسلم من أهلها بشركتير ولم يبق دار أى محلة من دور المدينة إلا وفيها مسلم ومسلمات غير دار بنى واقف قبيلة أبى قيس ثبطهم عن الاسلام وهو القائل أيضا :

أرب الناس أشياء ألمت يلف الصعب منها بالذلول أرب الناس إمّا أن ضلانا فيسرنا لمعروف السبيل فلولا ربنا كنا يهوداً وما دين اليهود بذى شكول ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان فى جبل الجليل ولكنا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل جيل فسوق المدى ترسف مذعنات مكشفة المناكب فى الجلول

وحاصل ما يقول أنه حائر فيما وقع من الأمر الذي قد محمه من بعثة رسول الله عَيَنَا فَتُوقف الواقني في ذلك مع علمه ومعرفته . وكان الذي ثبطه عن الاسلام أولا عبدالله بن أبي بن سلول بعد ما أخبره أبو قيس أنه الذي بشر يهود فمنعه عن الاسلام .

قال ابن اسحاق: ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وخرج، وأنكر الزبير بن بكار أن يكون أبو قيس أسلم. وكذا الواقدى . قال : كان عزم على الاسلام أول ما دعاه رسول الله ويَنظِيهُم ، فلامه عبد الله بن أبي فحلف لا يسلم إلى حول فمات فى ذى القعدة . وقد ذكر غيره فيم حكاه ابن الاثير فى كتابه [ اسد ] الغابة ، أنه لما حضره الموت دعاه النبي ويَنظِيهُم إلى الاسلام فسمع يقول : لا إله إلا الله . وقال الامام احمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن أبت عن أنس بن مالك أن رسول الله ويَنظِيهُم عاد رجلا من الانصار، فقال « بإخال قل لا إله إلا الله » فقال : أخال أم عم ؟ قال بل خال قال : فخير لى أن أقول لا إله إلا الله ؟ فقال رسول الله ويتنظيه نعم ! تفرد به احمد رحمه الله وذكر عكرمة وغيره أنه لما توفى أراد ابنه أن يتزوج امرأته كبيشة بنت معن بن عاصم ، فسألت رسول الله ويتنظيه في ذلك فائزل الله ( ولا تنكحوا ما نكح آ باؤكم من النساه ) الآية .

وقال ابن اسحاق وسعيد بن بحيى الاموى في مغازيه : كان أبو قيس هذا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح ، وقارق الاوثان ، واغتسل من الجنابة ، وتطهر من الحائض من النساء ، وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فأتخذه مسجداً لا يسخل عليه فيه حائض ولا جنب ، وقال : أعبد إلّه ابراهيم حين فارق الاوثان وكرهها ، حتى قدم رسول الله عليه في هسن اسلامه ، وكان شيخا كبيراً وكان قوالا بالحق معظالله في جاهليته يقول في ذلك أشعاراً حسانا وهو الذي يقول :

فأوصيكم بالله والبر والتقى وأعراضكم والبر بالله أول و إن قومكم سادوا فلا تحسدتهم و إن كنتم أهل الرماسة فاعدلوا و إن نزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا و إن ناب غرم فادح فارفقوهم وما حملوكم في الملمات فاحملوا و إن أنتم أمعزتم فتعففوا و إن كان فضل الخير فيكم فافضلوا وقال أبو قيس أيضا :

يقول أبو قيس وأصبح عادياً ألا ما استطعتم من وصاتى فافعلوا

سبحوا الله شرق كل صباح طلعت شمسه وكل هلال عالم السر والبيان جميعا ليس ما قال ربنا بضلال وله الطير تستزيد وتأوى في وكور من آمنات الجبال وله الوحش بالفلاة تراها في حقاف وفي ظلال الرمال وله هودت يهود ودانت كل دين مخافة من عضال وله شمسً النصارى وقاموا كل عيد لربهم واحتفال وله الراهب الحبيس تراه رهن بؤس وكان أنعم بال يا بني الارحام لا تقطعوها وصاوها قصيرة من طوال واتقوا الله في ضعاف اليتامي ويما يستحل غير الحلال واعلموا أن لليتيم ولياً عالما يهندى بغير سؤال ثم مال اليتيم لا تأكلوه إن مال اليتيم يرعاه والى يا بني النخوم لا تعجزلوها إن جزل التخوم ذو عقال يا بنى الايام لا تأمنوها واحذروا مكرها ومر الليالى واعلموا أن أمرها لنفاد الخلق ماكان من جديد وبالى واجمعوا أمركم على البر والتة وى وثرك الخنا وأخذ الحلال

قال ابن اسحاق : وقال أبوقيس صرمة أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الاسلام ، وما خصهم به من نزول رسول الله عِلَيْكُنْ عندهم .

> ثوى فى قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلتى صديقا مواتيا وسيأتى ذكرها بتهامها فها بعد إن شاء الله و به الثقة .

#### ﴿ فصة بيعة العقبة الثانية ﴾

قال ابن اسحاق: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة ، وخرج من خرج من الانصار من المسلمين مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله عَلَيْكِيَّةُ العقبة من أواسط أيام التشريق حين أراد الله يهم من كرامته والنصر لنبيه واعزاز الاســــلام وأهله . فحدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله بن كعب \_ وكان من أعلم الانصار\_حدثه أن أباه كعباً حدثه — وكان ممن شهد العقبة و با يع رسول الله عَيْنَاتُهُ بها — . قال : خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا ، فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء : ياهؤلاء إنى قد رأيت رأيا والله ما أدرى أتوافقونني عليه أم لا ? قلنا وما ذاك ؟ قال قد رأيت أن لا أدع هــذه البنية مني بظهر – يعني الكعبة – وأن أصلي المها قال فقلنا والله مَا بَلْغَنَا أَنْ نَبِينًا وَإِنَّكُ يُصلِّى إِلَّا إِلَى الشَّامِ ومَا نُريَّد أَنْ تَخَالَفُه . فقال : إنى لمصل النهـــا ، قال فقلنا له لكنا لا نفعل. قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة . قال لى يا ابن أخي الطلق بنا إلى رسول الله ﷺ حتى اسأله عما صنعت في سفري هذا ظانه قد وقع في نفسي منه شيء . لمــا رأيت من خلافــكم إياى فيه . قال فخرجنا نسأل عن رسول الله عَيَالِاللَّهِ — وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك – فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله عَبَيَالِاللَّهِ قال هل تعرفانه ? فقلنا لا ، فقال هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ? قال قلنا نعم! وقد كنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجراً ، قال فاذا دخلها المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس قال فدخلنا المسجد و إذا العباس جالس و رسول الله ﷺ جالس معه ، فسلمنا ثم جلسنا اليه فقال رسول الله ﷺ للعباس: « هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ » قال نعم ، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال فوالله ما أنسى قول رسول الله عِلْمُ الشَّاعر ؟ قال نعم ا فقال له البراء بن معرور: يا نبي الله إنى خرجت في سفرى هــذا قد هداني الله تعالى للاسلام، فرأيت أن الا أجمل هذه البنية مني بظهر فصليت اليها وقـد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شي فاذا ترى ? قال : « قــد كنت على قبلة لو صبرت عليها » قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله عَيْنِالِيْهِ فَصَلَى مَعْنَا إِلَى الشَّامِ، قال وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا تحن أعلم به منهم .

قال كعب بن مالك: ثم خرجنا إلى الحج و واعدنا رسول الله ﷺ العقبة من أوسط أيام التشر بق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ﷺ فيها ومعنا عبد الله بن عمرو

ابن حرام أبو جابر سبيد من سادتنا أخذناه وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا ، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سبيد من سادتنا وشريف من أشرافنا و إنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً ، ثم دعوناه إلى الاسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله عِنْسَالَةُ إيانا العقبة قال فاملم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا .

وقد روى البخارى حدثنى أبراهيم حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر: أنا وأبى وخالى من أصحاب العقبة . قال عبد الله بن محد قال ابن عيينة : أحدهم البراء بن معرور . حدثنا على بن المديني حدثنا سفيان قال كان عمر و يقول صمعت جابر بن عبد الله يقول : شهد بي خالاي العقبة .

وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خشم عن أبي الزبير عن جابر. قال مَكَثُ رسول الله عَيْنَا إِنَّهُ عَكُمُ عَشَر سنين يتبع الناس في منازلهم ، عكاظ ومجنة ، وفي المواسم يقول « من يؤو بني ? من ينصرني ? حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة » فلا يجد أحداً يؤو يه ولا ينصره ، ا حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر \_كذا قال فيه \_ فيأتيه قومه وذو و رحمه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، وبمضى بين رحالهم وهم يشيرون اليه بالاصابع حتى بعثنا الله اليه من يترب فَآوِيناه وصدقناه ، فيخرج الرجـل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون باسلامه حتى لم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهر ون الاســــلام ، ثم ائتمر وا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله عَيْنِيالْتُهُ يطوف و يطرد في جبال مكة و بخاف ? فرحل اليــه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليــه في الموسم فواعدناه شعب العقبة ، فاجتمعنا عنـــهـها من رجل و رجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله علام نبايعك ? قال « تبايدوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، والنفقة فى العسر واليسر ، وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأن تقولوا فى الله لا تخافوا فى ا الله لومة لائم وعلى أن تنصر ونى فتمنعونى إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولَـكُمُ الجِنة » فقمنا اليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة \_ وهو من أصغرهم \_ وفى رواية البيهتي \_ وهو صغر السبمين \_ إلا أنا ، فقال رويداً يا أهل يثرب فانا لم نضرب اليه أ كباد الابل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ، و إن اخراجه اليوم مناوأة للعربكافة وقتل خياركم وتعضكم السيوف . فاما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله ، وأما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فدروه . فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله . قالوا أبط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلمها أبداً . قال فقمنا اليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط و يعطينا على ذلك الجنة . وقد رواه الامام احمد أيضا والبيهقي من طريق داود فن عبد الرحن العطار \_ زاد البيهق عن الحاكم \_ بسنده إلى يحيى بن سليم كلاها عن عبــد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي إدريس به تعوه . وهذا اســناد جيد على شرط مسلم ولم ا پخرجوه . وقال البزار و روى غير واحد عن ابن خثيم ولا نعلمه يروى عن جابر إلا من هــذا الوجه . وقال الامام احمد حدثنا سليان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عبد الله عن أبي الزبير عن جار . قال : كان المباس آخذاً بيد رسول الله عِلَيْكِيَّةٍ ورسول الله يواثقنا ، فلما فرغنا قال رسول الله بَيْنَا فِي الْحَدْت وأعطيت، وقال النزار حدثنا محمد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان \_ هو الثورى \_ عن جاير \_ يعدى الجعنى \_ عن داود \_ وهو ابن أبي هند \_ عن الشعبي عن جابر ـ يعنى ابن عبدالله ـ قال قال رسول الله ﷺ للنقباء من الانصار : « تؤوونى وتمنعونى ? » قالوا نعم قالوا فما لنا ? قال « الجنة » ثم قال : لا نعلمه يروى الا مهذا الاسـناد عن جاير، ثم قال ابن اسحاق عن معبد عن عبد الله عن أبيه كعب بن مالك . قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله عَيَكِاللَّهُ نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا ا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إ إحدى نساء بني مازن بن النجار ، واسماء ابنة عمر و بن عدى بن نابي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع . وقد صرح ابن المحاق في رواية يونس بن بكير عنه بأسهائهم وأنسابهم وما ورد في بعض الاحاديث أنهم كانوا سبعين ، والعرب كثيراً ما تحذف الكسر ، وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة : كانوا سبعين رجلا وامرأة واحدة ، قال منهم أر بعون من ذوى أسنائهم ، وثلاثون من شبابهم قال وأصغرهم أنو مسعود وجاير بن عبدالله . قال كعب بن مالك : فلما اجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ﷺ حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيمه ويتوثق له ، فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبـــد المطلب فقال : يا معشر الخزرج ـ. . قال وكانت العرب إنما يسمون هـذا الحي من الانصار الخزرج خزرجها وأوسها \_ إن محماً منا حيث قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ، فهو في عزة من قومه ، ومنعة في بلده، و إنه قــد أبي إلا الانحياز البكم واللحوق بكم، نان كنتم ترون أنــكم وافون له بمــا دعوتموه اليه وما ندوه ممن خالفه فانتم وما محملتم من ذلك ، و إن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه ا بعد الخروج اليكم فمن الآن فدعوه فانه في عزة ومنعة من قومه و بلده . قال فقلنا له قد سممنا ما قلت فنكلم يارسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت ، قال فتكلم رسول الله عَيَنَا فَتُلَا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الاسلام . قال : « أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم » قال فاخذ | البراء بن معرور بيده [ و ]قال نعم ا فوالذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يارسول الله فنحن والله ابناء الحروب ورثناها كايراً عن كابر . قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله ﷺ أبو الهيئم بن التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا و بين الرجال حبالا و إنا قاط وها \_ يعنى اليهود \_ فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك و تدعنا ? قال فتبسم رسول الله على الله على قال عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك و تدعنا ? قال فتبسم رسول الله على الله على أنا منكم وأنتم منى ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالم ، فالحرب وقد قال رسول الله على الله على قومهم بما فيهم ، فاخرجوا منهم اثنى عشر نقيباً ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس .

قال ابن اسحاق : وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة المنقدم ، وسمد بن الربيع بن عمر و بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن أملبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس [ بن عرو بن امرئ القيس ] (۱) بن مالك بن أملبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بر الخزرج ، ورافع بن مالك بن العجلان المنقدم ، والبراء بن معرو ر بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن على ابن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج ، وعبد الله بن عمرو بن حرام بن أملبة بن حرام ابن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج ، وعبد الله بن عمرو بن عبدة بن دليم بن حارثة بن خزية بن أملبة بن الحرثة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، والمنذر بن عبد ود بن زيد بن أملبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب عبر و بن عبد ود بن زيد بن أملبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب عبد المنذر بن ساك بن عبد المناز بن عبد الأوس ، وسعد بن خيشة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن ابن الاوس ، وسعد بن خيشة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن أمية بن زيد بن أمرئ القيس بن مالك بن الاوس ، ورفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن زيد بن أله بن المرئ القيس بن مالك بن عمر و بن مالك بن الدوس . ورفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن زيد بن أله بن المرئ القيس بن مالك بن عوف بن مالك بن الاوس .

قال ابن هشام : وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيئم بن التيهان بدل رفاعة هذا ، وهو كذلك في رواية يونس عن ابن اسحاق . واختاره السهيلي وابن الاثير في الغابة . ثم استشهد ابن هشام على ذلك بما رواه عن أبي زيد الانصاري فيما ذكره من شعر كعب بن مالك في ذكر النقباء الاثنى عشر هذه الليلة \_ ليلة العقية الثانية \_ حين قال :

أبلغ أبياً أنه فال رأيه وحان غداة الشعب والحين واقع أبياً أنه منتك نفسك إنه بمرصاد أمر الناس راء وسامع

(۱) ما بين المربعين زيادة من ابن هشام . وفى الاصابة : عبد الله بن رواحة بن تعلبة بن امرى القيس بن عمرو بن امرى الغربن تعلبة الخ .

وأبلغ أبا مفيان أن قد بدالنا المحدنور من هدى الله ساطع ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه البراء وابن عمرو كلاهما وسعد أبإه الساعدى ومنذر قال ابن هشام : فذكر فيهم أبا الهيثم بن التيهان ولم يذكر رفاعة .

فلا ترغبن في حشد أمر تريده وألب وجمع كل ما أنت جامع أباه عليك الرهط حين تبايعوا وأسعد يأباه عليك ورافع لأنفك إن حاولت ذلك جادع وما ابن ربيع إن تناولت عهده يمسلمه لا يطمعن ثم طامع وأيضا فلا يعطيكه ان رواحة وإخفاره من دونه السم ناقع وقاء به والقوقلي بن صامت عندوحة عما تحاول يافع أبو هيثم أيضا وفي عثلها وفاء بما أعطى من العهد خالع وما ابن حضير إن أردت بمطمع فهل أنت عن احموقة الغي نازع وسعد أخو عمرو بن عوف فانه ﴿ ضروح لما حاولت ملأمر مانع أولاك تجوم لا يغبك منهم عليك بنحس في دجي الليل طالع

قلت: وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية في هذه الليلة . و روى يعقوب بن سفيان عن يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن مالك . قال : كان الانصار ليلة العقبة سبعون رجلا ، ا وكان نقباؤهم اثنى عشر نقيباً ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس. وحدثى شيخ من الانصار أن أ جبرائيل كان يشير الى رسول الله ﷺ إلى من بجعله نقيباً ليلة العقبة وكان أسسيد بن حضير أحد ا النقباء تلك الليلة . رواء البيهق . وقال ابن اسحاق : فحدثني عبـــد الله بن أبي بكر أن رسول الله إ عَيِّلِاللَّهِ قال للنقباء: « أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم، وأمّا كفيل ا على قومى » قالوا نعم ا وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيمة رسول الله عَيَّنَالِيَّة قال ا العباس بن عبادة بن نضلة الانصاري أخو بني سالم بن عوف : ياممشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ? قالوا نعم ! قال إنسكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس ، فان كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الاك فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة ، و إن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه اليه على نهكة الاموال وقتل الاشراف فخذوه ، فهو والله خــير الدنيا والا خرة . قالوا : قامًا نأخذه على مصيبة الاموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يارسول الله إن يحن وفينا ? قال « الجنة » قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه . قال عاصم ابن عمر بن قنادة : و إنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد العقد في أعناقِهم و زعم عبد الله بن أبي ا

بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخر البيعة تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبى بن سلول سيد الخزرج ليكون أقوى لا مرالةوم ، فالله أعلم أى ذلك كان .

قال ابن اسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زار رة كان أول من ضرب على

يده . و بنو عبد الاشهل يقولون : بل أبو الهيثم بن التيهان . قال ابن اسحاق: وحدثني معبد بن كعب عن أخيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال: فكان أول من ضرب على يد رسول الله عَيَّالِيَّةِ البراء بن معرور، ثم بايع القوم. وقال ابن الاثير في [اسد] الغابة: و بنوسلمة بزعون أن أول من بايعه ليلتئذ كعب بن مالك. وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن كعب بن مالك في حديثه حين تخلف عن غزوة تبوك . قال : ولقد شهدت مع رسول الله ﷺ ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر ، و إن كانت بدراً كثير في الناس منها . وقال البهقي أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخــبرنا عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن اسحاق حــدثنا أبو أمم حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال: الطلق رسول الله ﷺ مع العباس عمــه إلى السبعين من الانصار عند العقبة أيحت الشجرة ، فقال : « ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فان عليكم من المشركين عينا ، و إن يعلموا بكم يفضحوكم » فقال قائلهم ــ وهو أبو أمامة ــ سل يا محــــد لربك ما شئت ، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت . ثم أخبر نا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا ا فعلنا ذلك . قال : « أسألكم لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأسألكم لنفسى وأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنمون منه أنفسكم » قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك ? قال « لـكم الجنة » قالوا فلك ذلك . ثم رواه حنبل عن الامام احمد عن يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي عن أبي أ مسمود الانصاري فذكره قال: وكان أبو مسعود أصغرهم. وقال احمد عن يحيي عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: فما محمم الشيب والشبان خطبة مثلها. وقال البههي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمش أخبرنا محمد بن ابراهيم بن الفضل الفحام أخبرنا محمد بن يحيي الذهلي أخبرنا ممرو بن عنمان الرقى حدثنا زهير ثنا عبد الله بن عنمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه قال: قدمت روايا خمر، فإماها عبادة بن الصامت فخرقها وقال: إنا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في النشاط والـكسل ، والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن ا المنكر ، وعلى أن نقول فى الله لا تأخذنا فيــه لومة لائم ، وعلى أن ننصر رسول الله ﷺ إذا قدم م علينا يترب مما تمنع به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولنا الجنة . فهذه بيعة رسول الله ﷺ التي بايعناه ا علیها ، وهــذا اسناد جید قوی ولم یخرجوه . وقــد روی یونس ءن ابن اسحاق حدثنی عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت. قال: بايعنا رسول الله عَيْنَيْكُونَّ بيعة الحرب على السمع والطاءة في عسرنا و يسرنا ، ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الامر أهله، وأن نتول بالحق أينا كنا لا نخاف في الله لومة لائم .

قال ابن اسحاق في حديثه عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك . قال : فلما بايعنا رسول الله عَلَيْكُ صرخ الشيطان من رأس العقبة بانفذ صوت معمته قط ? يا أهل الجباجب \_ والجباجب المنازل \_ هل لـكم في مذمم والصباء معه قد اجتمءوا على حر بكم . قال فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : « هذا أزب العقبة ، هذا ابن أزبب » . قال ابن هشام : ويقال ابن آزيب . « أتسمع ا أى عدو الله ? أما والله لا تفرغن اك . ثم قال رسول الله عَيْنَالِيْهِ هُ ارفضوا الى رحالكم » قال فقال العباس بن عبادة بن نضلة : يارسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل مني غدا بأسيافنا قال فقال رســول الله عَيَيْكِيِّنَةُ : • لم نؤمر بذاك ولكن ارجعوا إلى رحالكم » . قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فها حتى أصبحنا ، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاؤنًا في منازلنا فقالوا : يامعشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا. و إنه والله ما من حي من العرب أبغض الينا من أن تنشب الحرب بيننا و بينهم منكم قال فانبعث مَنْ هناك من مشركي قومنا يحلفون ما كان من هــذا شيٌّ وما علمناه ، قال وصدقوا لم أ يملموا ، قال و بعضنا ينظر إلى بعض . قال ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ا وعليه نملان له جــديدان ، قال فقلت له كلة ــكأنى أر يد أن أشرك القوم مها فما قالوا ــ يا أبا جابر ا أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثل نعلي هذا الفتي من قريش ? قال فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى مهما إلى . قال والله لتنتعلمهما ، قال يقول أبو جابر مه أحفظت والله الفتي قاردد اليه نعليه . قال قلت والله لا أردها ، فأل والله صالح ، لئن صدق الفأل لاسلبنه .

قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنهم أنوا عبد الله بن أبي بن سلول فقالوا مثل ما ذكر كعب من القول فقال لهم إن هذا الامر جسيم ما كان قومي ليتفرقوا (١) على مثل هذا وما علمته كان . قال قانصرفوا عنه . قال ونفر الناس من مني فتنطس القوم الخبر فوجدوه قد كان ، فحرجوا في طلب القوم فادركوا سعد بن عبادة باذاخر و المنذر بن عمر و أخا بني ساعدة بن كعب بن الخزرج وكلاها كان نقيباً ، فأما المنذر فاعجز القوم ، وأما سعد بن عبادة فاخذوه فر بطوا بديه إلى عنقه بنسع رحله ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه و يجذبونة بجمته \_ وكان ذا شعر كثير \_ ، قال سعد :

(١) كذا في الاصلين . وفي ابن هشام ليتفونوا على . وقوله فتنطس . قال السهيلي : التنطس

ا تدقيق النظر.

فوالله إنى لنى أيديهم إذ طلع على نفر من قريش فيهم رجل وضي أبيض شعشاع حاو من الرجال ، فقلت في نفسي إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا . فلما دما مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير ، فوالله إنى لني أيديهم يسحبونني إذ أوى لني رجل ممن معهم . قال : ويحك أما بينك و بين أحد من قريش جوار ولا عهد ? قال قلت بلي والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بجاره وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي . وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، فقال و يحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك و بينهما ، قال فعلت وخرج ذلك الرجل اليهما فوجدها في المسجد عند الكعبة فقال لها : إن رجلا من الخزرج الآن ليضرب بالابطح ليهتف بكما ، قال ومن هو ؟ قال سعد بن عبادة . قالا : صدق والله إن كان ليجير لنا تجارة و يمنعهم أن يظلموا ببلده ، قال فجا خفلصا سعداً من أيديهم ، فانطلق . وكان الذي لكم سعداً سهبل بن عرو . قال ابن هشام : وكان الذي أوى له أبو البخترى بن هشام . وروى البيهق بسنده عن عيسى بن أبي عيسى بن جبير قال معمت قريش قائلا يقول في الليل على أبي قبيس :

فان يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف فلما أصبحوا قال أبو سفيان من السعدان ? أسعد بن بكر أم سعد بن هذيم ? فلما كانت الليلة الثانية ممعوا قائلًا يقول :

أياسعد سعد الاوس كن أنت ناصراً وياسعد سعد الخزرجين الغطارف أجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى الفردوس منية عارف فان ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف فلما أصبحوا قال أبو سفيان : هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة .

#### فصل

قال ابن اسحاق: فلما رجع الانصار الذين بايعوا رسول الله ويَنظيني ليلة العقبة الثانية إلى المدينة اظهر وا الاسلام بها، وفى قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم ، عمر و بن الجوح بن زيد بن حرام بن كعب بن علم ، وكان ابنه معاذ بن عمر و بمن شهد العقبة ، وكان عمر و بن الجوح من سادات بنى سلمة وأشرافهم ، وكان قد المخذ صا من خشب فى داره يقال له مناة كا كانت الاشراف يصنعون يتخذه إلما يعظمه و يظهره ، فلما أسلم فتيان بنى سلمة ، ابنه معاذ ، ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون بالليل على صنم عمر و ذلك فيحملونه فيطرحونه فى بعض حفر بنى سلمة وفيها عند الناس منكساً على رأسه ، فاذا أصبح عمر و قال : و يلكم من عدا على إلهنا هذه اسلمة وفيها عند الناس منكساً على رأسه ، فاذا أصبح عمر و قال : و يلكم من عدا على إلهنا هذه

الليلة ? ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجدد غسله وطيبه وطهره ثم قال : أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه ، فاذا أمسى ونام عرو عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك ، فيغدوا فيجدد في مثل ما كان فيه من الاذى فيغسله و يطهره ، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيغعلون به مثل ذلك ، فلما أكثروا عليه الاذى فيغسله و يطهره ، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيغعلون به مثل ذلك ، فلما أكثر وا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه ، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له : إنى والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى ، فان كان فيك خير فامتنع ، هذا السيف معك . فلما أمسى وفام عرو عدوا عليه فاخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلباً ميتا فقرنوه به يحبل ثم القوه في بئر من آبار بنى سلمة فيها عذر من عذر الناس وغدا عرو بن الجوح فلم يجده في مكانه الذى كان به ، نفرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكسا ، قرونا بكلب ميت ، فلما رآه أبصر شأنه وكله من أسلم من قومه فأسلم برحة الله وحسن إسلامه فقال حين أسلم ، وعرف من الله ما عرف ، وهو يذكر صنمه قومه فأسلم برحة الله وحسن إسلامه فقال حين أسلم ، وعرف من الله ما عرف ، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره و يشكر الله الذى أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة و يقول :

والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب ومط بئر في قرن اف لملقاك إلها مستدن الآن فتشناك عن سوء الغين الحد لله العلى ذى المن الواهب الرزاق ديان الدين الحد لله العلى ذى المن أن أكون في ظلمة قبر مرتهن هو الذى أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن

﴿ فصل يتضمن أمماء من شهد بيعة العقبة الثانية ﴾

( وجملتهم على ما ذكره ابن اسحاق ثلاثة وسبعون رجلاوامرأتان )

فن الاوس أحد عشر رجلا؛ أسيد بن حضير أحد النقباء ، وأبو الهيم بن النهان بدرى أيضا ، وسلمة بن سلامة بن وقش بدرى ، وظهير بن رافع ، وأبو بردة بن دينار بدرى ، ومهير بن الهيم بن نابى بن مجدعة بن حارثة ، وسعد بن خيشة أحد النقباء بدرى وقتل بها شهيدا ، و رفاعة ابن عبد المنذر بن زفير نقيب بدرى ، وعبد الله بن جبير بن النعان بن أمية بن البرك بدرى ، وقتل يوم أحد شهيداً أميراً على الرماة ، ومعن بن عدى بن الجدد بن عجلان بن الحارث بن ضبيعة البلوى حليف للاوس شهد بدرا وما بعدها وقتل بالهمامة شهيداً ، وعويم بن ساعدة شهد بدراً وما بعدها ومات بعدها و من الخرر ج اندان وستون رجلا ۽ أبو أبوب خالد بن زيد وشهد بدراً وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيداً ، ومعاذ بن الحارث ، وأخواه عوف ومعوذ وهم بنو عفراء بدريون ، وعمارة بن حزم شهد بدراً وما بعدها وقتل بالهمامة ، وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بدر ، وسهل بن عتيك بدرى ، وأوس بن ثابت بن المنذر بعرى ، وأبو طلحة زيد بن سهل بعرى ، وقيس بن أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن كان أميراً على وقيس بن أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن كان أميراً على وقيس بن أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن كان أميراً على وقيس بن أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن كان أميراً على

الساقة يوم بدر، وعمر و بن غزية، وحمد بن الربيع أحد النقباء شهد بدراً وقتل يوم أحد، وخارجة ابن زيد شهد بدرا وقتل يوم أحد ، وعبدالله بن رواحة أحــد النقباء شهد بدرا وأحد والخندق ، وقتل يوم مؤتة أميراً ، و بشير بن سعد بدرى ، وعبدالله بن زيد بن تعلبة بن عبدر به الذي أرى النداء وهو بدری ، وخلاد بن سوید بدری آحدی خندقی وقتل یوم بنی قریظة شهیداً طرحت علیه رحی فشدخته فيقال إن رسول الله عَيْمَا إِنْ قال: « إن له لأجر شهيدين » وأبو مسمود عقبة بن عمرو البدري قال ابن اسحاق : وهو أحدث من شهد العقبة سنا ولم يشهد بدراً ، وزياد بن لبيد بدرى ، وفروة بن عمرو بن ودفة ، وخالد بن قيس بن مالك بدرى ، ورافع بن مالك أحـــد النقباء ، وذكوان بن عبد قیس بن خلدة بن مخــلد بن عامر بن زریق، وهو الذی یقال له مهاجری أنصاری لانه أقام عنـــد رسول الله ﷺ ممكة حتى هاجر منها وهو بدرى قتل يوم أحــد ، وعباد بن قيس بن عامر بن خالد ابن عامر بن زریق بدری ، وآخوه الحارث بن قیس بن عامر بدری آیضا ، والبراء بن معرور أحــد النقباء وأول من بايع فيما تزعم بنو سلمة وقد مات قبل مقدم النبي ﷺ المدينة وأوصى له بثلث ماله فرده رسول الله ﷺ على ورثته ، وابنه بشر بن البراء وقد شهد بدراً وأحداً والخندق ومات بخيبر شهيدا من أكله مع رسول الله وَلَيْكُنِّهُ من تلك الشاة المسمومة رضى الله عنه ، وسنان بن صيغي بن صخر بدرى ، والطفيل بن النعان بن خنساء بدرى ، قتل يوم الخندق ، ومعقل بن المنهذر بن سرح بدرى ، وأخوه يزيد بن المنذر بدرى ، ومسعود بن زيد بن سبيع ، والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بدرى ، ويزيد بن خذام بن سبيم ، وجبار بن صخر [ بن أمية ] بن خنساء بن سنان بن عبيد بدرى ، والطفيل بن مالك بن خنساء بدرى ، وكعب بن مالك ، وسليم بن عامر بن حديدة بدرى وقطبة بن عامر بن حديدة بدرى ، وأخوه أبو المنذر بزيد بدرى أيضًا ، وأبو اليسر كعب بن عمر و بدری ، وصیغی بن سواد بن عباد ، و ثعلب بن غنمة بن عدی بن نابی بدری واستشهد بالخندق ، وأخوه عمرو بن غنمة بن عـدى ، وعبس بن عامر بن عدى بدرى ، وخالد بن عمرو بن عدى بن نابى ، وعبىد الله بن أنيس حليف لهم من قضاعة ، وعبد الله بن عمر و بن حرام أحد النقباء بدرى واستشهد يوم أحد، وابنه جالر بن عبد الله ، ومعاذ بن عمرو بن الجوح بدرى ، وثابت بن الجذع بدری وقتل شهیداً بالطائف، وعمیر بن الحارث بن ثملبة بدری، وخدیج بن سلامة حلیف لهم من بلي ، ومعاذ بن جبل شهد بدرآ وما بعدها ومات بطاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب ، وعبادة **ا** ابن الصامت أحمد النقباء شهد بدراً وما بعدها ، والعباس بن عبادة بن نضلة وقعد أقام بمكة حتى ا هاجر منها فيكان يقال له مهاجري أنصاري أيضا وقتل يوم أحد شهيداً ، وأبو عبد الرحمن يزيد ا بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم حليف لهم من بلي ، وعمرو بن الحارث بن كندة ، ورفاعة بن عمرو بن زيد بدرى ، وعقبة بن وهب بن كلدة حليف لم بدرى وكان ممن خرج إلى مكة فاقام بها حتى هاجر منها فهو ممن يقال له مهاجرى أنصارى أيضا ، وسعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء ، والمنذر بن عرو نقيب بدرى احدى وقتل يوم بئر ، معونة أميراً وهو الذى يقال له أعتق ليموت ، وأما المرأنان فام عمارة نسيبة بغت كعب بن عرو بن عوف بن مبذول بن عرو بن غنم بن مازن بن النجار المازنية النجارية . قال ابن اسحاق : وقد كانت شهدت الحرب مع رسول الله يُتَلِيَّةُ وشهدت معها أختها و زوجها زيد بن عاصم بن كعب ، وابناها خبيب وعبد الله ، وابنها خبيب هذا هو الذى قتله مسيلة الكذاب حين جعل يقول له أتشهد أن محداً رسول الله ? فيقول نع ، فيقول أتشهد أن رسول الله ? فيقول نع ، فيقول أتشهد أنى رسول الله ؟ فيقول لا أسمع فجعل يقطعه عضوا حتى مات في يديه لا يزيده على ذلك ، فكانت رسول الله ؟ فيقول لا أسمع فجعل يقطعه عضوا حتى مات في يديه لا يزيده على ذلك ، فكانت أم عمارة ممن خرج إلى الميامة مع المسلمين حين قتل مسيلة و رجعت و بها اثنى عشر جرحا من بين طعنة وضر بة رضى الله عنها ، والاخرى أم منبع أسماء ابنة عمرو بن عدى بن نابى بن عمرو بن سواد ابن غنم بن كعب بن سلمة رضى الله عنها .

### باب

### ﴿ بدء الهجرة من مكة إلى المدينة ﴾

قال الزهرى عن عروة عن عائشة . قالت قال رسول الله عِلَيْكِالَة وهو يومئذ بمكة \_ للمسلمين : 

« قد أريت دار هجر تر كم ، أريت سبخة ذات نحل بين لابتين » فهاجر من هاجر قبل المدينة حين 
ذ كر ذلك رسول الله عَيْنَكِنَة ، و رجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين . رواه 
البخارى . وقال أبو موسى عن النبي عَيْنَكِنَة : « رأيت في المنسام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها 
نخل فندهب وهلى إلى أنها اليمامة أو هجر ، فاذا هي المدينة يترب » وهذا الحديث قد أسنده البخارى 
في مواضع أخر بطوله ورواه مسلم كلاها عن أبي كريب . زاد مسلم وعبد الله بن مراد كلاها عن أبي أسامة عن بزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن قيس الاشعرى عن النبي عَنْنَاتُه الحديث بطوله .

قال الحافظ أبو بكر البهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السيارى بمرو حدثنا أبراهيم بن هلال حدثنا على بن الحسن بن شقيق حدثنا عيسى بن عبيد السيارى عن غيلان بن عبد الله العامرى عن أبى زرعة بن عرو بن جربرعن جربرأن النبى الكندى عن غيلان بن عبد الله العامرى عن أبى زرعة بن عرو بن جربرعن جربرأن النبي الكندى قال : « إن الله أوحى إلى أى هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهى دار هجرتك ؛ المدينة ، أو البحرين ، أو قنسرين » قال أهل العلم : ثم عزم له على المدينة فأمر أصحابه بالهجرة اليها .

هذا حديث غريب جداً وقد رواه النرمذي في المناقب من جامعه منفرداً به عن أبي عمار الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامرى عن أبي زرعة بن عمر بن جربر عن جربر . قال قال رسول الله عليه الله الله أي حؤلاء النها أبي زرعة بن عمر بن جربر عن جربر . قال قال رسول الله عليه الله على أو قنسر بن » ثم قال : غريب لا نعرفه إلا النلاثة نزلت فهي دار هجرتك ، المدينة ، أو البحرين ، أو قنسر بن » ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل تفرد به أبو عمار .

قلت : وغيلان بن عبد الله العامرى هذا ذكره ابن حبان فى الثقات إلا أنه قال : روى عن أبى زرعة حديثا منكراً فى الهجرة والله أعلم .

قال ابن اسحاق: لما أذن الله تعالى في الحرب بقوله ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) الآية . فلما أذن الله في الحرب وابعه هذا الحي من الانضار على الاسلام والنصرة له ، ولمن اتبعه وأوى اليهم من المسلمين أمر رسول الله على المالين بالخروج إلى المدينة أمر رسول الله على المحوق باخوانهم من الانصار وقال : « إن الله قد جعل لهم اخوانا وداراً تأمنون بها » فخرجوا اليها أرسالا وأقام رسول الله على المدينة من أصحاب رسول الله على المحرة إلى المدينة ، فكان أول من هاجر الى المدينة من أصحاب رسول الله على المهاجر بن من قريش من بنى مخزوم ، أبو سلمة عبد الله بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عر بن مخزوم من قريش من بنى مخزوم ، أبو سلمة عبد الله بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المها ألم بنه ألم الحوا المها قبل بيمة العقبة بسنة حين آذته قريش مرجعه من الحبشة فعزم على الرجوع اليها مم بلغه أن بالمدينة لهم الحوانا فعزم المها .

قال ابن اسحاق : فحد ثنى أبي عن سلمة بن عبد الله بن عرب بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة قالت : لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحّل لى بعيره ثم حملى عليه وجعل معى ابنى سلمة بن أبي سلمة فى حجرى ، ثم خرج يقود بى بعيره ، فلما رأته رجال بنى المغيرة قاموا اليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسيريها فى البلاد ? قالت فنزعوا خطام البعير من يده وأخذونى منه ، قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الاسد رهط أبي سلمة وقالوا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ، قالت فتجاذبوا ابنى سلمة بينهم حتى خلعوا يده ، وانطلق به بنو عبد الاسد وحبسنى بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة ، قالت ففرق بينى و بين ابنى و بين زوجى . قالت ففرق بينى و بين ابنى و بين زوجى . قالت فكنت أخرج كل غداة فاجلس فى الابطح فما أزال أ بكى حتى أمسى اسنة أو قريبا منها \_ حتى مر بى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة فرأى ما بى فرحنى ، فقال لبنى المغيرة : ألا تخرجون من هذه المسكينة ? فرقتم بينها و بين زوجها و ببن ولدها ؟ قالت فقالوا لى الحق المغيرة : ألا تخرجون من هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها و بين زوجها و ببن ولدها ؟ قالت فقالوا لى الحق

بزوجك إن شئت. قالت فرد بنو عبــد الاسد إلى عنــد ذلك ابني، قالت فارتحلت بعيرى ، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة ، قالت وما معي أحد من خلق الله . حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عنمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار فقال الى أين ً يا ابنة أبي أمية ? قلت أريد روجي بالمدينة ، قال أو ما معك أحد ? قلت ما معي أحد إلا الله و بني هدا ، فقال والله مالك من مترك فاخه بخطام البعير فانطلق معي يهوى بي فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه ، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيرى فحط عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى الى شجرة فاضطجع تحتمها ، فاذا دما الرواح قام إلى بعبرى فقدمه فرحله ثم استأخر عنى وقال اركبي فاذا ركبت فاســـتويت على بديرى أتى فاخـــذ بخطامه فقادنی حتی ینزل بی ، فلم یزل یصنع ذلك بی حتی أقدمنی المدینة فلما نظر إلی قریة بنی عمرو ابن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية \_ وكان أبو سلمة بها نازلا \_ فادخليها على يركة الله . ثم انصرف راجهاً إلى مكة ، فكانت تقول : ما أعلم أهل بيت في الاسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة ، وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عنمان بن طلحة ، أسلم عنمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديبية، وهاجر هو وخالد بن الوليد مماً ، وقتل يوم أحــد أبوه وأخوته ؛ الحارث وكلاب ومسافع ، وعمه عثمان بن أبي طلحة . ودفع اليه رسول الله ﷺ يوم الفتح و إلى ابن عمه شيبة والد بني شيبة مفاتيح الكمبة أقرها عليهم في الاسلام كما كانت في الجاهلية ، ونزل في ذلك قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) الآية .

قال ابن اسحاق . ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدى ، معه امرأته ليلى بنت أبي حشمة العدوية ثم عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة ابن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف بني أمية بن عبد شمس احتمل بأهله و بأخيه عبد أبي احمد ، اسمه عبد كا ذكره ابن اسحاق وقيل ثمامة . قال السهيلى : والاول أصح . وكان أبو احمد رجلا ضرير البصر وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد ، وكان شاعراً وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب ، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم . فغلقت دار بني جحش هجرة ، فر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكة ، فغظر اليها عتبة تخفق أبوابها يبابا ليس بها ساكن ، فلما رآها كذلك تنفس الصعداء وقال :

وكل دار و إن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب قال ابن هشام : وهـ ذا البيت لابى دواد الايادى فى قصيدة له . قال السهيلي : واسم أبى دواد

حنظلة بن شرقى وقيل حارثة . ثم قال عتبــة : أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها . فقال أنو فرق جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وقطع بيننا .

قال ابن اسحاق : فنزل أبو سلمة وعامر بن ربيعة و بنو جحش بقباء على مبشر بن عبد المنذر أثم قدم المهاجرون ارسالاً . قال وكان بنوغتم بن دودان أهل اسلام قــد أوعبوا إلى المدينة هجرة رجالهم ونساؤهم وهم عبد الله بن جحش ، وأخوه أبو احمد ، وعكاشة بن محصن ، وشجاع ، وعقبة ابنا وهب، وأربد بن جميرة (٢٠) ومنقذ بن نباتة ، وسعيد بن رقيش، ومحرز بن نضلة ، وزيد بن رقيش، وقيس بن جاير، وعمرو بن محصن، ومالك بن عمرو، وصفوان بن عمرو، وثقف بن عمرو وربيعة بن أَكُمْ ، والزبير بن عبيدة ، وتمام بن عبيدة ، وسخيرة بن عبيدة ، ومجمد بن عبدالله بن جحش . ومن نسامهم زينب بنت جحش ، وحمنة بنت جحش ، وأم حبيب بنت جحش ، وجدامة أ بنت جندل، وأم قيس بنت محصن، وأم حبيب بنت ثمامة، وآمنة بنت رقيش، وسخبرة بنت تميم . قال أبو احمد بن جحش فى هجرتهم إلى المدينة :

فقلت لها ما يثرب عظنة <sup>(٣)</sup> فسكم قد تركنا من حميم مناصح تری أن وترا نائيا ءن بلادنا دعوت بنی غنم لحقن دماتهم أجابوا بحمد الله لما دعاهم وكمنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى ورعنا إلى قول النبي محمد فطاب ولاة الحق منا وطيبوا

ولما رأتني أم احمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب تةول فاما كنت لا بد فاعلا فيم بنا البلدان ولننأ يترب وما يشأ الرحمن فالعبد يركب إلى الله وجهى والرسول ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب وناصحة تبكى بدمع وتندب ونحن نرى أن الرغائب نطلب وللحق آماً لاح للناس ملحب إلى الحق داع والنجاح فاوعبوا أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا كفوجين إما منهما فموفق على الحق مهدى وفوج معذب طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم عن الحق ابليس نخابوا وخيبوا

كل بنى حرة مصيرهم فل و إن أكثرت من العدد

<sup>(</sup>١) قال أبن هشام : الفل الواحد . واستشهد ببيت لبيد بن ربيعة :

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام : ويقال ابن حيرة . (٣) فى ابن هشام : فقلت لها بل ينترب اليوم وجهنا .

نمت بارحام البهم قريبة ولا قرب بالارحام إذ لا تقرب فأى ابن أخت بعدنا يأمننكم وأية صهر بعد صهرى يرقب ستملم يوما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناس للحق أصوب

قال ابن اسحاق : ثم خرج عمر بن الخطاب، وعياش بن أبي ربيعه حتى قدما المدينة . فحدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه . قال : اتعدنا لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ر بيعة وهشام بن العاص؛ التناضب من إضاة بني غفار فوق سرف ، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه ، قال فاصبحت أنا وعياش عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن ، فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمر و بن عوف بقباء ، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام الى عياش ـ وكان ابن عمهما وأخاهما لامهما ـ حتى قدما المدينة ورسول الله بَيَالِيْقَةِ عَكَمَ ، فـكماه وقالا له إن أمك قــد نذرت أن لا عس رأسها مشطحتي تراك ، ولا تستظل من شمس حتى تراك ، فرق لِمَا فَقَلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِنَّ مُرْيَدُكُ القوم الآليفتُنُوكُ عَنْ دَيْنَكُ فَاحَدُرُهُمْ وَفُوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد علمها حر مكة لاستظلت . قال فقال : أبر قسم أمى ولى هنالك مال فآخذه قال قلت والله إنك لتعلم أنى لمن أكتر قريش مالا ، فلك نصف مالى ولا تذهب معهما . قال فايي على الا أن يخرج معهما ، فلما أبي إلا ذلك قلت أما إذ فملت ما فعلت فخذ ناقتي هــذه فانها ناقة تجيبة ذلول فالزم ظهرها ، فان رابك من أمر القوم ريب فانج عليها . فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا أخي والله لقد استغلظت بعيرى هذا أفلا تعقبني على ناقتك هذه ﴿ قال بلي . فأناخ وأناخا ليتحول علمها ، فلما استووا بالأرض عدوا عليـه فأوثقاه رباطا ، ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن . قال عمر : فـكنا نقول لا يقبل الله ممن افتتن تو بة . وكانوا يقولون ذلك لانفسهم حتى قدم رسول الله عَرَبُطِينَةِ المدينة وأنزل الله ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ، وأنيبوا إلى رَبُّكُم وأسلوا له من قبــل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ، واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ا بغتة وأنتم لا تشعرون ) قال عمر : وكتبتها و بعثت بها إلى هشام بن العاص . قال هشام : فلما أتتني حملت اقرأها بذي طوى أصعد بها وأصوب ولا أفهمها حتى قلت : اللهم فهمنها ، فألتى الله في قلبي أنها إنمــا أنزلت فينا وفها كنا نقول في أنفسنا، ويقال فينا، قال فرجعت إلى بعيرى فجلست عليه ا فلحقت برسول الله ﷺ بالمدينة . وذكر ابن هشام أن الذي قــدم بهشام بن العاص ، وعياش ابن أبي ربيعة إلى المدينة ؛ الوليد بن المغيرة سرقهما من مكة وقدم بها بحملهما على بعيره وهو ماش ، مهما ؛ فعشر فدميت أصبعه فقال :

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

وقال البخارى حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبه أنبأنا أبو اسحاق ممع البراء . قال : أول من قدم علينا مصعب بن عير وابن أم مكتوم ، ثم قدم علينا عار و بلال . وحدثنى محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبى اسحاق سممت البراء بن عارب . قال : أول من قدم علينا مصعب بن عير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس ، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ، ثم قدم عر بن الخطاب في عشرين نفراً من أصحاب النبي عَيَّالِيَّة ثم قدم النبي عَيَّالِيَّة . فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشئ فرحهم برسول الله عَيَّالِيَّة حتى جعل الاماء يقلن : قدم رسول الله عَيَّالِيَّة ، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الاعلى في سور من المفصل . و رواه ، سلم في صحيحه من حديث اسرائيل عن أبى اسحاق عن البراء ابن عازب بنحوه وفيه التصر بح بأن سعد بن أبى وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله يَتَلِيَّة المدينة ، وقد زعم ، وسى بن حقبة عن الزهرى أنه إنما هاجر بعد رسول الله يَتَلِيَّة والصواب ما تقدم .

قال ابن اسحاق: ولما قدم عربن الخطاب المدينة هو ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد ابن الخطاب وعرو وعبد الله ابنا سراقة بن المعتمر وخنيس بن حذافة السهمي زوج ابنته حفصة وابن عمه سعيد بن زيد بن عرو بن نفيل وواقد بن عبدالله التميمي حليف لهم وخولي بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي حليفان لهم من بني عجل و بنو البكير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث، فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زنير في بني عمر و بن عوف بقباء .

قال ابن اسحاق : ثم تتابع المهاجرون رضى الله عنهم فنزل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خبيب بن إساف أخى بلحارث بن الخزرج بالسنح . ويقال بل نزل طلحة على أسعد ابن زرارة .

قال ابن هشام : وذكر لى عن أبى عبان النهدى أنه قال بلغنى أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيراً فكثر مالك عندنا و بلغت الذى بلغت ، ثم تريد أن تخرج عالك ونفسك والله لا يكون ذلك . فقال لهم صهيب : أرأينم إن جعلت له مالى أتخلون سبيلى ? قالوا نعم ! قال فانى قد جعلت له مالى . فبلغ ذلك رسول الله وسيلي فقال : « ربح صهيب ، ربح صهيب » وقد قال البهقى : حدثنا الحافظ أبو عبد الله \_ إملاء \_ أخبر فا أبو العباس اسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال أخبر فا عبدان الاهوازى حدثنا زيد بن الجريش حدثنا يعقوب بن عمد الزهرى حدثنا حصين بن حذيفة بن صبيب حدثنى أبى وعمومتى عن سعيد بن المسيب عن صهيب . قال وألى الله عن الله الله الله الله عن مهيب عدثنى أبى وعمومتى عن سعيد بن المسيب عن صهيب . قال قال رسول الله عن الله عنه الله عن الله عنه الله الله عنه الله

قد همت معه بالخروج فصدنى فتيان من قريش، فجعلت ليلتى تلك أقوم لا أقعد، فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه \_ ولم أكن شاكيا \_ فناموا . فخرجت ولحقنى منهم ناس بعد ما سرت يريدوا ليردونى فقلت لهم إن أعطيتكم أواتى من ذهب وتخلوا سبيلى وتوفون لى ففعلوا فتبعثهم إلى مكة فقلت احفروا تحت أسكفة الباب فان بها أواقى ، واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين . وخرجت حتى قدمت على رسول الله عَنْ الباب فان بها أن يتحول منها ، فلما رآنى قال : « يا أبا يحيى ربح البيع » فقلت يارسول الله عَنْ البك أحد وما أخبرك إلا جبرائيل عليه السلام .

قال ابن اسحاق : ونزل حزة بن عبد المطلب و زيد بن حارثة وأبو مرثد كناز بن الحصين وابنه مرثد الغنويان حليفا حزة ، وأنسة وأبو كبشة موليا رسول الله وسلم على كلتوم بن الهدم أخى بني عرو بن عوف بقباء ، وقبل على سحد بن خيثمة ، وقبل بل نزل حزة على أسحد بن زرارة والله أعلم . قال ونزل عبيدة بن الحارث وأخواه الطفيل وحصين ومسطح بن أنائة وسويبط بن سعد ابن حريمة أخو بني عبد الدار وطليب بن عير أخو بني عبد بن قصى وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة أخى بلمجلان بقباء (۱) ونزل عبد الرحمن بن عوف فى رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع ، ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبى رهم على منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بالعصبة دار بني جحجي ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ ، ونزل أبو حديفة بن عبد على سعد بن الساف أخى حديثة بن عبد الاشهل ، ونزل عنمان بن عن حارثة ، ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقش فى بنى عبد الاشهل ، ونزل عنمان بن عفان على عان على المناجرين على سعد بن المناجرين على سعد بن المناجرين على سعد بن المناب أنه كان عز با والله أعلم أى ذلك كان .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثني احمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحن بن عوف حدثما عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن قافع عن ابن عمر أنه . قال : قدمنا مكة فنزلنا العصبة ، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة . فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة لانه كان أكثرهم قرآنا .

#### فصل

### ﴿ فِي سبب هجرة رسول الله الله الله المناه المرعة ﴾

 سلطانا نصيراً) أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء [و] أن يجعل له مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجا عاجلا، فاذن له تعالى فى الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الانصار والاحباب، فصارت له داراً وقراراً ، وأهلها له أنصاراً .

قال احمد بن حنبل وعنمان بن أبي شيبة عن جربر عن قابوس بن أبي ظبيان (١) عن أبيه عن ابن عباس : كان رسول الله ﷺ بمكة ، فأمر بالهجرة وأنزل عليه ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً ) وقال قنادة ( أدخلني مدخل صدق ) المدينة ( وأخرجني مخرج صدق ) الهجرة من مكة ( واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً ) كتاب الله وفرائضه وحدوده .

قال ابن اسحاق : وأقام رسول الله عكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه عكة إلا من حبس أو فتن ، إلا على بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما وكان أبو بكركنيراً ما يستأذن رسول الله ﷺ في الهجرة فيقول له « لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبًا ﴾ فيطمع أبو بكر أن يكونه . فلما رأت قر يش أن رسول الله عَيْسَا في قد صار له شيعة | وأصحاب من غسيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين اليهم عرفوا أنهم قـــد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة ، فحذروا خروج رسول الله ﷺ اليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحرمهم ، فاجتمعوا له في دار الندوة وهي دار قصي برن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاورون فها يصنعون في أمر رسول الله عَيْسِكُلْيَةٍ حين خافوه . قال ابن اسحاق : فحدثني من لا أنهم من أصحابنا عن إ عبدالله بن أبي تجييح عن مجاهد بن جبر عن عبدالله بن عباس . وغيره ممن لا أتهم عن عبدالله بن عباس. قال : لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فها في أمر رسول الله عَيْنِياتُهُ ، غدوا في اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة ، فاعترضهم ابليس لعنه الله في صورة شيخ جليل عليه بتلة (٢) فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ ? [ قال شيخ من أهل تجد معم بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل فادخل، فدخل معهم وقد اجتمع فيها اشراف قريش عتبة وشيبة وأبو سفيان وطعيمة بن عدى وجبير بن مطعم بن عــدى والحارث بن عامر برـــ نوفل والنضر بن الحارث وأبو البخترى بن هشام و زمعة بن الاسود وحكيم بن حزام وأبوجهل بن هشام ونبيه ومنبه ابنا الحجاج

<sup>(</sup>١) كذا في المصرية وفي الحلبية : جبير عن قابوس بن أبي طهمان .

<sup>(</sup>۲) كذا فى سيرة ابن هشام ، و فى ح : عيبه (ولعلها عليه) تب له ، وفى المصرية : عليه ثب اله وكل ذلك تصحيف . وفى القاموس ( البثلة الشهرة ) وفى السيرة الحلبية : طيلسان خز .

وأمية بن خلف ومن كان منهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الزجل قدكان من أمره ما قد رأيتم و إننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا ، فاجمعوا فيه رأيا ، قال فتشاو روا ثم قال قائل منهم – قيل إنه أبو البخترى بن هشام – احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب اشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدى: لا والله ما هذا لكم برأى والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هــذا الذي أغلقتم دونه الى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برآى . فتشاو روا ثم قال قائل منهم : نخرجـه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فاذا خرج عنا فوالله ما نبالى أين ذهب ولا حيث وقع ، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . قال الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم يرأى ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال عا يأتى به ? والله لوفعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من يفعل بكم ما أراد، أد بروا فيــه رأيا غير هذا . فقال أبو جهل بن هشام : والله إن لي فيــه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد . قالوا وما هو يا أبا الحسكم ? قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيباً وسيطاً فينا ثم نعطي كل فتي منهم سيفا صارماً ، ثم يعمدوا اليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستر بح منه ، فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها ، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً . فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهمم ، قال يقول الشيخ النجدى : القول ما قال الرجل هذا الرأى ولا رأى غيره فنفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له . فأتى جبرا ئيل رسول الله ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فقال له : لا تبت هـذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه . قال فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه برصدونه حتى ينام فيثبون عليه ، فلما رأى رسول الله عَلَيْنَا في مكانهم قال لعلى بن أبي طالب : « نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الاخضر ، فتم فيه فانه لن يخلص اليك أشيُّ تَكْرُهُهُ مُنْهُمُ ﴾ وكان رسول الله ﷺ ينام في برده ذلك إذا نام .

وهذه القصة التي ذكرها ابن اسحاق قدرواها الواقدي بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعلى وسراقة بن الك بن جعشم وغيرهم دخل حديث بعضهم في بعض فذكر نحو ما تقدم .

قال ابن اسحاق: فحد ثنى بزيد بن أبى زياد عن محمد بن كعب القرظى. قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال – وهم على بابه – إن محمدا بزعم أنسكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، نم بعثم من بعد موتكم، فجعلت لسكم جنان كجنان الاردن، و إن لم تفعلوا كان فيكم ذبح

ثم بعثم بعد موتدكم ، ثم جعلت لكم فار محرقون فيها . قال نخرج رسول الله على أبصارهم عنه فلا برونه تراب في يده ثم قال : « فعم أنا أقول ذلك أنت أحدهم » وأحد الله على أبصارهم عنه فلا برونه فيمل ينثر ذلك التراب على رؤسهم وهو يتلو هذه الا يات ( يس والقرآن الحكم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ) الى قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) ولم يبق منهم رجل الا وقد وضع على رأسه ترابا نم انصرف الى حيث أراد أن يذهب فأناهم آت ممن لم يكن معهم فقال : ما تنتظر ون همنا القوا محمدا ، فقال خيبكم الله ، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منهم يده على رأسه ترابا ، وانطلق لحاجته ا أفا ترون ما بكم الله وضع كل رجل منهم يده على رأسه قراب ، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله ويشولون : والله إن هذا لمحمد فأعًا عليه برده ، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام على عن الفراش فقالوا : والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا .

قال ابن اسحاق : فكان مما أنزل الله فى ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له قوله تعالى (و إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خبر الماكرين) وقوله (أم يقولون شاعر نتر بص به ريب المنون قل تر بصوا فانى ممكم من المتر بصين) قال ابن اسحاق فاذن الله لنبيه بيناتي عند ذلك بالهجرة.

## باب

وذلك أول التاريخ الاسلامي كما اتفق عليه الصحابة في الدولة العمرية كما بيناه في سيرة عمر وذلك أول التاريخ الاسلامي كما اتفق عليه الصحابة في الدولة العمرية كما بيناه في سيرة عمر رضى الله عنه وعنهم أجمعين. قال البخاري حدثنا وطر بن الفضل ثنا روح ثنا هشام ثنا عكرمة عن ابن عباس. قال: بعث النبي وَيَتَالِينَ لأر بعين سنة ، فحكث فيها ثلاث عشرة يوحى اليه ، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه السلام وذلك في يوم الاثنين كما رواه الامام احمد عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم الاثنين ، وخرج من وكة يوم الاثنين ، ونبي يوم الاثنين ، وخرج من وكة يوم الاثنين ، ونبي يوم الاثنين ، ونبي يوم الاثنين ، ونبي يوم الاثنين ، ودخل المدينة يوم الاثنين ، وتوفى يوم الاثنين .

قال محمد بن اسحاق : وكان أبو بكر حين استأذن رسول الله وَ اللهُ وَ الْهُ عَلَيْكُ فَى الْهُ عَلَى الله الله الله الله عَلَى الم

قال ابن اسحاق : فحدثني من لا أنهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان لا يخطئ رسول الله ﷺ أن يأتى بيت أبي بكر أحمد طرفي النهار، إما بكرة، و إما عشية. حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه رسوله عِنْتَكَالِيْهِ في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه أَنَانًا رسول الله عَبِيَالِينَهُ بِالْهَاجِرة في ساعة كان لا يأتي فيها ، قالت فلما رآه أبو بكر قال : ما جاء رسول الله ﷺ في هذه الساعة إلا لأم حدث! قالت فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سربره فجلس رسول الله ﷺ وليس عند رسول الله ﷺ (١) أحد إلا أنا وأختى أمهاء بنت أبي بكر، فقال رسول الله عَيَّالِلَّهِ : « آخر ج عني من عنه ك » قال : يا رسول الله إنما هما ابنتاى ، وما ذاك فداك أبي وأمي ? قال : ﴿ إِن الله قد أذن لى في الخروج والهجرة ﴾ قالت فقال أبو بكر : الصحبة يارسول الله ? قال : الصحبة » قالت فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. ثم قال: يا نبي الله إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما لهذا ، فاستأجرا عبد الله بن أرقد (٢) قال ان هشام : ويقال عبد الله نن أريقط . رجلا من بني الدئل بن بكر ، وكانت أمه من بني سهم بن عمرو، وكان مشركا يدلها على الطريق ودفعا اليه راحلتهما، فكانتا عنده برعاها لميمادها قال ابن اسحاق: ولم يعلم – فيما بلغني – بخروج رسول الله ﷺ أحد حين خرج إلا على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر، أما على فان رسول الله عِنْ اللهُ عَنْ أمره أن يتخلف حتى يؤدى عن رسول الله عَيْنَا اللهِ اللهِ اللهِ كانت عنده للناس، وكان رسول الله عَيْنَا لِلهِ وليس مَكَّة أحد عنده شيّ يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته . قال ابن اسحاق : فلما أجمع رسول الله ﷺ [ الخروج ] أتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرجا من خوخة لائبي بكر في ظهر بيته . وقد روى أبو نعم من طريق ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق. قال: بلغني أن رسول الله ﷺ لما خرج من مكة مهاجراً إلى الله يريد المدينة قال: « الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئًا ، اللهم أعنى على هول الدنيا ، و بوائق الدهر ، ومصائب الليالي والآيام . اللهم اصحبني في سفرى . واخلفني في أهلي ، و بارك لي فها ر زقتنی ولك فذلنی . وعلى صالح خلق فقومنی ، واليك رب فحببنی ، و إلى الناس فلا تـكلنی ، رب المستضعفين وأنت ربى أعوذ بوجهك الكريم الذى أشرقت له السموات والأرض ، وكشفت ب الظلمات ، وصلح عليه أمر الأولين والا خرين ، أن تحل على غضبك ، وتنزل بي سخطك ، أعوذ بك من زوال نعمتك ، وفجأة نقمتك ، ويحول عافيتك وجميع سخطك. لك العقبي عنـــدى خير ما استطعت ، لا حول ولا قوة إلا بك .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، والذى في ابن هشام. وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختى، وهذا ما يقتضيه سياق السكلام. (٢) كذا في المصرية، وفي ح: عبد الله بن أرقاً وصحته: عبد الله بن اريقط.

قال ابن اسحاق: ثم عدا إلى غار بثور \_ جبل بأسفل مكة \_ فدخلاه ، وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ، ثم يأتيهما اذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من الخبر . وأمر عامر بر فيرة مولاه أن برعى غنمه نهاره ، ثم ير مجها عليهما إذا أمسى فى الغار . فكان عبد الله بن أبى بكر يكون فى قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرون به ، وما يقولون فى شأن رسول الله يَوَيَّلِينَ وأبى بكر ، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرها الخبر . وكان عامر بن فهيرة برعى فى رعيان أهل مكة ، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبى بكر فاحتلبا وذبحا ، فإذا غدا عبد الله بن أبى بكر من عندها إلى مكة أتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعنى عليه . وسيأتى فى سياق البخارى ما يشهد لهذا . وقد حكى ابن جر بر عن بعضهم أن رسول الله يَوَيِّلِينَ سبق الصديق فى الذهاب الى غار ثور ، وأمن عليا أن يدله على مسيره ليلحقه ، فلحقه فى أثناء الطريق . وهذا غريب جداً وخلاف المشهور من أنهما خرجا مماً .

قال ابن اسحاق : وكانت أساء بنت أبي بكر رضى الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما ، قالت اساء : ولما خرج رسول الله عنياتية وأبو بكر أفافا نفر من قريش فيهم ابو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر ، فخرجت البهم فقالوا أبن أبوك يا ابنة أبي بكر ، قالت قلت لا أدرى والله أبن أبي . قالت فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشاً خبيثاً - فلطم خدى لطمة طرح منها قرطى نم الصرفوا . قال ابن اسحاق : وحدى بي عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباد حدثه عن جدته اسماء قالت : لما خرج رسول الله يتياني وخرج أبو بكر معه ، احتمل أبو بكر ماله كله معه خسة آلاف درم - أو ستة آلاف درم - فانطلق بها معه ، قالت فدخل علينا جدى أبو قحافة - وقد ذهب بصره - فقال : والله إلى لا راه قد فجمكم بماله مع نفسه ? قالت قلت كلا يا ابة إنه قد ترك لنا خيراً بصره - فقال : والله إلى لا راه قد فجمكم بماله مع نفسه ? قالت الذي كان أبي يضع ماله فيها ، نم وضعت كثيراً ، قالت وأخذت بيده فقلت يا ابة ضع يدك على هذا المال . قالت فوضع يده عليه فقال : لا عليها و كان قد ترك لنا شيئا ولكن بأس إذ كان قد ترك لنا شيئا ولكن أب أن اسكن الشيخ بذلك .

وقال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: انتهى الرسول الله وَيَتَالِيْنَ فلمس الغار لينظر أفيه رسول الله وَيَتَالِيْنَ فلمس الغار لينظر أفيه اسبع أو حية ، يقى رسول الله وَيَتَالِيْنَ بنفسه. وهذا فيه انقطاع من طرفيه. وقد قال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن عرو الضبي ثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة: أن النبي وَيَتَالِيْنُ لما خرج هو وأبو بكر إلى نور ، فجعل أبو بكر يكون أمام النبي وَيَتَالِيْنُ مَنْ ، وخلفه من قد فسأله النبي وَيَتَالِيْنُ عن

ذلك فقال: إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك ، وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك . حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور قال أبو بكر : كما أنت حتى أدخل يدى فاحسه وأقصه فان كانت فيه دابة أصابتني قبلك . قال نافع : فبلغني أنه كان في الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن يخرج منه دابة أو شئ يؤذى رسول الله تَوَلِيْ ، وهذا مرسل . وقد ذكرنا له شواهد أخر في سيرة الصديق رضى الله عنه .

وقال البهرقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر احمد بن اسحاق أنا موسى بن الحسن ثنا عباد ثنا عفان بن مسلم ثنا السرى بن يحيى ثنا محمد بن سيرين . قال : ذكر رجال على عهد عمر فَكُمَّ أَنَّهُمْ فَصَلُوا عَرَ عَلَى أَبِي بَكُرٍ. فَبَلْغُ ذَلَكُ عَرَ فَقَالَ: وَاللَّهُ لَلْيَلَةُ مِن أَبِي بَكُرُ خَيْرُ مِن آلُ عَمْرٍ ، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر . لقد خرج رسول الله عَيْنَاتُيْ ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه . حتى فطن رسول الله عَيْنَاتِيْزُ فقال : « يا أبا بكر مالك تمشى ساعة إ خلمني وساعة بين يدى " » فقال : يارسول الله أذكر الطلب فأمشى خلفك ، ثم أذكر الرصد فأمشى بين يديك . فقال : « يا أبا بكر لو كان شيَّ لا حببت أن يكون بك دونى ? » قال نعم والذي بعثك بالحق. فلمنا انتهيا إلى الغار قال أبو بكو: مكانك يا رسول الله حتى أسستبري لك الغار، فدخل فاستبرأه ، حنى إذا كان ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ . | فدخل فاستبرأ نم قال: انزل يا رسول الله ، فنزل. ثم قال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر . وقد رواه البيهتي من وجــه آخر عن عمر وفيه : أن أبا بكر جمل عشي بين يدي رسول الله عَيْنَاتِينَ قارة ، وخلفه أخرى ، وعن يمينه وعن شماله . وفيــه أنه لما حفيت رجلا رسول الله عَيْنَاتِهُ حمله الصديق على كاهله ، وأنه لمــا دخل الغار سدد تلك الأجحرة كلها و بق منها جحر واحــد ، فَالقَمهُ كَمْبِهُ فِحَلْتُ الْافاعي تنهشه ودموعه تسيل. فقال له رسول الله عَبِيَا فَيْنَا ﴿ لَا يُحزن إن الله معنا » و في هذا السياق غرابة ونكارة . وقال البهرقي : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وابو سميد بن أبي عمرو . قالا: ثنا أبو العباس الاصم ثنا عباس الدوري ثنا اسود بن عامر شاذان ثنا اسرائيل عن الاسود من جندب بن عبد الله . قال : كان أبو بكر مع رسول الله وَيُنْكِينِي في الغار ، فأصاب يده حجر فقال : إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرنى عثمان الجزرى أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله تعسالى (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك) قال : تشاورت قريش ليلة بمكة ، فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ، يريدون النبى عُزِيَّتِيْنِهِ. وقال بعضهم بل افتاوه . وقال بعضهم بل افتاوه . وقال بعضهم بل أخرجوه . فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك ، فبات على على فراش

النبى عَنَالِيَّةٍ تلك الليلة ، وخرج النبى عَنَالِيَّةٍ حتى لحق بالغار ، و بات المشركون يحرسون علياً بحسبونه النبى عَنَالِيَّةٍ . فلما أصبحوا ثار وا عليه ، فلما رأوا علياً رد الله عليهم مكره . فقالوا : أبن صاحبك هذا في فقال : لا أدرى . فاقتفوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم ، فصعدوا الجبل فمر وا بالغار ، فرأوا على بابه نسج العنكبوت على بابه . فمكث فرأوا على بابه نسج العنكبوت على بابه . فمكث فيه ثلاث ليال . وهذا اسناد حسن وهو من أجود ما روى في قصة نسج العنكبوت على فم الغار ، وذلك من حماية الله رسوله عَنِيَالِيَّة .

[ وقال الحافظ ابو بكر احمد بن على بن سعيد القاضى فى مسند ابى بكر حدثنا بشار الخفاف ثنا جعفر وسلمان (۱) ثنا ابو عمران الجوثى حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن البصرى . قال : انطلق النبى عَلَيْكُمْ وابو بكر الى الغار : وجاءت قريش يطلبون النبى عَلَيْكُمْ . وكانوا اذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قانوا : لم يدخل احمد ، وكان النبى عَلَيْكُمْ قائمًا يصلى وأبو بكر برتقب ، فقال أبو بكر النبى عَلَيْكُمْ قائمًا يصلى وأبو بكر برتقب ، فقال أبو بكر النبى عَلَيْكُمْ قائمًا يصلى أثل (٢) ولكن مخافة أن أرى فيك النبى عَلَيْكُمْ : « يا أبا بكر لا تحف إن الله معنا » وهذا مرسل عن الحسن ، وهو حسن بحاله من الشاهد ، وفيه زيادة صلاة النبى عَلَيْكُمْ فى الغار . وقد كان عليه السلام إذا أحزنه أمر صلى و روى هذا الرجل — اعنى ابو بكر احمد بن على القاضى — [ عن ] عمر والناقد عن خلف بن صلى و روى هذا الرجل — اعنى ابو بكر احمد بن على القاضى — [ عن ] عمر والناقد عن خلف بن حمل و روى هذا الذي اختبأت فيه عن ابى هر برة أن أبا بكر . قال لابنه : يا بنى اذا حدث فى الناس حدث فأت الغار الذى اختبأت فيه أنا و رسول الله يَلْفَنْ فكن فيه كانه سيأنيك ر زقك فيه بكرة وعشيا ] (٣) .

وقد نظم بعضهم هذا في شعره حيث يقول :

نسج داود ما حمى صاحب الغا ر وكان الفخار للعنكبوت

وقدورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضا ، وقد نظم ذلك الصرصرى فى شعره حيث يقول : فغمى عليه العنكبوت بنسجه وظل على الباب الحمام يبيض

والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا عمرو بن على مناعد عدثنا عمرو بن على ثنا عون بن عمرو أبو عمرو القيسى \_ ويلقب عوبن \_ حدثنى أبو مصعب المكى ، قال : أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك ، يذكرون أن النبي مُنْيَا لِيلة الغار أمم الله شجرة

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل، ولعله جعفر بن سلمان الضبعي من رجال الخلاصة.

<sup>(</sup>٢) ألَّ المريض والحزين أن وحن ورفع صوته وصرخ عند المصيبة .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المربعين زيادة فى النسخة الحلبية ، ولم يرد فى النسخة المصرية .

غرجت فی وجه النبی عَیْسِیْ تستره ، وأن الله بعث العنکبوت فنسجت ما بینهما فسترت وجه رسول الله بینی وأمر الله حامتین وحشیتین فاقبلتا بدفان حتی وقعتا بین العنکبوت و بین الشجرة و أقبلت فتیان قریش من کل بطن منهم رجل ، معهم عصبهم وقسهم وهراواتهم ، حتی إذا کاتوا من رسول الله بینی تشییلی قدر مائتی ذراع قال الدلیل \_ وهو سراقه بن مالك بن جعشم المدلجی \_ هذا الحجر ثم لا أدری أین وضع رجله ، فقال الفتیان : أنت لم تخطی منذ اللیلة . حتی إذا أصبحن قال : انظر وا فی الغار ، فاستبقه القوم حتی إذا کانوا من النبی نیسین قدر خسین ذراعا ، فاذا الحامتان ترجع (۱۱) فقالوا ما ردك أن تنظر فی الغار و قال رأیت حمامتین وحشیتین بنم الغار ، فعرفت أن لیس ترجع (۱۱) فقالوا ما ردك أن تنظر فی الغار و قال رأیت حمامتین وحشیتین بنم الغار ، فعرفت أن لیس وأحدرها الله إلی الحرم فافرخا کا تری وهذا حدیث غریب جداً من هذا الوجه . قد رواه الحافظ وأبو نعیم من حدیث مسلم بن ابراهیم وغیره عن عون بن عرو \_ وهو الملقب بعوین \_ باسناده مثله . وفیه أن جمیع حمام مکه من نسل تیك الحامتین ، وفی هذا الحدیث أن القائف الذی اقتفی لهم الاثر کر زبن علقمة .

قلت: و يحتمل أن يكونا جميعاً اقتفيا الاثر والله أعلم . وقد قال الله تعالى ( إلا تنصر وه فقد نصره الله إذ أخرجه الدين كفر وا نانى اثنين إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه لا محزن إن الله معنا فأنزل الله سكينه عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلة الذين كفر وا السفلي وكلة الله هى العليا والله عزيز حكم ) يقول تعالى مؤنباً لمن تخلف عن الجهاد مع الرسول ( إلا تنصر وه ) أنتم فان الله ناصره ومؤيده ومظفره كا نصره ( إذ أخرجه الذين كفر وا ) من أهل مكة هار با ليس معه غيير صاحبه وصديقه أ في بكر ليس غيره ولهذا قال ( نانى اثنين إذ ها فى الغار ) أى وقد لجآ إلى النار فأقاما فيه ثلاثة أيام ليسكن الطلب عنهما ، وذلك لا أن المشركين حين فقدوها كا تقدم ذهبوا في طلمهما كل مذهب من سار الجهات ، وجعلوا لمن ردها — أو أحدها — مائة من الابل ، واقتصوا آ نارها حتى مذهب من سار الجهات ، وجعلوا لمن ردها — أو أحدها — مائة من الابل ، واقتصوا آ نارها حتى اختلط علمهم ، وكان الذي يقتص الاثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشم كما تقدم ، فصعدوا الجبل الذي ها فيه وجعلوا عمر ون على باب الغار ، فتحاذى أرجلهم لباب الغار ولا برونهما ، حفظا من الله طاكا قال الامام احمد حدثنا عفان ثنا هام أنا نابت عن أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه . قال قلت النبي عَنْ الله نالهما » وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما من حديث هام به . وقد ذكر ظنك باثنين الله نالهما » وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما من حديث هام به . وقد ذكر ظنك باثنين الله نالهما » وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما من حديث هام به . وقد ذكر

(١) يظهر أن هنا نقص معناه : فرجع الدليل .

بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك قال النبي عَيَنِيْ الله الموجاؤنا من ههنا لذهبنا من هنا » فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر ، وإذا البحر قد اتصل به ، وسفينة مشدودة إلى جانبه . وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة ، ولكن لم يرد ذلك باسناد قوى ولا ضعيف ، ولسنا نثبت شيئًا من تلقاء أنفسنا ، ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به والله أعلم .

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الفضل بن سهل ثنا خلف بن تميم ثنا موسى بن مطير القرشى عن أبيه عن أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه : يا بني إن حدث في الناس حدث فأت الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا و رسول الله وسيالين فيه ، فانه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية . ثم قال البزار : لا نعلم برويه غير خلف بن تميم .

قلت : وموسى بن مطير هذا ضعيف متروك ، وكذبه يحيى بن معين فلا يقبل حديثه . وقد ذكر يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق أن الصديق قال فى دخولها الغار ، وسيرها بعد ذلك وما كان من قصة سراقة كا سيأى شعراً . فمنه قوله :

قال النبى \_ولم أجزع \_ يوقرنى و نحن فى سدف من ظلمة الغار لا نخش شيئًا فان الله ثالثنا وقد توكل لى منه باظهار

وقد روى أبو نعيم هذه القصيدة من طريق زياد عن محمد بن اسحاق فذكرها مطولة جداً ، وذكر معها قصيدة أخرى والله أعلم وقد روى ابن لهيمة عن أبى الاسود عن عروة بن الزبير . قال فيكث رسول الله يَتَلِينَة بعد الحج — يعنى الذى بايع فيه الانصار — بفية ذى الحجة والمحرم وصفر ، ثم إن مشركى قريش أجموا أمرهم ومكرهم عنى أن يقتلوا رسول الله يَتَلِينَة ، أو يحبسوه ، أو يخرجوه فأطلعه الله على ذلك فأنزل عليه (وإذ يمكر بك الذبن كفروا) الآية . فأمر علياً فنام على فراشه ، وذهب هو وأبو بكر ، فلما اصبحوا ذهبوا في طلبهما في كل وجه يطلبونهما . وهكذا ذكر موسى بن عقبة في مغاذيه ، وان خروجه هو وابو بكر الى الغاركان ليلا . وقد تقدم عن الحسن البصرى فيا ذكره ابن هشام التصريح بدلك ايضا وقال البخارى حدثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل . قال ابن شهاب فأخبر في عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي بينيني قالت لم أعقل أبوى قط إلا وها يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه وسول الله يتنا طرفى النهاد بكرة وعشية ، فلما ابتلى المسلمون خرج ابو بكر مهاجراً نحو ارض الحبشة ، حتى اذا بلغ بوك الغاد (۱) لقيه ابن الله غنة وهو سيد القارة ، فذكرت ما كان من رده لأ بى بكر إلى مكة وجواره له كما قدمناه عند الحبن الدغنة وهو سيد القارة ، فذكرت ما كان من رده لأ بى بكر إلى مكة وجواره له كما قدمناه عند الحبية ، إلى قوله فقال أبو بكر : فانى أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله . قالت والنبي وسكوليا الله . عنت الباء وكسرها وضم الغين وكسرها ، موضع باليمن وقيل وراء مكة بخمس ليال .

ومثذ مكة . فقال النبي ﷺ للمسلمين : ﴿ إِنَّى أَرْ يَتْ دَارَ هِجْرَتُكُمْ ذَاتٌ نَخْـُلُ بِينَ لَابِنَينَ ؛ وَهَا الحرَّمان . فهاجر من هاجر قبل المدينة ، و رجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة الى المدينة ، وتجهز أُنو بَكْرِ مَهَاجِراً قبل المدينة . فقال له رسول الله عَيَنِكِيْرُ « على رسلك فانى أرجو أن يؤذن لى » فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبى أنت وأمى ? قال نعم فحبس أبو بكر نفسه عـلى رسول الله ﷺ ليصحبه ، وعلف راحلتين كانتا عنده و رق السمر \_ وهو الخبط \_ (١) أر بعة أشهر ، وذكر بعضهم أنه علفهما ستة أشهر . قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة : فبينما تمحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في حر الظهيرة ، فقال قائل لا في بكر : هذا رسول الله بَنْكَاتِيَّةِ منقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فها ، فقال أُ يُو بَكُر : فداء له أَبِي وأَمِي ، والله ما جاء به في هـذه الساعة إلا أمر . قالت فجـاء رسول الله عَيْسَانَة فاستأذن فأذن له ، فدخل فقال النبي عَيَا الله النبي عَيَا الله الما الله عندك " فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يارسول الله . قال فانه قــد أذن لى في الخروج . فقال أبو بكر : الصحبة بأبي أنت وأمي ، قال النبي عَيْنَا ﴿ نعم ، اقال أبو بكر : فحد أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله وَاللَّهُ النَّهُ . قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا لهما سفرة في جراب ، فقطعت أسهاء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فر بطت به على فم الجراب ، فلذلك سميت ذات النطاقين . قالت ثم لحق رسول الله ﷺ وأبو بكر بغار في جبل ثور ، فيكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندما عبد الله من أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندها بسحر فيصبح مع قريش يمكة كبائت ، لا يسمع أمراً يكاد ان به إلا وعاد حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، و يرعى عليهما عامر بن فهيرة | مولى أبي بكر منحة (٢) من غنم فير يحها عليهما حسين يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل \_ وهو لبن منحتهما و رضيعهما \_ حتى [ ينعق بها (٣) ] عامر بن فهيرة بغلس ، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالى الثلاث . واستأجر ر-ول الله ﷺ وأبو بكر رجلا من بني الدِّئل وهو من بني عبد ابن عدى هاديا خريتا \_ والخريت الماهر بالهداية \_ قــد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دىن كفار قريش فأمناه فدفعا اليه راحلتهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتهما صبح ثلاث ليال. والطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذيهم طريق السواحل. قال ابن شهاب فأخبرنى عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك (١) كذا بالاصلين. والذي في النهاية: السمر بضم الميم ضرب من شجر الطلح، وأما الخبط فهو ضرب الشجرة لتناثر و رقها ، واسم الورق الساقط خبط بفتحتين .

<sup>(</sup>٢) أَى غَنْمُ فَيُهَا لَبُن ، وقد تقع المنحة على الهبة مطلقًا لا قرضًا ولا عارية . من النَّهَاية .

<sup>(</sup>٣) الذي في الاصلين: حتى سعومهما وفي النهاية نعق الراعي بالغنم ينعق إذا دعاها لتعود اليه .

ان جعشم. يقول : جاءنا رسل كفار قريش يجعاون فى رسول الله عَيْنِطِيْنَةٍ وأبي بكر دية كل واحد منهما إن قتله أو أسره ، فبينما أنا جالس في بحلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس. فقال: يامراقة إنى رأيت أنفا أسودة بالساحل أراها محمداً وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ، ولسكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ، ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأم ت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها على ، وأخذت رمحي فخرجت من ظرر البيت فخططت يزجــه الأرض وخفضت عاليه ، حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها ففرت في حنى دنوت منهم، فعثرت بي فرسى فخررت عنها فقمت فأهويت يدى الى كناني فاستخرجت منها الازلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا ، فخرج الذي أكره ، فركبت فرسي وعصبت المازلام فجعل فرسى يقرب بي حتى اذا معمت قراءة رسول الله ﷺ وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها فأهويت، ثم زجرنها فنهضت ، فلم تكد تخرج يديها ، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت الازلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئنهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ له : إن قومك قــد جعلوا فيك الدية ، وأخبرتهم أخبار ما بريد الناس مهم ، وعرضت عليهم الزاد والمتاع. فلم يرداني ولم يسألاني إلا أن قالا اخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر ابن فهيرة فكنب لى رقعة من أدم . ثم مضى رسول الله عَيَالِيَّةِ .

وقد روى محمد بن اسحاق عن الزهرى عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة فذكر هذه القصة، إلا أنه ذكر أنه استقسم بالازلام أول ما خرج من منزله فحرج السهم الذي يكره لا يضره، وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات، وكل ذلك يستقسم بالازلام و يخرج الذي يكره لا يضره . حتى فاداهم بالامان . وسأل أن يكتب له كتابا يكون أمارة ما بينه و بين رسول الله عَنْ الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه ال

ولما رجع سراقة جعل لا يلقى أحدا من الطلب الارده وقال: كفيتم هذا الوجه، فلما ظهر أن رسول الله عَلَيْكَاتِهُ قَد وصل الى المدينة ، جعل سراقة يقص على الناس مارأى وما شاهد من أمر النبي عَلَيْكِاتِهُ وما كان من قضية جواده ، واشتهر هذا عنه . فخاف رؤساء قريش معرته ، وخشوا أن يكون ذلك سببا

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وفي سيرة ابن هشام ، وفي الخلاصة عبد الرحمن بن مالك بن جعشم .

أباحكم والله لوكنت شاهداً لأمر جوادى إذ تسوخ قوامّه عجبت ولم تشكك بأن مجداً (۱)رسول وبرهان فمن ذا يقاومه عليك فكف القوم عنه فاننى أخال لنا يوما ستبدو معالمه بأمر تود النصر فيه فانهم و إن جميع الناس طراً مسالمه

[ <sup>(۲)</sup> وذكر هذا الشعر الاموى فى مغازيه بسنده عن أبى اسحاق وقد رواه أبو نعيم بسنده من طريق زياد عن ابن اسحاق ، وزاد فى شعر أبى جهل أبيانا تتضمن كفراً بليغا ] .

<sup>(</sup>١) في المصرية: نبي وبرهان فن ذا يكاتمه. وذكر هذه الابيات السهيلي وفيها اختلاف عما هنا.

<sup>(</sup>٢) ١٠ بين المر بعين سقط من الفسخة الحلبية .

يا رسول الله ؛ فأبى رسول الله عَبْنِيكُو أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما . ثم بناه مسجداً . فطفق رسول الله عَبْنِيكِينَةِ عنقل معهم اللبن فى بنيانه ، وهو يقول حين ينقل اللبن :

هذا الحال لاحمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر

و يقول:

لاهُمُّ إِنَ اللَّجِرِ أَجِرِ اللَّحْرِهِ فَارِحِمِ الْأَلْصَارِ وَالْمَهَاجِرِهِ (١)

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لى . قال ابن شهاب : ولم يبلغنا فى الاحاديث ان رسول الله على الله على عام عبر هذه الابيات . هذا لفظ البخارى وقد تفرد بروايته دون مسلم ، وله شواهد من وجوه أخر وليس فيه قصة أم معبد الخزاءية ، ولنذ كر هنا ما يناسب ذلك مرتبا أولا فأولا .

قال الامام احمد: حدثنا عمر و بن محمد أبو سعيد العنقزى ثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن البراء بن عازب. قال: اشترى أبو بكر من عازب سرجا بثلاثة عشر درها فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى منزلى. فقال: لا حتى محدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله عليه وأنت معه ? فقال أبو بكر: خرجنا فادلجنا فاحتثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فضر بت بصرى هل أرى ظلا نأوى اليسه ، فاذا أنا بصخرة فأهو يت البها فاذا بقية ظلها ، فسويته لرسول الله على أرى ظلا نأوى اليسه ، فقلت المن فاضطجع ، ثم خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلب فاذا أنا براعى غنم ، فقلت لمن أنت يا غلام ? فقال لرجل من قريش \_ فسماه فعرفته \_ فقلت هل فى غنمك من لبن ? قال نعم ! قلت هل أنت حالب لى ? قال نعم ! فأمرته فاعتقل شاة منها نم أمرته فنفض كميه من الغبار ، ومعى إداوة على فها خرقة فحلب أمرته فنفض ضرعها من الغبار ، نم أمرته فنفض كميه من الغبار ، ومعى إداوة على فها خرقة فحلب ألى كثبة (٢) من اللبن فصببت على القدح حتى برد أسفله ثم أتيت رسول الله ويتناق فوافيته وقد استيقظ ، فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ، ثم قلت هل آن الرحيل ؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له ، فقلت يارسول الله هذا الطلب قد لحقنا ؟ قال « لا تحزن إن الله ممنا » حتى إذا دنا منا فكان بيننا و بينه قدر رمح - أو

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل، وفي ابن هشام: أن المسلمين كانوا يقولون:
لا عيش إلا عيش الآخره اللهم ارحم الانصار والمهاجره
وأن رسول الله عَيْسَالِيْهِ يقول: لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم فارحم المهاجرين والانصار.
(۲) الكثبة من اللبن القليل منه، وكل قليل جمعته من طعام وغيره. عن النهاية.

ر محبن أو غال رمحبن أو ثلاثة \_ قلت يا رسول الله هـ خدا الطلب قـ د لحفنا ? و بكيت ، قال لم تبكى ؟ [قال ] أما والله ما على نفسى أ بكى ، ولكن أ بكى عليك . فدعا عليه رسول الله عنيا قال : يا محمد « اللهم ا كفناه بما شئت » فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها وقال : يا محمد فد علمت أن هذا علك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه ، فوالله لاعمين على من و رائى من الطلب ، وهذه كنانتي فخه ندم اسهما فانك ستمر بابلى وغنمى بموضع كذا وكذا فحه نمها حاجتك . فقال رسول الله عنيا في أطلق و رجع إلى أصحابه ، ومضى رسول الله عنيا في الطرق على الاناجير (١٠) واشتد رسول الله عنيا في الطرق على الاناجير (١٠) واشتد المحمد والصبيان في الطريق يقولون : الله أكبر جاء رسول الله عنيا في النجار أخوال عبد المطلب المهم ينزل عليه ، قال فقال رسول الله عنيا في النجار أخوال عبد المطلب أبم منبر أخو بني عبد الدار ، ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أحد بني فهر ، ثم قدم علينا عر بن الخطاب في عشر بن واكبا ، فقلنا ما فعل رسول الله عنيا هي قدا من المهاجر بن علينا عر بن الخطاب في عشر بن واكبا ، فقلنا ما فعل رسول الله عنيا هو على أثرى ، ثم قدم علينا عر بن الخطاب في عشر بن واكبا ، فقلنا ما فعل رسول الله عنيا هو على أثرى ، ثم قدم علينا عر بن الخطاب في عشر بن واكبا ، فقلنا ما فعل رسول الله عنيا الله عن قدم علينا الم المنصل مسحد بن عدر أخو بني مدر والله البراء أول من قدم علينا المخ . فقد انفرد به أخرجاد في الصحيحين من حديث اسرائيل بدون قول البراء أول من قدم علينا الح . فقد انفرد به مسلم فرواه من طريق اسرائيل به .

وقال ابن اسحاق: فاقام رسول الله عَيَنَالِيَّةِ في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر وجعلت قريش فيه حبن فقدوه مائة ناقة لمن رده عليهم ، فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أناها صاحبهما الذي استأجراه ببدير بهما و بعير له ، وأتنهما اساء بنت أبي بكر بسفرتهما ، ونسيت أن تجعل لها عصاما فلما ارتحلا دهبت لتعلق السفرة فاذا ليس فيها عصام ، فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به . فكان يقال لها ذات النطاقين لذلك .

قال ابن اسحاق: فلمها قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله عَيَنَا قدم له أفضلها ثم قال: الركب فداك أبي وأمى ، فقال رسول الله عَيَنَا إلى لا أركب بعيراً ليس لى » قال: فهى لك يارسول الله عَيْنَا إلى الله عَنْنَا الله الله عَنْنَا عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا لَهُ عَنْنَا الله عَنْنَا عَنْنَا الله عَن

وروى الواقدى باسانيده أنه عليه السلام أخــد القصواء ، قال وكان أبو بكر اشتراها بنائمائة درهم. وروى ابن عساكر من طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : وهى الجدعاء

(١) في النهاية: تلقته الناس على الاجاجير والأناجير، يعني السطوح.

وهكذا حكى السهيلي عن ابن اسحاق أنها الجدعاء والله أعلم .

قال ابن اسحاق: فركبا وانطلقا وأردف أبو بكرعام بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق فحدثت عن اساء أنها قالت: لما خرج رسول الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله والله على خدها لطمة طرح منها قرطها من أذنها كما تقدم. قالت: فحدثنا ثلاث ليال ما ندرى أبن وجه رسول الله وَ الله وَاللهُ عَلَيْكِ حَى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وأن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلا مكة وهو يقول:

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معبد هما نزلا بالبر ثم تروحا فافلح من أمسى رفيق محمد ليهن بنى كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد

قالت اسماء : فلما صمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله عَيْنَالِيِّنْمْ ، وأن وجهه إلى المدينة .

قال ابن اسحاق: وكانوا أربعة ، رسول الله عَيْنَاتِيَّةِ ، وأبو بكر ، وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر ، وعبد الله بن أرقط الدئلي . وكان إذ ذاك مشركا .

قال ابن اسحاق: ولما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقد سلك بهما أسفل مكة ، ثم مصى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان ، ثم سلك بهما على أسفل أمج ، ثم استجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قديدا ، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار (٢) ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار (٢) ثم أجاز بهما ثنية المرة ، ثم ساك بهما لقفا ، ثم أجار بهما مدلجة لقف ، ثم استبطن بهما مدلجة محاج ثم ساك بهما مرجح من ذى العضوين ، ثم بطن ذى كشد ، ثم أخذ بهما على الجداجد ، ثم على الاجرد ، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعمن ، ثم على العبابيد ، ثم أجاز بهما القاحة (٣) ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم ، فحمل وسول الله ويسانيد ، ثم أجاز بهما القاحة (٣) ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم ، فحمل وسول الله ويسانية وبعث معه غلاما يقال له مسعود بن هنيدة ، ثم خرج بهما [ دليلهما من العرج فسلك بها ثنية العاثر عن يمين ركوبة يقال له مسعود بن هنيدة ، ثم خرج بهما [ دليلهما من العرج فسلك بها ثنية العاثر عن يمين ركوبة يقال له مسعود بن هنيدة ، ثم خرج بهما [ دليلهما من العرج فسلك بها ثنية العاثر عن يمين ركوبة يقال له مسعود بن هنيدة ، ثم خرج بهما [ دليلهما من العرج فسلك بها ثنية العاثر عن يمين ركوبة يقال له مسعود بن هنيدة ، ثم خرج بهما [ دليلهما من العرج فسلك بها ثنية العاثر عن يمين ركوبة

<sup>(</sup>١) كذا في الاصلين ، وفي ابن هشام عن ابن اسحاق في جميع المواضع : عبد الله بن أرقط، واستدرك على ابن اسحاق بقوله : ويقال عبد الله بن أريقط . (٢) في الاصلين الحرار . وهي جمع الحرة ، والذي في ابن هشام : الخرار بالخاء المعجمة وتشديد الراء موضع بالحجاز وقيل واد أو ماء بلدينة كما في المعجم لياقوت . (٣) في أصل ابن اسحاق : الفاجة بفاء وجميم .

- ويقال ثنية الغائر فيما قال ابن هشام - حتى هبط بهما بطن ريم ، ثم قدم بهما (۱) قباء على بنى عمرو بن عوف لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول يوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل.

وقد روى أبو نعيم من طريق الواقدى نحواً من ذكر هذه المنازل ، وخالفه فى بعضها والله أعلم قال أبو نعيم : حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا محمد بن اسحاق عن السراج حدثنا محمد بن عبادة ابن موسى العجلى حدثنى أخى موسى بن عبادة حدثنى عبد الله بن سيار حدثنى إياس بن مالك بن الاوس الاسلمى عن أبيه . قال : لما هاجر رسول الله عليه الله على أبو بكر مروا بابل لنا بالجحفة ، فقال رسول الله على الله على الله عن أبيه عنه الابل ? » فقالوا لرجل من أسلم ، فالتفت إلى أبى بكر فقال : « سلمت إن شاه الله » . قال مسعود ، فالتفت إلى أبى بكر فقال : « سعدت إن شاه الله » . قال فاما أبى فحمله على جمل يقال له ابن الرداء .

قلت: وقد تقدم عن ابن عباس أن رسول الله على الدينة خرج من مكة يوم الاثنين ، ودخل المدينة يوم الاثنين . والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله المدينة خسة عشر يوما لانه أقام بفار ثور ثلاثة أيام ، ثم سلك طريق الساحل وهي أبعد من الطريق الجادة واجتاز في مروره على أم معبد بنت كعب من بني كعب بن خزاعة ، قال ابن هشام . وقال يونس عن ابن اسحاق : اسمها عاتكة بنت تبيع حليف اسمها عاتكة بنت تبيع حليف بني منقذ بن ربيعة بن أصرم . وقال الاموى : هي عاتكة بنت تبيع حليف بني منقذ بن ربيعة بن اصرم من صنبيس (٢) بن حرام بن خيسة بن كعب بن عرو ، ولهذه المرأة من الولد معبد ونضرة وحنيدة بنو أبي معبد ، واسمه أكثم بن عبد العزى بن معبد بن ربيعة بن أصرم ابن صنبيس ، وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا .

وهذه قصة أم معبد الخزاعية ، قال يونس عن ابن اسحاق : فنزل رسول الله عَيَّالِيْنَ بخيمة أم معبد واسمها عاتكة بفت خلف بن معبد بن ربيعة بن أصرم فارادوا القرى فقالت والله ما عندنا بطعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل ، فدعا رسول الله عَيْنَالِيْنَ ببعض غنمها فحسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في العس حتى أرغى وقال « اشربي يا أم معبد » فقالت اشرب فانت أحق به فرده

(۱) ما بين المربعين سقط من النسخة المصرية . (۲) كذا في الاصلين في المكانين وفي الاصابة خبيس مصغراً ذكر ذلك في ترجمة أخيها حبيش الاشعرى والذي في السهيلي : عاتدكة بنت خلد إحدى بني كعب من خزاعة وهي أخت حبيش بن خلد ، وخلد الاشعر أبوها هو ابن خنيف بن منقد [ بالدال المهمة ] بن ربيعة بن أصرم بن ضميبس بن عرم بن حبشية بن كعب ابن عرو .

علمها فشر بت ، ثم دعا بحائل أخرى فغمل مثل ذلك بها فشر به ، ثم دعا بحائل أخرى فغمل بها مثل ذلك فسق عامراً ، ثم تروح . وطلبت قريش رسول الله عليه والله الله المحمد فسألوا عنه فقالوا أرأيت محمداً من حليته كذا كذا ? فوصفوه لها . فقالت : ما أدرى ما تقولون ، قدمنا قى حالب الحائل . قالت قريش : فذاك الذى تريد . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن مهم حدثنا يعتوب بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن عقبة ابن عبد الله ثنا أبي عن أبيه عن جابر . قال : لما خرج رسول الله ويتيالي وقال المحافظ أبو بكر مهاجر بن فدخلا الغار ، إذا فى الغار جحر فالقمه أبو بكر عقبه حتى أصبح محافة أن يحرج على رسول الله ويتيالي معبد إلى أرى وجوها حسانا ، و إن الحي أقوى على كرامتكم منى ، فلما أمسوا عندها بعثت على رسول الله ويتيال أرى وجوها حسانا ، و إن الحي أقوى على كرامتكم منى ، فلما أمسوا عندها بعثت مع ابن لها صغير بشفرة وشاة ، فقال رسول الله ويتيالي : و أردد الشفرة وهات لنا فرقا » يعنى القدح فرسلت البه أن لا لبن فيها ولا ولد . قال هات لنا فرقا نجات بفرق فضرب ظهرها فاجترت ودرت فلم به فلا القدح فشرب وسقى أبا بكر ، ثم حلب فبعث فيه الى أم معبد . ثم قال البزار لا نعلمه بروى إلا بهذا الاسناد . وعبد الرحن بن عقبة لا نعلم أحداً حدث عنه الا يعقوب بن محمد وان كان معروفا فى النسب .

وروى الحافظ البهمق من حديث يحيى بن زكريا بن أبى زائدة حدثنا محد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ثنا عبد الرحمن بن الاصهابى سمعت عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى بكر الصديق . قال : خرجت مع رسول الله وسلح الله وسلح قانه الله عن مكة قانه بنا إلى حى من أحياء العرب ، فنظر رسول الله وسلح الله وسلح الله عن المنت منتحيا فقصد الله ، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت : يا عبد الله إنما أنا امرأة وليس معى أحد فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى ، قال فلم يجبها وذلك عند المساء ، فجاء ابن لها باعنز يسوقها فقالت يا بنى انطلق مهذه العنز والشفرة إلى هذبن الرجلين فقل لهما تقول لكما أمى اذبحا هده وكلا وأطعمانا ، فلما جاء قال له النبي وسلح النبي والمسلم المناه و كان مع المبارك . وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة ، فمر أبو بكر فرأى ابنها فعرفه فعال يا أمه هدا الرجل الذي كان مع المبارك . فقامت اليه فقال : ياعبد الله من الرجل الذي كان مع المبارك . فقامت اليه فقالت : ياعبد الله من الرجل الذي كان مع المبارك . فقامت اليه فقالت : ياعبد الله من الرجل الذي كان مع المبارك . فقامت اليه فقالت : ياعبد الله من الرجل الذي كان مع المبارك . فقامت اليه فقالت : ياعبد الله من الرجل الذي كان مع المبارك . فقامت اليه فقالت : ياعبد الله من الرجل الذي كان مع المبارك . فقامت الله فقالت : ياعبد الله من الرجل الذي كان مع المبارك ، فقامت الله في الله . قالت فادخلي عليه . قال فادخلها معك ؟ قال أوما تدرين من من هو ؟ قالت لا ، قال هو نبي الله . قالت فادخلي عليه . قال فادخلها معالم المبارك . فقالت كان مع المبارك . قالت فادخلها وسلك ؟ قال أله هو نبي الله . قالت فادخلها المبارك . وكان مع المبارك . وكان مع المبارك . قالت فادخلها المبارك . وكان مع المبارك . قالت فادخلها المبارك . وكان مع المبارك . قالت فادخلها المبارك . وكان مع المبارك

فأطعمها رسول الله عليه وأعطاها - زاد ابن عبدان فى روايته: - قالت فدلنى عليه، فانطلقت معى وأهدت لرسول الله عليه عليه من أقط ومناع الاعراب. قال فكساها وأعطاها. قال ولا أعلمه إلا قال وأسلمت. اسناد حسن.

وقال البهيق: هذه القصة شبهة بقصة أم معبد، والظاهر أنها هي والله أعلم. وقال البهيق أخبرنا آبِو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضي . قالا : ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن مكرم حدثني أنو احمد بشر بن محمد السكرى ثنا عبد الملك بن وهب المذحجي ثنا أبجر بن الصباح عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله ﷺ خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر ابن فهيرة مولى أبى مِكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي ، فمروا يخيمتي أم معبد الخزاعية ، وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتستى، فسألوها هل عنـــدها لحم أو لين يشترونه منها ? فلم يجدوا عندها شيئًا من ذلك . وقالت نوكان عندنا شيُّ ما أعوذكم القرى ، و إذا معبد ? » فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم . قال « فهل بها من لين » قالت هي أجهد من ذلك . قال تأذنين لى أن أحلما ? قالت إن كان بها حلب فاحلبها. فدعا رسول الله عَيْنَا فِي الشَّاة فمسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها وذكر اسم الله ودعا بأناء لها يربض الرهط (١) فتفاجت (٢) واجترت فحلب فيه نجاحتي ،لاَّه [ وأرسله النها ] فسقاها وسقى أصحابه فشربوا عللا بعد نهل ، حتى اذا رووا شرب آخرهم وقال « ساقى القوم آخرهم » ثم حلب فيه ثانياً عودا على بدء فغادره عندها ثم ارتحلوا قال فقلما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافا يتساوكن هزلى لا نقي بهن (٣) مخهن قليل فلما رأى اللبن عجب وقال من أن هــذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة في البيت والشاء عازب ؟ فقالت : لا والله إنه مر بنا رجـل مبارك كان من حديثه كيت وكيت . فقال صفيه لى فوالله إنى لا راه صاحب قريش الذي تطلب . فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه تجلة (٤) ولم أتزر به صعلة (١) قسيم وسيم في عينيه دعج، وفي اشفاره وطف، وفي صوته صحل. أحول أكحل أزج اً أقرن في عنقه سطع و في لحيته كثاثة . اذا صمت فعليه الوقار ، و إذا تـكلم سما وعــلاه الـبهاء ، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذركان منطقه خرزات نظم ينحدرن ، أبهى الناس وأجمله من بعيد ، وأحسنه من قريب. ربعة لا تنساه عين من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قداً له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله ، و إن أمر تبادروا (١) أى يشبع الجماعة حتى يربضوا . عن السهيلي . (٢) أى فرجت بين رجليها . (٤) النقي المخ . (٣) تجلة ؛ أى ضخم بطن ، وبرى بالنون والحاء ، أى نحول ودقة . والصعلة صغر الرأس عن النهاية .

لأمره . محفود محشود لا عابس ولا معتد (١) فقال — يعنى بعلها — : هــذا والله صاحب قريش الذي تطلب ، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ، ولاجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا ، قال وأصبح صوت عكة عال بين السهاء والارض يسمعونه ولا يرون من يقول وهو يقول:

> جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معبد ها نزلا بالبر وارتحلا به (۲) فافلح من أمسى رفيق محمد فيال قصى ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤدد فغادره رهنا لدمها لحالب يدر لها في مصدر ثم مورد

> سلوا أختكم عن شاتها وإثائها فانسكم إن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة من بد (٣)

قال وأصبح الناس \_ يعنى يمكة \_ وقد فقدوا نبهم ، فاخذوا على خيمتى أم معبد حتى لحقوا

برسول الله عَيْنَاتُهُو قال وأجابه حسان بن ابت :

ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد [ هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشد (٢)] وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا عمى وهداة بهتدون بمهند نبی بری مالا بری الناس حوله ویتلو کتاب الله فی کل مشهد وإن قال في يوم مقالة غاتب فتصديقها في اليوم أوفي ضحي الغد ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد ويهن بني كعب مسكان فتأتهم ومقعدها للسلمين عرصد (٧)

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم (٤) وقدمر (٥) من يسرى اليهم و يغتدى

أ فى الابيات التي قبلها ونسبها إلى رجل من الجن ولم يورده لحسان.

قال ـ يعنى عبد الملك بن وهب ـ فبلغنى أن أبا معبد أسـلم وهاجر إلى النبي عَبَيْكِيْنَةٍ . وهكذا

(١) في أصل المصرية: ولا مفند وفي الحلبية مهمل من النقط والنصحيح من الخشني في غريب السيرة . (٢) كذا بالاصلين ، وفي ان هشام : هما نزلا بالبر ثم تروحاً . وفي السهيلي : تم ترحلا (٣) كذا بالمصرية والسهيلي والنهاية وفيها: الضرة أصل الضرع، وفي ح: لديه بضرع ثرة الشاة مربد . والثرة كثرة اللبن . (٤) الذي في السهيلي : غاب بدل زال ، وضلت عقولهم بدل زالت . (٥) في الاصلين و في السهيلي : وقد سر ، والذي في شرح السيرة للخشي : وقدس وفسره يمه في إ طهر · (٦) هذا البيت زدناه من السهيلي ولم يرد في الاصل . (٧) هــذا البيت أو رده السهيلي | روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الملك بن وهب المنحجى فذكر مثله سواء و زاد فى آخره قال عبد الملك: بلغى أن أم معبد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله وتيكيني ثم رواه أبو نعيم من طرق عن بكر بن محر ز السكلبي الخزاعي عن أبيه محر ز بن مهدى عن حرام بن هشام بن حبيش بن خالد عن أبيه عن أبيه عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله وتيكيني ، أن رسول الله وتيكيني حين أخرج من مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله بن أريقط الليثي فروا بخيمة أم معبد وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ، وذكر مثل ما تقدم سواء . قال وحدثناه — فيا أظن \_ محد بن احمد بن على بن مخلد ثنا محمد بن يونس بن موسى \_ يعني الكديمي \_ ثنا عبد العزيز أبن يحيي بن عبد العزيز مولى العباس بن عبد المطلب ثنا محمد بن سليان بن سليط الانصاري حدثني أبي عن أبيه سليط البدري . قال : لما خرج رسول الله ويتيني في الهجرة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة أبي عن أبيه سليط البدري . قال : لما خرج رسول الله ويتيني في الهجرة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وابن أريقط يدهم على الطريق ، مر بأم معبد الخزاءية وهي لا تعرفه فقال : لها « يا أم معبد هل عندك من لهن ? » قالت لا والله إن الغنم لعاز بة قال فما هذه الشاة ? قالت خلفها الجهد عن الغنم ؟ عندك من لهن ? » قالت لا والله إن الغنم لعاز بة قال فما هذه الشاة ? قالت خلفها الجهد عن الغنم ؟ م ذكر تمام الحديث كنحو ما تقدم .

م قال البهق : يحتمل أن هذه القصص كلها واحدة ، ثم ذكر قصة شبهة بقصة شاة أم معبد الخراعية فقال حدثنا أبو عبد الله الحافظ — إملاء — حدثنا أبو بكر احمد بن اسحاق بن أيوب أخبرنا محمد بن غالب ثنا أبو الوليد ثنا عبد الله بن إياد بن لقيط ثنا إياد بن لقيط عن قيس بن النعان . قال لما انطلق النبي علي المنظق وأبو بكر مستخفين ، مر وا بعبد برعى غنا فاستسقياه اللبن فقال ما عندى شاة تحلب ، غير أن ههنا عناقا حملت أول الشتاء ، وقد أخدجت (١١) وما بتي لها من لبن فقال ادع بها فدعا بها فاعتقلها الذبي على المن أو مسح ضرعها ودعا حتى أزلت ، وجاء أبو بكر عجن غلب فسق أبا بكر ، ثم حلب فسق الراعى ، ثم حلب فشرب . فقال الراعى : بالله من أنت ? فوالله ما رأيت مثلك قط . قال أو تراك تمكم على حتى أخبرك ? قال نعم ا قال فأنى شهد أنك ني ، وأشهد أن ما جئت به حق ، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك . قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ما جئت به حق ، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك . قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا فاذا بلغك أنى قد ظهرت فأتنا . و رواه أبو يعلى الموصلى عن جعفر بن حميد الكوفى عن عبد الله بن مسعود فقال : حدثنا عبد الله بن مسعود قال إياد بن لقبط به . وقد ذكر أبو نعيم ههنا قصة عبد الله بن مسعود فقال : حدثنا عبد الله بن مسعود . قال ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود . قال ثنا أبو داود ثنا حماد أو انكان كام اخلق ، وأخدجت ولدته ناقص اخلق و إن

كان لتمام الحل.

كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعتبة بن أبي معيط بمكة ، فأتى رسول الله وسيالية وأبو بكر \_ وقد فرا من المشركين \_ فقال : « يا غلام عندك لبن تسقينا ? » فقلت إنى مؤتمن ولست بساقيكما ، فقالا هل عندك من جذعة لم ينز علمها الفحل بعد ? قلت فعم ا فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله وسقياني ، ثم قال الضرع فدعا فحفل الضرع وجاء أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها . ثم شرب هو وأبو بكر وسقياني ، ثم قال الضرع أقلص فقلص . فلما كان بعد أتيت رسول الله وسيالية وقلت علمي من هذا القول الطيب \_ يعني القرآن \_ فقال رسول الله وسياني وقد فرا من المشركين ليس المراد منه وقت سورة ما ينازعي فيها أحد ، فقوله في هذا السياق وقد فرا من المشركين ليس المراد منه وقت الهجرة ، إنما ذلك في بعض الاحوال قبل الهجرة . فان ابن مسعود ثمن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ورجم إلى مكة كما تقدم ، وقصته هذه صحيحة ثابتة في الصحاح وغيرها والله أعلم .

[ (١) وقال الامام احمد: حدثنا عبد الله بن مصعب بن عبد الله ـ هو الزبيرى \_ حدثني آبي عن فائد مولى عبادل قال خرجت مع ايراهيم بن عبد الرحمن بن سعد حتى إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد ــ وســعد هو الذي دل رسول الله ﷺ على طريق ركو به (٢) ــ فقال ابراهيم [ أخبر ني ] ماحدثك أبوك ? قال ابن سعد : حدثني أبي أن رسول الله ﷺ أناهم ومعه أبو بكر \_ وكانت لابي إ بَكُرُ عندنا بنت مسترضعة \_ وكان رسول الله ﷺ أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة ، فقال له ا سعد : هذا الغامر من ركو بة و به لصان من أسلم يقال لهما المهانان ، فان شئت أخذنا عليهما ، فقال الذي ﷺ: « خذ بنا عليهما » قال سـعد فخرجنا حتى إذ أشرفنا إذا أحدها يقول لصاحبه : هذا الىمانى . فدعاها رسول الله عَيْسَالِيُّهُ فعرض علمهما الاسلام فأسلما ، ثم سألهما عن اسهائهما فقالا نحن المهانان. فقال: « بل أنتما المسكرمان » وأمرها أن يقدما عليه المدينة فخرج[نما] حتى إذا أتينا ظاهر قباء فتلقاه بنو عمرو بن عوف فقال رسول الله ﷺ ﴿ أَن أَبِو أَمَامَةَ أُسْعِدُ بِن زَرَارَةَ ٩ ﴾ فقال سعد ابن حيثمة . إنه أصاب قبلي يا رسول الله أفلا أخبره ذلك ? ثم مضى رسول الله عَيْنَاكِيْنَةِ حتى إذا طلع (١) ما بين المربعين أثبتناه من النسخة الحلبية ، وسقط من المصرية . وهــذا الاثر مروى في روائد المسند عن عبد الله بن احمــد من رواية القطيعي ونصه كما في جــلد ٤ ص ٧٤ من النسخة المطبوعة بمصر حدثنا عبد الله حدثنا مصعب بن عبد الله هو الزبيري قال حدثني أبي عن فائد مولى عبادل . قال خرجت مع ابراهيم بن عبد الرحن بن عبــد الله بن أبى ربيعة فارســل [ إلى ] ابراهيم بن عبد الرحمن بن سعد حتى إذا كنا بالعرج أنانا ابن ســمد وسعد هو الذي دل رسول الله إَ عِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل ل قرب جبل و رقان . على النخل فاذا الشرب مملوء ، فالتفت رسول الله إلى أبى بكر فقال : يا أبا بكر هــذا المنزل . رأيتنى أنزل إلى حياض كحياض بنى مدلج » انفرد به احمد .

## فصك

﴿ فى دخوله عليه السلام المدينة وأبن استقر منزله بها وما يتعلق به ﴾

قد تقدم فيما رواه البخارى عن الزهرى عن عروة أن النبي الله الله عند الظهيرة .
قلت : ولعل ذلك كان بعد الزوال لما ثبت في الصحيحين من حديث اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب عن أبي بكر في حديث الهجرة قال فقدمنا ليلا فتنازعه القوم أبهم ينزل عليه ، فقال رسول الله والله والله والله أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك ، وهذا والله أعلم أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرة وأقام تحت إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرة وأقام تحت تلك النخلة ثم سار بالمسلمين فنزل قباء وذلك ليلا ، وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليلا ، فان العشى من الزوال ، وإما أن يكون المراد بذلك لما رحل من قباء كا سيأتي فسار فما انتهى إلى بني النجار الاعشاء كا سيأتي بيانه والله أعلم .

وذ كر البخارى عن الزهرى عن عروة أنه نزل فى بنى عمر و بن عوف بقباء وأقام فيهم بضع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء فى تلك الايام ، ثم ركب ومعه الناس حتى بركت به راحلته فى مكان مسجده ، وكان مر بداً لغلامين يتيمين وها سهل وسهيل ، فابتاعه منهما وأنخذه مسجدا . وذلك فى دار بنى النجار رضى الله عنهم .

وقال محمد بن اسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير [ عن عروة بن الزبير ] عن عبد الرحمن ابن عوج بن ساعدة قال حدثني رجال من قومي من أصحاب النبي بيَنافِيق قالوا: لما بلغنا مخرج النبي وَلَيْفَة من مكة وتوكفنا قدومه كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر النبي ويَنافِق فوالله ، ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال فاذا لم نجد ظلا دخلنا و ذلك في أيام حارة \_ حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله جلسنا كما كنا نجلس ، حتى إذ لم يبق ظل دخلنا بيوتنا وقدم رسول الله ويَنافِق من رسول الله ويَنافِق من أول من رآه رجل من المهود فصرخ بأعلا صوته يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء ، فحرجنا إلى رسول الله ويَنافِق وهو في ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنه ، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله ويَنافِق قبل ذلك ، وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله ويَنافِق قبل ذلك ، وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله ويَنافِق من أبو بكر فأظله بردائه ، فعرفناه عند ذلك ، وقد تقدم مثل ذلك في سياق البخارى وكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه ، وقال الامام احمد حدثنا هاشم ثنا سلمان عن سياق البخارى وكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه ، وقال الامام احمد حدثنا هاشم ثنا سلمان عن

أبت عن أنس بن مالك . قال : إنى لا سعى في النلمان يقولون جاء محمد فاسعى ولا أرى شيئا ، ثم يقولون جاء محمد قاسعى ولا أرى شيئا ، قال حتى جاء رسول الله وسلح والله وسلم أبو بكر . فكنا في بعض خراب المدينة ، ثم بعنا رجلا من أهل البادية يؤذن بهما الانصار فاستقبلهما زهاء خهمائة من الانصار حتى انتهوا البهما فقالت الانصار : انطلقا آمنين مطاعين . فاقبل رسول الله وسلم هو ، أبهم هو ، في بين أظهرهم فخرج أهل المدينة حتى أن العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقلن أبهم هو ، أبهم هو ، أينا منظراً شبها به . قال أنس : فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض . فلم أر يومين شبها بهما ورواه البهتى عن الحاكم عن الاصم عن محمد بن اسحاق الصنعائي عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سلمان بن المنديرة عن قابت عن أبي بكر في حديث المجرة . قال : وخرج الناس حبن قدمنا المدينة عن أبي البحرة عن أبي بكر في حديث المجرة . قال : وخرج الناس حبن قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون : الله أكبر جاء رسول الله ، الله أكبر جاء محمد ، الله أكبر جاء رسول الله ، الله أكبر جاء محمد ، الله أكبر جاء رسول الله . فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر . وقال البيهق أخبر نا أبو عرو الاديب أخبر نا أبو بكر الامهاعيلي سمعت أبا خليفة يقول سمعت ابن عائشة يقول : الما قدم رسول الله يَقَالِنه وسلم الله يَقَاله وسلم الله المناه والصبيان يقلن :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

قال محمد بن اسحاق: فتزل رسول الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله و

قال ابن اسحاق : وأقام على بن أبي طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله على المدائع التي كانت عنده ، ثم لحق برسول الله على الله على كلنوم بن الهدم فكان على ابن أبي طالب إنما كانت اقامته بقباء ليلة أو ليلتين . يقول كانت بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة ، فرأيت انسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج اليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه ، فاستربت بشأنه فقلت لها يا أمة الله من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين اليه فيعطيك شيئا لا أدرى ما هو ? وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ? قالت : هذا سهل بن حنيف ،

وقد عرف أنى امرأة لا أحد لى فاذا أمسى عدا على أونان قومه فكسرها ثم جاءنى بها فقال احتطبى عذا ، فكان على رضى الله عنه يأثر ذلك من شأن سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق .

قال ابن اسحاق: فأقام رسول الله عَيْنَالِيَّةِ بقباء فى بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الحيس وأسس مسجده ، ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة و بنو عمر و ابن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك . وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن اسحاق قال : و بنو عمر و بن عوف يزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم ثمانى عشر ليلة .

قلت : وقد تقدم فيا رواه البخارى من طريق الزهرى عن عروة أنه عليه السلام أقام فيهم بضع عشرة ليلة ، وحكى موسى بن عقبة عن مجمع بن بزيد بن حارثة أنه . قال : أقام رسول الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله الله وقال الواقدى : و يقال أقام فيهم أربع عشرة ليلة .

قال ابن اسحاق : فادركت رسول الله وتشكيلي الجمعة في بنى سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادى -- وادى رانوناء -- فكان أول جمة صلاها بالمدينة . فاناد عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن فضلة في رجال من بنى سالم فقالوا : يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة . قال : و خلوا سبيلها فانها مأمورة » لناقنه فخلوا سبيلها . فانطلقت حتى إذا وازت (۱) دار بنى بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بنى بياضة فقالوا : يا رسول الله هلم الينا إلى العدد والعدة والمنعة ? قال « خلوا سبيلها فانها مأمورة » فخلوا سبيلها ، فانطلقت حتى إذا مرت بدار بنى ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بنى ساعدة فقالوا : يا رسول الله هلم الينا في العدد والمنعة . قال « خلوا سبيلها فانها مأمورة » فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وارت دار بنى الحارث بن الخررج اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بنى المحارث بن الخررج اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بنى الخراء عمرو إحدى نسائهم ، اعترضه سليط بن قيس وأبوسليط أسيرة بن خارجة (۲) في رجال من بنى عدى بن النجار فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمدة والمدة ؟ قال « خلوا سبيلها فانها مأمورة » فأوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بنى مالك بن والمنحة ؟ قال « خلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بنى مالك بن

<sup>(</sup>۱) فى المصرية: دارت ، وفى الحلبية: وازت ، وفى ابن هشام: وازنت ، وذلك فى جميع المواضع . (۲) كذا فى الاصلين ، وفى الاصابة أسير بن عمرو بن قيس أبو سليط البدرى . وفى ابن هشام أبو سليط أسيرة بن أبى خارجة .

النجار بركت على باب مسجده عليه السلام اليوم ، وكان يومئذ مر بدأً لغلامين يتيمين من بني مالك ابن النجار ، وهما سهل وسهيل ابنا عمر و ، وكانا في حجر معاذ بن عفراء .

قلت : وقد تقدم فى رواية البخارى من طريق الزهرى عن عروة أنها كامًا فى حجر أسعد بن زرارة والله أعلم .

وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله عِيَنِيْنِيْ من في طريقه بعب الله بن أبي بن سلول وهو في بيت ، فوقف رسول الله عَيَنِيْنِهُ عِنْمَظُر أن يدعوه إلى المنزل ــ وهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسهم ـ فقال عبد الله أنظر الذين دعوك فانزل علمهم . فذكر ذلك رسول الله عَيْنِيْنِ لنفر من الانصار فقال سعد بن عبادة يعتذر عنه : لقد من الله علينا بك يارسول الله و إنا نريد أن نعقد على رأسه التاج و ثملكه علينا .

قال موسى بن عقبة ؛ وكانت الانصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله عَيَّالِيَّةٍ من بنى عمر و بن عوف فمشوا حول ناقته لا بزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله عَلَيْكِيْ وتعظيما له وكما مر بدار من دور الانصار دعوه إلى المتزل فيقول عَيْنَالِيْهِ « دعوها فانها مأمورة فأنما أنزل حيث أنزلني الله » فلما انتهت إلى دار أبى أيوب بركت به على الباب فنزل فدخل بيت أيوب حتى ابتنى مسجده ومساكنه .

قال ابن اسحاق: لما بركت الناقة برسول الله بيناتي لم ينزل عنها حتى وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله ويتناتي واضع لها زمامها لا يثنيها به ، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه ، ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرانها فنزل عنها رسول الله ويتناتي . فأحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته ونزل عليه رسول الله ويتناتي وسأل عن المر بد لمن هو ? فقال له معاذ بن عفراء هو يارسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو وها يتمان لي وسأرضهما منه فاتخذه مسجعاً ، فأمر به رسول الله ويتناتي في دار أبي أيوب حتى بني مسجده ومساكنه فعمل فيه رسول الله ويتناتي والانصار .

وستأتى قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله . وقال البيهق في الدلائل وقال أبو عبد الله أخبر فا أبوالحسن على بن عمرو الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدورى ثنا محمد بن سلمان بن اسماعيل ابن أبي الورد ثنا ابراهيم بن صرمة ثنا يحيى بن سعيد عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : قدم رسول الله عليه المدينة فلما دخلنا جاء الانصار برجالها ونسائها فقالوا : الينا يارسول الله . فقال « دعوا الناقة فانها مأمورة » فبركت عملى باب أبي أبوب فحرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن :

نحن جوارمن بني النجار ياحبذا محسد من جار

غرج المهم رسول الله عَيْنَا فقال « أنحبونني ؟ » فقالوا : أى والله يارسول الله . فقال : « وأنا والله أحبكم ، وأنا والله أحبكم ، وأنا والله أحبكم ، هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يروه أحد من أصحاب السنن ، وقد خرجه الحاكم في مستدركه كما يروى . ثم قال البيهق أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن سلمان النحاس المقرئ ببغداد ثنا عمر بن الحسن الحلمي حدثنا أبو خيشمة المصيصي ثنا عيسي بن يونس عن عوف الأعرابي عن عامة عن أنس . قال : مر النبي عن عامة عن أنس . قال : مر النبي عن علمة عن أنس . وإذا جوار يضربن بالدفوف يقلن :

نحن جوار من بني النجار ياحبذا محمد من جار

فقال رسول الله ﷺ ﴿ يعلم الله أن قلبي يحبكم ﴾ ورواه أبرن ماجه عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس به . وفي صحيح البخاري عن معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال رأى النبي عَبِيَالِيَّةِ النساء والصبيان مقبلين \_ حسبت أنه قال من عرس \_ فقام النبي عَبِيَالِيَّةِ ممثلا فقال « اللهم أنتم من أحب الناس إلى » قالها ثلاث مرات. وقال الامام احمد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثني عبد العزيز بن صهيب ثنا أنس بن مالك . قال : أقبل رسول الله عَيَيْكَ إِلَى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف و رسول الله عَيَيْكَ شاب لا يعرف، قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك ? فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب الحاسب أنما مهديه الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فاذا هو ا بغارس قد لحقهم فقال: يا نبي الله هذا فارس قــد لحق بنا ، فالتفت رسول الله عَيْنَا فَقَال ﴿ اللهم اصرعه ، فصرعته فرسه ثم قامت تحمحم ، ثم قال : مرنى يا نبي الله عا شقت . فقال « قف مكانك ولا تتركن أحداً يلحق بنا ٥. قال فكان أول النهار جاهداً على رسول الله ﷺ ، وكان آخر النهار مسلحة له . قال فنزل رسول الله ﷺ جانب الحرة ثم بعث الى الانصار فجاؤا فسلموا علمهما وقالوا اركبا آمنسين مطاعين . فركب رسول الله عَيْنَاتُهُ وأبو بكر وحفوا حولها بالسلاح ، وقيل في المدينة : جاء نبي الله ﷺ فاستشرفوا نبي الله ينظرون اليــه و يقولون : جاء نبي الله . قال فاقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب ، قال قانه ليحدث أهله إذ ممع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لاهله بحترف لم ، فعجل أن يضع الذي بحترف فيها فجاء وهي معــه ، وسمع من نبي الله ﷺ ورجع إلى أهله ، وقال نبي الله : أي بيوت أهلنا أقرب ? فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله ، هذه داري وهذا بايي قال فانطلق فهي لنا مقيلا ، فذهب فهيأ ثم جاء فقال يارسول الله قد هيأت مقيلا قوما على تركة الله قبلا ، فلما جاء نبى الله وَيُسَانِينَ جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك نبى الله حقا ، وأنك جئت بحق ولقد علمت يهود أنى سيدهم وابن سيدهم، وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم، فدخلوا عليه فقال لهم رصول الله علم الله عشر البهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاً وأنى جئت بحق أسلموا ، فقالوا : ما نعلمه ، ثلاثا . وكذا رواه البخار منفرداً به عن محد غير منسوب عن عبد الصمد به (۱).

قال ابن اسحاق : وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرتد بن عبــد الله اليزني عن أبي رهم السهاعي حدثني أبو أيوب . قال : لما نزل على رسول الله عِنْظِيْنَةٍ في بيتي نزل في السفل ، وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنى أكره وأعظم أن أكون فوقك وتـكون كحتى ، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل ، فقال ﴿ يَا أَمَّا أَيُوبَ إِن أَرْفَقَ بِنَا وبمن يغشانًا أن أ كون في سفل البيت ، فكان رسول الله بَيَطَالِيَّةٍ في سفله وكنا فوقه في المسكن. فَلْقَد انكسر حب لنا فيــه ماء ، فقمت أمّا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفًا أن يقطر على رسول الله ﷺ منه شيُّ فيؤذيه ، قال وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث اليه فاذا رد علينا فضلة تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأ كلنا منه نبتغي بذلك البركة ، حتى بعثنا اليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلا — أو توما — فرده رسول الله ﷺ فلم أر ليده فيه أثراً ، قال فجئته فزعا فقلت بارسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك ? فقال « إني وجدت فيه ربح هــذه الشجرة ، وأنا رجل أناجي فاما أنتم فــكلوه ، قال فأ كلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد . وكذلك رواه البيهتي من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن \_ آو آبی الخیر \_ مرثد بن عبد الله النزنی عن آبی رهم عن آبی آبوب فذکره . ورواه أبو بکر بن ابى شيبة عن يونس بن محمـــد المؤدب عن الليث. وقال البيهتي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو الحبيرى ثنا عبد الله بن محمد ثنا احمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو النعان ثنا ثابت بن بزيد ثنا عاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أن رسول الله وَسُيُكُالِيْهِ نُزَلُ عَلَيْهِ فَتَزَلُ فِي السفلِ وأبو أبوب في العلو فانتبه أبو أبوب فقال: تمشي فوق رأس رسول الله ﷺ 1 فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي ﷺ — يعني في ذلك — فقال: ٥ السغل أرفق بنا » فقال لا أعلوسقيفة أنت يحتمها ، فتحول رسول الله عَيَنَالِنَّهُ في العاو ، وأبو أبوب في السفل فـكان | يصنع لرسول الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا عُمْ الله عَنْ مَوضع أصابعه فيتتبع موضع اصابع رسول الله عِيَنِيَا إِنَّهُ فَصَنِعُ لَهُ طَمَامًا فَيهُ ثُومٌ ، فلما رد اليه سأل عن موضع اصابع رسول الله عَيْنِيَا في فقيل له لم يأ كل فَغْزَعِ وَصَعِدَ اللَّهِ فَقَالَ أَحْرَامَ ? فقالَ النبي ﷺ: « لا وَلَكُنَّى ا كُرْهِ ، قَالَ فَانِي ا كُره مَا تُكُره — أو ما كرهت — قال وكان النبي عَيَنَالِيْهِ يأتيه الملك . رواه مسلم عن احمد بن سعيد به ، وثبت في (١) هكذا في الاصلين مقتضبا والخبر بطوله في البخارى في باب هجرة النبي عَنِيْتِينَةُ واصحابه الى المدينة فراجعه. الصحيحين عن أنس بن مالك قال: جي رسول الله ﷺ ببدر (١) وفي رواية بقدر فيه خضروات من بقول، قال فسأل فاخبر بما فيها فلما رآها كره أكلها، قال: «كل فاني أناجي من لا تناجي » وقد روى الواقدي أن أسمد بن زرارة لما نزل رسول الله ﷺ في دار أبي أيوب أخذ بخطام فاقة رسول الله ﷺ حين نزل دار أبي أيوب أنا جئت بها، قصعة فيها خبر منرود بلبن وسمى ، فقلت أرسلت الله وسيالية حين نزل دار أبي أيوب أنا جئت بها، قصعة فيها خبر منرود بلبن وسمى ، فقلت أرسلت بهذه القصعة أمي ، فقال : « بارك الله فيك » ودعا أصحابه فأ كلوا ، ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق لم ، وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول ﷺ الثلاث والار بعة بحملون الطعام يتناوبون ، وكان مقامه في دار أبي أيوب سبعة أشهر قال و بعث رسول المسائلية وهو فازل في دار أبي أيوب سبعة أشهر قال و بعث رسول الله المنافقة وأم كلثوم أبي أيوب سبعة روجته ، وأسامة بن زيد ، وكانت رقية قد هاجرت ، وابنتي رسول الله المنتين والم يتنافز و بعن عند زوجها عكة أبي الماص بن الربيع ، وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعبال أبي بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين ولم يدخل بها رسول الله و ا

وقال البهبق : أخبرنا على بن احمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا خلف بن عموه السكبرى ثنا سعيد بن منصور ثنا عطاف بن خالد ثنا صديق بن موسى عن عبدالله بن الزببر أن رسول الله بين الله يستلق قدم المدينة ، فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن على و بين دار الحسن بن زيد ، فأناه الناس فقالوا : يارسول الله المنزل . فانبعثت به راحلته فقال : « دعوها فأنها مأمورة » ثم خرجت به حتى جاءت موضع المنبر فاستناخت ثم تحالت ، وثم عريش كانوا يعرشونه ويعمر ونه و يتبردون فيه ، فتزل رسول الله يتيلين عن راحلته فيه فأوى إلى الظل فأناه أبو أبوب فقال يارسول الله إن منزلى أقرب المنازل اليك فأنقل رحمك إلى الح قل نم ا فندهب برحله إلى المنزل ، ثم أناه رجل فقال يارسول الله أين تحل ? قال « إن الرجل مع رحله حيث كان » وثبت رسول الله يتيلين أن الرجل مع رحله حيث كان » وثبت رسول الله يتيلين أنه المسجد ، وهذه منقبة عظيمة لابي أبوب خالد بن زيد رضى الله عنه عنه أنه لما قدم أبو أبوب البصرة - وكان ابن عباس فائباً ابن على بن عبدالله بن عباس درسي الله عنه منه أنه لما قدم أبو أبوب البصرة - وكان ابن عباس فائباً علمها من جهة على بن أبي طالب رضى الله عنه منه أنه لما قدم أبو أبوب البصرة - وكان ابن عباس فائباً علمها من جهة على بن أبي طالب رضى الله عنه منه أنه لما قدم أبو أبوب البصرة - وكان ابن عباس فائباً أثرل رسول الله وتشيئة في داره ، وملكه كل ما أغلق علمها بابها . ولما أراد الانصراف أعطاه ابن أرا رسول الله وتشيئة في داره ، وملكه كل ما أغلق علمها بابها . ولما أراد الانصراف أعطاه ابن أنه يا أمراد الانصراف أعطاه ابن أبه يا أمراد الوب المنافق أله أمراد الإنسراف أعطاه ابن أبه يا أمراد الانصراف أعطاه ابن أبه يا أمراد الديلة و أبوراد الإنسراف أعطاه ابن أبه يا أمراد الإنسراف أعطاه ابن أبه يا أمراد الانسراف أعطاه ابن أبه يا أمراد الانسراف أعطاه ابن أبه يا أمراد الانسراف أعطاه ابن أبه يا أمراد المنافق أمراد الإنسراف أعطاه ابن أبه يا أمراد الانسراف أمراد الانسراف أمراد الانسراف أعطاه ابن أبه يا أمراد الانسراف أمراد الانسرافي أله أمراد الانسرافي أمراد الانسرافي أبه يا

عباس عشرين ألفاً ، وأربعين عبداً . وقد صارت دار أبي أبوب بعده إلى مولاه أفلح . فاشتراها منه المغيرة بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام بالف دينار وصلح ما وهي من بنياتها و وهبها لاهل بيت فقراء من أهل المدينة . وكذلك نزوله عليه السلام في دار بني النجار واختيار الله له ذلك منقبة عظيمة وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ تسعا كل دار محلة مستفلة بمسا كنها ونحيلها وزر وعها وأهلها ، كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم وهي كالقرى المتلاصقة ، فاختار الله لرسول الله عن النجار .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة صمعت قتادة عن أنس بن مالك . قال قال رسول الله ا عَيِّنَا اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ ساعدة ، و في كل دور الأنصار خير » فقال سعد بن عبادة : ما أرى النبي عَيَنَا إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير: هــذا لفظ البخارى . وكذلك رواه البخارى ومسلم من حديث أنس وأني سلمة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة ، ومن حديث عبادة برني سهل عن أبي حميد عن النبي عَيِّالِلَّهُ عِنْلُهُ سُواءً . زاد في حديث أبي حميد ۽ فقال أبو أسيد لسعد بن عبادة : ألم تر أن النبي شَيْلِيَّةٍ خير الأنصار فجعلنا آخراً ، فأدرك سعد النبي عَلَيْكُ فقال : بإرسول الله خيرت دور الانصار فجملتنا آخراً ? قال : « أو ليس بحسبكم أن تـكونوا من الانخيار » قــد ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة | وهم الانصار الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى ( والسابةون الاولون من المهاجر بن والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات يجرى من يحنها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ) وقال تعالى ( والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجراليهم ولا يجدون في صدو رهم حاجة مما أوتوا و يؤثر ون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون) وقال رسول الله عِنْ الله عَنْ الله عَلَيْ : ﴿ لُولًا الْمُجْرَةُ لَكُنْتُ أُمْرُءًا من الأنصار ، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادى الانصار وشعمهم ، الانصار شعار والناس دئار ، وقال « الانصار كرشي وعيبتي » وقال « أنا سلم لمن سالمهم ، وحرب لمن حاربهم » وقال البخاري حدثنا حجاج بن هال تناشعبة حدثني عدى بن ثابت قال ممعت البراء بن عازب يقول ممعت رسول الله ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ ـ أُو قال قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ - : ﴿ الانصار لا يحيهم إلا مؤون ، ولا يبغضهم إلا منافق ، فمن أحيهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله » وقد أخرجه بقية الجاعة إلا أبا داود من حديث شعبة به . البخارى أيضاحد ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا شعبة عن عبدالرحن بن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال : « آية الايمان حب الانصار ، وآية النفاق بغض الانصار » ورواه البخاري ا أيضاً عن أبي الوليد[و]الطيالسي ومسلم،ن حديث خالد بن الحارث وعبد الرحن بن مهدى أربعتهم

عن شعبة به . والآيات والاحاديث في فضائل الانصار كثيرة جداً . وما أحسن ما قال أبو قيس صرمة بن أبى أنس المتقدم ذكره أحد شعراء الانصار في قدوم رسول الله عَلَيْكُ البهم ونصرهم إياه ومواساتهم له ولاصحابه رضي الله عنهم أجمعين .

قال ابن اسحاق : وقال أبو قيس صرمة بن أبي أنس أيضا يذكرما أكومهم الله به من الاسلام إ وما خصهم به من رسوله عليه السلام :

> ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوى ولم ير داعيا. وأصبح مسرورآ بطيبة راضيا والني صديقا واطمأنت به النوى وكان له عونا من الله باديا وما قال موسى إذ أجاب المناديا قريبا ولا يخشى منالناس نائيا (٢) وأنفسنا عنسد الوغى والتاآسيا نعادی الذی عادی من الناس کلهم جمیعا ولو کان الحبیب المواسیا وان كتاب الله أصبح هاديا (٤) حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا تباركت اسم الله أنت المواليا وانك لا تبقى لنفسك باقيا فوالله ما يدري الفتي كيف سعيه اذا هو لم يجعل له الله واقيا ولا تحفل النخل المعيمة (٥) ربها اذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا

> ثوی فی قریش بضع عشرة حجة یذکر لو یلقی صدیقا مواتیا فلما آنانا واطمأنت به النوى <sup>(۱)</sup> يقص لنا ما قال نوح لقومه فأصبح لا يحشى من الناس واحداً بذلنا له الاموال من جل <sup>(٣)</sup> مالنبا ونعلم أن الله لا شيُّ غيره أقول اذا صليت في كل بيعة أقول اذا جاوزت أرضا مخيفة فطأ معرضا ان الحنوف كثيرة

ذكرها ابن اسحاق وغيره ، ورواها عبد الله بن الزبير الحيدي وغميره عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الانصارى عن عجوز من الانصار قالت : رأيت عبد الله بن عباس مختلف الى صرمة بن قيس بروى هذه الابيات . رواه البيهتي .

(٥) فى الاصل (مقيمة) بالقاف والتصحيح عن الخشنى .

<sup>(</sup>١) والذي في ابن هشام: فلما أنانا أظهر الله دينه. (٢) كذا في المصرية، وفي ابن هشام والذي في الحلبية: باغيا. (٣) كذا في المصرية بالجيم ومعناه: العظام الكبار من الابل أو معظم ا كل شيء و في الحلبية وابن هشام بالحاء المهملة . ﴿٤﴾ والذي في ابن هشام : ونعلمأن الله أفضل | الهاديا، وأيضا في ابن هشام اختلاف بسيط عن هذه الرواية في بعض الابيات .

#### فصل

وقد شرفت المدينة أيضا معجرته عليه السلام المها وصارت كهفا لاولياء الله وعباده الصالحين ومقلا وحصنا منيعا للمسلمين ، ودار هدى للعالمين . والاحاديث في فضلها كثيرة جداً لها .وضع آخر توردها فيه إن شاء الله ، وقد ثبت في الصحيحين من طريق حبيب بن يساف عن جعفر بن عاصم عن أبى هريرة . قال قال رسول الله عَيْسَاتُةِ ﴿ إِنَّ الْا عَانَ لِيأْرُزُ الَّى المدينة كَمَا تأرز الحية الى جحرُها ﴾ ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع عن شبابة عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عرون أبيه عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ بحوه . وفي الصحيحين أيضاً من حديث مالك عن يحيى ابن سعيد أنه صمع أبا الحباب سمعيد بن يسار صمعت أبا هربرة يقول قال رسول الله ﷺ : « أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون ينترب وهي المدينة تنتي الناسكما ينتي الكير خبث الحديد (١) ، وقد انفرد الامام مالك عن بقية الآئمة الاربعة بتفضيلها على مكة . وقد قال البيهتي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرتى أبو الوليد وأبو بكر بن عبد الله قالا ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو موسى الانصارى ثنا سعيد بن سعيد حدثني أخي عن أبي هرمرة أن رسول الله عِيْسَالَةٍ قال : ﴿ اللَّهُمُ انْكُ أَخْرِجَتْنَي من أحب البلاد الى فاسكني أحب البلاد اليك ﴾ فأسكنه الله المدينة . وهــذا حديث غريب جــداً والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذي ضم جسد رسول الله ﷺ ، وقد استدل الجهور على ذلك بأدلة يطول ذكرها ههنا ومحلها ذكرناها في كتاب المناسك من الاحكام إن شاء الله تعالى . وأشهر دليل لهم في ذلك ما قال الامام احمـــد حدثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهرى أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدى بن الحراء أخبره أنه سمم النبي للمُسْلِينَةِ وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول : « والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله الى ، ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت » وكذا رواه احمد عن يعقوب بن ابراهيم عن أبيمه عن صالح بن كيسان عن الزهري به . وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الليث عن عقيل عن الزهری به . وقال الترمذی : حسن صحیح . وقد رواه یونس عن الزهری به . و رواه محمد بن عمر و عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، وحديث الزهرى عندى أصح . قال الامام احمد : حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن أبي هريرة. قال : وقف رسول الله وَيَتَطَالِلُهُ على الحزورة فقال: ﴿ علمت أنك خير أرض الله وأحب الارض الى الله ، ولولا (١) جاء في النهاية : تنفي بالفاء تحرجه عنها من النفي ، وتنقي بالقاف من اخراج النقي وهو المخ أو من التنقية وهي افراد الجيد من الردى . أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت » وكذا رواه النسائى من حديث معمر به . قال الحافظ البيهق وهذا وهم من مدمر ، وقد رواه بعضهم عن محمد بن عمر و عن أبى سلمة عن أبى هر رة وهو أيضاً وهم والصحيح رواية الجماعة . وقال احمد أيضاً حدثنا الراهيم بن خالد ثنا رياح عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن أبى سلمة عن بعضهم أن رسول الله عَيْنَا في قال وهو في سوق الحرورة : والله إنك لخير أرض الله وأحب الارض الى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت » ورواه الطبر انى عن احمد بن خليد الحلي عن الحمدى عن الدراوردى عن ابن أخى الزهرى عن محمد ابن جبير بن مطم عن عبد لله بن عدى بن الحراء به . فهذه طرق هذا الحديث ، وأصحها ما تقدم والله أعلم .

وقائع السنة الاولى من الهجرة

ذكر ماوقع في السنة الاولى من الهجرة النبوية من الحوادث والوقائع المظيمة

اتفق الصحابة رضى الله عنهم فى سنة ست عشرة \_ وقيل سنة سبع عشرة ، أو نمائى عشرة \_ فى الدولة الدمرية على جعل ابتداء التاريخ الاسلامى من سنة الهجرة ، وذلك أن أمير المؤمنين عررضى الله عنه رفع اليه صك \_ أى حجة \_ لرجل على آخر وفيه في إنه يحل عليه فى شعبان ، فقال عر : أى شعبان ؟ أشعبان هذه السنة التى نحن فيها أو السنة الماضية ، أو الآتية ؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم فى وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك ، فقال قائل : أرخوا كتاريخ الفرس فكره ذلك ، وقال قائل : أرخوا بتاريخ الروم ، وكانوا يؤرخون بملك اسكندر بن فلبس المقدوني فكره ذلك . وقال آخرون أرخوا بمولد رسول الله ويتالي يؤرخون بل بمبعثه ، وقال آخرون بل بهجرته ، وقال آخرون بل بوقاته عليه السلام . فمال عررضي الله عنه إلى التاريخ بالهجرة لظهوره واشتهاره ، واتفقوا معه على ذلك .

وقال البخارى في صحيحه : التاريخ ومتى أرخوا التاريخ . حدثنا عبد الله بن وسلم ثنا عبد العزبز عن أبيه عن سهل بن سعد . قال : ما عدوا من مبعث النبي عَلَيْنِيْ ولا ون وقاته ، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة .

وقال الواقدى : حدثنا ابن أبى الزناد عن أبيه . قال : استشار عمر فى التاريخ فاجمعوا على الهجرة وقال أبو داود الطيالسي عن قرة بن خالد السدومي (١) عن محمد بن سيربن قال :قام رجل إلى عمر فقال أرخوا ، فقال من شعر كذا من سنة كذا . فقال عمر فقال أرخوا ، فقال من شعر كذا من سنة كذا . فقال

(۱) فى المصرية : عن فروة بن خالد السدوسي ، وفى الحلبية : فروة بن خالد عن السدى ، وصححناه من انساب السمعاني ، والخلاصة .

عر : حسن فارخوا ، فقالوا مَن أَى السنين نبدأ ? فقالوا من مبعثه ، وقالوا من وفاته ، ثم أجمعوا على الهجرة ، ثم قالوا وأى الشهور نبدأ ? قالوا رمضان ، ثم قالوا المحرم فهو مصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام فاجتمعوا على المحرم .

وقال ابن جربر: حدثنا قتيبة ثنا نوح بن قيس الطائى عن عنمان بن محصن أن ابن عباس كان يقول فى قوله تعالى ( والفجر وليال عشر ) هو المحرم فجر السنة وروى عن عبيد بن عبر . قال : إن المحرم شهر الله وهو رأس السنة يكسى البيت ، ويؤرخ به الناس ، ويضرب فيه الورق .

وقال احمد: حدثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن اسحاق عن عمر و بن دينار قال: إن أول من ورخ الكتب يعلى بن أمية باليمن ، وأن رسول الله على المدينة في ربيع الاول وأن الناس أرخوا لاول السنة .

وروى محدين اسحاق عن الزهرى وعن محدين صالح عن الشعبى أنهما قالا: أرخ بنو اسماعيل من الرابراهيم ، ثم أرخوا من بنيان ابراهيم واسماعيل البيت ، ثم أرخوا من موت كعب بن لؤى ، ثم أرخوا من الفيل ، ثم أرخ عر بن الخطاب من الهجرة وذلك سنة سبع عشرة \_ أو ثمانى عشرة \_ ثم أرخوا من الفيل ، ثم أرخ عر بن الخطاب من الهجرة وذلك سنة سبع عشرة \_ أو ثمانى عشرة وقد ذكرنا هذا الفصل محرراً باسانيده وطرقه فى السيرة العمرية ولله الحد ، والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الاسلامى من سنة الهجرة ، وجعلوا أولها من المحرم فيا اشتهر عنهم وهدا هو قول جمهور الأثمة .

وحكى السهيلي وغيره عن الامام مالك أنه قال: أول السنة الاسلامية ربيع الاول لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله عَيْمَالِيَّةٍ .

[وقد استدل السهيلي على ذلك في موضع آخر بقوله تعالى ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ) أى من أول يوم حلول النبي عَيَظِيّة المدينة ، وهو أول يوم من التاريخ كما اتفق الصحابة على أول سنى الناريخ عام الهجرة ]. (١) ولا شك أن هذا الذي قاله الامام مالك رحمه الله مناسب ، ولكن العمل على خلافه ، وذلك لان أول شهور العرب المحرم فجعلوا السنة الاولى سنة الهجرة . وجعلوا أولها المحرم كما هو المعروف لئلا يختلط النظام والله أعلم .

فنقول و بالله المستعان : استهلت سنة الهجرة المباركة و رسول الله عَلَيْكُ مقيم بمكة ، وقد بايع الانصار بيعة العقبة الثانية كما قدمنا في أوسط أيام التشريق وهي ليلة الثاني عشر من ذي الحجة قبل اسنة الهجرة ، ثم رجع الانصار وأذن رسول عَلَيْكُ للمسلمين في الهجرة إلى المدينة فهاجر من هاجر من أصحابه الى المدينة حتى لم يبق بمكة من مكنه الخروج إلا رسول الله عَلَيْكُ ، وحبس أبو بكر

(١) ما بين المربعين سقط من النسخة الحلبية .

نفسه على رسول الله عَيْنَا لِللهِ ليصحبه في الطريق كا قدمنا ثم خرجا على الوجه الذي تقدم بسطه وتأخر على بن أبي طالب بعد النبي عَيْنَا لِللهِ بأمره ليؤدي ما كان عنده عليه السلام من الودائع ثم لحقهم بقباء فقدم رسول الله عَيْنَا لِللهِ يوم الاثنين قريبا من الزوال وقد اشتد الضحاء (١).

قال الواقدى وغيره: وذلك لليلتين خلتا من شهر ربيع الاول. وحكاه أبن اسحاق إلا أنه لم يعرج عليه ورجح أنه لثنتي عشرة ليلة خلت منه، وهذا هو المشهور الذي عليه الجهور. وقد كانت مدة اقامته عليه السلام بمكة بعب البعثة ثلاث عشرة سنة في أصح الاقوال، وهو رواية حماد بن سلمة عن أبي حزة الضبي عن ابن عباس. قال: بعث رسول الله عليه الربعين سنة، وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة. وهكذا روى ابن جربر عن محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن زكريا بن اسحاق عن عمر و بن دينار عن ابن عباس أنه قال: مكث رسول الله عليه الله عليه على ثلاث عشرة . ومكذا روى ابن عباس أنه قال: مكث رسول الله عليه الله على على عامرة بن أبي أنس بن قيس:

توى فى قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلتى صديقا موانيا وقال الواقدى عن ابراهيم بن اسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه استشهد بقول صرمة :

<sup>(</sup>١) الضحاء قريبا من نصف النهار، والضحوة ارتفاع أول النهار، والضحى ما بين ذلك.

#### فصل

ولما حل ألركاب النبوى بالمدينة ، وكان أول نزوله بها في دار بني عمرو بن ءوف وهي قباء كما تقدم فاقام سها \_ أكثر ما قيل ــ ثنتين وعشرين ليلة ، وقيل نماني عشرة ليلة . وقيل بضع عشرة ا ليلة وقال موسى بن عقبة : ثلاث ليال . والاشهر ما ذكره ابن المحاق وغيره أنه عليه السلام أقام فهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ، وقد أسس في هـذه المدة المختلف في مقدارها \_ على ما ذكرناه \_ مسجد قباء ، وقد ادعى السهيلي أن رسول الله عَلَيْكُ أسسه في أول يوم قدم الى قباء وحمل على ذلك قوله تعالى ( لمسجد أسس على النقوى من أول يوم ) ورد قول من أعربها من تأسيس أول يوم ، وهو مسجد شريف ناضل نزل فيه قوله تعالى (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهرين )كما تسكلمنا على تقرير ذلك في التفسير وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مسجد المدينة والجواب عنه. وذكرنا الحديث الذي رواه الامام احمد حدثنا حسن بن محمد ثنا أبو إدريس ثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة أنه حدثه أن رسول الله ﷺ أناهم في مسجد قباء فقال : « إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة ا مسجدكم فما هــذا الطهور الذي تطهرون به ? » قالوا : والله يارسول الله ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كاغسلوا . وأخرجه ابن خزعة في صحيحه وله شواهد آخر . وروى عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس . وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث عن ابراهيم بن أبي ميمونة عن أبي هر يرة عن النبي ﷺ . قال : تزلت هــذه الآية في أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله بحب المطهرين). قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هـذه الآية. ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه .

قلت: ويونس بن الحارث هذا ضعيف والله أعلم . وبمن قال بانه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير . ورواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكى عن الشعبى والحسن البصرى وقتادة وسمعيد بن جبير وعطية العوفى وعبد الرحن بن زيد بن أسلم وغيرهم . وقد كان الذي عَيَيْكَيْنَ بزوره فيا بعد و يصلى فيه ، وكان يأتى قباء كل سبت تارة را كبا وقارة ماشيا وفي الحديث : « صلاة في مسجد قباء كعمرة » وقد ورد في حديث أن جبرائيل عليه السلام هو الذي أشار للنبي عَيَيْكَيْنَ إلى موضع قبلة مسجد قباء ، فكان هذا المسجد أول مسجد بني في الاسلام بالمدينة ، بل أول مسجد جمل لعموم الناس في هذه الملة . واحترزنا بهذا أول مسجد بني في الاسلام بالمدينة ، بل أول مسجد جمل لعموم الناس في هذه الملة . واحترزنا بهذا

عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه و يصلى لأن ذاك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة والله أعلم . وقد تقدم اسلام سلمان في البشارات ، أن سلمان الفارسي لما سمع بقدوم رسول الله على الله على المدينة ذهب اليه وأخذ معه شيئًا فوضعه بين يديه وهو بقباء قال هذا صدقة فركف رسول الله على الله على على وأمر أصحابه فأكلوا منه ، ثم جاه مرة أخرى ومعه شي فوضعه وقال هذه هدية فأكل منه وأمر أصحابه فاكلوا . تقدم الحديث بطوله ] (1) .

### فصل

# ﴿ في اسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه ﴾

قال الامام الحمد حدثنا محمد بن جمفر ثنا عوف عن زرارة عن عبد الله بن سلام . قال : لما قدم رسول الله عَلَيْكُ المدينة أنجفل الناس، فكنت فيمن أنجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب. فكان أول شيُّ ممعته يقول: ﴿ افشُوا السَّلَامُ وأَطْعَمُوا الطُّعَامُ وصَّاوا باللَّيلِ والنَّاس نيام ، تدخلوا الجنمة بسلام » و رواه الترمذي وابن ماجه من طرق عن عوف الاعرابي عن زرارة ابن أبي أوفى به عنه . وقال الترمذي صحيح . ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه معمع بالنبي عَيَالِيَّةٍ ورآه أول قدومه حين أناخ بقباء في بني عمرو بن عوف . وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حين أناخ عند دار أبي أبوب عند ارتحاله من قباء إلى دار بني النجاركا تقدم ، فلعله رآه أول ما رآه بقباء ، واجتمع به بعد ما صار إلى دار بني النجار والله أعلم. وفي سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس. قال: فلما جاء الذي عَيْنَا الله عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أنى سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فسلهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت فانهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قانوا في ما ليس في . فارسل نبي الله عَيْنَا الله الله ود فدخاوا عليه. فقال لهم: ﴿ يَامَعَشُرُ اللَّهُودُ وَ يَلُّكُمُ اتَّقُوا اللهُ فُواللهُ الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقا وأنى جئتكم بحق فاسلموا ، قالوا ما نعلمه . قالوا [ذلك] للنبي عَلَيْكِلْتُهُو قالها ا ثلاث مرار . قال « فأى رجل فيكم عبد الله (٢) بن سلام ? قالوا ذاك سيدمًا وابن سيدمًا وأعلمنا وان أعلمنا . قال : أفرأ يتم إن أسلم ? قالوا حاش لله ما كان ليسلم . قال ﴿ يَا ابْنُ سَلَامُ اخْرَجُ عَلَيهم ﴾ فخرج فقال : يامعشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق . فقالوا :كذبت . فاخرجهم رسول الله عَيْسَالِيَّةِ . هذا لفظه . وفى رواية فلما خرج عليهم شهد شهادة

<sup>(</sup>١) مابين المربعين لم يرد في النسخة الحلبية . (٢) كذا في الاصلين وفي ابن هشام : الحصين ابن سلام . وفي الاصابة كان اسمه الحصين وغيره النبي عَنْظَانَةٍ .

المتى قالوا: شرنا وابن شرنا ، وتنقصوه فقال: يارسول الله هذا الذي كنت أخاف . وقال البههي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الاصم حدثنا محمد بن اسحاق الصنعاني ثنا عبد الله بن أبي بكر ثنا حيد عن أنس . قال : محم عبد الله بن سلام بقدوم النبي تشيئتي . وهو في أرض له ماني النبي شيئتي : فقال إلى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ي ما أول أشراط الساعة ? وما أول طعام أكله أهل الجنة ? وما بال الولد إلى أبيه أو إلى أمه ? قال : « أخبرتي بهن جبريل آ نفا ، قال جبريل أنفا ، قال جبريل أفا ه قال عبد يل أنفا ، قال جبريل باذن الله ) قال ه نم له عال عدو البهود من الملائد كة . ثم قرأ ( من كان عدوا لجبريل فانه نزله عدل المغرب ، باذن الله ) قال ه أهل الجنة فزيادة كبد حوت ، وأما الولد فاذا سببق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد ، وأما الولد فاذا سببق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولاء ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولاء ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأما أول الله . يؤمن المهود قوم بهت وأنهم إن يعلموا باسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوتي . فجامت البهود ، فقال : ه أي رجل عبد الله فيكم ? » قالوا خيرنا وابن خيرنا ، وسيدنا وابن سيدنا . فاسهد أن محمداً رسول الله . قالوا أعاده الله من ذلك . غرج عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . قالوا أعاده الله من ذلك . غرج عبد الله بن أبي بكر به ورواه عن عامد بن وأشهر بن المفضل عن حمد به

قال محمد ابن اسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكرعن يحيى بن عبد الله عن رجل من آل عبد الله ابن سلام. قال: كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم ـ وكان حبرا عالما ـ . قال: لما سمعت برسول الله وعرفت صفته واسمه وهيئته و [ زمانه ] الذي كنا نتوكف له ، (٣) فكنت بقباء مسراً بذك صامنا عليه حتى قدم رسول الله يَوْلِينَهُ ، المدينة فلما قدم نزل بقباء في بني عرو بن عوف فقاقبل رجل حتى أخبر بقدومه ، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها ، وعمتى خالدة بنت الحارث نحتى حالسة ، فلما سمعت تكبيرى : حالسة ، فلما سمعت الحبر بقدوم رسول الله يَوْلِينَهُ كبرت ، فقالت عمق حسين سمعت تكبيرى : لوكنت سمعت بموسى بن عران مازدت ، قال قلت لها أي عه ، والله هو أخو ، وسى بن عران وعلى دينه بمث بما بعث به . قال فقالت له : يا ابن أخى أهو الذي كنا نخبر أنه يبمث مع نفس الساعة ? قال قلت لها أي حد ين الله الله يَوْلِينَهُ فأسلمت تم رجعت إلى أهل قلت لها قلت في الله يَوْلِينَهُ فأسلمت تم رجعت إلى أهل المناف في السياق عن هنا وقد رواه عن حامد بن عرائج (٢) كذا في الاصلين عبد بن منبر الخنلاف في السياق عن هنا وقد رواه عن حامد بن عرائج (١) كذا في الاصلين عبد بن منبر ولعله تصحيف عبد بن حيد . (٣) وكف الخبر اذا انتظره ، وفي الاصلين نتوقف وهو خطأ . ولعله تصحيف عبد بن حيد . (٣) ثوكف الخبر اذا انتظره ، وفي الاصلين نتوقف وهو خطأ .

بيتي فأمرتهم فاسلموا وكتمت اسلامي من اليهود وقلت : يارسول الله إن اليهود قوم بهت و إني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك فتغيبني عنهم ، ثم تسألهم عني فيخبر وك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا باسلامي فانهم إن يعلموا بذلك بهتوني وعابوني ، وذكر نحو ما تقدم . قال فاظهرت اسلامي واسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث . وقال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثني عبد الله ابن أبي بكر حدثني محدث عن صفية بنت حيى قالت: لم يكن أحد من ولد أبي وعمى أحب الهما منى ، لم ألقهما في ولد لهما قط اهش الهما الا اخذاني دونه ، فلما قدم رسول الله بَيْنَا في قباء \_ قرية بني عمر و بن عوف ـ غدا اليه أبي وعمى أبو ياسر بن أخطب مغلسين ، فوالله ما جاآنا إلا مع مغيب الشمس. فجاآنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت اليهما كاكنت أصنع فوالله ما نظر إلى واحــد منهما ، فسمعت عمى أبا ياسر يقول لابى : أهو هو ? قال نعم والله 1 قال تعرفه بنعته وصفته ? قال نعم والله 1 قال فماذا في نفسك منه ? قال عداوته والله ما بقيت . وذكر موسى بن عقبة عن الزهرى أن أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله عِيَالِيَّةِ المدينة ذهب اليه وسمع منه وحادثه مم رجع إلى قومه فقال : يا قوم أطيعون فان الله قــد جاءكم بالذي كنتم تنتظر ون ، فاتبعوه ولا تخالفوه فانطلق أخوه حيى بن أخطب ـ وهو يومئذ سيد اليهود ، وهما من بني النضير \_ فجلس إلى رسول الله وممم منه ، ثم رجع إلى قومه ــ وكان فنهم مطاعا ــ فقال : أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوآ أبداً . فقال له أخوه أبو ياسر يا ابن أم أطعني في هــذا الأمر واعصني فيما شئت بعده لا تهلك ، قال لا والله لا أطيعك أبداً ، واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه .

قلت: أما أبو ياسر واسمه حيى بن أخطب (۱) فلا أدرى ما آل اليه أمره ، وأما حيى بن أخطب والد صفية بنت حيى فشرب عداوة النبى ﷺ وأصابه ، ولم بزل ذلك دأبه لعنه الله حتى قتل صبراً بين يدى رسول الله ﷺ وم قتل مقاتلة بنى قريظة كاسيانى إن شاء الله .

## فصل

ولما ارتحل عليه السلام من قباء وهو را كب ناقته القصواء وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار بنى سالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك، في واد يقال له وادى را نواناء فكانت أول جمعة صلاها رسول الله والله والمسلمين بالمدينة، أو مطلقا لانه والله أعلم لم يكن يتمكن هو

<sup>(</sup>١) كذا فى الاصلين فى كتب السيرة أنهم كانوا ثلاثة حيى بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب والثالث هوجدى بن أخطب ولم نعثر على اسم أبى ياسر فى المراجع التى بايدينا .

وأصحابه بمكة من الاجتماع حق يقيموا بها جمعة ذات خطبة واعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له ، وأذينهم إياه .

# ﴿ ذَكُرُ خَطَبَةُ رَسُولُ اللَّهُ عَيَّالِيَّةً بِوَمَنْذَ ﴾

قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الاعلى أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحن الجمحي أنه بلغه عن خطبة النبي ﷺ في أول جمعة صلاها بالمدينة في بني ســـالم بن عمرو بن عوف رضي الله عنهم : ﴿ الحمد لله أحمده واستعينه ، وأستغفره واستهديه ، وأومن به ولا أكفره ، وأعادى من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محداً عبده و رسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل، وقلة من العلم، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة ، وقرب من الاجل . من يطع الله و رسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالًا بعيداً ، وأوصيكم بتقوى الله فانه خير ما أوصى به المسلم أن يحضه على الا آخرة ، وأن يأمره بتقوى الله ، فاحذروا ماحذركم الله من نفسه ، ولا أفضل من ذلك نصيحة ، ولا أفضل من ذلك ذكرى . و إنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة ، وعون صدق على ماتبتغون من أمر الآخرة ، ومن يصلح الذي بينه و بين الله من أمر السر والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخراً فما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم، وما كان من سوى ذلك بود لو ان بينه و بينه أمداً بعيداً ، و يحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد . والذي صدق قوله ، وأنجز وعده ، لاخلف لذلك قانه يقول تعالى ( مايبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ) واتقوا الله فى عاجل أمركم وآجله فى السر والملانية فانه ( من يتق الله يكفر عنــه سيئاته و يعظم له أجراً ) ( ومن ينق الله فقد فاز فوزاً عظما ) و إن تقوى الله توقى مقتــه، وتوقى عقو بته، وتوقى سخطه . و إن تقوى الله تبيض الوجه، وترضى الرب، وترفع الدرجة ، خــ نــ وا بعظــ ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم الله كتابه، ونهج لــكم سبيله ليعلم الذين صـــــقوا وليعلم الــكاذبين فاحسنوا كما أحسن الله اليكم، وعادوا أعداءه وجاهدوا فى الله حقّ جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينــة و يحى من حى عن بينة ولا قوة إلا بالله ، فا كثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت فانه من أصلح مابينه و بين الله يكفه مابينه و بين الناس ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه، و يملك من الناس ولا علكون منه، الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، هكذا أوردها ابن جريروفي السند ارسال.

وقال البيهقى : باب \_ أول خطبة خطبها رسول الله عَيْنَا فَيْ حَيْنَ قَدْم المدينة \_ .

أخبرنا أبوعبدالله الحافظ أخبرنا أبو العباس الاصم حدثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن

بكير عن ابن اسحاق حدثني المغيرة بن عنمان بن محمد بن عنمان والاخنس بن شريق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : كانت أول خطبة خطمها رسول الله عِيْنَالِيَّةِ بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه عا هو أهله ثم قال « أما بعد أيها الناس فقدموا لا نفسكم تعلمن والله ليصعفن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ر به \_ ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه \_ ألم يأتك رسولى فبلغك ، وآتينك مالا وأفضلت عليك ، فما قدمت لنفسك ? فينظر عينا وشمالا فلارى شيئًا ، نم ينظر قدامه فلا برى غير جهتم ، فمن استطاع أن يتى وجهه من النارولو بشق تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكامة طيبة فان بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعائة ضعف والسلام على رسول الله (١) ورحمة الله و يركانه ، ثم خطب رسول الله ﷺ مرة أخرى فقال : ﴿ أَنَ الْحَدُ للهُ أَحْمَــُهُ واستعينه ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من مهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له · وأشهد أن لا إله إلا الله [ وحده لاشريك له ] ، إن أحسن الحديث كتاب الله ، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الاسلام بعد الكفر واختاره على ماسواه من أحاديث الناس، إنه أحــن الحديث وأبلغه ، أحبوا من أحب الله ، أحبوا الله من كل قلو بكم [ ولا تملوا كلام الله وذكره | ولا تقسى عنه قلو بكم ] فانه من <sup>(٢)</sup> يختار الله و يصطفى فقد سهاد خيرته من الاعمال وخيرته مرخ العباد، والصالح من الحديث ومن كل ماأوتى الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم إنالله يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته »

وهذه الطريق أيضا مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الالفاظ.

#### فصل

﴿ فى بناء مسجده الشريف فى مدة مقامه عليه السلام بدار أبى أيوب رضى الله عنه ﴾ وقد اختلف فى مدة مقامه بها ، فقال الواقدى : سبعة أشهر ، وقال غيره أقل من شهر والله أعلم . قال البخارى حدثنا أسحاق بن منصو رأخبر فا عبد الصمد قال محمت أبى يحدث فقال حدثنا أبو التياح يزيد بن حيد الضبى حدثنا أنس بن مالك . قال: لما قدم رسول الله الله الله المدينة من ل فى علو المدينة فى حى يقال لهم بنو عرو بن عوف ، فاقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملا بنى النجار فجاؤا فى حى يقال لهم بنو عرو بن عوف ، فاقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملا بنى النجار فجاؤا (١) وفى ابن هشام ، والسلام عليكم وعلى رسول الله . (٢) كذا فى المصرية ، وفى ابن هشام : فانه من كل ما يخلق الله يختار ، وما بين المربعين من ابن هشام .

منقلدى سيوفهم ، قال وكا في أنظر إلى رسول الله وَلَيْكَانِ على راحلته وأبو بكر ردفه ، وملاً بني النجار حوله حتى ألتى بعناء أبي أيوب ، قال فكان يصلى حيث أدر كته الصلاة ، و يصلى في مرابض الغنم ، قال نم إنه أمر ببناء المسجد ، فارسل إلى ملاً بني النجار فجاؤا فقال و يابي النجار المنوفي بحائط كم هذا ، فقالوا لاوالله لانطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل ، قال فكان فيه ما أقول لكم ، كانت فيه قبور المشركين ، وكانت فيه خرب ، وكان فيه نحل ، فامر رسول الله ويتيالي بقبور المشركين فنبشت ، و بالخرب فسويت ، و بالنخل فقطع . قال فصفوا النخل قبلة المسجد ، وجعلوا عضادتيه حجارة ، قال فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم برنجزون ، ورسول الله ويتيالي مهم يقول (١) و اللهم عنه لا خير إلا خيرة ، فانصر الانصار والمهاجرة ، وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم ، ورحد أبي عبد الصمد وعبد الوارث بن سميد . وقد تقدم في صحيح البخاري عن الزهري عن المرودة أن المسجد الذي كان مر بداً \_ وهو بيدر النم \_ ليتيمين كانا في حجراً سعد بن زرارة وهاسهل عمروة أن المسجد الذي كان مر بداً \_ وهو بيدر النم \_ ليتيمين كانا في حجراً سعد بن زرارة وهاسهل وسهدل ، فساو مهما فيه رسول الله ويتياني يقول وهو ينقل معهم التراب :

هذا الحال لاحمال خيبر هذا أير ربنا وأطهر

و يقول :

لاهم إن الاجر أجر الآخره فارحم الانصار والمهاجره وذكر موسى بن عقبة أن أسعد بن زرارة عوضهما منه نخلاله في بياضة ، قال وقبل ابتاعه منهما رسول الله عِلَيْنَالِيْهِ .

قلت : وذكر محمد بن اسحاق أن المربدكان لغلامين يتيمين فى حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهيل ابنا عمرو فالله أعلم .

وروى البيهق من طريق أبي بكرين أبي الدنيا حدثنا الحسن بن حاد الضبي ثنا عبد الرحيم ابن سليان عن اسهاعيل بن مسلم عن الحسن . قال: لما بني رسول الله وتيالية المسجد أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره ، فقال و ابنوه عريشا كمريش موسى » فقلت للحسن : ما عريش موسى ، قال إذا رفع يديه بلغ الدريش \_ يعني السقف \_ وهذا مرسل . وروى من حديث عاد بن سلمة عن أبي سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة أن الانصار جمعوا مالا فأتوا به النبي ويتالي فقالوا : يارسول الله ابن هذا المسجد و زينه ، إلى متى نصلي تحت هذا الجريد ? فقال : و ما بي رغبة عن أخى موسى ، عريش كعريش موسى » وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال (١) وفي البخاري و رسول الله عليها الله عليه المناق المن

أبو داود حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن موسى عن سنان عن فراس عن عطية العوفى عن عن ابن عمر أن مسجد النبي علي النبي كانت سواريه على عهدرسول الله علي النبي من جدوع النبي أعلاه مظلل بجريد النبيل ، ثم إنها نخر بت فى خلافة أبى بكر ، فبناها بجدوع وبجريد النبيل ، ثم انها نخر بت فى خلافة أبى بكر ، فبناها بجدوع وبجريد النبيل ، ثم انها نخر بت فى خلافة عنهان فبناها بالا جر ، فما ذالت ثابتة حتى الآن . وهذا غريب وقد قال أبو داود أيضا حدثنا مجاهد بن موسى حدثنى يعقوب بن ابراهم حدثنى أبى عن أبى صالح ثنا نافع عن ابن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله عن ابراهم مدثنى أبى عن أبى ما لجريد ، وعمده خشب النبي مرافع بكر شيئا ، وزاد فيه عمر و بناه على بنائه فى عهد النبي عربي باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا . وغيره عثمان رضى الله عنه وزاد فيه زيادة كثيرة ، و بنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة (۱) وجمل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج (۱) وهكذا رواه البخارى عن على بن المدينى عن يعقوب بن ابراهم به ،

قلت: زاده عبان بن عفان رضى الله عنه متأولا قوله عَيَّاتِيْنَ و من بنى لله مسجداً ولو كفحص قطاة بنى الله له بينا فى الجنة ، و وافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغير وه بعده ، فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد فتدخل الزيادة فى حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال اليه ، وقد زيد فى زمان الوليد بن عبد الملك بانى جامع دمشق زاده له بأمره عمر بن عبد العزيز حين كان فائبه على المدينة وأدخل الحجرة النبوية فيه كاسيأتى بيانه فى وقته ، ثم زيد زيادة كثيرة فيا بعد ، و زيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كا هو المشاهد اليوم.

قال ابن اسحاق : ونزل رسول الله على أبى أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه وعمل فيه رسول الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله الله الله عَلَيْنَا الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

لأن قعدمًا والنبي يعمل لذاك منّا العمل المضلل وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون :

لاعيش إلا عيش الآخره اللهم ارحم الانصار والمهاجره فيقول رسول الله عَلَيْكَ والانصار على فال فدخل فيقول رسول الله عَلَيْكَ ولانصار ، قال فدخل

<sup>(</sup>١) القصة هي الجص كافي النهاية . (٧) في المصرية : بالسلاح وفي الحلبية بالساح تصحيف والساج الواح من الشجر ، أو هو اسم لنوع من الشجر .

عمار بن ياسر وقد اثقاوه باللبن فقال: يا رسول الله قتاوني يحملون على مالا يحملون. قالت أم سلمة فرأيت رسول الله عَيَّالِيَّةِ ينفض وفرته بيده ـ وكان رجلا جعداً ــ وهو يقول : « و يح ان معية ليسوا بالذين يقتلونك إنما يقتلك الفئة الباغية » وهذا منقطع من هــذا الوجه بل هو معضل بين محــد بن اسحاق و بين أم سلمة وقد وصله مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن خالد الحذاء عن سعيد والحسن \_ يعنى ابني أبي الحسن البصرى \_ عن أمهما خيرة مولاة أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله ا ﷺ: « تقتل عمار الفئة الباغية » و رواه من حديث ابن علية عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله مُتَنْظِينِهُ قال لعمار وهو ينقل الحجارة : ﴿ وَ يَحَ لَكُ يَا ابْنُ صَمَّيَة تقتلك الفئة الباغية ، وقال عبد الرزاق أخبر ما معمر عن الحسن يحدث عن أمه عن أم سلمة قالت : لما كان رسول الله ﷺ وأصحابه يبنون المسجد، جعل أصحاب النبي ﷺ بحمل كل واحــد لبنة لبنه، وعمار يحمل لبنتين لبنة عنه ولبنة عن النبي ﷺ فسح ظهره . وقال ﴿ ابن معمية ، للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية » وهــذا اسناد على شرط الصحيحين . وقد أورد البيه قي وغيره من طريق جماعة عن خالد الحداء عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري . قال : كنا نحمل في بناء المسجد لبنة لبنة ، وعمار يحمل لبنتين لبنتين . فرآه النبي ﷺ فجعل ينفض التراب عنه و يقول : « و يح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار » تال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن . لكن روى هذا الحديث الامام البخارى عن مسدد عن عبدالعزيز بن ا المختار عن خالد الحذاء ، وعن ايراهيم بن موسى عن عبد الوهاب الثقني عن خالد الحذاء به إلا أنه لم يذكر قوله تقتلك الفئة الباغية .

قال البهق : وكأنه إنما تركها لما رواه مسلم من طريق عن أبى نضرة عن أبى سعيد [قال أخبرنى من هو خدير منى أن رسول الله ويَنكِنني قال لعاد حين جعل بحفر الخندق ، جعل بحسح رأسه ويقول: « بؤس ابن سمية تقتله فئة باغية » وقد رواه مسلم أيضا من حديث شعبة عن أبى مسلم عن أبى نضرة عن أبى سعيد ] (١) قال حدثنى من هو خير منى ... أبو قتادة ... أن رسول الله ويَنكِنني قال لعاد بن ياسر « بؤسا لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية » وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا وهيب عن داود بن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد أن رسول الله ويَنكِن لما حفر الخندق كان الناس يحملون لبنة لبنة ، وعمار ... قاقه من وجع كان به .. فيمل لبنتين لبنتين لبنتين قال أبو سعيد فحدثنى بعض أصحابي أن رسول الله ويقول : « ويحك ابن سمية تقتلك بعض أصحابي أن رسول الله ويقول : « ويحك ابن سمية تقتلك بعض أصحابي أن رسول الله ويقول : « ويحك ابن سمية تقتلك بعض أصحابه . قال البهق : فقد فرق بين ما سمعه بنفسه وما سمعه من أصحابه . قال او يشبه أن

<sup>(</sup>١) ما بين المربعين عن الحلبية فقط.

يكون قوله الخندق وهما أو أنه قال له ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق والله أعلم .

قلت: حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له ، والظاهر أنه اشتبه على الناقل والله أعلم . وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين وعمار مع على وأهل العراق كا سيأتى بيانه وتفصيله في موضعه . وقد كان على أحق بالامر من معاوية . ولا يلزم من تسعية أصحاب معاوية بغاة تكفيرهم كا يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهم لانهم و إن كانوا بغاة في نفس الامر ظانهم كانوا مجتهدين فها تعاطوه من القتال وليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب له أجران والمخطئ له أجر ، ومن زاد في هذا الحديث بعد تقتلك الفئة الباغية \_ لا أعالها الله شفاعتي يوم القيامة \_ فقد افترى في هذه الزيادة على رسول الله عنه الناز ، فان لم يقلها إذ لم تنقل من طريق تقبل والله أعلم . وأما قوله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ، فان عماراً وأصحابه يدعون أهل الشام إلى اد لفة واجماع المكامة ، وأهل الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون من هو أحق به ، وأن يكون الناس أو زاعا على كل قطر امام برأسه ، وهذا أن يستأثروا بالأمر دون من هو أحق به ، وأن يكون الناس أو زاعا على كل قطر امام برأسه ، وهذا أن يستأثروا بالأم و وسيأتي تقر برهذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعة صفين من كتابنا هذا بحول يقصدونه والله أعلم . وسيأتي تقر برهذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعة صفين من كتابنا هذا بحول الله وقوته وحسن تأييده و توفيقه والمقصود ههنا إنها هو قصة بناء المسجد النبوى على بانيه أفضل الصلاة والتسلم .

وقد قال الحافظ البيهق في الدلائل حدثنا أبو عبد الله الحافظ املاء ثنا أبو بكر بن اسحاق أخبرنا عبيد بن شريك ثنا فعيم بن حماد ثناعبد الله بن المبارك أخبرنا حشرج بن نباتة عن سعيد ابن جهان عن سفينة مولى رسول الله ويتبايق . قال : جاء أبو بكر محجر فوضعه ، ثم جاء عمر محجر فوضعه ، ثم جاء عمان محجر فوضعه ، ثم جاء عمان محجر فوضعه . فقال رسول الله ويتبايق : و هؤلاء ولاة الامر بعدى » ، ثم رواه من حديث محيى بن عبد الحميد الحاتى عن حشرج عن سعيد عن سفينة . قال : لما بنى رسول الله ويتبايق المسجد وضع حجراً . ثم قال و ليضع أبو بكر حجراً إلى جنب حجرى ، ثم ليضع عمر حجره إلى جنب حجر أبى بكر ، ثم ليضع عمان حجره إلى جنب حجر عمر » فقال رسول الله ويتبايق « هؤلاء الحلفاء من بعدى » وهذا الحديث بهذا السياق غريب جداً ، والمعروف ما رواه الامام احمد عن الخلفاء من بعدى » وهذا الحديث بهذا السياق غريب جداً ، والمعروف ما رواه الامام احمد عن أبى النضر عن حشر ج بن نباتة العبسى (١) وعن بهز و زيد بن الحباب وعبد الصمد وحماد بن سلمة كلاها عن سعيد بن جهان عن سفينة قال معمت رسول الله يقول : « الخلافة ثلاثون عاما ، ثم يكون من بعد ذلك الملك » ثم قال سفينة أمسك ، خلافة أبى بكر سنتين ، وخلافة عر عشر سنين وخلافة من بعد ذلك الملك » ثم قال سفينة أمسك ، خلافة أبى بكر سنتين ، وخلافة عر عشر سنين وخلافة من بعد ذلك الملك » ثم قال سفينة أمسك ، خلافة أبى بكر سنتين ، وخلافة عر عشر سنين وخلافة من بعد ذلك الملك » ثم قال سفينة أمسك ، خلافة أبى بكر سنتين ، وخلافة عر عشر سنين وخلافة

(١) كذا بالاصل، وهو حشرج بن نباتة الاشجعي أبو مكرم الواسطى الكوفي كما في الخلاصة.

عنهان اثنتا عشرة سنة وخلافة على ست سنين ، هذا لفظ احمد . و رواه أبو دواود والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن جمهان ، وقال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديثه ولفظه « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكا عضوضا » وذكر بقيته .

# ﴿ تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف والمحل المنيف ﴾

قال الامام احمد: حدثنا يحيى بن أنيس بن أبي بحيى حدثني أبي قال صحمت أبا سعيد الخدرى قال: اختلف رجلان رجل من بني خدرة و رجل من بني عمر و بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى ، فقال الخدرى هو مسجد قباء ، فأتيا رسول الله ويتنظي فسألاه عن ذلك فقال : لا هو هذا المسجد » لمسجد رسول الله وقال لا في ذلك خير كثير » يعنى مسجد قباء . و رواه الغرمذى عن قنيبة عن حاتم بن اسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى الاسلمى به وقال حسن صحيح . و روى الامام احمد عن اسحاق بن عبيد الرحن بن أبي سعيد والغرمذى والنسائي جميعاً عن قتيبة عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحن بن أبي سعيد والغرمذى والنسائي جميعاً عن قتيبة عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحن بن أبي سعيد عن أبيه . قال : تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى ، وذكر نحو ما تقدم . وفي صحيح مسلم من حديث حميد الخراط عن أبي سلمة بن عبد الرحن أنه سأل عبد الرحن بن أبي سعيد كيف مسلم من حديث حمد الذي أسس على التقوى ؟ قال أبي أنيت رسول الله وسجد الذي أسس على التقوى وقال الامام احمد : حدثنا وكيع حدثنا ربيعة بن عبان النميمي عن عران بن أبي أنس عن سهل بن وقال الامام احمد : حدثنا وكيع حدثنا ربيعة بن عبان النميمي عن عران بن أبي أنس على التقوى . فقال سعد . قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله وقال الامام احمد : حدثنا وكيا عهد رسول الله وقال الامام احمد : حدثنا وكيع عدثنا ربيعة بن عبان النميمي عن عران بن أبي أنس على التقوى . فقال سعد . قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله وقال الا خر هو مسجد قباه ، فأتيا رسؤل الله وقال الا خر هو مسجد قباه ، فأتيا رسؤل الله وقال الا خر هو مسجد قباه ، فأتيا رسؤل الله وقال الا خر هو مسجد قباه ، فأتيا رسؤل الله وقال الا خر هو مسجد قباه ، فأتيا رسؤل الله وقال الا خر هو مسجد قباه ، فأتيا رسؤل الله وقال الا خرو هو مسجد قباه ، فأتيا رسؤل الله وقال الا خرو هو مسجد قباه ، فأتيا رسؤل الله وقال الا خرو هو مسجد وسؤل الله وقال الا خرو هو مسجد قباه ، فأتيا رسؤل الله وقال الا خرو هو مسجد وسؤل الله و مسجد وسؤل الله وقال الا خرو و وقال الا خرو

« هو مسجدی هذا » وقال الامام احد حدثنا أبو نسم حدثنا عبد الله بن عامر الاسلمی عن عمران بن أبس عن سهل بن سعد عن أبی بن كعب آن النبی علیاتین قال: « المسجد الذی أسس علی التقوی مسجدی هذا » فهذه طرق متعددة لملها تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول علیاتین و إلی هذا ذهب عر وابنه عبد الله و زید بن ثابت ، وسعید بن المسیب ، واختاره ابن جربر . وقال آخر ون لا منافاة بین نزول الا یه فی مسجد قباه كا تقدم بیانه ، و بین هذه الاحادیث . لان هذا المسجد أولی من حدیث أبی هربرة . قال تال رسول الله علیاتین : « لا تشد الرحال الیها كا ثبت فی الصحیحین من حدیث أبی هربرة . قال تال رسول الله علیاتین : « لا تشد الرحال إلا إلی ثلاثة مساجد » و فی صحیح مسلم عن أبی سعید عن النبی میتین قال : « لا تشد الرحال الا إلی ثلاثة مساجد » و فی صحیح مسلم عن أبی سعید عن النبی میتین قال : « صلاة فی مسجدی هذا خیر من ألف صلاة فیا سواه إلا المسجد المرام » و فی مسند احمد بأسناد حسن زیادة حسنة و هی قوله « فان ذاک أفضل » و فی الصحیحین من حدیث یحیی القطان عن حبیب حسن زیادة حسنة و هی قوله « فان ذاک أفضل » و فی الصحیحین من حدیث یحیی القطان عن حبیب عن حدیث یعی حوضی » والاحادیث فی فضائل هذا المسجد الشریف کثیرة جدا و سنوردها فی کتاب المنام من کتاب الاحکام الکبیر إن شاء الله و به النقة وعلیه الت کلان ولا حول ولا قوق آل باله المرز الملکم .

وقد ذهب الامام مألك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام لأن ذاك بناه ابراهيم ، وهذا بناه محمد وَتَتَلِلنَّةِ ، ومعلوم أن محمداً وَتَتَلِلنَّةِ أفضل من ابراهيم عليه السلام . وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك وقر روا أن المسجد الحرام أفضل لانه فى بلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض ، ، وحرمه ابراهيم الخليل عليه السلام ، ومحسد خاتم المرسلين : فاجتمع فيه من الصفات ما ليس فى غيره ، و بسط هذه المسألة موضع آخر و بالله المستعان .

### فصل

و بنى لر ول الله عَلَيْكِ ول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له ولاهله وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء قال الحسن بن أبى الحسن البصرى — وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم سلمة — لقد كنت أنال أطول سقف فى حجر النبى عَلَيْكِيْ بيدى . قلت : الا أنه قد كان الحسن البصرى شكلا ضخما طوالا رحمه الله .

وقال السهيلي في الروض : كانت مساكنه عليه السلام مبنية من جريد عليه طين بعضها من

حجارة مرضوه قرا وسقوفها كلها من جريد ، وقد حكى عن الحسن البصرى ما تقدم . قال وكانت حجره من شعر مر بوطة بخشب من عرعو . قال وفي ثاريخ البخارى أن بابه عليه السلام كان يقرع بالاظافير ، فدل على أنه لم يكن لا بوا به حلق . قال وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت أزواج رسول الله عليه إلى المسجد . قال الواقدى وابن جرير وغيرها : ولما رجع عبد الله بن أريقط الدئلى إلى مكة بعث معه رسول الله عليه الله عليه الله على المنابع من مكة و بعنا معهم محملين وخسمائة درهم ليشتروا بها إبلا من قديد ، فذهبوا فجاؤا ببنتى النبي عليه فاطمة وأم كاثوم و زوجتيه سودة وعائشة ، وأمها أم رومان وأهل النبي عليه وآل أبى بكر صعبة عبد الله بن أبي بكر وقد شرد بهائشة وأمها أم رومان الجل في أثناء الطريق فجعلت أم رومان تقول : واعروساه ، وابنتاه قالت عائشة : فسمعت قائلا يقول أرسلى خطامه ، فأرسلت خطامه فوقف تذول الله على الله على الله على المنابع في سوال الله على المنابع في الله على المنابع في سوال الله على الله على الله عن المنابع في الله عن معهم أساء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام وهي حامل متم بعد الله بن الزبير كا سيأتي بيانه في موضعه من آخر هذه السنة .

#### فصل

﴿ فيما أصاب المهاجر بن من حمى المدينة رضى الله عنهم أجمعين ﴾ ﴿ وقد سلم الرسول منها بحول الله وقوته ودعا ربه فازاحها الله عن مدينته ﴾

قال البخارى : حدثنا عبد الله بن وهب بن يوسف ثنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لما قدم رسول الله عليها فقلت عليهما فقلت با الله عليها فقلت با الله عبدك و قالت فدخلت عليهما فقلت با ابه كيف تجدك و ويا بلال كيف تجدك و قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحي يقول :

كل امرئ مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله

وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى اذخر وجليل (٢) وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل

قالت عائشة : فجئت رسول الله عَيْنَالِيْنَ فاخبرته فقال ﴿ اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها و بارك لنا في صاءها ومدها ، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة » و رواه مسلم عن أبي بكر

- (١) مرضومة : أي مصفوفة بعضها فوق بعض ، والرضام من الجبل دون الهضاب .
  - (٢) الجليل: الثمام إذا عظم وجل، وهو نبت ضعيف قصير لا يطول.

ابن أبي شيبة عن هشام مختصراً . و في رواية البخارى له عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره و زاد بعد شعر بلال ثم يقول : اللهم العن عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كا أخرجونا إلى أرض الوباء . فقال رسول الله على اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة » قالت وقدمنا المدينة وهي أو بأ أرض الله ، وكان بطحان يجرى نجلا (١) \_ يعنى ماء آجنا \_ وقال زياد عن محمد بن اسحاق حدثني هشام بن عروة وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله عن نبيه قالت فدمها وهي أو بأ أرض الله من الحي فاصاب أصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله ذلك عن نبيه قالت فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة و بلال موليا أبي بكر في بيت واحد فاصابتهم الحي فدخلت علمهم أدعوهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم مالا يعلمه إلا الله من شدة الوعك فدنوت من أبي بكر فقلت كيف تجدك يا أبه ? فقال :

کل امری مصبح فی أهله والموت أدنی من شراك نعله قلت كله عامر بن فهيرة فقلت كيف تجدك فالت فالت فالت فالت كيف تجدك فالت الله قال الل

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالنور يحمى جلده بروقه قال فقلت والله ما يدرى ما يقول ، قالت وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال :

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بفخ وحولى إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل

قالت عائشة : فذ كرت لرسول الله عَيَّنِيْ ما صعمت منهم وقلت إنهم لمهذون وما يعقلون من شدة الحمى فقال : « اللهم حبب الينا المدينة ، كا حببت الينا مكة أو أشد ، و بارك لنا في مدها وصاعها ، وانقل و باه ها إلى مهيعة » ومهيعة هي الجحفة . وقال الامام احمد : حدثنا يونس ثنا ليث عن بزيد بن أبي حبيب عن أبي بكر بن اسحاق بن يسار عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت لما قدم رسول الله عن الدينة اشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر و بلال ، فاستأذنت عائشة رسول الله عن عبادتهم فاذن لها ، فقالت لابي بكر كيف تجدك ? فقال :

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدني من شراك نعله

<sup>(</sup>١) نجلا، أي نزا وهو الماء القليل. كذا في النهاية.

وسألت عامراً فقال :

إنى وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه وسألت بلالا فقال :

ياليت شعرى هل أبيتن ليلة بغخ وحولى إذخر وجليل

فأتت رسول الله عَيْنَا أَلَهُم بِارك لنا في صاعها وفي مدها ، وانقل و باءها إلى مهيعة » وهي الجحفة فيا البنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها ، وانقل و باءها إلى مهيعة » وهي الجحفة فيا زعوا وكذا رواه النسائي عن قتيبة عن الليث به و رواه الامام احمد من طريق عبد الرحن بن الحارث عنها مثله . وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عرو . قالا : ثنا أبو العباس الاصم حدثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة العباس الاصم حدثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قدم رسول الله ويستال المدينة وهي أو بأ أرض الله ، وواديها بطحان نجل . قال هشام : وكان وباؤها معروفا في الجاهلية ، وكان إذا كان الوادي و بيئا فاشرف علمها الانسان قيل له أن ينهق نهيق الحار ، فاذا فعل ذلك لم يضره و باء ذلك الوادي . وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة :

الممرى التن عبرت من خيفة الردى نهيق الحمار اننى لجزوع وروى البخارى من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الله الذه المأة سوداء ثارة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمبيعة — وهى الجحفة فأولتها أن وباء المدينة نقل الى مهيعة \_ وهى الجحفة \_ » هذا لفظ البخارى ولم يخرجه مسلم ورواه الترمذى وصححه والنسانى وابن ماجه من حديث موسى بن عقبة . وقد روى حاد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت : قدم رسول الله عليه المدينة وهى و بيئة ، فذ كر الحديث بطوله إلى قوله وانقل حاها الى الجحفة قال عشام : فكان المولود بولد بالجحفة فلا يبلغ الملم حتى تصرعه الحى . و رواه البيهتى في دلائل النبوة . وقال بونس عن ابن اسحاق : قدم رسول الله عليه المدينة وهى و بيئة ، فأصاب أصحابه بها بلاء وستم حتى أجهدهم ذلك ، وصرف الله ذلك عن نبيه وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قدم رسول الله عليه وفد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قدم رسول الله عليه وفد تبد في المحمد المناه من عن ابن به يقدم عليكم وفد قدوههم حمى يثرب ، فامرهم رسول الله عليه أن برملوا وأن مشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعه أن برملوا الاشواط كلها إلا الابقاء عليهم .

قلت : وعمرة القضاء كانت فى مسنة سبع فى ذى القعدة فاما أن يكون تأخر دعاؤه عليه السلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك ، أو أنه رفع و بتى آثار منه قليل ، أو أنهم بقوا فى خمار وما كان أصابهم من ذلك المدة والله أعلم وقال زياد عن ابن اسحاق : وذكر ابن شهاب الزهرى أصابهم من ذلك الى تلك المدة والله أعلم وقال زياد عن ابن اسحاق : وذكر ابن شهاب الزهرى

عن عبد الله بن عروبن العاص أن رسول الله على الله عن المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة حتى جهدوا مرضا ، وصرف الله ذلك عن نبيه على المينية حتى كانوا وما يصلون إلا وهم قعود ، قال نفر جرسول الله على ما بهم من الضعف والسقم النماس الفضل .

#### فصل

﴿ فى عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والانصار بالكتاب الذى أمر به فكتب بينهم ﴾ والمؤاخاة التي أمرهم بها وقررهم عليها وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة ﴾

وكان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع و بنو النضير و بنو قريظة ، وكان نزولهم بالحجاز قبل الانصار أيام بخت نصر حين دو خ بلاد المقدس فيا ذكره الطبرى . ثم لما كان سيل العرم وتفرقت شذر مذر نزل الاوس والخزرج المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم من الفضل فى العلم المأثور عن الانبياء لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والاسلام وخذل أولئك لحسدهم و بغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق .

وقال الامام احد: حدثنا عفان ثنا حاد بن سلمة ثنا عاصم الاحول عن أنس بن مالك. قال: حالف رسول الله عليه المهاجرين والا نصار في دار أنس بن مالك. وقد رواه الامام احداً يضا والبخارى وسلم وأبو داود من طرق متمددة عن عاصم بن سلمان الاحول عن أنس بن مالك. قال: حالف رسول الله عليه الله عن قريش والانصار في دارى. وقال الامام اجمد: حدثنا نصر بن باب عن حجاج و هو ابن أرطاة - قال وحدثنا سريج ثنا عباد عن حجاج عن عمر و بن شميب عن أبيه عن جده: أن النبي ويتيلي كتب كتابا بين المهاجرين والانصار أن يمقلوا معاقلهم، وأن يعدوا عانهم بالمهروف والاصلاح بين المسلمين. قال احمد وحدثنا سريج ثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن قاسم عن ابن عباس مثله. تفرد به الامام احمد، وفي صحيح مسلم عن جابر. كتب رسول الله والانصار وادع فيه البهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم: بسم الله والانصار وادع فيه البهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم: بسم الله الرحن الرحيم ه هذا كتاب من محمد النبي الامي بين المؤمنين والمسلمين من قريش على ربعتهم الرحن الرحيم ه هذا كتاب من محمد النبي الامي بين المؤمنين والمسلمين من قريش على ربعتهم الرحن الرحيم و هذا كتاب من محمد النبي الامي بين المؤمنين والمسلمين من قريش على ربعتهم المحمدة من دون الناس ، المهاجرون من قريش على ربعتهم المعرف بي بينه وجاهد معهم أنهم أمة واحمدة من دون الناس ، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وتعاقلون بينهم وهم يغدون عانبها بالمعروف والقسط ، و بنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانبها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، ثم ذكركل بطن من بطون الانصار وأهل

كل دار بني ساعدة ، و بني جشم ، و بني النجار ، ، و بني عمر و بن عوف ، و بني النبيت ، إلى أن قال و إن المؤمنين لا يتركون مفرحا (١) بينهم أن يمطوه بالمعروف في فداء وعقل، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه ، وان المؤمنين المتقين على من بغي منهم أو ابنغي دسيسة ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد ا بين المؤمنين، وان أيدمهم عليه جميعهم ولوكان ولد أحدهم ، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ، ولا ينصر ا كافر على مؤمن، وان ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، و إن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس وانه من تبعنا من مهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم ، و إن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم . وان كل غازية غزت ممنا يعقب بعضها بعضا ، و إن المؤمنين يبي (٢) بعضهم بعضا عا قال دماءهم في سبيل الله ، و إن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ، وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن ، وأنه من أغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فأنه قود به إلى أن برضي ولى المقتول ، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه، و إنه لا يحل لمؤمن أقر يما في هــذه الصحيفة وآمن بالله واليوم ا الآخر أن ينصر محدثًا ولا يؤويه ، وانه من نصره أوآواه فان عليمه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل ، وانسكم مهما اختلفتم فيه من شئ فان مرده إلى الله عز وجل و إلى محمد عَيُنَاتِكُةِ وَانَ البِهُودُ يَتَفَقُّونَ مَعَ المؤمنينَ مَا دَامُوا مُحَارُ بَيْنَ ، وَانْ يَهُودُ بَنَّي عُوفَ أَمَّةً مَعَ المؤمنين، للبهود دينهم وللسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فانه لا يوتغ <sup>(٣)</sup> إلا نفسه وأهل بيته ، وان البهود بني النجار و بني الحارث و بني ساعدة و بني جشم و بني الاوس و بني تعلبة وجفنة و بني الشطنة مثل ما ليهود بني عوف ، وان بطانة يهود كانفسهم ، وانه لا بخرج منهم أحد إلا بأذن محمد ، ولا ينحجر (٤) على ثار جرح ، وانه من فتك فبنفسه إلا من ظلم ، وان الله على أثر هذا ، وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، و إن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم ، و إنه لم يأثم امر و يحليفه ، و إن النصر للمظلوم ، و إن يثرب حرام حرفها (٥) لاهل هذه الصحيفة ، وان الجاركالنفس غير مضار ولا آثم ، وانه لا تجار حرمة إلا بأذن أهلها ، وانه ما كان بين أهل هــذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى الله و إلى محسد رسول الله ، وإن الله على من اتبى ما في هذ الصحيفة وأبره ، وإنه لا تجار قريش ولا من (١) المفرح المثقل بالدين الكثير العيال قاله ابن هشام . (٢) يبي من البواء أي المساواة .

<sup>(</sup>٣) لا يوتغ، أى لا يوبق ويهلك . (٤) في النهاية: لما تحجر جرحه للبرء انفجر . أى

اجتمع والتأم . وفي ابن هشام : ينحجز بالزاى ولعلها تصحيف (٥) كدًا بالمصرية ، وفي الحلبية : خوفها ، وفي ابن هشام جوقها ، وفي النهاية : الجرف موضع قريب من المدينة ، ولعله الاصح .

نصرها وان بينهم النصر على من دهم يثرب و إذا دعوا إلى صلح يصالحونه و يلبسونه خانهم يصالحونه وانهم إذا دعوا إلى مثل ذلك خانه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أغاس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ، وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ، و إنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم ، وان الله جار لمن برواتتي ه كذا أو رده ابن اسحاق بنحوه . وقعد تحكم عليه أبو عبيد القامم بن سلام رحمه الله في كتاب الغريب وغيره بما يطول .

#### فصل

﴿ فَ مَوْاخَاةَ النِّي بَيْنَا لِللَّهُ اللَّهَاجِرِ بِنَ وَالْانْصَارِ لَيْرَتَفَقَ المهاجِرِي بِالْانْصَارِي ﴾

كا قال تعالى (والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هلجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة بما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون) وقال تعالى (والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا) قال البخارى : حدثنا الصلت بن محمد ثنا أبو أسامة عن إدريس عن ظلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ولكل جعلنا موالى) قال : ورثة (والذين عاقدت ايمانكم) كان المهاجر ون لما قدموا المدينة برث المهاجرى الانصارى دون ذوى رحمه للأخوة التي آخى النبي سيالين بينهم ، فلما نزلت (ولكل جعلنا موالى) نسخت ثم قال (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) بينهم ، فلما نزلت (ولكل جعلنا موالى) نسخت ثم قال (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصى له . وقال الأمام احمد قرئ على سفيان عمت عاصا عن أنس قال : حالف النبي عَيْنَائِيْنَ بين المهاجرين والانصار في دارنا . قال سفيان : كانه يقول آخى .

وقال محمد بن اسحاق: وآخى رسول الله وتسليلي بين أصحابه من المهاجرين والانصار، فقال: 
منها بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه مالم يقل ه أخوا في الله أخوين أخوين ، ثم أخذ بيد على بن أبي طالب فقال « همذا أخى » فكان رسول الله وتسليد المرسلين ، و إمام المتقين ، ورسول رب العالمين ، الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد، وعلى بن أبي طالب أخوين ، وكان حزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله وتسليل وزيد بن حارثة مولى رسول الله وتسليل أخوين واليه أوصى حمزة يوم أحد ، وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ومعاذ بن جبل أخوين . قال ابن هشام : كان جعفر يومئذ غائبا بأرض الحبشة . قال ابن اسحاق : وكان أبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين ، وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين الخوين عومه المرحن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين ، والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش وعبد الرحن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين ، والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش

أخوين ، ويقال بل كان الزبير وعبد الله بن مسعود أخوين ، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن النذر النجارى أخوين ، وطلحة [ بن عبيد الله ] وكعب بن مالك أخوين ، وسعيد بن زيد وأبي ابن كعب أخوين ، ومصعب بن عير وأبو أيوب أخوين ، وأبو حديفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين ، وعمار وحديفة بن الممان العبسى حليف عبد الاشهل أخوين ، ويقال بل كان عمار وثابت أبن قيس بن شماس أخوين .

قلت: وهذا السند (۱) من وجهين . قال: وأبو ذرير بن جنادة (۲) والمنذر بن عمر و المعتق البموت أخوين ، وسلمان وأبو الدرداء أخوين وبلال وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرجمن الخثعمى ثم أحد الفزع (۲) أخوين . قال فهؤلاء ممن سمى لنا ممن كان رسول الله عَمَلِيْتُهِ آخى بينهم من أصحابه رضى الله عنهم .

قلت: وفي بعض ما ذكره نظر، أما مؤاخاة النبي وتلكي وعلى ظان من العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لاجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى اؤاخاة النبي وتلكي لاحد منهم، ولا مهاجرى الهاجرى آخر كا ذكره من مؤاخاة حزة وزيد بن حارثة اللهم إلا أن يكون النبي وتلكي لم يجمل مصلحة على إلى غيره فانه كان ممن ينفق عليه وسول الله ويتلك من صغره في حياة أبيه أبي طالب كا تقدم عن مجاهد وغيره. وكذلك يكون حزة قد النزم بمصالح مولام زيد بن حارثه فا خاه مهذا الاعتبار والله أعلم وهكذا ذكره لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظركا أشار اليه عبدالملك بن هشام، فان جعفر ابن أبي طالب إنما قدم في فتح خيبر في أول سنة سبع كا سيأتي بيانه، فكيف يؤاخي بينه و بين معاذ بن جبل أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة اللهم إلا أن يقال إنه أرصد لاخوته إذا قدم حين يقدم، وقوله وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخو بن يخالف لما رواه الأمام احد حدثنا عبد الصد حدثنا عبد الصد حدثنا عبد الوارث به عدا حدثنا عبد الوارث به عن حجاج بن الشاعر عن عبيدة بن الجراح و بين أبي طلحة . وكذار واه معلم منفرداً به عن حجاج بن الشاعر عن عبيد الصمد بن عبد الوارث به أبي طلحة . وكذار واه مسلم منفرداً به عن حجاج بن الشاعر عن عبيد الصمد بن عبد الوارث به وهذا أصح مماذكره ابن اسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاذ والله أعلم .

وقال البخارى باب كيف آخى الذي عَلَيْكِيْنَة بين أصحابه . وقال عبد الرحمن بن عوف : آخى النبي عَلَيْكِيْة بين النبي عَلَيْكِيْنَة بين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة . وقال أبو جحيفة : آخى النبي عَلَيْكِيْنَة بين الربيع لما قدمنا المدينة . وقال أبو جحيفة : آخى النبي عَلَيْكِيْنِ بين الربيع لما قدمنا النسب وهو خطأ . (٢) وقال ابن هشام : يقال أبو ذر جندب بن جنادة ، وقيل بربر بالتصغير . (٣) قال السهيل ! الفزع جنادة ، وقيل بربر بالتصغير . (٣) قال السهيل ! الفزع

بالفتح عند أهل النسب هو ابن شهران بن عفرس ، وبالسكون ابن عبد الله بن ربيعة .

سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما . حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن حميد عن أنس قال قدم عبد الرحمن بن عوف فا خي الذي عَلَيْكِيْ بينه و بين سمعد بن الربيع الانصاري ، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبـــد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلتي على السوق. فربح شيئًا من أقط وسمن ، فرآد النبي عَلَيْكُ بعد أيام وعليه وضر من صفرة ، فقال النبي عَلَيْكُ اللهُ ، « مهيم يا عبد الرحمن ؟ « قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار . قال « فما مقت فيها ؟ » قال وزن نواة من ذهب ، قال الذي عَلَيْنَا إِنْ : « أو لم ولو بشاة » تفرد به مر هذا الوجه. وقد رواه أيضا في مواضع أخر ، ومسلم من طرق عن حميد به . وقال الأمام احمــد حدثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فا خي رسول الله عَلَيْكُ بينه و بين سعد بن الربيع الانصاري ، فقال له سعد : أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فغذه وتحتى امرأ مان فانظر أيهما أعجب اليك حتى أطلقها . فقال عبد الرحن : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلوني على السوق . فدلوه فذهب فاشترى و باع فر يح فجاء بشيٌّ من أقط ومعن . ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ودع زعفران (١) فقال رسول الله عِيَتِكُونِ ﴿ مهم ؟ ﴾ فقال : يارسول الله تزوجت امرأة ، قال : « ما أصدقتها ? » قال وزن نواة من ذهب ، قال « أو لم ولو بشاة » . قال عبد الرحن : فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهبا وفضة . وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحن بن عوف غريب فانه لا يعرف مسنداً (٢) إلا عن أنس اللهم إلا أن يكون أنس تلقاه عنه فالله أعلم. وقال الامام احمد حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس. قال قال المهاجرون يارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كَفُونًا المَوْونَةُ وأَشْرَكُونًا فِي المهنأ ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالاجركله . قال : ﴿ لا ! ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم ، هـ ذا حديث ثلاثي الاسـناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحـد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه ، وهو نابت في الصحيح من (٢) وقال البخاري أخبرنا الحكم ابن نافع أخبرنا شعيب ثنا أبو الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة. قال قالت الانصار: اقسم بيننا و بين إخواننا النخيل. قال لا . قالوا أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة ، قالوا ممعنا وأطعنا . تفرد به . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رسول الله عَيْنَاكِيْزُ للانصار ﴿ إِن إِخْوَانَكُمْ قَدْ تُركُوا الاموال والاولاد وخرجوا اليكم ، فقالوا أموالنا بيننا قطائع فقال رسول الله ﷺ ﴿ أَوْ غَيْرُ ذَلْكُ ؟ ﴾ (١) كذا في الاصل ولعله ودك زعفران . (٢) في هامش الحلبية ما يأتى : قوله مسنداً هذا

عريب ، بل رواه البخاري موصولا في أول كتاب البيوع فراجعه تجده عن عبد الرحن .

 <sup>(</sup>٣) هنا بياض في الاصلين . وهو في البخارى في كتاب الوكالة .

قالوا وما ذاك يا رسول الله ? قال : « هم قوم لا يعرفون العمل ، فتكفونهم وتقاممونهم الثمر » . قالوا أنم الأوقد ذكرنا ما ورد من الاحاديث والا أدار في فضائل الانصار وحسن سجاياهم عند قوله تعالى ( والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم ) الاكية .

# فصل

مرفى موت أبى أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة على قومه بنى النجار ، وقد شهد العقبات الئلاث وكان أول من بايع رسول الله عَلَيْكِيْ ليلة العقبة الثانية فى قول وكان شابا وهو أول من جمع بالمدينة فى نقيم الخضات فى هزم النبيت كا تقدم ﴾ .

قال محممه بن اسحاق : وهلك في تلك الاشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبني أخذته الذبحة \_ أو الشهقة \_ . وقال ابن جرير في التاريخ : أخبرنا محمد بن عبد الاعلى ثنا بزيد بن زريع عن معمر عن الزهرى عن أنس أن رسول الله عَيَالِيَّةٍ كوى أسعد بن زرارة فى الشوكة . رجاله ثقات . قال ابن اسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محد بن عمر و بن حزم عن يحيي بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة . قال قال رسول الله عَيْنَالِيُّهِ : ﴿ بِنُسِ الْمِيتِ أَبُو أَمَامَة ، ليهود ومنافق العرب، يقولون لوكان نبيا لم يمت صاحبه، ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا ، وهذا يقتضي أنه أول من مات بعــد مقدم النبي عَيَنَاكِنَةٍ ، وقد زعم أبو الحسن بن الاثير في الغابة أنه مات في شوال بعد مقدم النبي ﷺ بسبعة أشهر فالله أعلم . وذكر محمــــد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن بني النجار سألوا رسول الله عَيْنَا إِنْ يَمْمِ لهم نقيبًا بعد أبي أمامة أسعد بن زرارة فقال : ه أنتم أخوالى وأنا عا فيكم وأنا نقيبكم » وكره أن يخص بها بعضهم دون بعض ، فكان من فضل بني النجار الذي يعتدون به على قومهم أن كان رسول الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَيْكُ و الله عَلَيْكُ و الله على الما الله على الله الله على الله الله على ا ا يرد قول أبى نعيم وابن منده فى قولهما أن أسعد بن زرارة كان نقيباً على بني ساعدة ، إنما كان على إبني النجار ، وصدق أبن الاثير فيما قال ، وقد قال أبو جعفر بن جرير في الناريخ : كان أول من توفي بعد مقدمه عليه السلام المدينة من المسلمين \_ فيا ذكر \_ صاحب منزله كلنوم بن الهدم ، لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيراً حتى مات ، ثم توفى بعده أسعد بن زرارة وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن : يَفْرِغُ بِنَاءُ الْمُسجِدُ بِالذِّبْحَةِ أَوْ الشَّهِقَةِ .

قلت: وكاثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن أعوف بن عرو بن عوف وكان ألموس الأنصاري الأوسى وهو من بني عمر و بن عوف وكان

شيخا كبيراً أسلم قبل مقدم رسول الله عليه الدينة ، ولما قدم رسول الله عليه المدينة و نزل بقباء أنزل في منزل هذا في الليل ، وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الربيع رضى الله عنهما إلى أن ارتحل إلى دار بني النجاركا تقدم . قال ابن الاثير : وقد قيل إنه أول من مات من المسلمين بعد مقدم رسول الله عليه النجاركا تقدم بن زرارة . ذكره الطبرى .

#### فصل

﴿ في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الهجرة ﴾

فكان أول مولود ولدفى الاسلام من المهاجرين كما أن النعان بن بشير أول مولود ولد للانصار بعد الهجرة رضى الله عنهما . وقــد زعم بعضهم أن ابن الزبير ولد بعــد الهجرة بعشر بين شهراً قاله. أبو الاسود . ورواه الواقدي عن محسد بن يحيي بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده ،وزعموا أن النعان ولد قبل الزبير بستة أشهر على رأس أر بعة عشر شهراً من الهجرة ، والصحيح ما قدمنا . فقال البخاري حدثنا زكريا بن يحيي ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيــه عن اسهاء أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا منم فاتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ، ثم أتيت به رسول الله عَلَيْكُ فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فضغها ثم تفل في فيه فكان أول شي دخل جوفه ريق رسول الله عَنْظِيَّةِ، ثم حنكه بتمرة ، ثم دعا له وبرك عليه . فكان أول مولود ولد في الاسلام . تابعه خالد بن مخلد عن على بن مسهر عن هشام عن أبيه عن اسماء أنها هاجرت إلى النبي عَلَيْكُ وهي حبلي . حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيــه عن عائشة قالت : أول مولود ولد في الاسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي ﷺ فاخذ النبي ﷺ تمرة فلا كما ثم أدخلها في فيه فأول ما دخل بطنه ريق النبي ﷺ فهذا حجة على الواقدي وغيره لانه ذكر أن النبي ﷺ بعث مع عبدالله بن أريقط لما رجع إلى مكة زيد بن حارثة وأبارافع ليأنوا بعياله وعيال أبي بكر فقدموا بهم أثر هجرة النبي ﷺ واسماء حامل منم أى مقرب قددنا وضعها لولدها، فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحا بمولده لأنه كان قد بلغهم عن البهود أنهم سحروهم حتى لايولد لهم بعد هجرتهم ولد، فأكذب الله اليهود فيا زعموا .

#### فصل

﴿ وَبَنَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِعائشة في شُوالَ من هذه السنة ﴾ قال الامام احمد: حدثنا وكبيع ثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن عبدالله بن عروة عن أبيه

عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله عليه الله عن الله عن في في شوال، وأبي في في شوال، وأي نساه رسول الله الله الله الله الله عنده مني و وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. ورواه مسلم والمترمذي والنسائي وأبن ملجه من طرق عن سفيان الثوري به . وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث سفيان الثوري فيلى هذا يكون دخوله بها عليه السلام بسدد الهجرة بسبعة أشهر - أو نمانية أشهر - وقد حكى القولين ابن جربر، وقد تقدم في تزويجه عليه السلام بسودة كيفية تزويجه ودخوله بما أشهر الله بعد ما قدموا المدينة وان دخوله بها كان بالسنح نهاراً وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم، وفي دخوله عليه السلام بها في شوال رداً لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين الميدين الوقت: تزوجني في شوال، و بني في في شوال - أي دخل في - في شوال، فاي نسائه كان أحظى عنده مني و فعدل هذا على أنها فهمت منه عليه السلام أنها أخب نسائه اليه، وهذا الفهم منها صحيح عنده مني و فعدل من الدلائل الواضحة، ولو لم يكن إلا الحديث الثابت في صحيح البخاري عن عمر و ابن المداري قلت يارسول الله أي الفاس أحب اليك و قال: « عائشة » قلت من الرجال قال « أبوها ». المدارية للناس : قلت يارسول الله أي الناس أحب اليك و قال : « عائشة » قلت من الرجال قال « أبوها ».

#### فصل

قال ابن جرير: وفي هذه السنة \_ يمنى السنة الاولى من الهجرة \_ زيد في صلاة الحضر في اقيل وكمتان ، وكانت صلاة الحضر والسفر ركمتين ، وذلك بعد مقدم النبي وتشيئ المدينة بشهر في ربيع الا خر لمضى ثنتي عشرة ليلة مضت ، وقال : وزعم الواقدى أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه . قلت : قد تقدم الحديث الذي رواه البخارى من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر . وروى من طريق الشعبي عن مسروق عنها . وقد حكى البهتي عن الحسن البصرى أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعا والله أعلم . وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى ما فرضت فرضت أربعا والله أعلم . وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الا ية .

#### فصل

﴿ فِي الأَذَانِ ومشروعيته عند مقدم النبي مُسَلِّقَةٍ إلى المدينة النبوية ﴾

قال ابن استعلق: فلما اطمأن رسول الله على الله على الله ينة واجتمع اليه اخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الاسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحمود وفرض أمر الانصار استحكم أمر الاسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحمود وفرض الحلال والحرام وتبوأ الاسلام بين أظهرهم وكان هذا الحي من الانصار هم الذبن تبوؤا الدار والايمان الحلال والحرام وتبوأ الاسلام بين أظهرهم وكان هذا الحي من الانصار هم الذبن تبوؤا الدار والايمان

وقد كان رسول الله عَيْسِينَة حين قدمها إنما يجتمع الناس اليه الصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة ، فهم رسول الله ﷺ أن بجعل بوقا كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم نم كرهه ، نم آمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين الصلاة ، فبينا هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن تعلبة بن عبد ربه آخو بلحارث بن الخزرج النداء ، فأتى رسول الله عَيْنَاتِيْ فقال : يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف ،مر بي رجل عليه ثوبان أخضران بحمل ناقوسا في بده ، فقلت ياعبدالله أتبيع هذا الناقوس ? فقال وما تصنع به ? قال قلت ندعو به إلى الصلاة ، قال ألا أدلك على خير من ذلك ? قلت وما هو ? قال تقول، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محماً رسول الله أشهد أن محمـ ما رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . فلما أخبر مها رسول الله عَبَيْكَ فَيْ قال: ﴿ إِنَّهَا لَرَوْيًا حَقَّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَتَم مَع بِلَالَ فَالقَهَا عَلَيْهِ فَلْيَؤُذُنَّ بِهَا فَانه أندى صومًا منك » فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله ﷺ وهو يجر رداءه وهو يقول يًا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى . فقال رسول الله عِيَتِكُالِيْتُهُو فلله الحمد . قال اس اسحاق : فحدثني بهذا الحديث محمد بن ابراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة ابن عبد ربه عن أبيه . وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق عن محسد بن اسحاق به ، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرها . وعنـــد أبي داود أنه علمه | الاقامة قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن إ محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله . وقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبي عبيد محمد بن عبيد بن ميمون عن محمد بن سلمة الحراني عن ابن اسحاق كا تقدم . ثم قال قال أبو عبيد وأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الانصارى قال في ذلك :

الحمد لله ذى الجلال وذى الا كرام حمداً على الأذان كبيرا إذ أثانى به البشير من الله عاكرم به لدى بشيرا في ليال والى بهن ثلاث كلا جاء زادتى توقيرا

قلت: وهذا الشعر غريب وهو يقتضى أنه رأى ذلك ثلاث ليال حتى أخبر به رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والم أعلم ورواه الامام احمد من حديث محمد بن اسحاق قال وذكر الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد به محور واية ابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي ولم يذكر الشعر إ وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطى ثنا أبي عن عبد الرحن بن اسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيسه أن رسول الله وتيليل استشار الناس لما جمهم من الصلاة ، فذكر وا البوق فكرهه من أجل البهود ، ثم ذكر وا الناقوس فكرهه من أجل النصارى . فأرى النداء تلك الليلة رجل من الانصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب ، فطرق الانصارى رسول الله ويتيلي ليلا فادن به . قال الزهرى و زاد بلال في نداء صلاة النداة ، الصلاة خير من النوم مرتين ، فأوها رسول الله ويتيلي فقال عمر : يارسول الله رأيت مثل الذى رأى ولكنه سبقى ، وسيأتى نحرير هذا الفصل في باب الأذان من كتاب الاحكام الكبير إن شاء الله تعالى و به الثقة . فاما الحديث الذى أو رده السهيل بسنده من طريق البزار حدثنا محمد بن عبان بن مخلد ثنا أبى عن زياد بن المنذر عن محمد بن على بن أبى طالب فذكر حديث الاسراء المنذر عن محمد بن على من أبيه عن جده عن على بن أبى طالب فذكر حديث الاسراء وفيه : فحرج ملك من وراء الحجاب فاذن بهذا الاذان وكا قال كلة صدقه الله تعالى ، ثم أخذ الملك يبد محمد ويتيلي و خلى بن أبى طالب المديث أن المهيلي واخلق بهذا الحديث أن يبون صحيحا لما يعضده و يشاكله من حديث الاسراء . فهذا الحديث ليس كما زعم السهيلي أنه يمون صحيحا لما يعضده و يشاكله من حديث الاسراء . فهذا الحديث ليس كما زعم السهيلي أنه عميح بل هو منكر تفرد به زياد بن المنذر أبو الجارود الذى تنسب اليه الفرقة الجارودية وهو من المهمين . ثم لو كان هذا قد سمعه رسول الله ويتيلي لية الاسراء لا وشك أن يأمر به بعد الهجرة فى الدعوة إلى الصلاة والله اعلم (۱۱) ] .

قال ابن هشام: وذكر ابن جربج. قال قال لى عطاء معمت عبيد بن عمير يقول: ائتمر النبي وأصحابه [ بالناقوس ] للاجماع للصلاة، فبينا عمر بن الخطاب بريد أن يشترى خشبتين المناقوس إذرأى عمر في المنام لا مجعلوا الناقوس بل أذنوا للصلاة، فذهب عمر إلى النبي وَاللَّهُ ليخبره عارأى وقد جاء النبي وَاللَّهُ الوحى بذلك فما راع عمر إلا بلال يؤذن، فقال رسول الله والله على أنه قد جاء الوحى بنقر بر ما رآه عبد الله بن اخبره بذلك و قد سبقك بذلك الوحى وهذا يدل على أنه قد جاء الوحى بنقر بر ما رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه كما صرح به بعضهم والله تعالى أعلى.

قال ابن اسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه للفجركل غداة فيأتى بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم احمدك واستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت ثم يؤذن، قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة \_ يعنى هذه الكلمات \_ ورواه أبو داود من حديثه منفرداً به .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مقدم في النسخة المصرية ومؤخر في الحلبية .

### فصل

# ﴿ في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ﴾

قال ابن جریر: و زعم الواقدی أن رسول الله عَلَیْتُ عقد فی هذه السنة فی شهر رمضان علی رأس سبعة أشهر من مهاجره لحزة بن عبدالمطلب لواء أبیض فی ثلاثین رجلا من المهاجرين لیعترض لعیرات قریش و أن حمزة لقی أبا جهل فی ثلاثمائة رجل من قریش فحجز بینهم مجدی بن عمر و ولم یکن بینهم قتال ، قال و کان الذی بحمل لواء حمزة أبو مرثد الغنوی

#### فصل

#### ﴿ في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ﴾

قال ابن جربر: و زعم الواقدى أيضا أن النبى عَنْ عَقَد فى هذه السنة على رأس نمانية أشهر فى شوال لعبيدة بن الحارث لواء أبيض وأمره بالمدير إلى بطن رابغ ، وكان لواؤه مع مسطح بن أنائة فبلغ ثنية المرة وهى بناحية الجحفة فى ستين من المهاجر بن ليس فيهم أنصارى ، وأنهم التقواهم والمشركون على ماء يقال له أحياء وكان بينهم الرمى دون المسابقة . قال الواقدى : وكان المشركون ما تنبهم أبو سفيان صخر بن حرب وهو المنبت عندنا ، وقيل كان عليهم مكر زبن حفص .

#### فصل

قال الواقدى: وفيها \_ يعنى فى السنة الاولى فى ذى القمدة \_ عقد رسول الله عَلَيْنَا لَهِ لَسعد بِن أَبِي وقاص إلى الخرار لواء أبيض بحمله المقداد بن الاسود، فحدثنى أبو بكر بن اسهاعيل عن أبيه عن عامر بن سعد إعن أبيه ] . قال : خرجت فى عشر بن رجلا على أقدامنا ، أو قال أحد وعشر بن رجلا ، فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحنا الخرار صبح خامسة ، وكان رسول الله عَلَيْنَا الله الله الله المعاملة على أن لا أجاو ز الخرار ، وكانت العير قد سبقتنى قبل ذلك بيوم . قال الواقدى : كانت العير سنين وكان من مع سعد كلهم من المهاجرين . قال أبو جعفر بن جرير (رح) وعند ابن اسحاق (رح) أن هذه السرايا الثلاث التي ذكرها الواقدى كلها فى السنة الثانية من المهجرة من وقت التاريخ .

قلت : كلام ابن استحاق ليس بصريح فيا قاله أبوجه فر ( رح ) لمن تأمله كما سنورده في أول كتاب المغازى في أول السنة الثانية من الهجرة وذلك تلوما نحن فيه إن شاء الله ، و يحتمل أن يكون مراده أنها وقعت هذه السرايا في السنة الاولى ، وسنزيدها بسطا وشرحا إذا انتهينا البها إن شاء الله تمالى . والواقدى ( رح ) عنده زيادات حسنة ، وتاريخ محرر غالبا فانه من أنمة هذا الشأن الكبار

وهو صدوق في نفسه مكثار كما بسطنا القول في عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم بالتكيل في معرفة النقات والضعفاء والمجاهيل ولله الحد والمنة .

# فصل

وممن ولد في هذه السنة المباركة \_ وهي الاولى من الهجرة \_ عبد الله بن الزبير فكان أول مولود ولد في الاسلام بعد الهجرة كا رواه البخارى عن أمه أساء وخالته عائشة أم المؤمنين ابنتي الصديق رضى الله عنهما ، ومن الناس من يقول ولد النعان بن بشير قبله بستة أشهر ، فعلى هذا يكون ابن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة من المهاجرين ومن الناس من يقول إنهما ولدا في السنة الثانية من الهجرة والمنة ، وسنشير في آخر السنة الثانية إلى القول الثاني إن شاء الله تعالى .

قال ابن جرير: وقد قيل إن المختارين أبي عبيد و زياد بن سمية ولدا في هذه السنة الاولى (١) فالله أعلم . وممن توفى في هذه السنة الاولى من الصحابة بمكانوم بن الهدم الاوسى الذي نزل رسول الله عَيَسَالِيَّةٍ في مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بني النجار كما تقدم ، و بعده — فيها — أبو أمامة أسعد بن زرارة نقيب بني النجار توفى و رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ يبني المسجد كما تقدم رضى الله عَنهما وارضاها .

قال ابن جربر: وفي هذه السنة — يعنى الاولى من الهجرة — مات أبو أحيحة بما له بالطائف ومات الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي فيها بمكة .

قلت : وهؤلاء ماتوا على شركهم لم يسلموا لله عز وجل .

(١) وفى الاصلين : فى هذه السنة الثانية وهو خطأ وصححتها من تاريخ ابن جرير.



# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ن كر ما وقع في السنة الثانية من الهجر لا

﴿ وقع فيها كثير من المغازى والسرايا ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى التي كانت في رمضان منها ، وقد فرق الله بها بين الحق والباطل ، والهدى والغي . وهذا أوان ذكر المغازى والبعوث فنقول وبالله المستعان ﴾

# كتاب المغازى

قال الامام عمد بن اسحاق بن يسار في كتاب السيرة بعد ذكر أحبار البهود ونصبهم العداوة الاسلام وأهله وما نزل فيهم من الآيات ، فنهم حيى بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجدى ، وسلام بن مشكم ، وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق ، وسلام بن أبى الحقيق وهو أبو رافع الاعور ، قاجر أهل الحجاز وهو الذى قتله الصحابة بارض خيبر كاسيأتى ، والربيع بن الربيع بن أبى الحقيق ، وعرو ابن جحاش ، وكعب بن الاشرف وهو من طى ثم أحد بنى نبهان وأمه من بنى النضير ، وقد قتله الصحابة قبل أبى رافع كاسيأتى ، وحليفاه الحجاج بن عرو وكردم بن قيس لعنهم الله فهؤلاء من بنى النضير ، ومن بنى ثعلبة بن الفطيون عبدالله بن صوريا ، ولم يكن بالحجاز بعد أعلم بالتوراة منه . النضير ، ومن بنى ثعلبة بن الفطيون عبدالله بن صوريا ، ولم يكن بالحجاز بعد أعلم بالتوراة منه . قلت : وقد قبل إنه أسلم ، وابن صلوبا وغيريق وقد أسلما يوم أحدكما سيأتى وكان حبر قومه ، ومن بنى قينقاع زيد بن اللصيت ، وسعد بن حنيف ، ومحود بن شيخان (١) وعزيز بن أبى عزيز (١) وعبد الله بن ضيف ، وسويد بن الحارث ، ورفاعة بن قيس ، وفنحاص وأشيع وفعان بن أضا ،

وعبد الله بن ضيف ، وسويد بن الحارث ، ورفاعة بن قيس ، وفنحاص وأشيع وفعان بن أضا ، وبحرى بن عرو ، وشاش بن عدى ، وشاش بن قيس ، وزيد بن الحارث ، وفعان بن عمير (٣) وسكين بن أبي سكين ، وعدى بن زيد ، وفعان بن أبي أو في أبو أنس ، ومحمود بن دحية ، ومالك ابن صيف (٤) وكعب بن راشد ، وعازر و رافع بن أبي رافع ، وخالد و ازار بن أبي ازار . قال ابن هشام : و يقال آزر بن أبي آزر ، و رافع بن حارثة ، و رافع بن حريملة ، و رافع بن خارجة ، و مالك ابن عوف ، و رفاعة بن زيد بن التابوت ، وعبد الله بن سلام .

<sup>(</sup>۱) كذا فى الاصلين شيخان : وفى ابن هشام : محمود بن سبحان . (۲) كذا فى النسخة الحلبية وابن هشام والسهيلى ، وفى المصرية : عزير بن أبى عزير بالراء (۳) كذا فى المصرية وفى الحلبية : عمر ، وفى ابن هشام عمرو . (٤) وقال ابن هشام : يقال ابن الضيف بالمعجمة .

قلت: وقد تقدم اسلامه رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : وكان حبرهم وأعلمهم ، وكان اميمه الحصين فلما أسلم مهاه رسول الله ومين الله وهو ساحب عقدهم الذى نقضوه عام الأحزاب ابن وهب ، وعزال بن شموال (۱) وكعب بن أسد وهو صاحب عقدهم الذى نقضوه عام الأحزاب وشمو يل بن زيد، وجبل بن عرو بن سكينة ، والنحام بن زيد ، وكردم بن كعب (۲) ووهب بن زيد ونافع بن أبى نافع ، وعدى بن زيد ، والحارث بن عوف ، وكردم بن زيد ، وأسامة بن حبيب ، ورافع بن زميلة ، وحبل بن أبى قشير ، ووهب بن بهوذا . قال ومن بنى زريق ، لبيد بن أعصم وهو الذى سحر رسول الله ويتياليني ، ومن بهود بنى حارثة ، كنانة بن صوريا ، ومن بهود بنى عرو بن عوف قردم بن عمرو ، ومن بهود بنى عالنجار ، سلسلة بن برهام .

قال ابن اسحاق: فهؤلاء أحبار بهود وأهل الشرور والعداوة لرسول الله عَيْنَاتِيْنَ ، وأصحابه رضى الله عنهم، وأصحاب المسألة الذين يكثرون الاسئلة لرسول الله عَيْنَاتِيْنَ على وجه التعنت والعناد والمكفر قال وأصحاب النصب لأمر الاسلام ليطفئوه إلا ماكان من عبد الله بن سلام ومخيريق ، ثم ذكر اسلام عبد الله بن سلام واسلام عمته خالدة كما قدمناه وذكر اسلام مخيريق يوم أحد كما سيأتى وأنه قال لقومه \_ وكان يوم السبت \_ يا معشر بهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق ، قالوا إن اليوم يوم السبت ، قال لا سبت لكم . ثم أخذ سلاحه وخرج وعهد إلى من وراءه من قومه إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد برى فيها ما أراه الله \_ وكان كنير الاموال \_ ثم لحق برسول الله عَيْنَاتِيْقُ يقول فيا بلغني « مخيريق خير بهود » . فقاتل حتى قتل رضى الله عنه ، قال فكان رسول الله عَيْنَاتِيْقُ يقول فيا بلغني « مخيريق خير بهود » .

#### فصل

ثم ذكر ابن اسحاق من مال إلى هؤلاء الاضداد من البهود من المنافقين من الأوس والخزرج فن الاوس زوى (٣) بن الحارث، وجلاس بن سويد بن الصامت الانصارى وفيه نزل ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلة السكفر وكفر وا بعد اسلامهم) وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحر، فنهاها ابن امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله وسين فانسكر الجلاس ذلك وحلف ما قال فنزل فيه ذلك. قال وقد زعوا أنه ماب وحسنت تو بته حتى عرف منه الاسلام والخير قال وأخوه الحارث بن سويد، وهو الذي قتل المجذر بن ذياد البلوى وقيس

<sup>(</sup>١) في الحلبية : همويل، وفي ابن هشام مموال بالسين المهملة . (٢) وفي ابن هشام : قردم بالقاف .

<sup>﴿ (</sup>٣) وَفَ ابن هشام : زرى بالراء بدل الواو .

ابن زيد أحد بنى ضبيعة يوم أحد ، خرج مع المسلمين وكان منافقا فلما التقى الناس عدا عليهما فقتلهما ثم لحق بقريش .

قال ابن هشام: وكان المجذر قد قتل أباه سويد بن الصامت في بعض حروب الجاهلية فاخذ بثأر أبيه منه يوم أحد، كذا قال ابن هشام. وقد ذكر ابن اسحاق أن الذي قتل سويد بن الصاءت إنما هو معاذ بن عفراء قتله في غير حرب قبل يوم بعاث رماه بسهم فقتله. وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيس بن زيد، قال لأن ابن اسحاق لم يذكره في قتلي أحد.

قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله وَيَتَلِيْنَ . أمر عمر بن الخطاب بقتله ان هو ظفر به ، فبعث الحارث إلى أخيه الجلاس يطاب له التو بة اليرجع إلى قومه ، فازل الله \_ فيا بلعني عن ابن عباس \_ (كيف مهدى الله قوما كفر وا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا مهدى القوم الظالمين ) إلى آخر القصة . قال : و بجاد بن عامن بن عامر ، ونبتل بن الحارث وهو الذى قال فيه رسول الله وَيَتَلِينَ : « من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذه الله وكان جسيا أدلم ثائر شعر الرأس أحر العينين أسفع الخدين ، وكان يسمع الكلام من رسول الله ويَتَلِينَ ثم ينقله إلى المنافقين وهو الذى قال المنافقين عودون النبي على المنافقين على المنافقين على مسجد الضرار ، وثعلبة بن ويقولون هو أذن ) الآية . قال : وأبو حبيبة بن الازعر وكان يمن بني مسجد الضرار ، وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير ، وهم اللذان عاهدا الله لأن آنانا من فضله لنصدقن ثم نكثا ، فنزل فيما ذلك ، ومعتب بن قشير ، وهم اللذان عاهدا الله لأن آنانا من فضله لنصدقن ثم نكثا ، فنزل فيما الذى قال يوم الاحزاب كان محمد يعدنا أنا نأكل كنوز كسرى وقيصر ، واحدنا لا يؤمن أن يذهب الذى قال ابن اسحاق : والحارث بن حاطب . قال ابن هشام . ومعتب بن قشير وثعلبة والحارث ابن حاطب . قال ابن هشام . ومعتب بن قشير وثعلبة والحارث ابنا قال ابن اسحاق : والحارث بن حاطب . قال ابن هشام . ومعتب بن قشير وثعلبة والحارث ابنا حاطب ، وها من بني أمية بن زيد من أهل بدر وليدوا من المنافقين فها ذكر لى من أثق به من أهل حاطب ، وها من بني أمية بن زيد من أهل بدر وليدوا من المنافقين فها ذكر لى من أثق به من أهل حاطب ، وها من بني أمية بن زيد من أهل بدر وليدوا من المنافقين فها ذكر لى من أثق به من أهل حاطب . قال ابن هذا كم لك من أثق به من أهل عاله من أهل بدر وليدوا من المنافقين فها ذكر لى من أثل به من أهل بدر وليدوا من المنافقين فها ذكر لى من أثل به من أهل بدر وليدوا من المنافقين فها ذكر لى من أثل به من أهل بدر وليدوا من المنافقين فها ذكر لى من أثل به من أهل بدر وليدوا من المنافقين في ذكر لى من أثل به من أهل بدر وليدوا من المنافقين في كم كمل من أثل المن المنافقين المنافقي المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين

العلم . قال وقد ذكر ابن اسحاق ثعلبة والحارث فى بنى أمية بن زيد فى امهاء أهل بدر .
قال ابن اسحاق : وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف و بخرج وكان ممن بنى مسجد الضرار وعمر و بن حرام (۱) وعبد الله بن نبتل ، وجارية بن عامر بن العطاف ، وا بناه بزيد (۲) ومجمع ابنا جارية وهم ممن أتخذ مسجد الضرار ، وكان مجمع غلاما حدثا قد جمع أكثر القرآن و [كان] يصلى بهم فيه ، فلما خرب مسجد الضرار كا سيأتى بيانه بعد غزوة تبوك وكان فى أيام عمر سأل أهل قباء

- (١) كذا في الحلبية ، والمصرية : عمر بن حزام ، وابن هشام عمر و بن خذام .
  - (۲) وفي ابن هشام . زيد .

عر أن يصلي بهم مجمع فقال: لا والله، أو ليس امام المنافقين في مسجد الضرار ? فحلف بالله ما علمت يشيءُ من أمرهم فزعموا أن عمر تركه فصلي بهم . قال ووديعة بن ثابت. وكان ممن بني مسجد الضرار أُ وهو الذي قال: إنما كنا تخوض ونلعب فنزل فيه ذلك قال وخذام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره . قال ابن هشام مستدركا على ابن اسحاق في منافق بني النبيت من الاوس و بشر و رافع ابنا زيد . قال ابن اسحاق : ومر بع بن قيظي ــ وكان أعمى ــ وهو الذي قال لرسول الله ﷺ حين أجاز في حائطه وهو ذاهب إلى أحد : لا أحل لك إن كنت نبياً أن بمر في حائطي وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال : والله لو أعسلم أنى لا أصيب بها غيرك لرميتك بها ، فابتدره إ القوم ليقتلوه فقال رسول الله عَيْسَالِيُّهُ : ﴿ دعوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر ﴾ وقد ضربه سعد ابن زيد الاشهلي بالقوس فشجه . قال وأخوه أوس بن قيظي وهو الذي قال : إن بيوتنا عورة . قال الله ( وما هي بعورة إن بريدون إلا فراراً ) قال وحاطب برن أمية بن رافع وكان شيخا جسيما قد ا عسا (١) في جاهليته ، وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له مزيد بن حاطب أصيب يوم أحد حتى أثبنته الجراحات، فحمل إلى دار بني ظفر . فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع اليــه من يها من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت فجعلوا يقولون : أبشر بالجنة يا ابن حاطب . قال فنجم نفاق إ أبيه فجعل من يقول : أجل جنة من حرمل ، غر رتم والله هذا المسكين من نفسه . قال و بشير بن أبير ق إ أبوطعمة سارق الدرعين الذي أنزل الله فيه (ولا تعجادل عن الذين بختانون أنفسهم) الآيات. قال وقرمان حليف لبني ظفر الذي قتل يوم أحد سبعة نفر ، ثم لما آلمته الجراحة قتل نفسه وقال : والله ما قاتلت إلا حمية على قومى ثم مات لعنه الله . قال ابن اســحاق : ولم يكن في بني عبد الاشهل منافق إ ولا منافقة يعلم إلا أن الضحالة بن ثابت كان يتهم بالنفاق وحب يهود . فهؤلاء كلهم من الاوس. قال ابن اسحاق : ومن الخزرج رافع بن وديعة ، وزيد بن عمرو ، وعمرو بن قيس ، وقيس بن عمرو ابن سهل، والجد بن قبس وهو الذي قال : ائذن لي ولا تفتني، وعبـــد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافةين ورئيس الخزرج والاوس أيضا ، كانوا قــد أجمعوا على أن علـكوه عليهـم في الجاهلية ، فلما هداهم الله للاسلام قبل ذلك شرق اللعين بريقه وغاظه ذلك جداً ، وهو الذي قال : لنن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. وقد نزلت فيه آيات كثيرة جداً ، وفيه وفي وديعة أ رجل من بنی عوف — ومالك بن أبی قوقل وسوید وداعس وهم من رهطه نزل قوله تعالى ( لئن اخرجوا لا بخرجون معهم) الآيات حين مالوا في الباطن إلى بني النضير.

<sup>(</sup>١) عسا أى كبر وأسن من عسا القضيب اذا يبس، وعشا بالشين ضعف بصره. عن النهاية.

#### فصل

ثم ذكرابن اسحاق من أسلم من أحبار اليهود على سبيل التقية فكانوا كفارا في الباطن فاتبعهم بصنف المنافقين وهم من شرهم ، سعد بن حنيف ، و زيد بن اللصيت ، وهو االذي قال حين ضلت فاقة رسول الله ﷺ يزعم محمد أنه يأتيه خبر السهاء وهو لا يدرى أين ناقته ? فقال رسول الله ﷺ والله ا لا أعلم إلا ما علمني الله ، وقد دلني الله عليمًا فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها » فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك. قال ونعان بن أوفى ، وعثمان بن أوفى ، و رافع بن حريملة ، وهو الذي قال فيه رسول الله عَيْنَا فِي يُوم مات \_ فيما بلغنا \_ : « قد مات اليوم عظيم من عظاء المنافقين » و رفاعة بن زيد بن التابوت ، وهو الذي هبت الربح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله عَلَيْكُ في من تبوك فقال : « إنها هبت لموت عظيم من عظاء الكفار » فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات في ذلك اليوم وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا . فهؤلاء ممن أسلم من منافقي اليهود قال فكان هؤلاء المنافقون بحضرون المسجد و يسمعون أحاديث المسلمين و يسخرون ويستهزئون بدينهــم ، ناجتمع ا في المسجد يوما منهم أناس فرآهم رسول الله عَيْنَاكِيُّةٍ يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم إلى بعض ، فأمر بهم رسول الله وَتُتَلِينَةُ فأخرجوا من المسجد اخراجا عنيفا ، فقام أبو أبوب إلى عمر و ابن قيس أحد بني النجار ــ وكان صاحب آلهة م في الجاهلية ــ فاخذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول \_ لعنه الله \_ أيخرجني يا أبا أيوب من مر بد بني ثعلبة ? ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديعة النجاري فلببه بردائه ، ثم نتره نتراً شديداً (١) ولطم وجهه فاخرجه من المسجد وهو يقول : أف لك منافقًا خبيثًا . وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمر و \_ وكان طويل اللحية \_ فاخـــــذ بلحيته وقاده بهما قوداً عنيفا حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمارة يديه جميعا فلدمه بهما لدمة (٢) في صدره خر منها قال يقول: خدشتني ياعمارة ، فقال عمارة : أبعدك الله يامنافق ، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك فلا تقربن مسجد رسول الله عَيْسَالِيْنُ وقام أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن أ تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار \_ وكان بدريا \_ إلى قيس بن عمر و بن سهل وكان شابا \_ وليس في ا المنافةين شاب سواه \_ فجمل يدفع في قفاه حتى آخرجه . وقام رجل من بني خدرة (٣) إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو - وكان دا جمة - فاخــ ذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الارض حتى أخرجه ، فجعل يقول المنافق : قــد أغلظت يا أبا الحارث ، فقال : إنك أهل لذلك أي عدو الله | (١) النتر: جذب فيه قوة وجفوة عن النهاية . (٢) أي ضربه ودفعه ، واللهم الضرب ببطن الكف . (٣) كذا في الاصلين ، وفي ابن هشام . من بلخدرة . لما أنزل فيك ، فلا تقربن مسجد رسول الله عَيْسَالِيْنَ فانك نجس ، وقام رجل من بني عمر و بن عوف إلى أخيه زوى بن الحارث فاخرجه اخراجا عنيفا وأفف (١) منه وقال : غلب عليك الشيطان وأمره نم ذكر ابن اسحاق ما نزل فيهم من الاكات من سورة البقرة ، ومن سورة التوبة ، وتسكلم على تفسير ذلك فاجاد وأفاد رحمه الله .

# ﴿ ذَكُرُ أُولَ المُغَازَى وَهِي غَزُوهَ الْانُواءُ وَيَقَالَ لَمُا غَزُوهَ وَدَّانَ وَأُولَ البَّوْتُ ﴾

وهو بعث حمزة بن عبد المطلب أو عبيدة بن الحارث كما سيأتى في المغازى . قال البخاري نم روی ءن زید بن أرقم أنه سئل كم غزا رسول الله عَيْنِكُونَ ? قال : تسع عشره شهد منها سبع عشرة إ أولهن العسيرة \_ أو العشيرة \_ . وسيأتي الحديث باسناده ولفظه والكلام عليه عند غزوة العشيرة إن شاء الله و به الثقة . وفي صحيح البخاري عن بريدة قال : غزا رسول الله ﷺ ست عشرة غزوة ا ولمسلم عنه أنه غزا مع رسول الله عِيَالِيَّةِ ست عشرة غزوة ، وفى رواية له عنه أن رسول الله عِيَالِيَّةِ غزا تسع عشرة غزوة ، وقاتل في تمانى منهن . وقال الحسين بن واقد عن ابن يريدة عن أبيــه أن رسول الله عَلَيْكَ عَزا سبع عشرة غزوة وقاتل في تمان ، وم بدر، وأحد، والاحزاب، والمريسيع، وقديد وخيبر، ومكة، وحنين . و بعث أر بما وعشرين سرية وقال يعقوب بن سفيان حدثنا محمـــد بن عَمَانَ الدَّمَشَقِ التنوخي ثنا الهيثم بن حيد أخبر في النعان عن مكحول أن رسول الله عِيَنَا عَنْ عَزا نمانية عشر غزوة ، قاتل في ثمان غزوات ، أولهن بدر ، ثم أحد ، ثم الاحزاب ، ثم قريظة ، ثم بئر معونة نم غزوة بني المصطلق من خزاعة ، ثم غزوة خيبر ، ثم غزوة مكة ، ثم حنين والطائف (٢) قوله بئر معونة بعد قريظة فيه نظر ، والصحيح أنها بعد أحد كا سيأتى . قال يعقوب حدثنا سلمة من شبيب ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى سمعت سعيد بن المسيب يقول : غزا رسول الله وسلام مانى عشرة غزوة ، ومعمنه مرة أخرى يقول أر بعاوعشر سن . فلا أدرى أكان ذلك وهما أو شيئا سمعه بعد ذلك . وقد روى الطبراني عن الدري (٣) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . قال : غزا رسول الله وَ اللَّهِ أَرْ بَعَا وَعَشْرِينَ غَرْوَةً . وقال عبد الرحن بن حميد في مسنده حدثنا سعيد بن سلام ثنا زكر يا ابن اسحاق حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال : غزا رسول الله عَيْسَالَةُ إحدى وعشر بن غزوة روى الحاكم من طريق هشام عن قتادة أن مغازى رسول الله عِيَنِينَةٍ وسراياه كانت ثلاثا وأربعين. (١) أَى أَلَقَ طَرِفَ نُوبِهِ عَلَى أَنفَهُ وقالَ أَفَ أَفَ استَقَدَاراً . (٢) الغزوات المذكورة تسع لا تمانية فليحرر. (٣) في الاصلين الدرى والديرى واتما هو اسحاق بن ابراهيم الدبرى بالباء .

ثم قال الحاكم : لعله أراد السرايا دون الغروات ، فقد ذكرت في الاكليل على الترتيب بعوث رسول الله ﷺ وسراياه زيادة على المائة . قال وأخبرنى الثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرأ في كتاب آبى عبد الله محمد من نصر ؛ السرايا والبعوث دون الحروب نيفا وسبعين . وهذا الذي ذكره الحاكم غريب جداً ، وحمله كلام قتادة على ما قال فيـه نظر . وقد روى الامام احــد عن أزهر س القاسم الراسى عن هشام الدستوائى عن قتادة أن مفازى رسول الله ﷺ وسراياه ثلاث وأر بعون ، أر بع وعشرون بعثا، وتسع عشرة غزوة . خرج في ثمان منها بنفسه ، بدر ، وأحــد ، والاحزاب ، والمريسيم ، وخيبر ، وفتح مكة ، وحنين . وقال موسى بن عقبة عن الزهرى : هذه مغازى رسول عَيْنِينَ التي قاتل فيها ، يوم بدر في رمضان سنة ثنتين ، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث ، ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الاحزاب و بني قريظة - في شوال من سنة أربع ، ثم قاتل بني المصطلق و بني لحيان في شعبان سنة خمس ، تم قاتل يوم خيبر سنة ست ، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة نمان، ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة عان، ثم حج أبو بكر سنة تسع ، ثم حج رسول الله عَيْنَاكِيْرُ حجة الوداع سنة عشر ، وغرا ثنتي عشرة غزوة ولم يكن فها قتال ، وكانت أول غزاة غزاها الابواء. وقال حنبل بن هلال عن اسحاق بن العلاء عن عبدالله بن جعفر الرقى عن مطرف بن مازن البمانى عن معمر عن الزهرى قال : أول آية نزلت في القتال ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) الآية بعد مقدم رسول الله عَيْنَالِيَّةِ المدينة ، فكان أول مشهد شهده رسول الله عَيْنِيِّةٍ يوم بدر يوم الجمعة لسبم عشرة من رمضان، إلى أن قال ثم غزا بني النضير، ثم غزا أحداً في شوال \_ يعنى من سنة ثلاث \_ نم قاتل يوم الخندق في شوال سنة أر بع، ثم قاتل بني لحيان في شعبان سنة خمس ، تم قاتل يوم خيبر سنة ست ، تم قاتل يوم الفتح في شعبان سنة تمان ، وكانت حنين في رمضان سنة تمان . وغزا رسول الله ﷺ إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فهما ، فكانت أول غزوة إغزا رسول الله عَيْنَيْكُ الابواء . ثم العشيرة ، ثم غزوة غطفان ، ثم غزوة بني سليم ، ثم غزوة الابواء''' تم غزوة بدر الاولى ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة الحديبية ، ثم غزوة الصفراء ، ثم غزوة تبوك آخر عزوة . ثم ذكر البعوث، هكذا كتبته من ثار يخ الحافظ ابن عساكر وهو غريب جدآ، والصواب ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله مرتبا . وهذا الفن بما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤله كما رواه محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن عمر بن على عن أبيه سمعت على بن الحسين يقول : كنا نعلم مغازى النبي وَلَيْكُ في كَا نعلم السورة من القرآن. قال الواقدى : وصمعت محمد بن عبد الله يقول المعمت عمى الزهرى يقول: فى عـلم المغازى علم الا خرة والدنيا وقال محمــد بن اسحاق ( رح ) فى (١) كذا بالاصلين مكرر اغزوة الايواء والذي في ابن هشام: الابواء، بواط، العشيرة الخ.

المغازى بعد ذكره ما تقدم مما سقناه عنسه من تعيين رؤس الكفر من البهود والمنافقين لعنهم الله أ أجمين وجمعهم في أسفل سافلين . تم إن رسول الله ﷺ تهيأ لحر به وقام فيما أمره الله به من جهاد ا عدوه وقتال من أمره به ممن يليه من المشركين ، قال وقد قدم رسول الله ﷺ المدينة يوم الاثنين ا حين اشته الضحاء وكادت الشمس تمتدل لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول، ورسول إ الله ﷺ يومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة ،وذلك بعد أن بعثه الله بثلاث عشرة سنة فاقام بقية شهر ربيع الاول وشهر ربيع الآخر وجمادين ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القمدة وذا الحجة وولى تلك الحجة المشركون، والمحرم، تم خرج رسول الله ﷺ غازيا في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سمعد بن عبادة . قال ابن اسحاق : حتى بلغ ودان وهي غزوة الابواء ، قال اين جرير : ويقال لها غزوة ودان أيضا ، بريد قريشا و بني ضمرة بن بكرين عبد مناة بن كنانة ، فوادعته فيها بنو ضمرة وكان الذى وادعه منهــم مخشي بن ا عمر و الضمرى ، وكان سيدهم في زمانه ذلك . ورجع رسول الله عَيْنِيْنَةٍ إلى المدينة ولم يلق كيدا فاقام بها بقية صفر وصدرا من شهر ربيع الاول . قال ابن هشام : وهي أول غزوة غزاها عليه السلام . قال الواقدى وكان لواؤه مع عمه حمزة ، وكان أبيض . قال ابن استحاق : و بعث رسول الله ﷺ في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى في سيتين \_ أو نمانين \_ را كبا من المهاجرين ليس فيهم من الانصار أحد ، فسار حتى بلغ ماءً بالحجاز باسفل ثنية المرة فلتي بها جمعا عظيما من قريش ، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمي يومئذ بسهم ، فــكان أول سهم رمى به في سبيل الله في الاسلام. ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية وفر من المشركين إ إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة ، وعتبة بن غزوان بن جابر المازتي حليف بني نوفل بن عبد مناف ، وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار . قال ابن اسحاق: وكان على المشركين يومنذ عكرمة بن أبي جهل وروى ابن هشام عن أبي عمرو بن العلاء (١) عن أبي عمر و المدنى أنه قال : كان علمهم مكرز بن حفص .

قلت: وقد تقدم عن حكاية الواقدى قولان، أحدها أنه مكرز، والثانى أنه أبو سفيان صخر بن حرب وأنه رجح أنه أبو سفيان فالله أعلم . ثم ذكر ابن اسحاق القصيدة المنسوبة إلى أبى [ بكر ] الصديق في هذه السرية التي أولها :

أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث أرقت وأمر فى العشيرة حادث نرى من لؤى فرقة لا يصدها عن الكهر تذكير ولابعث باعث

<sup>(</sup>١) في ابن هشام : حدثني ابن أبي عمرو بن العلاء .

رسول آنام صادق فتكذبوا عليه وقالوا لست فينا عاكث إذا ما دعونام إلى الحق أدبروا وهروا هربر المحجرات اللواهث القصيدة إلى آخرها ، وذكر جواب عبد الله بن الزبعرى في مناقضتها التي أولها : أمن رسم دار أقفرت بالعثاعث بكيت بعين دمعها غير لابث ومن عجب الايام - والدهر كله له عجب - من سابقات وحادث الحيش أثانا ذي عرام فقوده عميدة بدعى في الهماج ابن حارث

جيش أثانا ذي عرام يقوده عبيدة يدعى في الهياج ابن حارث النترك أصناما عكة عكفا مواريث موروث كريم لوارث

وذكر تمام القصيدة وما منعنا من ابرادها بتمامها إلا أن الامام عبدالملك بن هشام (رح) وكان إماما في اللغة ذكر أن أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين. قال ابن اسحاق وقال سعد ابن أبي وقاص في رميته تلك فما يذكر ون:

ألا هل أتى رسول الله أنى حميت صحابى بصدور نبلى أذود بها أوائلهم ذياداً بكل حزونة وبكل سهل فا يعند رام فى عدو بسهم يارسول الله قبلى وذلك أن دينك دين صدق وذو حق أتيت به وفضل (۱) ينجى المؤمنون به ويخزى به الكفار عند مقام مهل (۱) فهلا قد غويت فلا تعبنى غوى الحى ويحك يا إن جهل فهلا قد غويت فلا تعبنى غوى الحى ويحك يا إن جهل

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد. قال ابن اسحاق: فكابنت راية عبيدة \_ فيا بلغنا \_ أول راية عقدها رسول الله عَيْنَا في الاسلام لاحد من المسلمين. وقد خالفه الزهرى وموسى بن عقبة والواقدى فذهبوا إلى أن بعث حزة قبل بعث عبيدة بن الحارث والله أعلم وسيأتى في حديث سعد بن أبى وقاص أن أول امراء السرايا عبد الله بن جحش الاسدى.

قال ابن اسحاق : و بمض العلماء يزعم أن رسول الله عَلَيْكِلَيْنَةِ بعثه حين أقبل من غزوة الابواء قبل أن يصل إلى المدينة . وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهرى .

#### فصل

قال ابن اسحاق: و بعث رسول الله عَلَيْنِ في مقامه ذلك حزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى اسيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الانصار أحد فلتي أبا الذي في ابن اسحاق: وعدل. (٢) وفي ابن هشام بدل مهل سهل ومهل: إمهال وتثبت.

جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز بينهم مجمدي بن عمرو الجهني وكان موادعا للفرية بن جميما ، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال .

قال ابن احجاق: و بعض الناس يقول كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله ﷺ لاحد من المسلمين ، وذلك أن بعثه و بعث عبيدة كامًا معا فشبه ذلك على الناس .

قلت: وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهرى أن بعث حمزة قبل عبيدة بن الحارث، ونص على ا أن بعث حمزة كان قبل غزوة الابواء ، فلما قفل عليه السلام من الابواء بعث عبيدة بن الحارث في ا سنين من المهاجرين ، وذكر نحو ما تقدم . وقد تقدم عن الواقدى أنه قال : كانت سرية حزة في ا رمضان من السنة الاولى ، و بعدها سرية عبيدة في شوال منها والله أعلم . وقد أورد ابن اسحاق عن أ حزة رضى الله عنه شعراً يعل على أن رايته أول راية عقدت في الاسلام ، لكن قال ابن اسحاق: فان كان حمزة قال ذلك فهو كما قال ، لم يكن يقول إلا حقا ، والله أعلم أى ذلك كان . فاما ما صمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة أول ، والقصيدة هي قوله :

> آلا يالقومى للتحلم والجهل وللنقض من رأى الرجال وللعقل فاتى أخاف أن يصب عليكم عذاب فتدعوا بالندامة والشكل

> وللرا كبينا بالمظالم لم نطأ لهم حرمات من سوام ولا أهل كأنا بنلناهم ولا بتل (١) عندنا لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل وأمر باسلام فلا يقبلونه وينزل منهم مثل منزلة الهزل فما يرحوا حتى انتدبت لغارة للم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل بأمر رسول الله أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبل لواء لديه النصر من ذي كرامة إله عزيز فعله أفضل الفعل عشية ساروا حاشدين وكلنا مراجله من غيظ أصحابه تغلى فلما تراءينا أناخوا فعقلوا مطايا وعقلنا مدى غرض النبل وقلنا لهم حبل الآله نصيرنا ومالكم إلا الضلالة من حبل فنار أبو جهل هنالك باغيا فحاب ورد الله كيد أبى جهل وما نحن إلا في ثلاثين راكبا وهم مائتان بعد واحدة فضل فيال لؤى لا تطيعوا غواتكم وفيئوا إلى الاسلام والمنهج السهل

(١) كذا في المصرية ، ومعنى البتل القطع ، وفي الحلبية وابن هشام : نبلناهم بالنون ومعناها رميناهم ا بالنبل، ولكن الخشني ذكرها في شرحه تبلناهم وقال معناه عاديناهم ، والتبل العداوة وطلب النآر .

قال فاجابه أبو جهل بن هشام لعنه الله فقال :

عجبت لاسباب الحفيظة والجهل وللشاغبين بالخلاف وبالبطل والشاغبين بالخلاف وبالبطل وللتاركين ما وجدنا جدودنا عليه ذوى الاحساب والسؤدد الجزل ثم ذكر تمامها. قال ابن هشام وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين لحزة رضى الله عنه ولابى جهل لعنه الله.

#### ﴿ غزوة بواط من ناحية رضوى ﴾

قال ابن اسحاق : ثم غزا رسول الله وَيُتَطَاقِهُ فَى شهر ربيع الاول ـ يعنى من السنة الثانية ـ بريد قريشا . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة السائب بن عمان بن مظعون . وقال الواقدى : استخلف علمها سعد بن معاذ . وكان رسول الله ويَتَطَافِهُ في مائتى را كب ، وكان لواؤه مع سعد بن أبى وقاص وكان مقصده أن يعترض لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل والفان وخمسائة بعير .

قال ابن اسحاق : حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً فلبث بها بقية شهر ر بيع الآخر و بعض جمادى [ الاولى ] .

#### ﴿ غزوة العشيرة ﴾

﴿ ثُمَ غَزَا قَرِيشًا يَعْنَى بَذَلِكَ الغَزُوةَ التَّى يَقَالَ لَمَا غَزُوةَ العشيرة و بِالمُهملة والعشير و بالمهملة والعشيراء و بالمهملة ﴾

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الاسد. قال الواقدى : وكان لواؤه مع حرزة بن عبد المطلب . قال وخرج عليه السلام يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام .

قال ابن اسحاق: فسلك على نقب بنى دينار، نم على فيفاء الخيار، فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال لها ذات الساق فصلى عندها فئم مسجده، فصنع له عندها طعام فا كل منه وأكل الناس معه، فرسوم أثافي البرمة معلوم هناك، واستسقى له من ماء يقال له المشيرب ثم ارتحل فترك الخلائق (۱) بيسار وسلك شعبة عبد الله، ثم صب للشاد (۲) حتى هبط ملل، فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة ثم سلك فرش ملل حتى لتى الطريق بصخيرات الممام ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع فاقام بها جمادى الأولى وليال من جمادى الآخرة و وادع فيها بنى مسلم وحلفاءهم من

(١) الخلائق بالخاء المعجمة: البنرالتي لاماء فيها . وقال السهيلى : بالحاء المهملة آبار معاومة و رجح الرواية الاولى . (٢) صب للساد كذا في المصرية وابن هشام . وقال الخشني صب للساد ( بالسين المهملة ) ثم قال وصوابه لليسار وصحفه في الحلبية فقال : صب المسار .

نى ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً . وقد قال البخارى حدثنا عبد الله ثنا وهب ثنا شعبة من أبي اسحاق . قال : كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا رسول الله على الله عشرة . قلت كم غزوت أنت معه في قال سبع عشرة غزوة ، قلت فامين كان أول في قال العشير - أو العسير - فذكرت لفتادة فقال : العشير . وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة ، ويقال بالسين وبهما مع حذف التاء ، وبهما مع المد اللهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع الذي يُولِين قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم العشيرة وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم العشيرة وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم العشيرة وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن اسحاق و بين هذا الحديث والله أعلم .

قال محمد بن اسحاق: ويومند قال رسول الله ويتياني لها ما قال فحد في بزيد بن محمد بن خيم عن محمد بن كسب القرظي حد في أبو بزيد محمد بن خشم عن عمار بن ياسر . قال كنت أقا وعلى بن أبي طالب رفية بن في غز وة العشيرة من بطن ينبع ، فقال لى على بن أبي طالب : هل لك يا أبا اليقظان ما بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة فواد عهم ، فقال لى على بن أبي طالب : هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي هؤلاء النفر – من بني مدلج يعملون في عين لم – ننظر كيف يعملون? فاتيناهم فنظر فا اليهم ساعة فغشينا النوم فعمد فا إلى صور من النخل في دقعاء من الارض فنمنا فيه ، فوالله ما أهبنا إلا ورسول الله ويتيان بحركنا بقدمه فجلسنا وقد تنر بنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله ويتيان العلى : « يا أبا تراب » لما عليه من التراب ، فاخبر فاه بما كان من أمر فا فقال : « ألا أخبر كم باشقى الناس رجلين ؟ » قلنا بلي يارسول الله فقال « أحيمر نمود الذي عقر الناقة والذي يضر بك ياعلي على هذه – ووضع رسول الله ويتيان يده على رأسه – حتى تبل منها هذه – ووضع يده على لحيته – » وهذا الناس رجلين عن هذا الوجه له شاهد من وجه آخر في تسمية على أبا تراب كا في صحيح البخارى أن على أبا خرج مغاضبا فاطمة ، فجاء المسجد فنام فيه فدخل رسول الله ويتياني في أبا تراب كا في صحيح البخارى أن مغاضبا فاطمة ، فجاء المسجد فنام فيه فدخل رسول الله ويتان في المسجد فنام فيه فدخل رسول الله ويتان في المسجد فايقظه وجعل بمسح التراب عنه ويقول : « قم أبا تراب قم أبا تراب عن أبا تراب قم أبا تراب عن أبا تراب قم أبا تراب عن أبا تراب عنه ويقول : « قم أبا تراب قم أبا تراب عن أبا تراب عنه فيضا مغاضبا فياء إلى المسجد فايقطه وجعل بمسح التراب عنه ويقول : « قم أبا تراب قم أبا تراب عن أبا تراب عنه ويقول المناسبة على أبا تراب قم أبا تراب عنه ويقول المناسبة على أبا تراب قم أبا تراب عنه ويقول المناسبة على أبا تراب قم أبا تراب عنه ويقول المناسبة على أبا تراب قم أبا تراب عنه ويقول المناسبة على أبا تراب قم أبا تراب على في على المناسبة على أبا تراب قم أبا تراب عن المناسبة على أبا تراب عن المناسبة على أبا تراب على المناسبة على أبا تراب على المناسبة على أبا تراب على المناسبة على المنا

#### ﴿ غزوة بدر الاولى ﴾

قال ابن اسحاق : ثم لم يقم رسول الله عَيْنَالِيَّةِ بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليال قلائل لا تبلغ العشرة حتى أغاركو زبن جابر الفهرى على سرح المدينة ، فخرج رسول الله عَيْنَالِيَّةِ في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر ، وهي غزوة بدر الاولى ، وفاته كرز فلم يدركه . وقال الواقدى : وكان لواؤه مع على بن أبي طالب . قال ابن هشام والواقدى : وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة .

قال ابن اسحاق: فرجع رسول الله عَيْمَتِينَةُ فاقام جمادى و رجبا وشعبان وقد كان بعث بين يدى ذلك سمداً فى عمانية رهط من المهاجرين ، فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز. قال ابن هشام: ذكر بغض أهل العلم أن بغث سعد هذا كان بعد حزة ثم رجع ولم يلق كيماً. هكذا ذكره ابن اسحاق مختصراً وقد تقدم ذكر الواقدى لهذه البعوث الثلاثة ، أعنى بعث حزة فى رمضان ، و بعث سعد فى ذى القعدة كلها فى السنة الاولى .

وقد قال الامام احمد: حدثني عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثني يحيي بن سمعيد. وقال عبد الله بن الامام احمــد وحدثني سعيد بن يحيي بن سعيد الاموي حدثنا أبي ثنا المجالد عن زياد ابن علاقة عن سعد بن أبي وقاص. قال لما قدم رسول الله عِيْنَالِيُّةِ المدينة جاءته جهينة فقالوا إنك قد تزلت بين أظهرنا فاوثق حتى نأتيك وقومنا ، فاوثق لهم فاسلموا قال فبعثنا رسول الله عَيَجَالِيَّةٍ في رجب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة فاغرنا علمهم وكانوا كثيراً فلجأنًا إلى جهينة فمنعونًا وقالوا لم تقاتلون في الشهر الحرام ? فقال بعضنا لبعض ما ترون ? فقال بعضنا نأتى نبى الله فنخبره ، وقال قوم لا بل نقيم ههنا ، وقلت أنا في أناس معى لا بل نأتي عير قريش فنقتطعها . وكان الغيُّ إذ ذاك من أخــذ شيئًا فهوله ، فانطلقنا إلى العير وأنطلق أصحابنا إلى النبي عَيْنَا إِنَّهُ فَاخْبُرُوهُ الْخَبْرُ فَقَامَ غَضْبَانَ مُحْرُ الوجه. فقال: ﴿ أَذَهْبُتُمْ مِنْ عَنْدَى جَمْيُما ورجعتم متفرقين إنما أهلك من كان قبله كم الفرقة ، لا بعثن عليكم رجلا ليس يخيركم أصبركم على الجوع والعطش ، فبعث علينا عبد الله بن جحش الاسدى فكان أول أمير في الاسلام . وقد رواه البهق في الدلائل من حديث يحيي بن أبي زائدة عن مجالد به نحوه وزاد بعــد قولهم لاصحابه: لم تقاتلون في الشهر الحرام فقالوا نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الحرام . ثم رواه من حديث أبي أسامة عن مجالد إ عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن سـعد بن أبى وقاص فذكر نحوه قادخل بين سعد و زياد أ , قطبة بن مالك وهذا أنسب والله أعلم . وهــذا الحديث يقتضي أن أول السرايا عبد الله بن جحش الاسدى وهو خلاف ما ذكره ابن اسحاق أن أول الرايات عقدت لعبيدة بن الحارث بن المطلب، وللواقدى حديث زعم أن أول الرايات عقدت لحزة بن عبد المطلب والله أعلم .

# باب سرية عبل الله بن جحش

﴿ التي كان سببها لغزوة بدر العظمى (١) وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شي قدير ﴾ قال ابن اسحاق : و بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش بن رئاب الاسدى في رجب

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ، ولعلها : التي كانت سببا لغزوة بدر العظمي .

مقفله من بدر الاولى و بعث معه نمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الانصار أحد ، وهم أبو حذيفة بن عتبة ، وعكاشة بن محصن بن حرقان حليف بنى أسد بن خزيمة ، وعتبة بن غز وان حليف بنى نوفل ، وسعد بن أبى وقاص الزهرى ، وعامر بن ربيعة الوائلي حليف بنى عدى ، و واقد بن عبد الله ابن عبد مناف بن عربين بن تعلبة بن ير بوع التميمى حليف بنى عدى أيضا ، وخالد بن البكير أحد بنى سعد بن ليث حليف بنى عدى أيضا ، وسهل بن بيضاء الفهرى فهؤلاء سبعة فامنهم أمرهم عبد الله ابن جحش رضى الله عنه . وقال يونس عن ابن اسحاق : كانوا نمانية وأم هم التاسع فالله أعلم .

قال ابن اسحاق : وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى لا أمره به ، ولا يستنكره من أصحابه أحداً . فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فاذا فيه إذا نظرت فی کنابی فامض حتی تنزل نخلة بین مکة والطائف فترصد یها قریشا وتعلم لنا من أخبارهم فلما نظر في الكتاب قال معما وطاعة وأخبر أصحابه بما في الكتاب. وقال: قد نهاني أن أستكره أحداً منكم فن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ، ومن كره ذلك فليرجع فاما أنا فماض لأمر رسول الله ﷺ فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان عمدن فوق الفرع يقال له بحران ، أضل سمعه بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ومضى عبـــــــ الله بن جحش و بقية أصحابه حتى نزل نخلة ، فمرت عير لقريش فيها عمر و بن الحضر مي ، قال ابن هشام : واسم الحضرمي عبد الله بن عباد الصدف وعمَّان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وأخوه نوفل والحسكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة ، فلما رآهم القوم هايوهم وقــد نزلوا قريباً منهم فاشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه . فلما رأوه أمنوا ، وقال عمار : لا بأس عليكم منهم وتشاور الصحابة فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقالوا والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهايوا الاقدام علبهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدر وا عليه منهم وأخذ ما معهم، فرمي واقد ابن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله ، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأُفلت القوم نوفل بن عبد الله فاعجزهم ، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعبر والاسيرين حتى قِدَمُوا على رسول الله ﷺ . وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لاصحابه : | إن لرسول الله عَلَيْنِهُ فيها غنمنا الحنس فعزله وقسم الباق بين أصحابه وذلك قبل أن ينزل الحنس. قال الله الخس نزل كما قسمه عبد الله بن جحش كما قاله ابن اسحاق ، فلما قدموا على رسول الله عَيْنِيَاتُهُ ﴿ ﴿ مَا أَمَرَتُكُمْ مِتَنَالَ فَي الشَّهُرُ الحَرَامُ ﴾ فوقف العبر والاسيرين وأبي أن يأخذ من ذلك شيئًا عُلَمَا قال ذلك رسول الله ﷺ أسقط في أبدى القوم وظنوا أنهم قـــد هلــكوا وعنفهم أخوانهــم من

المسلمين فياصنعوا ، وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الاموال وأسروا فيه الرجال ، فقال من برد عليهم من المسلمين بمن كان يمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان ، وقالت بهود : تفائل بذلك على رسول الله وقالت بن عبد الله وقلت الحرب فجعل عبد الله ، عمر و عمرت الحرب ، والحضر مى حضرت الحرب وواقد بن عبد الله وقلت الحرب فجعل الله ذلك عليهم لا لهم ، فلما أكثر الناس في ذلك أثرل الله تعالى على رسوله وقطية ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى بردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) أى إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام واخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم والفتنة أكبر من القتل أى الحرام واخراجكم عن دينه حتى بردوه إلى الكفر بعد المانه فذلك أكبر عند الله من القتل ، قد كانوا يغتنون المسلم عن دينه حتى بردوه إلى الكفر بعد المانه فذلك أكبر عند الله من القتل ، ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غسر نائبين ولا فازعين ، ولهذا قال الله تعالى ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى بردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) الآية .

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ، وفي ابن هشام : فوضعهم الله من ذلك ولعله الصواب .

قلت : وقد تقدم فها رواه الامام احمد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : فكان عبد الله بن حجش أول أمير في الاسلام. وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن المحاق شواهد مسندة فمن ذلك ما رواه الحافظ أبو محسد من أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد من أبي بكر المقدمي حدثنا المعتمر من سلمان عن أبيه حدثني الحضر مي عن أبي السوار عن جندب بن عبدالله أن رسول الله بيالية بعث رهطا و بعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح . أو عبيدة بن الحارث ، فلما ذهب بكي صبابة إلى رسول الله عَيْنِيَّةً فِلس ، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكنب له كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا . وقال « لا تسكرهن أحداً على المسير معك من أصحابك ، فلما قرأ السكتاب استرجم وقال ممما وطاعة لله ولرسوله ، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع منهم رجلان و بتي بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادي ، فقال المشركون المسلمين : قتلتم في الشهر الحرام ، فانزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) الآية . وقال اسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن أبن مسعود عن جماعة من الصحابة ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) وذلك أن رسول الله ﷺ بعث سرية وكاثوا سبعة نفر علمهم عبد الله بن جحش وفيهم عمار بن ياسر وأبوحذيفة بن عتبة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان وسمهل بن بيضاء وعامر بن فهيرة و واقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب ، وكتب لابن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فاذا فيــه أن سرحتي تنزل ا بطن تخلة فقال لاصحابه : من كان بريد الموت فليمض وليوص فانني موص وماض لا مر رسول الله والمناز ونخلف عنه سعد وعتبة أضلا راحلة لمها فاقاما يطلبانها، وسار هو وأصحابه حتى نزل بطن نخلة فاذا هو بالحسكم بن كيسان والمغيرة بن عنمان وعبــد الله بن المغيرة . فذكر قتل واقد لعمر و بن الخضرمي ورجعوا بالغنيمة والاسبرين فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون. وقال المشركون إن محداً يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهرالحرام وقتل صاحبنا في رجب. وقال المسلمون إنما قتلناه في جمادي . قال السدى وكان قتلهم له في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادي الا خرة . قلت : لعل جمادي كان ناقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين ، وقد كان الهلال رؤى تلك الليلة فالله أعلم. وهكذا روى العوفى عن ابن عباس أن ذلك كان فى آخر ليلة من جمادى ، وكانت أول ليلة من رجب ولم يشعر وا وكذا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم. وقد تقدم في سياق ابن اسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب وخافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة ويغتهزوا هذه الفرصة دخل أولئك في الحرم فيتعذر عليهم ذلك فاقدموا علمهم عالمين بذلك وكذا قال الزهري

عن عروة رواه البيهتي ذالله أعلم أى ذلك كان . قال الزهرى عن عروة فبلغنا أن رسول الله ﷺ عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كاكان بحرمه حتى أنزل الله براءة رواه البيهقي .

قال ابن اسحاق: فقال أبو بكر الصديق في غزوة عبد الله بن جحش جوابا للمشركين فيما قالوا من احلال الشهر الحرام . قال ابن هشام هي لعبد الله بن جحش :

> صدودکم عمّا يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد واخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى الله في البيت ساجد بنخلة لما أوقد الحرب واقد

> تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد فاناً وإن عمرتمونا بقتله وأرجف بالاسلام باغ وحاسد سقینا من ابن الحضرمی رماحنا دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القيد عاند

﴿ في تحويل القبلة في سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر ﴾

وقال بعضهم كان ذلك في رجب من سنة ثنتين و به قال قتادة و زيد بن أسلم وهو رواية عن إ محمد بن أسحاق . وقد روى احمد عن ابن عباس ما يدل على ذلك وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كا سيأتى والله أعلم . وقيل في شعبان منها . قال ابن اسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش : | ويقال صرفت القبلة في شعبان على رأس نمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله ﷺ المدينة وحكى هذا القول ابن جربر من طريق السدى فسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة. قال الجهور الاعظم: إنما صرفت في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة . ثم حكى عن محمد بن سعد عن الواقدي أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبان ، وفي هــذا التحديد نظر والله أعلم . وقد تكلمنا على ذلك مستقصى في التفسير عند قوله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره وأن الذين أورثوا السكتاب يعلمون أنه الحق من ربهـم وما الله بغافل عما تعملون ). وما قبلها وما بعدها من اعتراض سفهاء اليهود والمنافقين والجهلة الطغام على ذلك لانه أول نسخ وقع في الاسلام هــذا وقد أحال الله قبــل ذلك في سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قوله ( ما نفسخ من آية ، أو النسأها(١) نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيٌّ قدير) وقد قال البخاري حدثنا أبو نعيم (١) كذا في الاصلين: ننسأها وهي قراءة أبي عمرو. وقراءة حفص نُنْسها.

سمم زهيراً عن أبي اسحاق عن البراء أن النبي ﷺ صلى إلى بيت المقدس سنة عشر شهراً ــ أو ... عقر شهراً \_ وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة المصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان معه فمر على أهل مسجد وهم را كعون فقال : أشهد بالله لقد صلبت مع النبي عَلَيْكُ قَبَل مكة فدار وا كما هم قبل البيت ، وكان الذي مات على القبلة قبل أن يحول رجال قتاوًا لم ندرما نقول فيهم فانزل الله ( وما كان الله ليضيع اعانكم إن الله بالناس لرؤف رحيم ) رواه مسلم من وجمه آخر . وقال ابرن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن عطية حدثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن البراء . قال كان رسول الله عَيَكُ قد صلى تحو بيت المقدس ستة عشر \_ أو سبعة عشر \_ شهراً ، وكان بحب أن يوجه نحو الكعبة فانزل الله ( قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام). قال فوجــه تحو الـكعبة وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود - ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فانزل الله ( قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) وحاصل الامر أن رسول الله عَيَنَا اللهِ كَان يصلي محكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه كما رواه الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنه ، فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أنب يجمع بينهما فصلي إلى بيت المقدس أول مقدمه المدينة واستدير الكعبة ستة عشر شهراً — أوسبعة عشر شهراً — وهذا يقتضي أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية والله أعلم. وكان عليه السلام بحب أن يصرف قبلته محو الكعبة قبلة ابراهيم وكان يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل فـكان مما يرفع يديه وطرفه إلى السماء سائلًا ذلك فانزل الله عز وجل ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) الآية. فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله ﷺ المسلمين وأعلمهم بذلك كما رواء الفسائى عن أبي سعيد بن المعلى وأن ذلك كان وقت الظهر . وقال بعض الناس نزل تحويلها بين الصلاتين قاله مجاهد وغيره ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء أن أول صلاة صلاها عليه السلام إلى المحمية بالمدينة العصر والعجب أن أهل قباء لم يبلغهم خـبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني كما ثبت في الصحيحين عن أن عمر . قال : بينًا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله عَيْنَالِيْهِ قَـد أَنزل عليه الليلة قرآن وقـد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستدار وا إلى الكعبة ، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك نحو ذلك . والمقصود أنه لما نزل يحويل القبلة إلى السكعبة ونسيخ به الله تعالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس طعن طاعنون من السفهاء الجهلة والاغبياء قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذا والكفرة من أهل الكتاب يعلمون أَنْ ذَلَكُ مِنَ اللَّهُ لِمَا يَجِدُونَهُ مَنْ صَفَةً مَحْدِد وَلَيْكَالِيُّهُ فِي كُتِهِم مِنْ أَنَّ المدينة مهاجره وأنه سيؤمر ا

بالاستقبال إلى الكعبة كما قال ( و إن الذين أو رثوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رسم ) الآية وقد أجابِهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤالهم ، ونعتهم فقال ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن إ قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) أي هو المالك المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحـكمه الذي يفعل ما يشاء في خلقه و يحكم ما يريد في شرعه وهو أ الذي يهدى من يشاء الى صراط مستقيم و يضل من يشاء عن الطريق القويم وله فى ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم نم قال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا) أى خياراً ( لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً ) أي وكما اخترنا لكم أفضل الجهات في صلاتكم وهدينا كم إلى قبلة أبيكم ابراهيم والد الانبياء بعد التي كان يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين كذلك جعلناكم خيار الامم وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم النالد والطارف لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لاجماعهم عليكم واشارتهم يومئذ بالفضيلة اليكم كا ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد مرفوعا من استشهاد نوح بهذه الامة يوم القيامة و إذا استشهد بهـــم نوح مع تقدم زمانه فمن بعده بطريق الاولى والاحرى . ثم قال تعالى مبينا حكمته في حلول نقمته بمن شك وارناب مهذه الواقعة ، وحلول نعمته على من صدق وتابع هـذه الـكائنة . فقال : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول). قال ابن عباس: إلا لترى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ، و إن كانت لكبرة أى وان كانت هذه الكائنة العظيمة الموقع كبيرة المحل شديدة الاثمر إلا على الذي هدى الله أي فهم مؤمنون بها مصدقون لها لا يشكون ولا يرتابون بل يرضون و يؤمنون | ويعملون لانهم عبيد للحاكم العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف العليم وقوله ( وماكان الله ليضيع إعانكم) أى بشرعته استقبال بيت المقدس والصلاة اليه ( إن الله بالناس لرؤف رحم ) والاحاديث والا أنار في هذا كثيرة جدا للطول استقصاؤها وذلك مبسوط في النفسير وسنزيد ذلك بيامًا في كتابنا الاحكام الكبير. وقد روى الامام احمــد حدثنا على بن عاصم حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عمر و بن قيس عن محمد بن الاشعث عن عائشة قالت قال رسول الله عَلَيْكَانَةٍ \_ يعني في أهل الكتاب - : ﴿ إِنَّهُم لَم يُحسِّدُونَا عَلَى شَيَّ كَا يُحسِّدُونَنَا عَلَى يُومِ الجُمَّةِ التي هدانا الله اليها وضاوا عنها ، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضاوا ، وعلى قولنا خلف الامام آمين ، .

## فصل

﴿ فَى فَرِيضَة شهر رمضان سنة ثنتين قبل وقعة بدر ﴾

قال ابن جر بر: وفى هذه السنة فرض صيام شهر رمضان وقد قيل إنه فرض فى شعبان منها ، ثم

حكى أن رسول الله وتلكي حين قدم المدينة وجه البهود يصومون يوم عاشوراء فسألم عنه فقالوا هذا يرم نجى الله فيه موسى . فقال : « نحن أحق بموسى منكم » فصامه وأمر الناس بصيامه ، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن ابن عباس وقد قال الله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ، شهر رمضان الذي أثر ل فيه القرآن هدى للناس و بينات من المدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) الآية وقد ته كلمنا على ذلك في التفسير بما فيه كفاية من ايراد الاحاديث المتعلقة بذلك والا أدر المروية في ذلك والاحكام المستفادة منه ولله الحد .

وقد قال الامام احمد حدثنا أبو النضر حدثنا المسعودي حدثنا عمر و بن مرة عن عبد الرحمن ابن أبى ليلي عن معاذ بن جبــل . قال : احيلت الصلاة ثلاثة أحوال ، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فذكر أحوال الصلاة . قال وأما أحوال الصيام فان رسول الله ﷺ قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وصام عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل ( يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كاكتب على الذين من قبلكم) إلى قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فاجزأ ذلك عنه ، ثم إن الله أنزل الآية الأخرى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) إلى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) قائبت صيامه على المقيم الصحيح و رخص فيه للمريض والمسافر وأثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حولان. قال وكانوا يأكلون و يشر بون و يأتون النساء ما لم يناموا ، فاذا ناموا امتنعوا . ثم إن رجلا من الانصار يقال له صرمة كان يعمل صائمًا حتى أمسى فجاء إلى أهـله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حَى أصبح فاصبح صائمًا ، فوآه رسول الله عَلَيْهِ قد جهد جهداً شديداً فقال : « مالي أواك قد جهدت جهداً شديداً ، فاخبره ، قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فاتى رسول الله ﷺ فَذَكَرَ ذَلَكَ لَهُ فَانْزَلَ اللهُ ( أحل لسكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائه كم هن لباس لسكم ) إلى قوله ( ثم أنموا الصيام إلى الليل). ورواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي نحوه وفى الصحيحين من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة أنها قالت : كان عاشو راء يصام ، فلما نرل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . وللبخارى عن ابن عمر وابن مسعود مثله . ولتحرير هذا ، موضع آخر من النفسير ومن الاحكام الكبير و بالله المستمان.

قال ابن جرير: وفي هـنـه السنة أمر الناس بزكاة الفطر، وقد قيل إن رسول الله عَلَيْكَانَة خطب

الناس قبل الفطر بيوم \_ أو يومين \_ وأمرهم بذلك . قال وفيها صلى النبى عَلَيْكَا فَتْمُ العيد وخرج بالناس إلى المصلى فكان أول صلاة عيد صلاها وخرجوا بين يديه بالحربة وكانت للزبير وهبها له النجاشي فكانت تحمل بين يدى رسول الله عَلَيْكَا في الأعياد .

قلت: وفي هذه السنة فما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة ذات النصب كما سيأتى تفصيل ذلك كله بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى و به الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم (١).

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

→ﷺ غزوة بدر العظمى \* يوم الفرقان يوم التقي الجمعان ﷺ→

قال الله تعالى (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون) وقال الله تعالى (كا أخرجك ربك من ببتك بالحق و إن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون و إذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يريد الله أن بحق الحق بكلماته ويقطع داير الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الانفال وقد تكلمنا عليها هنالك وسنورد هاهنا في كل موضع ما يناسبه.

قال ابن اسحاق رحمه الله بعد ذكره سرية عبد الله بن جحش: ثم إن رسول الله عَلَيْكَ مع الله على سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال و مجارة وفيها ثلاثون رجلا \_ أو أر بعون \_ منهم مخرمة بن نوفل وعرو بن العاص . قال موسى بن عقبة عن الزهري كان ذلك بعد مقتل ابن الحضرمي بشهرين ، قال وكان في العير الف بعير محمل أموال قريش باسرها إلا حويطب بن عبد العزى فلهذا مخلف عن بدر .

قال ابن اسحاق: فحدثني محمد بن مسلم بن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر و بزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عرف ابن عباس كل قد حدثني بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيا سقت من حديث بدر قالوا: لما صمع رسول الله على الله على سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين المهم وقال: « هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا المها لعل الله ينفلكوها فانتدب الناس فحفف بعضهم وثقل بعض وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله على على عربا ، وكان أبو

(۱) وجد هنا على هامش النسخة الحلبية بخط بعض الفضلاء بلغ مقابلة على أصل قو بل على نسخة المؤلف حسب الطاقة .

سنمان حين دنا من الحجاز يتجسس (١) من لقي من الركبان مخوفا على أموال (٢) الناس حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولديرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عرو الغفارى فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم و بخبرهم أن محمداً قد عرض هَا فِي أَصِحَابِهِ ، فَحْرِجِ ضَمْضِم بن عمر و سريعا إلى مكة . قال ابن اسحاق : فحدثني من لا أنهم عن عَكُرِمَةً عَنَ ابنَ عَبَاسَ وَبَرْ يَهُ بِنَ رَوْمَانَ عَنِ عَرَوْةً بنَ الزَّ بِسُرَ . قَالًا : وقــه رأت عاتبكة بنت أ عبد المطلب قبــل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال رؤيا افزعتها فبعثت إلى أخبها العباس بن أ عبدالمطلب فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أنظعتني وتمخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فا كتم على ما أحدثك ، قال لها وما رأيت ? قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالابطح ثم صرخ باعلا صوته ألا انفر وا ياآل غدر لمصارءكم في ثلاث، فأرى الناس اجتمعوا اليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به بديره على ظهر الـكمبة ثم صرخ عثلها . آلا انفروا ياآل غدر لمصارعكم في ثلاث ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس قصر خ بمثلها ثم أخذ صخرة فارسلها فاقبلت تهوى حتى إذا كانت باسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة . قال العباس : والله إن هــذه لرؤيا وأنت فا كتميها لا تذكيرها لاحد، ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة \_ وكان له صديقا \_ فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لابنه عتبة ففشا الحديث حتى تحدثت به قريش، قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وأبوجهل ابن هشام في رهط من قريش قمود يتحدثون برؤيا عاتـكة ، فلما رآني أبو جهل قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فاقبل الينا، فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم فتال أبوجهل: يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هــذه النبية ? قال قلت وما ذاك ? قال تلك الرؤيا التي رأت عاتـكة قال قلت وما رأت ؟ قال يا بني عبـــد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالــكم حتى تتنبآ نساؤكم ١١ قد زعمت عاتمكة في رؤً ياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتر بص بكم هذه الثلاث فان يك حقا ما تقول فسيكون، و إن من الثلاث ولم يكن من ذلك شي نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت ف العرب، قال العباس فوالله ما كان مني اليه كبير شيُّ إلا أنى جحدت ذلك وأنكرت أن تــكون رأت شيئًا ، قال ثم تفرقنا فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبدالمطلب إلا أتتنى فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ، ثم لم يكن عندك غبرة لشيُّ ا مما سمعت ? قال قلت قـــد والله فعلت ما كان منى اليه من كبير، وايم الله لأ تعرضن له فاذا عاد (١) في الاصلين: يتجسس بالجيم ، وفي ابن هشام يتحسس بالحاء المهملة وشرحهما السهيلي [ فقال: يتسمع . (٧) كذا في الحلبية وفي المصرية على أمر الناس، وفي ابن هشام عن أمر الناس. لا كفيكنه ، قال فغدوت في اليوم الثالث ، ن رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أفي قد المنه منه أمر أحب أن أدركه ، منه . قال فدخلت المسجد فرأيته فوالله إلى لامشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فاقع به ، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر ، قال : إذ خرج نحو باب المسجد يشتد ، قال قلت في نفسي ماله لعنه الله أكل هذا فرق مني أن أشابمه ؟ ا و إذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يتول : يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة ، أموالكم ، ع أبي سفيان قد عرض لها محد في أصحابه لا أرى أن تدركوها ، الذوث الغوث . قال فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر . فتجهز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كمير ابن الحضرمي ؟ والله ليعلمن غير ذلك . وذكر موسى بن عقبة رؤيا عاتكة كنحو من سياق ابن اسحاق . قال فلما جاء ضمضم بن عرو على تلك الصفة خافوا من رؤيا عاتكة تفرجوا على الصعب والذلول .

قال ابن اسحاق : فـكانوا بين رجلين إما خارج و إما باعث مكانه رجلا ، وأوعبت قريش فلم يتخلف من اشرافها أحد الا ان أبا لهب بن عبدالمطلب بعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة استأجره بار بعة آلاف درهم كانت له عليه قسد أفلس بها . قال ابن اسحاق : وحدثني ابن أبي تجييح أن أمية بن خلف كان قد أجمع القعود وكان شيخا جليلا جسما ثقيلاً ، فأناه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها فمها نار ومجترحتي وضعها بين يديه ثم قال: يا أبا على استجمر فانما أنت من النساء قال قبحك الله وقبح ما جئت به ، قال ثم تجهز وخرج مع الناس هَكَذَا قال ابن اسحاق في هذه القصة . وقد رواها البخاري على نحو آخر فقال حدثني احمد بن عُمَان حدثنا شر یح بن مسلمة ثنا ابراهیم بن یوسف عن آبیه عن آبی اسحاق حدثنی عمرو بن میمون أنه معمع عبد الله بن مسعود حدث عن سمع بن معاذ أنه كان صديقا لامية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على معد بن معاذ وكان معد إذا مر عكة نزل على أمية ، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة ا نطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية يمكة ، قال سعد لامية أنظر لى ساعة خلوه لعلى أطوف بالبيت ، فخرج به قريبا من نصف النهار فلقمهما أبو جهل ، فقال يا صفوان من هذا ممك ? قال هذا سعد . قال له أبوجهل : ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أو يتم الصباه و زعمتم أنكم تنصر ونهم وتعينونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما ، فقال له سعد \_ ورفع صوته عليه \_ أما والله لئن منعتني هــذا لامنعنك ما هو أشد عليك منــه طريقك على المدينة . فقال له أمية لا ترفع صوتك ياسعد على أبى الحكم فانه سيد أهل الوادى ، قال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله لقد معمت رسول الله وَمُلِينَةُ يقول: « إنهم قاتلوك » قال يمكة ? قال لا أدرى ? ففزع لذلك أمية فزعا شديداً

وما رجع إلى أهله قال يا أم صفوان ألم ترى ما قال لى سمد ? قالت وما قال لك قال زعم أن محمداً حبرهم أنهم قاتلى ، فقلت له بمكة قال : لا أدرى . فقال أمية والله لا أخرج من مكة فلها كان يوم بدر . استنفر أبو جهل الناس فقال أدركوا عيركم ، فكره أمية أن يخرج فأقاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى براك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادى تخلفوا ممك ، فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذ عبتنى فوالله لاشترين أجود بمير بمكة ، ثم قال أمية يا أم صفوان جهزينى فقالت له يا أبا صفوان وقعه نسيت ما قال لك أخوك اليثربي قال لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا . فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا الا عقل بميره فلم يزل كذلك حتى قنله الله بميدر . وقد رواه البخارى في موضع آخر عن محمد بن اسحاق عن عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن أبي اسحاق به نحوه ، تفرد به البخارى . وقد رواه الامام احمد عن خلف بن الوليد وعن أبي سعيد كلاها عن اسرائيل قالت له امرأته : والله إن محمداً لا يكذب .

قال ابن اسحاق: ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كانوا بينهم و بين بنى بكر ابن عبد مناة بن كنانة من الحرب. فقالوا إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا وكانت الحرب التى كانت بين قريش و بين بنى بكر فى ابن لحفص بن الاخيف من بنى عامر بن لؤى قتله رجل من بنى بكر باشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح ، ثم أخذ بثاره أخوه مكر زبن حفص فقتل عامراً وخاض بسيفه فى بطنه ثم جاء من إسل فمن المراب فمنقه باستار الكعبة نخافوهم بسبب ذلك الذى وقع بينهم .

قال ابن اسحاق : فحد ثنى بزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال لما اجمت قريش المسير ، كرت الذى كان بينها و بين بنى بكر ف كاد ذلك أن يثنيهم ، فتبدى لهم ابليس فى صورة سراقة بن مالك بن جمشم المدلجى وكان من أشراف بنى كنانة . فقال : أنّا لكم جارمن أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشى تكرهونه : فخرجوا سراعا . قلت : وهذا معنى قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين خرجوا من دياهم بطراً ورئاء الناس و يصدون عن سبيل الله والله عا يعملون محيط ، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس و إنى جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إنى برئ منكم إنى أرى ما لا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب ) غرهم لمنه الله على رئا الجد والملائكة تنزل النصر وعان جبريل نكص على عقبيه وقال إنى برئ منكم إنى أرى ما لا ترون إنى أخاف الله غير واحد منهم ، فأسلمهم لمصارعهم . فنما رأى الجد والملائكة تنزل النصر على حقبيه وقال إلى برئ منكم إنى أرى العالمين ) وقد قال الله تعالى ( وقل جاء الحق و زهق الباطل إن برئ منك إنى أخاف الله رب العالمين ) وقد قال الله تعالى ( وقل جاء الحق و زهق الباطل إن برئ منك إنى أخاف الله لما عاين الملائكة يومئة تنزل لانصر فر ذاهاً ف كان أول من الباطل كان زهوقا ) فابليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومئة تنزل لانصر فر ذاهاً ف كان أول من

هرب يومئذ بعد أن كان هو المشجع لهم المجير لهم كا غرهم ووعدهم ومناهم وما يمدهم الشيطان إلا غرورا . وقال يونس عن ابن استحاق : خرجت قريش على الصعب والذلول في تسعائة وخمسين مماة المعمين لقريش يوما يوما ، وذكر الاموى أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل نحر المطعمين لقريش يوما يوما ، وذكر الاموى أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل نحر لهم عشراً ، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسماً ، ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديد عشراً ، ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا بها يوما فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسما ، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نبيه ومنبه ابنا الحجاج بالمجحفة فنحر لهم العباس بن عبد المطلب عشرا ، ونحر لهم على ماء بدر أبو البخترى عشرا ، ثم أصبحوا أنو بكر المذلى قال كان مع المشركين ستون أن كلوا من ازواده . قال الأموى حدثنا أبي حدثنا أبو بكر المذلى قال كان مع المشركين ستون فرساً وستون درعا .

هذا ما كان من أمر هؤلاء في نفيره من مكة ومسيرهم إلى بدر . وأما رسول الله على البن اسحاق : وخرج رسول الله على ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس ، ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة ، ودفع اللواء إلى مصعب ابن عمير وكان أبيض ، وبين يدى رسول الله على الله على المدينة ، ودفع اللواء إلى مصعب يقال لها العقاب ، والاخرى مع بعض الانصار . قال ابن هشام كانت راية الانصار مع سعد بن معاذ وقال الاموى كانت مع الحباب بن المنذر . قال ابن اسحاق : وجعل رسول الله على إحداها وقال الاموى : وكان معهم فرسان على إحداها معمد بن غير وعلى الاخرى الزبير بن العوام (۱) ومن سعد بن خيشة ومن المقداد بن الاسود . وقد روى الامام احد من حديث أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب عن على قال ما كان فينا فارس وم بدر غير المقداد .

وروى البهمق من طريق ابن وهب عن أبى صخر عن أبى معاوية البلخى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عليا قال له: ما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الاسود \_ يعنى يوم بدر \_ وقال الاموى حدثنا أبى حدثنا امهاعيل بن أبى خالد عن التيمى قال : كان مع رسول الله عن بدر فارسان ، الزبير بن العوام على الميمنة ، والمقداد بن الاسود على الميسرة .

قال ابن اسحاق : وكان معهم سبعون بعيراً يعتقبونها ، فكان رسول الله وَيَتَافِقُ وعلى ومرثد بن الله الله ومن سعد الى الأسود . كذا في الأصلين ولم نقف على صحتها فيها بأيدينا من كتب السير ولعله ( و يتعقبانهما مرة سعد من خيثمة ومرة المقداد من الاسود .

إ<sub>ي مر</sub>ثمد يمتقبون بميراً ، وكان حمزة و زيد بن حارثة وأنوكبشة وأنسة يعتقبون بميراً .كذا قال امن إسحاق رحمه الله تعالى . وقد قال الامام احمــد حدثنا عفان عن حماد بن سلمة حدثنا عاصم بن مهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود . قال : كنا يوم بدركل ثلاثة على بعير ، كان أبو لماية رِينِ زميلي رسول الله عَيَنِكُونِ . قال فكانت عقبة رسول الله عَيْنِكُونُو فقالًا نحن نمشي عنك . فقال : « ما أنها باقوى منى ولا أنا باغنى عن الاجر منكما » وقد رواه النسائى عن الفلاس عن ابن مهدى عن حماد بن سلمة به . قلت : ولعل هــذا كان قبل أن يرد أبالبابة من الروحاء ، ثم كان زميلاه على ومر ثد بدل أبي لبابة والله أعلم . وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أبى أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة : أن رسول الله عَيَالِيْتُهُ أمر بالاجراس أن تقطم من أعناق الابل يوم بدر، وهذا على شرط الصحيحين . و إنما رواه النسائي عن أبي الاشعث عن خالد ابن الحارث عن سميد بن أبي عروبة عن قتادة به . قال شيخنا الحافظ المزى في الاطراف ونابعه سعيد بن بشرعن قنادة . وقد رواه هشام عن قتادة عن زرارة عن أبى هربرة فالله أعلم . وقال البخاري حدثنا يحيى بن بكر ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب . قال سمعت كعب بن مالك يقول : لم أتخلف عن رسول الله سَلِيْتُهُ فِي غَزُوة غَزَاهَا إِلا فِي غَزُوة تَبُوكُ غَيْرَ أَنِّي تَخْلَفْتُ عَنْ غَزُوة بِدَرُولِم يعاتب الله أحدا تَخْلَف عذباً . إنما خرج رسول الله ﷺ بريد عبر تريش حتى جمع الله بينهم و بين عدوهم على غير ميعاد تقديه.

قال ابن اسحاق: فسالت رسول الله عَيْنِينَة طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة ثم على المهتبق ثم على ذى الحليفة ثم على أولات الجيش ثم مر على تربان ثم على ملل ثم على غميس الحام ثم على صخيرات المجامة ثم على السيالة ثم على فج الروحاء ثم على شنوكة وهى الطريق المعتدلة حتى إذا حن بعرق الظبية لتى رجلا من الاعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبراً ، فقال له الناس لم على رسول الله عَيْنَا قال أوفيكم رسول الله عَيْنَا قالوا فعم ا فسلم عليه ثم قال: لأن كنت رسول الله عَلَيْنَة وأقبل فاخبرنى عما في بطن ناقتي هذه ، قال له سلمة بن سلامة بن وقش لا تسأل رسول الله عَيْنَا وأقبل على فانا أخبرك عن ذلك ، نزوت عليها فني بطنها منك سخلة. فقال رسول الله عَيْنَا أُخبرك عن ذلك ، نزوت عليها فني بطنها منك سخلة. فقال رسول الله عَيْنَا في المنات في الرجل ، ثم أعرض عن سلمة ونزل رسول الله يُوسلك في الرجل ، ثم أعرض عن سلمة ونزل رسول الله يُوسلك فات المهين على النازية بريد بدرا منها حتى اذا كان منها بالمنصرف نرك طريق مكة بيسار وساك ذات المهين على النازية بريد بدرا منها المفيق ثم الرحة منها حتى إذا كان منها بالمنصرف نرك طريق مكة بيسار وساك ذات المهين على النازية بريد بدرا منها المضيق ثم الرحة منها حتى إذا حراء ثم على المضيق الصفراء ثم على المضيق ثم الرحة أي قطعه ولا يكون الا عرضا ، وجزع الوادى منقطعه . كذا في النهاية .

انصب منه حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمر و الجهنى حليف بنى ساعدة وعدى ابن أبى الزغباء حليف بنى النجار إلى بدر يتجسسان الاخبار عن أبى سفيان صخر بن حرب وعيره وقال موسى بن عقبة بعثهما قبل أن يخرج من المدينة فلما رجعا فأخبراه بخبر العير استنفر الناس اليها فان كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن اسحاق محفوظا فقد بعثهما مرتين والله أعلم.

قال ابن اسحاق رحمه الله : ثم ارتحل رسول الله ﷺ وقــد قدمهما فلما استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين سأل عن جبلها ما اسهاؤها ? فقالوا يقال لاحــدهما مسلح وللا خر مخرى ، وسأل عن أهلهما فقيل بنو النار . و بنو حراق ، بطنان من غفار فكرههما رسول الله عَبَيَكُ والمرور بينهما وتفاءل باسهائهما وأسهاء أهلهما فتركهما والصفراء بيسار وسلك ذات الىمين على واديقال له ذفران فجزع فيه ثم نزل وأناه الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم. فاستشار الناس وأخـبرهم عن قريش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن ، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن ، ثم قام المقداد بن عمر و فقال يارسول الله امض لما أراك الله ، فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ممكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى مرك الغاد لجالدنا ممك من دونه حتى تبلغه ، فقال له رسول الله عَلَيْظَيْةٍ خيرًا ودعاله . ثم قال رسول الله عَيْنَاتِينُ : ﴿ أَشَيْرُ وَا عَلَى آمِهَا النَّاسِ ﴾ و إنما مريد الانصار ، وذلك أنهم كانوا عدد الناس وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا مرآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا ، فاذا وصلت الينا فانت في ذمننا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، فكان رسول الله ﷺ يتخوف أن لا تكون الانصار ترى علمها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس علمهم أن يسير مهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله عِيَطِيْتُهُ قال له ــــــــد برخ معاذ : والله لَـكُمُّ نَكَ تَرْيَدُنَا يَارْسُولُ الله ? قال « أجل » قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك ، فامض يا رسول الله لمها أردت فنحن ممك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تمخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر فى الحرب صدق عنــــد اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على مركة الله قال فسر رسول الله عَيْنَالِيَّةِ بقول سعد ونشَّطه ثم قال: ﴿ سيروا وابشروا فان الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم ، هكذا ، واه ابن اسحاق رحمه الله . وله شواهد من وجوه كثيرة فمن ذلك ما رواه البخارى في صحيحه حدثنا أبو نعيم حــدتنا اسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من القداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به ، أتى النبي عَلَيْنَ وهو يدعو

إلى المشركين . فقال : لا نقول كما قال قوم موسى لموسى إذهب أنت و ربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ﴿ لَكُن نَقَاتُلُ عَن بَمِينَكُ وَعَن شَمَالُكُ وَ بَيْنَ يَدِيكُ وَخَلَفْكُ ، فَرَأَيْتُ النَّبِي ﷺ أَشْرَقَ وَجِهِهُ وَسُرَهُ انفرد به البخاري دون مسلم قرواه في مواضع من صحيحه من حديث مخارق به ورواه النسائي من حديثه وعنده : وجاء المقداد بن الاسود يوم بدرعلي فرس فذكره . وقال الامام احمد حدثنا عبيدة ي هو ابن حميد ، عن حميد الطويل عن أنس قال : استشار النبي بَشِيْكُ مُخرجه إلى بدر فاشار عليه أبو بكر، ثم استشارهم فاشار عليه عمر، ثم استشارهم فقال بعض الانصار: إيا كم يريد رسول الله يا، مشر الانصار، فقال بعض الانصار: يارسول الله إذا لا نقول كا قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إما ههنا قاعدون ولكن والذى بعثك بالحق لوضربت أكبادها إلى يرك الغاد لاتبهناك. وهذا اسناد ثلاثى صحيح على شرط الصحيح. وقال احمــد أيضا حدثنا عفان ثنا حماد عن نابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ: شاور حين بلغه إقبال أنى سفيان قال فتكام أو بكر فاعرض عنه نم تـكلم عمر فاعرض عنه فقال سـمد بن عبادة إيانًا مريد رسول الله عَيْنَايُنْ والذي ننسي بيده لو أمرتنا أرن تخيضها البحار لاخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى مرك الغاد الفعلنا ، فندب رسول الله ﷺ الناس. قال فالطلقوا حتى نزلوا بدراً ووردت علمهم روايا قريش وأصحابه فيقول مالى علم بأيي سفيان ولسكن هذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف نادا قال ذلك ضربوه فاذا ضربوه . قال نعم ! أنا أخبركم هذا أبو سفيان فاذا تركوه فسألوه قال مالى بابي سفيان علم ولكن هــذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية ، فاذا قال هذا أيضاً ضربوه ورسول الله عَيَالِيَّةِ قَاتُم يَصْلَى ، فلما رأى ذلك الصرف فقال والذي نفسي بيده انكم لنضر بونه إذا صــدق وتتركونه إذا كذبكم . قال وقال رسول الله عَيْنَاتِيُّو : هـذا مصرع فلان يضع يده على الارض ههنا ا وههنا، فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ﷺ و رواه مسلم عن أبي بكر عن عفان به تحود . وقِد روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه — واللفظ له — •ن طويق عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم عن أبى عمران أنه سمع أبا أيوب الانصارى يقول قال رسول الله وَلَيْكُ وَلَيْكُ أمل الله يغنمناها ? ﴾ فقلنا فعم 1 فخرج وخرجنا فلما سرمًا يوما أو يومين قال لنا « ما ترون في القوم مَنْهُم قد أخبروا بمخرجكم ? » فقلنا لا والله مالنا طاقة بقنال القوم ولكنا أردنا العير، ثم قال « ما ترون في قتال القوم ? ﴾ فقلنا مثل ذلك . فقام المقداد بن عمرو [ فقال ] : إذا لا نقول لك يارسول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت و ربك فقاتلا امّا ههنا قاعدون ، قال فتمنينا معشر الانصار لو أمّا

قلنا مشل ما قال المقداد أحب الينا من أن يكون لنا مال عظيم فأنزل الله عز وجل على وسوله (كي أخرجك ربك من بيتك بالحق و إن فريقا من المؤمنين لكارهون) وذكر تمام الحديث. و روى أخرجك ربك من بيتك بالحق و إن فريقا من المؤمنين لكارهون) وذكر تمام الحديث. و روى ابن مردويه أيضا من طريق محمد بن عرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبيه عن جمه . قال خرب ارسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا ، قال تم خطب الناس فقال عمر مثل قول الي بكر تم خطب الناس فقال عمر مثل قول أي بكر تم خطب الناس فقال عمر مثل قول أي بكر تم خطب الناس فقال ه كيف ترون ? » فقال عمر مثل قول أي بكر تم خطب الناس فقال لا كيف ترون ? » فقال عمر مثل قول أكرك وأزل عليك الكتاب ما سلكتما قط ولا لي بها علم ، ولئن سرت حتى تأتى برك النهاد من أكرك وأزل عليك الكتاب ما سلكتما قط ولا لي بها علم ، ولئن سرت حتى تأتى برك النهاد من ولكن اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا همنا قاعدون أولكن اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا همنا قاعدون أولكن اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا ممكم متبعون ، ولعل أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله وزاد بعد من شئت وسام من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ، فنزل القرآن على قول سعد (كا أخرجك ربك من بينك بالحق و إن فريقا من المؤمنين لكارهون ) الآيات ، وذكره الاموى في مغازيه و زاد بعد من أموالنا ما شئت وعاد أخذت مناكان أحب الينا بما تركت . وما أمرت حتى تبلغ البرك من غدان لغسيرن ، عك .

قال ابن اسحاق : ثم ارتحل رسول الله يَتَنَيِّنَةً من ذفران فسلك على ثنايا يقال لها الاصافر ثم الحط منها إلى بلد يقال له الدية (۱) وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم ، ثم نزل قريبا من بدر فركب هو و رجل من أصحابه . قال ابن هشام هو أبو بكر . قال ابن اسحاق - كا حدثني محد بن يحيي بن حبان حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم . فقال الشيخ : لا أخبركا حتى تخبراني ممن أنها ? فقال له رسول الله يَتَنَافِهُ إذا أخبر تنا أخبر ناك فقال أو ذاك بذاك ? قال نعم ا قال الشيخ فانه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فان كان صدق الذي أخبر في فهم اليوم بمكان كذا وكذا لله كان الذي به رسول الله عَلَيْتُو مَن خبره قال ممن أنها ? فقال له رسول الله عَلَيْتُو مَن خبره قال ممن أنها ؟ فقال له رسول الله عَلَيْتُو مَن من ماء المراق ؟ قال ابن هشام : يقال من ماء العراق ؟ قال ابن هشام : يقال لهذا الشيخ سفيان الضوري .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصلين وابن هشام . وفي معجم البلدان وفي تاريخ ابن جرير في هذا الخبر: الدبة بالباء الموحدة مشددة وهو الصحيح .

قال ابن اسحاق: ثم رجع رسول الله عَيَّاتِيْهِ إلى أصحابه فلما أمسى بعث على بن أبي طالب الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماه بدر يلتمسون الخبرله كا حدثنى يريد بن رومان عن عروة بن الزبير فاصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد ، فاتوا بهما فسألوها ورسول الله عَيَّاتِينَ قائم يصلى فقالوا نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء ، فكره القوم خبرها ورجوا أن يكونا لابي سفيان فضر بوها ، فلما أذلتوها قالا نحن لابي سفيان فتركوها وركع رسول الله ويَتَلِينَ وسجد سجدتيه وسلم . وقال : ﴿ إذا أَذَلُوها قالا نحن لابي سفيان فتركوها وركع رسول الله ويَتَلِينَ وسعد سجدتيه وسلم . وقال : ﴿ إذا صدقا كم ضر بتموها ، وإذا كذبا كم تركتموها صدقا والله إنهما لقريش ، أخبراني عن قريش ؟ قالا م وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى ، والكثيب العقنقل . فقال لهما رسول الله يَتَلِينَهُ كم عندرون كل يوم ؟ قالا يوما تسماً ويوما عشرا . فقال حما بن فول والمعبم بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدى بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الاسود خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدى بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الاسود فريد والمور الله عَيَّاتِينَ على الناس فقال : ﴿ هذه مكة قد القت الكم أفلاذ كبدها » .

قال ابن اسحاق: وكان بسبس بن عمر و وعدى بن أبي الزغباء قد مضيا حتى نزلا بدراً فأناخا إلى تل قريب من الماء ثم أخذا شناً لها يستقيان فيه : ومجدى بن عمر و الجهنى على الماء فسمع عدى و بسبس جاريتين من جوارى الحاضر وها يتلازمان على الماء والملزومة تقول لصاحبتها إنما تأتى العير غماً أو بعد غد فأعمل له م ثم أقضيك الذى لك . قال مجدى صدقت ثم خلص بينهما . ومهم ذلك عدى و بسبس فجلسا على بعيربهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله عينياتية وأخبراه عا مهما ، وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء . فقال لمجدى بن عمرو هل أحسست أحداً ? قال ما رأيت أحداً أنكره إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا النل ثم استقيا في شن لها ثم انطلقا ، فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيربهما ففته فاذا فيه النوى . فقال : هذه والله علائف ينرب فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها وترك بعواً بيسار وانطلق حتى أسرع وأقبلت قريش ، فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب ابن عبدمناف رؤيا . فقال : إلى رأيت فيا برى النائم والي لبين النائم واليقطان إذ نظرت إلى رجل ابن عبدمناف رؤيا . فقال : إلى وأيت فيا برى النائم وائى لبين النائم واليقطان إذ نظرت إلى رجل ابن عبدمناف رؤيا . فقال : إلى وأيت فيا برى النائم وائى لبين النائم واليقطان إذ نظرت إلى رجل ابن عبدمناف رؤيا . فقال : إلى وأبد عنه بهيرله ثم قال : قتل عزم بدر من أشراف قريش ، ثم رأيته أبن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان فعد رجالا بمن قتل يوم بدر من أشراف قريش ، ثم رأيته أبن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان فعد رجالا بمن قتل يوم بدر من أشراف قريش ، ثم رأيته ابن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان فعد رجالا بمن قتل يوم بدر من أشراف قريش ، ثم رأيته النائم واليقطان المنائم واليقال قريش ، ثم رأيته النائم والي النائم والي بدر من أشراف قريش ، ثم رأيته النائم واليقال ويوم بدر من أشراف قريش ، ثم رأيته والن هيد به النائم والي النائم والي بدر من أشراف قريش ، ثم رأيته الى النائم والي المنائل ويوم بدر من أشراف قريش ، ثم رأيته والله المراك قريش ويون المولد والموالد و

ضرب فى لبة بعيره ثم أرسله فى العسكر فما بقى خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه فبلغت أبا جهل لعنه الله فقال هذا أيضا نبى آخر من بنى المطلب سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا .

قال ابن اسحاق : ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحر زعيره أرسل إلى قريش انسكم إنما خرجة المنعوا عبيركم ورجالهم وأمواله فقد مجاها الله فارجعوا ، فقال أبو جهل بن هشام : والله لا نرجة حتى نرد بدراً وكان بدر موسها من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب ويمسيرنا وجمعنا فلا يزالون بهابوننا أبداً فاعنوا . وقال الاخلس بن شريق بن عمرو بن وهب النتفى - وكان حليفا لبنى زهرة - وهم بالجحفة : يا بنى زهرة قد نجى الله لكم أمواله كم ، وخلص الكم صاحبكم خرمة بن نوفل ، وأنما ففرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا بى جينها وارجموا فانه لا حاجة لكم بان مخرجوا فى غدير ضيعة لاما يقول عفر منهم ناس إلا بنى عدى لم يخرج منهم رجل واحد ، فرجمت بنو زهرة مع الاخلس فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين أحد . قال : ومضى القوم وكان بين طالب بن أبى طالب - وكان فى القوم - وبين بعض قريش محاورة . فقالوا : والله لقد عرفنا يابى هاشم - و إن خرجتم معنا - أن هوا كم مع من رجع . وقال فى ذلك :

لاهم إما يُغزون طالب فى عصبة محالف محارب فى مقنب من هذه المقانب فليكن المسلوب غير السالب وليكن المغلوب غير الغالب

قال ابن المحلق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادى خلف العقنقل و بطن الوادى وهو يليل ، بين بدر و بين العقنقل الكثيب الذى خلفه قريش ، والقليب بدر في العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة .

قلت: وفي هـذا قال تعالى ( اذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ) أى من ناحية الساحل ( ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولا ) الا يات . و بعث الله السماء وكان الوادى دهسا فاصاب رسول الله على الله على الله منها ماء لبدلهم الارض ولم عنعهم من السير ، وأصاب قريشا منها ماء لم يقدروا على أن يرتحاوا معه .

قلت وفي هذا قوله تعالى (وينزل عليكم من السهاء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولير بط على قلو بكم ويثبت به الاقدام) فذكر أنه طهرهم ظاهراً وباطنا، وأنه ثبت أقدامهم وشجم قلوبهم وأذهب عنهم مخذيل الشيطان وبخويفه للنفوس ووسوسته الخواطر، وهذا تثبيت الباطن

المنظم وأنزل النصر عليهم من فوقهم فى قوله ( اذ يوحى راك إلى الملائدكة أنى معكم فنبتوا الذين المالق فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضر بوا فوق الاعناق) أى على الرؤوس ( واضر بوا المنهم كل بنان ) أى لئلا يستمسك منهم السلاح ( ذلك بانهم شاقوا الله و رسوله ومن يشاقق الله و رسوله فان الله شديد العقاب، ذلكم فذقود وأن لله كافرين عذاب النار ).

قال ابن جرير: حدثني هارون بن اسحاق ثنا مصعب بن المقدام ثنا اسرائيل ثنا أبو اسحاق بن حارثة عن على بن أبي طالب . قال : أصابنا من الليل طش من المطر \_ يدني الليلة التي كانت في مبيحتها وقعة بدر \_ فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر ، وبات رسول الله وسين عني قائما يصلى \_ وحرض على الفتال . وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحن بن مهدى عن شعبة عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب عن على . قال : ما كان فينا فارس يوم بدر إلا المقداد . ولقد رأيتنا وما فينا إلا ما م إلا رسول الله وسياتي هدا الحديث مطولا . و رواه النسائي عن بندار عن غندر عن شعبة به . وقال مجاهد : أنزل علمهم المطر فاطفأ به الغبار وتلبدت به الارض وطابت به أنفسهم وثبتت به أقدامهم .

قلت: وكانت ليلة بدر ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة ثفتين من الهجرة ، وقد بات رسول الله عَلَيْكِلَةٍ تلك الليلة يصلى إلى جذم شجرة هناك ، ويكثر فى سجوده أن يقول « يا حى ياقيوم » يكرر ذلك و يلظ به عليه السلام .

فسار حتى أنى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب فعورت ، و بنى حوضا على القليب الذى نزل عليه فلى ماء ثم قذفوا فيه الآنية . وذكر بعضهم أن الحباب بن المنذر لما أشار بما أشار به على رسول الله عليه الله عليه تأثير الله على من السماء وجبريل عند الذبى عليه الملك يامحه ربك يقرأ عليك السلام و يقول لك ان الرأى ما أشار به الحباب ، فنظر رسول الله على الى جبريل فقال ليس كل الملائكة أعرفهم وأنه ملك وليس بشيطان . وذكر الاموى أنهم نزلوا على القليب الذي يلى المشركين نصف الليل وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملؤا الحياض حتى أصبحت ملاء وليس للمشركين ماء .

قال ابن اسحاق : فحد ثنى عبد الله بن أبى بكر انه حدث ان سعد بن معاذ . قال : يا نبى الله الا نبنى لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فان اعزا الله واظهرا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وان كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن و راءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن باشد حبالك منهم ، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ، بمنعك الله مهم ينصاحونك و مجاهدون معك . فاثنى عليه رسول الله عليه بن و دعاله بخير ، ثم بنى لرسول الله عليه عريش كان فيه .

قال ابن اسحاق: وقد ارتعلت قريش حين أصبحت فاقبلت ، فلما رآها رسول الله وقيلية وسوب من المقنقل وهو الدكثيب الذي جاؤا منه إلى الوادى . قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت يغيلانها وغرها تحادك و تكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعد تني اللهم أحنهم (۱) الغداة » . وقد قال رسول الله وقيلية وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم وهو على جل له احمر « إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجل الاحمر » إن يطيعوه برشدوا قال : وقد كان خفاف بن اعاه بن رحضة أو أبوه اعاه بن رحضة الغفارى ، بعث إلى قريش ابناله بجزائر أهداها لهم . وقال : « إن أحبتم أن تمدكم بسلاح و رجال فعلنا » قال فارساوا اليه مع ابنه أن وصلتك رحم ، وقد قضيت الذي عليك ، فلعمرى إن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم ، و إن كنا إنما نقاتل الله كا يزعم محمد فما لاحد فلعمرى إن كنا إنما نقاتل الناس أقبل نفر من قريش حتى و ردوا حوض رسول الله وقيلية في في من حزام ، فقال رسول الله وقيلية و دعوم فما شرب منه رجل ومئذ إلا قتل إلا ما كان من حكم بن حزام ، فقال رسول الله وقيلية و دعوم فما شرب منه رجل ومئذ إلا قتل إلا ما كان من حكم بن حزام ، فقال رسول الله وقتل ثم أسلم بعد ذلك فحسن اسلامه فكان إذا اجتهد في بمينه قال لا والذي حكم بن حزام فانه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك فحسن اسلامه فكان إذا اجتهد في بمينه قال لا والذي وهو مهر مهر .

قُلْت : وقد كان أصحاب رسول الله عَيْنَا لِللهُ يُومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا كا سيأتى بيان ذلك

(١) أحنهم: أى أهلكهم من الحين وهو الهلاك ذكره الخشى في غريب السيرة .

في فصل نعقده بعد الوقعة ، ونذكر أسماءهم على حروف المعجم إن شاء الله .

فنى صحيح البخاري عن البراء. قال : كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلثائة و بضع عشرة على عدة أصحاب طالوت الذين جاو زوا معه النهر ، وما جاو زه معه إلا مؤمن . والبخاري أيضا عنه . قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين ، والانصار نيفا وأربعون ومائتان. وروى الامام احمد عن نصر بن رئاب عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه . قال : كان أهل بدر ثلثمائة وثلاثة عشر ، وكان المهاجرون سنة وسبعين وكان هز عة أهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمعة . وقال الله تعالى ( إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كنيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم ) الآية . وكان ذلك في منامه تلك الليلة وقيل إنه نام في العريش وأمر الناس أن لا يقاتلوا حتى يأذن لهــم ، فدنًا القوم منهم فجعل الصديق يوقظه و يقول يارسول الله دنوا منا فاستيقظ ، وقد أراه الله إياهم في منامه قليلا . ذكره الاموى وهو غريب جماً . وقال تعالى (أو إذ يريكموهم إذ التقييم في أعينكم قليلا ويقلك في أعينهم ليقضى الله أمراً كان مفعولاً ) . فعند ما تقابل الفريقان قلل الله كلا منهما في أعين الآخر بن ليجترئ هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء لما له في ذلك من الحكمة البالغة ، وليس هــذا معارض لقوله تعالى في سورة آل عمران (قد كان لسكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة برونهم منليهم رأى العمين والله يؤيد بنصره من يشاء ) فإن المعمني في ذلك على أصح القولين أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلي عـدد الـكافرة على الصحيح أيضا ، وذلك عنــد التحام الحرب والمسابقة أوقع الله الوهن والرعب في قلوب الذين كفروا غاستدرجهم أولا بان أراهم إياهم عند المواجهة قليلا، ثم أيد المؤمنين بنصره فجعلهم في أعين الكافرين على الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا . ولهذا قال ( والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لاولى الابصار ) . قال اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي عبيد وعبد الله . لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى أنى لأقول لرجل الى حنبي أتراهم سبمين ? فقال أراهم مائة .

قال ابن اسحاق: وحدثني أبي اسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الانصار قالوا: لما أطمأن القوم بعثوا عير بن وهب الجمحى فقالوا احزر لنا القوم أصحاب محمد، قال فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع البهم فقال ثلاثمائة رجل بزيدون قليلا، أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر ألقوم كمين أو مدد. قال فضرب في الوادي حتى أبعمد فلم يرشيئا، فرجع البهم فقال: ما رأيت شيئا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يترب تحمل الموت الناقع قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ الاسيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل

رجلًا منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فرُوا رأيكم ? فلما سمع حكيم بن [ حزام ذلك مشي في الناس فاتى عتبة بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع <sup>:</sup> فها ، هل لك إلى أن لا تزال تذكر فنها بخسير إلى آخر الدهر ? قال وما ذاك يا حكم ? قال ترجع إ بالناس وتحمل أمر حليفك عمر و من الحضرمي قال قــد فعلت أنت على بذلك ، إنما هو حليني فعلى عقله وما أصيب من ماله . فأت ان الحنظلية — يعني أبا جهل — فاني لا أخشي أن يسجر (١) أمر الناس غــيره ، ثم قام عتبة خطيباً فقال : يا معشر قريش إنــكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمــداً وأصحابه شيئًا، والله اثن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر اليه، قتل ابن عمه \_ أو ابن خاله \_ أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد و بين سائر العرب ، فان أصابوه فذلك الذي أردتم، و إن كان غير ذلك الفاكم ولم تمرضوا منه ما تريدون قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا فهو مهنئها (٢) فقلت له يا أبا الحسكم إن عتبة أرسلني اليك بكذا وكذا فقال: انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه، فلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا و بين محمد ، وما بدتية ما قال وليكنه رأى محمداً وأصحابه أكلة جزور ، وفيهم ابنه فتد تخوفكم عليه ، أنم بعث إلى عامر من الحضرمي . فقال : هذا حليفك بريد أن يرجع الناس ، وقد رأيت تأرك بعينك فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك، فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ واعمراه واعمراه . قال فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه من الشر وأفسد على الناس الرأى الذي دعاهم اليه عتبة . فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره قال : سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره أنا أم هو . ثم النمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم رأسه فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له .

وقد روى ابن جرير من طريق مسور بن عبد الملك اليربوعى عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: بينا نحن عند مروان بن الحم إذ دخل حاجبه فقال: حكيم بن حزام يستأذن ، قال ائدن له فلما دخل قال: مرحبا يا أبا خالد أدن ، فحال عن صدر المجلس حتى جلس بينه و بين الوسادة نم استقبله فقال: حدثنا حديث بدر . فقال: خرجنا حتى إذا كنا بالجحفة رجمت قبيلة من قبائل قريش باسرها فلم يشهد أحد من مشركيهم بدراً ، نم خرجنا حتى نزلنا العدوة التى قال الله تعالى ، في باسرها فلم يشهد أحد من مشركيهم بدراً ، نم خرجنا حتى نزلنا العدوة التى قال الله تعالى ، فيت عنبة بن ربيعة فقلت يا أبا الوليد هل لك فى أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت ? قال أفعل ماذا ? قلت إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضر مى وهو حليفك ، فتحمل بدينه و برجع ماذا ? قلت إن هشام بالشين المهجمة . (٧) فى الحلبية مهملة من النقط ، وفي سيرة ابن هشام مبيئها ومعنى مهنها ينفقدها و يصلحها .

الناس. فقال أنت على بدلك وأذهب الى ابن الحنظلية \_ يعنى أيا جهل \_ فقل له هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك ? فجئته فاذا هو فى جماعة من بين يديه ومن خلفه ، و إذا ابن الحضرى واقف على رأسه وهو يقول : فسخت عقدى من عبد شمس ، وعقدى اليوم إلى بنى مخزوم فقلت له يتول لك عتبة بن ربيعة هل لك أن ترجع اليوم بمن معك ? قال أما وجد رسولا غيرك ? قلت لا ! ولم أكن رسولا لغيره . قال حكم غرجت مبادراً إلى عتبة لئلا يفوتني من الخبر شي وعتبة أبي لأكون رسولا لغيره . قال حكم غرجت مبادراً إلى عشرة جزائر . فطلع أبو جهل الشر من وجهه فقال لعتبة : انتفخ سحرك ? فقال له عتبة : ستمل ، فسل أبو جهل سيفه فضرب به متن في وجهه فقال لعتبة : انتفخ سحرك ? فقال له عتبة : ستمل ، فسل أبو جهل سيفه فضرب به متن في وجهه فقال ايماء بن رحضة بئس الفأل هذا ، فمند ذلك قامت الحرب . وقد صف رسول الله عليه المنظم أحسن تعبية فروى الترمذي عن عبدالرحن بن عوف . قال صفنا رسول الله عليه عبد ليلا . و روى الامام احد من حديث ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عران حدثه أنه مهم أبا أبوب يقول : صفنا رسول الله عليه المناه المنه عن عبدالرحة الله المناه المنه عن عبدالراحة وهذا اسناد حسن .

وقال ابن اسحاق : وحدثى حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله يَتَيَالِنَهُ الله على النجار وهو مستنتل من الصف ، فطعن في بطنه بالقدح وقال « استو ياسواد » فقال يا رسول الله النجار وهو مستنتل من الصف ، فطعن في بطنه بالقدح وقال « استو ياسواد » فقال يا رسول الله أوجعتى وقد بعثك الله ياطق والعمل فاقدى فكشف رسول الله يَتَيَالِنَهُ عن بطنه فقال استقد ، قال اعتقد ، قال اعتقد ، قال استقد ، قال المهد بك أن يمس جلدك على هذا ياسواد ? قال يارسول الله حضر ما ترى فاردت أن يكون آخر المهد بك أن يمس جلدك ، فدعا له رسول الله يخير يَتِيالِنَهُ وقاله . قال ابن اسحاق وحدثنى عاسم بن عمر بن قتادة أن عوف بن الحارث \_ وهو ابن عفراء \_ قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده ? قال « غمسه يده في العدو حاسرا » فترع درعا كانت عليه فقذفها ، ثم أخذ سيفه فقاتل من عبده ؟ قال ابن اسحاق ثم عمل رسول الله يَتَيَالِنَهُ الصفوف ورجع إلى العريش فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره . وقال ابن اسحاق : وغيره وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه عنه أن يدهمه العدو من المشركين والجنائب النجائب مهيأة لرسول الله يَتَيَالِيُّو أن احتاج اليها ربها وربع الى المدينة كما أشار به سعد بن معاذ . وقد روى البزار في مسنده من حديث محمد بن عقيل من على أنه خطبهم فقال : يا أبها الناس من أشجع الناس ? فقالوا أنت يا أمير المؤه سينة عريث عقيل من على أنه خطبهم فقال : يا أبها الناس من أشجع الناس ؟ فقالوا أنت يا أمير المؤه سينة عريث القلنا أما بن عالى ما بارزقى أحد إلا انتصفت منه ، ولكن هو أبو بكر ، إنا جعلنا لرسول الله يَتَيَالِيَّة عريثا فقلنا إلى ما بارزقى أحد إلا انتصفت منه ، ولكن هو أبو بكر ، إنا جعلنا لرسول الله يَتَيَالِيَّة عريثا فقلنا إلى ما بارزقى أحد إلا انتصفت منه ، ولكن هو أبو بكر ، إنا جعلنا لرسول الله يَتَيَالِيَّة عريثا فقلنا المنافرة عريث على الله علنا لرسول الله يَتَيَالِيَّة عريثا فقلنا المنافرة عريث عقول أما المنافرة عريث المنافرة عريث عقول أما المنافرة أما المنافرة المنافرة عريث المنافرة عريث عقول أما المنافرة المنافرة

من يكون مع رسول الله علي الله علي الله المهوى اليه أحد من المشركين ، فوالله ما دنا منا أحد الا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله علي الله على الله أحد الا أهوى اليه فهذا أشجع الناس . قال ولقد رأيت رسول الله على الله ويقل الله على الله أولاد أبد الله ولقد رأيت رسول الله على الله أولاد الله أولاد الله أولاد الله أولاد الله أولاد الله أبو بكر يضرب و يجاهد هذا و يتلتل هذا وهو يقول : و يلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ثم رفع على "بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال المنتم الله أمؤمن آل فرعون خبر أم هو " فسكت القوم ، فقال على : فواقه لساعة من أبى بكر خبر من مل الارض من مؤمن آل فرعون ، ذاك رجل يكتم إعانه وهدا رجل أعلن إعانه . ثم قال البرار لا نعله بروى الا من هذا الوجه . فهذه خصوصية للصديق حيث هو مع الرسول فى العريش كا كان معه فى الغار رضى الله عنه وأرضاه . ورسول الله على يكثر الابتهال والتضرع والسعاء ويقول فيا يدعو به ه اللهم إنك ان تهلك هذه المصابة لا تعبد بعدها فى الأرض » وجعل يهتف بربه عز وجل و يقول ه اللهم أنجز لى ما وعد تنى ، اللهم نصرك » و برفع يديه الى السهاء حتى سقط الرداء عن منكبيه . وجعل أبو بكر رضى الله عنه يلتزمه من ورائه و يسوى عليه رداءه و يقول مشفقا الرداء عن منكبيه . وجعل أبو بكر رضى الله عنه يلتزمه من ورائه و يسوى عليه رداءه و يقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال : يارسول الله بعض مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك .

[ هكذا حكى السهيلي عن قامم بن ثابت أن الصديق انما قال بعض مناشدتك ربك من باب الاشفاق لما رأى من نصبه في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن منكبيه فقال : بعض هذا يارسول الله أى لم تتعب نفسك هذا التعب والله قد وعدك بالنصر ، وكان رضى الله عنه رقيق القلب شديد الاشفاق على رسول الله ويتياليه وحكى السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي بانه قال : كان رسول الله ويتياليه في مقام الخوف والصديق في مقام الرجاء وكان مقام الخوف في هذا الوقت - يعنى أكل - قال لأن لله أن يفعل ما يشاء فخاف أن لا يعبد في الأرض بعدها ، فخوفه ذلك عبادة . قلت وأما قول بعض الصوفية إن هذا المقام في مقابلة ما كان يوم الغار فهو قول مردود على قائله إذ لم يتذكر هذا القائل عور ما قال ولا لازمه ولا ما يترتب عليه والله أعلم ] (١) .

هذا وقد تواجه الفئتان وتقابل الفريقان وحضر الخصان بين يدى الرحمن واستغاث بربه سيد الانبياء وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الارض والسهاء سامع الدعاء وكاشف البلاء . فكان أول من قتل من المشركين الاسود بن عبد الاسد المخزومى . قال ابن اسحاق : وكان رجلا شراً سئ الخلق فقال : أعاهد الله لاشربن من حوضهم أو لأهد منه أو لا موتن دونه ، فلما خرج خرج البه حزة بن عبد المطلب ، فلما النقيا ضربه حزة فاطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقى

<sup>(</sup>١) ما بين المربعين من المصرية فقط.

الم فتية فضر به حتى قتله في الحوض ، قال الاموى : فحمى عنسه ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن المهم خزة فضر به حتى قتله في الحوض ، قال الاموى : فحمى عنسه ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن المهم فتية من رابين أخيبه شيبة وابنه الوليد ، فلما توسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز فخرج المهم فتية من الانصار ثلاثة وهم عوف ومعاذ ابنا الحارث وأمهما عفراء ، والثالث عبد الله بن رواحة منا قيل \_ فقالوا من أنتم ? قالوا رهط من الانصار . فقالوا مالنا بكم من حاجة . وفي رواية فقالوا أكفاء كا من حاجة . وفي رواية فقالوا أكفاء كرام ولكن أخرجوا البنا من بني عمنا ، ونادى مناديهم : يا محمد اخرج البنا أكفاء كا من قومنا . فقال النبي عَنَيْنِيْنِيْنِ : « قم يا عبيدة بن الحارث ، وقم يا حزة ، وقم يا على » وعند الاموى أن النفر من الانصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله عَنيَانِيْنِ لا نه أول موقف واجه فيه رسول الله عَنيَانِيْنَ أعداءه فاحب أن يكون أولئك من عشيرته فامرهم بالرجوع وأمر أولئك الثلاثة بالخروج .

قال ابن اسحاق فلما دنوا منهم قالوا من أنتم ? — وفي هذا دليل أنهم كانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح — فقال : عبيدة عبيدة ، وقال حزة حزة ، وقال على على . قالوا نعم ا اكفاء كرام . فبار زعبيدة وكان أسن القوم عتبة ، وبار زحزة شيبة ، وبار زعلى الوليد بن عتبة . فاما حزة فلم عبل شيبة أن قتله وأما على فلم عبل الوليد ان قتله ، واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضر بتين كلاها أثبت صاحبه ، وكر حزة وعلى باسيافهما على عتبة فذففا عليه واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابهما رضى الله عنه .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر: أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية (هذان خصان اختصموا في رجهم ) نزلت في حمزة وصاحبه ، وعتبة وصاحبه بوم برزوا في بدر . هذا لفظ البخارى في تفسيرها . وقال البخارى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا المنمر بن سليان سمعت أبي ثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن على بن أبي طالب . أنه قال : أنا أول من يجنو بين يدى الرحمن عز وجهل في الخصومة يوم القيامة . قال قيس : وفيهم نزلت (هذان من يجنو بين يدى الرحمن عز وجهل في الخصومة يوم بدر على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والله بن عتبة ، تفرد به البخارى . وقد أوسعنا الكلام عليها في التفسير بما فيه كفاية ولله الحد والمنة .

وقال الاموى حدثنا معاوية بن عروعن أبي اسحاق عن ابن المبارك عن اسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي ، قال : برز عتبة وشيبة والوليد وبرز البهم حزة وعبيدة وعلى ، فقالوا : تكلموا نعرف كم ، فقال حزة : أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حزة بن عبد المطلب . فقال كفؤ كريم ، وقال على : أنا عبدالله وأخو رسول الله ، وقال عبيدة : أنا الذي في الحلفاء ، فقام كل رجل إلى رجل فقاتلوهم

فقتلهم الله . فقالت هند في ذلك :

أعيني جودي بدمع سرب على خير خندف لم ينقلب تداعي له رهطه غدوة بنو هاشم و بنو المطلب يذيقونه حد أسيافهم يعلونه بعد ما قد عطب ولهذا نذرت هند أن تأكل من كبد حمزة.

ونسلمه حتى نصرًع دونه ﴿ ونذهل عن أبناتنا والحلائل

قال ابن اسحاق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض. وقال: أمر رسول الله عَيَالِيَّةِ أصحابه أن لا بحماوا حتى يأمرهم، وقال إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل. وفي صحيح البخارى عن أبى أسيد. قال قال لنا رسول الله عَيَالِيَّةِ يوم بدر إذا أكتبوكم - يعنى المشركين - فارموهم واستبقوا نبلكم، وقال البيهقى أخبر فا الحاكم أخبر فا الاصم حدثنا احمد بن عبد الجبار عن يونس ابن بكير عن أبى اسحاق حدثى عبد الله بن الزبير. قال: جعل رسول الله عَيَالِيَّةِ شعار المهاجرين يوم بدر يا بنى عبد الرحن. وشعار الحزرج يا بنى عبد الله وشعار الاوس يا بنى عبيد الله، وسمى خيله خيل الله قال ابن هشام: كان شعار الصحابة يوم بدر أحد أحد.

قال ابن اسحاق: ورسول الله عَنِيَا في العريش معه أبو بكر رضى الله عنه \_ يعنى وهو يستغيث الله عن وجل عنه الله عنه وهو يستغيث الله عن وجل عنه الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلو بكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم).

<sup>(</sup>١) في السيرة الحلبية فأفرشه.

إلى الامام احمد حدثنا أبونوح قراد ثنا عكرمة بن عمار ثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس «بـ ثني عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله عِيَبَائِيَّةٍ إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف، ﴿ نَشْرُ إِلَى الْمُشْرَكِينَ فَاذَا هُمْ أَلْفُ وَزَيَادَةً فَاسْتَقْبُلُ النِّبِي عَلَيْكُ الْقَبْلَةُ وعايسه رداؤه وازاره ثم قال : ا « اللهم أنجز لى ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبداً ﴾ فما زال يستغيث بربه و يدعوه حتى سقط رداؤه ، فاتاه أبو بكر فاخذ رداءه فرده ثم التزمه من من وراثه ثم قال : يا رسول الله كفاك (١) مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك فانزل الله (إذ تستغینون ربکم فاستجاب لسکم آنی ممدکم بالف من الملائسکة مردفین ) وذکر تمام الحدیث کا سیاتی وقد رواه مسلم وآبو داود والترمذي وابن جرير وغيرهم من حديث عكرمة بن عمار اليماتي وصححه على ا ان المديني والترمذي ، وهكذا قال غير واحـد عن ابن عباس والسدى وابن جرير وغيرهم إن هذه الآية نزلت في دعاء النبي عَيَنِيْكُمْ يوم بدر، وقد ذكر الاموى وغيره أن المسلمين عجوا الى الله عز وجل في الاستفائة بجنابه والاســنعانة به وقوله تعالى ﴿ بَالْفُ مَنَ الْمُلاَئِّكَةُ مَرْدُفَيْنَ ﴾ أي ردفا لَــكم ومدماً ﴿ لفئنكم رواه العوفى عن ابن عباس . وقاله مجاهد وابن كثير وعبد الرحمن بن زيد وغــيرهم . وقال ا أبوكُدينة عن قابوس عن ابن عباس (مردفين ) وراءكل ملك ملك. وفي رواية عنه بهذا الاسناد (مردفين ) بعضهم على أثر بعض وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة . وقــد روى على من أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه والمؤمنة بن بالف من الملائكة ، وكان جبريل في خسمائة مجنبة ، وميكائيل في خدمائة مجنبة ، وهذا هو المشهور . ولكن قال ابن جربر حدثني المذي ا حدثنا اسحاق ثنا يعقوب من محمد الزهري حدثني عبد العزيز من عمران عن الربعي عن أبي الحويرث عن محمله بن جبير عن على . قال : نزل جبر يل في الف من الملائكة على ميمنة النبي ﷺ وفيها أبو بكر ، ونزل ميكائيل في الف من الملائكة على ميسرة النبي ﷺ وأنا في الميسرة ورواه البيه في الدلائل من حديث محدد بن جبير عن على فزاد : ونزل اسرافيل في الف من الملائكة وَ كُو أَنه طَعَن يُومِئُذُ بِالْحَرِ بِهَ حَتَى اخْتَصْبِتَ إِبْطُهُ مِن الدَّمَاءُ ، فَذَكُو أَنه نزلت ثلاثة آلاف من اللائه كه ، وهذا غريب وفي اسناده ضمف ولو صح لكان فيه تةو يه لما تقدم من الاقوال و يؤيدها · قَرَاءَةُ مِن قَرَا ﴿ بِٱلفِّ مِن الملائكَةَ مردفين / بفتح الدال والله أعلم. وقال البيهق أخــبرنا الحاكم أخبرنا الاصم ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو على الحنفي حدثنا عبيد الله بن أ عبد الرحمن بن موهب أخيرتي اسهاعيل بن عوف بن عبدالله بن أبي رافع عن عبدالله بن محمد بن ا فَي عَمْرُ بِنَ عَلَى بِنَ أَبِي طَالِبِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جِده . قال : لما كان يوم بدر قاتلت شيئًا من قتال ، ثم جئت (١) في الحلبية: كذلك، وفي المصرية: كذاك. والتصحيح من انسان العيون.

مسرعًا لا نظر إلى رسول الله عَيْنَاكِيْتُهِ ما فعـل ، قال فجئت فاذا هو ساجد يقول « يا حي يا قيوم يا حر يا قيوم ﴾ لا يزيد عليها فرجعت إلى القنال ثم جئت وهوساجد يقول ذلك أيضاً ، فذهبت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضاً ، حتى فتح الله على يده . وقد رواه النسائى فى اليوم والليلة عرب أ بندار عن عبيدالله بن عبد المجيد أبي على الحنني . وقال الاعمش عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن أ عبد الله بن مسمود . قال ما سمعت مناشداً ينشد أشد من مناشدة محمد على يوم بدر ، جعل يقول اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن تهلك هـذه العصابة لا تعبد » ثم التفت وكأن شق وجهه القمر . وقال « كأنى أنظر إلى مصارع القوم عشية » رواه النسائى من حــديث الاعمش به . وقال لما التقينا يوم بدر قام رسول الله ﷺ فما رأيت مناشداً ينشد حقاله أشد مناشدة من رسول الله ﷺ وذكره . وقد ثبت إخباره عليه السلام بمواضع مصارع رؤس المشركين يوم بدر في صحيح مسلم عن أنس بن مالك كا تقدم ، وسيأتى في صحيح مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب . ومقتضى حديث ابن مسعود أنه أخبر بذلك يوم الوقعة وهو مناسب، وفي الحديثين الا خربن عن أنس وعمر ما يدل على أنه أخــبر بذلك قبل ذلك بيوم ولا مانع من الجمع بين ذلك بأن يخبر به قبل بيوم وأ كثر ، وان يخبر به قبل ذلك بساعة يوم الوقعة والله أعلم . وقد روى البخارى من طرق عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﴿ إِلَيْكُ إِنَّا اللَّهِ مَا اللَّهُم أَ نَشْدُكُ عهدكُ ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعــد اليوم أبداً ﴾ فاخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول (سيهزم الجمع ويولون الدير بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ) وهذه الآية مكية وقد جاء تصديقها يوم بدر كا رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت (سهزم الجمع و يولون الدس قال عمر : أى جمع يهزم وأى جمع يغلب ? قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب في الدرع وهو يقول ( سيهزم الجمع و يولون الدير بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ) فعرفت تأويلها يومئذ وروى البخارى من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهان معم عائشة تقول نزل على محمــد بمكة ـ و إنى لجارية العب ـ ( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ) .

قال ابن اسحاق: وجعل رسول الله عَيَنَاكِنَةِ بناشه ربه ما وعده من النصر و يقول فيا يقول د اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » وأبو بكر يقول: يانبي الله بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك ما وعدك ، وقد خفق النبي عَيَنِكُنهُ [ خفقة ] وهو في العريش ثم انتبه فقال: « أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله ، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع » يعني الغبار. قال ثم خرج إسول الله عني الناس فحرضهم ، وقال « والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل أسول الله عني الناس فحرضهم ، وقال « والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل أ

اراً محتسبا مقبلا غير مدير إلا أدخله الله الجنة » قال عمير بن الحام أخو بنى سلمة وفى يده تمرات الحام أخو بنى سلمة وفى يده تمرات الكهن : بخ بخ أفما بينى و بين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ? قال ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله .

وقال الامام احمد حدثنا هاشم بن سلمان عن ثابت عن أنس . قال : بعث رسول الله بينا بسبسا عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان ، فجاء وما في البيت أحد غيرى وغير النبي بينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان ، فجاء وما في البيت أحد غيرى وغير النبي بينا فقال « إن لنا لا أدرى ما آستنني من بعض نسائه ، قال فحد ثه الحديث . قال نفر ج رسول الله فتكلم فقال « لا طلبة فن كان ظهره حاضر فليركب معنا » فجعل رجال يستأذنونه في ظهو رهم في علو المدينة قال « لا الا من كان ظهره حاضراً » وانطلق رسول الله بينا وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر ، وجاء المشركون فقال رسول الله بينا و مواء الله مينا و مواء الله على قول بخ بخ ? قال لا والله يارسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها ، قال فانك من الحام الانصاري يا رسول الله جنه عرضها السموات والارض ؛ قال نم 1 قال بح بخ ? قال وسول الله أهلها » قال فأخر ج تمرات من قرنه فجمل يأ كل منهن ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراني هذه أهلها » قال فأحرج تمرات من قرنه فجمل يأ كل منهن ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراني هذه إنها حباة طويلة ، قال فرمي ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رحه الله . و رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وجماعة عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سلمان بن المغيرة به ، وقد ذكر ابن جرراً أن عبراً قاتل وهو يقول رضى الله عنه :

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التتى وعمل المعاد والصبر فى الله على الجهاد وكل زاد عرضه النفاد غير التتى والبر والرشاد

وقال الامام احمد: حدثنا حجاج حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب عن على قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ممارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك ، وكان رسول الله وسيحز عن بدر فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله وسيحالية الى بدر و بدر بثر فسبقنا المشركين البها فوجدنا فيها رجلين رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط فاما القرشي فانفلت ، وأما المولى فوجدناه فجعلنا نقول له كم القوم ? فيقول هم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجمل المسلمون أنا المولى فوجدناه فجعلنا نقول له كم القوم ؟ فقال له كم القوم ؟ قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم في انتهوا به إلى رسول الله وقيالية ، فقال له كم القوم ؟ قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم . فجهد النبي عَلَيْكِينَة أن يخيره كم هم فابي ثم ان النبي وليكينية سأله كم ينحر ون من الجزر ؟ شديد بأسهم . فجهد النبي عَلَيْكِينَة ( القوم الف ) كل جزور لمائة وتبعها ه ثم إنه أصابنا من فقال عشراً كل يوم . فقال النبي عَلَيْكِينَة ( القوم الف ) كل جزور لمائة وتبعها ه ثم إنه أصابنا من فقال عشراً كل يوم . فقال النبي عَلَيْكِينَة ( القوم الف ) كل جزور لمائة وتبعها ه ثم إنه أصابنا من فقال عشراً كل يوم . فقال النبي عَلِيكِينَة ( القوم الف ) كل جزور لمائة وتبعها ه ثم إنه أصابنا من فقال النبي عَلَيْكِينَة ( القوم الف ) كل جزور لمائة وتبعها ه ثم إنه أصابنا من النبي عَلَيْكِينَة و الله عنه النبي عَلَيْكِينَة و الله الله عنه النبي عَلَيْكِينَة و الله و الله

الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل محتها من المطر، و بات رسول الله عليها يدعور به ويقول « اللهم إنك إن تملك هـنه الغثة لا تعبد » فلما طلع الفجر نادي الصلاة عباد الله فجاء الناس من نحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله ﷺ وحرض على القتال ثم قال « إن جم قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل » فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له احمر يسمر في القوم ، فقال رسول الله عَيْنَا ﴿ يَاعَلَى نَادَ حَزَةً » وَكَانَ أَقْرَبُهُم مِنَ المشركين من صاحب الجل الاحر، فجاء حزة نقال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم يا قوم أعصبوها | برأسي وقولوا جبن عتبة بن ربيعة ، وقد علمتم أنى لست باجبنكم . فسمع بذلك أبوجهل فقال : أنت تقول ذلك والله لو غيرك يقوله لا عضضته قــد ملاّت رئتك جوفك رعباً . فقال : إياى تعبريا مصفر استه ? سيمل اليوم أينا الجبان فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا : من يبارز فخرج فتية من الانصار مشببة فقال عتبة : لا نريد هؤلاء ، ولكن نبار ز من بني عمنا من بني عبد المطلب . فقال رسول الله عَيْسِ ﴿ قُمْ يَا حَرْةً ، وقم يا على ، وقم ياءبيمة بن الحارث بن المطلب ، فقتل الله عتبة ا وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة . وجرح عبيدة فقتلنا منهم سبعين ، وأسرنا سبعبن وجاء رجل من الانصار بالعباس بن عبد المطلب أسيراً ، فقال العباس : يارسول الله والله إن هذا ما أسرتي لقد أسرنى رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الانصاري : أنا اسرته يارسول الله . فقال : « اسكت ، فقد أيدك الله علك كريم » قال فاسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث هذا سياق حسن وفيه شواهد لما تقدم ولما سيأتي . وقد تفرد بطوله الامام احمد . و روى أو داود بعضه من حديث اسرائيل به ، ولما نزل رسول الله عَبَيْنَاتُهُ من العريش وحرض الناس على القتال والناس على مصافهم صابرين ذا كرين الله كثيراً كما قال الله تعالى آمراً لهم ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكر وا الله كثيراً ) الآية .

وقال الاموى حدثنا معاوية بن عرو عن أبي اسحاق قال قال الاو زاعى: كان يقال قلما ثبت قوم قياما ، فمن استطاع عند ذلك أن يجلس أو يغض طرفه و يذكر الله رجوت أن يسلم من الرياء . وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لاصحابه : ألا ترونهم \_ يعنى أصحاب النبي عَيِنَاتِيْز \_ جثيا على الركب كأنهم حرس يتلفظون كا تتلهظ الحيات \_ أو قال الافاعى \_ . قال الاموى في مغازيه : وقد كان النبي عَيْنَاتِيْز حين حرض المسلمين على القتال قد نفل كل امرئ ما أصاب . وقال « والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل إ فيقتل ] صابراً محتسبا مقبلا غير مدير إلا أدخله الله الجنة » وذكر قصة عبر بن الحام كا تقدم ، وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالا شديداً ببدنه ، وكذلك أبو بكر الصديق كا كانا في العريش يجاهدان بالدعاء والنضرع ، ثم نزلا فحرضا وحثا على القتال وقاتلا بالابدان جمه

ب المقامين الشريفين . قال الامام احمد : حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب عن على قال : لقد رأيتنا يوم بدر وبحن ناوذ برسول الله والمائية وهو أقر بنا من العدو ، كان من أحد الناس يومثذ بأساً . و رواه الفسائي من حديث أبي اسحاق عن حارثة عن على قال : كنا إذا حي البأس ولتي القوم اتقينا برسول الله والله وقال الامام احمد حدثنا أبو لهم حدثنا أبو مسر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن على . قال : قيل لعلى ولابي بكر رضى الله عنهما يوم بدر : مع أحدكا جبر يل ومع الا خر ميكائيل ، واسرافيل ملك عظم يشهد القتال ولا يقاتل \_ أو المائيل عائد من الملائكة وقال المشعد وهدا يشبه ما تقدم من الحديث أن أبا بكركان في الميمنة ولما تنزل الملائكة بوم بدر تنز يلاكان جبريل على أحد المجنبتين في خسائة من الملائكة ، فكان في الميمنة من ناحية أبي بكر الصديق ، وكان ميكائيل على المجنبة الاخرى في خسائة من الملائكة فوقفوا في الميسرة وكان على بنر الصديق ، وكان ميكائيل على المجنبة الاخرى في خسائة من الملائكة فوقفوا في الميسرة وكان على بنر الصديق ، وكان ميكائيل على المجنبة الاخرى في خسائة من الملائكة فوقفوا في الميسرة وأنا فها ، أكن بأبي طالب فيها [ وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق محمد بن جبير بن مطم عن على . قال كنت أسبح على القليب يوم بدر فجاءت ربح شديدة نم أخرى منم أخرى فنزل ميكائيل في الف من الملائكة فوقف على عين رسول الله وتشائية وهناك أبو بكر ، واسرافيل في الف في الميسرة وأنا فها ، وجبر يل في الف قال ولقد طفت يومئذ حتى بلغ إبطى ] (١) وقد ذكر صاحب العقد وغيره أن أخو بيت الته العرب قول حسان من ثابت :

وببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحد

وقد قال البخارى حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة ابن رافع الزرق عن أبيه \_ وكان أبوه من أهل بدر \_ قال : جاء جبريل إلى رسول الله وسيلية فقال ما تعدون أهل بدر فيكم ? قال من أفضل المسلمين \_ أو كلة تحوها \_ قال وكذلك من شهد بدراً من الملائكة . انفرد به البخارى . وقد قال الله تعالى ( إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فنبتوا الذين آمنوا سألتى في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق \_ يعنى الرؤس \_ واضربوا أنه مناز من المدين ابن عباس . قال : منهم كل بنان ) وفي صحيح مسلم من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل حدثني ابن عباس . قال : بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضر بة بالسوط فوقه وضوت الفارس أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقيا ، فنظر البه فاذا هو خطم وشق وجهه شر بة السوط وحضر ذلك أجع فجاء الانصارى فحدث ذاك رسول الله وسلم ققال « صدقت ذلك أسر به السوط وحضر ذلك أجع فجاء الانصارى فحدث ذاك رسول الله وسلم قال « صدقت ذلك أسر السهاء الثالثة ، فقتلوا يومئذ سبعين ، وأسر وا سبمين .

قال ابن اسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حدثه عن ابن عباس عن رجل من . (١) ما بين المربعين لم رد في المصرية .

بنى غفار . قال : حضرت أنا وابن عم لى بدراً ونحن على شركنا ، وإنا انى جبل نفتظر الوقعة على من تكون الدائرة ، فاقبلت سحابة فلما دنت من الجبل محمنا منها حمحة الخيل ، ومحمنا قائلا يقول : أقدم حبزوم فاما صاحبى فانكشف قناع قلبه فمات مكانه ، وأما أنا لكمت أن أهلك ثم انتعشت بعد ذلك . وقال ابن اسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر عن بعض بنى ساعدة عن أبى أسيد مالك بن ربيعة \_ وكان شهد بدراً \_ قال \_ بعد أن ذهب بصره \_ لو كنت اليوم ببدر ومعى بصرى لأريتكم الشعب الذى خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أتمارى . فلما نزلت الملائكة ورآها ابليس وأوحى الله البهم ( أتى ممكم فتبتوا الذى آمنوا ) . وتثبتهم أن الملائكة كانت تأتى الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له أبشروا فانهم ليسوا بشئ والله ممكم كروا علمهم .

وقال الواقدى حدثى ابن أبي حبيبة عن دواد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قال كان الملك يتصور في صورة من يعرفون فيقول إنى قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون لو حلوا علينا ما ثبتنا ليسوا بشي إلى غير ذلك من القول فذلك قوله ( إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فنبتوا الذين آمنوا ) الآية . ولما رأى ابليس الملائكة نكص على عقبيه وقال إنى برئ منكم إنى أرى مالا ترون وهو في صورة سراقة وأقبل أبو جهل يحرض أصحابه ويقول : لا بهولنكم خذلان سراقة إلى كم ، فانه كان على موعد من محد وأصحابه نم قال واللات والعزى لا نرجع حنى نفرق محمداً وأصحابه في الجبال فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا و روى البهتي من طريق سلامة عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال أبو اسيد — بعد ما ذهب بصره — يا ابن أخى والله لو كنت أنا وأنت بيدر ثم أطلق الله بصرى لا ربتك الشعب الذى خرجت علينا منه الملائكة من غير شك ولا تمار وروى البخارى عن اراهيم بن موسى عن عبدالوهاب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول وروى البغاليقي قال يوم بدر « هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه اداة الحرب » .

وقال الواقدى حدثنا ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وأخبرنى موسى بن محمد بن ابراهم التيمى عن أبيه . وحدثنى عابد بن يحيى عن أبي الحويرث عن عمارة بن أكيمة الليثى عن عكرمة عن حكيم بر حزام قالوا: لما حضر القتال و رسول الله علي والع يديه يسأل الله النصر وما وعده يقول و اللهم إن ظهر واعلى هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم الك دين وأبو بكر يقول: والله لينصرنك الله وليبيضن وجهك ، فائزل الله الفا من الملائكة مردفين عند اكتناف العدو . قال رسول الله علي المرض أبا بكر هذا جبريل معتجر بعامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين الساء والارض ، فلما نزل إلى الارض تغيب عنى ساعة نم طلع وعلى ثناياه النقع يقول أناك فصر الله إذ دعوته » . و روى البيه قي عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه . قال : يا بني لقد رأيتنا يوم

بدر وأن أحدنا ليشير إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل اليه السيف .

وقال ابن اسحاق حدثني والدى حدثني رجال من بني مازن عن أبي واقد الليتي قال إني لأ تبع بجلا من المشركين لاضر به فوقع رأسه قبل أن يصل اليه سيني فعرفت أن غيرى قد قتله . وقال يولس بن بكير عن عيسى بن عبد الله التيمى عن الربيع بن أنس . قال : كان الناس يعرفون قتلي اللائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الاعناق وعلى البنان مثل سمة النار وقد احرق به .

وقال ابن اسحاق: حدثني من لا أنهم عن مقسم عن ابن عباس. قال : كانت سياء الملائكة برم بدر عمامً بيض قد ارخوها على ظهو رهم الاجبريل فانه كانت عليه عمامة صفراء. وقد قال ابن عباس لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الايام ، وكانوا يكونون فيا سواه من الايام عدداً ومدداً لا يضرون . وقال الواقدي حدثني عبد الله بن موسى بن أبي أمية عن مصعب بن عبد الله عن مولى لسهيل بن عرو صعت سهيل بن عرو يقول : لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السهاء والارض معلمين يقتلون و يأسرون . وكان أبو أسيد بحدث بعد أن ذهب بصره . قال : لو كنت معكم الان ببدر ومعى بصرى ، لاريت كم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك لو كنت معكم الان ببدر ومعى بصرى ، لاريت كم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمترى . قال وحدثني خارجة بن ابراهيم عن أبيه . قال قال رسول الله عنظين المبريل : « من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيز وم ? » فقال جبريل يامحد ما كل أهل الساء أعرف .

قلت: وهذا الاثر مرسل ، وهو برد قول من زعم أن حيروم اسم فرس جبريل كا قاله السهيلي وغيره والله أعلم . وقال الواقدى حدثني اسحاق بن يحيى عن حرة بن صهيب عن أييه قال فا أدرى كم يد مقطوعة وضر بة جائفة لم يدم كلها قد رأيتها يوم بدر . وحدثني محمد بن يحيى عن أبي عقيل عن أبي بردة بن نيار قال جئت يوم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتهن بين يدى رسول الله بيسيسية فقلت أما رأسان فقتلتهما، وأما النالث فاني رأيت رجلا طويلا [قتله] فاخذت رأسه . فقال رسول الله بيسيسية « ذاك فلان من الملائد كة » وحدثني موسى بن محمد بن ابراهم عن أبيه . قال : كان السائب بن أبي حبيش يحمد في زمن عمر يقول : والله ما أسر في أحد من الناس ، فيقال فن ? يقول لما المهزمت قريش أنهزمت معها فادركني رجل اشعر طويل على فرس أبيض فاوثةني رباطا وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطا فنادى في العسكر من أسر هذا ? حتى انتهى بي إلى رسول الله بيسيسية فقال من أسرك فلت أو أخره بالذي رأيت فقال رسول الله بيسيسية « أسرك ملك من الملائكة » قلت لا أعرفه وكرهت أن أخبره بالذي رأيت فقال رسول الله بيسيسية « أسرك ملك من الملائكة » اذهب يا ابن عوف باسيرك . وقال الواقدى حدثني عابد بن يحيى حدثنا أبو الحويرث عن عمارة بن أذهب يا ابن عوف باسيرك . وقال الواقدى حدثني عابد بن يحيى حدثنا أبو الحويرث عن عمارة بن أخمة عن حكم بن حزام قال لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بجاد من الساء قد سد الافق فاذا الوادى بسيل نهلا فوقع في نفسي أن هذا شيء من الساء أيد به محد ، فا كانت إلا الهز عة ولق الملائكة بسيل نهلا فوقع في نفسي أن هذا شيء من الساء أيد به محد ، فا كانت إلا الهز عة ولق الملائكة

[ وقال اسحاق بن راهو به حدثنا وهب بن جربر بن حازم حدثنى أبي عن محدين اسحاق حدثنى أبي عن جبير بن مطعم . قال : رأيت قبل هزيمة القوم — والناس يقتناون — مثل البجاد الاسود قد نزل من السهاء مثل النمل الاسود ، فلم أشك أنها الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم ] (١) ولما تنزلت الملائكة للنصر و رآه رسول الله ويتناق حين أغنى إغفاءة نم استيقظ و بشر بذلك أبا بكر وقال و أبشر يا أبا بكرهذا جبريل يقود فرسه على ثناياه النقع به يعنى من المعركة ثم خرج رسول الله ويتناق من العريش في المدرع فجعل محرض على القتال و يبشر الناس بالجنة و يشجمهم بنزول الملائكة والناس العد على مصافهم لم يحملوا على عدوه حصل لهم السكينة والطأنينة وقد حصل النعاس الذى هو دليل على الطأنينة والثبات والا عان ، كا قال ( إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ) وهذا كا حصل لهم بعد ذلك عوم أحد بنص القرآن ، ولهذا قال ابن مسمود : النعاس في المصاف من الا عان ، والنعاس في الصلاة من النفاق . وقال الله تعالى ( إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح و إن تفتهوا فهو خير لكم و إن تعودوا مند ولن تغنى عنكم فئتنكم شيئا ولوكثرت و إن الله مع المؤمنين ) . قال الامام احمد : حدثنا يزيد أبن هارون ثنا محمد بن اسحاق حدثنى الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال \_ حين التقى النوم \_ اللهم أقطعنا للرحم وآنانا عالا فعرف فأحنه النداة . فكان هو المستفتح وكذا ذكره ابن اسحاق في السيرة و رواه النساني من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى ، ورواه الحاكم من حديث الزهرى أيضا ثم قال : هميح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

وقال الاموى حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن عطية عن مطرف في قوله ( إن تستفتحوا فقد الجامكم الفتح ) قال قال أبو جهل: اللهم إ اعن ] أعز الفئتين ، وأكرم القبيلتين ، وأكثر الفريقين . فنزلت ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( و إذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم ) قال أقبلت عير أهل مكة ثريد الشام فبلغ ذلك أهل المدينة فحرجوا ومهم رسول الله وسيلي بريدون العير ، فبلغ ذلك أهل مكة فاسرعوا اليها لكيلا يغلب علمها النبي وأن الله وأصحابه فسبقت العير رسول الله وكانوا يحبون النبي الله وسول الله والله الله وكان الله قد وعدهم احدى الطائفتين ، وكانوا يحبون أن يلقوا العير ، وسار رسول الله والله وكان الله وعدهم احدى الطائفتين ، وكانوا يحبون أن يلقوا العير ، وسار رسول الله والله الله وكان الله وقد عدم احدى الطائفتين ، وكانوا يحبون أن الله وقد عليها النبي والله الله عنهم و بين الماء أولياء الله وفيكم رسوله ، وقد غلبكم المشركون على الماء في قلوبهم الفيظ يوسوسهم ترعمون أن كم أولياء الله وفيكم رسوله ، وقد غلبكم المشركون على الماء في قادمهم النبط ومشى الناس عليه والدواب ، فساروا إلى القوم وأيد الله نبيه والمؤمنين بالف من فصار الرمل لبداً ومشى الناس عليه والدواب ، فساروا إلى القوم وأيد الله نبيه والمؤمنين بالف من

<sup>(</sup>١) ما بين المربعين سقط من المصرية .

الملائكة . فكان جبريل في خسمائة من الملائكة مجنبة وميكائيل في خسمائة من الملائكة مجنبة وجاه البليس في جند من الشياطين ومعه ذريته وهم في صورة رجال من بني مدلج والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم ، وقال الشيطان للمشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس ، و إني جار لكم فلما اصطف الناس قال أبو جهل : اللهم أولانا بالحق فانصره و رفع رسول الله على النه يتعلق يديه فقال عارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض أبداً » . فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فأخذ قبضة من التراب من تلك القبضة ، فولوا مدبرين . وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه \_ وكانت يده في يد رجل نراب من تلك القبضة ، فولوا مدبرين . وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه \_ وكانت يده في يد رجل من المشركين – انتزع ابليس يده ثم ولى مدبراً وشيعته ، فقال الرجل يا سراقة أما زعت أنك لنا جار ؟ قال إني أرى مالا ترون ، إني أخاف الله والله شديد العقاب وذلك حين رأى الملائكة رواه البهق في الدلائل .

[ وقال الطبرانى حدثنا مسعدة بن سعد العطار ثنا ابراهيم بن المنذر الحزامى ثنا عبد العزيز بن عران ثنا هشام بن سعد عن عبد ربه بن سعيد بن قيس الانصارى عن رفاعة بن رافع. قال : لما رأى أبليس ما فعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص اليه ، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك ، فوكز في صدر الحارث ثم خرج هارباحتى التى نفسه في البحر ورفع يديه فقال : اللهم إنى أسألك نظرتك إياى وخاف أن يخلص القتل اليه . وأقبل أبوجهل فقال يامعشر الناس لا يهولنكم خذلان سراقة بن مالك فانه كان على ميعاد من محمد ، ولا يهولنكم قتل يامعشر الناس لا يهولنكم خذلان سراقة بن مالك فانه كان على ميعاد من محمد ، ولا يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد فا نهم قد عجاوا ، فوللات والعزى لا نرجع حتى نفرقهم بالجبال ، فلا الفين رجلا منكم قتل رجلا ولكن خذوهم أخذاً حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم اياكم و رغبتهم عن اللات والعزى . ثم قال أبو جهل متمثلا :

ما تنقم الحرب الشموس منى بازل عامين حديث سنى للمثل هذا ولدتنى أمى آ (۱)

و روى الواقدى عن موسى بن يعقوب الزمعى عن أبي بكر بن أبي سلبان عن أبي حتمة سمعت مروان بن الحسكم يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدر فجعل الشيخ يكره ذلك ، فالح عليه فقال حكيم : التقينا فاقتتلنا فسمعت صونا وقع من السماء إلى الارض مثل وقعة الحصاة في الطست ، وقبض النبي وتشيئة القبضة التراب فرمى بها فانهزمنا قال الواقدى وحدثنا اسحاق بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد أبن عبد الله بن ثعلبة بن صعير سمعت توفل بن معاوية الدبلي يقول : انهزمنا يوم بدر

<sup>(</sup>١) ما بين المربعين لم يرد بالمصرية .

ونحن نسم صومًا كوقع الحصى في الطاس في افتدتنا ومن خلفنا ، وكان ذلك من أشد الرعب علينا . وقال الاموى حدثنا أبي ثنا ابن أبي اسحاق حدثني الزهري عن عبـــــــــ الله بن تعلبة بن صعير أن أبا جهل حين النقي الةوم قال : اللم اقطعنا للرحم وآثانًا يمالًا نعرف فأحنه الغــداة . فـكان هو المستفتح. فبينها هم على تلك الحال وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقالهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم ، خفق رسول الله عَيْسَاتُهُ خفقة في العريش ثم انتبه فقال « أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع أناك نصرالله وعدته ، وأمر رسول الله ﷺ فاخذ كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقبل القوم فقال « شاهت الوجوه » ثم نفحهم مها ثم قال لاصحابه « احملوا فلم تكن إلا الهزيمة » فقتل الله من قتل من صناديدهم ، وأسر من أسر منهم . وقال زياد عن ابن اسحاق ثم إن رسول الله عَيْنَاتُر أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ثم قال ﴿ شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال « شدوا » فكانت الهزعة ، فقتل الله من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر من أشرافهم . وقال السدى الـكبير قال رسول الله ﷺ لعـلى يوم بدر « أعطني حصباء من الارض » فناوله حصباء عليها تراب فرمي به في وجوه القوم فلم يبق مشرك الا دخل في عينيه من ذلك التراب شي ، ثم ردفهم المسلمون يقتلونهم و يأسرونهم وأنزل الله في ذلك ( فلم تقنلوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) وهكذا قال عروة وعكرمة و مجاهد و محمد بن كعب و محمد بن قيس وقتادة وابن زيد وغيرهم ان هذه الآية نزلت في ذلك يوم بدر ،وقد فعل عليه السلام مثل ذلك في غزوة حنين كما سيأتي في موضعه إذا انتهينا اليه إن شاء الله و به الثقة . وذكر ابن اسحاق أن رسول الله ﷺ لما حرض أصحابه على القتال و رمى المشركين يما رماهم به من التراب وهزمهم الله تعالى صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو بكر، ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الافصار على باب العريش ومعهم السيوف خيفة أن تكر راجعة من المشركين إلى النبي عَيَنَاكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَمُ عَلَيْهُ وَضَعَ القوم أيدههم يأسر ون رأى رسول الله عَيَنَاكُمْ \_ فما ذكر لى ـ فى وجه ســعد بن معاذ الــكراهية لما يصنع الناس ، فقال له ه كآنى بك ياسعد تــكره ما يصنع القوم ? ﴾ قال أجـل والله يارسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله باهل الشرك ، فكان الانخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال. قال ابن اسحاق: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس أن النبي عَلَيْكُ قال لا صحابه يومئد ﴿ إِنَّى قَدْ عَرَفْتَ أَنْ رَجَالًا مَنَ بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا ، فن لتي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله ومن لتى أبا البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله ، ومن لتى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله وَتَنْظِيْتُهُ فلا يقتله ، فانه إنما خرج مستكرها ، فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : أنقتل

# ﴿ مقتل أبي البخترى بن هشام ﴾

قال ابن اسحاق: و إنما نهى رسول الله عَيَّالَيْنَ عن قتل أبى البخترى لانه كان أكف القوم عن رسول الله عَيَّالِيَّةِ وهو بمكة . كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شئ يكرهه ، وكان ممن قام فى نقض الصحيفة فلقيه المجذر بن ذياد البلوى حليف الانصار فقال له : إن رسول الله عَيَّالِيَّةِ نهامًا عن قتلك ومع أبى البخترى زميل له خرج معه من مكة وهو جنادة بن مليحة وهو من بنى ليث . قال و زميلي افقال له المجذر لا والله ما نحن بتاركى زميلك ، ما أمر نا رسول الله إلا بك وحدك ، قال لا والله إذا لأموتن أنا وهو جميعا لا يتحدث عنى نساء قريش بمكة أنى تركت زميلي حرصا على الحياة . وقال أبو البخترى وهو ينازل المجذر:

لن يترك (١) ابن حرة زميله حتى يموت أو برى سبيله قال فاقتتلا فقتله المجذر بن ذياد وقال في ذلك :

إما جهلت أو نسبت نسبی فأثبت النسبة إنی من بلی الطاعنین برماح البزنی والطاعنین (۱)الکبش حتی ینحتی بشر بیتم من أبوه البختری أو بشرن بمثلها منی بنی أنا الذی یقال أصلی من بلی أطعن بالصعدة حتی تندی وأعبط القرن بعصب مشرفی أرزم للموت كارزام المری فری فلری فری

ثم أنى المجذر رسول الله وَيُتَطِلِنهُ فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبي ألا أن يقاتلني، فقاتلته فقتلته.

#### 🤏 فصل فی مقتل أمية بن خلف 🧲

قال ابن اسحاق وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه وحدثنيه أيضا عبدالله

(١) وفي ابن هشام : لن يسلم ابن حرة زميله . (٢) وفي ابن هشام : والضار بين .

ابن أبي بكر وغميرهما عن عبد الرحمن بن عوف . قال :كان أمية بن خلف لى صديمًا يمكة ، وكان اسمى عبد عمر و فتسميت حين أسلمت عبد الرحن ، فكان يلقانى وتحن يمكة فيقول : ياعبد عمر و أرغبت عن اسم سماكه أبوك ? قال فاقول نعم ! قال فانى لا أعرف الرحمن فاجعل بيني و بينك شيئا أدعوك به أما أنت فلا تجيبني باسمك الاول وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. قال وكان إذا دعاني قال فكنت اذا مررت به قال ياعبد الاله فأجيبه فامحدث معه ، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه على وهو آخذ بيده ، قال ومعى أدراع لى قد استلبتها فأمّا أحملها فلما رآنى . قال ياعبد عمرو فلم أجبه ، فقال ياعبد الاله فقلت نعم ! قال هل لك في فأنَّا خير لك من هـذه الادراع التي معك قال قلت نعم ها الله ، قال فطرحت الادراع من يدى وأخذت بيده و بيد ابنه وهو يقول : ما رأيت كاليوم قط ، أما لكم حاجة في اللبن ? ثم خرجت أمشي بهما . قال ابن اسحاق : حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن أبراهيم عن أبيه عن عبد الرحن بن عوف . قال قال لى أمية ابن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخــذاً بايديهما : يا عبد الاله من الرجل منكم المعــلم بريشة نعامة في صدره ? قال قلت حزة قال ذاك الذي فعل بنا الافاءيل. قال عبد الرحمن فوالله إنى لاقودها إذ رآه بلال معى — وكان هو الذي يمذب بلالا يمكة على الاسلام — فلما رآء قال رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، قال قلت أي بلال أسيري ، قال لا تجوت إن نجا، قال تم صرخ باعلا صوته يا أنصار الله رأس الكفر أميــة بن خلف لانجوت إن نجا ، فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة (١) فانا أذب عنه ، قال فاخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع ، وصاح أمية صيحة ما ممعت بمثلها قط، قال قلت انج بنفسك ولا نجاء، فوالله ما أغنى عنك شيئًا. قال فهبر وهما باسيافهم حتى فرغوا منهما. قال فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا فجعني بادراعي و باسيرى . وهكذا رواه البخاري في صحيحه قريبا من هذا السياق فقال في الوكالة حدثنا عبد العزيز \_ هو ابن عبد الله\_ حدثنا يوسف - هو ابن الماجشون - عن صالح بن ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبدالرحن بن عوف قال : كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغبتي (٢) مكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة ، فلما ذكرت الرحن قال لا أعرف الرحن ، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمر و فلما كان نوم بدر خرجت إلى جبل لاحر زه حين نام الناس فابصره بلال فخرج إ حتى وقف على مجلس [ من ] الانصار فقال : أمية بن خلف ١٦ لانجوت إن نجا أمية بن خلف فخرج

<sup>(</sup>١) المسكة بالتحريك السوار: أي جعلونا في حلقة كالسوار وأحدقوا بنا عن النهاية .

<sup>(</sup>Y) الصاغية: خاصة الانسان والمائلون اليه من النهاية أيضا.

، ، ، ، فريق من الانصار في آنارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لاشغلهم فقتلوه ثم أتواحق ونا وكان رجلا ثقيلا ، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فالقيت عليه نفسي لامنعه فتخللوه بالسيوف أمن تحتى حتى قتلوه ، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه فكان عبد الرحمن بن عوف برينا ذلك في ظهر قدمه . سمع يوسف صالحا وابراهيم أباه . تفرد به البخاري من بينهم كلهم . وفي مسند رفاعة بن رافع أنه هو الذي قتل أمية بن خلف .

### ﴿ مقتل أبي جهل لعنه الله ﴾

قال ابن هشام: وأقبل أبو جهل يومئذ يرتجز ويقول:
ما تنقم الحرب العوان منى بازل عامين حديث سنى
لمثل هذا ولدتني أمى

قال ابن اسحاق: ولما فرغ رسول الله عَيْسِالله من عدوه أمر بابي جهل أن يلتمس في القتلي، وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وعبــــد الله بن أبي بكر أيضاً قد حدثني ذلك قالاً : قال معاذ بن عمر و برن الجموح أخو بني سلمة سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة (١) وهم يقولون: أبو الحسكم لا يخلص اليه ، فلما سممها جملته من شأنى فصمعت بحوه ، فلما أمكنني حملت عليــه فضر بته ضر بة أطنت قدمه بنصف ساقه ، فوالله ما شهرتها حين طاحت إلا بالنواة تطبيح من نحت مرضخة النوى حين يضرب بها ، قال وضر بني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدى فتعلقت بجلدة من جنبي ، واجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومى و إنى لاسحمها خلفي فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها . قال ابن اسحاق : ثم عاش بعــد ذلك حتی کان زمن عثمان . ثم مر بایی جهل ـ وهو عقیر ـ معوذ بن عفراء فضر به حتی آثبته ، وترکه و به ا رمق . وقاتل معوذ حتى قتل ، فمر عبد الله بن مسعود بابي جهل حين أمر رسول الله عَلَيْكَا أَنْ يَلْتُمُس ف القتلي وقــد قال لهم رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ \_ فيما بلغني \_ أنظر وا إن خني عليكم في القتلي إلى أثر جر ح في ركبته فاني ازدحمت أنا وهو يوما على مأدية لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان وكنت أشف منه بيسير، فدفعته فوقع على ركبتيه فحجش في أحدها حجشاً لم يزل أثره به. قال ابن مسمود: فوجدته بآخر رمق فعرفته . فوضعت رجلي على عنقه قال وقد كان ضبث بي (٢) مرة يمكة فا ذاني ولكزني (١) الحرجة الشجر الملتف، وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه سأل اعرابيا عن الحرجة فقال : هي شجرة من الاشجار لا يوصل المها . عن سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) ضبث: قبض عليه ولزمه . عن ابن هشام .

ثم قلت له : هل أخزاك الله يا عدو الله ? قال وبماذا أخزانى ? قال اعمد من رجل قتلتموه أخبر في لمن الدائرة اليوم ؟ قال قلت لله ولرسوله .

قال ابن اسحاق: و زعم رجال من بني مخزوم آن ابن مسعود كان يقول قال لي : لقــــ ا يتفيت مرتقى صعباً يار و يعى الغنم ، قال نم احتززت رأسه نم جئت به رسول الله عَيْنَا فَيْمَا فَعْلَمَ عَلَى الله هذا رأس عدو الله . فقال « آلله الذي لا إله غيره ? » . وكانت عين رسول الله عِلَمُنْ اللهِ عَلَمُ الله عَلَمُ ال والله الذي لا إله غيره ثم القيت رأسه بين يدى رسول الله عليه في فحمد الله . هكذا ذكر ابن اسحاق رحمه الله . وقد ثبت في الصحيحين من طريق يوسف بن يعقوب بن الماجشون عن صالح بن أبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبدالرحمن بن عوف . قال إلى لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالي فاذا أنا بين غلامين من الانصار حديثة سناتهما ، فتمنيت أن أكون بين أظلع منهما فغمزني أحدهما فقال: ماعم أتعرف أبا جهل? فقلت نهم وما حاجنك اليه ? قال أخبرت أنه يسب رسول الله عَيْسَالِيُّهُ والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى يموت الا عجل منا فتعجبت لذلك فغمرني الآخر فقال لي أيضا مثلها ، فلم أنشب ان نظرت إلى أبي جهــل وهو يجول ا في الناس فقلت ألا تريان ? هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فابتدراه بسيفهما فضر باه حتى قتلاه ، ثم انصرة إلى النبي عَبِيَالِيَّةِ فاخبراه فقال ﴿ أَيْكُما قَنله ﴾ . قال كل منهما أنا قتلته . قال ﴿ هل مسحمًا سيفيكما ? » قالا : لا . قال فنظر النبي عَيَيْكِ في السيفين فقال : « كلاها قتله » وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجوح\_والآخر معاذ بن عفراء . وقال البخارى حدثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن جــده . قال قال عبد الرحمن : إنى لني الصف يوم بدر إذ النفت فاذا عن يميني ا وعن يسارى فتيان حديثا السن فكأنى لم آمن بمكانهما إذ قال لى أحــدها مرآ من صاحبه : ياعم أرنى أبا جهل ، فقلت يا ابن أخي ما تصنع به ? قال عاهدت الله إن رأيتـــه أن أقتله أو أموت دونه ، وقال لى الآخر سراً من صاحبه مثله ، قال فما سرنى أنني بين رجلين مكانهما فأشرت لما اليه فشدا عليه مثل الصقرين حيى ضرباه وهما ابنا عفراء . وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سلمان التيمي عن أنس بن مالك قال وسول الله وَيُتَطِينُهُ ﴿ من ينظر ماذا صنع أبوجهل ﴾ قال ابن مسعود : أنا يارسول الله فانطلق فوجده قــد ضربه ابنا عفراء حتى برد . قال فأخذ بلحيته قال فقلت أنت أبو جهل ? فقال وهل فوق رجل قنلتموه ـ أو قال قتله قومه .. وعند البخاري عن أبي أسامة عن اسهاعيل ! ابن قيس عن ابن مسعود أنه أتى أبا جهل فقال : هل أخزاك الله ? فقال هل أعمد من رجل قتلتموه | وقال الاعمش عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد . ومعي سيف ردئ فجعلت أنقف رأسه بسيني وأذ كر نقفا كان ينقف إ

رأسى بمكة حتى ضعفت يده (۱) فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال : على من كانت الدائرة لنا أو علينا ألست رو يعينا بمكة ؟ قال فقتلته ، ثم أتيت النبى عَلَيْتُكِلَةٍ فقلت قتلت أبا جهل ، فقال آلله الذى لا إله إلا هو ? فاستحلفنى ثلاث مرات ثم قام معى البهم فدعا عليهم .

وقال الامام احمد حدثنا وكيع ثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضر بت رجله وهو يذب الناس عنه بسيف له ، فقلت الحمد لله الذي أخزاك الله ياعدوالله . قال هل هو إلا رجل قتله قومه فجعلت أتناوله بسيف لى غير طائل فاصبت بده فندر (۲) سيفه فاخذته فضر بنه حتى قتلته قال نم خرجت حتى أتيت النبي عَيَّاتِيْهِ كأنما أقل من الارض (۲) فاخبرته فقال «آلله الذي لا إله إلا هو ؟ » فرددها ثلاثا ، قال قلت آلله الذي لا إله إلا هو والله في على الله الله الله الله المرة ، وقال فورواية أخرى قال ابن مسعود فنغلني سيفه . وقال أبو اسحاق الفزاري عن الثوري عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود فنغلني سيفه . وقال أبو اسحاق الفزاري عن الثوري عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال أتيت رسول الله الله الله هو مرتبن \_ أو ثلاثا \_ قال فقال النبي عَلَيْلِيْهِ « الله أكبر الحسد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ه نم قال النبي عَلَيْلِيْهِ « الله أكبر الحسد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ه من حديث أبي اسحاق السبيعي به . وقال الواقدي وقف رسول الله عيراه أبي اسحاق السبيعي به . وقال الواقدي وقف رسول الله عَيَّاتِهُ على مصرع ابني عفراه من حديث أبي اسحاق السبيعي به . وقال الواقدي وقف رسول الله عَيَّاتِهُ على مصرع ابني عفراه فنها هو من قتله معهما ؟ قال « الملائكة وابن مسعود قد شرك في قتله » رواه البههي .

[ وقال البيهق أخبرنا الحاكم أخبرنا الاصم حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الازهر عن أبي اسحاق قال: لما جاء رسول الله عَيْنَالِيَّةِ البشير يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه ثلاثة أ عان بالله الذي لا إله الا هو لقد رأيته قتيلا ? فحلف له نفر رسول الله عَيْنَاتِهُ ساجماً ] ثم روى البيهق من طريق أبي نعيم عن سلمة بن رجاء عن الشعثاء \_ امرأة من بني أسد \_ عن عبدالله ابن أبي أوفي أن رسول الله عَيْنَاتِهُ صلى ركمتين حين بشر بالفتح وحين جي برأس أبي جهل . وقال ابن ماجه حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفي أن رسول الله عَيْنَاتُهُ صلى وم بشر برأس أبي جهل ركعتين .

وقال ابن أبى الدنيا حدثنا أبى حدثنا هشام أخبرنا مجالد عن الشعبى أن رجلا قال لرسول الله الله الله إلى مررت ببدر فرأيت رجلا بخرج من الارض فيضر به رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الله الله عند أي سقط . (٣) أي أحل من شدة الفرح .

الارض نم يخرج فيفعل به مثل ذلك مراراً . فقال رسول الله على الله على المحال بن هشام يعذب الى يوم القيامة » . وقال الاموى في مغازيه سمعت أبى تنا المجالد بن سعيد عن عامر قال جاء رجل الى رسول الله على المرض ، فقال رسول الله على حدثنا عبيد بن اسهاعيل ثنا أبو أسامة عن هشام عن يتجلجل فيها الى يوم القيامة » وقال البخارى حدثنا عبيد بن العاص وهو مدجج لا برى منه الا عيناه ، أبيه قال قال الزبير : لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا برى منه الا عيناه ، وهو يكنى أبا ذات الكرش ، نقال أنا أبو ذات الكرش ، فعملت عليه بعنزة فطمنته في عينه فمات قال هشام فاخبرت أن الزبير قال : لقد وضعت رجلى عليه ثم تمطيت فكان الجهد أن نزعتها ، وقد انثى طرفاها ، قال عروة ف أله إياها رسول الله ويتالي فاعطاه إياها ، فلما قبض ثم طلبها أبو بكر فاعطاه إياها ، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عرب الخطاب فأعطاه إياها ، فلما قبض عرب الخطاب قال لسعيد بن العاص و ور به \_ إنى أراك كان في نفسك شيئا أراك تظن أنى قتلت عرب الخطاب قال لسعيد بن العاص \_ ومر به \_ إنى أراك كان في نفسك شيئا أراك تظن أنى قتلت قاما أبوك أن في نفسك شيئا أراك تظن أنى قتلت قاما أبوك وقتله ، ولكن قتلت خالى العاص بن هشام بن المغيرة فاما أبوك فائى مررت به وهو يبحث بحث النور بروقه فحدت عنه وقصد له ابن عمه على فقتله .

(١) ابن أقرم: هو ثابت بن أقرم الانصارى كما في ابن هشام .

منا الحلف. وقد روى البيهق عن الحاكم من طريق محمد بن عمر الواقدى حدثنى عمر بن عنمان الخشنى عن أبيه عن محمته قالت قال عكاشة بن محسن : انقطع سبنى يوم بدر فأعطانى رسول الله عنده حتى المناسقية عوداً فاذا هو سيف أبيض طويل ، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين ، ولم يزل عنده حتى هلك . وقال الواقدى وحدثنى أسامة بن زيد عن داود بن الحصين عن رجال من بنى عبد الاشهل عدة قالوا : انكسر سيف سلمة بن حريش يوم بدر فبق أعزل لا سلاح معه فأعطاه رسول الله وسيلية وضيبا كان في يده من عراجين ابن طاب (۱) فقال : اضرب به فاذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيدة .

### ﴿ رده عليه السلام عين قتادة ﴾

قال البيهق في الدلائل: أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو احمد بن عدى حدثنا أبو يعلى حدثنا يحيى الحاني ثنا عبد العزيز بن سليان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن حده قتادة بن النعان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول الله عليات أه لا عدعاه فغمز حدقته براحته فكان لا يدرى أي عينيه أصيب وفي رواية فكانت أحسن عينيه وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخبره بهذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك :

أنا ابن الذى سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما رد فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند ذلك منشدا قول أمية بن أبى الصلت فى سيف بن ذى بزن فانشده عمر فى موضعه حقا :

> تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا عاء فعادا بعد أبوالا فصل قصة أخرى شبهة مها ﴾

قال البهبق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن صالح أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا ابراهيم بن المنذر أخبرنا عبد العزيز بن عران حدثني رفاعة بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رافع بن مالك . قال : لما كان بوم بدر تجمع الناس على أبي بن خلف ، فاقبلت اليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من محت ابطه ، قال فطعنته بالسيف فيها طعنة ، ورميت السهم يوم بدر ، ففقتت عيني فبصق فيها رسول الله عَيْسَالِيْنَ ودعالى فما أذاني منها شي وهذا غريب من هذا الوجه واسناده جيد ولم يخرجوه . ورواه الطبراني من حديث ابراهيم بن المنذر ، قال ابن

(١) عذق ابن طاب نخل بالمدينة ، وابن طاب ضرب من الرطب. عن القاموس.

هشام ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين لم يسلم بعد فقال : أبن مالى ياخبيث فقال عبد الرحن :

لم يبق إلا شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب

من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما

### ﴿ ذَكَرَ طُرح رؤوس الكفر في بثر يوم بدر ﴾

قال ابن اسحاق : وحد تنى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت : لما أمر رسول الله المنظمة النقل أن يطرحوا في القليب ، طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف قانه انتفخ في درعه فلا ها فذهبوا ليخرجوه قتزايل [ لحه ] فاقر وه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة ، فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم فقال : « يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد كم ربيم حقا فاني قد وجدت ما وعد في ربي حقا » قالت فقال له أصحابه يارسول الله أت كلم قوما موتى فقال « لقد علموا أن ما وعده ربيم حق » قالت عائشة : والناس يقولون : لقد محموا ما قلت لهم ، و إنما قال رسول الله عن أن الله من عوف الليل وهو يقول « يا أهل القليب ، ياعتبة بن ربيمة ، وياشيبة بن ربيمة ، ويا أمية بن الله من جوف الليل وهو يقول « يا أهل القليب ، ياعتبة بن ربيمة ، وياشيبة بن ربيمة ، ويا أمية بن قد وجدت ما وعدى ربي حقا » فقال المسلمون : يارسول الله علي النادى قوما ف حد جيفوا \* فقال قد وجدت ما وعدى ربي حقا » فقال المسلمون : يارسول الله علي شرط الشيخين قال ابن اسحاق وحد بني ابن عدى عن حميد عن أنس فذ كر نحوه . وهذا على شرط الشيخين قال ابن اسحاق وحد بني ابمض أهل العم أن رسول الله علي شرط الشيخين قال ابن اسحاق وحد بني ابمض أهل العم أن رسول الله على قال الناس ، وقاتلتمونى و نصر في الناس ، وأخر جنمونى و وولد م وعدى ما وعدى من حدى عن حميد عن أنس فذ كر نحوه . وهذا على شرط الشيخين قال ابن اسحاق وحد بني وصد قبي الناس ، وأخر جنمونى و وولد الناس ، وقاتلتمونى و نصر في الناس ، وأخر جنمونى و وولد ك ، مكا

قلت : وهذا مما كانت عائشة رضى الله عنها تتأوله من الاحاديث كا قد جمع ما كانت تتأوله من الاعاديث كا قد جمع ما كانت تتأوله من الاعاديث في جزء وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات ، وهذا المقام مما كانت تعارض فيه قوله (وما أنت بمسمع من في القبور) وليس هو بمعارض له والصواب قول الجمهور من الصحابة ومن بعدهم

للاحاديث الدالة نصاعلي خلاف ما ذهبت اليه رضي الله عنها وأرضاها . وقال البخاري حدثنا عبيد ان الماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ذكر عند عائشة أن ان عمر رفم إلى النبي عَبِيَالِيِّهِ أَن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله فقالت : رحمه الله ، إنما قال رسول الله عَبَيَالِيِّي إنه ليمذب بخطيئته وذنبه ، و إن أهله ليبكون عليه الآن ، قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله عَبِيْكَ قَامَ عَلَى القليبِ وفيه قتلي بدر من المشركين فقال لهم ما قال : قال انهم ليسمعون ما أقول و إنما قال إنهم الآن ليعلمون انما كنت أقول لهم حق ، ثم قرأت ( إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور ) تقول حين تبوؤا مقاعدهم من النار . وقد رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة به ، وقد جاء التصريح بسماع الميت بعد دفنه في غير ما حديث كا سنقرر ذلك في كتاب الجنائز من الاحكام الكبير إن شاء الله . ثم قال البخارى حدثني عنان ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال : وقف الذي عَلَيْكُ على قليب بدر فقال : « هل وجدتم ما وعد ربكم حقا » ثم قال « انهم الآن يسمعون ما أقول لهم » وذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي ﷺ إنهــم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ، ثم قرأت ( إنك لا تسمع الموتى ) حتى قرأت الآية . وقد رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة . وعن أبي بكرين أبي شيبة عن وكيم كلاها عن هشام بن عروة . وقال البخارى حدثنا عبد الله بن محمد معم روح بن عبادة ثنا سميد بن أبي عرو بة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله عَيْنَالِيُّهُ أمر يوم بدر بار بعة وعشر بن رجلا من صنادید قریش فقذفوا فی طوی من أطواء بدر خبیث مخبث ، وکان اذا ظهر علی قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال ، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر يراحلته فشد عليها رحلها ، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفه الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان بن فلان يسركم أندكم أطعتم الله ورسوله فانا قــد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعــد ربكم حقاء . فقال عمر : يارسول الله ما تـكام من أجساد لا أرواح فيها ? فقال النبي عَيْنَالِيْتِهِ « والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » . قال قتادة : أحياهم الله حتى أممعهم قوله تو بيخا وتصغيراً ونقمة وحسرة وندما ، وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة . ورواه الامام احمد عن يونس بن محمد المؤدب عن شيبان بن عبد الرحن عن قتادة قال حدث أنس بن مالك فذكر مثله . فلم يذكر أبا طلحة وهذا اسـنـاد صحيـح ، ولكن الاول أصح وأظهر والله أعلم. وقال الامام احمد حدثنا عفان ثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله عِنْسُكِنْةِ تُرك قتلي بدر ثلاثة أيام حتى جيفوا ، ثم أناهم فقام عليهم فقال : ﴿ يَا أُمِيةً بِن خلف ، يا أبا جهل س هشام ، ياعتبة بن ربيعة ، ياشيبة بن ربيعة ، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا أ فانى قد وجدت

ما وعدنی ربی حقا » قال فسمع عمر صوته فقال بارسول الله أتناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون ? يقول ا الله تعالى ( إنك لا تسمع الموتى ) فقال ﴿ والذي نفسي بيده ما أنتم بأصمع لما أقول منهم ، ولكن لا أ | يستطيعون أن يجيبواً » . ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به . وقال ابن اسحاق | وقال حسان بن نابت :

> عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحى في الورق القشيب لنا في المشركين من النصيب كاسد الغاب مردان وشيب أمام محمد قد وازروه على الاعداء في لفح الحروب وكل مجرب خاطى الكعوب بنو الاوس الغطارف وازرتها بنو النجار في الدين الصليب فغادرنا أبا جهل صريعا وعتبة قد تركنا بالجبوب (٢) وشیبة قد ترکنا فی رجال دوی حسب إذا نسبوا حسیب ينادمهـم رسول الله لمّا قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب

تداولها الرياح وكل جون من الوسمى منهمر سكوب فامسى رميمها خلقا وأمست يبابا بعد سأكنها الحبيب فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة القلب (١) الكئيب وخــبّر بالذى لا عيب فيه بصدق غير اخبار الـكذوب عا صنع المليك غداة بدر غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب فلاقيناهم منا بمجمع بإيديهم صوارم مرهفات فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب

قال ابن اسحاق: ولما أمر رسول الله ﷺ أن يلقوا في القليب أخذ عتبة بن ربيعة فسحب في ا القليب فنظر رسول الله ﷺ \_ فيا بلغني \_ في وجه أبي حذيفة من عتبة فاذا هو كئيب قد تغير لونه فقال : « ياحدينة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيّ \_ أو كما قال رسول الله عِيَنَا فَيْنَا إِنَّهِ عَلَيْنَا إِنَّهُ ا يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه ، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلماً وفضلا فكنت أرجو أن يهديه ذلك للاسلام ، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجوله أحزنني ذلك فدعاله رسول الله ﷺ بخير وقال له خيراً وقال البخاري حدثنا (١) في ابن هشام: الصدر الكتيب. (٢) الجبوب اسم للارض لانها تجب أي تعفر.

الحميدي حــدثنا سفيان ثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس ( الذين بدلوا نعمة الله كفراً ) قال : هم ا والله كفار قريش . قال عمر و : هم قريش ، ومحمد نعمة الله ( وأحلوا قومهم دار البوار ) قال : النار يوم بدر . قال ابن اسحاق وقال حسان بن ثابت :

> قومى الذين هم أووا نبيهم وصدقوه وأهل الارض كفار إلا خصائص أقوام هم سلف للصالحين من الانصار أنصار مستبشرين بقسم الله قولهم لما أناهم كريم الاصل مختار أهلا وسهلا فغي أمن وفي سعة نعم النبي ونعم القسم والجار [فانزلوه بدار لا بخاف بها من كان جارهم داراهي الدار(١)] وقامموهم بها الاموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار سرنًا وساروا إلى بدر لحيتهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا دلاهمُ بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار وقال إنى لكم جار فاوردهم شر الموارد فيه الخزى والعار

ثم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدين ومنهم فرقة غاروا

وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن أبي بكر وعبد الرزاق. قالا : حدثنا اسرائيل عن عكرمة عن ابن عباس. قال: لما فرغ رسول الله عُرَبِيَا من القنلي قيل له عليك العير ليس دونها شيء، فناداه العباس وهو في الوثاق : إنه لا يصلح لك . قال لم ? قال لان الله وعدك احدى الطائفتين ، وقد أنجز | لك ما وعدك . وقد كانت جملة من قتل من سراة الكفاريوم بدر سبعين ، هذا مع حضور الف من الملائكة وكان قدر الله السابق فيمن بق منهم أن سيسلم منهم بشركتير، ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحداً فاهلكهم عن آخرهم ، ولكن قتلوا من لا خير فيــه بالكلية ، وقد كان في الملائكة جبريل الذي أمره الله تعمالي فاقتلع مدائن قوم لوط وكن سبعا فيهن من الام والدواب والاراضي والمزروعات، وما لا يعلمه إلا الله ، فرفعهن حتى بلغ بهن عنان السماء عــ في طرف جناحه ثم قلمهن | منكسات واتبعهن بالحجارة التي سومت لهم كما ذكرنا ذلك في قصة قوم لوط كما تقدم .

وقد شرع الله جهاد المؤمنسين للكافرين و بين تعالى حكمه في ذلك فقال ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منآ بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وزارها ذلك ونو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض) الآية . وقال تعالى ( قاتلوهم (١) البيت عن ابن هشام . وقوله في الذي يليــه ( الجاحد ) في الاصــل الجاهل . وكذا قوله

(دلاهم ) في الاصل والاحموا والتصحيح عن ابن هشام .

يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم علمهم ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قاويهم ويتوب الله على من يشاء ) الآية . فكان قتل أبى جهل على يدى شاب من الانصار، ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن مسعود ومسك بلحيته وصعد على صدره حتى قال له لقد رقيت مرتقى صعبا يارويعي الغنم ، ثم بعد هذا حزراسه واحتمله حتى وضعه بين يدى رسول الله فشفى الله به تاوب المؤمنين ، كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف منزله أو يموت حتف أنفه والله أعلم .

وقد ذكر ابن اسحاق فيمن قتل يوم بدر مع المشركين بمن كان مسلما ولكنه خرج معهم تقية منهم لانه كان فيهم مضطهدا قد فتنوه عن اسلامه جماعة منهم ؛ الحارث بن زمعة بن الاسود ، وأبو قيس بن الفاكه [ وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة (١) ] وعلى بن أمية بن خلف ، والعاص بن منبه بن المجاج . قال وفيهم نزل قوله تعالى ( الذين تنوظهم الملائكة ظالى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر وا فيها فأولئك ،أواهم جهم وساءت مصيراً ) وكان جملة الاسارى يومئذ سبعين أسيراً كا سيأتى الكلام عليهم فيا بعد إن شاء الله منهم من آل رسول عليه العباس بن عبد المطلب ، وابن عمه عقيل بن أبي طالب ، ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب ، وقد استدل الشافعي والبخارى وغيرهما بذلك على أنه ليس كل من ملك ذا رحم عرم يعتق عليه وعارضوا به حديث الحسن عن ابن محمرة في ذلك فالله أعلم . وكان فيهم أبو العاص ابن الربيع بن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن الله أعلم . وكان فيهم أبو العاص ابن الربيع بن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد من عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن عبد شمس بن أمية زوج زينب بنت النبي عن المنافق المنا

#### فصل

وقد اختلف الصحابة في الاسارى أيقتلون أو يفادون على قولين ، كا قال الامام احمد حدثنا على بن عاصم عن حميد عن أنس \_ وذكر رجل \_ عن الحسن . قال استشار رسول الله عِنْظَائِلِةِ الناس في الاسارى يوم بسر فقال « إن الله قمد أمكنكم منهم » قال فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم ، قال فاعرض عنه النبي عِنْظَلِنَةٍ ، ثم عاد النبي فقال للناس مثل ذلك ، فقام أبو بكر الصديق فقال يارسول نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . قال فذهب عن وجه رسول الله عَنْظِيةٍ ما كان فيمه من النم فعفا عنهم وقبل منهم الفداء . قال وأنزل الله تعالى ( لولا كتاب من الله سبق كان فيمه من الذم به احمد . وقد روى الامام احمد \_ واللفظ له \_ ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه وكذا على بن المديني وصححه من حديث عكرمة بن عمار حدثنا مماك الحنفي أبو زميل حدثى

<sup>(</sup>١) لم يرد في الاصول وزدناه من ابن هشام .

ابن عباس حدثنی عمر بن الخطاب قال : نظر رسول الله عِنْنَائِلُهُ الى أصحابه يوم بدر وهم ثلاثمائة ونيف و نظر الى المشركين فاذا هم ألف و زيادة فذكر الحديث كا تقدم الى قوله فقتل منهم سبعون رجلا ، وأسر منهم سبعون رجلا ، واستشار رسول الله عَنْنَائِمُ أبا بكر وعليا وعر ، وتال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان وانى أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن بهديهم الله فيكونوا لنا عضدا . فقال رسول الله عَنَائِهُ هما ترى يا ابن الخطاب ؟ » قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر ، ولكن أرى أن تمكننى من فلان قريب لعمر فاضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان اخيه فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان اخيه فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان اخيه فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان اخيه فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان اخيه فيضرب عنقه » وتمكن الله أنه ليست في قاو بنا هو ادة للمشركين ، وهؤلاء صناد يدعم وأناتهم وقادتهم فهوى عنه وسل الله عَنْنَائِهُ وأبي بكر وهما يبكيان فقلت : يارسول الله أخير في ماذا يبكيك أنت وصاحبك فندوت الى النبي تَنِيَائِهُ وأبي بكر وهما يبكيان فقلت : يارسول الله أخير في ماذا يبكيك أنت وصاحبك فنان وجدت بكاء بكيت وان لم اجد بكاء تباكيت لبكائكا ? فقال رسول الله تَنْنَائُوهُ وأبي بكر وهما يبكيان فقلت : يارسول الله أخير في ماذا يبكيك أنت وصاحبك على أصحابك من أخذهم الفداء قد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة » — لشجرة قريبة — وأنزل الله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله بريد الا خرة والله عز يز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم ) من الفداء ، ثم أحل لهم الغنائم وذكر تمام الحديث .

وقال الامام احميد حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعش عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدة الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله يَتَقِينَةُ ما تقولون في هؤلاء الاسرى ? قال فقال أبو بكر: يارسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب علمهم قال وقال عمر: يارسول الله أنظر واحة: يارسول الله أنظر واحيا كثير الحطب فادخلهم فيسه ثم أضرمه علمهم فاراً. قال فدخل رسول الله يَتَقِينَةُ ولم برد علمهم شيئا. فقال فاس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال فاس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة . فرج علمهم فقال ه إن الله ليلين قلوب رجال فيسه حتى تكون الين من اللين، و إن الله ليشد قلوب رجال فيسه حتى تكون الين من اللين، و إن الله تبعى فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم) ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال ( إن تعذبهم فانهم عبادك و إن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكم ) و إن مثلك يا عركم كمثل نوح قال ( رب لا تذر على عبادك و إن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكم ) و إن مثلك يا عركم لذل نوح قال ( رب لا تذر على الارض من الحكافرين ديارا) و إن مثلك ياعر كمثل موسى قال ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قادمهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الاليم ) أنتم عالة فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة عنق

قال عبد الله : فقلت يارسول الله إلا سهيل بن بيضاء فانى قد سممته يذكر الاسلام قال فسكت ، قال فها رأيتني في يوم أخوف أن تةم على حجارة من السماء من ذلك اليوم حتى قال ﴿ إِلَّا سَهِيلُ بَنْ بيضاء ۽ قال فانزل الله ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة والله عزيز حكم لولا كتاب من الله سبق لمسكم) إلى آخر الا يتين وهكذا رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي معاوية . وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم بخرجاه . و رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن عمر وأبي هريرة بنحو ذلك وقد روى عن أبي أيوب الانصاري بنحوه . وقد روی ابن مردویه والحاکم فی المستدرك من حدیث عبید الله بن موسی حدثنا اسرائیل عن ابراهم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال : لما أسر الاساري يوم بدر أسر العباس فيمن أسر أسرد رجل من الانصار قال وقــد أوءدته الانصار أن يقتلوه . فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال « إنى لم أنم الليلة من أجل عمى العباس، وقد زعمت الانصار أنهم قاتلوه » قال عمر أنا تنهم أ قال نعم فأتى عمر الانصار فقال لهم : أرسلوا العماس . فقالوا لا والله لا نرسله ، فقال لهم عمر : فإن كان لرسول الله رضي ? قالوا فان كان له رضي فخذه ، فاخذه عمر فلما صار في يده قال له عمر : ياعباس أسلم فوالله لئن تدلم أحب إلى من أن يدلم الخطاب وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه اسلامك . قال واستشار رسول الله عَيْسَالِيُّهُ أَبِا بَكُرُ فَمَالَ أَبُو بَكُرُ عَشَيْرَتُكُ فَارسَلْهُمْ وَاسْتَشَارُ عَمْرُ فَمَالَ اقْتَلْهُمْ ، فَفَادَاهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْكِ فَانْزِلُ الله ( مَا كَانَ لَنْبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يَشْخُنَ فَى الأَرْضَ ) الآية. ثم قال الحاكم في صحيحه هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان النوري عن هشام بن حسان عن محمد بن سير بن عن عبيدة عن على قال : جاء جبر بل إلى النبي عَمَالِيَّةً فقال خير أصحابك في الاساري إن شاؤا الفداء و إن شاؤا القتل على أن يقتل عاما قابلا منهم مثلهم . قالوا الفداء أو يقتل منا . وهذا حديث غريب جداً ، ومنهم من رواه مرسلا عن عبيدة والله أعلم. وقد قال ابن اسحاق عن ابن أبي تجيح عن عطاء عن ابن عباس في قوله (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) يقول لولا أنى لا أعذب من عصاني حتى اتقدم اليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . وهكذا روى عن ابن أبي تجيح عن مجاهد أيضا واختاره | ابن اسحاق وغييره وقال الاعش سمق منه أن لا يعذب أحداً شهد بدراً . وهكذا روى عن سعد ابن أبي وقاص وسـ ميد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وقال مجاهد والثوري ( لولا كتاب من الله إسبق ) أي لهم بالمغفرة . وقال الوالمي عن ابن عباس سبق في أم الكتاب الاول أن المغانم وفداء الاساري حلال لكم ، ولهذا قال بعده (فكاوا مما غنمتم حلالاطيبا) وهكذا روى عن أبي هريرة | وابن مسمود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقنادة والاعمش ، واختاره ابن جرير وقــد ترجح هذا |

القول عا ثبت في الصحيحين عن جار بن عبد الله قال رسول الله عَبَّتَالِيلَةٍ ﴿ أَعطيت خَسالُمُ يعطهن أحد من الانبياء قبلي ؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ، وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحـد قبلي ، وأعطيت الثفاعة ، وكان النبي يبعث الى قومه و بعثت الى الناس عامة ﴾ وروى الاعمش عن أبي صالح عن أبي هررة عن النبي عَيَسَاتُهُ ﴿ لَمْ يَحُلُ الغنائم لسود الرؤوس غيرنا ، ولهذا قال تعالى ( فـكاوا مما غنمتم حلالا طيبا ) فاذن الله تعالى في أكل الغنائم وفداء الاساري وقدد قال أبو داود حدثنا عبد الرحن بن المبارك العبسي ثنا سفيان بن حبيب ثنا يوم بدر أر بعائة ، وهذا كان أقل ما فودى به أحد منهم من المال ، وأ كثرما فودى به الرجل منهم أربعة آلاف درهم . وقد وعد الله من آمن منهم بالخلف عما أخذ منه في الدنيا والا خرة فقال تعالى ﴿ يَا أَمِهَا النَّبِي قُلَ لَمْنَ فَي أَيْدِيكُمْ مَنَ الأُسْرَى إِنْ يَعْلِمُ اللَّهُ فَي قَلْوَيْهِمْ خَيْراً يَؤْنَـكُمْ خَيْراً ثَمَا أَخَذُ مَنْكُمْ ا و يغفر لكم ) الاَّيَّة . وقال الوالبي عن ابن عباس نزلت في العباس ففادى نفسهُ بالار بعــين أوقية ً من ذهب قال العباس ۽ فَآ ناني الله أر بعين عبداً \_ يعني كلهم ينجر له \_ قال وأنا أرجو المغفرة التي وعدمًا الله جل ثناؤه . وقال ابن اسحاق : حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل (١) عن بعض أهله عن ابن عباس قال لما أمسى رسول الله ﴿ يَصْلِنْهُ بِوم بدر والاسارى محبوسون بالوثاق، بات النبي عَيْنَا لَهُ ساهراً أول الليـــل ، فقال له أصحابه مالك لا تنام يا رسول الله ? فقال « صمعت أنين عمي العباس في وْمَاقَه » فاطلقوه فسكت فنام رسول الله عَيْنَالِيُّهُجْ . قال ابن اسحاق : وكان رجلا موسراً ففادى نفسه عائة أوقية من ذهب. قلت : وهذه المائة كانت عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفل ، وعن حليفه عتبة بن عمر و أحد بني الحارث بن فهر كما أمره بذلك رسول الله ﷺ حين ادعى أنه كان قــد أسلم فقال له رسول الله عَيُطِيِّنَةِ « أما ظاهرك فـكان علينا والله أعلم باسلامك وسيجز يك » فادعى أنه لا مال عنده قال « فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أصبت في سفري فهذا لبني" الفضل وعبدالله وقدم ? » فقال والله إنى لا علم أنك رسول الله إن هذا شيُّ ما علمه إلا أنا وأم الفضل ر واه ابن استحاق عن ابن أبي تجيم عن عطاء عن ابن عباس ، وثبت في صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة قال الزهري حدثني أنس بن مالك قال إن رجالًا من الانصار استأذنوا رسول ا الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع البخارى وقال ابراهيم بن طهمان عن عبد العريز بن صهيب عن أنس أن النبي عَيْنَيْكُو أَنَّى عال من البحرين فقال: « انثروه في المسجد » في كان أكثر مال أنى به رسول الله بَشَيْنَةِ ، إذ جاءه العباس (١) كذا في الحلبية وفي المصرية معقل وفي الخلاصة العباس بن عبدالله بن معبد واعله التواب.

فقال: يارسول الله أعطى إلى فاديت نفسى وفاديت عقيلا فقال « خد » فحفا فى ثو به ثم ذهب فلم يستطع فقال مر بعضهم برفعه إلى . قال « لا » قال فارفعه أنت على ، قال « لا » فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال مر بعضهم برفعه الى قال « لا » قال فارفعه أنت على قال « لا » فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم الطلق . فما زال يتبعه بصره حتى خنى علينا عجبا من حرصه ، فما قام رسول الله على كاهله ثم الطلق . فما زال يتبعه بصره حتى خنى علينا عجبا من حرصه ، فما قام رسول الله علينين وثم منها درهم . وقال البيري أخبر فا الحاكم أخبرنا الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس عن أسباط بن أصر عن اسماعيل بن عبد الرحمن السدى . قال : كان فداء العباس وابنى أخويه عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب كل رجل أر بعائة دينار ، ثم توعد تعالى الا خرين فقال ( و إن بريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله علم حكم ) .

#### فصل

والمشهور أن الاساري يوم بدركانوا سبوين ، والقتلي من المشركين سبعين كما ورد في غير ما حديث مما تقدم وسيأتي ان شاء الله ، وكما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري أنهم قتلوا يوم بدر سبعين، وأسر وا سبعين . وقال موسى بن عقبة : قتل يوم بدر من المسلمين من قريش ستة ومن الانصار نمانية ، وقتل من المشركين تسعة وأر بعين ، وأسر منهم تسعة وثلاثين . هكذا رواه البيهقي عنه. قال وهكذا ذكر ابن لهيعة دن أبي الاسود عن عروة في عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين. ثم قال أخبرنا الحاكم أخبرنا الاصم أخبرنا احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد من اسحاق . قال واستشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلا ، أر بعة من قريش وسبعة من الانصار وقتل من المشركين بضعة وعشرون رجلا وقال في موضع آخر: وكان مع رسول الله ﷺ أر بعون أسيراً ، وكانت القتلي مشل ذلك . ثم روى البهق من طريق أبي صالح كاتب ا الليث عن الليث عن عقيل عن الزهرى قال : وكان أول قتيل من المسلمين مهجم مولى عمر ، و رجل من الانصار وقتل يومئذ من المشركين زيادة على سبعين ، وأسر منهــم مثل ذلك ، قال ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة بن الزبير قال قال البهيقي — وهو الاصح — فما رويناه في عدد من قتل من المشركين وأسر مهم ، ثم استدل على ذلك عا ساقه هو والبخاري أيضا من طريق أبي اسحاق عن البراء بن عازب قال : أمر رسول الله عَيْنَايِّةٌ على الرماة يوم أحد عبد الله ان جبير، فاصابوا مناسبعين . وكان النبي ﷺ وأصحابه قد أصابوا من المشركين يوم بدر أر بعين إ ومائة ، سبعين أسيرا ، وسبعين قنيلا. قلت والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين التسعائة إلى الالف وقد صرح قتادة بالهم كانوا تسعائة وخمسين رجلا ، وكأنه أخذه من هذا الذي ذكرناه والله

أعلم. وفى حديث عمر المتقدم أنهسم كانوا زيادة على الالف ، والصحيح الاول لقوله عليه السلام والقوم ما بين التسعائة إلى الالف » وأما الصحابة يومند فكانوا ثلاثمائة و بضعة عشر رجلاكا سيأتى التنصيص على ذلك وعلى أسائهم إن شاء الله ، وتقدم فى حديث الحسم عن مقسم عن ابن عباس أن وقعة بدركانت يوم الجعمة السابع عشر من شهر رمضان ، وقاله أيضا عروة بن الزبير وقتادة واساعيل والسدى السكبير وأبو جعفر الباقر . وروى البهق من طريق قتيبة عن جرير عن الاعش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله بن مسعود فى ليلة القدر قال : « محروها الاحدى عشرة بقبن فان صبيحتها يوم بدر » . قال البهق و روى عن زيد بن أرقم أنه سئل عن ليلة القدر فقال ليلة تسع عشرة ما شبك ، وقال يوم الفرقان يوم التقى الجعان . قال البهق والمشهور عن أهل فقال ليلة تسع عشرة ما شبك ، وقال يوم الفرقان يوم التقى الجعان . قال البهق أخبر نا أبو الحسين بن المفازى أن ذلك لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان ، ثم قال البهق أخبر نا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو عمر و بن السماك حدثنا حنبل بن اسحاق ثنا أبو نعيم ثنا عرو بن عثمان سمعت موسى بن طلحة يقول سئل أبو أبوب الانصارى عن يوم بعر فقال : إما لسبع عشرة خلت ، أو تلاث عشرة خلت ، أو لاحدى عشرة بقيت . و إما لسبع عشرة بقيت وهذا غريب جداً .

[ وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قبات بن أشيم الليثي من طريق الواقدى وغيره باسنادهم اليه أنه شهد يوم بدر مع المشركين فذكر هزيمهم مع قلة أصحاب رسول الله وتليية قال وجعلت أقول في نفسي ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء والله لوخرجت نساء قريش بالها (١) ردت محملاً وأصحابه . فلما كان بعد الخندق قلت لوقدمت المدينة فنظرت إلى ما يتول محمد وقد وقع في نفسي الاسلام ، قال فقدمتها فسألت عنه فقالوا هو ذاك في ظل المسجد في ملاً من أصحابه ، فاتيته وأنا لا أعرفه من بين أصحابه فسلمت فقال يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء ، فقلت أشهد أنك رسول الله فان هذا الامر ما خرج مني إلى أحد قط ولا نزمزمت به إلا شيئا حدثت به نفسي ، فلولا أنك نبي ما أطلعك عليه ، هم أبايعك على الاسلام فاسلمت (٢)

### فصل

وقد اختلفت الصحابة رضى الله عنهم يوم بدر فى المغانم من المشركين يومئد لمن تكون منهم وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون. ففرقة أحدقت برسول الله ويتنظيم تحرسه خوفا من أن برجع أحد من المشركين اليه. وفرقة ساقت و راء المشركين يقتلون منهم و يأسرون ، وفرقة جمعت المغانم (١) فى الاصلين هكذا ( ما لها ) ولعلها بالتها أى بدلاحها (٧) ما بين المر بعين من الجلبية فقط.

من متفرقات الاماكن . فادعى كل فريق من هؤلاء أنه أحق بالمغنم من الا تخرين لما صنع من الأمر المهم . قال ابن اسحاق : فحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغميره عن سلمان بن موسى عن مكحول عن أبى أمامة الباهلي قال سألت عبادة من الصامت عن الانفال فقال: فينا أصحاب بسر تزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيــه أخلاقنا . فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله عَلَيْكِيْرُ فقسمه بين المسلمين عن بواء ، يقول عن سواء . وهكذا رواه احمد عن محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق به ومعنى قوله على السواء أي ساوي فيها بين الذين جمعوها و بين الذين اتبعوا العدو و بين الذين ثبتوا تحت الرايات لم يخصص بها فريقا منهم من ادعى التخصيص بها ، ولا ينغي هذا تخميسها وصرف الخمس في مواضَّمه كما قد يتوهمه بمض العلماء منهم أبو عبيدة وغيره والله أعلم. بل قد تنفل رسول الله عَبِيَالِيَّةِ سيفه ذو الفقار من مغاثم بدر . قال ابن جرير : وكذا اصطغى جملاً لابي جهل كان في أنفه برة من فضة ، وهذا قبل إخراج الحنس أيضا . وقال الامام احمد حدثنا معاوية بن عمرو ثنا ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس بن آبي ربيعة عن سليان بن موسى عن آبي سلام عن أبى أمامة عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع النبي عَيَسَالَةٍ فشهدت معه بدراً ، فالنقي الناس فهزم الله العــدو، فالطلقت طائفة في آثارهم مهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحوزونه و يجمعونه ، وأحدقت طائفة برسول الله عَيْنَالِيُّهُ لا يصيب العدو منــه غرة ، حتى إذا كان الايل وفاء الناس بمضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وليس لاحــد فمها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم باحق به منا نحن نفينا منها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا رسول الله عَبَيْكِيَّةِ خَفَنَا أَن يُصِيبِ العِدو منه غرة فاشتغلنا به ، فانزل الله ( يسألونك عن الانفال قل الانفال لله ولرسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) فقسمها رسول الله ببن المسلمين . وَكَانَ رَسُولَ اللهُ عِيَنَاكُمْ إِذَا أَغَارُ فَي أَرْضُ العِمْوُ نَفَلَ الرُّ بِع فاذا أَقْبُلُ رَاجِعًا ۖ نفل الثلث وكان يكره الانفال. وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث الثوري عن عبد الرحن ا ابن الحارث آخرِه وقال الترمذي هــذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في ا مستدركه من حديث عبد الرحن ، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه . وقد روى أبو داود والنسانی وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبی هند عن عكرمة عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله ﴿ الله مِنْ اللَّهُ مِنْ صنع كذا وكذا فله كذا وكذا ، فسارع فى ذلك شــبان | الرجال و بقى الشيو خ تحت الرايات ، فلما كانت الغنائم جاؤا يطلبون الذى جعل لهم قال الشيوخ : لا التستأثروا خلينا فالاكنا ردما لكم لو انكشفتم لغئتم الينا، فتنازعوا فانزل الله تعالى ( يسألونك

عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينه وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) وقد ذكرنا في سبب نزول هـ د الآية آ ناراً أخر يطول بسطها ههنا ومهى السكلام أن الانفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله بحكما فيها بما فيه المصلحة العباد في المعاش والمعاد ولهذا قال تمال ( قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) ثم ذكر ما وقع في قصة بدر وما كان من الامرحي انتهى إلى قوله ( واعلموا أنما غنمتم من شي فان لله خسه والرسول والذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ) الآية فالظاهر أن هذه الآية مبينة لحكم الله في الانفال الذي جعل مرده اليه و إلى رسوله وسيالية عبينة تعالى وحكم فيه بما أراد تمالى ، وهو قول أبي زيد وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله وسيالية غنائم بدرعلي السواء بين الناس ، ولم يخمسها . ثم نول بيان الحس بعد ذلك ناسخا لما تقدم ، وهكذا فو وي الواليي عن ابن عباس و به قال مجاهد وعكرمة والسدى وفي هذا نظر والله أعلم . فان في سياق روى الوالي عن ابن عباس و به قال مجاهد وعكرمة والسدى وفي هذا نظر والله أعلم . فان في سياق الآيات قبل آية الحس بعدها كلها في غزوة بدر فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير منفاصل بناخر يقنضي نسخ بعضه بعضا ، ثم في الصحيحين عن على رضي الله عنه أنه قال في قصة شار فيه اللذين اجتب أسنمهما حزة إن إحداها كانت من الحس يوم بدر ما برد صريحا على أبي عبيد أن غنائم بدر لم تخمس والله أعسل ، بل خست كا هو قول البخاري وابن جرير وغريرها وهو الصحيح والله أعلم .

#### فصل

فى رجوعه عليه السلام من بدر إلى المدينة وما كان من الامور فى مسيره اليها مؤيداً منصوراً عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ، وقد تقدم أن الوقعة كانت يوم الجمة السابع عشر من رمضان سنة اثنتين من الهجرة ، وثبت فى الصحيحين أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالدرصة ثلاثة أيام ، وقد أقام عليه السلام بمرصة بدر ثلاثة أيام كا تقدم وكان رحيله منها ليلة الاثنين ، فركب ناقنه و وقف على قليب بدر فقرع أولئك الذين سحبوا اليه كا تقدم ذكره ، ثم سار عليه السلام ومعه الاسارى والغنائم الكثيرة وقد بعث عليه السلام بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من والغنائم الكثيرة وقد بعث عليه السلام بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله وجعده و به كفر ، أحدها عبد الله بمن رواحة إلى أعالى المدينة ، والثانى زيد بن حارثة إلى السافلة . قال أسامة بن زيد فاقا الخبر حين سوينا [ التراب ] على رقية بنت رسول الله وقد ضرب له رسول الله بسهمه وأجره فى بدر . قال أسامة : فلما قدم أبى زيد بن حارثة جئته وهو

واقف بالمصلى وقسد غشيه الناس وهو يقول : قتل عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة . وأبو جهل بن هشام، و زمعة بن الاسود ، وأبو البيختري الماص بن هشام، وأميــة بن خلف، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج . قال قلت يا أبة أحق هــذا ? قال إي والله يا بني . وروى البهبرقي من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيــه عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ خلف عنمان وأسامة بن زيد على بنت رسول الله عِيَنِيْكِيْةٍ ، فجاء زيد من حارثة على العضباء ناقة رسول الله عَيْنِيْكِ بالبشارة ، قال أسامة : فسمعت الهيمة فخرجت فاذا زيد قسد جاء بالبشارة فوالله ما صدقت حتى رأينا الاسارى . وضرب رسول الله عَيْنَاتُيْرُ لعنمان بسهمه . وقال الواقدى صلى رسول الله عَيْنَاتُهُ مرجعه من بدر العصر بالاثيل فلما صلى ركمة تبسم فسئل عن تبسمه فقال: « يرى ميكائيل وعلى جناحه النقع فتبسم إلى وقال إنى كنت في طلب القوم ، وأناه جبر يل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنثى معقود الناصية | وقد عصم ثنييه الغبار فقال يامحمد إن ربى بعثني اليك وأمرني أن لا أفارقك حتى ترضى هل رضيت ? قال نعم . قال الواقدى قالوا وقد م رسول الله عَلَيْكُ زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من الاثيل فجاءا يوم الاحد حين اشته الضحي، وفارق عبد الله من رواحة زيد بن حارثة من العقيق، فجعل عبد الله برن رواحة ينادى على راحلته يا معشر الانصار أبشروا بسلامة رسول الله ﷺ وقتل المشركين وأسرهم، قتل ابنار بيعة ، وابنا الحجاج ، وأبو جهل ، وقتل زمعة بن الاسود ، وأمية بن خلف ، وأسر سهيل بن عمرو . قال عاصم بن عدى : فقمت اليه فنحوته فقلت أحقا يا ابن رواحة ٦ فقال إى والله وغداً يقدم رسول الله عَيَالِين بالاسرى مقرنين . ثم تتبع دور الانصار بالعالية يبشرهم داراً داراً والصبيان ينشدون معه يقولون : قتل أبو جهل الفاسق، حتى إذا انتهى إلى دار بني أمية | وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول الله عِيَكُنْ القصواء يبشر أهل المدينة ، فلما جاء المصلي صاح على راحلته قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وابنا الحجاج ، وقتل أمية بن خلف وأبو جهل وأبو البختري و زمعة بن الاسود، وأسر سهيل بن عمرو ذو الانياب في أسرى كثير فجعل بعض الناس لا يصدقون ا زيداً ويقولون ما جاء زيد بن حارثة إلا فلاً حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا . وقدم زيد حين سوينا على رقية بنت رسول الله عَيْنَا إلى بالبقيع ، وقال رجل من المنافقين لأسامة : قتل صاحبكم ومن معه ? | وقال آخر لابي لبابة : قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبداً وقد قتل عليه أصحابه قتل محمد وهذه ناقته نعرفها، وهـذا زيد لا يدرى ماذا يقول من الرعب، وجاء فلاّ فقال أبو لبابة : يكذب الله قولك. وقالت المهود: ما جاء زيد الا فلا . قال أسامة فجئت حتى خلوت بابي فقلت أحق ما تقول ? فقال إي والله حق ما أقول يابني فقويت نفسي ورجعت إلى ذلك المنافق فقلت أنت المرجف رسول الله وبالسلمين ، لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم فليضربن عنقك ، فقال إنما هو شيُّ ممعته

من الناس يقولونه . قال فجى بالأسرى وعليهم شقران مولى رسول الله عليه وكان قد شهد مهم المدراً وم تسع وأر بمون رجلا الذين أحصوا . قال الواقدى : وم سبعون فى الاصل مجتمع عليه لا شك فيه . قال ولتى رسول الله عليه الله الموحاء رؤوس الناس بهنئونه عا فتح الله عليه : فقال له أسيد بن الحضير : يارسول الله الحد لله الذى أظفرك وأقر عينك ، والله يارسول الله ما كان تخلق عن بدر وأمّا أظن أنك تلقى عدواً ، ولكن ظننت أنها عير ولو ظنفت أنه عدوما تخلفت . فقال له رسول الله «صدقت » . قال ابن اسحاق : ثم أقبل رسول الله ويتالي المدينة ومعه الاسارى وفيهم عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث وقد جعل على النفل عبد الله بن كمب بن عمر و بن أبى الزغباء \_ :

أقم لها صدورها يا بسبس ليس بذى الطلح لها معرس ولا بصحراء عمير محبس إن مطايا القوم لا تحبس فحملها على الطريق أكيس قد نصر الله وفر الأخنس

قال ثم أقبل رسول الله عَيَّظِيَّة حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق و بين النازية يقال له سير إلى سرحة به فقسم هنالك النفل الذى أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء، ثم ارتحل حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون بهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش كما حدثني عاصم بن عمر وبزيد بن رومان ما الذى تهنئوننا به . والله إن لقينا إلا عجائز صلما كالبدن المعقلة فنحرناها، فتبسم رسول الله عَيَّلِيَّة ثم قال : « أى ابن أخى أولئك الملا » قال ابن هشام : يعنى الاشراف والرؤساء .

### ﴿ مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لعنهما الله ﴾

قال ابن اسحاق : حتى إذا كان رسول الله على الصفراء قتل النضر بن الحارث قتله على بن أبي طالب كما أخبر في بعض أهل العلم من أهل مكة ، ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة ابن أبي معيط . قال ابن اسحاق : فقال عقبة حين أمر رسول الله على عمر و بن عوف كما حدثني أبو قال « النار » وكان الذي قتله عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح أخو بني عمر و بن عوف كما حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر . وكذا قال موسى بن عقبة في مغازيه و زعم أن رسول الله على علام أقتل من بين من هبنا ? قال على عداوتك الله ورسوله . وقال حاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن من بين من هبنا ? قال على عداوتك الله ورسوله . وقال حاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن

الشمبي قال : لما أمر النبي عَنِيْكِيْنَةِ بقتل عقبة قال : أتقتلني يامحمــد من بين قريش ? . قال : « نعم ا أتدرون ما صنع هــذا بى ? جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنتي وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران، وجاء مرة أخرى بسلا شاة فالقاه عــلى رأسي وأنا ساجد فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي ، قال ابن هشام و يقال بل قتل عقبة على بن أبى طالب فيما ذكره الزهري وغيره ا من أهل العلم .

. قلت : كان هـــذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفراً وعناداً و بغيا وحسداً وهجاء للاسلام وأهله لعنهما الله وقد فعل . قال ابن هشام : فقالت قنيـلة بنت الحارث اخت النضر بن الحارث في مقتل أخمها:

> ياراكبا أن الاثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق ما إن تزال بها النجائب تمخفق جادت بوابلها وأخرى تمخنق أم كيف يسمع ميت لا ينطق أمحمد ياخير ضي كريمة من قومها والفحل فحل معرق منّ الفتي وهو المغيظ المحنق أو كنت قابل فدية فلينفقن باعز ما يغلو به ما ينفق والنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم ان كان عتق يعتق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هنالك تشقق صبراً يقاد الى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق

أبلغ بها ميّنا بانّ تحية منى اليك وعبرة مسفوحة هل يسممن النضر إن ناديته ما كان ضرك لو مننت وربما

قال ابن هشام : ويقال والله أعلم أن رسول الله عَيْنِكُ للا بلغه هــــذا الشعر قال « لو بلغنى هذا قبل قتله لمننت عليه ، .

قال ابن اسحاق: وقد تلقي رسول الله ﷺ بهذا الموضع أبوهند مولى فروة بن عمرو البياضي أ [ حجامه عليه السلام ومعه زق خمر (١) مملوء حيسا — وهو التمر والسويق بالسمن — هدية لرسول الله عَيَّالِيْنَةِ فَقَبَلُهُ مَنْهُ وَوْصَى بِهِ الْأَنْصَارِ . قال ابن اسحاق ثم مضى رسول الله عَيَّالِيَّةِ حتى قدم المدينة قبل الاسارى بيوم . قال ابن اسحاق : وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله ﷺ حين أقبل بالاسارى فرقهم ببن أصحابه وقال « استوصوا بهــم خيراً ، قال وكان أبوعزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لابيــه وأمه في الأسارى ، قال أبو عزيز : مربى أخي مصعب بن عمير [(١)كذا في الاصلين ، وفي ابن هشام : ولتي رسول الله الخ بحميت مملوء حيساً . والحميت الزق . و رجل من الانصار يأسرنى فقال شديديك به فان أمه ذات متاع لعلها تفديه منك ، قال أبو عزيز إ فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بعر فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني إ بالخبز وأكلوا النمر لوصية رسول الله ﷺ إياهم بنا ، ما تتم في يد رجل منهــم كسرة خبز إلا نفحني مها فأستحى فاردها فيردها على ما عسها . قال ابن هشام : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث ، ولمــا قال أخوه مصعب لابي اليسر ــ وهو الذي أسره ــ ما قال قال له أبو عزيز : يا أخى هذه وصَاتك بي ? فقال له مصعب إنه أخى دونك فسألت أمه عن أغلى ما فدى به قرشي فقيل لها أر بعة آلاف درهم ، فبعثت بار بعة آلاف درهم ففدته مها . قلت : وأبو عز بز هذا اسمه زرارة فما قاله ابن الاثير في غابة الصحابة ، وعده خليفة بن خياط في أسماء الصحابة . وكان أخا مصمب بن عمير لابيه ، وكان لهما أخ آخر لا يومهما وهو أبو الروم بن عمير وقعه غلط من جعله قتل ا وم أحدكافراً ذاك أبو عزة كما سيأتى فى موضعه والله أعلم . قال ابن اسحاق حدثنى عبد الله بن أبى ا بكر أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة . قال قدم بالاسارى حين قدم يهم وسودة بنت زمعة زوج النبي عَلَيْتُكُلِيُّهُ عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء ، قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، قال تقول سودة والله إنى لعندهم إذ أتينا فقيل هؤلا. الاسارى قد أنى يهم ، قالت فرجعت إلى بدي و رسول الله ﷺ فيه و إذا أبو بزيد سهيل بن عمرو فى ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل قالت فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا بزيد كذلك أن قلت : أى أبا يزيد أعطيتم بايديكم ، ألا منم كراما ? فوالله ما أنهني إلا قول رسول الله عَيْنِكُ مِن البيت « يا ودة أعلى الله وعلى رسوله محرضين » قال قلت يارسول الله والذي بعثك بالحق ا ما ملكت نفسي حمين رأيت أبا بزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت . ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة ما سيأنى بيانه وتفصيله فما بعد من كيفية فدائهم وكميته إن شاء الله .

## ﴿ ذَكُرُ فُرْحُ النَّجَاشَى بُوقِعَةً بِدُرُ رَضَى اللَّهُ عَنَّهُ ﴾

قال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد حدثنا احمد بن سلمال الدجاد حدثنا عبد الله بن أبى الدنيا حدثنى حزة بن العباس ثنا عبد ان بن عبان ثنا عبد الله ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن بزيد عن جابر عن عبد الرحمن \_ رجل من أهل صنعاء \_ . قال أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبى طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبى طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان أياب جالس على التراب . قال جعفر فاشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال ، فلما أن رأى ما في وجوهنا قال إنى أبشركم يما يسركم . إنه جاءتي من نحو أرضكم عين لى فاخبرني أن الله قد نصر نبيه

وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان. التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأنى أنظر البه كنت أرعى لسيدى رجل من بنى ضمرة إبله ، فقال له جعفر: ما بالك جالس على التراب ليس المحتك بساط وعليك هذه الاخلاط ? قال إنا نجد فيا أثرل الله على عيسى إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عند ما يحدث له من نعمة ، فلما أحدث الله لى نصر نبيه عَلَيْكِينَ أحدثت له هذا التواضع.

## ﴿ فصل في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة ﴾

قال ابن اسحاق: وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعى فقالوا له ما و راءك ? قال قتل عتبة بن ربيعة وشببة بن ربيعة ، وأبو الحسكم بن هشام ، وأمية بن خلف ، و زمعة بن الاسود ونبيه ومنبه ، وأبو البخترى بن هشام . فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان ابن أمية والله لن (١) يعقل هذا ، فسلوه عنى فقالوا ما فعل صفوان بن أمية ? قال هو ذاك جالسا فى الحجر ، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا . قال موسى بن عقبة : ولما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت النساء شعورهن وعقرت خيول كثيرة و رواحل . وذكر السهيلي عن كتاب الدلائل لقاسم بن ثابت أنه قال لما كانت وقعة بدر صمعت أهل مكة هاتفا من الجن يقول :

أزار الحنيفيون بدراً وقيعة سينقض منها ركن كسرى وقيصرا أبادت رجالا من لؤى وابرزت خرائد يضربن الترائب حسرا فياو يح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصد الهدى وتحيرا

قال ابن اسحاق : وحدثنی حسین بن عبد الله بن عبید الله بن عباس عن عکرمة مولی ابن عباس قال أبو رافع مولی رسول الله علیه الله العباس بن عبدالمطلب و کان الاسلام قد دخلنا أهل البیت فاسلم العباس واسلمت أم الفضل وأسلمت و کان العباس بهاب قومه و یکره خلافهم و کان یکتم اسلامه ، و کان ذا مال کثیر منفرق فی قومه ، و کان أبو لهب قد تخلف عن بدر فبعث مکانه العاص بن هشام بن المغیرة \_ و کذلك کانوا صنعوا لم یتخلف منهم رجل إلا بعث مکانه رجلا \_ فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قریش کبته الله و أخزاه و وجدنا فی أنفسنا قوة وعزا ، قال و کنت رجلا ضعیفا و کنت أعمل الاقداح أنحتها فی حجرة رمزم ، فوالله إلى جالس فیها أنحت اقداحی و عندی ام الفضل جالسة وقد سر نا ما جاء نا من الخبر ، إذ أقبل ابو لهب یجر رجلیه بشر (۲) حتی جلس علی طنب الخجرة ف کان ظهره الی ظهری فبینا هو جالس اذ قال الناس هذا أبو بشر (۲)

﴿ (١) كذا في الحلبية وفي المصرية وابن هشام : والله ان يعقل هذا . (٢) كذا في الحلبية وابن هشام .

سفيان \_ واسمه المغيرة \_ ابن الحارث بن عبد المطلب قد قدم . قال فقال أبو لهب : هلم إلى فعندك لعمرى الخبر، قال فجلس اليه والناس قيام عليه فقال : يا ابن أخى أخبر في كيف كان أمر الناس قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم اكتافنا يقتلوننا كيف شاؤا ، و يأسر وننا كيف شاؤا . وايم الله مع ذلك ما لمت الناس لقينا رجالا بيضا على خيل بلق ببن الساء والارض ، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شي . قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدى ثم قلت : تلك والله الملائكة . قال فرفع أبو لهب يده فضرب وجهى ضربة شديدة ، قال وثاو رته (١١) فاحتملى وضرب بى الارض ثم برك على يضر بنى — وكنت رجلا ضعيفا — فقامت أم الفضل إلى عود من عمد الحجرة فاخذته فضر بنه به ضربة فبلغت فى رأسه شجة منكرة ، وقالت استضعفته إن غاب عنه سيده ، فقام مولياً فضر بنه به ضربة فبلغت فى رأسه شجة منكرة ، وقالت استضعفته إن غاب عنه سيده ، فقال الساع ليال حتى رماه الله بالمدسة فقتلته . زاد يونس عن ابن اسحاق . فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتن . وكانت قريش تنقي هذه العدسة كا تنقي الطاعون حتى قال لم رجل من قريش : و يمكما ألا تستحيان أن أبا كا قد أنتن فى بيته لا تدفنانه ? فقالا إنا نحشى عدوة هذه الترحة ، فقال الطلقا فانا أعينكما عليه فوا لله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه ، ثم احتماده إلى أعلا مكة فاسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه بالحجارة . [ قال يونس عن ابن اسحاق وحدثنى يميي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت ابن اسحاق وحدثنى يميي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت المنا مكان أبي لهب هذا إلا تسترت بثوبها حتى مجوز (٢٠) ] .

قال ابن اسحاق : وحدثنى بحيى بن عباد قال فاحت قريش على قتلاه ، ثم قالوا لا تفعلوا يبلغ عمداً وأصحابه فيشمتوا بكم ، ولا تبعثوا في أسرا كم حتى تستأنسوا بهم لا يأرب (٢) عليكم محمد وأصحابه في الفداء . قلت : وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت وهو تركهم النوح على قتلاه ، فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين . قال ابن اسحاق : وكان الاسود بن المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده ، زمعة وعقيل والحارث ، وكان يحب أن يبكى على بنيه قال فبينما هو كذلك إذ صمع نائعة من الليل ، فقال لغلام له \_ وكان قد ذهب بصره \_ أنظر هل أحل النحب هل بكت قريش على قتلاها لعلى أبكى على أبى حكيمة \_ يعنى ولده زمعة \_ فان جوفى قد احترق . قال فلما رجع اليه الغلام قال إنما هي امرأة تبكى على بعير لها أضلته قال فذاك حين يقول الاسود :

أتبكى أن أضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود

<sup>(</sup>١) كذا في الحلبية وابن هشام، وفي المصرية : وبادرته . (٢) ما بين المربعين من الحلبية فقط ولم يرد في المصرية ولا في ابن هشام ، ولكن السهيلي أشار اليه وأسنده إلى ابن اسحاق .

<sup>(</sup>٣) يأرب قال في النهاية في تفسير هذا الخبر: أي يتشددون عليكم .

فلا تبكى على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود على بدر سراة بنى هصيص ومخزوم ورهط أبى الوليد وبكى حارثا أسد الاسود وبكى حارثا أسد الاسود وبكى م ولا تسمى جميعا وما لابى حكيمة من نديد ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا في بعث قريش إلى رسول الله عليات فداء اسراه المها

قال ابن اسحاق : وكان فى الاسارى أبو وداءة بن ضبيرة السهمى . فقال رسول الله عَيَيْنِيَّةُ : ﴿ إِنَّ لِلهُ بِمَكة ابنا كيسا ناجراً ذا مال وكأنكم به قد جاء فى طلب فداء أبيه ، فلما قالت قريش لا تعجلوا بفداء أسرا كم لا يأرب عليكم محمد وأصابه ، قال المطلب بن أبى وداعة وهو الذى كان رسول الله على صدقتم لا تعجلوا ، وانسل من الليل وقدم المدينة فاخذ أباد بار بعة آلاف درهم فانطلق به . قلت : وكان همذا أول أسير فدى ثم بعثت قريش فى فداء أسراهم فقدم مكر زبن حفص بن قلت : وكان همذا أول أسير فدى ثم بعثت قريش فى فداء أسراهم فقدم مكر زبن حفص بن الاخيف فى فداء سهيل بن عمر و ، وكان الذى أسره مالك بن الدخشم أخو بنى سالم بن عوف فقال فى ذلك :

أسرت سهيلا فلا ابتغى أسيراً به من جميع الام وخندف تعلم أن الفتى فتاها سهيل إذا يظلم ضربت بذى الشفر حتى انثنى وأكرهت نفسى على ذى العلم

قال ابن اسحاق : وكان سهيل رجلا أعلم من شفته السفلى . قال ابن اسحاق وحدثنى محمد بن عمر و بن عطاء أخو بنى عامر بن لؤى أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله عَلَيْكِيْنِيْ : دعنى أنزع ثنية سهيل بن عمر و يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبداً \* فقال رسول الله عَلَيْكِيْنِيْنِ « لا أمثل به فيمثل الله بي و إن كنت نبيا » .

قلت: هذا حديث مرسل بل معضل قال ابن اسحاق: وقد بله بي أن رسول الله وَلَيْكُمْ قال العبر في هذا: « إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه » قلت: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله وقيالية وارتد من ارتد من العرب، وتجم النفاق بالمدينة وغيرها. فقام بمكة فطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف كاسياني في موضعه.

قال ابن اسحاق فلما قاولهم فيه مكرزوانتهي إلى رضائهم قالوا هات الذي لنا قال اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث اليكم بفدائه فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزاً عندهم، وأنشد له ابن اسحاق في ذلك شعراً أنكره ابن هشام فالله أعلم. قال ابن اسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي

بكر قال : وكان فى الاسارى عرو بن أبى سفيان صخر بن حرب. قال ابن اسحاق وكانت أمه بنت عقبة بن أبى معيط . قال ابن هشام : بل كانت أمه أخت أبى معيط . قال ابن هشام : وكان الذى أسره على بن أبى طالب . قال ابن اسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر قال فقيل لابى سفيان أند عراً ابنك ، قال أيجتمع على دمى ومالى ، قتلوا حنظلة وافدى عراً أ دعوه فى أيديهم بمسكوه ما بدا لهم . قال فبينا هو كذلك محبوس بالمدينة إذ خرج سعد بن النمان بن أكال أخو بنى عمرو بن عوف ثم أحد بنى مهاوية معتمراً ومعه مرية له وكان شيخا مسلما فى غنم له بالبقيم فحرج من هنالك معتمراً ولم يظن أنه يحبس بمكة إنما جاء معتمراً ، وقد كان عهد قريش أن قريشا لا يعرضون لأحد جاء حاجا أومعمتراً إلا بخير ، فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه بابنه عمر و وقال فى ذلك :

أرهط ابن أكال اجيبوا دعاءه تعاقدتم لا تسلموا السيد الـكهلا فان بنى عمرو لئام أذلة لِثن لم يكفوا عن أسيرهم الكبلا قال فاجابه حسان بن ثابت يقول:

لوكان سعد يوم مكة مطلقا لاكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلا بعضب حسام أو بصفراء نبعة تحن إذا ما أنبضت تحفز النبلا

الله عَلَيْكُ و بين أبي العاص ، وكان لا يقدر على أن يفرق بينهما . قلت : إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست من الهجرة كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. قال ابن اسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت لما بعث أهل مكة في فداء [ أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله في فداء أبي العاص عال، و بعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبى العاص حين بني عليها قالت فلما رآها رسول الله عَيْنَاتِيْرُ رق لها رقة شديدة وقال « إن رأيتم أن تطلقوا لها أســيرها وتردوا علمها الذي لها فافعلوا » . قالوا نعم 1 يارسول الله ، فاطلقوه وردوا علمها الذي لها . [ قال ابن اسحاق : فكان ممن ممي لنا ممن من عليه رسول الله ﷺ من الاسارى بغير فداء من بني أمية أبو العاص بن الربيع، ومن بني مخز وم المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم أسره بعض بني الحارث بن الخزرج فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله فلحق بقومه (١) ] قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله عَبِيَا اللهِ عَبِيَا قَد أُخذ عليه أن يخلي سبيل زينب \_ يعنى أن تهاجر إلى المدينة \_ فوفى أبو العاص بذلك كاسيأتى. وقد ذكر ذلك ابن اسحاق همنا فاخرناه لانه أنسب والله أعلم . وقد تقدم ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب عم النبي ﷺ نفسه وعقيلا ونوفلا أبني أخويه بمائة أوقية من الذهب وقال أبن هشام كان الذي أسر أبي العاص أبو أيوب خالد بن زيد . قال ابن اسحاق : وصيغي بن أبي رفاعة بن عائد بن عبـــد الله بن عمر بن مخزوم ترك في أيدى أصحابه، فاخذوا عليه ليبعثن لم بفدائه فخلوا سبيله ولم يف لهم : قال حسان بن أابت في ذلك :

ما كان صيغي ليوفى أمانة قفا ثعلب اعيا ببعض الموارد

قال ابن اسحاق : وأبو عزة عمر و بن عبد الله بن عبان بن أهيب بن حدافة بن جمع كان محتاجا ذا بنات قال يا رسول الله لقد عرفت مالى من مال و إنى لذو حاجة وذو عيال فامنن على ، فن عليه رسول الله وَلِيَالِيَّةٍ وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداً فقال أبو عزة عدم رسول الله عَلَيَالِيَّةٍ على ذلك :

من مبلغ عنى الرسول محمداً بانك حق والمليك حيد وأنت امرؤ تدعوالى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهيد وأنت امرؤ بو ثت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالته لسعيد ولكن إذا ذكرت بدراً وأهله تأوب ما بى حسرة وقعود

قلت : ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه ، ولعب المشركون بعقله فرجع البهم

٠ (١) ما بين المربعين مقدم في الحلبية ومؤخر في المصرية .

فلما كان يوم أحد أسر أيضا ، فسأل من النبي عَيَّالِيَّةِ أن يمن عليه أيضا فقال النبي عَيَّالِيَّةِ « لا أدعك مسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين » ثم أمر به فضر بت عنقه كا سيأتي في غزوة أحد . ويقال إن فيه قال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ « لا بلدغ المؤمن من جحر مرتين » وهذا من الامثال التي لم تسمع إلا منه عليه السلام .

قال ابن اسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال : حلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير ، وكان عمير بن وهب شيطانا من شیاطین قریش وممن کان یؤدی رسول الله عَلَیْلِیّهٔ وأصحابه و یلقون منه عناء وهو مکه ، وکان ابنه وهب بن عمير في أساري بدر . قال ابن هشام : والذي أسره رفاعة بن رافع أحــ بني زريق ، قال ابن اسحاق: فحدثني محمد بن جعفر عن عروة فذكر أصحاب القليب ومصامهم فقال صغوان: والله ما أن في العيش [ بعدهم ] خمير ، قال له عمير صدقت ، أما والله لولا دين على ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى لركبت إلى محمد حتى أقتله فان لي فيهم علة ابني أسير في أيديهم . قال فاغتنمها صفوان بن أمية فقال : على دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالي أواسهم ما بقوا لا يسعني شيُّ و يعجز عنهم . فقال له عمير : فا كتم على شأنى وشأنك ، قال سأفعل . قال ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم ثم الطلق حتى قدم المدينة ، فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم في عدوهم ، إذ نظر عمر إلى عمير س وهب وقد أناخ على باب المسجد متوشحا السيف. فقال: هذا الكلب عدو الله عمير من وهب ما جاء إلا لشر وهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر، ثم دخل على رسول الله عَيْمَا فَقَالَ يَا نِي الله هذا عدو الله عمير من وهب قــد جاء متوحشا سيفه . قال فادخله على ، قال فاقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقة فلببه مها وقال لمن كان معه من الانصار : أدخلوا على رسول الله عِيَنَاكَيْنَ فاجلسوا عنده واحذر وا عليه من هــذا الخبيث نانه غير مأمون ، ثم دخــل به على رسول الله سَيَالِيَّةُ فلما رآه رسول الله وعمر آخذ بحمالة سيغه في عنقه قال ٥ أرسله ياعمر ، أدن ياعبر ، فدنا نم قال أنع صباحا - وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم \_ نقال رسول الله « قد أكرمنا الله بنحية خير من تحيتك ياعمير ا بالسلام تحية أهل الجنة » قال أما والله يامحمد إن كنت بها لحديث عهد ، قال « فما جاء بك ياعمر ؟ » قال جئت لهذا الاسبر الذي في أيديكم فاحسنوا فيه ، قال « فما بال السيف في عنقك » قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت شيئًا ? قال « أصدقني ما الذي جئت له ؟ » قال ما جئت إلا لذلك ، قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولادين عَلَى وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداً فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلنى له والله حائل بينك و بين ذلك » فقال عمر: أشهد أنك رسول الله ، قد كما يارسول الله الكذبك ما كنت تأتينا به من خبر السهاء وما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ، فوالله إنى لا علم ما أناك به إلا الله فالحد لله الذى هدانى للاسلام وساقنى هذا المساق . ثم شهد شهادة الحق . فقال رسول الله يَوَيَّا « فقهوا أخاكم فى دينه ، وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره » فغملوا . ثم قال : يارسول الله إنى كنت جاهداً على اطفاء ثور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله وأنا أحب أن تأذن لى فاقدم مكة فادعوهم إلى الله و إلى رسوله و إلى الاسلام لعل الله بهديهم ، و إلا آذيتهم فى دينهم كا كنت أوذى أصحابك فى دينهم فاذن له رسول الله يَوَيَّلِنَهُ فلحق بمكة ، وكان صفوان يسأل عند الركبان حتى قدم راكب فاخبره عن اسلامه فحلف أن لا يكلمه أبداً ولا ينفعه صفوان يسأل عنده الركبان حتى قدم راكب فاخبره عن اسلامه فحلف أن لا يكلمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً . قال ابن اسحاق . فلما قدم عمر مكه أقام بها يدعو إلى الاسلام و يؤذى من خالفه أذى شديداً فاسلم على يديه فاس كثير . قال ابن اسحاق : وعمر بن وهب \_ أو الحارث بن هشام \_ هو الذي رأى عمو الله ابليس حين نكص على عقبيه يوم يدر وفر هاربا وقال إنى برئ منكم إنى أرى مالا ترون ، وكان ابليس يومئذ فى صورة سرافة بن مالك بن جمشم أمير مدلج .

#### فصل

ثم إن الامام محمد بن اسحاق رحمه الله تكلم على ما نزل من القرآن فى قصة بدر وهو من أول سورة الانفال إلى آخرها فاجاد وأفاد ، وقد تقصينا الكلام على ذلك فى كتابنا التفسير فمن أراد الاطلاع على ذلك فلينظره ثمم ولله الحمد والمنة .

#### فصل

ثم شرع ابن ابحاق فى تسمية من شهد بدراً من المسلمين فسرد أساء من شهدها من المهاجرين أولا، ثم أساء من شهدها من الانصار أوسها وخزرجها إلى أن قال فجميع من شهد بدراً من المسلمين من المهاجرين والانصار من شهدها ومن ضرب له بسهمه وأجره المثائة رجل وأربعة عشر رجلا، من المهاجرين الائة ونمانون، ومن الأوس أحد وستون رجلا. ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا. وقد سردهم البخارى فى صحيحه مرتبين على حروف المعجم بعد البداءة برسول الله ويتليين ثم بابى بكر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وهده تسمية من شهد بدراً من السلمين مرتبين على حروف المعجم وذلك من كتاب الاحكام السكبر للحافظ ضياء الدين عمد بن عبد الواحد المقدسي وغيره بعد وذلك من كتاب الاحكام السكبر للحافظ ضياء الدين عمد بن عبد الواحد المقدسي وغيره بعد البداءة باسم رقيسهم وخرهم وسيد ولد آدم محمد رسول الله علي المنافقة على من كتاب الاحكام السكبر للحافظ ضياء الدين عمد بن عبد الواحد المقدسي وغيره بعد البداءة باسم رقيسهم وخرهم وسيد ولد آدم محمد رسول الله علي المنافقة على من كتاب الاحكام السكبر للحافظ ضياء الدين عمد بن عبد الواحد المقدسي وغيره بعد البداءة باسم رقيسهم وخرهم وسيد ولد آدم محمد رسول الله علي المهام المهام وغيره وسيد ولد آدم محمد رسول الله علي المهام وغيره وسيد ولد آدم محمد رسول الله عليه المهام وغيره وسيد ولد آدم عهد رسول الله عليه المهام وغيره وسيد ولد آدم عهد رسول الله عليه المهام وغيره وسيد ولد آدم عهد رسول الله عليه ولا أمان المهام وسيد ولد آدم الهام وسيد ولد آدم المهام وسيد ولد آدم المهام ولي المهام ولي ولد آدم المهام وليد وله آدم المهام ولي المهام ولي المهام ولي المهام ولي المهام وليد ولي المهام ولي ولي المهام ولي ال

# ﴿ أساء أهل بدر مرتبة على حروف المعجم ﴾ حرف الالف

أبي بن كعب النجارى سيد القراء ، الارقم بن أبي الارقم وأبو الارقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم المخزومى ، أسعد بن يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خلدة بن عامر بن العجلان ، أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم ، كذا قال موسى بن عقبة . وقال الاموى : سواد بن رزام ابن ثعلبة بن عبيد بن عدى شك فيه ، وقال سلمة بن الفضل عن ابن اسحاق ، سواد بن زريق بن ثملبة ، وقال ابن عائذ سواد بن زيد ، أسير بن عمرو الانصارى أبو سليط ، وقيل أسير بن عمرو بن أمية بن لوزان بن سالم بن ثابت الخزرجي ، ولم يذكره موسى بن عقبة ، أنس بن قتادة بن ربيعة ابن خالد بن الحارث الاوسى ، كذا سماه موسى بن عقبة ، و [ سماه ] الاموى في السيرة أنيس .

[ قلت : وأنس بن مالك خادم النبي عَيَّلِيْ لما روى عمر بن شبة النمرى حدثنا محمد بن عبد الله الانصارى عن أبيه عن تمامة بن أنس قال قبل لا نس بن مالك : أشهدت بدراً ? قال وأين أغيب عن بدر لا أم لك ? 1 وقال محمد بن سعد أخبر نا محمد بن عبد الله الانصارى ثنا أبى عن مولى لا نس بن مالك أنه قال لا نس : شهدت بدراً ? قال لا أم لك وأين أغيب عن بدر ? قال محمد بن عبد الله الانصارى خرج أنس بن مالك مع رسول الله عَيَّلِيْنَ إلى بدر وهو غلام يخدمه قال شبخنا الحافظ أبو الحجاج المزى في تهذيبه : هكذا قال الانصارى ولم يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازى ] (١) . أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عرو بن مالك بن المغازى ] (١) . أنس بن عبيد بن مالك بن المنذر النجارى ، أوس بن خولى بن النجار ، أنسة الحبشى مولى رسول الله ويسين أوس بن فابت بن المنذر النجارى ، أوس بن خولى بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج الخزرجى ، وقال موسى ابن عقبة أوس بن عبد الله بن الحارث بن خولى ، أوس بن الصامت الخزرجي أخو عبادة بن الصامت ، إياس بن البكير بن عبد يا ليل بن فاشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بن عدى بن كعب .

# حرف الباء

بجير بن أبي بجير حليف بني النجار ، بحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة البلوى حليف الانصار ، بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعيد بن ذبيان

(١) ما بين المربعين من المصرية فقط.

ابن رشدان بن قيس بن جهينة الجهن حليف بنى ساعدة وهو أحد العينين هو وعدى بن أبى الزغباء كا تقدم ، بشر بن البراء بن معر ور الخزرجي الذي مات بخيبر من الشاة المسمومة ، بشير بن سعد ابن ثعلبة الخزرجي والد النمان بن بشير و يقال إنه أول من بايع الصديق ، بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الاوسى رده عليه السلام من الروحاء واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره .

# حر ف التاء

تميم بن يعار بن قيس بن عدى بن أمية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، تميم مولى خراش بن الصمة ، تميم مولى بني غتم بن السلم . وقال ابن هشام :هو مولى سعد بن خيشمة .

# حرف الثاء

فابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدى بن العجلان ، فابت بن ثعلبة و يقال لثعلبة هذا الجدع بن زيد بن الحارث بن حرام بن غنم بن كعب بن سلمة ، فابت بن خالد بن النعان بن خنساء بن عسرة ابن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار النجارى ، فابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار النجارى ، فابت بن عمرو بن زيد بن عدى بن سواد بن مالك بن غنم بن عدى بن النجار النجارى ، فابت بن هر ال الخزرجى ، ثعلبة بن حاطب بن عمرو ابن غنم بن أمية بن ريد بن مالك النجارى (۱) ابن عبيد بن أمية بن ريد بن مالك النجارى (۱) ثعلبة بن عمرو بن عبيد بن مالك النجارى (۱) ثعلبة بن عمرو بن عبيد بن مالك النجارى (۱) ثعلبة بن عمرو بن عبد بن مالك النجارى (۱) بنى سلم وهو من حلفاء بنى كثير بن غنم بن دودان بن أسد .

# حرف الجيم

جابر بن خالد بن [ مسعود بن ] عبد الاشهل بن حارثة بن دينار بن النجار النجارى ، جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعان بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة السلمى أحد الذين شهدوا العقبة .

[ قلت : فاما جابر بن عبد الله بن عمر و بن حرام السلمى أيضا فذكره البخارى فيهم فى مسند عن سعيد بن منصور عن أبى معاوية عن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر وقال كنت أمتح لاصحابى الماء يوم بدر . وهذا الاسناد على شرط مسلم لكن قال محمد بن سعد ذكرت لمحمد بن عمر \_ يعنى الواقدى \_ هذا الحديث فقال هذا وهم من أهل العراق وأنكر أن يكون جابر شهد بدراً .

(١) كذا في الاصل ونحسبه مكرراً كما في الاصابة ونظم أمهاء أهل بدر.

وقال الامام احمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة ثنا زكر يا بن اسحاق ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله علي الله عشرة غزوة ولم أشهد بدراً ولا أحدا منعنى أبى فلما قتل أبى يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله علي الله عن غزاة . ورواه مسلم عن أبى خيشه عن روح (۱) ] . جبار بن صخر السلمى ، جبر بن عتيك الانصارى ، جبير بن إياس الخزرجى .

## حرف الحاء

الحارث بن أنس بن رافع الخزرجي ، الحارث بن أوس بن معاذ بن أخى سعد بن معاذ الأوسى ، الحارث بن السبه بن عرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن الاوس رده عليه السلام من الطريق وضرب له بسهمه وأجره ، الحارث بن عدى بن أبي غم بن سالم بن عوف بن عرو بن عوف بن الخزرج حليف لبني زعور ابن عبيد الاشهل ، الحارث بن الصمة الخزرجي رده عليه السلام لانه كسر من الطريق وضرب له بسهمه وأجره ، الحارث بن عرفجة الاوسى ، الحارث ابن قيس بن خلدة أبو خالد الخزرجي ، الحارث بن النمان بن أمية الانصارى ، عارثة بن سراقة النجارى أصابه سهم غرب وهو في النظارة فرفع إلى الفردوس ، عارثة بن النمان بن رافع الانصارى عليه بن عاطب بن أمية الاشجى من بني دهان هكذا ذكره ابن هشام عن غير ابن اسحاق . وقال الواقدى عاطب بن عرو بن عبد شمس معمته من أبي وقال هو رجل مجهول ، الحباب بن المنذ والخزرجي و يقال كان لواء عرو بن عبد شمس معمته من أبي وقال هو رجل مجهول ، الحباب بن المنذ والخزرجي و يقال كان لواء الخزرج معه يومئذ : حبيب بن أسود مولى بني حرام من بني سلمة وقال موسى بن عقبة حبيب بن المنظر رج معه يومئذ : حبيب بن أسود مولى بني حرام من بني سلمة وقال موسى بن عقبة حبيب بن معد بعل أسود ، وقال ابن أبي عام حبيب بن أسلم مولى آل جشم بن الخزرج أنصارى بدري حريث بن زيد الذي أرى النداء ، الحصين المن زيد بن تعلبة بن عبد مناف ، حزة بن عبد الله بن ذيد الذي أرى النداء ، الحصين ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، حزة بن عبد المطلب بن هاشم ع رسول الله يَتَقِينَة .

# حرف الخاء

خالد بن البكير أخو إياس المتقدم ، خالد بن زيد أبو أيوب النجارى ، خالد بن قيس بن مالك ابن العجلان الانصارى ، خارجة بن الحبر حليف بنى خنساء من الخزرج وقيل اسمه حارثة بن الحبر وساه ابن عائذ خارجة فالله أعلم . خارجة بن زيد الخزرجى صهر الصديق ، خباب بن الارت حليف بنى زهرة وهو من المهلجرين الاولين وأصله من بنى تميم ويقال من خزاعة ، خباب مولى

(١) ما بين المربعين عن النسخة المصرية فقط.

عتبة بن غزوان من المهاجرين الاولين ، خراش بن الصمة السلمى ، خبيب بن اساف بن عنبة الخررجى ، خريم بن فاتك ذكره البخارى فيهم ، خليفة بن عدى الخزرجى ، خليد بن قيس بن النعان بن سنان بن عبيد الانصاري السلمى ، خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كمب بن لؤى السهمى قتل يومئذ فتأيمت منه حفصة بنت عمر بن الخطاب ، خوات بن جبير الانصارى ضرب له بسهمه وأجره لم يشهدها بنفسه ، خولى بن أبى خولى المعجلى حليف بنى عدى من المهاجرين الاولين ، خلاد بن رافع ، وخلاد بن سويد ، وخلاد بن عرو ابن الجوح الخزرجيون .

حرف الذال

ذكوان بن عبد قيس الخزرجى ، ذو الشمالين بن عبد بن عمر و بن نضلة من غبشان بن سليم ابن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمر و بن عامر من بنى خزاعة حليف لبنى زهرة قتل يومئذ شهيداً . قال ابن هشام : وامعه عمر و إنما قيل له ذو الشمالين لانه كان أعسراً .

# حرف الراء

رافع بن الحارث الاوسى ، رافع بن عنجدة قال ابن هشام : هى أمه ، رافع بن المعلى بن لوذان الخررجى قتل يومئد ، ربعى بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان بن ضبيعة وقال موسى بن عقبة ربعى بن أبى رافع ، ربيع بن إياس الخررجى ، ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمرو بن لكيز بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزعة حليف لبنى عبد شمس بن عبد مناف وهو من المهاجرين الاولين ، رخيلة بن ثعلبة بن غلبة بن عامر بن بياضة الخررجى ، رفاعة ابن رافع الزرق أخو خلاد بن رافع ، رفاعة بن عبد المنذر بن زنير الأوسى أخو أبى لبابة ، رفاعة ابن عمرو بن زيد الخررجى .

حرف الزاي

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ابن عمة رسول الله المستخرة وحواديه ، وعاد بن عمر و وقال موسى بن عقبة زياد بن الاخرس بن عمر و الجهنى . وقال الواقدى زياد بن كعب ابن عمر و بن الزبعرى بن رشدان بن ابن عمر و بن الزبعرى بن رشدان بن قيس بن جهينة ، زياد بن لبيدالزرق ، زياد بن المزين بن قيس الخزرجى ، زيد بن أسلم بن ثعلبة ابن عدى بن عجلان بن ضبيعة ، زيد بن حارثة بن شرحبيل مولى رسول الله عليه الاسود بن حرام زيد بن الخطاب رضى الله عنهما ، زيد بن سهل بن الاسود بن حرام النجارى أبو طلحة رضى الله عنه .

## حرف السين

سالم بن عمير الاوسى ، سالم بن [ غنم بن ] عوف الخزرجي ، سالم بن معقل مولى أبي حذيفة ، السائب بن عثمان بن مظمون الجمحي شهد مع أبيه ، سبيم بن قيس بن عائد (١) الخزرجي ، سبرة ابن فاتك ذكره البخاري، سراقة بن عمر و النجاري، سراقة بن كعب النجاري أيضا، سعد بن خولة مولى بني عامر بن لؤى من المهاجرين الاولين ، سعد بن خيشمة الاوسى قتل يومئذ شهيداً ، سعد بن الربيع الخزرجي الذي قتل يوم أحد شهيداً ، سعد بن زيد بن مالك الاوسى وقال الواقدي : سعد بن زيد بن الفاكه الخزرجي ، سعد بن سهيل بن عبد الاشهل النجاري ، سعد بن عبيد الانصاري ، سعد بن عمان بن خلدة الخررجي أبو عبادة وقال ابن عائد أبو عبيدة ، سعد بن معاد الاوسى وكان لواء الأوس معه ، سمعد بن عبادة بن دليم الخزرجي ذكره غير واحــد منهم عروة والبخاري وابن أبي حاتم والطبراني فيمن شهد بدراً ، ووقع في صحيح مسلم ما يشهد بذلك حين شاور النبي عَلِيْتُكِلَةِ في ملتقي النفير من قريش فقال سعد بن عبادة كأنك تريدنا يارسول الله الحديث والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ ، والمشهور أن سعد بن عبادة رده من الطريق قيل لاستنابته على المدينة وقيسل لذعته حية فلم يتمكن من الخروج إلى بدر حكاه السهيلي عن ابن قنيبة فالله أعلم سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهرى أحد العشرة ، سعد بن مالك أبو سهل قال الواقدي مجهز لیخرج فمرض فمات قبل الخروج، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی ابن عم عمر بن الخطاب يقال قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر فضرب له رسول الله عَيْسُكُمْ: بسهمه وأجره ، سفيان ابن بشر بن عمرو الخزرجي، سلمة بن أســلم بن حريش الأوسى، سلمة بن ثابت بن وقش بن ا زغبة ، سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة ، سليم بن الحارث النجاري ، سليم بن عمر و السلمي ، سليم بن قيس بن فهد الخزرجي ، سليم بن ملحان أخو حرام بن ملحان النجاري ، سماك بن أوس ابن خرشة أبو دجانة ويقال مماك بن خرشة ، سماك بن سمعد بن ثعلبة الخزرجي وهو أخو بشير بن سعد المتقدم : سهل بن حنيف الأوسى : سهل بن عنيك النجاري . سهل بن قيس السلمي ، سم ابن رافع النجاري الذي كان له ولاخيه موضع المسجد النبوي كما تقدم ، سهيل بن وهب الفهري وهو إ ابن بيضاء وهي أمه ، سنان بن أبي سنان بن محصن بن حرقان من المهاجرين حليف بني عبد شمس ابن عبد مناف ، سنان بن صیغی السلمی ، سواد بن زریق بن زید الافصاری وقال الاموی سواد | ابن رزام، سواد بن غزیة بن آهیب البلوی ، سویبط بن سمعد بن حرملة العبدری ، سوید بن (١) كذا في الاصابة وفي المصرية ابن عيشة وفي الروض عبسة بالمهملة.

مخشى أبو مخشى الطائى حليف بني عبد شمس وقيل اسمه أزيد بن حير.

# حرف الشين

شجاع بن وهب بن ربیعة الاسدی أسد بن خزیمة حلیف بنی عبد شمس من المهاجرین الاولین شماس بن عثمان المخزومی قال ابن هشام واسمه عثمان بن عثمان و إنما سمی شماسا لحسنه وشبهه شماساً كان فی الجاهلیة ، شقران مولی رسول الله و المحلیقی قال الواقدی لم یسهم له و كان عسلی الاسری فاعطاه كل رجل ممن له فی الاسری شیئا فحصل له أكثر من سهم .

# حرف الصاد

صهبب بن سنان الرومى من المهاجرين الاولين ، صفوان بن وهب بن ربيعة الفهرى أخو سهيل بن بيضاء قتل شهيداً يومئذ ، صخر بن أمية بن خنساء السلمى .

# حرفالضات

ضحاك بن حارثة بن زيد السلمى ، ضحاك بن عبد عمرو النجارى ، ضمرة بن عمرو الجهنى وقال موسى بن عقبة : ضمرة بن كعب بن عمرو حليف الانصار وهو أخو زياد بن عمرو .

# حرف الطاء

طلحة بن عبيد الله التيمى أحد العشرة قدم من الشام بعدد مرجعهم من بدر فضرب له رسول الله عَلَيْكَ بسهمه وأجره ، طفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين وهو أخو حصين وعبيدة ، طفيل بن مالك بن خنساء السلمى ، طفيل بن النعان بن خنساء السلمى ابن عم الذى قبله . طليب بن عمير بن وهب بن أبى كبير بن عبد بن قصى ذكره الواقدى .

### حرف الظاء

ظهير بن رافع الأوسى ذكره البخارى .

# حرف العين

عاصم بن ثابت بن أبى الاقلح الانصارى الذى حمته الدبر حين قتل بالرجيع ، عاصم بن عدى ابن الجد بن عجلان رده عليه السلام من الروحاء وضرب له بسهمه وأجره ، عاصم بن قيس بن ثابت الخز رجى عاقل بن البكير أخو إياس وخالد وعامر ، عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس النجارى ، عامر بن الحارث الفهرى كذا ذكره سلمة عن ابن اسحاق وابن عائد وقال موسى بن عقبة وزياد

عن ابن اسحاق عمرو بن الحارث ، عامر بن ربيعة بن مالك العنزى حليف بني عدى من المهاجرين ، عامر بن سلمة بن عامر بن عبد الله الباوى القضاعي حليف بني سالم بن مالك بن سالم بن غنم. قال ابن هشام ويقال عمر بن سلمة ، عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ان فهر أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المهاجرين الأولين، عامر بن فهرة مولى أبي بكر، عامر بن مخلد النجاري ، عائذ بن ماءض بن قيس الخزرجي ، عباد بن بشر بن وقش الأوسى ، إ عباد بن قيس بن عاص الخزرجي ، عباد بن قيس بن عبشة الخزرجي آخو سبيع المتقدم ، عباد ابن الخشخاش القضاعي، عبادة بن الصامت الخررجي، عبادة بن قيس بن كعب بن قيس، عبد الله بن أمية بن عرفطة ، عبد الله بن ثملبة بن خزمة أخو بحاث المتقدم ، عبد الله بن جحش ابن رئاب الاسدى ، عبد الله بن جبير بن النمان الأوسى ، عبد الله بن الجد بن قيس السلمي ، عبد الله بن حق بن أوس الساعدي . وقال موسى بن عقبة والواقدي وابن عائذ عبد رب بن حق ، وقال ابن هشام عبد ربه بن حق، عبـ الله بن الحمير حليف لبني حرام وهو أخو خارجة بن الحمير من أشجع ، عبــــ الله بن الربيع بن قيس الخزرجي ، عبد الله بن رواحة الخزرجي ، عبد الله بن زيد بن عبـــد ربه بن ثعلبة الخزرجي الذي أرى النداء (١) ، عبد الله بن سراقة العدوى لم يذكره وسى بن عقبة ولا الواقدى ولا ابن عائذ وذكره ابن اسحاق وغيره ، عبد الله بن سلمة بن مالك العجلان حليف الانصار، عبدالله بن سهل بن رافع أخو بني زعورا، عبدالله بن سهيل بن عمرو خرج مع أبيه والمشركين ثم فر من المشركين إلى المسلمين فشهدها معهم ، عبد الله بن طارق بن مالك القضاعي حليف الاوس(٢) ، عبدالله بن عامر من بلي ذكره ابن اسحاق، عبدالله بن عبد الله إ ابن أبي بن سلول الخزرجي وكان أبوه رأس المنافقين ، عبــد الله بن عبد الاسد بر\_ هلال بن ، عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو سلمة زوج أم سلمة قتل يومئذ ، عبد الله بن عبد مناف بن النعان ا السلمي ، عبد الله بن عبس ، عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة بن كعب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، عبد الله بن عرفطة بن عدى الخزرجي ، عبد الله بن عمر بن حرام السلى أبو جابر، عبدالله بن عمير بن عدى الخزرجي، عبد الله بن قيس بن خالد النجاري، عبد الله ابن قیس بن صخر بن حرام السلمي : عبد الله بن كعب بن عمر و بن عوف بن مبذول بن عمر و بن عَنْم بن مازن بن النجار جعله النبي عَلِيَكُ مع عدى بن أبي الزغباء على النفل يوم بدر ، عبد الله بن يخرمة بن عبد العزى من المهاجرين الأولين ، عبد الله بن مسعود الهذلي حليف بني زهرة من (١) في الاصابة: عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد الله . (٢) وفي الاصابة: عبد الله بن وأزق بن عمر و بن مالك البلوى حليف بني ظفر.

المهاجرين الأولين، عبد الله بن مظمون الجمحي من المهاجرين الأولين، عبد الله بن النمان بن بلدمة السلمي، عبدالله بن أنيسة بن النعان السلمي، عبد الرحمن بن جبر بن عمرو أبو عبيس الخزرجي، عبد الرحمن بن عبــد الله بن ثعلبة أبو عقيل القضاعي البلوى ، عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ا بن عبد الحارث بن زمرة بن كلاب الزهرى أحد العشرة رضى الله عنهم ، عبس بن عامر بن عدى إ السلمي ، عبيد بن التيهان أخو أبو الهيثم بن النيهان ويقال عنيك بدل عبيد ، عبيد بن ثعلبة من بني غثم بن مالك ، عبيد بن زيد بن عامر بن عمر و بن العجلان بن عامر ، عبيد بن أبي عبيد ، إ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف آخو الحصين والطفيل وكان أحد الثلاثة الذين بارزوا وم بدر فقطعت يده ثم مات بعد المعركة رضى الله عنه ، عتبان بن مالك بن عمر و الخزرجي ، عتبة ابن ربيعة بن خالد بن معاوية المهراني حليف بني أمية بن لوذان، عتبة بن عبد الله برخ صخر السلمي ، عتبة بن غزوان بن جابر من المهاجر بن الأولين ، عثمان بن دفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الاوي أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة تخلف على زوجته رقية بنت رسول الله عَيْنِالِيِّنْ بمرضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأجره ، عثمان بن مظمون الجمحي أبو السائب أخو عرد الله وقدامة من المهاجرين الأولين، عدى بن أبي الزغباء الجهني وهو الذي أرسله رسول الله ﷺ و بسبس بن عمر و بين يديه عيناً ، عصمة بن الحصين بن و برة بن خالد بن أ العجلان ، عصيمة حليف لبني الحارث بن سوار من أشجع وقيل من بني أسد بن خزيمة ، عطية بن نويرة بن عام بن عطية الخزرجي ، عقبة بن عامر بن نابي السلمي ، عقبة بن عمان بن خلاة الخررجي أخو سسعد بن عمَّان . عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري وقع في صحيح البخاري أنه شهد بدراً وفيه | نظر عند كثير من أصحاب المغازي ولهذا لم يذكروه ، دقبة بن وهب بن ربيعة الأسدى أسد خزيمة | حليف لبني عبد شمس وهو أخو شجاع بن وهب من المهاجر بن الأولين ، عقبة بن وهب بن كلدة حليف بني غطفان ، عكاشة بن محصن الغنمي من المهاجرين الأولين وممن لا حساب عليه ، على س أبي طالب الهاشمي أمير المؤمنين أحــد الخلفاء الأربعة وأحد الثلاثة الذبن بارزوا يومئذ رضي الله عنه، عمار بن ياسر العنسي المذحجي من المهاجرين الأولين، عمارة بن حزم بن زيد النجاري، عم ابن الخطاب أمير المؤمنين أحد الخلفاء الاربعة وأحد الشيخين المقتدى بهم رضي الله عنهما ، عمر ابن عمرو بن إياس من أهل اليمن حليف لبني لوذان بن عمرو بن سالم وقيل هو أخور بيـم وورقة ، عمر و بن ثعلبة بن وهب بن عدى بن مالك بن عدى بن عامر أبو حكيم ، عمر و بن الحارث بن زهير ابن أبی شداد بن ربیعة بن هلال بن أهیب بن ضبشة بن الحارث بن فهر الفهری ، عمر و بن سراقة العدوى من المهاجرين ، عمرو بن أبي سرح الفهرى من المهاجرين . وقال الواقدي وابن عائذ معمر بدل عرو ، عرو بن طلق بن زید بن أمیة بن سنان بن کتب بن غنم وهو فی بنی حرام ، عرو بن الجوح بن حرام الا نصاری ، عرو بن قیس بن زید بن سواد بن مالك بن غنم ذكره الواقدی اوالاموی ، عرو بن قیس بن مالك بن عدی بن خفساه بن عرو بن مالك بن عدی بن عامر أبو خارجة ولم یذكره موسی بن عقبة (۱) ، عرو بن عامر بن الحارث الفهری ذكره موسی بن عقبة ، عرو ابن معبد بن الازعر الاؤسی ، عرو بن معاذ الاؤسی أخوسعد بن معاذ . عیر بن الحارث بن ثملبة السلمی ، عیر بن حرام بن الجوح السلمی ذكره ابن عاقد ویقال عرو بن الحارث بن لبدة بن ثملبة السلمی ، عیر بن حرام بن الجوح السلمی ذكره ابن عاقد ابن الخفساه بن مبذول بن عرو بن عنم بن مازن أبو داود المازنی ، عیر بن عوف مولی سهیل بن عرو وساه الا ،وی وغیره عرو بن عوف و كذا وقع فی الصحیحین فی حدیث بعث أبی عبیدة إلی البحرین ، عیر بن مالك بن أهیب الزهری أخو سمد بن أبی وقاص قتل یومئذ شهیداً ، عنترة مولی بنی سلم وقیل إنه منهم قالله أعلم ، عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجاری وهو ابن عفراء بنت عبید بن ثعلبة النجارية قتل یومئذ شهیداً ، عوم بن ساعدة الانصاری من بنی أمیة عفراء بنت عبید بن ثوید الفهری من المهاجرین الاولین رضی الله عنهم أجمین .

# حرف الغين

غنام بن أوس الخزرجي ذكره الواقدي وليس بمجمع عليه .

# حرف الفاء

الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجي ، فروة بن عمر و بن ودفة (٢) الخزرجي .

# حرف القاف

قتادة بن النعان الأوسى. قدامة بن مظمون الجمحى من المهاجرين أخو علمان وعبد الله ، قطبة ابن عامر بن حديدة السلمى: قيس بن السكن النجارى ، قيس بن أبى صعصعة عمرو بن زيد المازئى كان على الساقة يوم بدر . قيس بن محصن بن خالد الخزرجى ، قيس بن مخلد بن ثعلبة النجارى .

## حرف الـكاف

كعب بن حمان و يقال جمار و يقال جماز وقال ابن هشام كعب بن عبشان و يقال كعب بن مالك المسلم الم

ابن ثعلبة بن جماز وقال الاموى كعب بن ثعلبة بن حبالة بن غم الغسانى من حلفاء بنى الخزرج بن ساعدة ، كعب بن عمرو أبو اليسر السلمى ، كلفة بن ثعلبة أحد البكائين ذكره موسى بن عقبة ، كناز بن حصين بن بربوع أبو مرثد الغنوى من المهاجرين الأولين

حرف الميم

مالك بن الدخشم ويقال ابن الدخشن الخزرجي، مالك بن أبي خولي الجعني حليف بني عدى ، مالك بن ربيعة أنو أسيد الساعدي ، مالك بن قدامة الأوسى ، مالك بن عمر و أخو ثُقَفَ بن عمر و وكلاها مهاجري وهما من حلفاء بني تميم بن دودان بن أسـد، مالك بن قدامة الأوسى، مالك بن مسمود الخزرجي، مالك من ابت بن نميلة المزنى حليف لبني عمرو بن عوف، مبشر بن عبد المنذر ابن زنیر الأوسی آخو أبی لبابة و رفاعة قتل يومئذ شهيداً ، المجذر بن زياد البلوی مهاجری ، محر ز ابن عامر النجاري ، محرز بن نضاة الاسدى حليف بني عبد شمس مهاجري ، محمد بن مسلمة حليف بني عبد الأشهل، مدلج و يقال مدلاج بن عمرو أخو ثَقَفَ بن عمرو مهاجرى، مرثد بن أبي مرثد الغنوى ، مسطح بن آثاثة بن عباد بن المطلب بن عبــد مناف من المهاجرين الأولين وقيل اصمه عوف ، مسعود بن أوس الانصاري النجاري ، مسمود بن خلدة الخزرجي ، مسعود بن ربيعة القاري حلیف بنی زهرة مهاجری ، مسعود بن سعد و یقال ابن عبد سعد بن عامر بن عدی بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث ، مسعود بن سعد بن قيس الخزرجي ، مصعب بن عمير العبدري مهاجری کان معه اللواء يومئذ ، معاذ بن جبل الخزرجي ، معاذ بن الحارث النجاري وهــذا هو ابن عفراء أخو عوف ومعوذ ، معاذ بن عمرو بن الجوح الخزرجي ، معاذ بن ماعض الخزرجي آخو عائذ، | معبد بن عباد بن قشير بن الفدم بن سالم بن غنم ويقال معبد بن عبادة بن قيس وقال الواقدى قشعر بدل قشير وقال ابن هشام قشعر أبو خميصة ، معبد بن قيس بن صخر السلمي أخو عبدالله بن إ قيس ، معتب بن عبيد بن إياس الباوي القضاعي ، معتب بن عوف الخزاعي حليف بني مخزوم من المهاجرين، معتب بن قشير الأوسى، معقل بن المنذر السلمى، معمر بن الحارث الجمحي من المهاجرين، معن بن عــدى الا وسى ، معوذ بن الحارث الجمحي وهو ابن عفراء اخو معاذ بن عوف ، معوذ بن ا عمرو بن الجوح السلمي لعله أخو معاذ بن عمرو ، المقداد بن عمرو البهراتي وهو المقداد بن الاسود من المهاجرين الأولين وهو ذو المقال المحمود ابن المنقدم ذكره وكان أحد الفرسان يومئذ ، مليل بن وبرة الخزرجي ، المنذر بن عمرو بن خنكيُّس الساعدي ، المنذر بن قدامة بن عرفجة الخزرجي ، المنذر ابن محمد بن عقبة الانصاري من بني جحجبي ، مهجع مولى عمر بن الخطاب أصله من اليمن وكان أول إ قتيل من المسلمين يومثذ .

# حرف النون

نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر بن كعب ، نعان بن عبد عمر و النجارى وهو أخو الضحاك ، نعان بن عرو بن رفاعة النجارى ، نعان بن عصر بن الحارث حليف لبنى الأوس ، نعان ابن مالك بن تعلبة الخزرجي و يقال له قوقل ، نعان بن يسار مولى لبنى عبيد و يقال نعان بن سنان ، نوفل بن عبيد الله بن نضلة الخزرجي .

# حرف الهاء

هانى بن نيار أبو بردة البلوى خال البراء بن عازب ، هلال بن أمية الواقنى وقع ذكره فى أهل بدر فى الصحيحين فى قصة كعب بن مالك ولم يذكره أحد من أصحاب المغازى ، هلال بن المعلى الخزرجى أخورافع بن المعلى .

# حرف الواو

واقد بن عبد الله النميمي حليف بني عدى من المهاجرين، وديعة بن عمرو بن جراد الجهني ذكره الواقدي وابن عائذ، ورقة بن إياس بن عمرو الخزرجي أخور بيع بن إياس، وهب بن سعد ابن أبي سرح ذكره موسى بن عقبة وابن عائذ والواقدي في بني عامر بن لؤى ولم يذكره ابن اسحاق.

# حرف الياء

ريد بن الاخنس بن جناب بن حبيب بن جرة السلمى قال السهيلى شهد هو وأبوه وابنه يعنى بدراً ولا يعرف لهم نظير فى الصحابة ولم يذكرهم ابن اسحاق والأكثرون لكن شهدوا معه بيعة الرضوان ، يزيد بن الحارث بن قيس الخزرجى وهو الذى يقال له ابن قسحم وهى أمه قتل بومئذ شهيداً ببدر ، يزيد بن عامر بن حديدة أبو المنذر السلمى ، يزيد بن المنذر بن سرح السلمى وهو أخو معقل بن المنذر .

# باب ألـ كحنى

أبو أسيد مالك بن ربيعة تقدم ، أبو الأعور بن الحارث بن ظالم النجارى وقال ابن هشام أبو الاعور الحارث بن خلط وقال الواقدى أبو الاعور كعب بن الحارث بن جنسه بن ظالم ، أبو بكر الصديق عبد الله بن عمان تقدم ، أبو حبة بن عمر و بن ثابت أحد بنى ثعلبة بن عمر و بن عوف الصديق عبد الله بن عمرة بن عتبة بن ربيعة من المهاجرين وقيل اسمه مهشم ، أبو الحراء مولى الحارث

ابن رفاعة بن عفراء، أبو خزعة بن أوس بن أصرم النجارى ، أبو سبرة مولى أبى رهم بن عبد العزى من المهاجرين، أبو سنان من المهاجرين، أبو الصياح ابن النعان وقيل عبر بن فابت بن النعان بن أمية بن امرى القيس بن ثملية رجع من الطريق وقتل بوم خيبر رجع لجرح أصابه من حجر فضرب له بسهمه، أبو عرفجة من حلفاء بنى جحجبى ، أبو كبشة مولى رسول الله ويسلماني أبو لمبابة بشير بن عبد المنذر تقدم ، أبو مرئد الغنوى كناز بن حصين العدم ، أبو مسعود البدرى عقبة بن عمر و تقدم ، أبو مليل بن الأزعر بن زيد الأوسى .

#### ﴿ فصل ﴾

ف كان جملة من شهد بدراً من السامين المائة وأر بعة عشر رجلا منهم رسول الله المنظمة وأسحاب البخارى حداثنا عرو بن خالد اثنا زهير اثنا أبو اسحاق سمعت البراء بن عازب يقول حداثى أصحاب عمد عليه ورضى عنهم ممن شهد بدراً أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر والانكائة والمنطورة للانكائة والمنطورة المنظم عن البراء المحود والله المنظم المنطورة وهذا قول عامة السلف المسرائيل وسفيان الثورى عن أبى اسحاق عن البراء محود الله المن جربر: وهذا قول عامة السلف إنهم كانوا الملائمة و بضعة عشر رجلا وقال أيضا حداثنا محود اثنا وهب عن شعبة عن أبى اسحاق عن البراء والمناز المنازورة والمنطورة والمنازورة المنازورة المنازورة والمنازورة والمنازورة والمنازورة المنازورة المنازورة والمنازورة والمنازورة والمنازورة المنازورة المنازورة والمنازورة المنازورة المنازة والمنازورة والمنازورة والمنازورة والمنازورة والمنازورة المنازورة والمنازورة والمنازورة المنازورة والمنازورة والمن

قلت: وقد يكون هذا عد مهم النبي والمؤول عدم بدونه فالله أعلم . وقد تقدم عن ابن السحاق أن المهاجرين كانوا ثلاثة وتمانين رجلا . وأن الأوس أحد وستون رجلا . والخزرج مائة وسبعون رجلا وسرده . وهذا مخالف لما ذكره البخارى ولما روى عن ابن عباس فالله أعلم . وفي الصحيح عن أنس أنه قيل له شهدت بعراً . فقال وأين أغيب أوفي سنن أبي داود عن سعيد بن الصحيح عن أنس أنه قيل له شهدت بعراً . فقال وأين أغيب أوفي سنن أبي داود عن سعيد بن المصور عن أبي معاوية عن الاعش عن أبي سفيان طلحة بن فافع عن جابر بن عبدالله بن عرو بن المحالي الماء بوم بدر وهذان لم يذكرها البخارى ولا الضياء فالله أعلم .

(۱) الميح النزول إلى البئر ومل الدلو منها وذلك إذا قل ماؤها ومنه قولهم : أيها المائح دلوى دونكا إنى رأيت الناس يقصدونكا

قلت: وفي الذين عدهم ابن اسحاق في أهل بدر من ضرب له بسهم في مغنمها وأنه لم بحضرها ُ يَخلف عَنْهَا لَعَذَرَ أَذَنَ لَهُ فِي التَّخلف بسببِهَا وَكَانُوا ثَمَانِيةً أَوْ تُسْعَةً وَهُم ، عثمان بن عفان تُخلف على رقية بنت رسول الله بَيْنَانِيْ عرضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأجرد ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه وأجره ، وطلحة بن عبيــد الله كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأجره ا وأبو لبابة بشير بن عبــد المنذر رده رسول الله ﷺ من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره ، والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول الله بَيْنَا أَيْنَا مِن الطريق وضرب له بسهمه وأجره ، والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع فضرب له بسه.ه زاد الواقدى : وأجره ، وخوات بن جبير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره ، وأبو الصياح بن ثابت خرج مع رسول الله عَيْسَالُو فأصاب ساقه فصيل حجر فرجع وضرب له بسهمه وأجره قال الواقدى وسعد أبو مالك تجهز ليخرج فمات وقيل إنه مات بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره . وكان الذين المتشهدوا من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا من المهاجرين ستة وهم عبيدة بن الحارث ابن الطلب قطعت رجله فمات بالصفراء رحمـه الله ، وعمير بن أبى وقاص أخو سـعد بن أبى وقاص الزهرى قتله العاص بن سـميد وهو ابن ست عشرة سنة و يقال إنه كان قــد أمره رسول الله عَلَيْكِيْكُةِ بالرجوع لصغره فبكي فأذن له في الذهاب فقتل رضي الله عنه ، وحليفهم ذو الشمالين بن عبد عمر و الخزاعي، وصفوان برخ بيضاء، وعاقل بن البكير الليثي حليف بني عدى، ومهجم مولى عمر بن الخطاب وكان أول قنيل قنسل من المسلمين يومئذ ، ومن الانصار تمانية وهم ؛ حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات، ومعوذ وعوف ابنا عفراء، وبزيد بن الحارث \_ و يقال أبن قسحم\_وعمير بن الحام ، و رافع بن المعلى بن لوذان ، ومعد بن خيثمة ، ومبشر بن عبدالمنذر رضى الله عن جميعهم ، وكان مع المسلمين سبعون بعيراً كما تقدم . قال ابن اسحاق : وكان معهم فرسان على أحدها المقداد بن الأسود واسمها بغرجة ـ و يقال ستجة ـ وعلى الأخرى الزبير بن العوام واسمها اليعسوب. وكان معهم لو أه يحمله مصعب بن عمير ، ورايتان بحمل احــداها للمهاجر بن على بن أبي طالب، والتي للانصار يحملها سمعد بن عبادة، وكان رأس مشورة المهاجرين أبو بكز الصديق، ورأس مشورة الانصار سعد بن معاذ .

وأما جمع المشركين فأحسن ما يقال فيهم إنهم كانوا ما بين التسمائة إلى الالف وقد نص مروة وقتادة أنهم كانوا تسمائة وخلانين رجلا وهذا التحديد يحتاج إلى دليل وقد تقدم في بعض الاحاديث أنهم كانوا أزيد من ألف فلعله عدد أتباعهم التحديد يحتاج إلى دليل وقد تقدم في بعض الاحاديث أنهم كانوا أزيد من ألف فلعله عدد أتباعهم مرافة أعلم وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخاري عن البراء أنه قتل منهم سبعون وأسر

سبعون وهذا قول الجهور ، ولهذا قال كعب بن مالك فى قصيدة له :

فأقام بالعطن المعطن منهم سبعون عتبة منهم والاسود

وقد حكى الواقدى الاجماع على ذلك وفيا قاله نظر ، فان موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا خلاف ذلك وها من أمَّة هـذا الشان فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولها و إن كان قولها مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح والله أعلم . وقد سرد أساء القتلى والاسارى ا بن اسحاق وغيره وحر ر ذلك الحافظ الضياء في أحكامه جيداً وقد تقدم في غضون سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم وهو الاسود بن عبد الاسد المخزومي ، وأول من فر وهو خالد بن الأعلم الخزاعي — أو العقيلى — حليف بني مخزوم وما أفاده ذلك فانه أسر وهو القائل في شعره :

ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدم

فاصدق فى ذلك ، وأول من أسروا عقبة بن أبى مميط والنصر بن الحارث قتلا صبراً بين يدى رسول الله وتشكيل من بين الاسارى ، وقد اختلف فى أبهما قتل أولا على قولين وأنه عليه السلام أطلق جاعة من الاسارى بحاناً بلا فداء منهم أبو العاص بن الربيع الأموى ، والمطلب بن حنطب ابن الحارث المخزومى ، وصيفى بن أبى رفاعة كما تقدم ، وأبو عزة الشاعر ، ووهب بن عمير بن وهب الجمعى كما تقدم ، وفادى بقيتهم حتى عمه العباس أخذ منه أكثر مما أخذ من سائر الأسرى لئلا يحابيه لكونه عمه مع أنه قد سأله الذين أسروه من الانصار أن يتركوا له فداءه فأبى عليهم ذلك ، وقال لا تتركوا منه درها ، وقد كان فداؤهم متفاوعا فأقل ما أخذ أر بعائة ، ومنهم من أخذ منه أر بعون أوقية من ذهب ، ومنهم من استؤجر أوقية من ذهب ، ومنهم من استؤجر على عمل مقدار فدائه كما قال الامام احمد حدثنا على بن عاصم قال قال داود ثنا عكرمة عن ابن عباس قال : كان ناس من الأسرى يوم بعر لم يكن لهم فداء فيمل رسول الله وتسليق فداء هم أن يعلوا أولاد قال : كان ناس من الأسرى يوم بعر لم يكن لهم فداء فيمل رسول الله وتسليق فقال ضر بنى معلى فقالت قال بدخل بعر والله لا تأتيه أبداً . انفرد به احمد وهو على شرط السنن وتقدم بسط الخبيث يطلب بدخل بعر والله لا تأتيه أبداً . انفرد به احمد وهو على شرط السنن وتقدم بسط ذلك كله ولله الحد والمنة .

#### ﴿ فصل في فضل من شهد بدراً من المسلمين ﴾

قال البخارى فى هذا الباب حدثنا عبد الله بن محمد ثنا معاوية بن عمر و ثنا أبو اسحاق عن حميد سمعت أنساً يقول: أصيب حارثة يوم بدر فجاءت أمه إلى رسول الله عَلَيْكِيْ فقالت: يارسول الله عَلَيْكِيْرُ فقالت: يارسول الله عَد عرفت منزلة حارثة منى فان يك فى الجنة أصبر وأحتسب، و إن تمكن الاخرى فنرى ما أصنع فقال « و بحك أو هبلت أو جنة واحدة هى النها جنان كثيرة و إنه فى جنة الفردوس ، تفرد به

حارثة كان في النظارة وفيــه ﻫ أن ابنك أصاب الفردوس الأعلى » و في هــذا تنبيه عظم على فضل أهل بدر فان هــذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغي بل كان من النظارة من نعيــد وانما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع هذا أصاب مهذا الموقف الفردوس التي هي أعلى | الجنان وأوسط الجنة ومنسه تفجر أنهار الجنة التي أمرالشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها فاذا كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقفاً في نحر العدو وعدوهم على ثلاثة أضمافهم عَدداً وعُدداً ثم روى البخارى ومسلم جميعاً عن اسحاق بن راهو يه عن عبـــد الله بن ادر يس عن حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على بن أبي طالب قصة حاطب بن أبي بلنعة و بعثه الكناب إلى أهل مكة عام الفتح ، وأن عمر اسـتأذن رسول الله ﷺ في ضرب عنقه فانه قد خان الله و رسوله والمؤمنين . فقال رسول الله عَيْسَائِينَ ه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، ولفظ البخارى ﴿ اليس من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لــكم الجنة ــ أو قد غفرت لــكم ــ ، فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم . وروى مسلم عن قتيبة عن الليث عن أبى الزبير عن جاير أن عبداً | لحاطب جاء رسول الله عَيْنَا فِي يُشْكُو حاطبا قال يا رسول الله ليدخلن حاطب الذار، فقال رسول الله عَبِيْكَانِيْهِ «كذبت لا يدخلها إنه شهد بدراً والحديبية ، وقال الامام احمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو بكر بن عياش حــدثني الاعمش عن أبي سفياز عن جابر قال قال رسول الله ﷺ ﴿ لَن يُدخَلُ النار رجل شهد بدراً أو الحديبية » تفرد به احمــد وهو على شرط مسلم. وقال الامام احمــد حدثنا | بريد أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي سَيَالِيَّةُ « قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لـكم ٤ . ورواه أيو داود عن احمــد بن سنان وموسى بن اسهاعيل كلاها عن يزيد بن هارون به . و روى البزار في •سنده تنا محمد بن مرزوق ثنا أبوحذيفة ثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ « إنى لا رجو أن لا يدخل النار من شهد بدراً إن شاء الله » ثم قال لا نعلمه بروى عن أبى هربرة إلا •ن هذا الوجه. قلت : وقد تفرد البزار بهذا الحديث ولم يخرجوه وهو على شرط الصحيح والله أعلم . وقال البخاري في باب شهود الملائكة بدراً حــدثنا اسحاق بن ابراهيم ثنا جرير عن يحيي بن سعيد ا من معاذ بن رفاعة بن رافع الزرق عن أبيه — وكان أبوه من أهل بدر — قال جاء جبريل إلى النبي يَطِينَةُ فقال ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال من أفضل المسلمين \_ أو كلة نحوها \_ قال وكذلك من شهد إسراً من الملائكة انفرد به البخارى .

﴿ فصل في قدوم زينب بنت رسول الله عِنْكَانِيُّهُ مهاجرة من مكة إلى المدينة بعد وقعة بدر بشهر يمقتضي ماكان شرط زوجها أبو العاص للنبي عَبَيْنَا في القدم ﴾ قال ابن اسحاق : ولما رجع أبو العاص إلى مكة وقد خلى سبيله ـ يعنى كما تقدم ـ بعث رسول عَلَيْنَ زيد بن حارثة و رجلا من الانصار مكانه فقال كونا ببطن يأجج حتى بمر بكا زينب فتصحباها فتأتياتي بها ، فخرجا مكانهما وذلك بعــد بدر بشهر ــ أو شيعه (') ــ فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بابيها فخرجت تجهز : قال ابن اسحق فحدثني عبد الله بن أبي بكر قال حدثت عن زينب أنها قالت بينا أنا أنجهز لقيتني هند بنت عنبة فقالت يا ابنة محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بابيك قالت فقلت ما أردت ذلك ، فقالت أي ابنة عم لا تفعلي إن كان لك حاجة بمتاع ممـــا يرفق بك في سفرك أو عال تتبلغين به إلى أبيك فان عندى حاجتك فلا تضطبني منى فانه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال، قالت والله ما أراها قالت ذلك إلا لنفعل، قالت ولكني خفتها فانكرت أن أكون أريد ذلك . قال ان اسحاق فتجهزت فلما فرغت من جهازها قدّم المها أخو زوجها كنانة بن الربيم بميراً فركبته وأخذ قوسه وكنانته ثم خرج بها نهاراً يقود مها وهي في هودج لها ومحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلمها حتى أدركوها بذي طوى وكان أول من سبق المها هبار بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى الفهرى فروعها هبار بالرمح وهي في الهودج وكانت حاملا فها يزعمون فطرحت ومرك حموها كنانة ونثر كنانته ثم قال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما فتكركر الناس عنه وأنى أبو سفيان في جلة من قريش فقال يا أمها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك، فكف فاقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم تصب خرجت بالمرأة على رؤس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذ خرجت بابنته اليه علانية على رؤس الناس من بين أظهرنا إن ذلك عن ذل أصابنا و إن ذلك ضعف منا ووهن ولعمرى مالنا بِحبسها من أبها من حاجة وما لنا من ثورة . ولـكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الاصوات ومحدث أ الناس أن قــد رددناها فسلها سرا والحقها بابيها ، قال ففعل . وقد ذكر ابن اسحاق أن أوائك النفر ال الذين ردوا زينب لما رجموا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك :

أفى السلم أعياراً جفاء وغلظة وفى الحرب اشباه النساء العوارك وقد قيل إنها قالت ذلك للذين رجعوا من بدر بعد ما قتل منهم الذين قتلوا . قال ابن اسحاق : فاقامت ليال حتى إذا هدأت الاصوات خرج بها ليلاحتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها ليلا على رسول الله عَلَيْكَاتُهُ . وقد روى البيه في في الدلائل من طريق عمر بن عبد الله بن عروة (1) قوله أو شيمه أى أو نحوا من شهر حكاه في النهاية تفسيراً لهذا الخبر .

ابن الزبير عن عروة عن عائشة فذكر قصة خروجها وردهم لها ووضعها ما فى بطنها و إن رسول الله إ ٔ ﷺ بعث زید بن حارثة وأعطاه خاتمه لتجی معه فتلطف زید فاعطاه راعیا من مکة فاعطی الخاتم ا ازينب فلما رأته عرفته فقالت من دفع اليك هذا ? قال رجل في ظاهر مكة فخرجت زينب ليلا فركبت [ وِ راءه حتى قدم مها المدينة . قال فـكان رسول الله ﷺ يقول « هي أفضل بناتي أصيبت في ، قال ا فبلغ ذلك على بن الحسين بن زين العابدين فاتى عروة فقال ما حــديث بلغنى أنك تحدثته ? فقال ا عروة والله ما أحب أن لى ما بين المشرق والمغرب واتى انتقص فاطمة حقا هولها وأما بعد ذلك أن أ لا أحدث به أبداً . قال ابن اسحاق فقال في ذلك عبــد الله بن رواحة أو أبو خيثمة أخو بني سالم ابن عوف . قال ابن هشام هي لابي خيشمة :

> أناني الذي لا يقدر الناس قدره لزينب فيهم من عقوق ومأثم واخراجها لم يمخز فيها محمد على مأقط وبيننا عطر منشم وأمسى أبو سفيان منحلف ضمضم ومن حربنا في رغم أنف ومندم قرنًا ابنه عمراً ومولى عينه بذي حلق جلد الصلاصل محكم فاقسمت لا تنفك مناكتائب سراة خميس من لهام مسوم نروع قريش الكفر حتى نعلّها بمخاطمة فوق الانوف بميسم ننزلهم أكناف تبجد ونمخلة وإن يتهموا بالخيل والرجل ننهم يدى الدهرحتي لا يعوج سربنا ونلحقهم آثار عاد وجرهم ويندم قوم لم يطيعوا محمداً على أمرهم وأى حين تندم فأبلغ أبا سفيان إما لقيته لئن أنت لم تمخلص سجوداً وتسلم فابشر بخزى في الحياة معجّل وسر بال قار خالداً في جهتم

قال ابن اسحاق: ومولى بمين أبي ســفيان الذي عناه الشاعر هو عامر بن الحضرمي . وقال ابن ا هشام إنما هو عقبة بن عبد الحارث بن الحضر مي فاما عامر بن الحضر مي فانه قتل يوم بدر . قال ابن اسحاق وقد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبدالله بن الاشج عن سليان بن يسار عن أبي اسحاق الدوسي عن أبي هر برة . قال : بعث النبي عَلَيْكَ إِلَيْ سرية أنا فيها فقال « إن ظفرتم بهبار بن الاسود والرجل الذي سبق ممه إلى زينب فحرقوهما بالنار ، فلما كان الغــد بعث الينا فقال ﴿ إنَّى قَدَّ كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموها، ثم رأيت أنه لا ينبغي لاحد أن يحرق بالنار ﴿ إِلَّا الله عز وجل، فانظفرتم بهما فاقتلوهما » تفرد به ابن اسحاق وهو على شرط السنن (١) ولم يخرجوه

(١) كذا في المصرية وفي الحلبية على شرط الشيخين .

وة ل البخارى حدثنا قتيبة ثنا الليث عن بكير عن سليان بن يسار عن أبي هر برة أنه قال بعثنا رسول الله خَيْلِيَّةً في بعث فقال « إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوها بالنار ، ثم قال حين أردنا الخروج « إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا وأن النار لا يعذب مها إلا الله، فإن وجدتموها فاقتلوهما » وقد ذكر ابن اسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبهها بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش، فلما قفل من الشام لقيته سرية فاخذوا ما معه وأعجزهم هر با وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار سا فاجارته ، فلما خرج رسول الله عَيْنَايَّةُ لصلاة الصبح وكبر وكبر الناس صرخت من صفة النساء أمها الناس إنى قسد أجرت أبا العاص بن الربيع فلما سلم رسول الله عَبِينَا أُقبل على الناس فقال « أيها الناس هل سمعتم الذي سمعت » قالوا نعم! قال ه أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيَّ حتى صمعت ما سمعتم و إنه يجير على المسلمين أدناهم ، ثم انصرف رسول الله ويُتَطِينُهُ فدخل على ابنته زينب فقال « أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن اليك فانك لا يحلمين له » قال و بعث رسول الله عِيَنِيْكَ فَحْبَم على رد ما كان معه فردوه بأسره لا يفقد منه شيئا فاخذه أيو العاص فرجع به إلى مكة فاعطى كل انسان ما كان له ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لاحد منكم عندى مال لم يأخذه ? قالوا لا فجزاك الله خــيراً فقد وجدناك وفيا كرعا، قال فانى أشهد أن لا إنه إلا الله وأن محمداً عبده و رسوله ، والله ما منعني عن الاسلام عنده ألا تبخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم فلما أداها الله اليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله ﷺ . قال ابن استحاق : فحد ثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد عليه رسول الله وَشُلِيلَةٌ زينب على النكاح الاول ولم يخدث شيئًا ، وهذا الحديث قــد رواه الامام احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن اسحاق ، وقال الترمذي ليس باسمناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قسد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين . وقال السهيلي لم يقل به أحد من الفقهاء فما علمت وفي لفظ ردها عليه رسول الله عَبَّتَكُمْ بعد ست سنين ، وفي رواية بعد سنتبن بالنكاح الاول رواه ابن جربروفي رواية لم يجدت نكاحا وهذا الحديث قسد أشكل على كنير من العلماء فان القاعدة عنسدهم أن المرأة إذا أسلمت و زوجها كافر فان كان قبل الدخول إ تعجلت الفرقة و إن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة فان أسلم فيها استمر على نـكاحها و إن انقضت ولم يسلم انفسخ نـكاحما وزينب رضي الله عنها أسامت حين بعث رسول الله ﷺ وهاجرت بعد بدر بشهر وحرم المسلمات على المشركين عام الحديبية سهنة ست ، وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة | أ نمان فمن قال ردها عليه بعد ست سنين أى من حين هجرتها فهو صحيح ومن قال بعد سنتين أى من حين حرمت المسلمات على المشركين فهو صحيح أيضا ، وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها فى

هذه المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم أو قريب منها فكيف ردها عليــه بالنكاح الأول؟ فقال قائلون يحتمل أن عدتها لم تنقض وهذه قصة عين يتطرق المها الاحتمال، وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الاول الذي رواه احمد والنرمذي وابن ماجه من حديث الحجاج بن أرطاة عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جـده أن رسول الله عِلَيْكُ رد بغته على أبي العاص بن الربيع مهر جديد ونكاح جديد . قال الامام احمــد هذا حديث ضعيف واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شميب إنما ممعه من محمد بن عبيد الله المرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح الذي روى أن النبي مُتَنِطِنَةٍ أقرها على النكاح الاول. وهكذا قال الدارقطني لا يثبت هذا الحديث والصواب حديث ابن عباس أز رسول الله عَيَالِيَّةِ ردها بالنكاح الاول وقال الترمذي هذا حديث في اسناده مقال والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحق لها ما كانت في العدة وهو قول مالك والاو زاعي والشافعي واحمد واسحاق . وقال آخر ون بل الظاهر انقضاء عدتها ، ومن روى أنه جدد لها نـكاحا فضعيف فني قضية زينب والحالة هذه دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر الملام زوجها حتى انقضت عدتها فلكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل يبقى بالخيار إن شاءت تزوجت غــيره و إن شاءت تر بصت وانتظرت اسلام زوجها أي وقت كان وهي امرأته ما لم تنزوج وهــذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله أعلم. و يستشهد لذلك عا ذكره البخاري حيث قال نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن حدثنا ابراهيم بن موسى ثنا هشام عن ابن جر مح عن عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من رسول الله عَيْنَا و المؤمنين، كانوا مشركي أهل الحرب يقاتلونهم ويتاتلونه ، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه . فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فاذا طهرت حل لها النكاح ، فان علجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه و إن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما المهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد هذا لفظه بحروفه، فقوله فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم مخطب حتى تحيض وتطهر يقتضي أنها كانت تستبرئ بحيضة لا تعتد بثلاثة قروء، وقد : هب قوم إلى هــذا وقوله فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت اليــه يقتضي آنه و إن هاجر بمد نقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الاول مالم تنكح زوجا غيره كما هوالظاهر من قصة وينب بنت النبي وللله وكا ذهب اليه من دهب من العلماء والله أعلم .

﴿ فصل فيما قيل من الاشعار في غزوة بدر العظمي ﴾

فمن ذلك ما ذكره ابن اسحاق عن حمزة بن عبد المطلب وأنكرها ابن هشام: ألم تر أمراً كان من عجب الدهر وللحين أسباب مبينة الأمر

وعمرو نوی فیمن نوی من حماتهم فشقت جیوب النائحات علی عمر و جيوب نساء من لؤى بن غالب كرام تفرعن الذوائب من فهر أولئك قوم قتُّوا في ضلالهم وخلوا لواء غير محتضر النصر لواء خلال قاد ابليس آهله نفاس بهم إن الخبيث إلى غدر وقال لهم إذ عاين الأثمر واضحا برئت اليكم ما بيّ اليوم من صبر ظانی آری مالا ترون و إننی آخاف عقاب الله والله ذو قَسر فقدمهم المحين حتى تورطوا وكان يما لم يخبر القوم ذا خبر فكانوا غداة البئر الفا وجمعنا ثلاث مئبن كالمسدمة الزهر وفينا جنود الله حين بمدنا بهم في مقام ثم مستوضح الذكر فشد مهم جبريل تحت لوائنا لدا مأزق فيه مناياهم تمجرى

وما ذاك الا أن قوما أفادهم فخافوا تواس بالعقوق وبالكفر عشية راحوا نحو بدر بجمعهم وكانوا رهونا للركية من بدر وكنا طلبنا المير لم نبغ غيرها فساروا الينا فالتقينا على قدر فلما النقينا لم تكن مثنوية لنا غير طون بالمثقفة السمر وضرب ببيض يختلي الهام حدها مشهرة الالوان بيّنة الأثر ونحن تركنا عتبة الغي ثاويا وشيبة في قتلي تجرجم في الجفر

وقد ذكر ابن اسحاق جوابها من الحارث بن هشام تركناها عــدا . وقال على بن أبي طالب

وأنكرها ان هشام :

عا أنزل الكفار دار مذلة فلاقوا هوانا من أسارٍ ومن قتل قامسي رسول الله قد عز نصره وكان رسول الله أرسل بالعدل فجاء بفرقان من الله منزل مبيئة آياته لذوى العقل فآمن أقوام بذاك وأيقنوا فامسوا بحمد الله مجتمعي الشمل وأنكر أقوام فزاغت قلومهم فزادهم ذو العرش خبلا على خبل وأمكن منهم يوم بدر رسوله وقوما غضابا فعلهم أحسن الغعل بايديهم بيض خفاف عصوامها وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل فَكُمُ تُركُوا مِن قاشي ذو حمية صريعا ومن ذي نجدة منهم كهل

أَلَمُ تَرَ أَنَ اللهُ أَبِلَى رَسُولُهُ بِلاَءَ عَزِيزِ ذَى اقتدارُ وذَى فَصْلَ

تبيت عيون النائحات عليهم تجود باسبال الرشاش وبالوبل نوائح تنعى عتبة الغي وابنه وشيبة تنعاه وتنعى أباجهل وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم مسلبة حرى مبينة الشكل ثوى منهم في بئر بدر عصابة ذوو نجدات في الحروب وفي المحل دعا الغي منهم من دعا فاجابه وللغي أسباب مرمقة الوصل

فاضحوا لدى دار الجحيم يمعزل عن الشغب والعدوان في أسفل السفل (١) وقد ذكر ابن اسحاق نقيضها من الحارث أيضًا تركناها قصداً وقال كعب بن مالك :

عجبت لأمر الله والله قادر على ما أراد ليس لله قاهر قضى يوم بدر أن نلاقى معشراً بغوا وسبيل البغى بالناس جائر وقد حشدوا واستنفروا من يليهم من الناس حتى جمعهم متكاثر وسارت الينا لا تحاول غيرنا باجمعها كعب جميعاً وعامر وفينا رسول الله والأوس حوله له معقل منهم عزيز وناصر وجمع بني النجار تحت لوائه عشون في الماذي والنقع ثار فلما لقيناهم وكل مجاهد لاصحابه مستبسل النفس صابر شهدنًا بان الله لا رب غيره وأن رسول الله بالحق ظاهر

وقد عريت بيض خفاف كأنها مقاييس يُزهم العينيك شاهر بهن أبدنا جمعهم فتبددوا وكان يلاقي الحين من هو فاجر فكب أبو جهل صريعا لوجهه وعتبة قد غادرته وهو عاثر وشيبة والتيمي غادرت في الوغي وما منهم إلا بذي العرش كافر فامسوا وقود النار في مستقرها وكل كفور في جهنم صائر تلظى عليهم وهي قد شب حميها بزير الحديد والحجارة ساجر وكان رسول الله قــد قال اقبلوا فولوا وقالوا إنما أنت ساحر لأمر أراد الله أن يهلكوا به وليس لأمر حمّه الله زاجر

وقال كعب فى يوم بدر :

ألاهل أتى غسان في نأى دارها وأخبر شي بالامور عليمها بان قد رمتنا عن قسى عداوة معدُّ معاً جهالها وحليمها

<sup>(</sup>١) كذا في المصرية وفي ابن هشام والحلبية : في أشغل الشغل.

لآنا عبدنا الله لم نرج غيره رجاء الجنان إذ أثانا زعيمها نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لايرجى كليمها ضربناهم حتی هوی فی مکرانا لمنخر سوء من لؤی عظیمها فولوا ودسناهم ببيض صوارم سواء علينا حلفها وصميمها

وقال كعب أيضا :

لعمر أبيكما يا ابنى لؤى على زهو لديكم وانتخاء لما حامت فوارسكم ببدر ولا صبروا به عند اللقاء وردناه ونور الله بجلو دجى الظلماء عنا والغطاء رسول الله يقدمنا بأمر من آمر الله أحكم بالقضاء فما ظفرت فوارسكم ببدر وما رجعوا اليكم بالسواء فلا تدجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداء بنصر الله روح القدس فيها وميكال فياطيب الملاء

وقال حسان بن ثابت قال ابن هشام و يقال هي لعبد الله بن الحارث السهمي :

مستشعرى حلق الماذى يقدمهم جلد النحيزة ماض غير رعديد أعنى رسول إله الخلق فضله على البرية بالتقوى وبالجود مستعصمین بحبل غیر منجذم مستحکم من حبال الله ممدود فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات ونصر غير محدود واف وماض شهاب يستضاء به بدر أنار على كل الاماجيد

وقد زعمتم بان تحموا ذماركم وماء بدر زعمتم غير مورود (١) وقال حسان بن ثابت أيضا :

قتلنا سراة القوم عند مجالنا فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر قتلنا أبا جهل وعنبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر قتلنا سويداً ثم عتبة بعده وطعمة أيضا عند ثائرة القتر

ألا ليت شعرى هل أنى أهل مكة إبادتنا الكفّار في ساعة العم

(١) وبعده في اين هشام :

نم وردناه لم نسمع لقولكم حتى شربنا رواء غير تصريد

فكم قد قتلنا من كريم مسودا له حسب في قومه نابه الذكر تركناهموا للعاويات ينبتهم (١) ويصلون ثاراً بعدُ حامية القمر لعمرك ما حامت فوارس مالك وأشياعهم يوم التقينا على بدر

وقال عبيدة بن الحارث بن عبــد المطلب في يوم بدر في قطع رجله في مبارزته هو وحمزة وعلى ا مع عنبة وشيبة والوليد بن عنبة وأنكرها ابن هشام :

ستبلغ عنا أهل مكة وقعة بهب لهامن كان عن ذاك ثائيا بعتبة إذ ولى وشيبة بمده وماكان فيها بكر عتبة راضيا فان تقطعوا رجلي فاني مسلم أرجى مها عيشا من الله دانيا مع الحور أمثال التماثيل أخلصت من الجنة العليا لمن كان عاليا وبعت بها عيشا تعرفت صفوه وعاجلته حتى فقدت الأدانيا نا كرمني الرحمن من فضل منه بثوب من الاسلام غطي المساويا وما كان مكروها إلى قتالهم غداة دعا الاكفاء من كان داعيا ولم يبغ إذ سألوا النبي سواءنا 🛮 ثلاثتنا حتى حضرنا المناديا لقيناهم كالاسد تخطر بالقنا نقاتل في الرحمن من كان عاصيا فما برحت أقدامنا من مقامنا ثلاثتنا حتى أزبروا المنائيا (٢)

وقال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم بدر وتركه قومه لا يقاتل دونهم :

> كالمسك تخلطه عاء سحابة أو عاتق كلم الذبيح مدام نفج الحقيبة يوصها متنضد بلهاء غير وشيكة الاقسام بنيت على قطن أجم كأنه فضلا إذا قعدت مداك رخام وتكاد تكسل أن تجئ فراشها في جسم خرعبة وحسن قوام أما النهار فلا أفتر أذكرها والليل توزعني بها أحلامي أقسمت أنساها وأثرك ذكرها حتى تغيّب في الضربح عظامي بل مَنْ لماذلة تاوم سفاهة ولقب عصيت على الهوى لوامى

> تبلت فؤادك في المنام خريدة تشغى الضجيع ببارد بسام

(١) ينبنهم معناه يأتونهم مرة بعد مرة . وفي رواية ينشنهم أي يتناولنهم . (٢) قال الخشني ﴾ في غريب السيرة : المنائيا ، أراد المنايا فزاد الهمزة وقد تكون منقلبة من الياء الزائدة في منية .

بكرت إلى بسحرة بعد الكرى وتقارب من حادث الايام زعمت بأن المرء يكرب عمره عدم لمعتكر من الاصرام إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجي الحارث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونحبا يرأس طمر"ة ولجام يذر العناجيج الجياد بقفرة مر الذمول بمحصد ورجام ملاِّت به الفرجين فارمد ّت به وثوى أحبته بشر مقام و بنو أبيه ورهطه في معرك نصر الاله به ذوى الاسلام طحنتهم والله ينفذ آمره حرب يشب سعيرها بضرام لولا الاله وجريها لتركنه جزر السباع ودسنه بحوام من بين مأسور يشد وثاقه صقر إذا لاقى الأسنة حام ومحدل لا يستجيب لدعوة حتى نزول شوامنخ الأعلام بالعار والذل المبين إذا رأى بيض السيوف تسوق كل هام بيدي أغر إذا انتمى لم يخزه نسب القصار عميدع مقدام بيض إذا لاقت حديراً صممت كالبرق نحت ظلال كل غمام

قال ابن هشام تركنا في آخرها ثلاث أبيات أقذع فيها. قال ابن هشام فأجابه الحارث بن هشام

أخو أبي جهل عمرو بن هشام فقال :

القوم (١) أعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسى (٢) باشقر مز بد وعرفت أنى إن أقاتل واحداً أقتل ولا ينكي عدوى مشهدى فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسد وقال حسان أيضا:

إذ تمتطى سرح اليدين تجيبة مرطى الجراء طويلة الاقراب والقوم خلفك قد تركت قتالم ترجو النجاء وليس حين ذهاب ألا عطفت على ابن أمك إذ ثوى قمص الاسنة ضائع الاسلاب عجل المليك له فاهلك جمعه بشنار مخزية وسوء عذاب

ياحار قد عولت غير معول عند الهياج وساعة الاحساب

(١) في ابن هشام: الله أعلم. (٢) كذا في الحلبية ، وفي ابن هشام: حتى حبوا مهرى ، و في السهيلي ، علوا مهرى . وقوله في البيت الثالث « يوم مفسد » الذي في الشواهد يوم مرصد .

#### وقال حسان أيضا:

لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد بأناً حين تشتجر العوالى حماة الحرب يوم أبي الوليد قتلنا ابنى ربيعة يوم سارا الينا فى مضاعفة الحديد وفريها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالاسود وولت عند ذاك جموع فهر وأسلمها الحويرث من بعيد لقد لاقيتموا ذلا وقتلا جهيزاً نافذا نحت الوريد وكل القوم قد ولوا جميعاً ولم ياووا على الحسب التليد

لقد ضمّن الصفراء مجداً وسؤدداً وحلما أصيلا وافر اللب والعقل

وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب ترثى عبيدة بن الحارث بن المطلب :

عبيدة نابكيه لأضياف غربة وأرملة تهوى لاشعث كالجذل و بكيه للأقوام في كل شتوة إذا احمر آفاق السماء من المحل و بكيه للأيتام والربح زفرف وتشبيب قدر طالما أزبدت تغلى فان تصبح النيران قد مات ضوؤها فقد كان يذكيهن بالحطب الجزل لطارق ليل أو لملتمس القرى ومستنبح أضحى لديه على رسل

وقال الاموى في مغازيه حدثني سعيد بن قطن قال قالت عائـكة بنت عبد المطلب في رؤياها

التي رأت وتذكر بدرآ:

كأن حريق النار لمع ظماتها إذا ما تعاطتها الليوث المشاغب ألا بأبي يوم اللقاء عمداً إذا عضمن عون الحروب الغوارب مرى بالسيوف المرهفات نفوسكم كغاحا كانمرى السحاب الجنائب فكم يردت أسيافه من مليكة وزعزع ورد بعد ذلك صالب

ألمَّا تَكُن رؤياى حقا ويأتكم بتأويلها فلَّ من القوم هارب رأى فأماكم باليقين الذي رأى بعينيه ما تفرى السيوف القواضب فقلتم ولم أكذب عليكم وإنما ككذبني بالصدق من هو كاذب وما جاء إلا رهبة الموت هاربا حكيم وقد أعيت عليه المذاهب أقامت سيوف الهند دون رءوسكم وخطية فيها الشبا والتغالب فما بال قتلي في القليب ومثلهم لدى ابن أخي أسرى له مايضارب

وقالت عاتكة أيضا فيها نقله الاموى :

**هلاً** صبرتم للنبي محمد ولم ترجعوا عن مرهفات كأنها حريق بايدى المؤمنين يواتر

يومئذ من قومه وهو بعد على دمن قومه إذ ذاك : فيا أخوينا عبد شمس ونوفل ولا تصبحوا من بعد ود و إلفة فلولا دفاع الله لا شي غيره

فكانوا نساء أم أتى لنفوسهم من الله تحين ساق والحين حالب فكيف رأى عند اللقاء محماً بنوعمه والحرب فيها النجارب ألم يغشكم ضربا بحار لوقعه المسجبان وتبدو بالنهار الكواكب حلفت لأن عادوا لنصطلينهم بحاراً تردى مجربتها المقانب كأن ضياء الشمس لمع ظباتها لها من شعاع النور قرن وحاجب

ببدر ومن يغشى الوغى حق صابر ولم تصبروا للبيض حتى أخذتموا قليلا بايدى المؤمنين المشاعر ووليتموا نفراً وما البطل الذي يقاتل من وقع السلاح بنافر أناكم يما جاء النبيون قبله وما ابن أخي البر الصدوق بشاعر سيكنى الذي ضيعتموا من نبيكم وينصره الحيان عمرو وعامر

وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله عَيْنَاتُمْ ويرثى أصحاب القليب من قريش الذين قتلوا

ألا إن عيني أنفذت دممها سكبا تبكيءلي كعب وما إن ترى كعبا ألا إن كعباً في الحروب تخاذلوا وأرداهمواذا الدهر واجترحوا ذنباً وعامر تبكى للمات غدوة فيالت شعرى هل أرى لهم قر با (١) فدا لكمالا تبعثوا بيننا حربا أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبا ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وحرب أبي يكسوم إذمائوا الشعبا(٢) لاصبحتموا لا تمنعون لكم سربا فما إن جنينا في قريش عظيمة سوى أن حميناخير من وطي التربا أخا ثقة في النائبات مرزما كربما ثناه لايخيلا ولا ذربا يطيف به العافون يغشون بابه يؤمون تهراً لا تزوراً ولا صربا

<sup>(</sup>١) واورد ان هشام بعد هذا البيت :

ما أخواى لم يعدا لغية تعدولن يستام جارها غصبا (٢) كذا في الاصلين ، وفي ابن هشام : وجيش أبي يكسوم إذ ملا الشعبا .

## فوالله لا تنفك نفسي حزينة تململحتي تصدقوا الخزر جالضر با

#### فصل

وقد ذكر ابن اسحاق اشعارا من جهة المشركين قوية الصنعة يرثون بها قتلاهم يوم بدر فمن ذلك قول ضرار بن الخطاب بن مرداس أخى بنى محارب بن فهر وقــد أسلم بعد ذلك ، والسهيلي في روضه بتكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك:

عجبت لفخر الأوس والحين دار علمهم غداً والدهر فيه بصائر

وفخر بنی النجار إن كان معشر أصيبوا ببدر كلهم ثُمَّ صائر فان تك قتلى غودرت من رجالنا فاناً رجالا بعدهم سنغادر وتردى بنا الجرد العناجيج وسطكم بني الأوس حتى يشغي النفس ماثر و وسط بني النجار سوف نكرها لها بالقنا والدارعين زوافر فنترك صرعى تعصب الطير حولم وليس لهم إلا الامانى فاصر وتبكيهم من أرض يترب نسوة لهن بها ليل عن النوم ساهر وذلك أنّا لا تزال سيوفنا بهن دم ممن يحارين ماتر فان تظفروا فی یوم بدر فانما باحمد آمسی جدکم وهو ظاهر و بالنفر الاخيار هم أولياؤه يحامون في اللاّواء والموت حاضر یعد آبو بکر وحمزة فهم ویدعیعلی وسط من آنت ذا کر أولئك لامن نتجت من ديارها للمن بنو الأوس والنجارحين تفاخر ولكن أبوهم من لؤى بن غالب إذا عدت الانساب كعب وعامر هم الطاعنون الخيل في كل معرك عداة الهياج الاطيبون الاكار

فاجابه كمعب بن مالك بقصيدته التي أسلفنا ها وهي قوله :

عجبت لأثمر الله والله قادر على ما أراد ليس لله قاهر قال ابن اسحاق : وقال أبو بكر واسمه شداد بن الاسود بن شعوب .

قلت: وقد ذكر البخاري أنه خلف على امرأة أبي بكر الصديق حين طلقها الصديق وذلك لما حرم الله المشركات على المسلمين واسمها أم بكو:

> تحيي بالسلامة أم بكر وهل لى بعد قومي من سلام فماذًا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الحرام

وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزى تكال السيام وكم لك بالطوي طوى بدر من الحومات والنعم المسام وكم لك بالطوى طوى بدر من الغايات والدسع العظام وأصحاب الكريم أبى على أخى الكأس الكريمة والندام وانك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية من نعام إذا لظلات من وجد علمم كأم السقب جائلة المرام يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف حياة أصداء وهام

قلت وقد أورد البخاري بعضها في صحيحه ليعرف به حال قائلها. قال ابن اسحاق وقال أمية بن

أبى الصلت يرتى من قتل من قريش يوم بدر:

ألاً بكيت على الكرام م بني الكرام أولى الممادح كبكا الحمام على فرو ع الأيك في الغصن الجوانح يبكين حراً مستكي نات يرحن مع الروائح أمثالهن الباكيا ت المعولات من النوائح من یبکهم یبکی علی حزن ویصدق کل مادح ماذا ببدر و**العق**ن قل من مرازبة جحاجيح فمدافع البرقين فالـــحنان من طرف الاواشح شمط وشبان بها ليل مغاوير وحاوح ألاً ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح أن قد تغير بطن مكـــة فهي موحشة الأباطح من كل بطريق لبطـــريق نقى الود واضح دعموص أبواب الملو ك وجائب للخرق فأيح ومرن السراطمة الخلا جمة الملاوثة المناجح القائلين الأمرين بكل صالح المطعمين الشحم فو ق الخيز شحما كالانافيح نقل الجفان مع الجفا ن إلى جغان كالمناضح لیست باصفار لمن یعفو ولا رح رحارح للضيف ثم الضيف بمسد الضيف والبسط السلاطح وهب المثين من المئة بن إلى المثين من اللواقح سوق المؤبل المؤبل صادرات عن بلادح لكرامهم فوق الكرا م مزية وزن الرواجح كثاقل الارطال بال تسطاس بالايدى الموائح خذكتهموا فئة وهم يحمون عورات الفضائح الضاربين النقيمية بالمهندة الصفائح ولقد عناني صوتهم من بين مستسق وصائح لله در بني عسلى أبم منهم ونا كح إن لم يغيروا غارة شعواء نحجر كل نابح بالمقربات المبعدا ت الطامحات مع الطوامح مرداً على جرد إلى أسد مكالبة كوالح مرداً على جرد إلى أسد مكالبة كوالح ويلاق قرن قرنه مشى المصافح للمصافح ويلاق قرن قرنه مشى المصافح المصافح المصافح ويلاق ألف ثم أل فين ذى بدن ورامح

قال ابن هشام: تركنا منها بيتين قال فيهما من أصحاب رسول الله عَيْسَاتِي (١٠).

قلت: هذا شعر المخذول المعكوس المذكوس الذي حمله كثرة جهله وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين واستوحش بمكة من أبي جهل بن هشام وأضرابه من الكفرة اللئام والجهلة الطفام ولم يستوحش بها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله فخر البشر ومن وجهه أنور من القمر ذي العلم الاكل والعقل الاشمل ومن صاحبه الصديق المبادر إلى التصديق والسابق إلى الخيرات وفعل المكرمات و بغدل الالوف والمئات في طاعة رب الأرض والسموات ، وكذلك بقية أصحابه الغر الكرام الذين هاجر وا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والاسلام رضى الله عن جميعهم ما اختلط الصياء والظلام ، وما تعاقبت الليالي والايام . وقد تركنا أشعاراً كثيرة أو ردها ابن اسحاق رحمه الله خوف الاطلاة وخشية الملالة وفيا أوردنا كفاية ولله الحد والمنة . وقد قال الأموى في مغازيه الله خوف الاطلاة وخشية الملالة وفيا أوردنا كفاية ولله الحد والمنة . وقد قال الأموى في مغازيه المعت أبي حدثنا سليان بن أرقم عن ابن سيربن عن أبي هربرة أن رسول الله تشيئلي عنا من شعر الحاهلية . قال سليان فذكر ذله الإعمى المنا نفذكر ذله المنا نفذكر ذله المنا الذكوس . وهذا حديث غريب وسليان بن أرقم هذا أمرك والله أعلى متروك والله أعلى .

<sup>(</sup>١١) يوجد في بعض هذه القصائد اختلاف وبحريف اعتمدنا في تصحيحه على ابن هشام والخشني .

## ﴿ فصل في غزوة بني سليم في سنة ثنتين من الهجرة النبوية ﴾

قال ابن اسحاق : وكان فراغ رسول الله عَلَيْكَا من بدر في عقب شهر رمضان - أو في شوال - ولما قدم المدينة لم يقم بها إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه بريد بني سليم ، قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة النفارى \_ أو ابن أم مكنوم الاعمى \_ قال ابن اسحاق : فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فاقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً فأقام بها بقية شوال وذا العقدة وأفدى في اقامته تلك جل الاسارى من قريش .

#### فصل

#### ﴿ غزوة السويق في ذي الحجة منها وهي غزوة قرقرة الكدر ﴾

قال السهيلى : والقرقرة الأرض الملساء ، والكدر طير في ألواتها كدرة . قال ابن اسحاق : وكان أبو سفيان كاحدثى محمد بن جعفر بن الزبير و يزيد بن رومان ومن لا أنهم عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان من أعلم الانصار حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدر نذر أن لا يمس رأسه ماه من جنابة حتى يغزو محمداً ، غرج في مائتى را كب من قريش لنبر يمينه فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب من المدينة على بريد أو نحوه ، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل على حي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبي أن يفتح له وخافه عانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزه ، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسفاه و بطن له من خبر الناس ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية منها يقال لها العريض فحرقوا في أصوار من نخل بها ووجهوا رجلا من الانصار وحليفا له في حرث لها فقناوها وانصر فوا راجعين ، فنذر بهم الناس غرج رسول الله بيناتي في طلبهم . قال ابن هشام واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر ، قال ابن اسحاق : فيلغ قرقرة الكدر ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه ووجد أصحاب رسول الله بيناتيا في طلبهم . قال ابن اسحاق الرواداً كثيرة قد القاها المشركون يتخفون منها وعامها سويق ، فسميت غزوة السويق . قال الم المسلون : يارسول الله أنطع أن تكون هذه لنا غزوة ? قال نم . قال ابن اسحاق وقال أبو سفيان فياكان من أمره هذا ويمد سلام بن مشكم الهودى :

و إنى تخيرت المدينة واحداً لحلف فلم أندم ولم أتلوم سقانى فرَّوانى كيتا مدامة على عجل منى سلام بن مشكم ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لافرجه أبشر بعز ومغم

تأمل فإن القوم سر وإنهم صربح لؤى لاشماطيط جرهم وما كان إلا بعض ليلة راكب أنى ساعيا من غير خلة معدم

## فصل

فى دخول على بن أبى طالب رضى الله عنه على زوجته فاطمة بفت رسول الله على بن الحسين عن أبيه سنة تنتين بعد وقعة بدر لما رواه البخارى ومسلم من طريق الزهرى عن على بن الحسين عن أبيه الحسين بن على عن على بن أبي طالب قال : كانت لى شارف من نصيبى من المفتم يوم بدر ، وكان النبي سَيَالِيَّةِ أعطانى شارفا مما أفاء الله من الحس يومئذ فلما أردت ابتنى فاطمة بنت النبي سَيَالِيَّةِ اعطانى شارفا مما أفاء الله من الحس يومئذ فلما أردت ابتنى فاطمة بنت النبي سَيَالِيَّةِ واعدت رجلاصواغين فاستمين واعدت رجلاصواغامن بني قينقاع أن برنحل معى فنأتى باذخرفاردت أن أبيمه من الصواغين فاستمين به في وليمة عرسى فبينا أنا أجمع لشارفي من الاقتاب والغرائر والحبال وشارفاى مناختان إلى جنب حجرة رجل من الانصار حتى جمعت ما جمعت ، فاذا أنا بشار في قدد أجبت أسنمتهما و بقرت خواصرها وأخذ من أكبادها ، فلم أملك عينى حين رأت المنظر فقلت من فعل هذا ? قالوا فعله حزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت وهو في شرب من الانصار وعنده قينته وأصحابه ، فقالت في غنائها :

## ألا ياحمز للشرف النواء \*

فوقب حزة إلى السيف فاجب أسنمتهما و بقرخوا صرها وأخد من أكبادها ، قال على فانطلقت حتى أدخل على النبي عَيَّنِيِّة وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي عَيْنِيَّة الذي لقيت فقال مالك ? فقلت يا رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حزة على فاقتى فاجب أسنمتهما و بقرخوا صرها وها هو ذا في البيت معه شرب فلما النبي عَيَّنِيَّة بردائه فارتداه ثم انطلق بمشى واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حزة فاستأذن عليه فاذن له فطفق النبي عَيْنِيَّة بيلوم حرة فيا فعل فاذا حزة ثمل محرة عيناه فنظر حزة إلى النبي عَيَّنِيَّة ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر الى وجهه ثم قال حزة : وهل أنتم الا عبيداً لابي فعرف النبي عَيَّنِيَّة أنه ثمل فنكص رسول الله يَتَنِينَه الله تمين الله تقدري فقر وقد رواه في أما كن عقبيه القهتري فخرج وخرجنا معه . هذا لفظ البخاري في كتاب المغازي وقد رواه في أما كن أخر من صحيحه بالفاظ كثيرة وفي هذا دليل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد خست لا كا زعمه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال من أن الحس انها نزل بعد قسمتها وقد خالفه في ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال من أن الحس انها نزل بعد قسمتها وقد خالفه في ذلك . جاعة منهم البخاري وابن جربرو بينا غلطه في ذلك في التفسير وفيا تقدم والله أعلم . وكان هذا الصنع من حزة وأصحابه رضي الله عنهم قبل أن تحرم الخر بل قد قنل حزة يوم أحد كا سيأتي وذلك ألله الصنع من حزة وأصحابه رضي الله عنهم قبل أن تحرم الخر بل قد قنل حزة يوم أحد كا سيأتي وذلك أ

قبل تحريم الخر والله أعلى وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبادة السكران مساوبة لا تأثير لما لا في طلاق ولا اقرار ولا غير ذلك كا ذهب اليه من ذهب من العلماء كا هومقر ر في كتاب الاحكام وقال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابن أبي تجييح عن أبيه عن رجل معم عليا يقول: أردت أن أخطب الى رسول الله عِنْظِينَةِ ابنته فقلت ما لى من شيء ثم ذكرت عائدته وصلته فحطبتها اليه فقال « هل لك من شي ؟ » قلت لا قال « فأن درعك الخطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قال هي عندى قال فأعطنها قال فأعطيتها اياه . هكذا رواه احمد في مسنده وفيه رجل مهم وقد قال أبو داود حدثنا اسحاق بن امهاعيل الطالقاني ثنا عبدة ثنا سعيد عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج على فاطمة رضى الله عنهما قال له رسول الله وَلَيْكُيْنِهُ أعطها شيئًا قال ما عندى شيُّ . قال أن دردك الخطمية ? ورواه النساني عن هارون بن اسحاق عن عبدة بن سلمان عن سعيد بن أبي عرو بة عن أبوب السختياني به . وقال أبو داود حدثنا كثير بن عبيد الحصي ثنا أبو حيوة عن شعيب بن أبي حرزة حدثني غيلان بن أنس من أهل حمص حدثني محدد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي عَيَنِيْنَةِ أن علما لما نزوج فاطمة بنت رسول الله عَيْنِيَّةِ أراد أن يدخل سها فنعه رسول الله ﷺ حتى يعطبها شيئًا فقال يا رسول الله ليس لى شيَّ فقال له النبي ﷺ « اعطها درعك » فاعطاها درعه ثم دخل بها . وقال البيهق في الدلائل : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو. العباس محمد بن يعقوب الاصم ثنا احد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ان اسحاق حدثني عبد الله من أبى تجيم عن مجاهد عن على قال : خطبت فاطمة إلى رسول الله علي فقالت مولاة لى هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله عِنْ قَطْلُكُمْ قلت لا ، قالت فقد خطبت فما بمنعك أن تأتى رسول الله ﷺ فنزوجك ، فقلت وعندى شي أنزوج به ? فقالت آنك إن جئت رسول الله عَيْسَاتُهُ زوجك، قال فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله ﷺ فلما أن قعدت بين يديه أفحمت فوالله ما استطعت أن أتسكلم جلالة وهيبة فقال رسول بَيْنَاتِيْةِ « ما جاء بك ألك حاجــة ? فسكت فقال لعلك جئت تمخطب فاطمة ، فقلت نعم ! فقال « وهل عنـــدك من شي تستحلها به » فقلت لا والله يا رسول الله فقال « ما فعلت درع سلحة كما » فوالذي نفس عــلى بيه، أنها لخطمية ما قيمتها | أربعة دراهم فقلت عنمدى . فقال قد زوجتكها فابعث المهايها فاستحلها بها ، فان كانت لصداق فاطمة بنت رمول الله عَيْنَا . قال ابن اسحاق : فولدت فاطمة لعلى حسنا وحسينا ومحسنا – مات صغيراً \_ وأم كاثوم و زينب ثم روى البيهتي من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن على قال جهز | رسول الله ﷺ عاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها اذخر . ونقل البهيق عن كتاب المعرفة الابي عبدالله بن منده أن عليا تزوج فاطمة بعد سنة من الهجرة وابتنى بها بعد ذلك بسنة آخرى . قلت فعلى هذا يكون دخوله بها فى أوائل السنة الثالثة من الهجرة فظاهر سياق حديث الشارفين يقتضى أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير فيكون ذلك كا ذكرناه فى أواخر السنة الثانية والله أعلم .

#### فصل

## ﴿ فِي ذَكَر جَمَل من الحوادث في سنة ثنتين من الهجرة ﴾

تقدم ما ذكرناه من تزويجه عليه السلام بعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وذكرنا ما سلف من الغزوات المشهورة وقد قضمن ذلك وفيات أعيان من المشاهير من المؤمنين والمشركين ، فكان من توفى فيها الشهداء يوم بدر وهم أربعة عشر ما بين مهاجرى وأنصارى تقدم تسميتهم ، والرؤساء من مشركي قريش وقد كانوا سبعين رجلا على المشهور ، ويوفى بعد الوقعة بيسير أبو لهب عبد العزى ان مشركي قريش وقد كانوا سبعين رجلا على المشهور ، ويوفى بعد الوقعة بيسير أبو لهب عبد العزى وعبد الله بن مواحة عا أحل الله بالمشركين وعا فتح على المؤمنين وجدوا رقية بنت رسول الله يتياني قد توفيت وساو وا عليها التراب ، وكان زوجها عنمان بن عفان قد أقام عندها بمرضها بامر النبي تياني له بذلك ، ولهذا ضرب له بسهمه في مغانم بدر وأجره عند الله يوم القيامة ، ثم زوجه باختها الاخرى على ابنقي نبي واحدة بعد الأخرى غيره رضى الله عنه وأرضاه ، وفيها حولت القبلة كا تقدم وزيد في صلاة الحضر على ما سلف ، وفيها فرض الصيام صيام رمضان كا تقدم وفيها فرضت الزكاة ذات في صلاة الحضر على ما سلف ، وفيها فرض الصيام صيام رمضان كا تقدم وفيها فرضت الزكاة ذات في صلاة الحضر على ما سلف ، وفيها فرض الصيام صيام رمضان كا تقدم وفيها فرضت الزكاة ذات النصب وفرضت زكاة الفطر وفيها خضع المشركون من أهل المدينة والبهود الذين هم بها من بني قينقاع وبني النصير و بني قريطة ومهود بني حارثة وصابعوا المسلين وأظهر الاسسلام طائفة كثبرة من المشركين والبهود وهم في الباطن منافقون منهم من هو على ما كان عليه ومنهم من انحل بالمكلية في ما دين والبهود وهم في الباطن منافقون منهم من هو على ما كان عليه ومنهم من انحل بالمكلية في ما دين قرية وهولاء كا وصفهم الله في كتابه .

قال ابن جربر وفيها كتب رسول الله عَيِّنَا المعاقل وكانت معلقة بسيفه قال ابن جربر وقيل إن الحسن بن على ولد فيها ، قال وأما الواقدى فانه زعم أن ابن أبى سبرة حدثه عن اسحاق بن عبد الله عن أبى جعفر أن على بن أبى طالب بنى بفاطمة فى ذى الحجة منها قال فان كانت هدده الرواية صحيحه فالفول الاول باطل م

﴿ ثُمَ الْجُرْءُ الثالث من كتاب البداية والنهاية ﴾ ﴿ و يليه الجزء الرابع وأوله سنة ثلاث من الهجرة ﴾

# فهرس الجزء الثالث

## - من كتاب البداية والنهاية كا-

ابن نوفل عن الحافظ ابن عساكر باب كيفية بد الوحى إلى رسول الله عَيْنَاكِيُّةٍ ا و ا ذكر ذلك عن الحافظ البيهقي وذكر أول شي أنزل عليه من القرآن فصل فی فتور الوحی وحزن رسول الله عرض ما فوجي به من النبوة على ورقة | ١٦ عَيِّلِيَّةً على ذلك ومدة الفترة ابن نوفل نزول قوله تعالى (يا مها المدثر قم فانذر) السورة من الله في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع حين نزول القرآن ذكر عمره ليتيلينغ وقت بعثته وفاريخها ذكر تنسكه في حراء ومعنى التحنث ١٩ خوف ثقيف لدحور النجوم وأخبار عن تسبده قبل البعثة ، قاريخ أول ما نزل من ذلك تنكيس الاصنام لبعثته وكالكاللة القرآن، توقيت نزول الـكنب السماوية ٧٠ فصل في كيفية اتيان الوحياليه بَيَنَالِيْهِ وما وأنها في رمضان 17 كان يلقاه من ذلك تفسير قوله عِيَكُنْ ما أنا بقارئ ، ما كان فصل في قوله تعالى (ولا تعجل بالقرآن من يلقاء من ثقل الوحي 74 قبل أن يقضى اليك وحيه ) تفسير قول خديجة له كلا والله لا يخزيك الله أبدا تشجيعاله على ما كان بجده من الروع ٢٣ فصل في أخبار عن ابن اسحاق بتتابع عودا على ذكر ورقة بن نوفل وذكر من فصل في ذكر أول من أسلم وذكر متقدمي تنصر من العرب قبل البعثة وأخبار في الله الاسلام وأن أبا بكر أول من أظهراسلامه فضل ورقة دخول أبى بكر على خديجة و إخبارها عن وتمحيص الاخبار الواردة في ذلك روع رسول الله وذهابه معه إلى ورقة ٢٩ تفصيل لاى حنيفة في أول من أسلم، وذكر من أســلم على يد أبي بكر وخبر ما روى لورقة من الشعر الدال على أعانه تسمية أبى بكر وطلحة بالقرينين وتصديقه مرسول الله عَيْنَالِيُّهُ خبر تسليم الحجر والشجر على رسول الله الله الله على أن أبا بكر أول خطيب دعا إلى 11 الله و إلى رسوله وأنهأول من وطي وضرب عودا على خبر تعبده في حراء ومجمي جبريل في الله وموقفه في ذلك بالرسالة ووصف ذلك بالتفصيل خبر أول من آمن به خديجة وذكر و رقة ٣١ اسلام عمر واظهاره الاسلام وطوافه على ا

|                                          | مفحة       |                                                                                                      | صفحة       |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| انشاء أبىطالب قصيدته اللامية يتعوذفها    | ۳٥         | مجالس قريش يعلمهم باسلامه ، اسلام أبي                                                                | 1          |
| بحرم مكة ويتوددفها اشراف قومه ويخبرهم    |            | أمامة عروبن عبسة السلمي                                                                              | ;          |
| أنه غير مسلم لرسول الله ﷺ                | ,          | ممجزة الجذعة التي حلبها رسول الله وَيُتَلِينَهُ                                                      | 44         |
| عدوان قریش علی من أسلم و وثوب کل         | • • •      | واسلام خالد بن سعيد بن العاص                                                                         | i  <br>    |
| فبيسلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم  |            | ذَكُرُ اسلام حمزة عم رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ | 44         |
| ليفتنوهم عن دينهم                        |            | ذكراسلام أبى در النفارى وتفصيل خبره                                                                  | 4.8        |
| شراء أبى بكر بلالا من أميــة بن خلف      | . oA       | واسلام قبيلتى غفار وأسلم                                                                             |            |
| وعتقه ليخلصه من التعذيب                  | ,          | ذكر اسلام ضاد من روايتي مسلم والبيهتي                                                                | 47         |
| فصة خباب بن الارت والعاص بن وائل         | ०९         | سرد أساءمن اسلم قديما من الصحابة عن                                                                  | **         |
| رسبب نزول قوله تعالى ( افرأيت الذي ا     | ,          | آبی نعیم                                                                                             |            |
| كفر بآياتنا ) الآية                      |            | باب امر الله رسوله عَرَبُطُةٌ بابلاغ الرسالة                                                         | 44         |
| باب مجسادلة المشركين رسول الله واقامة    |            | دعوته عَلِيْكُ لِبني عبد المطلب                                                                      | 44         |
| الحجة علمهم واعترافهم في انفسهم بالحق    |            | مناوأة عمه أبى لهب وامرأته له ﷺ                                                                      | <b>£</b> \ |
| و إن أظهر وا المخالفة عناداً وجحوداً     |            | حدب عمه أبي طالب عليه ومدافعته عنه                                                                   | 13         |
| قصة مناظرة عتبة بن ربيعة رسول الله ﷺ     |            | قصة الأراشي                                                                                          | i          |
| وما نزل فيها من الأقيات                  |            | فصل في حكاية اشدماصنعه مشركو قريش                                                                    | 20         |
| حكاية تجمع أبى جهــل وأبى ســفيان        |            |                                                                                                      | •          |
| والاخنس بن شريق لتسمع قراءة رسول         |            | فصل فى تألب الملاً من قريش على رسول                                                                  | 24         |
| الله سرا عن قومهم                        |            | الله وعلى أصحابه واجتماعهم لذلك بابى                                                                 |            |
| صلة لهذه الحكاية في نزول قوله تعمالي     |            | طالب وما عرضوه عليه                                                                                  | Į.         |
| ( ولا تجهر بصلاتكولا نخافت مها ) الآية ا |            | تهاجر أبي طالب والمطم بنعدى وقصيدة                                                                   |            |
| اب هجرة من هاجر من اصحاب رسول الله       |            | •                                                                                                    |            |
| من مكة إلى ارض الحبشة فرارا بدينهم       |            | فصل في مبالغتهم في الاذية لا حاد المسلمين                                                            | 29         |
| بيان عن ابن اسحاق في أمهاء المهاجر بن    |            | •                                                                                                    |            |
| الى الحبشة صحبة جعفر بن أبى طالب         |            | فصل فيا اعترض به المشركون على رسول الله                                                              |            |
| خبر الهجرة إلى الحبشة من طريق الحافظ     | ļ.         | عَلَيْكُ وَدَكُرُ مَا تَعْنَتُوا لَهُ فَى اسْتُلَّمُهُمُ آلِياهُ أَ                                  | 1          |
| ایی نمیم                                 |            | من طلب الآيات وخرق العادات                                                                           | _          |
| قصة جعفر بن أبي طالب مع النجاشي عن       | <b>V</b> 1 | سؤال أهل مكة رسول الله رَبِيَّكِيَّةِ ان يجعل                                                        | ۰ ۲ ه      |
| طريق الحافظ ابن عساكر من ناريخه          |            | لهم الصفا ذهبا<br>                                                                                   | :<br>:<br> |

|                                                               | صفحة |                                                 | صفحة       |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------|
| وقد بلغهم اسلام أهل مكة وكان النقل                            |      | طريق أخرى لابن اسحاق فيخبر الحبشة أ             | ٧٤         |
| ليس بصحيح وسياق قصة الغرانيق                                  |      | وينصل بها قصد عمروبنالعاص الإغراء               |            |
| خبر عثمان بن مظمون مع لبيد بقوله وكل                          | 94   | بجعفر واصحابه عندالنجاشي                        |            |
| نميم لا محالة زائل (كذبت نميم الجنة لا                        |      | قصة بيع أهل النجاشي له وتفسير الزهري            | ٧٥         |
| يزول )                                                        |      | لهذا الخبر                                      |            |
| مُؤَازِرةً أَبِي لَهُبِ لَا بِي طَأَلَبِ وَ إِنْشَاءِ أَنِي ا | 94   | خبر عمارة بن الوليد عند النجاشي وسحر            | <b>V</b> 1 |
| طالب قصيدته الميمية يحرض أبا لهب                              |      | النجاشي له                                      |            |
| على نصرته                                                     |      | كتابة أبى طالب للنجاشي يحضه فبهاعلى             | ٧٦         |
| ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى أرض                             | ٩\$  | المدل إلى من نزل عنده من قومه                   |            |
| الحبشــة ورجوعه بجوار ابن الدغنة ورد                          |      | أخبار من فضائل النجاشي وصلاة رسول               | **         |
| هذا الجوار                                                    |      | الله عليه صلاة الغائب عند موته                  |            |
| ذكر نقض الصحيفة التي تعاقدت عليها                             | 90   | خدمة رسول الله لوفد النجاشي بنفسه مكافأة        | ٧٨         |
| قريش والقائمون بنقضها وأخبار من ذلك                           |      | لخدمتهم اصحابه                                  |            |
| عن ابن اسحاق                                                  |      | تفصيل في اسلام عمر بن الخطاب وصلاته             | V4         |
| قصيدة أبى طالب الدالية في ابطال الصحيفة                       |      | بالمسلمين عند الكعبة جهاراً                     |            |
| قصة الطفيل بن عمر والدوسي واسلامه                             |      | اذاءة عمر اسلامه ليغيظ كفار قريش                | ٨١         |
| خبر احراق ذی الکفین صنم عمرو بن                               | ١    | وتألبهم عليمه ومدافعة العاص بن وائل             |            |
| جمهة .                                                        |      | السهمي عنه                                      |            |
| قصة رفيق الطفيل بن عمروالدوسي وازهاقه                         | 1.1  | وفد نصاری الحبشة أو نصاری نجران علی             | 74         |
| نفسه وفيه حكم الجانى على نفسه بقتلها                          | j    | رسول الله ﷺ واسلامهم                            |            |
| قصة اعشى قيس وقصيدته الدالية وصد                              | 1.1  | كتاب رسول الله إلى الأصخم النجاشي               | 44         |
| قريش له عن الاسلام وموته على شركه                             |      | <ul> <li>لك الحبشة يدعوه إلى الاسلام</li> </ul> |            |
| قصة مصارعته بَيْنَالِيُّهُ ركانة واسلامه وخبر                 | 1.4  | , 0.7                                           | At         |
| الشجرة التي دعاها اليه فاقبلت                                 |      | المطلب وحصرهم إياهم في شعب أبي طالب             |            |
| حبر عن المستضمفين من أصحابه وما نزل                           | 1.5  | وكتابة الصحيفة في مقاطعتهم                      | <u> </u>   |
| فيهم من القرآن                                                |      | وقوف آبی لهب مع قریش ونزول قوله                 | AY         |
| خبر المستهزئين وما نزل فيهم من القرآن                         | 1.0  | تعالى ( تبت يدا أبي لهب ) وقصيدة أبي            |            |
| وخبر هلا كهم واحداً واحداً                                    |      | طالب البائية                                    |            |
| فصل في دعاء النبي شَطِينَة على قريش حبن                       | 1.4  | ذكر من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة             | 4.         |

شيُّ من فضائلها استعصت عليه بسبع سنين مثل سبع ١٣٠ فصل في تزويجه بَيْنَالِيَّةٍ بعد خديجة بعائشة ١٠٨ فصل في قصة الروم وفارس ونزول قوله | وسودة بنت زمعة تمالى (أَلَم غلبت الروم في ادني الارض) ١٣٣ فصل فيما ثال رسول الله بعد وفاة أبي طالب الأكات من مفهاء قريش ودفاع أبي لهب عنه ١٠٨ فصل في قصة اسراء رسول الله من مكة ١٣٥ فصل في ذهابه بَيْنَا إلى الطائف يدعوهم إلى الاسلام وردهم عليه أقبح الرد إلى بيت المقدس ثم عروجه إلىالسموات ١٣٧ فصل في ذكر مرجعه من الطائف وسهاع الجن وما رآه من الآيات لقراءته ودخوله مكة في جوار المطعم بن عدى ١١٢ مطلب في فرض الصاوات الخس وتردد رسول الله بین موسی و بین ر به جل جلاله ۱۳۸ فصل فی تفصیل عرض رسول الله ﷺ نفسه الكرعة على احياء العرب في مواسم | ١١٥ - اختلاف العلماء في أن الاسراء والمعراج | **هل كانا في ليلة أوكل في ليلة على حدة** الحج عــلي أن يأووه وينصروه وبمنعوه ممن كذبه وخالفه وأنه لم يجبه أحد منهم ١١٥ سياق خبر المعراج من طريق البخاري ا الله عرض نفسه المسلطة على بني عامر بن صعصعة في صحيحه ١١٧ فصل في تبيين كيفية الصلاة وأوقاتها وأمر بسوق عكاظ وقبيح ردهم ومدافعة ضباعة رسول الله أصحابه فاجتمعوا وصلى بهجبريل بذت عامر عنه ١٤٢ خروجه ﷺ إلى منى وعرض نفسه على في ذلك اليوم إلى الغد ١١٨ فصل في قصة انشقاق القهر ربيعة ومناظرة دغفل بن حنظلة الذهلي ١٣٢ فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله | لابى بكر وكان معرسول الله ثم انتهاؤهم إلى مجلس شيوخ بي شيبان بن ثعلبة وثناء ١٢٣ عرض كلة الشهادة عليه في آخر لحظة من حياته وقول العباس ياانن أخي لقد قال إ رسول الله علمهم أخي الكلمة التي امرته أن يقول واستدلال ١٤٥ خبر ميسرة بن مسر وق العبسي حين عرض الشيعة بذلك إلى أنه مات مسلما رسول الله نفسه على قومه ثم اسلامه رضي ١٢٤ نهي الله تعالى رسوله عَبَيْكِيَّةٍ عن الاستغفار الله عنه له وذكر ماثرًل في ذلك من القرآن ا ١٤٥ فصل في تفصيل اخبار قدوم الانصار عاما حديثاً نه أهون أهل النارعذا با واستئذان 🗸 بعد عامحتي بايعوه عَنْشِيْنَةُ بيعة بعد بيعة إلى على بدفته ان يحول البهم فنزل بين اظهرهم فمن ذلك ١٢٦ كلة للمؤلف في أبي طالب ١٤٧ خبرسويدين الصامت ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله عَبَيْنِيْنِيْنِ ۱۲۷ فصل فی موتخدیجة ز و جرسول الله وذ کر

|                                                                                                      | صفحة        |                                         | صفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|
| فصلف سبب هجرة رسول الله بنفسه الكربمة                                                                | 178         | اسلام إياس بن معاذ وموته على ذلك        | 184  |
| حذر أهــل مكة لهجرة رسول الله عِنْيَالِيَّةٍ                                                         | 140         | باب بدء اسلام الانصار رضى الله عنهم     | 154  |
| وعزمهم على قتله                                                                                      |             | بيعة العقبة الأولى وكاثوا اثنى عشر رجلا | 100  |
| باب هجرة رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر                                                                    | <b>\Y</b> Y | سنة الدخول في الاسلام وتعليم مصعب       | 101  |
| قصة دخولهما الغار وما كان فى ذلك                                                                     | 174         | ابن عمير لمسلمي الانصار ذلك '           |      |
| قصة العنكبوت ونسجها على فم الغار                                                                     | 141         | خبرقيس بنالاسلتالشاعر وتأخراسلامه       | 100  |
| خبر تسمية اسماء بنت أبي بكر بذات                                                                     | \$4/        | ونهيه قريش عن رسول الله بقصيدته البائية |      |
| النطاقين                                                                                             |             | استطراد لذكر حرب داحس والغبراء          | 108  |
| خبرسراقة بن مالك وخروجه ليرد عـــلى إ                                                                | 140         | وقوف أبي قيس عن الاسلام متحيراً وخبر    | 107  |
| قريش رسول الله وقد بذلت في ذلك ديته                                                                  |             | ترهبه فى الجاهلية وأشعار له بذلك        |      |
| وما كان في ذلك من الآيات                                                                             |             | قصة بيعة العقبة الثانية وذكرها تفصيلا   | 101  |
| خبر نزول رسول الله وأبى بكر على أم معبد                                                              | 19.         | ذكر اسماء النقباء من رواية ابن اسحاق    | 171  |
| وما فى ذلك من الآيات                                                                                 | ì           | صرخة الشيطان من رأس العقبة بانفذ صوت    |      |
| وصول خبر رسول الله إلى مكة وأنه نزيل                                                                 | 194         | انداراً لقريش باجتماع العقبة            | l    |
| على ام معبد وما معم في ذلك من الشعر وابيات                                                           |             | فصل فى رجوع الانصار إلى المدينــة       | 170  |
| لحسان بن ثابت يغيل فيها أمر قريش                                                                     |             | واظهار الاسلام بها وحرقهم صنم عمرو      | -    |
| قَمَةُ اسلام عبد الله بن مسعود                                                                       | 198         | ن الجوح                                 | الب  |
| فصل في دخوله عليه السلام المدينة وأين إ                                                              | 197         | فصل يتضمن أمهاء من شهد العقبة الثانية   | 177  |
| استقر منزله بها ومايتعلق به                                                                          |             | عن رواية ابن اسحاق                      |      |
| استقبال أهل المدينة له عَيْنَا فِي الله الله الله عَيْنَا فِي الله الله الله الله الله الله الله الل | 197         |                                         | 1    |
| أقامة عـلى بن أبى طالب بمكة ثلاثة أيام                                                               | 144         |                                         |      |
| حتى ادى عن رسول الله رَبِيْكُ الودائع التي ا                                                         |             | عبد الاسد وذكر قصة زوجه أم سلمة         |      |
| كانت عنده نم لحوقه بالرسول إلى المدينة                                                               |             | خبر دار بنی جحش بن رئاب وخلو اهلها      | 14.  |
| أول جمعة صلاها رسول الله بالمدينة وذلك                                                               | 194         | هجرة وهم بنو غنم بن دودان وقصيدة أبي    | {    |
| فی بنی سالم بن عوف بوادی را نوناه                                                                    |             | احمد البائية في ذلك                     | 1    |
| نزوله بالمدينة على أبي أيوب الانصاري                                                                 | 144         | خبر هجرة عمر بن الخطاب وعياش بن أبي     | 144  |
| خبر اسلام عبد الله بن سلام وكان من إ                                                                 | ۲           | ر بیعة                                  |      |
| احبار البهود                                                                                         |             | هجرة صهيب وتركه ماله لقريش فدى عنه      |      |
| كراهته عَلَيْكِيْنَةِ أَكُلُ النُّومُ وَامْتَنَاعُهُ مِنْ                                            | ۲۰۱         | وقول رسول الله ربح صهیب ربح صهیب        |      |

أكله ٧٢٠ فضل المساجد الثلاثة ٣٠٠ نبذة في بعض الآيات والآثار الواردة ٢٢٠ بناء حجر رسول الله ﷺ وصفتها ا ٢٢١ فصل في حمى المدينــة وأثر هوائها على في فضل الانصار ا ٢٠٠ قصيدة أبي قيس صرمة بن أبي أنس في المهاجرين الها الانصار وما أكرمهم الله به من الاسلام ٧٧٤ فصل في عقده الألفة والاخاء بين المهاجرين والانصار بالكناب الذي أمر به فكتب وما خصهم به من رسول الله ﷺ د٢٠٠ شرف المدينة بهجرته عليه السلام اليها بينهم وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة ٢٠٦ وقائع السنة الاولى من الهجرة النبوية – ٢٢٦ فصل في مؤاخاة النبي ﷺ ببن المهاجرين و بدء الناريخ الاسلامي وكيفية اتفاقهم أ والانصار ليرتفق المهاجري بالانصاري على وضعه وأن المحرم هورأس السنة وتسميتهم واحدأ واحدأ **۲۲۹ فصل فی موت أبی أمامة أسمد بن زرارة** ٢٠٧ التاريخ عند العرب ۲۰۸ مدة حياته سيسية أحد النقباء الاثني عشر وموت كلثوم بن ٧٠٩ فصل في ذكر مسجد قباء وما نزل فيــه - الحدم من القرآن وأنه أول مسجد بني لعموم ١٣٠١ فصل في ولادة عبد الله بن الزبير والنعان هذه الامة ان بشير أول مولود للمهاجرين وأول مولود ٢١٠ فصل في اسلام عبد الله من سالام من للانصار طريق رواية الامام احمد وتفصيل ذلك الله عليه فصل في بناء رسول الله عليه بعائشة ٢١٢ عداوة رؤساء بهود المدينة له ﷺ بنت أبى بكر الصدين ٢١٣ خطبة رسول الله ﷺ لاول جمعة صلاها ٢٣١ فصل وفي هذه السنة \_ أي الاولى \_ زيد بالمدينة بل لأول جمعة صلاها بالمسلمين عامة في صلاة الحضر ركعتان وفها كان الأذان ٢١٤ فصل في بناء مسجده الشريف في مدة ومشروعيته وسببه وصفته مقامه بدار أبي أنوب ۲۲٤ فضل وفي هــذه السنة الأولى بعــد مقدمه ٢١٦ صفة المسجد والزيادة فيه بعد وفاته سَيَطَالِيُّةِ ا المدينة كانت سرية حمزة بن عبد المطلب ٢١٨ اشماق رسول الله عِيَالِيْهُ على عمار وقوله وسرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ويح عمار تقتله الفئة الباغية وهو من ٢٣١ فصل وفيهافى ذى القعدة عقدرسول الله لسعد دلائل نبوته ابن أبي وقاص إلى الخرار في عشر ين رجلا ٢١٠ كان وَلَيْكُ يَخطب الناس مستندا إلى ﴿ ذَكُرُ وَقَائِعِ السَّنَةِ الثَّانِيةِ مِن الْهُجِرةِ ﴾ ٢١٠ تنبيه على فضل مسجد رسول الله عَيَّالِيَّةِ ٢٣٦ . كتاب المغازى ـ سرد اسماء أحبار اليهود،

الذين نصبوا العداوة لرسول الله عِيَطَانَةِ ٣٣٧ فصل في ذكر اساء المنافقين من أهل احبار اليهود وذكرما نزل فيهم من القرآن ۲٤٠ فصل في ذكر من أسلم من احبار اليهودعلى إ سبيل التقية فكانوا كفاراً في الباطن فاتبعهم ابن اسحاق بصنف المنافقين وهم ٧٦١ خروج رسول الله ﷺ من المدينة باصحابه من شرهم ۲٤١ ذكر أول المفازى وأول البعوث وعدد غزواته عَيَيْكِينَةٍ على الاجمال وعدد سراياه | ٣٦٧ استشارة رسول الله عَيَيْكِينَةٍ أصحابه وقد أناه فكانت أول غزوة الابواء وتسمى غزوة إ الودان ٣٤٦ د كرغزوة بواطءن ناحية رضوىثم غزوة إ المشيرة ۲٤٧ ذكر غزوة بدر الاولى **٧٤٨ باب سرية عبد الله بنجحش التي كانت** هذا أول أمير في الاسلام 🖖 ٢٥٢٪ فصل في تحويل القبلة في سنة اثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر ٢٥٤ فصل في فريضة شهر رمضان من السنة ٢٦٧ سبق رسول الله ﷺ وأصحابه الماء وعمله المذكورة قبل وقعة بدر ٢٥٦ غزوة بدر العظمي يوم الفرقان يوم التقي ٢٦٩ عدة أصحاب رسول الله يوم بدر وعدة الجعان ٧٥٧ رؤيا عاتسكة بنت عبد المطلب المنذرة ٧٧١ تهيئة رسول الله عَبَيْكَ أُصحابه للحرب بحد وث بدر ومجى ضمضم بن عمرو الغفاري مستنفرا قريشا لحماية العيرالتي مع أبي سفيان

**۲۵۸** خبر آمیة بن خلف مع حلیفه سعد بن مماذ |

قبيل وقعة بدر وانذار سعد له بان رسول الله عَبِينِهِ أُخبرهم بأنه مقتول بأيديهم

المدينة الأوس والخزرج من مالئو عليه حمر عبر تبدى ابليس لقريش بصورة سراقة ابن مالك الجمشمي وتشجيعهم على حرب رسول الله ﷺ وخروج قريش باشرافها و رجالها إلى يدر

المارضة عيرأى سفيان وذكر الطريق الق سلکما فی مسیره هذا

الخبر عن قريش لمنعوا عيرهم وأراد بذلك رأى الانصار وردهم الرد الجميل المشجم رضي الله عنهم

٢٦٥ نزول رسول الله عَبَيْكَ على بدر وارساله على بن أبي طالب والزبير بن الموام وسعد ابن أبى وقاص لالتماس الخبر واصابتهم راوية لقريش واستكشافهم خبرهم وعدتهم

۲۶۶ احراز آبی سفیان العبر التی کانت مقصودة وانداره قريش بالرجوع واصرارها على حرب رسول الله عَيْنِيَا يُوْ

وأى الحباب بن المنذر ونزول الوحى بذلك المشركين وما جاء في ذلك من الآيات وصفهم صفا محكاحتي كان يعدل من يخرج عن الصف منهم بقدح بيده

۲۷۲ أول من قتل من المشركين الاسود بن عبد الاسد المخزومي هجم على الحوض

[٣٠١ فصل في اختلاف الصحابة في المغانم من أ فبدره حمزة بن عبد المطلب فقتله المشركين لمن تسكون منهم وما ورد في ٢٧٤ أول شهيدمن المسلمين عبيدة بن الحارث ابن الطلب مبارزة وأول شهيد في المعركة في ذلك من الحوادث مهجم مولى عمر بن الخطاب رمى بسهم فقتل ٢٠٠١ فصل في رجوعه ﷺ من بدر إلى المدينة وما كان من الأمورفي مسيره البها مؤيداً ٧٧٠ خبر نزول الملائمـکة يوم بدر وما و رد في ذلك من الآيات منصورا ٢٧٧ سياق الوقعة من طريق الامام احمد ثم من ٣٠٥ مقتل النضر بن الحارث وعقبة ن أبي معيط لعثهما الله صبرا ورثاء قتيلة لاخمها النضر طريق الامامالبخارى ثممن طريق الواقدي تممن طریق ابن اسحاق تممن طریق الاموی **۳۰۷** ذکر فرح النجاشی بوقعة بدر و إخباره عن ۲۸۵ خبر مقتل أبي البختري من هشام وقدنهي ذلك لجعفر ومن معه من المسلمين بالحبشة رسول الله والله عن قتله وخبر مقتل أمية ١٠٠٨ وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهالهم ان خلف ٣٨٧ خبر مقتل أبى جهل لعنه الله واحتزاز ان ٣١٠ فصل فى بعث قريش إلى رسول الله ﷺ مسمود رأسه و إخبار رسول الله بذلك وقوله في فداء اسراهم ٣١٣ ذ كره مَنْ من عليهم رسول الله ﷺ من عَيِّنَا اللهِ عَلَى ۲۹۱ رده عليه السلام عين قتادة وذكر قصة الاسارى بغير فداء ٣١٣ حكاية عمير بن وهب واتفاقه مع صفوان أخرى شبيهة بها ۲۹۲ ذكر طرح رؤوسالكفر في بئر وم بدر ابن أمية على قتل رسول الله بَيَطَالِيَّةِ ثُم أُسلِم و وقوف رسول الله عِيَنَالِيَّةِ عليهم يخاطبهم وكان نـكاية على قريش تقريعا لاعمالهم ٣١٤ فصل في تسمية من شهد بدرا من المسلمين مرتبا لهم على حروف المعجم مع الاستقصاء ٢٩٤ قصيدة لحسان بن ثابت فى قتلى بدرالمشركين وتفييل رأيهم ٣٢٦ فصل في الكلام على من شهد بدراً جملة ٣٩٥ كلة المؤلف [ ابن كثير ] في ختام وقعة بدر [ وفيمن ضرب له بسهم فيهاولم يحضرها وفي أ حوادث تتعلق بالبدربين ووظائف ٢٩٦ فصل في اختلاف الصحابة في أساري بدر أيقتلون أويفادون وماحدث فىذلك ونزل المتميزين منهم رضى الله عنهم ٣٢٧ الكلام علىجم المشركين ببدرومايتصل فيه من القرآن ۳۰ فصل في أن الاسارى كانوا سبعين والقتلي بذلك من المشركين مثلهم أيضا وخلاصة ما جاء ١٣٧٨ فصل في فضل من شهد بدراً من المسلمين مس فصل في قدوم زينب بنت رسول الله وسيالية فی وقعة بدر

مهاجرة من مكة إلى المدينة بعد وقعة بدر ٣٤٣ كلة للمؤلف في آخر قصيدة لأمية بن وتفصيل حوادث تتصل بذلك الصلت يفيل بها رأيه في رثاء من قتل ببدر

الله ﷺ ثم اسلامه ثم رد زينبله بالنكاح ٣٤٤ فصل فى غزوة بنى سليم وآخر فى غزوة زوجته فاطمة بنت رسول الله ﷺ

۳۳۲ أسر أبى العاص زوج زينب بنت رسول من المشركين الاول واختلاف أهل العلم بذلك السويق وتسمى غزوة قرقرة الكدر

أصفحة

٣٣٣ فصل فيا قيل من الاشـ مار في غزوة بدر ٣٤٥ فصل في دخول على من أبي طالب على من ذلك لجماعة من الصحابة

٣٤١ فصل وقد ذكر ابن اسحاق وتبعه السهيلي أ ٣٤٥ قصة حمزة بن عبد المطلب مع على بن أبي طالب فى ذكر جملة قصائد قيلت ببدر من جانب ٢٥٧ فصل فى ذكر جمل من الحوادث سنة المشركين من أسلم منهم بعد ذلك المجرة

حرٌ تم الفهرس بعون الله تعالى ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ

**⋞⋞**⋉<u>⋒</u>⋛⋞⋟⋡<del>⋷</del>⋫∊⋴⋲

# الذي المنافعة المنافع

#### ﴿ فِي التاريخ ﴾

الامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبى الفداء اسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤هـ

<del>~4.9 と</del> 密度 3 5 +~

﴿ الطبعة الأولى — سنة ١٣٥١ مـ ﴿ الطبعة السفية ومطبعة السفية ومطبعة السعادة ومكتبة الخانجي

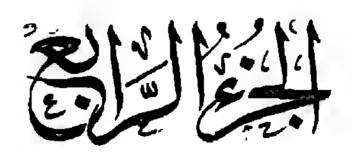

المطبعه السلهبه \_ ومالين الخياب الحياب الحياب

# سنة ثلاث من الهجرة

في أولها كانت غزوة نجد و يقال لها غزوة ذي أممر . قال ابن اسحاق : فلما رجع رسول الله عَيْدُ مِن غَرْوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي المجة أو قريباً منها نم غزا نجداً بريد غطفان وهي غزوة ذي أمر . قال ابن هشام : و استعمل على المدينة عثمان بن عفان . قال ابن اسحاق : فأقام بنجد صفراً كله أو قريباً من ذلك ثم رجع و لم يلق كيداً . وقال الواقدى : بلغ رسولَ الله عَيْنَالِيَّةٍ أن جماً من غطفان من بني ثعلبة بن محارب تجمعوا بذي أمر يريدون حربه، فخرج اليهم من المدينة يوم الخيس لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث واستعمل على المدينة عثمان س عفان فغاب أحد عشر يو ما وكان معه أر بعائة وخمسون رجلا، و هر بت منه الاعراب في رءوس| الجبال حتى بلغ ماء يقال له ذو أمر فعسكر به و أصابهم مطركثير فابتلت ثياب رسول الله عَلَيْكُ اللهِ عَالَيْكُ اللهِ فنزل تمحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك بمرأى من المشركين، واشتغل المشركون في شتونهم، فبعث المشركون رجلا شجاءًا منهم يقال له غورث بن الحارث أو دعثور بن الحارث فقالوا: قد أمكنك الله من قتل محمد'، فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حتى قام على رسول الله ﷺ بالسيف مشهوراً ، فقال : يا محمد من يمنعك منى اليوم ? قال : الله . و دفع جبريل في ا صدره فوقع السيف من يده ، فأخذه رسول الله عَيْشِكْيُّر ، فقال: من يمنعك منى ? قال لا أحد و أنا إ أشهد أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله، والله لا أكثر عليك جمَّاً أبداً . فأعطاه رسول الله عَيَّالِيَّةِ سيفه فلما رجع الى أصحابه فقالو ا : و يلك ، مالك ? فقال : نظرت الى رجل طويل فدفع في ا صدری فوقعت لظهری فعرفت أنه ملك و شهدت أن محمداً رسول الله و الله لا أكثر عليه جمعاً ٤

وجعل يدعو قومه الى الاسلام. قال: ونزل فى ذلك قوله تعالى ﴿ يَأْمِهَا الذَّبِنَ آمَنُوا اذْ كُرُوا الْعَمَةُ الله عليكُم إذْ هُمْ قوم أن يبسُطُوا البِكُم أيديهم فكف أيديهم عنكم ﴾ الآية. قال البيهقى: وسيأتى فى غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه فلعلهما قصتان، قلت: ان كانت هذه محفوظة فهى غيرها قطعاً لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن الحارث أيضاً لم يسلم بل استمر على دينه و لم يكن عاهد النبي علي الله يقاتله. والله أعلم

#### غزوة الفرع من بُحران

قال ابن اسحاق: فأقام بالمدينة ربيعاً الاول كله أو الاقليلا منه ثم غدا يريد قريشاً ، قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن اسحاق: حتى بلغ بُحران وهو معدن بالحجاز من ناحية الفُرُع. وقال الواقدى: انما كانت غيبته عليه السلام عن المدينة عشرة أيام. قالله أعلم

# خبر مود بنى تينقاع من أهل المالينة

وقد زعم الواقدى انها كانت في يوم السبت النصف من شوال سنة تغنين من الهجرة فالله أعلم وهم المرادون بقوله تعالى ﴿ كُمُلُ الدِّينِ مَن قبلهم قريباً ذاقوا و بال أمرهم ولم عذاب أليم ﴾ قال ابن السحاق: وقد كان فيه بين ذلك من غزور سول الله يتياني أمر بني قينقاع .قال وكان من حديثهم ان رسول الله يتياني جمهم في سوقهم ثم قال: يامعشر بهود احذروا من الله مثل مانزل بقريش من النقمة وأسلموا فانكم قد عرقتم أنى نبي مرسل مجدون ذلك في كتابكم وعهد الله اليكم . فقالوا: يامحد انك تعلمن أنا تحن الناس . قال ابن اسحاق: فحدتني مولى لزيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزلت هؤلاء الآيات الافيهم ﴿ قل الذين كفروا ستُعلبون وعشرون الى جهم وبئس المهاد \* قد كان لكم آية في فئتين النقتا ﴾ يعني أصحاب بدر من أصحاب رسول الله وتتياني و و يش ﴿ فقة تقاتل في سبيل الله وأخرى كفرة يرونهم مثلهم رأى العين أصحاب رسول الله وتتياني و و يش ﴿ فقة تقاتل في سبيل الله وأخرى كفرة يرونهم مثلهم رأى العين عاصم بن والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لاولى الابصار ﴾ قال ابن اسحاق : وحدثني عاصم بن والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لاولى الابصار ﴾ قال ابن اسحاق : وحدثني عاصم بن في قينقاع عبد الله بن جعفر [بن عبد الرحن] بن المسور بن مخرمة عن أبي عون قال كان أمر بني قينقاع فر امرأة من العرب قدمت بحله لها فباعنه بسوق بني قينقاع وجلست الى صائغ هناك منهم فعلوا أن امرأة من العرب قدمت بحله لها فباعنه بسوق بني قينقاع وجلست الى صائغ هناك منهم فجعلوا أن امرأة من العرب قدمت بحله لها فباعنه بسوق بني قينقاع وجلست الى صائغ هناك منهم فجعلوا

يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ الىطرف ثومها فعقده الىظهرها فلما قامت انكشفت سوأتهافضحكوا بها فصاحتفوتب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان بهودياً فشدّت النهود على المسلم فقتلود فاستصرخ أهلُ المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع . قال ابن اسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال فحاصرهم رسول الله عَلِيَلِيٌّ: حتى نزلوا على حَكُمُهُ فَقَامُ اللَّهِ عَبِدُ اللَّهِ مِنْ أَنَّى ابن سلول حَيْنَ أَمَكُنُهُ اللهُ مَنْهُمُ فَقَالَ : يَامَحُمُدُ أَحْسَنُ فَي مُوالَى وَكَانُوا حلفاء الخزرج قال فأبطأ عليه رسول الله ﷺ فقال يامحمد أحسنفي موالى فأعرضعنه قال فأدخل يده في حيب در ع النبي ﷺ قال ابن هشام وكان يقال لها ذات الفضول فقال له رسول الله **سَلَمْكُمْ ا** أر سلني رغضب رسول الله ﷺ حتىرأوا لوجهه طللاً ثم قال و يحك أرسلني قال لا والله لاأرسلك حتى تحسن في موالى أر بعائة حاسر وثلثائة دارع قد منعوني من الأحمر والاسود "محصدهم في غداة إ واحدة أنى والله أمرؤ أخشى الدوائر . قال فقال له رسول الله عَلِيَكُ هُم لك . قال ابن هشام واستعمل رسول الله ﷺ في محاصرته اياهم أبا لبابة بشير بن عبد المنذر وكانت محاصرته اياهم خس عشرة ليلة . قال ابن اسحاق وحدثني أبي عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال لما حار بت بنوا قينقاع رسول الله عَيْنَا لَيْهِ عَلَيْكُ تَشْبُتُ بَأْمُر هم عبد الله بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت الى رسول الله عَيَنِيَالِيَّةِ وَكَانَ مَن بني عوف له من-لمفهم مثل الذي لهم من عبدالله بن أبي فخلعهم الى ا إرسول الله ﷺ وتبرأ الى الله والى رسوله من حلفهم وقال يارسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وابرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم قال وقيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات من المائدة | ﴿ يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَانتَخَذُوا البُّهُو د والنصار ي أُولياء بعضهم أُولياء بعض ﴾ الآيات حتى قوله ا ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قَلُومُهُمْ مُرضَ يَسَارُ ءُو نَ فَيَهُمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تَصْيَبُنَا دَائِرَةً ﴾ يعني عبد الله إ ابن أبيَّ الى قوله ﴿ومن يتولُّ اللهُ ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون﴾ يعني عبادة بن الصامت. وقد تكامنا على ذلك في التفسير

#### سرية زيد بن حارثة

الى عبر قريش محبة أبى سفيان أيضاً وقيل صحبة حفوان \* قال يونس عن بكير عن ابن اسحاق وكان من حديثها أن قريشاً خافوا اسحاق وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طريقهم التي كانوا يسلكون الى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان فسلكوا طريق العراق الحرج منهم تجار فيهم أبو سفيان ومعه فضة كثيرة وهى عظم تجارتهم واستأجروا رجلا من بكر ابن و ائل يقال له فرات بن حيان يهنى العجلى حليف بنى سهم ليدلهم على تلك الطريق. قال ابن

اسحاق فبعث رسول الله عَيَطَانِينَةِ زيد بن حارثة فلقيهم على ماء يقال له القرُّدة فأصاب تلك العيروما فهما وأعجزه الرجال فقدم بها على رسول الله عَمَالِينَةٍ فقال في ذلك حسان بن ثابت :

دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كافواه المخاض الاوارك

بایدی رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقاً وأیدی الملائك

اذا سلكت الغور من بطن عالج فقولًا لها ليس الطريق هنالك

قال ابن هشام وهذه القصيدة في أبيات لحسان وقد أجابه فها أبو سغيان بن الحارث. وقال الو اقدى كان خروج زيد بن حار ثة في هذه السرية مستهل جمادي الأولى على أس تمانية وعشر بن إشهرآ من الهجرة وكان رئيس هذه العير صفو ان بن أمية وكان سبب بعثه زيد بن حارثة أن نعيم| ان مدود قدم المدينة ومعه خبر هــذه العير وهو على دين قومه و اجتمع بكنانة بن أبي الحقيق في ا بني النضير ومعهم سليط بن النعان من أسلم فشر بو ا وكان ذلك قبل أن تحرم الحر فتحدث بقضية العير نعيم بن مسعو د و خروج صفو ان بن أميــة فيها و ما معه من الامو ال فخرج سليط من أ ساعته فأعلم رسول الله ﷺ فبعث من وقته زيد بن حارثة فلقوهم فأخـــنـو ا الاموال وأعجزهم الرجل وإنما أسروا رجلا أو رجلين وقدموا بالعير فحمسها رسول الله ﷺ فبلغ خسها عشرين أَ أَلْهَا وَ قَسَمِ أَرَ بَعَةً أَخَاسُهَا عَلَى السَّرِيَّةَ وَكَانَ فَيَمِنَ ۚ أَسْرِ الدَّلَيْلِ فرات بن حيان فأسلم رضي الله عنه . [ اقال ابن جریر: وزعم الواقدی آن فی ربیع من هذه السنــة تزوج عثمان بن عفــان آم كلثوم بنت إر سول الله ﷺ و ادخلت عليه في جمادي الآخرة منها

#### مقتل كعب بن الاشرف الهو دى

وكان من بني طيء ثم أحد بني نيهان ولكن أمه من بني النضير . هكذا ذكرها بن اسحاق قبل ا جلاء بني النضير و ذكره البخاري و البيهتي بعد قصة بني النضير و الصحيح ما ذكره ابن اسحاق لما سيآتى فان بني النضير انما كنان أمرها بعد وقعمة أحدوفي محاصرتهم حرمت الخركما سنبينه إبطريقه أن شاء الله . قال البخاري في صحيحه قتل كعب بن الاشرف حدثنا على بن عبد الله حدثنا مفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عِيَطِيْنَةٍ من ليكعب بن الأشرف فانه قد آذي الله و رسوله فقام محمد من مسلمة فقال يار سول الله أتحب أن أقتله ? قال نعم . قال فأذن | لى أن أقول شيئاً قال قل . فأتاه محمد من مسلمة فقال ان هذا الرجل قد سأننا صدقة و أنه قد عَمَّانا | ﴿ وَ اَنَّى قَدَ أَتَيْنَكُ أَسْتَسْلَفُكَ . قَالَ وَأَيْضاً وَاللَّهُ لِتُمْلِّنَهُ . قَالَ إِنَا قد اتبعناه فلانحبُ أَن ندعه حتى تنظر الی أی شیء يصير شأنه وقد أر دنا أن تسلفنا قال نعم ار هنو نی قلت أی شیء تر يد قال ار هنو بی

نساءكم فقالو اكيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فارهنونى أبناءكم قالو اكيف نرهنك أبناءنا فيسبأحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة. قالسفيان إ يعني السلاح. فو اعده أن يأتيه ليلا فجاءه ليلا و معه أبو نائلة وهو أخوكعب من الرضاعة فدعاهم الى ا الحصن فنزل المهم فقالت له امرأ ته: أين تخرج هذه الساعة ﴿ وقال غير عمرو قالت أسمع صوتاً كأنه يقطرا منه الدم .قال انما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة . ان السكريم لو دعى الى طعنة بليل لاجاب قال و یدخل محمله بن مسلمه معه رجلین فقال اذا ماجاء فانی مائل بشعره فأشمه فاذا رأیتمونی استمكنت من رأسه فدو نكم فاضر بوه وقال مرة نم أشمكم فنزل المهم متوشحاً و هو ينفح منه ريح الطيب فقال ما رأبت كاليوم ريحاً أي أطيب وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب و أجمل الدرب قال عمر و فقال أتأذن لى أن أشم ر أسك ﴿ قال نعم . فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال إ آتأذن لى ? قال نعم . فلما استمكن منه قال دو نكم فقناوه ثم أتو ا النبي ﷺ فاخبروه . وقال محمد ابن اسحاق كان من حديث كعب بن الأشرف وكان رجلا من طئ ثم أحد بني نبهان وأمه من بني النضير أنه لما بلغه الخبر عن مقتل أهل بدر حين قدم زيد بن حار ثمة وعبد الله بن رَو احة قال إ و الله لئن كان محمد أصاب هؤ لا. القوم لَبطن الأرض خير من ظهرها . فلما تيقن عدو الله الخبر ا خرج الى مكة فنزل على المطلب بن أبي وداعة بن صبيرة السهمي وعنده عاتكة بنت ابي العيص بن إ أمية بن عبد شمس بن عبد مناف فأنزلته وأكرمته وجمــل بحرض على قتال رسول الله عَلَيْكَالِيَّةٍ وينشد الأشعار ويندر من قتل من المشركين يوم بدر فذكر ابن اسحاق قصيدته التي أولها : طحنت رحی بدر لمیلك أهله ولمشل بدر تستهل و تدمع

وذكر جوابها من حسان بن فابت رضى الله عنه ومن غيره . ثم عاد الى المدينة فجمل يشبب بنساء المسلمين و بهجو النبي عَبِيلِيَّةٍ وأصحابه . وقال موسى بن عقبة : وكان كعب بن الاشرف أحد بني النضير أو فيهم قد آذى رسول الله ويَيِّلِيَّةٍ بالهجاء وركب الى قريش فاستغواهم ، وقال له أبو سفيان وهو بمكة : أفاشدك أديننا أحب الى الله أم دين محمد وأصحابه ، وأينا أهدى في رأيك وأقرب الى الحق ? إنا نطع الجزور الكوماء ونسق اللبن على الماء ونطع ماهبت الشهال . فقال له أو قوب بن الأشرف : أنتم أهدى منهم سبيلا . قال فأنزل الله على رسوله ويتيلي : ﴿ أَلَم تر الى الذين كمروا هؤلاء أهدى من أو توا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا \* أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجدله نصيرا ﴾ وما بعدها . قال موسى و محمد بن اسحاق : وقدم المدينة يعلن بالعداوة و يحرض النساس على الحرب و لم يخرج من موسى و محمد بن اسحاق : وقدم المدينة يعلن بالعداوة و يحرض النساس على الحرب و لم يخرج من موسى و محمد بن اسحاق : وقدم المدينة يعلن بالعداوة و يحرض النساس على الحرب و لم يخرج من موسى و محمد بن اسحاق : وقدم المدينة يعلن بالعداوة و يحرض النساس على الحرب و لم يخرج من موسى و محمد بن اسحاق : وقدم المدينة يعلن بالعداوة و يحرض النساس على الحرب و لم يخرج من موسى و محمد بن اسحاق : وقدم المدينة يعلن بالعداوة و يحرض النساس على الحرب و لم يخرج من موسى و محمد بن اسحاق : و قدم المدينة يعلن بالعداوة و عرف يشبب بأم الفضل بن الحارث و بغيرها من

نساء المسلمين. قال ابن اسحاق: فقال رسول الله عَيْنَاتُهُ كَمَا حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بردة من لامن الاشرف ? فقال له محمد من مسلمة أخو بني عبد الاشبل: أنا لك به يارسول الله أنا أقتله، ما يعلق نفسه ، فذكر ذلك لرسول الله عَلَيْكَ في فدعاه فقال له : لم تركت الطعمام والشراب ؛ فنال يارسول الله قلت لك قولا لا أدري هل أفي لك به ام لا . قال : إنما عليك الجهد . قال : يا رسول الله، إنه لابد اننا أن نقول، قال: فقولوا مابدا الكم فأنتم في حل من ذلك . قال: فاجتمع في قتله مجد بن مسلمة رسلكان بن سلامة بن وَ قُش وهو أبو ذائلة أحد بني عبد الأشول. وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة وعباد بن بشر بن ركش أحد بني عبدالأشهل والخارث بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الاشهل وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة ، قال فقد موا بين أيدم م الى عدو الله كدر إسلكان ابن سلامة أبا نائلة فجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا شعراً - وكان أبو نائلة يقول الشعر - نم قال: و يحك يا ابن الاشرف أنى قد جئتك الحاجة أريد ذكرها نك فاكتم عنى ، قال أفعل. قال كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبيل حتى ضاع العيال وُجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وُجهد عيالنا . فقال كعب : أنا بن الأشرف أما و الله لقد كنت أخبرك ياابن سلامة أن الأمر يصير الى ما أقول ؛ فقال له سلكان : أنى قد أردتُ أن تبيعنا طعاماً و نرهنك و نو ثق لك و تحسن في ذلك ، قال ترهنو ني أبناءكم ? قال لقد أر دت أ ــــــ تفضحنا ، إن معي أصحاباً لي على مثـل رأبي وقد أردت أن آتيـك بهم فتبيعهم و بحسن في ذلك و نرهنك من الحلقة مافيه وفاء ، وأراد سلكان أن لاينكر السلاح إذا - إوا بها . فقال: ان في الحلقة لوفاء . قال: فرجع سلكان إلى اصحابه فاخبرهم خبره، وامرهم ان يأخذرا السلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا اليه ، فاجتمعوا عندرسول الله عَلَيْكُ . قال ابن اسحاق فحدثني ثور بن ريدعن عكرمة عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله عَيَّالِيَّةِ الى بقيع الغرقد ثم وجههم و قال: «انطلقوا على اسم الله. اللهم أعينهم » ثم رجع رسول الله عَيْمِ إلى بيته وهو في ليلة مقمرة ، فانطلقو احتى انتهو أ الى حصنه ، فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس فو ثب في ملحفته ، فأخذت امرأته بناحيتها و قالت : أنت امرؤ محارب و ان أصحاب الحرب لاينزلون في هذه الساعة ، قال انه أبو نائلة لو و جدني نائمًا ً ما أيقظني . فقالت : والله اني لأعرف في صوته الشر . قال : يةول لهـــا كعب لو دُعي الفتي لطعنة أجاب، فغزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ثم قالوا : هل لك يا ابن الاشرف أن نتماشي إ الى شِعب العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه لا قال إن شَلْتُم. فخرجوا فشو ا ساعة . ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه نم شم يده فقال مار أيت كالليلة طيباً أعطر قط ، نم مشى ساءة نم عاد لمثلها حتى اطهاً ن تممشي ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفودي رأسه ثم قال: افدر بوا عدو ُ الله ! فاختلفت

هليه أسيافهم فلم تغن شيئاً . قال محمد بن مسلمة فذ كرت مغولاً في سيني فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أو قدت عليه فار ، قال فوضعته في ثنتيه ثم تحاملت عليه حتى بلغت عاتمة فوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رجله أو في رأسه اصابه بعض سيوفنا ، قال فحرجناحتى سلكنا على بني أمية بن زيدتم على بني قريظة ثم على بعاث حتى أسندنا في حرة الهريض وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدم فوقفنا له ساعة ثم أنانا يتبع آثارنا فاحتملناه فحثنا به رسول الله وقيلية آخر الليل وهو قائم يصلى فسلمنا عليه فخرج الينا فأخبرناه بقتل عدو الله و تفل رسول الله وقيلية على جرح صاحبنا ورجعنا الى أهلنا فأصبحنا وقد خافت بهود بوقعتنا بعدو وتفل رسول الله وقيلة على جرح صاحبنا ورجعنا الى أهلنا فأصبحنا وقد خافت بهود بوقعتنا بعدو الله فليس بها يهو دى إلا وهو خائف على نفسه . قال ابن جرير : و زعم الواقدى أنهم جاموا برأس كعب بن الاشرف الى رسول الله وقليلة والله الله المن اسحاق : و فى ذلك يقول كعب بن مالك :

فغودر منهم كعب صريعاً فذلت بعد مصرعه النضير على الكفين نم وقد علنه بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد إذ دس ليلا الى كعب أخا كعب يسير فاكرك فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة جسور

قال ابن هشام: وهذه الابيات في قصيدة له في يوم بني النضير ستآتي . قلت : كان قتل كهب ابن الاشرف على يدى الأوس بعد وقعة بدر، ثم ان الخزرج قتلوا أبار افع بن أبي الحقيق بعد وقعة أحد كماسياتي بيانه ان شاء الله و به الثقة . وقد أورد ابن أسحاق شعر حسان بن ثابت:

لله در عصابه لاقیتهم یا بن اکهقیق و آنت یا ابن الاشرف یسر و ن بالبیض الحفاف الیکم مرحاً کاسد فی عرین مغرف حتی آنو کے فی محل بلاد کم فسقو کم حتفاً ببیض ذفف مستبصرین لنصر دین نبیهم مستصغرین لکل آمر مجحف

قال محمد بن اسحاق: وقال رسول الله عِيَّالِيَّةِ « من ظفوتم به من رجال يهود فاقتلوه » فوثب عند ذلك محيصة بن مسعود الأوسى على ابن سنينة — رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم — فقتله ، وكان أخوه حويصة بن مسعود أسن منه ولم يسلم بعد ، فلما قتله جعل حويصة يضر به ويقول : أى عدو الله أقتلته ؟ أما والله لرب شحم فى بطنسك من ماله . قال محيصة : فقلت والله لقد أمرنى بقتله من لوأمرنى بقتلك لضر بت عنقك ، قال فو الله إن كان لأول اسلام حويصة وقال والله لوأمرنى بضرب عنقك لضر بتها . قال : فوالله ال ديناً بلغ بك هذا لعجب ، فأسلم حويصة . قال ابن اسحاق : حدثنى بهذا الحديث مولى لبنى ان ديناً بلغ بك هذا لعجب ، فأسلم حويصة . قال ابن اسحاق : حدثنى بهذا الحديث مولى لبنى

حارثة عن ابنة محيصة عن أبيها. وقال في ذلك محيصة:

یلوم ابن أم لو أمرت بقناد لطبقت ذفراه بأبیض قارب حسام کاون الملح أخلص مقله متی ما أصو به فلیس بکاذب وما سرنی أنی قتلتك طائعاً وأن لنا مابین بُصری ومارب

وحكى ابن هشام عن أبى عبيدة عن أبى عمرو المدنى أن هذه القصة كات بعد مقتل بنى قريظة فان المقتول كان كدب بن بهوذا فلما قتاء محيصة عن أمر رسول الله عليالية يوم بنى قريظة قال له أخوه حويصة ماقال فرد عليه محيصة بما تقدم فأسلم حويصة يومئذ. فالله أعلم

﴿ المبيه ﴾ : ذكر البيه ق والبخارى قبله خبر بني النضير قبل وقعة أحد والصواب ابرادها بعد ذلك كا ذكر ذاك محد بن اسحاق وغيره من أئمة المغازى ، و برهانه أن الحر حرمت ليالى حصار بني النضير و ثبت في الصحيح انه اصطبح الحر جماعة ممن قتل يوم أحد شهيداً فدل على أن الحركانت اذ ذا مدلا وانما حرمت بعد ذلك فتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد . والله أعلم

﴿ تنبيه آخر ﴾ :خبر يهو د بنى قينقاع بعد وقعة بدر كا تقدم وكذلك قتل كعب بن الاشرف اليهودى على يدى الاوس و خبر بنى النضير بعد وقعة أحد كما سيأتى وكذلك مقتل أبى افع اليهودى تاجر أهل الحجاز على يدى الخزرج وخبر يهود بنى قريظة بعد يوم الاحزاب وقصة الخندق كاسيأتى

#### غزوة أحل في شوال سنة ثلاث

﴿ فائدة ﴾ ذكرها المؤلف في تسمية أحد قال سمى أحد أحداً لتوحده من بين تلك الجبال وفي الصحيح « أحد جبل بحبنا ونحبه» قبل معناد أهلد رقيل لأنه كان يبشر د بتمرب أهله اذا رجع من صفره كما ينعل المحب وقيل على ظاهره كتوله ﴿ وان منها لما بهبط من خشية الله ﴾ وفي الحديث عن أبي عبس بن جبر « أحد يحبنا ونحبه وهو على باب الجنة ، زعير يبغضنا ونبغضه وهو على باب من أبو اب النار » قال السهيلي متويا لهذا الحديث وقد ثبت أن عليه السلام قال « المرء مع من أحب » أبو اب النار » قال السهيلي فان هذا الحديث انما براد به الناس و لا يسمى الجبل امرءاً . وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثلاث قاله الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن اسحاق ومالك قال ابن اسحاني لانصف من شوال رقال قتاء يوم السبت الحالي عشر منه قال مالك وكانت الوقعة في أول النهار وهي على المشهور التي أنزل الله فيها قوله تعالى ﴿ واذ غدوت من أهلك 'برّئ المؤونين أول النه المهيع علم ﴿ اذ همت مائفتان منكم أن تفشلا والله رايه ما وعلى الله فلمتوكل الله المناس وعلى الله فلمتوكل

المؤمنون \* ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون \* إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيَكُم أن عد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزاين \* بليان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوِّمين ﴾ الآيات وما بعدها الى قوله ﴿ مَا كَانَ اللهُ ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب و ما كان الله ليطلعكم على الغيب ﴾ وقد تكامنا على تفاصيل ذلك كله في كتاب التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد و المنة . ولنذكر ههنا ملخص الوقعة مما ساقه محمد بن اسحاق وغير د من علماء هذا الشأن رح وكان من حديث أحدكما حدثني محمد ابن مسلم الزهري ومحمد بن يحيي بنحبان وعاصم بن عمر بن قنادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمر و ابن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كايم قد حدث ببعض هذا المديث عن يوم أحد وقد اجتمع حديثهم كلهم فما سقت . قالوا أو من قال منهم : لما أصيب نوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم الى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشي عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آبازُهم وأبنازُهمواخوانهم نوم بدر فكالمو أبا سفيان ومن كانت له في تلك العبر من قريش تجارة . فقالوا : يامعشر قريش ، ان محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا مهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأراً ، ففعلوا . قال ان اسحاق: ففيهم كما ذكر لي بعض أهل العلم أنرلالله تعالى ﴿ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عنسبيل الله فسينفقونها من تكون علمهم حسرة ثم يُعلبون والذين كفروا الى جينم يحشرون ﴾ قالوا: فاجتمعت قريش الحرب رسول الله علي حين فعل ذلك أبوسفيان وأصحاب العير بأعابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي قد من عليه رسول الله عَلَيْكَانَّة يوم بدر، وكان فقيراً ذا عيال وحاجة وكان في الاسارى ، فقال له صفو ان بن أمية : يا أبا عزة ، انك امرؤ شاعر فأعناً بلسانك واخرج معنا فقال: ان محمداً قد من على فلا أريدأن أظاهر عليه . قال: بلي ، فأعنا بنفسك فلك الله ان رجمت أن أغنيك وان قتلت أن أجمل بناتك مع بناتي يصيمن ما أصابهن من عسر و يسر . فخرج أبو عزة يسير في تهامة و يدعو بني كنانة و يقول :

أيا بنى عبد مناة الرزام أنتم حماة وأبوكم حام لا يعدونى نصركم بعد العام لا تسلمونى لا يحل اسلام

قال: وخرج نافع بن عبد منه اف بن وهب بن حذافة بن جمح الى بنى مالك بن كنانة بحر ضهم ويقول:

يا مال الحسب المقدم أنشد ذا القربي وذا التنعم من كان ذا رحم ومن لم يرحم الحلف وسط البلد المحرم عند حطيم الكعبة المعظم

قال : ودعا جبير بن مطعم غلاماً له حبشياً يقال له وحشى يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما يخطىء مها فقال له : أخر ج مع الناس ، فان أنت قتلت حزة عم محمد بعمي طميمة بن عدى فانت إ عتبق. قال: فخرجت قريش بحدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظمن التماس الحفيظة وأن لا يفروا ، وخرج أبو سفيان صخر بن حرب وهو قائد الناس ومعه روجته هند بنت عتبة بن ربيعة وخرج عكرمة بن أبى جبل بزوجته ابنة عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة وخرج عمه الحارث بن هشام بزوجتا فاطمة بنت الوليد. ابن المغيرة وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم ابنه عبد الله بن عمر و وذكر غيرهم ممن خرج بامرأته قال: وكان وحشى كابا مر يهند بنت عتبة أو مرت به تقول و بهاً أبا دسمة اشف و اشتف. يعني تحرفه على قتل حمزة من عبد المطلب. قال: فاقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادى مقابل المدينة ، فلما سمع مهم رسول الله ﷺ و المــلمون قال لهم قدر أيت و الله ا خيراً رأيت بقراً تذبح ورأيت في ذباب سيني ثلماً ورأيت أنى أدخلت يدى في درع حصينة فأولتها المدينة. ودنا الحديث رواه البخارى ومسلم جيعاً عن أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله من أبي مردة عن أبي مردة عن أبي موسى الاشعري عن النبيء لمي الله عليه وسلم قال « رأيتُ في المنام أنَّى أهاجر من مكة الى أرض بِهَا نَخَل فَذَهَب وَهَلَى الى أنها اليمامة أو هجر ا فاذا هی المدینة یترب و رأیت فی رؤیای هذه أبی هززت سینـــاً فانتطه د در د فاذا هو ما أصیب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى نعاد أحسن ما كان فاذا هو ماجاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ، ورأيت فمها أيضاً بقراً والله خير ﴿ فَاذَا هِمَ النَّهُرِ مَنْ المَرْمَنَيْنِ يُوم أحد زاذا الخاير إ ماجاء الله به من الخاير و ثواب الصدق الذي أتمانا بعد يوم بدر » وقال البهرقي أخبر نا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحبكم أخبر نا ابن و هب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبـد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: تعقــل رسول الله عَيْنَاكُمْ إِنَّ سیفه ذا الفقار یوم بدر قال ابن عباس و هو الذی ر آی فیه الرؤیا یوم أحد و ذلك ان ر سول الله عَيْنِكُ لِمَا جَاءُهُ الْمُشْرَكُونَ يُومُ أَحَدَكَانَ رَأَيْهُ أَنْ يَقْمُ بِالْمَدِينَةُ فَيْتَاتِلْهُمْ فَلَهَا فَتَالَ لَهُ نَاسَ لَمْ يَكُونُوا شهدوا بدراً نخرج يارسول الله المهم نقاتلهم بأحد ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول الله ﷺ حتى لبس أداته ثم ندموا رقالوا يارسول الله أقم فالرأى رأيك . فقال لهم ماينبغي لنبي أن يضع أداته بعد مالبسها حتى يحكم الله بينه و بين عدوه. قال وكان قال لمم مُومئذٍ قبل أن يلبس الاداة انى رايت أنى فى درع حصينــة فأو لتها المدينة وأنى مردف كبشــاً

وأُوَّلته كبش الكتيبة ورأيت أن سيغي ذا الفقارفلُ فأو لته فلاً فيكم ورأيت بقراً يذبح فبقر والله خير » رواه النرمذي و ابن ماجه من حديث عبد الرحمن أبن أبي الزناد عن أبيه به . وروى البهمتي من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس مرفوعاً قال: رأيت فما يرى النسائم كأنى مردف كَبْشًا وَكَأْنَ صَبَّةَ سِيغِي الْكُسِّرِتِ فَأُولِتِ أَنِّي أَقْتُـلَ كَبْشِ القوم و أُولِتُ كُسر صَبَّة سيني قتـل رجل من عترتى . فقتل حمزة و قتل رسول الله عَيَالِيَّةِ طلحة وكان صاحب اللواء . وقال موسى بن عقبة رح ورجعت قريش فاستجلبوا من أطاعهم من مشركى العرب وسار أبو سفيان بن حرب فى جمع قريش وذلك فى شو ال من السنة المقبلة من وقعة بدر حتى نزلو ا ببطن الوادى الذى قبليٌّ آحد وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدراً قد ندموا على مافاتهم من السابقــة وتمنوا لقاء العدو ليبلوا ما أبلي إخوانهم يوم بدر فلما نزل أبو سفيان والمشركون بأصل أحد فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدراً بقدوم العدو عليهم وقالوا: قد ساق الله علينا أمنيتنا ثم ان رسول الله عَيْنَا أَنَّهُ أرى ليلة الجمة رؤيا فأصبح فجاءه نفر من أصحابه فقال لهم « رأيت البارحة فى منامى بقراً تذبح والله خير و رأيت سيغي ذا الفقار انقصم من عند ضبته . أو قال : به فلول فسكر هته و هما مصيبتان ور أيت أنى فى در ع حصينة و أنى مردف كبشاً » . فلما أخبرهم رسول الله عَلَيْكَانِيْةِ مرؤياه ، قالوا: يا رسول الله عاماذا أولت رؤياك ? قال : أولت البقر الذي رأيت بقراً فينا وفي القوم وكرهت ما ر أيت بسيني . ويتول رجال كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجيه فان العدو أصاب وجهه يومئذ وقصموا رباعيته وخرقواشفته بزعمون أن الذي رماه عتبة بن أبي وقاص وكان البقر مَن قتل من المسلمين يومئذ . وقال أوّات الـكبش أنه كبش كتيبة العدو يقتله الله وأوّلت الدرع الحصينة المدينة فامكثوا و اجعلوا الذراري في الآطام فان دخلءلمينا القوم في الازقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان حتى[صارت]كالحصن . فقال الذين لم يشهدوا بدراً : كنا نتمني هذا اليوم وندءو الله فقد ساقه الله الينا وقرب المسير وقال رجل من الانصار: •تي نقاتلهم ياً رسول الله أذا لم نقاتلهم عند شِعبنا ? وقال رجال ماذا نمنع أذا لم تمنع الحرب بروع ? وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم حزة بن عبد المطلب قال : والذي أنزل عليك الكتاب لنجادلنهم. وقال نعيم بن مانك بن تعلمة وهو أحد بني سالم: يا نبي الله لا تحرمنا الجنة فوالذي نفسى بيده لأدخلنها . فقال له رسول الله عَيَكَالِيَّةٍ : بم ? قال : بأنى أحب الله ورسو له و لا أفر يوم ا الزحف. فقال له رسول الله ﷺ: عدقت. واستشهد يومئذ. و أبي كثير من الناس إلا الخروج ا الى العدوولم يتناهوا الى قول رسول الله عَيَطَانِهِ ورأيه ولورضوا بالذى أمرهم كان ذلك ولكن علب القضاء والقدر وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدراً قد علموا الذي سبق

الاصحاب بدر من الفضيلة فلما صلى رسول الله عَيْمَا الْجُمَّةُ وعظ النَّاسُ وذَكُوهُ وأَمْرُهُم بالجَد والجهادثم انصرف من خطبته وصلاته فدعا بلأمتا فلبسها ثم أذن فى الناس بالخروج فلما رأى ذلك رجال من ذوى الرأى قالوا: أمرنا رسول الله عَيَّالِيِّهِ أَنْ نَمَكَثُ بالمدينة وهو أعلم بالله وما يريد و يأتيه الوحى من السماءفقالو ا يارسول الله أمكثكا أمرتنا فقال : ما ينبغي لنبي اذا أخذلاً مة الحربوأذن | بالخروج الى العدو أن يرجم حتى يقانل رقد دعوتكم الى هذا الديث فأبيتم إلا الخروج فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس اذا لقيتم العدو وانظروا ماذا أمركم اللهبه فافعلوا . قال : فخرج رسول الله عَيَانِيَّةً والمسلمون فسلمكوا على البدائع وهم الف رجل والمشركون ثلاثة آلاف فمضى رسول الله عَيَالِيِّتِهِ حتى نزل بأحد ورجع عنه عبد الله بن أبيّ ابن ساول في ثلثمائة فبقي رسولالله ﷺ في سبعائة قال البههقي رح هذا هو المشهور عند أهل المغازي أنهم بقوا في سبعائة مقاتل قال والمشهور عن الزهري | أنهم بقوا فى أر بعاثة مقاتل كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن اصبغ عن ابن وهب عن يونس| عن الزهري وقيل عنه مهذا الاسناد سبمائة فالله أعلم . قال موسى بن عقبة وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد وكان معهم مائلة فرس وكان لواؤه مع عثمان بن طلحة قال ولم يكن مع المسلمين فر س واحدة ثم ذَكر الوقعة كما سيأتى تفصيلها ان شاء الله تعالى . وقال محمد بن اسحاق لما قص رسول الله عَيِّلَاتِيْةِ رَوْيَاهُ عَلَى أَسِحَابِهِ قَالَ لَهُمُ انْ رَأْيَتُمُ أَنْ تَقْيَمُوا ۚ بِالْمُدِينَةُ وتدعوهم حيث نزلوا فان أقاموا أقاموا بشر مقام وان همدخلوا علمينا قاتلناهم فيها وكان رأى عبد الله بن أبي ابن سلول مع رأى رسول الله عَيِّلِكُنْهُ فِي أَنْ لَا يَخْرَجُ اليهم فقال رجَّل من المسلمين ثمن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن ا كان فاته بدر : يار سول الله أخرج بنا الى أعدائنا لايرون أنَّا جبنًّا عنهم وضعفنا فقال عبد الله| ابن أبيٌّ يارسول الله لآتخرج اليهم فوالله ماخرجنا منها الى عدو قط الا أصاب منا ولا دخلها عليه الا أصبنا منه . فلم يزل الناس برسول الله عَيَّالِيَّةِ حتى دخل فلبس لأمته وذلك يوم الجمة | حين فرغ من الصلاة و قد مات في ذلك اليوم رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو فصلي أ عليه ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا استكركه ننا رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ ولم يكن لنا ذلك فلما خرج عليهم قالوا يارسول الله ان شئت فاقعد فقال ماينبغي لنبي اذا لبس لأمنه أن يضعها حتى يقاتل فَخُرِجِ رَسُولُ اللهُ عَيَيْكِ فِي أَلِفَ مِن أَصِحَابِهِ . قالَ ابن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم قال ابن اسحاق حتى اذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انمخزل عنه عبد لله بن أبي بثلث الناس وقال أطاعهم وعصائي ماندري دلام نقتل أنفسنا همنا أمها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي والد جابر بن عبد الله فقال :ياقوم اذكركم| ُ الله أن لأتخذلوا قومكم و نبيكم عند ما حضر من عدوهم. قالوا لو نعلم انكم تقاتلون ما أسلمناكم

ولكنا لأنرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا الاالانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نديه عَيَنْكُنَّةٍ . قلت : وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تعالى ﴿ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قانلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم لاكفر يومئذ أقرب منهم للايمان يقولون بأفو أههم ماليس في قلومهم رالله أعلم عما يكشمون ﴾ يعني أنهم كاذبون في قولهم لو نعلم قتالًا لاتبعناكم ، وذلك لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين واضح لاخفاء ولا شك فيه وهم الذين أنزل الله فيهم ﴿ فَمَا لَـكُمْ فَي الْمُنافَقِينَ فَتُنِّينَ وَاللَّهُ أَرْكُسُهُمُ عَا كُسبُوا ﴾ الآية وذلك أن طائفة قالت نقاتلهم وقال آخر و ن لانقاتلهم كما ثبت و بين في الصحيح. وذكر الزهري أن الانصار استأذنوا حينئذ رسول الله عَيْنِاللَّهِ في الاستعانة بحلفائهم من يهود المدينة فقال لاحاجة لنا فيهم . وذكر عروة بن موسى بن عقبة أن بني سلمة و بني حار ثة لما رجع عبد الله بن أبيّ وأصحابه همتا ان تفشلا فتبتهما الله تعالى ، ولهذا قال ﴿ أَذْ حَمَّت طَائَفْتَانَ مَنْكُم أَنْ نَفْشُلا وَالله وليهما وعلىالله فليتوكل المؤمنون ﴾ قال جابر بن عبد الله ما أحب أنها لم تنزل والله يقول ﴿ والله وليهما ﴾ كما ثابت في الصحيحين عنه . قال أبن اسحاق ومضى رسول الله عَيْنِيَاللَّهِ حتى سلك في حرة بني حارثة فذب فرس بذنبه فأماب كلاّب سيف فاستله فقال رسول الله عَيْنَاتُيْ لصاحب السيف شم سيفك أى اغمده فاني أرىالسيو ف ستسل اليوم . ثم قال النبي ﴿ لَيُطِّلِنِّهِ لَاصْحَابِه : مَن رجل يخرج بنا على القوممن كشب ( أى من قريب) من طريق لا يمر بنا عليهم فقال أبو خيشمة أخو بني حارثة بن الحارث أنا | يار سول الله فنفذ به في حرة بني حار ثة و بين أموالهم حتى سلك به في مال لمر بع بن قيظي وكان ر جلا منافقاً ضرير البصر فلما سمع حس رسول الله ومن معه من المسلمين قام يحثي في وجوههم التراب ويقول ان كت رسول الله فأنى لا أحل لك أن تدخل في حائطي . قال ابن اسحاق وقد ذكر لي أنه أحد حفنة من التراب في يده ثم قال والله لو أعلم أنى لاأصيب مها غير كيامحمد لضربت مها وجهك فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله عَبْنِيَاتَةُ لاتقتلوه ، فهذا الاعمى أعمى القلب أعمى البصر ، وقد بدر اليه سعد بن زيد أخو بني عبد الاشهل قبل نهي رسول الله عِيْطَالِيْتِي فضر به بالقوس في رأسه فشجه ومفى رسول الله عَلَيْكُ حتى نزل الشعب من أُحُد في عدوة الوادى وفي الجبل وجعل ظهره وعسكره الى أحد وقال لايقاتلنَّ أحد حتى آمره بالقتال وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من قناة كانت للمسلمين فقال رجل من الانصار حين نهى رسول الله عَيْسَانِيْةٍ عن القتال أترَ عي زروع بني قيلة ولما نصارب ﴿ وَتُعبُّا رَسُولَ اللهُ عَبِّيْكُ ۚ لِلْقَتَالُ وَهُوفَ سبعائة رجل وأمر على الرماة يومئذٍ عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف وهو معلم يومئذٍ بثياب بيض والرماة ﴿ خُسُونَ رَجُلاً فَقَالَ انْضُحَ الْخَيْلُ عَنَا بَالنَّبِلُ لَا يَأْتُو نَا مِنْ خَلَفْنَا انْ كَانْتُلْنَا أُو عَلَيْنَا فَاثْبُتُ مَكَانَكُ لانؤتين من قبلك. وسيأتى شاهد هذا فى الصحيحين ان شاء الله تعالى. قال ابن اسحاق وظاهر رسول الله ويتطالبه بين درعين يدى لبس درعاً فوق درع ودفع اللواء الى مصعب بن عمير أخى بنى عبد الدار قلت وقد رد رسول الله تولي جماعة من الغلمان يوم أحد فلم يمكنهم من حضور الحرب لصغرهم منهم عبد الله بن عمر كا ثبت فى الصحيحين قال عرضت على الذي بطيق يوم أحد فلم يجزنى وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خس عشرة فأجازنى وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد و زيد بن ثابت والبراء بن عازب وأسيد بن ظبير وعرابة بن أوس بن قيظى ذكره ابن قنيبة وأورده السهيلى ، وهو الذي يقول فيه الشاخ:

#### اذا ما رأية رفعت لجبد تلقاها عرابة باليمين

ومنهم ابن سعيد بن خيثمة ذكره السهيلي أيضاً وأجازهم كلهم يوم الخندق وكان قد رد يومئذ سمرة بن جندب ورافع بن خديج وها ابنا خمس عشرة سنة فقيل يارسول الله ان رافعاً را م فأجازه فقيل يار سول الله فان سمرة يصرع رافعاً فأجازه . قال ابن اسحاق رح وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جبل بن هشام وقال رسول الله عَبِّينَ : من يأخذ هذا السيف بحقه فقام اليــه رجال فأمسكه عنهم حتى قام اليه أبو دجانة سماك بن خرَشة أخو بني ساءدة فقال وما حقه يارسول الله؟ قال | ان تضرب به في المدوحتي ينحني . قال أنا آخذه يارسول الله بحقه فأعطاه اياه . هكذا ذكره ابن | اسحاق منقطعاً . وقد قال الامام أحمد حدثنا يزيد وعفان قالا حدثنا حماد هو ابن سلمةأخبرنا ثابت عن النبي أن رسول الله تركينيم أخذ سيفاً يوم أحد فقال من يأخذهذا السيف فأخذ قوم فجعلوا ينظرون اليه فقال من يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه . فأخذه ففلق به هام ا المشركين ورواه مسلم عن أبي بكر عن عفان به. قال ابن اسحاق وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الرب وكان له عصابة حمراء يعلم بها عند الحرب يعتصب بها فيعلم أنه سيقاتل، قال فلما أخذ السيف من يد رسول الله يَرْفِينُ أخرج عصابته تلك فاعتصب بها ثم جعل يتبختر بين الصفين قال: ِ فَحَدَثْنَى جَعَفَر بَنَ عَبِهِ الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن رجل من الانصار من بني سلمة قال : قال رسول الله مَعِظِيُّ حين رأى أبا دجانة يتبختر :انها لمشية يبغضها الله الا في مثل هذا الموطن . قال ابن أسحاق وقد قال أبو سفيان لاصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم على القتال :يابني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ماقد رأيتم وانما يؤتَّى الناس من قبل راياتهم اذا زالت زالوا فاما أن ا ا تكفونا لواءنا واما أن تخلوا بيننا و بينه فنكفيكموه فهموا به وتواعدوه وقالوا : نحن نسلم اليك لواءنا ! [ستعلم غدا اذا التقيما كيف نصنع .وذلك الذي أراد أبهِ سفيان .قال فلما التقي الناسودنا بعضهم من

بعض قامت هند بنت عتبة فى النسوة اللاتى معها رأخذن الدفوف يضر بن بها خلف الرجال و بحرض على القتال فقالت هند فها نقول:

> وَيَهَا بنى عبد الدار وبها حماة الادمار ضرباً بكل بنار وتةول أيضاً:

> > ان أتقبلوا أنعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق

قال ابن اسحاق وحدثني عاصر بن عربن قنادة ان أبا عامر عبد عرو بن صبني بن مالك بن النمان أحد بني فبيعة وكان قد خرج الى مكة مباعدا لرسول الله عنظية وعد لتى قومه لم يختلف عليه الاوس و بعض الناس يقول كانوا خسة عشر وكان يعد قريشاً أن لو قد لتى قومه لم يختلف عليه منهم رجلان ، فلما التق الناس كان أول من لقيهم أبوعامر في الاحابيش وعبدان أهل مكة فنادى : يامعشر الاوس أنا أبوعامر قالوا : فلا أنعم الله بك عيناً يافاسق . وكان يسمى في اجاهلية الراهب فسماه رسول الله عنظية الناس على معم ردهم عليه قل لقد أصاب قومي بعدى شرتم قاتلهم قتالا شديداً ثم أرضخهم بالحجارة . قال ابن اسحاق فأقبل الناس حتى حميت الحرب وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس قال ابن هشام وحدثني غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوام قال وجدت في نفسي في الناس قال ابن هشام وحدثني غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوام قال وجدت في نفسي حين سألت رسول الله عنظية السيف فنعنيه وأعطاه أبا دجانة وقات أنا ابن صفية عنه ومن قريش وقد قمت اليه وسألته اياه قبله فأعطاه أبا دجانة وتركني والله لأ نظرن ما يصنع فاتبعته فأخرج عصابة وقد قمت اليه وسألته اياه قبله فأعطاه أبا دجانة وتركني والله لأ نظرن ما يصنع فاتبعته فأخرج عصابة المحراء فعصب بها رأسه فقالت الانصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت وهكذا كانت تقول له اذا تعصب غرج وهو يقول :

أنا الذى عاهدنى خليلى ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله و الرسول

وقال الاموى حدثنى أبو عبيد فى حديث النبى عَلَيْكَالِيَّةٍ أن رجلا أتاه وهو يقاتل به فترال لعلك ان أعطيتك تقاتل فى السكيول ? قال لا. فأعطاه سيفاً فجعل ير يجز ويقول:

أنا الذي عاهدني خليلي ان لا أقوم الدهر في الكيول

وهذا حديث بروى عن شعبة ورواه اسرائيل كلاها عن أبي اسحاق عن هند بنت خالد أو غيره برفع الكيول يدنى وفرخر الصاوف سمعته من عدة من أهل العلم ولم أسمع هذا النارف إلا في هذا الحديث. قال ابن هشام فجعل لايلتي أحداً إلا قتله وكان في المشركين رجل لايدعجر يحاً إلا ذفف عليه فحمل كل منها يدنو من صاحبه فدعوت الله أن بجمع بينها فالتقيا فاختلفا ضر بتين

فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه وضربه أبو دجانة فقتله . ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها فقلت الله ورسوله أعلم . وقد رواه البيه في الدلائل من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن الدوام بذلك . قال ابن اسحاق قال أبو دجانة رأيت انساناً يحمس الناس حساً شديداً فصمدت له فلما حملت عليه السيف ولول فاذا امرأة فأ كرمت سيف رسول الله يتياتين أن أضرب به امرأة وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله يتياتين أن أضرب به امرأة وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله يتياتين لما عرضه الثالثة فطلبه أبو دجانة فدفعا اليه فأعطى السيف حقه قال فزعوا أن كمب بن مالك ذلك ثم عرضه الثالثة فطلبه أبو دجانة فدفعا اليه فأعطى السيف حقه قال فزعوا أن كمب بن مالك ولل أن كنت فيون خرج من المسلمين فلما رأيت من المشركين بقتلى المسلمين قت فتجاورت فاذا أرجل من المشركين جم اللأمة بجوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كا استوسقت جزر الغنم . قال واذا رجل من المسلمين ينتظره و عليه لأمنه فمضيت حتى كنت من ورائه ثم قت أقدر المسلم والكافر ببصرى فاذا الكافر أفضلها عدة رهيأة . قال فلم أزل أنتظرها حتى النتيا فضرب المسلم المنافر على حبل عانقه ضربة بالسيف فبلنت وركه و تفرق فرقتين ثم كشف المسلم عن وجهه المسلم الكافر على حبل عانقه ضربة بالسيف فبلنت وركه و تفرق فرقتين ثم كشف المسلم عن وجهه وقال : كيف ترى يا كمب اأنا أبو دجانة

#### مقنل حمزة رضى الله عنه

قال ابن اسحاق وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء، وكذلك قتل عنمان بن ابى المحة وهو حامل اللواء وهو يقول:

ان على أهل اللواء حتما أن يخضبوا الصعدة أو نندقا

فحمل عليه حزة نقتله ثم مر به سباع بن عبد العزَّى الغبشافي وكان يكنى بأبي نيار فقال حمية: هلم الى ياابن مقداعة البظور وكانت أمه أم أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهبالثقني وكانت ختانة مكة فلما التقيا ضربه حزة فتقال فقال وحشى غلام جبير بن مطهم والله أني لانظر لحزة بهد الناس بسيفه مايليق شيئاً عرَّ به مثل الجل الأورق إذ قد تقد مني اليه سباع فقال حرة هلم ياابن مقطعة البظور فضر به ضربة فكأنما أخطأ رأسه و هززت حربتي حتى إذار ضيت منها دفعنها عليه فوقعت في تُنتيه حتى خرجت من بين ربليا فأقبل نموى فنلب فوقع وأمهلته حتى اذا مات جئت فأخذت في تُنتيه منها يا العسكر ولم يكن لى بشيء حاجة غيره . قال ابن اسحاق وحدثني عبد الله بن حربتي ثم تنحيت الى العسكر ولم يكن لى بشيء حاجة غيره . قال ابن اسحاق وحدثني عبد الله بن الفضل بن عياش بن ربيعة بن المارث عن سلمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى

قال : خرِ حت آنا و عسد الله بن عدى بن الخيسار أحد بني نوفل بن عبد مناف في زمان معاوية| فأدر بنا مع الناس فلما مرر نا بحمص وكان و حشى مولى جبير قد سكنها و أقام بها فلما قدمناها قال عبيد الله بن عدى: هل الله في أن نأتى وحشياً فنسأله عن قتل حزة كيف قتله ? قال قلت له: ان شئت . فخرِجنا نسأل عنه بحمص فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه انكما ستجدانه يفناء داره وهو رجل قد غلبت عليه الخر فان تجداه صاحباً تجدا رجلا عربياً و تجدا عنده بعض ماتر يدانوتصيبا عنده ماشئتًا من حديث تسألانه عنه وان تجداه و به بعض مابه فاقصر فا عنه ودعاه . قال : فخرجناً تمشى حتى جنناه فاذا هو بفناء داره على طنفسة له و اذا شيخ كبير مثل البغاث، و اذا هو صاح لابأس به، فلما انتهينا اليه سلمنا عليه، فرفع رأسه الى عبيد الله بن عدى فقال: ابن ّ لمدى من الخيار أنت ? قال نعم . قال أما و الله مار أيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أر ضعتك بذي طوى فا بى ناهِ لَكُهَا وهي على بعيرها فأخذتك بعرضيك فلمعت لى قدماك حتى رفعتك الهـــا فوالله ماهو إلا أن وقفتَ على فعرفتهما . قال فجلسنا اليه فقلنا : جئناك لتحدثنا عن قتل حمزةً كيف قتلته ؛ فقال: أما إلى سأحد تكماكما حدثت رسول الله بَيْنِكَانِيِّ حين سألني عن ذلك ، كنت غلاماً لجبير بن مطعم وكان عمه طعيمة بن عدى قد أصيب يوم بدر ، فلما سارت قريش الى أحد قال لى حبير: إن قنلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشياً أَقَدُفَ بِالْحَرِ بِهَ قَدْفَ الْحَبِيمَةُ قُلُّ مَا أَخْطَىءَ بِهَا شَيْئًا ، فَلَمَا النَّقِي الناس خرجت أنظر حمزة واتبصره حتى رأيته في عرض الناسكاً له الجمل الأورق سهد الناس بسيفه هناً مايةوم له شيء فوالله إلى| لأتهيــأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني إذ تقدمني اليه سباع بن عبد العزى فلمـــا رآد حمزة قال هلم إلى يا ابن مقطعة البظور ، قال فضر به ضربة كأنما أخطأ رأسه، قال وهززت حربتي حتى اذا رضيت منها دفعتها عليه فو قعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه و ذهب لينوء نحوى فنلبو تركته و إياها حتى مات نم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت الى العسكر وقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حَاجَّةً إنَّمَا قَتَلْتُهُ لاَّ عَنْقَ ، فلما قدمت مكة عنَّةت ثم أَقِّت حتى إذا افتتح رسول الله بَيَّل مكة ار بت الى الطائف في شت بها فلما خرج و فد الطائف الى رسول الله عَيْنَا لِيُسلموا تعيُّت على أ المذاهب فقلت ألحق بالشام أو بالتمن أو ببعض البلاد فو الله إنى لغي ذلك من همي إذ قال لى رجل: و يحاث انه و الله لاية تــ ل أحداً من الناس دخل في دينه و شيد شهــادة الحق ، قال فلما قال لي ذلك ا خرجت حتى قدمت على رسول الله عَيْنَاكِينِ المدينة فلم سرعه إلا بى قائمـاً على رأسه أشود شهادة الحق فلما رآنى قال لى :أو حشى أنت ? قلت نعم يارسول الله . قال اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة ? قال لِغَدَّتُهُ كَمَا حَدَّتُكَمَاءُ فَلَمَا فَرِغَتَ مَنَ حَدَيْثِي قَالَ وَ يَحَكُ غَيِّبِ عَنِي وَجَهِكَ فَلا أَرينك ، قال فَكَنْت

أتنكب برسول الله بنائر حيث كان لئلا برانى حتى قبضه الله عز وجل ، فلما خرج المسلمون الى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت ممهم وأخدنت حربتي التي قتلت بها حزة ، فلما النقي الناس رأيت مسيلمة قائما و بيده السيف و ما أعرفه فتهيأت له و تهيأ له رجل من الانصار من الناحية الاخرى كلانا بريده فهززت حربتي حتى اذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه ، وشد عليه الانصارى بالسيف فربك أعلم أينا قتله ، فان كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله علياتي الانصارى وقتلت شرالناس . قلت : الانصارى هو أبو دجانة سماك بن خرشة كاسياتي في مقتل أهل اليمامة . وقال الواقدى في الردة : هو عبد الله بن زيد بن عاصم الماذ في . وقال سيف بن عمر و : هو عدى ابن سهل و هو القائل :

ألم تر أنى ووحشيهم قتلت مسيلمة المعمن ويسأل الناس عن قتمه فقلت ضربت وهذا طعن

و المشهور أن وحشياً هو الذي بدره بالضربة وذفف عليه أبو دجانة ، لما روى ابن اسخاق عن عبد الله بن الفضل عن سلمان بن يسار عن ابن عمر قال: سمعت صارخاً يوم الممامة يقول: قتله العبد الأسود . وقد روى البخــارى قصة مقتل حمزة من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن سلمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبد الله بن عدى بن الخيار.فذكر القصة كما نقدم. وذكر أن عبيد الله بن عدى كان معتجراً عمامة لابرى منه وحشى إلا عينيه ورجليه فذكر من معرفته له ما نقدم ، وهذه قيافة عظيمة كما عرف مجزز المدلجي أقدام زيد وابنه أسامة مع اختلاف ألو انهما . وقال في سياقته: فلما أن صف الناس انقتال خرج سباع فقال دل من وبارز فخرج اليه حمزة بن عبد المطلب فقال له : ياسباء يا ابن أم أنمار مقطعة البظور أتحادُ الله و رسوله ? ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب ، قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنيَّة حتى خرجت من بين وركيه قال فكان ذلك آخر العهد به ، الى أن قال : فلما قبض رسول الله عَزَيْجُ وحرج مسيلة الكذاب القلت لأخرج الى مسيامة لعلى أقتله فأكفئ به حزة ، قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ماكان قال فاذا رجل قائم في ثلمة جداركاً نه جمل أورق ثائر الرأس، قال فرميته بحربتي فاضعها بين تدييه حتى خرجت من كتفيه ، قال و و ثب اليه رجل من الانصار فضر به بالسيف على هامته ، قال عبد الله بن الفضل فأخبر في سلمان بن يسار أنه سمم عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر البيت :واأمير المؤمناه قتله العبه الاسود ، قال ابن هشام فبلغني أن رحشياً لم مزل يُحدُ في الحمر حتى إُنْخَلَعُ مِنَ الديوانَ فَكَانَ عَمَرُ بِنِ النَّاطَابِ يَهُولُ: قَدْ قَلْتَ إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَكُنَ لَبِدَعَ قَاتِلَ حَمْرَةً. قَلْتَ:

و توفى و حشى بن حرب أنو دسمة و يقسال أبو حرب بحمص وكان أو ل مِن لبس الثياب المدلوكة . قال ابن اسحاق: وقاتل معب بن عمير دون رسول الله عَلَيْكُ حتى قتل وكان الذي قتله ابن قئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله عَيَّالِيَّةٍ فرجع الى قريش فقال قتلت محمداً . قلت و ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن سعيد بن المسيب أن الذي قتل مصعباً هو ألى بن خلف فالله أعلم. قال ابن اسحاق فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله عَيْمَالِلْتُهُو اللواء على بن أبى طالب . وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق : كان اللواء أولا مع على بن أبي طالب ، فلما رأى رسول الله عَيْمُالِيُّهُ لواء المشر - عني مه عبد الدار قال نحن أحق بالوفاء منهم أخذ اللواء من على بن أ بى طالب فدفعه الى مصعب بن عمير . فلما قتل مصعب أعطى اللواء على بن أبي طالب . قال ابن اسحماق : وقاتل على بن أبى طالب ورجل من المسلمين. قال ابن هشام وحدثني مسلمة بن علقمة المازني. قال: لما اشتد الةتال يوم أحد جلس رسول الله عِيَنَالِيَّةِ تحت راية الانصار وأرسل الى على أن قدم الراية إ فقدم على وهو يةول: أنا أبو القعم فناداه أبو سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين. هل لك يا أبا القمم في البراز من حاجة ? قال نعم فبرز ا بينالصة بن فاختلفا ضربتين فضر به على فصرعه ثم انصرف ولم يجهز عليه . فقال له بعض أصحابه : أفلا أجهزت عليه ? نقال انه استقبلني بعور ته فعطفتنی علمیه الرحم و عرفت أن الله قد قتله . و قد فعل ذلك على رضى الله عنه يوم صفين مع بسر ابن ابی أرطاة لما حمل علمیه لیقتله أبدی له عور ته فرجع عنه. وكذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه على فى بعض أيام مـ فاين أبدى عن عور ته فرجع على أيضاً . فغى ذلك يقول الحارث بن

آبی کل یوم فارس غیر منته وعورته وسط العجاجة بادیه یکف لها عنه علی سنانه و یضحك منها فی الله معاویه

﴿ بِمِسَهُ وَلَمْذَا حَاهُ اللهُ مَنْهُ يُومُ الرَّجِيعُ كَا سَيَّاتُنَّى . قال ابن اسحاق : والدِّتّى حنظلة بن أبي عامر، واسمه عمرو ويقال عبد عمرو بن صيغي وكان يقال لابي عامر في الجاهلية الراهب اكثرة عبادته فسماه رسول الله عَيَّطِيَّةِ الفاسق لما خلف الحق وأهله رهرِب من المدينة هر باً من الاسلام و مخالفة الرسول عليه السلام وحنظلة الذي يعرف بحنظلة الغسيل لانه غسلته الملائكة كماسيأتي هو وأبو سفيان صخر بن حرب فلما علاه حنظلة رآه شداد بن الاوس وهو الذي يقال له ابن شعوب فضر به شداد فقة له فقال رسول الله عَمَّلُكُمْ « أن صاحبكم لتغساله الملائكة فاسألو أ أها، ما شأنه » فسئلت صاحبته قال الواقدي : هي جميلة بنت أبي ابن سلول وكانت عروساً عليه تلك الميلة . فقالت خرج وهو جنب حين سمع الحاتفة فقال رسول الله عليالية :كذلك غسلته الملائكة . وقد ذكر موسى بن عقبة أن أباه ضرب برجله في صدره وقال ذنبان أصبتهما ولند نهيتك عن مصرعك هذا ، ولقد والله كنت وصولا الرحم برآ بالو الد . قال ابن اسحان وقال ابن شعوب في ذلك :

لأحين صاحبي و نفسي بطعنة مثل شعاع الشمس

وقال ابن شعوب:

ولولا دفاعی یا آبن حرب ومشهدی ولولا مكرى المهر بالنعف فرفرت وقال أبو سفيان :

وما زال مهرى مزجر الكاب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب أقاتلهم وأدّعى يالغالب فبكي ولا ترعى مقالة عاذل ولا تسأمي من عَبرة و نحيب أباك واخواناً له قد تتابعوا وحق لهم من عبرة بنصيب <u>م</u>سلى الذي قدكان في النفس انني ومن هاشم قرماً كريماً ومصمباً كان لدى الهيجاء غير هيوب فلو أنني لم أشف نفسي منهم فآبوا وقد أو دى ا- الابيب منهم بهم خدب من مغبط وكثيب أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء ولا في خطة بضريب فأجابه حسان بن ثابت:

ذكرت القروم الصيد من آل هاشم الست الزور قلته بمصيب

لألفيت يوم النعف غير مجيب عليه ضباع أو ضراء كايب

ولوشئت نجتني كميت طمرّة ولم أحمل النعاء لابن شعوب وأدفعهم عني بركن صليب قتلت من النجار كل نجيب اكانتشجى فىالقلب ذات ندوب

أتعجب أن أقصدت حرة دنهم نجيباً وقد سميته بنجيب ألم يقتلوا عمراً وعتبة وابنه وشيبة والجاج وابن حبيب غداة دعا العاصى علياً فراعه بضربة عضب بله بخضيب

### فصدل

قال ابن اسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين ، وصدقهم و عده فحسوهم بالسيوف حتى كشفو هم عن العسكر وكانت الهزيمة لا شك فيها . وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: والله لقد رأيتني أنظر الى خدم هند بنت عبه وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير اذ مالت الرماة على العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهو رنا للخيل فأ تينا من خلفنا وصر خصار خ ألاان محماً قد قتل فانكفأنا وانكفأ القوم علينا بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد منهم ، فحدثني بعض أهل العلم أن اللواء لم يزل صريعاً حتى أخذته عرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فلاثوا به وكان اللواء مع صواب غلام لبني أبي طلحة حبشي وكان آخر من أخذه منهم هل أعزرت \_ يعني يداد ثم برائ علميه فاخذ اللواء بصدره و عنقه حتى قتل علميه وهو يةول: النهم هل أعزرت \_ يعني اللهم هل أعذرت \_ يعني اللهم هل أعذرت \_ فقال حسان بن ثابت في ذلك:

غرتم باللواء وشر نخسر لواء -بن رد الى صواب جعلتم نغركم فيه لعبد وألأم من يطاعفر التراب ظننتم والدفيه له ظنون وما ان ذاك من أمر الصواب بأن جلادنا يوم التقينا بمكة بيعكم حمو العياب أقر العين ان عصبت يداه وما ان تعصبان على خضاب بأن أمر العياب المان العياب المان العياب المان الم

وقال حسان أيضاً في رفع عمرة بنت علقمة اللواء لهم :

اذا عضل سيقت الينا كأنها حداية شرك معمات الحواجب أقنا لهم طعناً مبيراً منكلا وحزناهم بالضرد من كل جانب فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون فى الاسواق بيعام لائب

قال ابن اسحاق فانكشف المسلمون وأصاب منهم العدر وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله فيه من أكرم الله فيه من أكرم بالشهادة حتى خلص العدو الى رسول الله على المون أكرم بالشهادة حتى وقع لشقه فأصيبت الرباعينه و شج في وجهه وكات شفته وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص فحد ثني حميد العلويل عن

أنس بن مالك قال كسرت رباعية النبي عَيَنِكُاللَّهُ بوم أحد وشج في وجهه فجعل عسح الدم ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الله فأنزل الله ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو تتوبَ علمهم أو يعذبَهم فانهم ظالمون ﴾ قال ابن جرير في تاريخه حدثنا محمد بن الحسين حدثناأحمد ابن الفضل حدثنا أسباط عن السدى قال أنى ابن قئة الحاربي فرمي رسول الله ﷺ بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله وتفرقءنه أصحابه ودخل بعضهم المدينة والطلق طائفة فوق الجبل الى الصخرة وجمل رسول الله عَيْمُ اللَّهِ عِلَيْكُ يدعو الناس: الى عباد الله، الى عباد الله فاجتمع اليه ثلاثون رجلا فجعلوا يسيرون بين يديه فلم يقف أحد الا طلحة وسهل بن حنيف فحماه طلحة فرمى بسهم في يده فيبست يده وأقبل أبي بن خلف الجمحي وقد حلف ليقتلن النبي عَبِيَلِيَّةٍ فقال بل أنا أقتله فقال ياكذاب أين تفر فحمل علميه فطعنه النبي عَرَبَيْنِ في جيب الدرع فجرح جرحاً خفيفاً فوقع يخور خُوار الثور فاحتماوه وقالوا ليس بك جراحة فما يجزعك ﴿ قال : أليس قال لاقتلنك لوكانت تجتمع ر بيعة ومضر لقتلهم . فلم يلبث الا يوماً أو بعض يوم حتى مات من ذلك الجرح رفشا في الناس أن رسول الله ﷺ قد قتل فقال بعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسولا الى عبد الله بن أبيّ فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان ، ياقوم ان محداً قدقتل فارجهوا الى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم ، فقال أنس ابن النضر ياقوم أن كان محمد قد قتل فان رب محمد لم يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد عَلَيْكُ إِنَّهُ اللهم أنى أعتذر اليك مما يقول هؤلاء وأبرأ اليك مماجاء به هؤلاء ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل والطلق رسول الله ﷺ يدعو الناس حتى انتهى الى أصحاب الصخرة فلما رأوه وضع رجل سهما فى قوسه ا برميه فقال أن رسول الله ففرحوا بذاك حين و- دوا رسول الله ﷺ وفرح رسول الله ﷺ حين رأى أن في أصحابه من عتنع به ، فلما اجتمعوا و فهم رسول الله عَلَيْكَ في ذهب عنهم الحزن فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه و يذكرون أصحابهم الذين قتلواً، فقال الله عز و جل في الذين قالوا ان محمداً قد قتل فارجموا الى قومكم : ﴿ و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل } الآية فأقبل ابوسفيان حتى أشرف علمهم فلما نظروا إليه نسوا ذلك انذى كانوا عليه وهمهم أبو سفيان فقال رسول الله عَيْنَالِيَّةِ « ليس لهم أن يعلونا ، اللهم ان تقتل هذه العصابة لاتعبد في الارض » . ثم ندب أصحابه فرووهم بالجارة حتى أنزلوهم فقال أبو سفيان يومئذ: أعلُ هبل حنظلة بحنظلة و يوم أحد بـوم بدر . وذكر تمام القصة. وهذا غريب جداً و فيه نكارة . قال ابنهشام : وزعم ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن عنبة بن أبي وقاص رمي رسول الله عَيَالِيَّةُ فَكُسر رباعيته اليمني السفلي وجرح شفته السفلي وأن عبد الله بن شهاب الزهرى شجه في جبهته وان عبـــد الله بن قَتَّة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته ووقع رسول الله عَلَيْكُ في عفرة

من الحفر التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون فأخذ على بن أبي طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً ومص مالك بن سنان أبو أبى سعيد الدم من وجه رسول الله عَيْنَا فَيْ مُم ازدر ده فقال من مس دمه دمي لم تمسسه النار قلت وذكر قتادة ان رسول الله ﷺ لما وقع لشقه أغمى عليه فر به سالم مولى أبى حذيفة فأجلسه ومسح الدم عن وجها فأفق وهو يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله فأنزل الله ﴿ ليس لك من الامر شيء ﴾ الآية رواه ابن جريرا وهو مرسل وسيأتى بسط هذا في فصل وحده قلت : كان أول النهار للمسلمين على الكفاركما قال الله تعالى ﴿ ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بأذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ماتحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين \* اذ تُصَعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخر اكم فأثابكم غمًّا بغم ﴾ الآية قال الامام أحمد حدثنا [ عبدالله حدثني أبي حدثني] سايان بن داود أخبر نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال : ما نصر الله في موطنكما نصر يوم أحد قال فأنكر نا ذلك فقال بيني و بين من أنكر ذلك كتاب الله أن الله يقول في يوم أحد ﴿ ولقد صدقكم الله وعده أذ تحسونهم بإذنه ﴾ يقول أبن عباس والحس" القتل ﴿ حتى أَذَا فَشَلْتُم ﴾ إلى قوله ﴿ و أقد عَفَا عَنَكُمُ وَاللَّهُ ذُو فَضَلَ عَلَى المُّرْ مَنين ﴾ و أنما عنى بهذا الرماة وذلك أن النبي عَيَطِينَةً أقامهم في موضع ثم قال احمو ا ظهور نا فان رأيتمو نا نقتل فلا تنصر ونا وان رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. فلماغنم النبي عَيَيْنَالِيَّةِ وأباحوا عسكر المشركين اكب انرماة جميعاً فدخلوا في العسكر ينهبون وقدالتقت مفوف أصحاب رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ فهم هَكَذَا (وشبك بين أصابع يديه) والتبسوا فلما أخلُّ الرماة تلك الخلة التي كنوا فها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي عَلِيُكُلِنَةِ فضرب بعضهم بمضاً فالنب وا وقتل من المسلمين ناس كثير وقد كان لرسول الله وأصحابة أولُ النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبمة أو تسعة و-جال المسلمون جولة محو الجبل و لم يبلغوا حيث يقول الناس الغار انما كان تحت المهراس ، وصاح الشيطان : قتل محمد! فلم يشك فيه أنا حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه حتى على رسول الله عَلَيْكِيْنَ بِنَ السعدين نعرفه بتكفّيه اذا مشى قال ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابنا قال فرقى نحو : وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله . ويقول مرة أخرى اللهم انه ليس لهم أن يعلونا إ حتى انتهى الينا فحكث ساعة فاذا أبو سفيان يصيح فى أسفل الجبل: أعلُ هبل أعل هبل ، مرتين إ [ يعني آلهته) ، أين ابن ابي كبشة أين ابن ابي قحافة أين ابن الخطاب ? فقال عمر بن الخطاب ألا [ أجيبه ﴿ قال بلي قال ذلما قال اعل هبل قال : الله أعلى وأجل. فال أبو سفيان يا ابن الخطاب قد أنعمت

عينها، فعادعنها ـ أو فعال عنها ـ فقال أين ابن الى كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب فقال عمر : هذا رسول الله ﷺ وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر ، قال فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر ، الأيام دول و ان الحرب سجال. قال فقال عمر : لا سواء ، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . قال انكم لتزعمون ذلك ، لقد خبنا اذن وخسر نا . ثم قال أبو سفيان : اما انكم سوف تجدون في قتلاكم مثلة ولم يكن ذلك عن رأى سر اتنا. قال نم أدركته حمية الجاهلية فقال اما انه ان كان ذلك لم نكرهه. وقد رواه ا بن ابیحتم و الحاکم فی مستدرکه و البیهتی فی الدلائل من حدیث سلیمان بن داود الهاشمی به و هذا حديث غريب وهو من مرسلات ابن عباس وله شواهد من وجوه كثيرة سنذكر منها مانيسران شاء الله و به الثقة رعليه التكلان وهو المستعان. قال البخاري حدثنا عبيد الله منموسيعن اسرائيلعن أبي اسحاق عن البراء قال: لقينا المشركين يومئذٍ وأجلس النبي عَيْنَا فَيْهُ مِن الرماة وأمر عليهم عبد الله من جبير و قال : لاتبرحو ا ، إن ر أيتمو نا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا ، و إن ر أيتمو هم ظهرو ا علينا فلا تعينونا . فلما لقينا هر يواحتي رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة ! فقال عبد الله: عندإليُّ النبي عَلَيْكُلِّيَّةٍ أن لاتبرحوا . فأنوا ، فلما أبوا صرفت وجوههم فأصيب سبعون قتيلا وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد ? فقال لأنجيبوه. فقال أفي القوم ان أبي قحافة ? فقــال لأنجببوه. فقال أفي القوم ان الخطــاب ? فقال إن هؤلاء قُتُلُوا فَلُوكَانُوا أَحِياءُ لأَجَانُوا ، فلم يُملكُ عمر نفسه فقال : كذبت ياعدو الله ، أبقي الله عليك ما يحز نك . فقال أبو سفيان : أعلُ هُبل. فقال النبي عَلَيْتُهِ : أجيبوه ، قالوا ما نقول ? قال قولوا: الله أعلى أو جلّ . فقال أبو سفيان: لنا الهَزّى و لا عُزّى لكم . فقال النبي عَتَنْكَاتُهُ أَجيبُوه ، قالو ا ما نقول ? قال قو لو ا : الله مولانا ولا مولى لكم . قال أبوسفيان : يوم بيوم بدر ، والحرب سجال، و تجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤنى . وهذا من افراد البخارى دون مسلم . وقال الامام أحمد : حَرَشَنِ مُوسَى حَدَثنا زَهِيرَ حَدَثنا أَنُو اسْحَاقَ أَنَ البَرَاءُ بَنَ عَازَبَ قَالَ : جَعَلَ رَسُولَ الله عَيْنَاكِيْنِي ُ على الرماة نوم أحد ــ وكانو ا خسين رجلا ــ عبد الله بن جبير ، قال و وضعهم موضعاً وقال : إنـــــ ر أيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحو احتى أر سل اليكم ، و إن ر أيتمونا ظهرنا على العدو" و أوطأناهم فلا تبرحو احتى أرسل اليكم ، قال فهزموهم ، قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أ سوقهن وخلاخلهن ر افعات ثيابهن ، فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة ، أى قوم ، الغنيمة . ظهر أصحابكم ، فما تنظرون ? قال عبد الله بن جبير : أنسيتم ماقال لكم رسول الله عَيْنَا ﴿ اللهِ عَيْنَا ﴿ ا قالواً : إِنَّا وَاللَّهُ لِنَا تَيْنَ النَّاسُ فَلْنَصِيبَنُّ مَنَ الغَنْيَمَةُ ! فَلَمَا أَتُوهُم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فَدَلَكَ الذَى يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فَي آخر اهم ، فلم يبق مع رسول الله عَيْنَاتِينَةٌ غير اثنى عشر رجلا فأصابوا

منا سبعين رجلاً ، وكان رسول الله عَيْسَائِيْرُ و اصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أر بهين ومائة : سبعين أسيراً وسبعين قتيلا، فقال أبو سفيان : أفي القوم محمد ، أفي القوم محمد، أفي القوم محمد ? ثلاثًا ، فنهاهم رسول الله عِيَنِيْكِيْزِ أَن يجيبوه ، ثم قال : أَفِي القوم ابن أَبِي قحافة ، أَفِي القوم ابن أبي قحافة ? أفى القوم ان الخطاب ، أفى القوم ان الخطاب ? ثم أقبل على أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قَتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن قال : كذبت و الله ياعدو الله، إن الذين عددت لأحياء إ كلهم وقد بقي لك مايسواك. فقال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، انكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها و لم تسؤنى . ثم أخذَ ترتجز : أعلُ هَبَلَأُعلُ هُبَلَ. فقال رسول الله ﷺ: ألا تجيبونه أ قالوا يار سول الله ومانقول ? قال قولوا: الله أعلى و أجلَّ . قال: إن العرَّى لنا ولا عرِّى لكم ؟ قال إ رسول الله عَيَنَا إلا تجيبونه ? قالوا: يار سول الله مانقول ? قال قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم . ورواه البخاري من حديث زهير و هو ابن معاوية مختصراً وقد تقدم روايته له مطولة من طويق السرائيل عن أبى اسحاق. وقال الامام أحمد: حَرَشَنَ عفان حدثنا حماد من سلمة أخبرنا ثابت وعلى أ ابن زيد عن أنس بن مالك أن المشركين لما رحِقوا النبي علي وهو في سبعة من الانصار ورجل من أ قريش، قال: من مردّهم عنا وهو رفيقي في الجنة ? فجاء رجل من الانصار فقاتل حتى قتل. فلما رهةوه أيضاً قال: من يردّهم عنا وهو رفيقي في الجنة ، حتى قتل السبعة ، فقال رسول الله عَيَالِيْنَةِ ما أنصفنا أصحابنا . ورواه مسلم عن هدبة بن خلد عن حماد بن سلمة به . وقال البيهق في الدلائل : . باسناده عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جرس قال: انهزم الناس عن رسول الله عَيْنَالِيَّةُ وم أحد و بتي معه أحد عشر رجلا من الانصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد في الجيل فلحقهم المشركون فقال: ألاأحد لهؤلاء ? فقال طلحة أمّا يارسول الله . فقال : كما أنت ياطلحة، فقال رجل من الانصار: فأنا يارسول الله ، فقاتل عنه ، و صعد رسول الله عَيْسِاللهِ و من بقي معه ، ثم قُتَل الانصاري فلحقود، فقال: ألا رجل لهؤلاء ﴿ فقال المحة مثل قوله ، فقال رسول الله عَيَنْكُنِّيمِ مثل قوله . فقــال رجل من الانصار: فأنا يارسول الله ، فقاتل و أصحابه يصعدون ثم قُنَل فلحقود ، فلم يزل يقول مثل قوله ا الأول و يقول طلحة أنا يارسول فيحبسه فيستأذنه رجل منالانصار للقتال فيآذن له فيقاتل مثل من كان قبله حتى لم يبق معه إلا طلحة فغشوها ، فقال رسول الله عَيْنَاكِيَّةٍ : من لهؤلاء ? فقال طلحة أنا . فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله فقال حس ، فقال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظر ون اليك حتى تلج بك في جو السماء . ثم صعد رسول الله عَلَيْكُ إلى أصحابه وهم مجتمعون. و روى البخاري عن عبد الله بن أبي شيبة عن وكيع عن اسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاًّ ، وفي بها النبي عَلَيْكُ يوم أحد . وفي الصحيحين من حديث موسى بن اسماعيل عن

مدر بن سلمان عن أبيه عن أبي عمان المهدى قال: لم يبق مع النبي عَلَيْكُ في بعض تلك الأيام التي نه الى فيهن غير طلحة و سعد عن حديثهما . وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن هنهم بن هاشم السعدي سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي و قاص يقول: نثل لي رسول الله ﷺ كنانته يوم أحد وقال : ارم فداك أبى و أمن . وأخرجه البخارى عن عبد الله بن <sup>ا</sup> عهد عن مروان بر ، وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن شداد عن على من أبي طالب قال ماسمعت الذي عَلَيْنَيْنَةٍ جمع أبويه لاحدالا لسعد بن مالك فاني سمعته يقول يوم أحد: ياسعد ارم فداك أبى دِأْمِي . قال محمد بن اسحاق حدثني صالح من كيسان عن بعض آل سعد عن سعد من أبي وقاص أنه رمي يوم أحد دون رسول الله عَيْسَانِهُ . قال سعد فلقد رأيت رسول الله عَيْسَانِهُ عِناولني النبل ويقول: ارم فداك أبي وأمي . حتى انه ليناولني السهم ليسله نصل فأرمي به. وثبت في الصحيحين من حديث ابراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت يوم أحد عن ا ِعِينِ النبي ﷺ وعن يسار ه رجلين علمهما ثيباب بيض يقاتلان أشد القتال ماراً يتهما قبل ذلك ا ولا بعده. يعنى جبريل وميكائيل عليهما السلام. وقال أحمد حدثنا عفان أخبرنا ثابت عن أنس أ أن أبا طلحة كان يرمي بين يدى النبي وَيُطَالِنُهُ يوم أحد والنبي عَيَالِنَهُ خلفه يترس به وكان رامياً وكان اذا رمى رفع رسول الله وَيُتَلِينُ شخصه ينظر أين يقع سهمه ، ويرفع أبو طلحة صدره ويقول هَ كَذَا بَأْتِي أَنْتَ وَأَمِي يَارْسُولُ الله لا يُصْيِبُكُ سَهُم ، محرى دون محرك . وَكَانَ أَبُو طاحة يسور ننسه بین یدی رسول الله ﷺ و یقول: ابی جلد بارسول الله ، فوجهنی فی حوائجك ومرنی بما أ شأت . وقال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لما كان يوم أحد أنهزم الناس عن النبي عَتَنِيْكُ وأبو طلحة بين يدى رسول الله عَيَنِيْكُ بحوّب عليه بجَحمَة إ له وكان أبو طاحة رجلاً رامياً شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً ، وكان الرجل عر معه الجمبة من النبل فيقول: انثرها لابي طلحة . قال ويُدُر ف النبي ﷺ يَنظر الى القوم فيقول أبو طلحه إ بابى أنت رأمي لاتشرف يصيبك سهم من سهام القوم، تحرى دون محرك . ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سلم والمهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أُنواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم يجيئان فتفرغانه في أفواه التوم. ولقد وقع السيف من يدكي أبي صَلَحة إما مرتين و إما ثلاثاً. قال البخارى وقال لى خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيدعن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيغي من ينتى مراراً يسقط رآخذه ويسقط فآخذه . هكذا ذكره البخارى معلقاً بصيغة الجزم ويشهد له قوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَنْزِلَ عَالِيكُم مِن بعد الغُمِّ أَمَّنة نعاساً يغشي طائفـة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ا

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل أن الامر كله لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الامر شئ ما قتلنا هاهنا، قل لوكنتم في بيو تكم لبرز الذين كتب عليهم القتــل الى مضاجعهم و لِيبتلي الله مافي صدوركم وليمحص مافي قلوبكم والله عليم بذات الصدور \* ان الذين تولوا منكم يوم التقي الجمان اتمــا استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا ولقد عفا الله عنهم أن الله غفور حليم ﴾ . قال البخارى : حدثنا عبدان أخبر نا أبوحمزة عن عنمان بن مو َهب قال جاء رجل حج البيت قرأى قوماً جلوساً فقال من هؤلاء القمود قال هؤلاء قريش قال من الشبيخ قالوا ابن عرفاً تاه فقال أبي سائلك عن شيءاً تحدُّ ثني .قال أنشدك بحرمة إ هذا البيت أتعلم أن عنمان بن عفان فريوم أحد قال أمم . قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها ؟ قال نعم. قال فتملم أنه يخلف عن بيمة الرضوان فلم يشهدها ﴿ قال نعم . قال فكبر . قال ابن عمر : تعال لاخبرك ولا بين لك عما سألتني عنه : أما فراره يوم أحد فأشرد أن الله عفا عنه ، وأما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت النبي عَيْنَا فَيْ وكانت مريضة فقال له رسول الله عَيْنَا أَنْ اللهُ أَجر رجل ممن شدد بدراً وسهمه ، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فانه لوكان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبمث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ماذهب عثمان الى مكة فقال النبي عَلَيْكُ بيده اليمني : هذه يدعثمان فصرب بها على يده فقال هذه لعثمان . اذهب بهذا الآن معك . وقد رواه البخاري أيضا في موضع آخر والترمذي من حديث أبي عوانة عن عمان بن عبـــد الله بن موهب به. وقال الاموى في مغاريه عن ابن اسحاق حدثني يحيي بن عباد عرب أبيه عن جده سمعت رسول الله وَعَلِيَّةٍ يقول، وقد كن الناس انهز مو اعنه حتى بلغ بعضهم الىالدُّقَى دون الأعوس، وفرٌّ عثمان من عفان وسعد من عثمان رجل من الانصار حتى بلغوا ألبُّه بجبل بناحية المدينة ممايلي الاعوص فأقاموا ثلاثاً ثم رجموا ، فزعموا أن رسول الله مَظِّينٌ قال لهم : لقد ذهبتم فيها عَرِ يضة . والمقصود أن أحداً وقع فنها أشياء مما وقع في بدر ، منها -صول النعاس حل التحام الحرب و هذا دليل على طأً نينةالقلوب بنصر الله و تأييده وتمام توكلها على خلقها و بارئها . و قد تقدم الكلام على قوله تعالى في غزوة بدر : ﴿ إِذْ يَغْشِّكُمُ النَّعَاسُ أَ مَنْةً منه ﴾ الآية وقال «اهنا ﴿ ثُمَّ أَنْزِلَ عَلَيْكُم من بعد الغم أَ مَنْةً | نماساً يغشى طائفة منكم ) يعنى المزمنين الكُــل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: النعاس في الحرب من الايمان والنعاس في الصلاة من النفاق. ولمذا قال بعد هذا ﴿ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ﴾ الآية . ومن ذلك أن رسول الله عَيْمَالِيُّهِ استنصر يوم أحدكما استنصر يوم بدر بقوله : « إن تشأ لاتعبد في الأرض » كما قال الامام أحمد: صرتت عبدالصمدوعفان قالا حدثنا حمادحد ثناثابت عن أنس أنرسول الله عَيْنَالِيَّة كان يقول يوم أحد: « اللهم إنك ان تشأ لاتعبد في الارض » و رو اه مسلم

عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصد عن حماد بن سلمة به . و قال البخارى : حَرَّشُ عبد الله ابن محمد حدثنا سفيان عن عمر و سمع جابر بن عبد الله قال : قال رجل للنبي عَنْقَلْتُهُ بوم أحد : 
﴿ أَرَ أَيتَ إِنْ قُتَلَتُ فَأَ بِنَ أَنَا مُ قَالَ فِي الْجَنَة ، فَأَلْقي عمر أَت في يده ثم قاتل حتى قُتَل » . ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به ، وهذا شبيه بقصة عمير بن الحسام التي تقدمت في غزوة بدر رضى الله عنها و أرضاها

#### فصوسل

#### فيا لعى النبي عَيَّالِيَّةِ ومنذ من المشركين قبحهم الله

قال البخارى: ما أصاب النبي تَقَطُّنُ من الجراح يوم أحد \* مَرْثُن اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هام بن منبه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله عِلَيْكَ « اشتد غضب الله على قوم فعاوا بنبيه - يشير الى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في مبيل الله » ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق حدثنا مخلد بن مالك حدثنا يحبي بن سعيدالا.وى حدثنا ابن جریج عن عرو بن دینار عن عکرمة عن ابن عباس قال: « اشتد غصب الله على من قتله النبي في سبيل الله ، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله » وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه و هو يقول : « كيف يغلج قوم شجو ا نبيهم وكسر وا رباعيته ، و هو يدعو الى الله » فأنزل الله ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ﴾ . ورواه مسلم عن القعنبي عن حماد بن سلمة به ، و رو اه الامام أحمد عن هشيم و يزيد بن هارون عن حميد عن آنس أن رسول الله عَيْنَالِيْتُهُ كَسَرَت رَبَاعِيتُهُ وَشُجٌّ فَى وَجِهِهُ حَتَّى سَالَ الدَّمَ عَلَى وَجِهِهُ فقال : «كَيْفُ | يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى ربهم » فأنزل الله تعالى ﴿ ليس لك من الأمر شيُّ ﴾ | وقال البخارى : حدثنـا قتيبة حدثنا يعةوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح النبي عَيْنَالِيَّةِ فقال: أما و الله أبي لأ عرف من كان يغسل جرح رسول الله عَيْنَالِيُّهُ ومن كان يسكب الماء و بما دووي ، قال : كانت فاطمة بنت رسول الله عَيْنَالِيُّهُ تَعْسَلُهُ وعلى يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لايزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن المبارك عن اسحاق عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة قالت : كان أبوبكر اذا ذكر يوم أحد قال : ذاك يوم كله لطلحة ، ثم أنشأ يحدث قال : كنت أول من فاء يوم أحد فر أيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه وأراه قال حمية ، قال فقات كن طلحة حيث فاتني مافاتني ، فقلت يكون رجلا آن قومي أحب الي ، و بيني و بين المشركين رجل

لأأعرفه وأنا أقرب الى رسول الله عَبِيَالِيَّةِ منه وهو يخطف المشي خطفاً لا أخطفه فاذا هو أبوعبيدة بن الجراح فانتهينا الى رسول الله عِيَالِيَّةِ وقد كسرت رباعيته وشج فى وجهه وقد دخل فى وجنته حاقتان من حلق المغفر ، قال رسول الله عَلَيْكُانِيْزِ « عليكا ً صاحبكما » يريد طلحة وقد نزف فلم نلتفت الى قوله قال: وذهبت لانزع ذاك من وجهه ، فقال: أقسم عليك بحقي لما تركتني ، فتركته فَرَ هُ تَنَاوَ لَمَا بَيْدُهُ فَيُؤْذَى رَسُولُ اللهُ عَيَنَالِيَّةِ فَازَمَ عَلَيْهَا بَفِيهُ فَاستَخْرَجِ احدى الحاقتين ووقعت تغيته مع الحلقة و ذهبتُ لاصنع ماصنع فقال أقسمت عايك بحقى لما تركتني . قال ففعل مثل ما فعل في المرة الاولى فوقعت ثنيته الاخرى مع الحالقة فكان أبوعبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس هما . فأصلحنا من شأن رسول الله عَيْنَاتِهِ ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار فاذا به بضع و سبعو ن من بين طعنة ورمية وضرية واذا قد قطعت اصبعه فأصله نا من شأنه . وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة عن اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحو يرث عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحداً فنظرت الى النبل تأتى من كل ناحية ورسول الله عَيَنَالِيَّةٍ وسطها كل ذلك يصرف عنه ، ولقد رأيت عبدالله من شهاب الزهري يومئذ يقول: دلوني على محمد لا تجوتُ أن تَجا، ورسول الله عَيْمَا إلى جنبه ما معه أحد فجاوزه، فعاتبه في ذلك صفوان بن آمية، فقال والله مارايته، أحلف بالله انه منا ممنوع خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قناه فلم تخلص اليه . قال الواقدي : ثبت عندي أن الذي رمي في وجنتي رسول الله عِبَيْنِكُمْ إِن قَمَّة ، والذي رمي في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي و قاص ، و قد تقدم عن ان اسحاق تحو هذا و ان الرباعية التي كسرت له عليه السلام هي اليمني السفلي. قال ابن اسحاق: و مرشي صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي و قاص قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص و ان كان ما علمت لدىء الخلق مبغضاً في قومه ، ولقد كفاني فيه قول رسول الله عَلَيْظُيَّةٍ « اشتد غضب الله على من دمي وجه رسوله » . وقال عبد الرزاق حدثنــا معمر عن الزهري عن عثمان الحررى عن مِقسم أن رسول الله عَلَيْكِيْنَةُ دعا على عتبة بن أبى وقاص حين كسر رباعيته ودمى وجهه فقال « اللهم لايحول عايه الحول حتى يموت كافراً » فما حال عليه الحول حتى مات كافراً الى النار . وقال أبو سلمان الجو زجاني حدثنــا محمد بن الحسن حدثني ابراهيم بن محمد حدثني ابن إ عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حرب عن أبيه عن أبي أمامة بن سول بن حنيف أن رسول الله وَاللَّهِ دَاوَى وَجَرْهُ مِومَ أَحَدُ بَعْظُمُ بِالْ ِ. هذا حَدَيثُ غُرِيبِ رَأَيتُهُ فَى أَثْنَاءُ كَتَابِ المُغَازَى للأموى في وقعة أحد. و لما نال عبد الله بن قَبَّة من رسول الله عِيَنْظِيْةٍ ما نال رجع وهو يقول: قتلت ا محداً . وصرخ الشيطان أزبُّ العقبةِ يومئَّذ بأبعد صوت : ألا ان مجداً قد قتل ! فحصل بهنة عظيمة | في المسلمين و اعتقد كيثير من الناس ذلك وصمهو اعلى القتال عن حوزة الاسلام حتى يمو تو اعلى مامات عليه رسول الله عَلَيْكُيْنَةِ ، منهم أنس بن النضر وغيره ممن سيأتى ذكره ، وقد أنزل الله تعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوع؛ فقال تعالى ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مُرَّ وَيُلَّهُ الرسل أَفَإِن مَاتَ أَوْ قَتَلَ انْقَلْمِتُم عَلَى أَءْنَابِكُم ، وَمَنْ يَنْقَلْبُ عَلَى عَقْبِيــه فَلْن يَضْرُ الله شيئًــاً وسيجزى الله الشاكرين \* وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتــاباً مؤجلاً، ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزى الشاكرين \* وكأيِّ من نبي قاتل مع ربِّيُّون كثير فما وهنو الما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله بحبُّ الصابرين \* وماكان قو لهم الا أن قانوا ربَّما اغفر لنا ذنو بنا واسر افنا في أمرنا و ثبت أقدامنا و انصرنا على القوم الـكافرين \* فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنَ ثواب الآخرة والله يحبُّ المحسنين \* يَأْ مها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا بردُّوكم على أعقــابكم فتنقلبوا خاسر بن \* بل الله مولاكم وهوخير الناصر بن \* سَنُلقي في قلوب الدين كفروا الرعب بما أَشْرَكُوا بِاللهُ مَا لَمْ يَنْزُلُ بِهِ سَاطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَ بِنُسَ مِنْوَى الظَّالِمِينَ ﴾. وقد تكامنا على ذلك مستقصى في كتابنا التفسير ولله الحمد . وقد خطب الصديق رضي الله عنه في أو ل مَقام 'قامه بعد وفاة رسول الله عَبَيْكُ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسَ ، مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَحْداً فَانَ مُحْداً قَدْ مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم نلا هذه الآية ﴿ رَمَا مُحِد إلا رَسُولَ قَدْ خَاتُ مِنْ قَبِلُهُ الرَّسُلُّ أَفَانِ مَات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ الآية. قال: فكأن الناس لم يسمعو هاقبل ذلك، فما من الناس أحد الا يتلوها . وروى البيه ق في دلائل النبوة من طريق الله أبي تجيح عن أبيه قال: من رجل من المهاجرين يوم أحد على رجل من الانصار وهو يتشحط في دمه . فقال له : يافلان ، أشعرت أن محمداً قد قتل. فقال الانصارى: ان كان محمد عَيْنَا فِي قد قتل فقد بلغ الرسالة فقاتلوا عن دينكم، فمزل ﴿ وَمَا مُحَدُّ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلْتُ مِن قَبِّلُهُ الرَّسَلِّ ﴾ الآية . ولعل هذا الانصاري هو أنس بن النضر رضي الله عنه و هو عم أنس بن مالك . قال الامام أحمد ﴿ ثِبُنِ ' يزيد رَبِّهِ ﴿ حَمِيدٌ عَن إَنْ اللَّ عمه غاب عن قتال بدر ، فقال غبت عن أول قتال قاتله النبي عَيَنْ المشركين ، لمن إلله أشهدني قتالًا للمشركين ليرينُّ ما أصنع. فلماكان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أبي أعتذر اليك عما صنع هؤ لاء \_ يعني أصحابه \_ و الرأ اليك مما جاء به هؤلاء \_ يعني المشركين \_ ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحد فقال سعد: أنا معك . قال سعد : فلم أستطع أصنع ماصنع ، فوجد فيه بضع وثمانون من بين ضر بة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ، قال : فكنا نةول : فيــه وفي أصحابه بزلت ﴿ فَمَنهُم مِن قضي تحبه ومنهم مِن ينتظر ﴾ . ورواه الترمذي عن عبد بن حيد والنسائي عن اسحاق بن راهو یه کلاهما عن یز ید بن هارون به وقال التر.ذی : حسن ، قات : بل علی شرط الصحيحين من هذا الوجه. وقال أحمد عدتنا مهز وحدثناها شم قالاحدثنا سليمان بن المغيرة عن تابت قال قال

أنس: عمى (قال هاشم: أنس بن النضر) سميت به رلم يشهد مع رسول الله عَلَيْكُ يوم بدر. قال فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله عَلَيْكَ غبت عنه ، ولئن أر أنى الله مشهداً فما بعد مع إ رسول الله عَيْنَالِينَ لِيرِ مَنَ الله ما أصنع . قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله عَيْنَالِيَّهِ يوم أحد، قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس : يا أبا عمر و أين ? واهاً لريح الجنة أجده دون أحُد . قال فقاتلهم حتى قتل فوجد في جسده بضع و ثمانون من ضربة وطعنة ورمية . قال فقالت أخته عمتي الرَّ بيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية ﴿ من المؤمنين رجال صدقو ا ماعاهدو ا الله عليه ، فنهم من قضى تحبه ومنهم من ينتظر ، وما بدُّلو ا تبديلا ﴾ قال فكانو ا يرو ن أنها نزلت فيه وفي أسحابه . و رواه مسلم عن محمد بن حاتم عن يهز بن أسد . و رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن المبارك وراد النسائي و ابو داو د وحماد بن سلمة أر بعتهم عن سلمان بن المغيرة به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال أبوالأسود عن عروة بن الزبير قال كان أبي بن خلف أُخو بني جمح قد حلف وهو بمكه ليقتلن رسول الله ﷺ . فلما بلغت رسولَ الله ﷺ حلفته قال : | بل أنا أقتله ان شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعاً وهو يقول: لأنجوت إن نجما محمد أ. فحمل على رسول الله عَيْمُ اللهِ عِيْمُ ريد قناه ، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الداريق رسول الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ وَ وَ أَنْ مِنْ فَرَجَةُ بِينَ سابغة الدرع والبيضة فطعنه فيها بالحر بة فوقع الى الارض عن إفرسه ولم يخرج من طعنته دم ، فأتاه أصحابه فاحتماوه وهو يخور خُرُار الثور فقالوا له : ما أجزعك ? انما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله عَيْنِيْكُ أَنَا أَقْتُلَ أَبِياً ، ثم قال والذي نفسي بيده لوكان هذا الذي بي بأهل ذي الحجاز لماتوا أجمعون فمات الى النار فسحقاً لأصحاب السعير. وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيّب بحوه . وقال ابن اسحاق لما أسند رسول الله عَلَيْكُ في الشعب أدركه أبيّ بن خلف وهو يقول: لأتجوتُ أن تجوتُ. فقال القوم: يارسول الله يعطف عليه رجل منا ? فقال رسول الله عَيْنَالِيُّهُ : دعوه ! فلما دنامنه تناول رسول الله عَيْنَالِيُّهُ الحربة من الحارث بن الصمة فقال بعض القوم كما ذُرُكُو لَى فلما اخذها رسول الله عَيْنَاتِيْرُ انتفض انتفاضة تطاير نا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير أذا انتفض، ثم استقبله رسول الله عَيْنَاتِي فطعنه في عنقه طعنة تدأداً منها عن فرسه مراراً. د کر الواقدی عن یو نس بن بکیر عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبـــد الله ابن كمب بنمالك عن أبيه نحو ذلك . قال الواقدى وكان ابن عمر يةول : مات أبي بن خلف ببطن رابغ ، فأنى لاسير ببطن رابغ بعد هوىمن الليل اذا أنابنار تأججت فهبتها واذا برجل يخرج منها بسلسلة يجذبها يهيجه العطش فاذا رجل يقول: لاتسقه ، فانه قتيل رسول الله عَيَّالِيَّةِ ، هذا أبي بن خلف. وقد ثبت في الصحيحين كما تقدم من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن مام عن

أى هريرة قال: قال رسول الله عَيْمُ اللهِ ﴿ اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله ﴾ ورواه البخارى من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس « اشته غضب الله على من قتله رسول الله بيده في سبيل الله » وقال البخاري وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر سمعت جابراً قال: لما قتل أبى جعلت أبكى و أكشف النوب عن وجهه ، فجعل أصحاب النبي عَلَيْكُ بنهو ننى والنبي عَلَيْكَ لَمْ ينه ، وقال النبي عَلَيْكُ لا تبكه أو ما تبكيه ماز الت الملائكة تظله بأجنحتهـ احتى رفع. هكذا ذكر هذا الحديث ههنا معلقاً وقد أسنده في الجنائز عن بندار عن غندر عن شعبة . و رواه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة به وقال البخاري حدثنا عبدان أخبر نا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن ابر اهيم عن أبيه ابر اهيم أن عبد الرحن ابن عوف أنى بطعام وكان صائمًا فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير منى كفن فى بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه و إن غطى رجلاه بدا رأسه ، وأر اه قال وقتل حمزة هو خبر مني ثم ُ بسط لنا من الدنيا مابسط (أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا) وقد خشينا أن تـكون حسناتنا عجلت لنا. أثم جعل يبكي حتى برد الطعمام. انفرد به البخاري وقال البخاري حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ر همر حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال : هاجرنا مع النبي عَيَيْكِ نبتني وجه الله فو جب أجر نا على الله فمنا من مضي أو ذهب لم يأكل من أجره شيئاً كان منهم مصعب بن عمير قتــل يوم أحد لم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا لهــا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطى لهارجلاه خرج رأسه فقال اننا النبي عَلَيْكُ عُطُوا بها رأسه واجعلوا على رجله الأذخر. ومنا من أينعت له ثمر ته فهو يهديها . وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عرب الأعمش به . وقال البخارى حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ ابليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي و أخراهم فبصر حذيفة فاذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي أبي . قال قالت فوالله ما احتجزو احتى قناود . فقال حذيفة يغفر الله لكم . قال عروة : فو الله مازال في حذيفة بقية خير حتى لقى الله عز وجل. قات كان سبب ذلك أن العمان و ثابت بن وقش كانا في الأطام مع النساء لكبرها و ضعفها فقالا انه لم يبق من آجالنا إلا ظم عمار فنزلا ليجضر ا الحرب فجاء طريقها ناحية المشركين فأما ثابت فقتاء المشركون وأما الىمان فقتاء المسلمون خطأ . وتصدق حذيفة بدية أ أبيه على المسلمين و لم يعاتب أحداً منهم لظهو ر العذر في ذلك

فصل قال ابن اسحاق: وأصيب يومئد عين قنادة بن النعان حتى سقطت على وجنته فردها رسول الله عصلية بيده فكانت أحسن عينيه وأحدًّهما. وفي الحديث عن جابر بن عبدالله

أن قتادة بن النمان أصيبت عينه يوم أحد حتى سالت على خده فر دها رسول الله عَيَيْكُ فَكُمُّ مُكَانِّهَا فكانت أحسن عينيــه وأحدًها وكانت لاتر مد اذا ر مدت الاخرى . و روى الدار قطني باسناد غريب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصهـة عن أبيه عن أبي سعيد عن أخيه قتادة ا بن النعان قال: أصيبت عيناي يوم أحد فسقطنا على وجنتي فأتيت بهما رسول الله عَيْنَاتُهُ فأعادهما مكانهما و بصق فيهما فعادتا تبرقان. و المشهور الاول أنه أصيبت عينه الواحدة. ولهذا لما وفد ولده على عمر بن عبد المزيز قال له: من أنت ﴿ فقال له مرتجلا:

> أنا ابن الذي سالت على الحاد عينه ﴿ فَرُدَتُ بِكُفُ الْمُصْطَفِي أَحْسُنُ الرَّدُ فدادت كما كانت لأول أمرها فياحسنها عيناً وياحسن ماخد

فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك:

رشيبا بماء فعادا بعدُ أبوالا

تلك المكارم لا قعبان من لبن نم وصله فأحسن جائزته رضي الله عنه

فحمل قال ابن هشام: وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد فذكر سعيد ابن أبي زيد الانصاري أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت نقول دخلت على أم عمارة فقلت لها ياخالا أخبريني خبرك فقالت خرجت أول النهار أنظر مايصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء فانتهيت الى رسول الله عَبَيْظِينَةٍ رهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين فلما انهزم المسلمون أنحزت الى رسول الله عَيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُمَالًا وَأَذَبٌ عَنَّهُ بِالسَّيْفُ وَأَرْمِي عَنْ القوس حَيْخُلُطَتُ الْجِراحِ إلى. قالت فرأيت على عاتقها جرِحاً أجوف له غور فقلت لها من أصابك مهذا قالت الن قمَّة أقاَّه الله ، لما ولى الناس عن رسول الله ﷺ أقبل يةول دلوني على محد لانجوتُ ان نجا فاعترضت له أنا ومصمد بن عمير وأناس ا إ ممن ثبت مع رسول الله عَلَيْكَالِيْهِ فَصْرَ بنيهذه الغير بة . ولقد ضرَّ بنه على ذلك ضرِّ بات ولكن عدو الله <sup>ا</sup> كانت عليه در عان . قال ابن اسحاق وترس أبو دجانة دون رسول الله عَيْسَانَيْنَ بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كنر فيه النبل. قال ابن اسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ان رسول الله عَنْ النَّهُ عَنْ أَسْهُ عَنْ قُوسِهُ حَتَى الدَّقْتُ سَيِّمُا فَأَخَذُهَا قَتَادَةً بِنَ النَّعَانُ فَكَانَتُ عَنْدُهُ . قال ابن اسحاق وجدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدى بن النجار قال : انتهى أنس بن النخء عم أنس بنمانك الى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والانصار وقد أتموا بأيديهم فقال فما يجلسكم قلوا قتل رسول الله عَيَنْكُنَّهُ قال فما تصنعون بالحياة بعده قوموا فهوتوا على مامات عليه رسول اللهُ عَلِيَنِيْنِيْزِ . ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل و به سمى أنس بن مالك . فحدثنى حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة فما عرقه

الا أخته، عرفته ببنانه. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم ان عبد الرحمن بن عوف أصيب فوه يومئد فهتم و جرح عشرين حراحة أو أكثر أصابه بعضها في رجله فعرج

فصل قال ابن اسحاق: وكان أول من عرف رسول الله عَيَالِيَّةِ بعد الهزيمة وقولِ الناس قُنل رسول الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الرَّهُ عَلَى الرَّهُ مِنْ عَلَى عَلَى الرَّهُ مِنْ عَلَى عَلَى الرَّهُ مِن محت المغفر فناديت بأعلى صوفى: يامعشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله ﷺ. فأشار رسول الله ﷺ أن انصت . قال ابن اسحاق فلما عرف المسلمون رسول الله عَيْنَالِيِّهِ نهضوا به ونهض معهم نحو الشعب معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن الضمة ورهط من المسلمين فلما أسند رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ في الشعب أدركه أبي بن خلف ( فذكر قتله عليه المنتلام أبياً كما تقدم ) قال ابن اسحاق : وكان ابي بن خلف كما حدثني صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يلتي رسول الله عَيْنَاتُهُ بِمَكَةُ فيقول : يامحمد ان عندي العود ـ فرساً ـ أعلفه كلُّ يوم فَرَقاً من ذرة أقتلك عليه . فيقول رسول الله عَلِيْكُلِيُّهُ : بل أنا أقتلك أن شاء الله . فلما رجع الى قريش وقد خدشه في عنقه خدشاً غير كبير فاحتقن الدم فقال: قتلني والله محمد. فقالوا له ذهب والله فؤادك، والله انْ بك بأس. قال انه قد كان قال لى عكة: أنا أقتلك. فوالله لوبصق على " انتلني. فمات عدو الله بسرَف وهم قافلون به الى مكة . قال ابن استحاق فقال حسان بن ثابت في ذلك :

لقد ورث الصلالة عن أبيه أبي يوم بارزه الرسول أتيت اليه تحمل رم عظم وتوعده وأنت به جهول وقد تَقتلتُ بنو النجار منكم أميـةً اذ يغوَّث ياعةيــل وتبُّ آبنا ربيعة اذ أطاعا أبا جول الأمها الهبول وأفلت حارث لما شغلنا بأسر القوم اسرته فليل

و قال حسان بن ثابت أيضاً :

فقد ألقيت في سحق السعير تمنى بالضلالة من بعيد وتقسم أن قدرت مع الندور تمنيك الامانى من بعيد وقول الكفريرجع في غرور فقد لاقتك طعنة ذى حفاظ كريم البيت ليس بذى فجور له فضل على الأحياء طراً اذا نابت ملمات الامور

ألا من مبلغ عني أبيــاً

قال ابن اسحاق: قلما انتهى رسول الله عَيْمَالِللَّهُ الى فم الشعب خرج على بن أبى طالب حتى ملاً ا روقته ماءً من المهراس فجاء بها الىرسول الله عِلَيْكِيْنَةِ ليشرب منه فوجد لهر يحاً فعافه ولم يشرب منه وعسل

عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول«اشتد غضب الله على من دمي وجه نبيه »وقد تقدم شواهد ا خلك من الاحاديث الصحيحة عا فيه الكفاية . قال ابن اسحاق : فبينا رسول الله عَيْنَا في فالشعب معه أولئك النفر من أصحابه اذ علت عالية من قريش الجبل قال ابن هشام فيهم خالد بن الوليد قال أبن اسحاق فقال رسول الله بَسَطِيَّةِ اللهم أنه لاينبغي لهم أن يعلو نا . فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل ونهض النبي عَلَيْظَالِمُهُ أَلَى صَخْرَةٌ مِن الجبل ليعلوها وقد كان بدن رسول الله وَيُولِينَ وظاهر بين در عين فلما ذهب لينهض لم يـ تنظيم فجلس محمته طلحة بن عبيد الله قنهض به حتى استوى عليها فحدثني يحيي بن عباد بن عبد ألله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال سمعت رسول الله علي يقول يومئذ « أوجب طلحة » حين صنع برسول الله عَبُيْكُيَّةِ يُوهَ؛ ذَمَاصَنَعَ . قال ابن هشام وذكر عمر مولى عفرة ان رسول الله على صلى الظهر يوم أحد قاعداً من الجراحالتي أصابته وصلى المسلمون خلفه قعوداً . قال ابن اسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : كان فينا رجل أ بِي لا يدري من هو يقال له قر مان فكان رسول الله علي يقول اذا ذُ كر « انه لمن أهل النار »قال فلما كان يوم أحد قاتل قتالًا شديداً فقَّتل هو وحده ممانية أو سبعة ـ من المشركين وكان ذا بأس فأثبتته الجراحة فاحتمل الى دار بني طَفر قال فجعل رجال من المسلمين يةولون له : والله لقد أبليت اليوم ياقزمان فأبشر . قال عاذا أبشر فوالله ان قاتلت الا عن أحساب قومي ولولا ذلك ماقاتلت . قال فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سها من كذانته فقتل به نفسه . وقد ورد مثل قصة هذا في غزوة خيبركا سيآتي ا ني شاء الله. قال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا ممر عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله عَيْنَا فَيْ خيبر فقال لرجل ممن يدَّعي الاسلام « هذا من أهل النار »فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالًا شديداً فأصابته جراحة فقيل يارسول الله ارجل الذي قلت انه من أهل النار قاتل اليوم قتالا شديداً وقد مات فقال النبي عَمَالِيُّ «الى النار »فكاد بعض القوم يرتاب فبينما هم على ذلك اذ قيل فانه لم عت ولسكن به جرأج شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال الله أكبر، ا أشهد أنى عبد الله ورسوله » ثم أمر بلالا فنادى فى الناس«!نه لايدخل الجنة الا نفس مسلمة وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». وأخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به قال ابن اسحاق وكان ممن قتل يوم أحد مخيريق وكان أحد بني ثعلبة بن الغيطون فلما كان يوم أحد قال يامعشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا ان اليوم يوم السبت. قال لاسبت لكم . فأخذ سيفه وعدته وقال ان أصبت فمالى لمحمد يصنع فيه ما شاء . ثم غدا الى رسول الله عَيْنَكُ فَقَاتُلُ مُعُرِحَتَى قَتُلَ . فقال رسول الله على فيما بلغنا « - بريق خير بهود » قال السهيلي فجمل

رسول الله وَيُنْكِنَهُ أَمُوالُ مُخْيِرِيقِ ــوكانت سبع حوائط ــ أَوقافاً بالمدينة لله قال محمد بن كعب القرظي وكانت أول وقف بالمدينة . وقال ابن اسحاق وحدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن ا معاذ عن أبي سفيان موتى أبن أبي أحمد عن أبي هر يرة أنه كان يتمول حدثو بي عن رجل دخل الجنة لم يصل قط فاذا لم يعرفه الناس سألوه من هو فيةول اصير م بني عبد الاشهل عمرو بن ثابت ابن وقش قال الحصين فقات للحمود بن أسد كيف كان شأن الاصيرم? قال كان يأبى الاسلام على قومه فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم ثم أخذ سيغه فغدا حتى دخل فى عرض الناس فقا ل حتى أثبتته الجراحة قال فبينها رجال من بني عبد الاشهل يستمسون قتلاهم في المعركة اذا هم به فقالوا والله إ ان هذا للاصيرم ما جاء به لقد تركنساه وانه لمنكر لهذا الحديث فسألوه فقالوا | ما جاء بك ياعمرو] أحدب على قومك أم رغبة في الاسلام فقال بل رغبة في الاسلام آمنت بالله و برسوله وأسلمت ثم أخذت سيني وغدوت مع رسول الله علي فقاتلت حتى أصابني ما أصابني . فلم يلبث أن مات في أيدمهم فذكروه لرسول الله والله والله عن أهل الجنة » . قال ابن اسحاق وحدثني أبي عن أشياخٍ من بني سلمة قالو اكان عمرو بن الجوح رجلا أعرج شديد العرج وكان له بنون أربعة ا مثل الأسد يشهدون مع رسول الله عَلَيْتُ المشاهد ، فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا ان الله قد عذرك فأبي رسول الله علي وقال ان بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه فوا لله أنى لأرجو أن أماً بمرجتي هذه الجنة فقال رسول الله علي ﴿ اما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك » وقال لبنيه « ما عليكم أن لا تمنعو د لعل الله أن يرزقه الشهادة » فخر ج ممه فقتل يوم أحد رضي الله عنه. قال ابن اسحاق: ووقعت هند بنت عتبة \_كما حدثني صالح بري كيسان ـ والنسوة اللائي ممها يمثان بالقتلي من أصحاب رسول الله ﷺ بجدعن الآذان و لانوف حتى أتخذت هند من آذان الرجل وأنوفهم خدما وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحشياً . و بقرت عن كبد حمزة فلا كنها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها . و ذكر موسى ابن عقبة ان الذي بقر عن كبد حمزة وحشى فحملها الى مند فلا كنها فلم تستطع أن تسيغها فالله أعلم. قال ابن اسحاق ثم علت على مخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت:

نین جزینا کم بیوم بدر والحرب بعدالحرب ذات سعر ماکان لی عن عتبة من صبر ولا أخی وعمه و بکر شفیت نفسی وقضیت غذری شفیت وحشی غلیل صدری فشکر وحشی علی عمری حتی ترم أعظمی فی قبری قال فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب فقالت:

خزیت فی بدر و بعد بدر یابنت و قاع عظیم الکفر صبحك الله غداة الفجر مرالحاشمیین الطوال الزهر بكل قطاع خسام یفری حمزة لینی وعلی صقری اذرام شیب و أبول غدری فخضبا منه ضواحی النحر و ندر الم السوء فشر ندر

قال ابن اسحاني وكان الحليس بن زيان أخو بني الحارث برن عبد مناة ـ و هو يو منذ سيد الاحابيش ـ مر بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح ويقول: ُ ذَقَ عَقَقَ. فقال الحليس يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما. فقال: ويحكُ اكتمها عنى فانها كانت زلة . قال ابن اسحاق : ثم ان أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الحبل ثم صرخ بأعلى صوته: أنعمت، أن الحرب سجال، يوم بيوم بدر، أعلُ هبل [ ( أى ظهر دينك ) . فقال رسول الله عَيْنَاتِ لعمر « قم ياعمر فأجبه فقل : الله أعلى وأجل ، لاسواء، قتلانا في الجنة و قتلاكم في النار » فقال له أبو سفيان : هلم الى ياعمر . فقال رسول الله ﷺ لعمرِ: ائتُهُ فَانْظِرِ مَا شَأْنُهُ . فَجَاءُهُ فَتَالَ لَهُ أَبُو سَفِيانَ : أَنْشُدَكُ اللَّهُ يَاعَ رَأْقَتَانَا مُحَدّاً ? فَتَــالُ عَمْرُ : ا اللهم لا و انه ايسمه كلامك الآرن . قال أنت عندى أصدق من ابن فخفة و أبرُ . قال ابن اسحلق : ثم نادي أبو سفيان: انه قد كان في قتلاكم مثل ، والله ما رديت وما سخطت ، وما نهيت ولا أمرت. قال: ولما أنضر ف أبو سفيان نادى: ان موعدكم بدر العام المقبل. فقال رسول الله عَلَيْهُ لَرْجُلُ مِن أُصِحَابِهِ: قُلُ نَعُم هُو بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُ مُوعَدًا. قالَ ابْنِ اسْحَاقَ ثُم بعث رسولُ الله عَيِّلِاللَّهُ عَلَى بن أَبِي طَالَب فقال: أخرج في آثار القوم وانظر ماذا يصنعونوما يريدون، فان كانوا قد جنبوا الخيل و امتطوا الابل فانهم يريدون مكة ، وان ركبوا الخيل وساقوا الابل فهم يريدون المدينة . والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن اليهم فيها ثم لاناجزتهم . قال على : فجرجت في آثرهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الابل ووجهوا الى مكة

### ن كر دعاء اسبى على العدا وقعة يوم أحل

قال الامام احد حدثنا مروان بن معاوية الفرارى حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكى عن ابن رفاعة الزرق عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشر عَون قال رسول الله عَلَيْكِيَّةُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكِيَّةً وَاللهُ عَلَيْكِيَّةً وَاللهُ عَلَيْكِيَّةً وَاللهُ عَلَيْكِيَّةً وَاللهُ عَلَيْكِيَّةً وَاللهُ عَلَيْكِيَّةً وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ رَبِي عَزِ وَجَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

ولا مانع لما أعطيت ولا مقرّب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك و فضلك ورزقك. اللهم أنى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول. اللهم أنى أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم أنى عائد بك من شرما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه فى قلوبنا ، وكرّه الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير تحزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذّبون را لمك ويصدون عن سبيلك ، واجعل عليهم رجزك وعنا باللهم قاتل الكفرة الذين يكذّبون را لمك ويصدون عن سبيلك ، واجعل عليهم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن واعة عن أبيه به

فصل . قال ابن اسحاق و فرغ الناس لة تلاهم فحد ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار أن رسول الله عِيَّالِيَّةُ قال : مَن رجلُ ينظر لي ما فعسل معد ابن الربيع أفي الاحياء هو أم في الاموات ? فقال رجل من الانصار: أنا . فنظر فوجده جريعاً في القتلي و به رمق، قال فقال له : ان رسول الله عَيَّالِيَّةُ أمرني أن أنظر أفي الاحياء أنت أم في الاموات قال : أنا في الاموات فأبلغ رسول الله عَيَّالِيَّةُ سلامي وقل له : ان سعد بن الربيع يقول لك : جزال الله عنا خير ماجزي نبياً عن أمنه . وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم : ان سعد بن الربيع يقول لك : جزال الله عنا خير ماجزي نبياً عن أمنه . وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم : ان سعد بن الربيع يقول لك : انه لاعذر لكم عند الله ان خلص الى نبيكم و فيكم عين تعارف . قال نم لم أبرح حتى مات وجئت النبي عَيِّالِيَّةُ فأ خبر ته خبره

قلت : كان الرجل الذى المس سعداً في القتلى محمد بن سلمة فيا ذكره محمد بن عمر الواقدى و ذكر أنه ناداه مرتين فلم يجبه فلما قال ان رسول الله أمرنى أن أنظر خبرك أجابه بصوت ضعيف و ذكره . وقال الشيخ أبو عمر في الاستيعاب كان الرجل الذي التمس سعداً أبي كعب فالله أعلم . وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة رضى الله عنه وهو الذي آخى رسول الله ترفيق فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد الرحن بن عوف . قال ابن اسحاق : و خرج رسول الله ترفيق فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده و مثل به فجدع أنفه وأذناه ، فحد تني محمد ابن جعفر بن الزبير أن رسول الله ترفيق قال حين رأى ما رأى : «لولا أن تحزن صفية و تدكون أبن جعفر بن الزبير أن رسول الله ترفيق قال حين رأى ما رأى : «لولا أن تحزن صفية و تدكون أسنة من بعدى لتركته حتى يكون في بطون السباع و حواصل الطير ، ولئن أظهر في الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم » فلما رأى المسلمون حزن رسول الله في وغيظه على موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم » فلما رأى المسلمون حزن رسول الله في وغيظه على

من فعل بعمه مافعل ، قالوا : والله لأن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر المثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب . قال ابن اسحاق فحد ثنى بريدة بن سفيان بن فروة الاسلمى عن محمد بن كعب ، وحد ثنى من لا أثهم عن ابن عباس أن الله أثرل فى ذلك ﴿ وانْ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وائن وبرتم لم لا أثهم عن المثلة . قال : فعفا رسول الله والله والل

### ذكر الصلاة على حمزة وقتلي أحد

وقال ابن اسحاق و حدثني من لا أنهم عن وقسم عن ابن عباس قال: «أمررسول الله عليالية عليه عليه و عليه معهم حتى صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم أتى بالقتلى يوضعون الى حزة فصلى عليه و عليه معهم حتى صلى عليه ثنتين و سبعين صلاة » و هذا غريب و سنده ضعيف . قال السهيلى : ولم يقل به أحد من علماء الا مصار . و قد قال الا مام أحد : حدثنا عفان حدثنا حاد حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن و مسعو د قال : إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على حرحى المشركين فلو حلفت يوه منفرجوت أن أبر أن ليس أحد منا بريد الدنيا-تى أنزل الله الله علياتية و عصوا ما أمر وا به أفر د رسول الله علياتية و عصوا ما أمر وا به أفر د رسول الله مياتية في تسعة سبعة من الانصار و اثنين من قريش وهو عاشره لم فلم المول الله مقال : رحم الله رجلا ردهم عنا ... فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة فقال رسول الله مقالي أعلى وأجل . فقال أبو سفيان فقال : أعل هبل ا فقال رسول الله على الله عقال الله مولى لكم . ثم قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر ، يوم لذا ويوم علينا ، ويوم نُسر ، حنظلة بحنظلة ، و فلان بفلان ، فقال رسول بدر ، يوم لذا ويوم علينا ، ويوم نُساء ويوم نُسر ، حنظلة بحنظلة ، و فلان بفلان ، فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله و سفيان : قد ولا أبو سفيان ، قال أبو سفيان : قد ولا تقد في القوم مُناة و إن كانت له غير ملاً منا ، ما أمرت ولانهيت ولا أحبيت ولا كوسه كانت في القوم مُناة و إن كانت لهن غير ملاً منا ، ما أمرت ولانهيت ولا أحبيت ولا كوسه كانت في القوم مُناة و إن كانت لهن غير ملاً منا ، ما أمرت ولانهيت ولا أحبيت ولا كرهت ،

ولا ساءً بي ولا سرني ، قال فنظرو ا فاذا حمزة قد بقر بطنه و أخذت هند كبد. الاكتها فلم تستطع أن تَأْكُلُهَا فَقَالَ رَسُولَ اللهُ عَيَيْكُ إِنَّ أَكَاتُ شَيئاً ? قَالُوا لا ، قال ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزة في النار، قال فوضع رسول الله عَيْمِ عَلِيْهِ حمزة فصلي عليه وجي برجل من الانصار فوُخع الى جنبه فصلي عليه فرفع الانصاري وترك حمزة وجيء بآخر فوضعه الى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة » تفرد به أحمدوهذا اسناد فيه ضعف أيضاً من جهة عطاء بن السائب فالله أعلم. والذي رواه البخاري أثبتُ حيث قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله عَبَيْكَ كان يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً لقرآن ? ذاذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . وأمن بدفتهم بدمائهم و لم يصل عليهم ولم يغسلوا تفرد به البخارى دون مسلم. ورواه أهل السنن من حديث الليث بن سعبه به وقال أحمد حدثنا محمد یعنی ابن جهفر حدثنا شعبة سمعت عبد ر به یحدث عن الزهری عن اس جابر عن جابرا ا بن عبد الله عن الني ﷺ أنه قال في قتلي أحد :فان كل جرح أو كل دم يفو ح •سكا يوم القيامة إ ولم يصلُّ علمهم وثبت أنه صلى علمهم بعد ذلك بسنين عديدة قبل وفاته بيسير كما قال البخارى : | حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدى أخبرنا المبارك عن حبوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبى الخاير عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله مَثَنَالِيُّهُ على قتلى أحد بعد أباني سنين ا كالمودّع للاحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: أنى بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وان موعدكم الحوض واني لأ نظر اليه من مقامي هذا واني لست أخشى عليكم أن تشركو ا دِكَني أُخشي. علمكم الدنيا أن تنافسوها . قال : فكان آخر نظرة نظرتها الى رسول الله عَلَيْكُ . ورواه البحاري فى مواضع أخر ومسلم وأ بو داو د والنسائى من حديث يزيد بن أبى حبيب به نحوه . وقال الأموى حدثني أبي حدثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت قال: قالت عائشة: خرجنا من السحر مُخرج رسول الله ﷺ الى أحد نستطلع الخبر حتى اذا طلع الفجر اذا رجل محتجر يشتد ويتول: لبّت قليلا يشهدِ الهيجا حمل

قال: فنظرنا فاذا أسيد بن حضير، ثم مكننا بعد ذلك فاذا بعير قد أقبل عليه امرأة بين وسقين قالت فدنونا منها فاذا هي امرأة عمرو بن الجموح فقلنا لها ما الخبر قالت دفع الله عن رسول الله عن الله عن من المؤمنين شهداء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينانوا خيرا وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم قالت لبعيرها: حل. ثم نزلت، فقلنا لها: ما هذا الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم قالت لبعيرها: حل. ثم نزلت، فقلنا لها: ما هذا الله الخي و زوجي. و قال ابن اسحاق: وقد أقبلت مفية بنت عبد المطلب لتنظر اليه وكان

أخاها لأبيها وأمها فقال رسول الله عَيْنَا لِلهُ إِنَّهُما الزبير بن العوام: القهــا فارجعها لاترى ما بأخيها فقال لها: يا أمه ان رسول الله ﷺ يأمرك أن ترجى. قالت ولم وقد بلغني انه مشل بأخي وُذلك في الله فمأأرضانا ماكان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن ان شاء الله. فلما جاء الزبير الى رسول الله ﷺ وأخبره بذلك قال خل سبيلها ، فأتته فنظرت اليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت . إ قال ابن اسحاق : ثم أمر به رسول الله ﷺ فدفن ودفن معه ابن اخته عبـــد الله من جحش وأمه أميمة بنت عبد المطلب وكان قد مثل به غير انه لم ينقر عن كبده رضي الله عنهما . قال السهيلي : وكان يقال له المجدع في الله قال وذكر سعد أنه هو وعبد الله بن جحش دَعيا بدعوة فاستجيبت لهما فدعا سعد أن يلقى فارساً من المشركين فيقتله و يستلبه فكان ذلك ودعا عبد الله بن جحش أن يلقاه فارس فيقتله و يجدع أنفه في الله فكان ذلات وذكر الزبير بن بكار ان سيفه يومئذ انقطع فأعطاه رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ عرجوناً فصار في يد عبدالله بن جحشسيفاً يقاتل به ثم بيع في تركة بعض ولده بمائتي دينار وهذا كما تقدم لمكاشة في يوم بدر . وقد تقدم في صحيح البخاري أيضاً ان رسول الله عَيَالِيَّةُ كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد بل في الكفن الواحدوانما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشقمعها أن يحفروا لكلواحدواحدويقدم فياللحد أكثرهماأخذاً للقرآن وكان يجمع مين الرجلين المتصاحبين في اللحد الواحد كما جمع بين عبدالله بن عمرو بن حرام والدجابر و بين عمرو بن الجموح لانها كانا متصاحبين ولم يغسلوا بل تركهم بجراحهم ودمائهم كما روى ابن اسحاق عن الزهرى عن عبد الله بن تعلبة بن صُعر أن رسول الله عِلَيْكَ لِلهُ الصرف عن القتلي يوم أحد قال: أنا شهيد على هؤلاء أنه مامن جريح يجرح في سبيل الله إلا و الله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون دم والربح ربح مسك . قال وحدثني عمى موسى بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم عَلَيْكَالِيَّة مامنجر بح يجرح في الله إلا و الله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمى اللون لون الدم و الربح ربح المسك وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه. وقال الامام احمد حدثنا على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله عَلَيْكَ يُوم أحد بالشهداء | أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم . رواه أبو داود وابن ماجه من حديث على بن عاصم به . و قال الامام أبو داو د في سننه : حدثنا القعنبي أن سلمان بن المغرة حدثهم اعن حميد بن هلال عن هشام بن عامر أنه قال: جاءت الانصار الى رسول الله عَلَيْكَ يوم أحد فقالوا قد أصابنا قرح وجهد فكيف تأمر فقال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. قيل: يارسول الله فأيهم يقدم ? قال: أكثرهم قرآنا. ثم رواه من حديثالثوري عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر فذكره و زاد و اعمقوا . قال ابن اسحاق : وقد

احتمل ناس من المسلمين قتلاهم الى المدينة فدفنوهم بها ثم نهى رسول الله عَمَّالِيَّةُ عن ذلك وقال: ادفنوهم حيث صرعواً . وقد قال الامام احمد حدثنا على بن اسحاق حدثنا عبد الله و عناب حدثنا عبد الله حدثنا عمر بن سلمة بن أبي يزيد المديني حدثني أبي معمت جابر بن عبد الله يقول: استشهد أبى بأحد فارسلني اخو آبي اليه بناضح لهن فقلن: اذهب فاحتـــل أباك على هذا الجل فادفنه في مقىرة بنى سلمة. فقال فجئته وأعوان لى فبلغ ذلك نبي الله وهو جالس باحد فدعانى فقال: والذي نفسي بيده لايدفن إلا مع اخو ته فدفن مع أصحابه بأحد . تفرد به احد . وقال الامام احد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله أن قتلي أحد حلوا من مكانهم فنادى منادى النبي عَلَيْكُ أن ردوا القتلي الى مضاجعهم. وقد رواه أبو داود والنسائي من حديث الثوري والترمذي من حديث شعبة والنسائي أيضا و ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينه كلهم عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن جابر بن عبد الله قال: حرج رسول الله عَيْنِكُ مِن المدينة الى المشركين يقاتلهم و قال لى أبي عبد الله ياجار لاعليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم الى مامصير أمرنا فانى والله لولا أنى أترك بنات لى بعدى لاحببت أن تقتل بين يدى . قال : فبينا أنا في النظارين إذ جاءت عتى بابي وخالي عادلتها على ناضح فدخلت بها المدينة لتدفنها في مقابر نا إذ لحق رجل ينادى : ألا ان النبي عَلَيْكَ فِي أَمركم أن ترجعوا بالقتلي فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنامها فدفناها حيث قتلافيينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءتي رجل فقال ياجار بن عبدالله والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فخرج طائفة منه . فاتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلامالم يدع القتل أو القتيل ، ثمساق الامام قصة وفائه دين أبيه كاهو ثابت في الصحيحين . وروى البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أبوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما أجرى معاوية المين عنه قتلي أحد بعد أر بعين سنة استصرخناهم المهم فأتيناهم فأخرجناهم فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دماً . وفي رواية ابن اسحاق عنجابر قال: فأخرجناهم كأنما دفنو ا بالأمس. و ذكر الواقدى أن معاوية لما أراد أن يجرى العين نادى مناديه من كان له قتيل بأحد فليشهد ، قال جابر فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته ووجدنا جاره فی قبره عمرو بن الجموح و یده علی جرحه فازیلت عنه فانبعث جرحه دماً ، ویقــال انه فاح من قبو رهم مثل ريح المسك رضي الله عنهم أجمعين و ذلك بعد ست و أر بعين سنة من يوم دفنو ا . وقد قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المسلم عن عطاء عن جابر [ قال: لما حضر أحد دعانى أبى من الليل فقال لى ما أرانى إلا مقتولا فى أول من يقتل من أصحاب النبي عِيَالِيَّةِ وَأَنَّى لَا أَتُرَكَ بِمِدَى أَعْرَ عَلَى مَنْكَ غَيْرِ نَفْسَ رَسُولَ اللهُ عَيَالِيَّةِ وَأَنْ عَلَى دَيْنَا فَاقْضَ

وامنوس باخواتك خيراً، فأصبحنا وكان أول قتيل فدفنت معه آخر في قبره نم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد سنة أشهر فاذا هوكيوم وضعته هيئة غير أذنه. وثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه لما قنل أبوه جعل يكشف عن النوب ويبكي فنهاه الناس فقال رسول الله تبكيه أو لاتبكيه ، لم تزل الملائكة تظله حتى رفعتموه. و في رواية أن عمته هي الباكية . وقال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن اسحاق حدثنا فيض بن وثيق البصري حدثنا أبو عبادة الانصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْكَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْكَ لِجابو « ياجابر ألا أبشرك ? قال بلي بشرك الله بالخير ، فقال : أشعرت أن الله أحيا أباك فقال تمن على " عبدى ماشتت أعطكه. قال يارب عبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن ترد بي الى الدنيا فأقتل مع نبيك وأقتل فيكمرة أخرى ، قال: إنه سلف مني أنه اليها لا يرجع » . وقال البيه قي حدثنا أبو الحسن محمد ابن أبي المعروف الاسفر ايني حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر حدثنا على بن المديني حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير بن بشير. بن الفاكه الانصاري قال: سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحن بن خراش بن الصمة الانصاري ثم السلمي قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إلى رسول الله عَيَّالِيَّةِ فقال « مالى أر اك معتماً ؟ قال: قلت يارسول الله قتل أبي و ترك ديناً وعيالا ، فقال : ألا أخبرك ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب و إنه كلم أباك كفاحاً وقال له ياعبدي سلني أعطك . فقال : أسألك أن تردني الى الدنيا فأقتل فيك نانية ، فقال : إنه قد سبق منى القول: أنهم المها لايرجعون . قال يارب : فأبلغ من ورائى . فأنزل الله ﴿ ولا يُحسبِن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رجم برز قون ﴾ الآية . وقال ابن اسحاق : وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن محمد بن عة يـــل سمعت جامراً يقول : قال رسول الله عَيْمَالِللهُ « ألا أبشرك بإجابر ? قلت بلي ، قال: إن أباك حيث أصيب بأحد أحياء الله نم قال له: مأتحم ياعمد الله مأيحب أن أفعل بك ? قال: أي رب أحب أن تردني الى الدنيا فأقانل فيك فأقتل مرة أخرى » و قد رواه أحمد عن على بن المديني عن سفيان بن عيينة عن محمد بن على بن ربيعة السلمي عن 'بن عقيل عن جابر، وزاد: نقال الله إنى قضيت أنهم اليها لايرجعون. وقال أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن اسحاق حد ثني عاصم بن عمر بن قنادة عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله عليالية؛ يقول اذا ذَكر أصحاب أحد « أما والله لوددت أنى غودرت مع أصحابه بحضن الجبل » يعنى سفح الجبل ، تفرد به أحد . وقد روى البيهقي من حديث عبد الاعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هر يرة ا أن رسول الله ﷺ حين انصرف من أحد من على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف عليه فدعاً له ثم قرأ ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدواالله عليه ﴾ الآية قال « أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذى نفسى بيده لايسلم عليهم أحد الى يوم القيامة إلا ردّو اعليه » وهذا حديث غريب، وروى عن عبيد بن عمير مرسلا. وروى البيهق منحديث موسى بن يعقوب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان الذي يَتَلَيْنُهُ إِياً في قبور الشهداء فاذا أتى فرضة الشعب قال « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار » ثم كان أبو بكر بعد الذي تَرْتُنَا إِنَّهُ يَهُ عَلَى عَمْر بعد أَبِي بَكُر يفعله وكان عَمَان بعد عمر يفعله. قال الواقدي كان النبي وَيُنْكِلُونَهُ يَرُورُهُمْ كُلُّ حُولُ فَاذَا بِلَغَ نَقْرَةَ الشُّعَبِ يَقُولُ « السَّلَامُ عَلَيكُم بِمَا صبرتُم فنعُم عقي الدَّارِ » مُمَ كَانَ أَبُو بَكِرَ يَفْعَلَ ذَلَكَ كُلَّ حُولَ ثُمْ عَمْرَ ثُمْ عَثْمَانَ ، وكانت فاطمة بنت رسول الله عَبَيْلِيِّتْزِ تَأْتَيْهُم فتبكي عندهم و تدعو لهم ، وكان سعد يسلم نم يقبل على أصحابه فيقول : ألا تسلمون على قوم بردّون إ عليكم. ثم حكى زيارتهم عن أبي سعيد و أبي هريرة وعبد الله بن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم. وقال ابن أبي الدنيا حدثني ابراهيم حدثني الحكم بن نافع حدثنا العطاف بن خالد حدثتني خالتي قالت: رَكَبت يوماً الى قبور الشهداء — وكانت لاتزال تأتبهم — فنزلت عند حمزة فصليت ما شاء الله أن أصلى و ما في الوادي داع ولا مجيب إلا غلاماً قائماً آخذاً برأس دا بتي فلما فرغت من صلابي قلت هكذا بيدي إلا السلام عليكم» قالت فسمعت رد السلام على يخرج من تحت الارض [ أعرفه كما أعرف أن الله عز وجل خلقني وكما أعرف الليل والنهار فاقشعرت كل شعرة مني . وقال محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي عَيَيْكِنْيُرْ « لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد | أنهار الجنة وتأكل من تمارها وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مَا كُلُّهُم ومشربهِم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد . فقال الله عز وجل : أنا ابلغهم عنكم فأنزل الله في الكتاب قوله تعالى ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ الذِّينَ قَتْبَاوًا فِي سَبِيلِ أَمُواتاً بِلَ أُحْسِبًاء عند ربهم يُرزقون ﴾ . وروى مسلم والبيه في من حديث أبي معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن مرّة عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحيـــاء عند ربهم ير زقون. فقال: اما إنا قد سالنا عن ذلك رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ فقال « ارواحهم في جوف طير خضر تسرح في أيها شاءت ثم تأوى الى قناديل معلقة بالعرش ، قال فبيمًا هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة ، فقال: اسألوني ماشئتم . فقانوا يار بنا وما نسألك و نحن نسرح في الجنة في أيها شئنا ،

ففيل ذلك بهم ثلاثمرات ، فلما رأوا أن لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : نسألك أن ترد أرواحنا الى أجمادنا في الدنيما نقتل في سبيلك مرة أخرى . قال : فلما رأى أنهم لايساً لون إلا هذا تركوا فصل في عدد الشهداء . قال موسى بن عقبة جميع من استشهد يوم أحد من المهاجر بن و الانصار تسمة و أر بعون رجلا و قد ثبت في الحديث الصحيح عند البحاري عن البراء أنهم قتار ا من المسلمين سبعين رجلا فالله أعلم . وقال قتادة عن أنس قتل من الانصار يوم أحد سبعون ويوم بئر مَمُونَة سبعون ويوم البمامة سبعون. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس انه كان يقول قارَب السبعين يوم أحد ويوم بتر معونة ويوم مؤتة ويوماليمامة. وقال مالك عن يحيي سسعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قتل من الانصار يوم أحدويوم اليمامة سبعون ويوم جسر أبي عبيد سبعون و هكذا قال عكرمة وعروة و الزهرى و محمد بن اسحاق فى قتلي أحد و يشهد له قوله تمالى ﴿ أُولِمَا أَصَابِتُكُمْ مَصِيبَةً قَدْ أَصِبْتُمُ مَثْلُمُهَا قَلْتُمْ أَنِّى هَذَا ﴾ يعنى أنهم قتلو ا يوم بدر سبعين وأسروا سبمين وعن ابن اسحاق قتل من الانصار ـ لعله من المسلمين ـ يوم أحد خمسة و ستون أربعة من المهاجر بن حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير وشماس بن عثمان والبـــاقون من الانصار وسرد أمماءهم على قبائلهم وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك خمســة آخرين فصاروا سبعين على قول ابن هشام و سرد ابن اسحاق آسماء الذين قتلوا من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا. وعن عروة كان الشهداء يوم أحد أر بعة أو قال سبعة وأر بعين وقال موسى بن عقبة تسعة وأربعون وقتل من المشركين يومئذ ستة عشر رجلا وقال عروة تسعة عشر وقال ابر اسحاق اثنان وعشرون وقال الربيع عن الشافعي ولم يؤسر من المشركين سوى أبي عزّة الجحي وقدكان في الاساري يوم بدر فمن عليه رسول الله ﷺ بلا فدية واشترط عليه ألا يقاتله فلما أسر يوم أحد قال يامحمد امنن على لبناني و أعاهد أن لا أقاتلك فقال له رسول الله عَلَيْكُ لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمداً مرتين ثم أمر به فضر بت عنقه. و ذكر بعضهم أنه يومئذ قال ر سول الله عَيَّالِيَّةِ « لايلدغ المؤمن من ُجحر مر تين »

فصل قال ابن اسحق ثم انصرف رسول الله عَيْسَاتِيْ الى المدينة فلقيته حنة بنت جحش كا ذكر لى فلما لقيت الناس في اليها أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعى لها خالها حزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله عَيْسَاتِهِ « ان زوج المرأة منها ليمكان » لما رأى من تثبتها عند أخها وخالها وصياحها على زوجها. وقد قال ابن ماجه: حدثنا محد بن يحيى حدثنا اسحاق بن محمد الفروى حدثنا عبد الله بن عراعن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن حمنة بنت جحش انه

قيل لها: قتل أخوك. فقالت: رحمه الله وانا لله وانا اليه راجعون. فقالوا: قتل زوجك قالت: واحزناه. فقال رسول الله ويَتَلِيّنِهِ: « أن للزوج من المرأة لشعبة ماهى لشى " قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الواحد بن أبي عون عن اسماعيل عن محمد عن سعد بن أبي وقاص قال: من رسول الله ويَتَلِيّنِهِ بأحمد فلما ألله ويَتَلِيّنِهِ بأحماة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ويَتَلِيّنِهِ بأحد فلما نعوا لها قالت: مافعل رسول الله ويَتَلِيّنِهُ ؟ قالوا: خيراً يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين ، قالت: أرونيه حتى أنظر اليه ، قال: فأشير لها اليه حتى اذا رأته قالت: كل مصيبه بعدك جلل. قال ابن أمشام: الجلل يكون من القليل والكثير وهو ههنا القليل. قال امرؤ القيس:

لقتل بني أسد ربهم ألاكل شئ خلاه جلل

أى صغير وقليل. قال ابن اسحاق: فلما انتهى رسول الله بَيَكِيِّةِ الى أهله ناول سيفه ابنت ه فاطمة فقال:« اغسلي عن هذا دمه يابنيَّة ، فوالله لقد صدقني في هذا اليوم » وناولها على بن أبي طالب سيفه فقال : وهذا فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم . فقال رسول الله ﷺ : « لَمْنَ كُنْتُ صدقت القتال لقد صدقه معك سهل بن حنيف وأ بو دجانة » وقال مو سي بن عقبة في مو ضع آخر: | ولما رأى رسول الله ﷺ سيف على مخضباً بالدماء قال: ﴿ لَئُن كُنْتِ أَحْسَنْتِ القَتَالَ فَقَدْ أَحْسَنِ عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف » وروى البيهقى عن سفيان ابن عيينة عن عمر و بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء على بن أبي طالب بسيفه يوم أحد قد أنحني فقال لفاطمة : هاك السيف حميداً فانها قد شفتي ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث ابن الصمة » قال ابن هشام : وسيف رسول الله عَيْنَا في هذا هو ذو الفقار ، قال : وحدثني بعض أهل العلم عن ابن أبي تجيح قال: نادى منادر يوم أحد لاسيف الا ذو الفقار، قال: وحدثني بعض أهل العلم ان رسول الله عَيْرِ قال لعلى: « لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا » قال ابن اسحاق: ومن رسول الله عَيْسَالِيْهُ بدار بني عبد الاشهل فسمع البكاء والنوائح على قتلام فذرفت عينا رسول الله ﷺ ثم قال : « لـكن حمزة لابواكى له » فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير الى دار بني عبد الاشهل أمرا نساءهن أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله عَيْسَالِيَّةِ. فد ثني حكيم بن عباد بن حنيف عن بعض رجال بني عبد الاشهل قال: لما معمرسول الله عَيْنَ بَكَاءهن على حمزة خرج عليهن وهن في باب المسجد يبكين فقال: « ارجعن يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكن » قال : ونهى رسول الله عَيَنَالِيَّةٍ يومئذ عن النوح فيما قال ابن هشام ، وهذا الذي ذكره منقطع ومنه مرسل وقد أسنده الامام أحمد فقال: حدثنا زيد بن الحباب حدثني أسامة بن

زيد حدثى نافع عن ابن عمر ان رسول الله عَيْنَالِيْهِ لما رجع من أحد فجعل نساء الانصار يبكين على من قتل من أز واجهن قال : فقال رسول الله عَيْنَالِثَهِ : « ولكن حزة لابواكى له » قال : ثم نام فاستنبه وهن يبكين قال : « فهن اليوم اذاً يبكين يندبن حمزة » وهذا على شرط مسلم. وقد رواه ابن ماجه عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر أن رسول ا الله عَلَيْتِينَ مِنَّ بنساء بني عبد الاشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله عَلَيْتِينَّةِ : « لكن حمزة لابواكي له » فجاء نساء الانصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ : « ويحين ما انقلن بعد مرورهن فلينقلن ولا يبكين على هالك بعد اليوم » وقال موسى بن عقبة : ولما دخل رسول الله ﷺ أزقة المدينة اذا النوح والبكاءفي الدور قال: « ماهذا » قالوا: هذ، نساء الانصار يبكين قتلاهم فقال : « لكن حزة لابوأكي له » واستغفر له فسمع ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة فمشوا الى دو رهم فجمعوا كل نائحة باكية كانت بالمدينــة فقانوا : والله لاتبكين قتلي الانصار حتى تبكين عم النبي عَيَيْكِيَّةٍ فانه قد ذكر أنه لابواكي له بالمدينة . وزعموا ان الذي جاء بالنوائح عبد الله بن رواحة فلما سمع رسول الله ﷺ قال : « ماهذا » فأخبر ، ا فعلت الانصار بنسائهم فاستغفر لهم وقال لهم خيرا وقال : « ماهذا أردت ، وما أحب البكاء »ونهي عنه . وهكذا ذكر ابن لحيعة عنأبي الاسودعن عروة بن الزبير سواء . قال موسى بن عقبة : وأخذ المناذة وزعند بكاء المساديزفي المكر والتفريق عن رسول الله وسيالية وتحزين المسادين وظهر غش المهود وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل وقالت المهود: لوكان نبياً ماظهر واعليه ولا أصيب منه ما أصيب ولَــكُنه طالبِ ملك تكون له الدولة وعليه ، وقال المنافقون مثل قولهم وقالواللمسلمين : لو كنتم أعلمتمونا ما تُصابكم الذين أصابوا منكم فأنزل الله القرآن في طاعة من أطاع ونفاق من نافق و تعزيه المسلمين أ يه فيمن قتل منهم فقال: « واذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع علم» الآيات كاباكا تكامنا على ذلك في التفسير ولله الحد والمنة

## ذكر خروج النبي عظية بأصحابه

على مام، من القرح والجراح في أثر أبي سفيان إرهاباً له ولا سحابه حتى بلغ حمراء الاسد وهي على ثمانية أميال من المدينة

قال موسى بن عقبة بعد اقتصاصه وقعة أحد وذّكره رجوعه عليه السلام الى المدينة : وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله عليه الله عن أبي سفيان وأصحابه فقال : نازلتهم فسمعتهم يتلاومون ويقول بعضهم لبعض : لم تصنعو اشيئًا أصبتهم شوكة القوم وحدًه ثم تركتموهم ولم

تبتروهم فقد بتي منهم رءوس يجمعون لكم ، فأمر رسول الله عِلَيْنَاتُهُ - و بهم أشد القرح - بطلب العدو ليسمعوا بذلك وقال: لاينطلقن ممى إلا من شهد القتال. فقال عبد الله من أبي : أنا راكب معك. فقال لا ، فاستجابوا لله ولرسوله على الذي يهم من البلاء فانطلقوا. فقال الله في كتابه : ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾ قال وأذن رسول الله عَيْنَالِيِّهِ لجارِ حين ذكر أن أباه أمره بالمقام في المدينة على اخواته، قال وطلب رسول الله ﷺ العدوحتي بلغ حراء الاسد . وهكذا روى ابن لهيعة عن أبي الاسود عن عروة ا ابن الزبير سواء. وقال محمد بن اسحاق في مغازيه: وكان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شو ال أذَّن مؤذن رسول الله عَيَالِيَّةُ في الناس بطلب العدو وأذَّن مؤذنه ألاّ يخرجن أحد إلا من حضر يومنا بالأمس، فكامه جابر بن عبد الله فأذن له . قال ابن اسحاق : و إنما خرج رسول الله عِنْتَالِيْتُهِ مرهباً للعدو ليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال ابن اسحماق رحمه الله: فحدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عمان أن رجلا من بني عبد الاشهل قال: شهدت أحداً أنا و أخ لى فرجعنا جر يحين ، فلما أذَّن مؤذن رسول الله عَيْجُالِيُّهُ بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لى : أتفو تنا غزوة مع رسول الله عَيْظِيَّةٍ ? و الله مالنا من دابة نركبها وما منّا إلا جربح ثقبل، فخرجنا مع رسول الله عَيْنِيِّيُّةٍ وكنت أيسر جرحاً منه، فكان اذا غلب حلمته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى اليه المسلمون. قال ابن اسحاق: فحرج رسول الله عَيْنَا عَتِي انتهى الى حمر اء الأسد وهي من المدينة على نمانية أميال فأقام بهـ الاثنين والثلاثاء والار بماء ثم رجع الى المدينة . قال ان هشام : وقد كان استعمل على المدينة ان أم مكتوم . قال ابن اسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد بن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عدَّبة رسول الله عِلَيْكُ بنهامة صَفَقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بها ، ومعبد يومد مشرك من برسول الله علياتة وهو مقم بحمراء الأسد فقال: ياعمد أما والله لقد عز علينا ماأصابك في أصحابك و لو ددنا أن الله عافاك فيهم ، ثم خرج من عند رسول الله عَيْشِكُ بِحمراء الأسد حتى لتى أبا سفيان اين حرب و من معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة الى رسول الله ﷺ وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرَّن على بقيتهم فلنفر غن منهم . فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ماوراءك يامعبد ? قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقاً ، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم و ندمو اعلى ماصنعوا ، فيهم من الحنق عليكم شي لم أر مثله قط . قال ويلك ماتة ول ? قال : والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصى الخيل. قال فوالله لقد أجمعنا الكرَّة عليهم لنستأصل شأفتهم ، قال فانى أنهاك عن ذلك ، ووالله لقد

حملني ما رأيتُ على أن قلت فيه أبياتاً من شعر . قال وما قلت ? قال قلت :

كادت يُهدُّ من الأصوات راحلتي إذ سالتِ الارضُ بالجرد الأبابيل تردى باسد كرام لاتناباتر عند اللقاء ولا ميل معازيل فظلت عَدُّواً أَظن الارض مائلةً لما سموا يرئيس غير مخذول فقلت ويل ابن حرب من لقائكم اذا تغطمطت البطحاء بالجيل إنى نذر لأهل البُسُل ضاحية لكل ذي اربة منهم ومعقول

من جيش أحمد لاوخش قنابله وليس بوصف ما أنذرت بالقيل

قال فثني ذلك أبا سفيان و من معه . و منَّ به ركب من عبد القيس فقال: أبن تريدون ﴿ قالوا المدينة ،قال: ولم ? قالوا ثريد الميرة ? قال: فهل أنتم مبلغون عنى محمداً رسالة أرسلكم بها اليه واحمل لكم ا بلكم هذه غداً زبيباً بعكاظ اذا وافيتموها ? قالو ا : نعم. قال : فاذا وافيتموه فاخبر وه انا قد أجمعنا السير اليه والى أصحابه لنستأصل بقيتهم . فمر الركب برسول الله عِيَنَاكِيَّةٍ وهو بحمراء الأسد فاخبروه بالذيقال أبو سفيان ،فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل . وكذا قال الحسن البصري . وقد قال البخاري حدثنا أحمد بن يو نس أر اه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحي عن ابن عباس: حسبنا الله و نعم الوكيل قالها ايراهيم عليه السلام حين ألقي فى النار وقالها محمد عَيْمُالِيُّكُورِ حين قالو ا ان الناس قد جمعوا لَـكُم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل. تفرد يروايته البخاري وقد قال البخاري : حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ﴿ الذين استجابُوا لله والرسول من بعد ما أصابِهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾ قالت لعروة :يا ابن أختى كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضى الله عنهما لما أصاب رسول الله ﷺ ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يذهب في اثرهم . فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير . هكذا رواه البخارى وقد رواه مسلم مختصراً من وجه عن هشام وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحيدي جميعاً عن سفيان بن عيينة . وأخرجه ابن ماجه من طريقه عن هشام بن عروة به . ورواه الحاكم في مستدركه من طريق أبي سعيد عن هشام ابن عروة به ورواه من حديث السدى عن عروة وقال في كل منهما صحيح ولم يخرجاد . كذا قال. وهذا السياق غريب جداً فان المشهور عندأصحاب المغازى ان الذين خرجوا مع رسول الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله على حراء الاسدكل من شهد أحداً وكانوا سبعائة كما تقدم قتل منهم سبعون و بق الباتون. وقدروى ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس قال: ان الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه فرجم الى مكة وكانت وقعة أحد في شو ال وكان النجار يقدمون في ذي القعدة المدينة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وأنهم قدموا بعد وقعة أحدوكان اصاب المسلمين

القرح واشتكوا في ذلك الى رسول الله عَيَالِيَّةً واشتد إعليهم الذي أصابهم وإن رسول الله عَيَالِيَّةً ندب الناس لينطلقوا بهم وإيتبعوا ماكانوا متعبين وقال لنا ترتحلون الآن فتأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام قابل فجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال ان الناس قد جموا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال أنى ذاهب و إن لم يتبعني أحد فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلخة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وابن مسعو د وحذيفة في سبعين رجلا فساروا في طلب أبي سفيان حتى بلغوا الصفراء فأنزل الله ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾ وهذا غريب أيضاً وقال ابن هشام : حرَثرن أبو عبيدة أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد أراد الرجوع الى المدينة فقال لهم صفو ان بن أميه لا تفعلو ا فان القوم قد حربو ا وقد خشينـــا أن يكون لهم قتال غير الذي كان فارجعوا فرجعوا فقال النبي عَيَّنَالِيَّةٍ وهو بحمر اء الاسد حين بلغه أنهم هموا بالرجعة « والذي نفسي بيده لقد سُوّمت لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب » قال : وأخذ رسول الله وَلَيْكُلِيْهُ في وجهه ذلك قبل رجوعه المدينة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس جد عبد الملك من مرو أن لامه عائشة بنت معاوية وأبا عزَّة الجمعي وكان رسول الله عَيَنِاللَّهُ قد أسره ببدر نم منَّ عليه فقال يا رسول الله أقلني ، فقال: لا والله لا تمسح عارضيك يمكة تقول خدعت محمــداً مرتين، اضرب عنقه يا زبير، فضرب عنقه ـ قال ابن هشام : و بلغني عن ابن المسيب أنه قال : قال رسول الله عَيْسِاللَّهُ « ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ، اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت، فضرب عنقه » و ذكر ابن هشام أن معاوية بن المغيرة بن أبي العاص استأمن له عثمان على أن لايقيم بعد ثلاث فبعث رسول الله عَرِيْتُكُلِيْز بعدها زيد من حارثة وعمار من ياسر و قال: ستجدانه في مكان كذا وكذا فاقتلاه ففعلا رضي الله عنهما . قال ابن اسحاق : ولما رجع رسول الله عَلَيْكُ الى المدينة كان عبد الله من أبي كما حدثني الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر له شرفا في نفسه وفي قومه وكان فيهم شريفاً اذا جلس رسول الله عَيْنِاللَّهِ يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال: أيها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعززوه واسمعوا له وأطيعوا . ثم يجلس حتى اذا صنع يوم أحدما صنع ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلمون مثيابه من نواحيه وقالو ا اجلس أي عدو الله والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت فخرج يتخطّي رقاب الناس وهو يقول والله لسكاً نما قلت بُجراً أن قمت أشدد أمره . فاقيه رجال من الانصار بباب المسجد فقالوا :و يلك مالك ? قال : قمت أشدد أمره فوتب الى رجال من أصحابه يجبذونني و يعنفونني لكا نما قلت بُجِراً أن قمت أشدد أمره. قالو ا و يلك ارجع يستغفر لك رسول الله عَلَيْكِيْنِ . قال : والله ما أبغى

أن يستغفر لي . ثم ذكر ابن اسحاق ما نزل من القرآن في قصة أحد من سورة آل عمران عند قوله ﴿ وَاذْ غَدُوتَ مِنْ أَهِلِكُ تُبُوِّي ۚ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ﴾ قال الى تمام ستين آية. وتكلم ا عليها، وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير بما فيه كفاية. ثم شرعابن اسحاق في ذكر إ أشهداء أحد وتعدادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على قبائلهم كما جرت عادته فذكر من المهاجر من أربعة حمزة ومصمب بن عمير و عبد الله بن جحش وشماس بن عنمان رضي الله عنهم ومن الانصار الى تمام خسة وستين رجلا واستدرك عليه ابن هشام خسة أخرى فصاروا سبعين على قول ابن هشام ثم سمى ا ان اسحاق من قتل من المشركين و هم اثنان و عشر و ن رجلاً على قبائلهم أيضاً . قلت : و لم يؤسر من اشركين سوى أبى عزَّة الجمعي كما ذكره الشافعي وغيره وقتله رسول الله عَيَّالِيَّتُهُ صبراً بين يديه أمر الزبير \_ ويقال عاصم بن ثابت بن أبي الافلح \_ فضرب عنقه

## فصرا

فيما تقاول به المؤمنون والكفار في وقمة أحد من الاشمار

وانما نورد شعر الكفار لنذكر جوامها من شعر الاسلام ليكون أبلغ في وقعها من الاسماع والافهام وأقطع لشبهة السكفرة الطغام. قال الامام محمد بن اسحاق رحمه الله وكان مما قيل من الشعر يوم أحد قول هبيرة من أبي وهب المخزومي وهو على دين قومه من قريش فقال:

> ما بال هم عمید بات یطرقنی بالود من هند اذ تعدو عوادیها باتت تعاتبني هند وتعذلني والحرب قد شغلت عني مواليها ما قدعلمت وما انلست أخفيها حمال عبء وأثقال أعانيها ساط سبوح اذا یجری بباریها

مهلافلا تعذلینی ان من خلقی مساعف لبني كعب بماكلفوا وقد حملت سلاحيفوق مشترف كأنه أذ جرى عير أبفدفدة مكدم ولاحق العون يحميها من آل أعوج يرتاح الندى له كجذع شعراء مستعل مراقيها اعددتُه ورقاق إلحد منتخلاً ومارنا لخطوب قد ألاقيها هذا وبيضاء مثل النهي محكمة لظَّت علىَّ فما تبدو مساومها سقنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلاد على ما كان بزجها قالتُ كنانة أنَّى تذهبون بنا قانيا النخيل فأموها ومن فيها

هانوا ضراباً وطمناً صادقاً خدما ﴿ مَمَا نُرُونَ وَقَدْ ضَمَتَ قُواصِهَا ﴿ ثمت رحنا كانا عارض برد وقام هام بني النجار يبكيها بال تعاوره منها سوافيها قد نبذل المال سحا لاحساب له و نطعن الخيل شزرا في مآقيها وليلة يصطلى بالفرث جازرها بختص بالنقرى المثرين داعيها وليلة من جمادى ذات أندية جَرُّبا ُجمادية قد بت أسربها لا ينبح الكلب فيها غيرواحدة من القريس ولا تسرى أفاعيها أوقدت فيها لذى الضراء جاحمة كالبرق ذاكية الأركان أحيها أورثني ذلكم عمرو ووالده من قبله كان بالمشتى يغاليها

تحن الفوارس يوم الجرّ من أحد هابت معد فقلنا تحن نأتبها كأن هامهم عند الوغى فلق من فيض ربد نفته عن أداحيها أو حنظل دعدعته الريح في غصن كانوا يبارون أنواء النجوم فما دنت عن السورة العلميا ساعيها

قال ابن اسحاق فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه فقاله ( قال ابن هشام : و تروى لسكمب ابن مالك وغيره. قلت وقول ابن اسحاق أشهر وأكثر والله أعلم):

سقتم كنانة جولا من سفاهتكم الى الرسول فجنه الله مخزمها أوردتموها حياض الموت ضاحية فالنسار موعدها والقنسل لاقمها جمعتموهم أحابيشاً بلا حسب أثمة الكفر غرَّتكم طواغها ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت أهل القليب ومن ألقيته فلها كم من أسير فككناه بلا نمن وجزّ ناصية كنــا موالمهــا قال ابن اسحاق: و قال كعب بن مالك يجيب هبيرة بن أبي و هب المخزومي أيضاً:

ألا هل أتى غسان عنا ودونهم من الارض خرق سيره متنعنع صحاري وأعلام كأن قتامها من البعد نقع هامد متقطع تظل به البزل العراميس رزّحاً ويعلو به غيث السنين فيمرع به جیف الحسری یلوح صلیبها کا لاح کتّان التجار الموضع به اليمين والآرام يمشين خلفةً وبيض نعام قيضه يتفلع مجالدنا عن ديننا كل فحمة مذربة فيها القوانس تلمع

وكل صموت في الصوان كأنها اذا لبست نعي من الماء مُمرع

ولكن ببدر سائلوا من لقيتم من الناس والأنباء بالغيب تنفع وانا بأرض الخوف لوكان أهلها سوانا لقد أجلوا بليل فاقشعوا اذا جاء منّا راكب كان قوله أعدّوا لما يزجي ابن حرب ويجمع فمها يهم الناس مما يكيدنا فنحن له من سائر الناس أوسع فلو غيرنا كانت جميعاً تكيده البرية قد أعطوا يداً وتوزعوا نج الد لاتبقى علمين قبيلة من الناس إلاّ أن يهابوا ويفظعوا ولما ابتنوا بالعرض قالت سُراتنا علام إذا لم تمنع العرض نزرع وفينا رسول الله نتبع أمره اذا قال فينا القول لانتظلع تدلى عليه الروح من عند ربه ينزل من جوّ الساء ويرفع نشاوره فيم نريد وقصرنا اذا مااشتهى أنآ نطيع ونسمع وقال رسول الله لما بدوا لنا ذرواءنكم هول المنيّات واطمعوا وكونواكن يشرى الحياة تقرُّباً الى ملك يحيسا لديه ويرجع ولكن خنوا أسيافكم وتوكاوا على الله إن الأمر لله أجمع فسرْنا اليهم جهرةً في رحالهم ضُحَيًّا علينا البيض لانتخشع بملمومة فيهما السنور والقنا اذا ضربوا أقدامها لاتورع فجئنا الى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر و مقنّع ثلاثة آلاف ونحن نصيّة ثلاث مثّبن إن كثرنا فأربع نغاورهم تجرى المنية بينناً نشارعهم حوض المنايا ونشرع تهادى قسى النبع فينا وفيهم وما هو إلا اليثربي المقطع يذر عليها السم ساعة تصنع تصوب بأبدان الرجال وتارة تمرّ بأعراض البصار تقعقع وخيل تراها بالفضاء كأنها جراد صبا في قرّة يتريّع فلما تلاقينا ودارت بنا الرحا وليس لأمر حَمَّه الله مدفع ضربناهم حتى تركنا سرانهم كأنهم بالقاع خشب مصرع لدن غدوة حتى استفقنا عشية كأن ذكانا حرّ نار تلفع وراحوا سراعاً موجعين كأنهم جهام هراقت ماءه الريح مقلع ورحنا وأخرانا بطاء كأننا أسود على لحم ببيشه ضلع

ومنجوفة حرمية صاعديه

فنلنا ونال القوم منَّا وريما فعلنا ولكن ما لدى الله أوسع ولانحن مما جرَّت الحرب تجزع

و دارت رحانا واستدارت رحاهم وقد جعلوا كل من الشرّ يشبع ونحن أناس لانرى القتل سبّة على كل من يحمى الذمار ويمنع جلاد على ريب الحوادث لانرى على هالك عيناً لنا الدهرَ تدمع بنو الحرب لانعيا بشيء نقوله بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش ولا نحن من أظفار نا نتوجع وكنا شهاباً يتقى الناس حرَّه ويفرج عنه من يليــه ويسفع فخرت على ابن الزبعرى وقد سرى لكم طلب من آخر الليل منبع فسل عنك في عليا مَعَدٍ وغيرها من الناس من أخزى مقاماً وأشنع ومن هو لم يترك له الحرب مفخراً ومن خده يوم الكريهة أضرع شددنا بحول الله والنصر شدة عليكم وأطراف الأسنَّة شرَّع تُكُرُّ القنـا فيكم كائنَّ فروعها عزالي مناد ماؤها يتهـزَّع عمدنا الى أهل اللواء ومن يطر بذكر اللواء فهو في الحند أسرع فحانوا وقد أعطوا يداً وتخاذلوا أبى الله إلا أمره وهو أصنع قال ابنُ المحاق : وقال عبدُ الله بنُ الزُّ بْعَرَى في يوم أحُد وهو يومئذ مشرك بعد :

يا غُر ابَ البَين أسمعت فقل إنما تَنطق شيئاً قد فعل ا إن للخمير وللشرّ مَدَّى وَكَلّا ذلك وَجَهُ وقبلُ والعطيَّات خِياسٌ بينهم وسواء قبر مُثرِ ومُقُلِّ كلُّ عيش ونعيم زائل وبناتُ الدهر يلعبن بكل أبلغا حسان عنى آية فقريض النعر يشفى ذا الغلل كم ترى بالجر من جمجمة وأكف قد أترَّت ورجِل وسرابيل حسان سريت عن كام أهلكوا في المنتزل كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين مِقدام بطل صادق النجدة قرم بارع غير ملتاث لدى وقع الاسل فسل المِهراسَ ما ساكنهُ بين أقحاف وهام كالحجل ليت آشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل

حين حكت بقباء بركها واستحر" القنل في عبد الاشل

نم خفّوا عند ذاكم رُقُّماً رَقّص الحفّان يعلو في الجبل فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا مميل بدر فاعتدل لا ألوم النفس الا أننــا لو كررنا لفعلنـــا المفتعل بسيوف الهنسد تعاو هامهم عَلَلاً تعلوهم بعسد نهلُ قال ابن اسحاق: فأجابه حسَّان بن ثابت رضي الله عنه:

ذهبت بابن الزَ بعرَى وقعــة ﴿ كَانَ مِنَا الفَضَلَ فَيْهِـا لوعدل ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الحرب أحيانا دول نضع الاسياف في أكتافكم حيث نهوى عكلاً بعد نهل نخرج الاصبح من أستاهكم كسلاح النيب يأكلن العصل إذ تولُّون على أعقابكم هربًّا في الشعب أشباه الرسل إذ شددنا شدَّة صادقة فأجأناكم الى سفح الجبل يخناطيل كأشداق الملا من يلاقوه من الناس بهل ضاق عنا الشعب إذ تجزعه وملأنا الفرط منه و الرجل برجال لستم أمشالهم أيدوا جبريل نصرآ فنزل وقتلنا كلُ رأس منهُم وقتلنــا كل جحجاح رفل وتركتــا في قريش عورة يوم بدر وأحاديث المثل ورسول الله حقـاً شاهدا يوم بدر والتنابيل الهبــل فى قريش من جموع جمعوا مثل مايجمع فى الخصب الهمل

نحن لا أمثالكم وللهُ استها تحضر البأس إذا البأس نزل

قال ابن اسحق وقال كعب يبكي حمزة ومن قتل من المسلمين يوم أحد رضي الله عنهم:

نشجت وهل لك من منشج وكنت متى تداً كر تلجج تذكر قوم أتانى لهم أحاديث في الزمن الأعوج

فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن المنضج وقتلاهم فى جنان النعيم كرام المداخل والمخرج بما صروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذي الاضوج غداة أجابت بأسيافها جميعاً بنو الاوس والخزرج

وأشياع احمد إذ شايعوا على الحق ذى النور والمنهج فما برحوا يضربون الكماة ويمضون فى القسطل المرهج كذلك حتى دعاهم مليك الى جنة دوحة المولج وكلهم مات حر البلاء على ملة الله لم يحرج كحمزة لما وفى صادقا بذى هبة صارم سلجج فلاقاه عبد بني نوفل يبرير كالجمل الأدعج فأوجره حربة كالشهاب تلهب في اللهب الموهج و نعان أوفى عيشاقه وحنظمة الخير لم بحنج عن الحق حتى غدت روحه الى منزل فاخر الزبرج أولئك لا من ثوى منكم من النار في الدرك المرتج

قال ابن اسحاق وقال حسان بن ثابت يبكي حمزة ومن أصيب من المسلمين يوم أحــدوهي إعلى روى قصيدة أمية بن أبي الصلت في قتلي المشركين يوم بدر . قال ابن هشام : ومن أهل العلم

بالشعر من ينكر هذه لحسان والله أعلم :

المعولات الخامشات وجوه حرات صحائح وكأن سيل دموعها الانصاب تخضب بالذبائح ينقضن أشعاراً لهن هنساك بادية المسائح وكأنها أذناب خيل بالضحي شمس روامح من بین مشرور ومجزور یذعذع بالبوار یکن شجو مسلبات کدحتهن الکو ادم ولقد أصاب قلوبها مجل له جلب قو ارح إذ أقصد الحدثان من كنا نرجى إذ نشايح أصحاب أحمد غالهم دهر ألم له جوارح من كان فارسنا وعامينا اذا بعث المسالح ياحمز لاوالله لاأنساك ماصر اللقائح لمناخ أيتام وأضياف وأرملة تلامح ولما ينوب الدهر في حرب لحرب وهي لاقع العادساً ياميدر ها ياحمز قد كنت المصامح د كرتني أسد الرسول وذاك مدر هناالمنافح يعلو القاقم جبرة سبط اليدين أغز واضح لاطائش رعش ولا ذو علة بالحمل آنح بحر فليس يغب جاراً منه سيب أو منادح المطعمون اذا المشأتى مايصفقهن ناضح لحم الجلاد وفوقه من شحمه شطب شرائح ليدافعوا عنجارهم مارام ذو الضغن المكاشح

يامي قومي فاندبي بسحيرة شجو النوائح كالحاملات الوقر بالثقل الملحات الدوالج عنا شديدات الطوب إذا ينوب لهن فادح عنا وَكَانَ يُعِدُّ إِذَعِدَ الشَّرِيفُونَ الجِحَاجِحِ أودى شباب ألى المفائظ والثقيلون المراجح لمنى لشبان رزئناهم كأنهم المصابح شم بطارقة غطارفة خضارمة مسامح

المشترون الحد بالاموال ان الحدرابح من كان يرمي بالنو اقر من زمان غير صالح راحت تبارى وهو في كبصدورهم رواشح

و الجامزون بلجمهم يوماً إذا ماصاح صائح ما ان تزال ركابه يرمين في غبر صحاصح ختى تئوب له المعالى ليس من فو ز السفائح ياحمز قد أوحدتني كالعود شذبه الكوافح أشكو اليك وفوقك الترب المكور والصفائح منجندل يلقيه فوقك إذا جاد الضرح ضارح في واسع يحشونه بالترب سوَّته الماسح فعزاؤنا أنا نقول وقولنا برح بوارح منكان أمسى وهوعما أوقع الحدثان جانح فليأتنا فلتبك عيناه لهلكانا النوافح القائلين الفاعلين ذوى السماحة والمادح

من لايزال ندى يديه له طو ال الدهر مائح

قال ابن هشام وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان. قال ابن اسحاق وقال كعب بن مالك يبكي حمزة وأصحابه:

> أو تستفيق اذا نهاك المرشد ظلت بنات الجوف منها ترعد لرأیت راسی صخرها یتبــدد حيث النبوَّة والندى والسؤدد ريح يكاد الماء منها يجمد يوم الكريهة والقنبا يتقصب فو لبدة شئن البراثرن أربد ورد الحمام فطاب ذاك المورد

طرقت همومك فالرقاد مسهد وجزعت أنسلخ الشباب الاغيد ودعت فؤادك للهوى ضمرية فهواك غورى وصحوك منجد فدع التمادي في الغواية سادراً قدكنت في طلب الغواية تفند ولقد أبى لك أن تناهى طائعاً ولقد هددت لفقد حمزة هدة ولو أنه فجعت حراء بمثله قرم تمكن فى ذؤابه هاشم والعاقر الكوم الجلاد اذا غدت والتارك القِرن الكمي مجــدُلا وتراه يرفل في الحــديدكأنه عمّ النبي محمـد وصفيّــه وأتى المنية معلماً في أسرة نصروا النبي ومنهم المستشهد ولقد إخال بذاك هنداً بشرت لتميت داخل غصة لاتبرد مما صبحنا بالعقنقل قومها يوماً تغيب فيه عنها الأسعد وببئر بدرٍ إذ يردُّ وجوههم جبريل تحت لوائنــا ومحمد حتى رأيت لدى النبي سَراتهم قسمين نقتل من نشاء و نطر د فأكام بالعطن المعطن منهم سبعون عتبة منهم والاسود

وابن المغيرة قد ضربنا ضربة فوق الوريد لها رشاش من بد وأميـة الجمحيُّ قوَّم ميله عضب بأيدى المؤمنين مهند فأتاك فل المشركين كأنهم والخيل تثفنهم نعام شرّد شتان من هو في جهنم ثاوياً أبداً ومن هو في الجنان مخلد

قال ابن اسحاق : وقال عبد الله بن رَو احة يبكى حمزة وأصحابه يوم أحد. قال ابن هشام :

وأنشدنها أبو زيد لكعب بن مالك فالله أعلم:

ألا يا هند لاتبدى شماتاً بحمزة إن عز كم ذليل

بكت عيني وحق لها بكاها ومايغني البكاء ولا العويل على أُسَد الآله غداة قالوا أحمزة ذَاكُمُ الرجل القتيل أصيب المسلمون به جميعاً هناك وقد أصيب به الرسول أبا يعلىٰ لك الاركان هُدَّت وأنت الماجد الرُّث الوصول عليك سلامُ ربك في جنان مخالطها نعيم لايزول ألا يا هاشم الأخيار صبراً فكل فعالكم حسن جميل رسول الله مصطبر ڪريم بأمر الله ينظق إذ يقول ألا مَن مُبلِغ عني لُوءياً فبعد اليوم دائلة تدول وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا وقائعنا بهما يشغى الغليل نسيتم ضربنا بقليب بدرٍ غداة أتاكم الموت العجيل غداةً ثوى أبو جهل صريعاً عليه الطير حاثمة تجول وعتبة وابنمه خَرًّا جميعاً وشيبة عضه السيف الصقيل ومتركنا أمية مجلعبًا وفي حيزومه لدن نبيل وهام بني ربيعة سائلوها فني أسيافنا منها فلول ألا ياحند فابكى لاتملَّى فأنت ِ الواله العبرى الهبول

قال ابن اسحاق: وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلب وهي أم الزبير عمَّة النبي عَيْنِيْكُ ورضي الله عنهم أجمعين :

> أسائلة أصحاب أحد مخافة بنات أبي من أعجم وخبير فقال الخبير إن حزة قد ثوى وزير رسول الله خير وزير

فذلك مأكنا نرجى ونرتجى لحمزة يوم الحشر خير مصير فوالله لاأنساك ما هبَّت الصبا بكاءً وحزناً محضرى ومسيرى على أُ سَد الله الذي كان مِدرهاً يذودُ عن الاسلام كل كفورَ فیالیتشاوی عند ذاك وأعظمی لدی أضبع تعتبادنی و نسور أقول وقد أعلى النعيّ عشيرتي جزى الله خيراً من أخ ونصير

قال ابن اسحاق : وقالت نعم امر أة شماس بن عنمان تبكى زوجها و الله أعلم ولله الحمدو المنة :

ياعين جودي بفيض غير ابساس على كرم من الفتيان لساس صعب البدمية ميمون نقيبته حال ألوية ركاب أفراس أقول لما أنى النساعي له جزعا أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي وقلت لما خلت منه مجالسه لايبعد الله منا قرب شماس

قال فأجامها أخوها الحكم بن سعيد بن يربوع يعزيها فقال:

اقْلَنَىْ حياءك في ستر وفي كرم فانما كان شماسٌ من الناس

لاتقتلى النفس إذ حانت منيته في طاعة الله يوم الروع والباس قد كان حمزة ليث الله فاصطبرى فذاق يومئذ من كأس شماس

وقالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين رجعوا من أحد :

رجعت وفي نفسي بلابل جمة وقد فاتني بعض الذي كان مطلي من أصحاب بدر من قریش وغیرهم بنی هاشم منهم ومن أهل یثرب ولكنني قد نلت شيئاً ولم يكن كاكنت أرجو في مسيري ومركبي

وقد أورد ابن اسحاق في هذا أشعاراً كثيرة تركنا كثيراً منها خشية الاطالة وخوف الملالة وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد. وقد أورد الاموى في مغازيه من الاشعار أكثر مما ذكره ابن اسحاق كما جرت عادته و لا سما ههنا فهن ذلك ماذكره لحسان بن ثابت أنه قال : أنه قال في غزوة إ أحد فالله أعلى:

> طاوعوا الشيطان اذ اخزاهم الستبان الخزى فيهم والفشل حين صاحوا صيحة واحدة مع أبي سفيان قالوا أعلُ هبل فأجبناهم جميعا كلنا ربنا الرحن أعلى وأجل اثبتوا تستعملوها مرة من حياض الموت والموت نهل واعلموا أنا اذا ما نضحت عن خيال الموت قدر تشتعل

وكأن هذه الابيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الزبعرى والله أعلم « آخر الكلام على وقعة أحد »

فصل قد تقدم ما وقع فى هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات والسرايا، ومن أشهر ها وقعة أحدكانت فى النصف من شوال منها، وقد تقدم بسطها ولله الحمد

وفيها في أحدثوفي شهيداً أبو يعلى ويقال أبو عمارة أيضاً حزة بن عبد المطلب عم رسول الله ويتلاقين الملقب بأسد الله و أسد رسوله و كان رضيع النبي عبد النبي عبد الاسد أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب كا ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه ، فعلى هذا يكون قد جاوز الحسين من السنين يوم قتل رضى الله عنهم فانه كان من الشجعان الابطال و من الصديقين الكبار وقتل معه يومئذ تمام السبعين رضى الله عنهم أجمين

وفيها عقد عثمان بن عفان على أم كانوم بنت رسول الله عَلَيْكِلَيْدِ بعد وفاة أحمها رقية وكان عقده عليها في ربيع الاول منها و بني بها في جمادي الآخرة منها كما تقدم فيها ذكره الواقدي وفيها قال ابن جرير: ولد لفاطمة بنت رسول الله عَلَيْكِلَيْدِ الحسن بن على بن أبي طالب قال: وفيها علقت بالحسين رضي الله عنهم

# بنِ لِلْهِ الرَّجِمْزِ الرَّحِينِ مِ السِّهِ الرَّحِينِ مِ السِّهِ الرَّحِينِ مِ السِّهِ الرَّحِينِ مِ السِّهِ السَّهِ السِّهِ السِّهِ

# سنة اربع من الهجرة النبوية

في المحرم منها كانت سرية أبي سلمة بن عبد الاسد أبي طليحة الاسدي فانتهى الى إما يقال له قطن. قال الواقدى: رَرَشْ عر بن عنهان بن عبد الرحن بن سعيد الير بوعى عن سلمة بن عبد الله بن عر بن أبي سلمة وغيره قالوا: شهد أبو سلمة أحداً فجرح جرحاً على عضده فاقام شهراً يداوى فلما كان المحرم على رأس خسة وثلاثين شهراً من الهجرة دعاه رسول الله عنياتية فقال: اخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها وعقد له لواء وقال: سرحتى تأتى أرض بني أسد فأغر عليهم، وأوصاه بنقوى الله و بمن معه من المسلمين خيراً، وخرج معه في تلك السرية خسون ومائة فانتهى الى أدنى قطن و هو ماء لبني أسد وكان هناك طليحة الاسدى وأخوه سلمة ابنا خويلد وقد جعا حلفاء من بني أسد ليقصدوا حرب النبي عنياتية في العام النبي عنياتية فاخبره بما عالاً وا عليه عليه من المسلمين عبد النبي عنياتية في الله النبي عنياتية فاخبره بما عالاً وا عليه النبي عنياتية فاخبره بما عالاً وا عليه النبي عنياتية في الله النبي عنياتية فاخبره بما عالاً وا عليه المناء من بني أسد ليقصدوا حرب النبي عنياتية في اله والمنهم الى النبي عنياتية في عليه المناء من بني أسد ليقصدوا حرب النبي عنياتية في العبد السدى وأخوه سلمة ابنا خويلد وقد جعا حلفاء من بني أسد ليقصدوا حرب النبي عنياتية في المناء من بني أسد ليقصدوا حرب النبي عنياتية في المناء من بني أسد ليقصدوا حرب النبي عنيات المناء من بني أسد ليقسد المناء من بني أسد ليقصد و أحد النبي عنيات المناء من بني أسد ليقسد المناء من بني أسد ليقسد المناء المناء

فبعث معه أباسلة في سريته هذه . فلما انتهوا الى أرضهم تفرقوا وتركوا نعاكثيراً لم من الابل والغنم فأخذ ذلك كله أبو سلة و أسر منهم معه ثلاثة بماليك و أقبل راجعاً الى المدينة فأعطى ذلك الرجل الاسدى الذي دلم نصيباً وافراً من المغنم ، و أخرج صنى النبي والمنه عبداً وخس الغنيمة وقسمها بين أصحابه ثم قدم المدينة . قال عمر بن عنهان فحد ثنى عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحن ابن سعيد بن يربوع عن عربن أبي سلمة قال : كان الذي جرح أبي أبو اسامة الجشمي فسكت شهراً يداويه فبرأ فلما برأ بعثه رسول الله ويليين في الحرم يعني من سنة أربع الى قطن فغاب بضع عشرة ليلة ، فلما دخل المدينة انتقض به جرحه فمات لثلاث بقين من جمادى الاولى . قال عمر : واعتداً أمي حتى خلت اربعة أشهر وعشر ثم تزوجها رسول الله ويلين و وخل بها في ليال بقين من شوال فكانت أمي تقول : ما بأس بالنكاح في شوال و الدخول فيه ، قد تزوجني رسول الله علينين في شوال وبني فيه . قال : وماتت أم سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخسين رواه البيهق . قلت سنذكر في أواخر هذه السنة في شوالها تزويج النبي النكاح و مذاهب العلماء في ذلك ان شاء الله تعالى و به الثقة

### غزوة الرجيع

قال الواقدى: وكانت في صفر يعنى سنة أربع بعنهم رسول الله ويتلاق الى أهل مكة ليجيزوه قال والرجيع على نمانية أميال من عسفان. قال البخارى: حدثنى ابر اهيم بن موسى أخبرناهشام بن يوسف عن معمر عن الزهرى عن عرو بن أبي سفيان النقنى عن أبي هريرة قال: بعث النبي ويتلاق سرية عينا و أمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عر بن الخطاب فانطلقوا حتى اذا كانوا بين عسفان ومكة ذُكروا لحى من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فو جدوا فيه نوى نمر نزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يترب فتبعوا آثارهم حتى المتولاة بهم فقالوا: لكر آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا الى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكر العهد والميثاق ان نزلتم الينا ألا نقتل منكم رجلاً فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا رسولك فقاتلوهم حتى قنلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل و بتى خبيب وزيد ورجل أخبر عنا رسولك فقاتلوهم حتى قنلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل و بتى خبيب وزيد ورجل أخبر عنا رسولك فقاتلوهم حتى قنلوا المهد والميثاق نزلوا البهم فلما استمكنوا منهم حلوا أو تاو قسيهم فر بعوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فابي أن يصحبهم فجر وه وعالجوه قسيهم فر بعلوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فابي أن يصحبهم فم وه وه وعالجوه على أن يصحبهم فم في وه وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فكث عندهم أميراً حتى اذا الحارث بن عامر بن نو فل وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فكث عندهم أميراً حتى اذا

أجموا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحدُّ بها فاعارته قالت فغفلت عن صبى لى فدرج اليه حتى أتاه فوضه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك منى وفى يده الموسى فقال: أيخشين أن أقتله ? ما كنت لأ فعل ذلك ان شاء الله . وكانت تقول ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما يمكة يومئذ من ثمره وانه لمو ثق فى الحديد و ماكان إلا رزقا رزقه الله . فخر جوا به من الحرم ليقتلوه فقال : دعو فى أصلى ركمتين ثم المصرف اليهم فقال : لولا أن تروا أن ما لى جزع من الموت لزدت . فكان أول من سن الركمتين عند القتل هو . ثم قال : اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً . ثم قال :

ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى شق كان فى الله مصرعى وذلك فى ذات الاله و ان يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

قال: ثم قام اليه عقبة بن الحارث فقتله، و بعثت قريش الى عاصم ليؤتوا بشىء من جسده يعرفونه وكان عاصم قتـل عظيا من عظائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثـل الظلة من الدَّبْر فحمته من رُسلهم فلم يقدروا منه على شىء. وقال البخارى حدثنا عبد الله بن محمـد حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: الذى قتل خبيباً هو أبو سَرْوَعة قلت و اسمه عقبة بن الحارث وقد أسلم بعد ذلك وله حديث في الرضاع وقد قيل ان أبا سروعة وعقبة أخوان فالله أعلم

هكذا ساق البخارى في كتاب المغازى من صحيحه قصة الرجيع ورواه أيضاً في التوحيد وفي الجهاد من طرق عن الزهرى عن عروبن أبي سفيان وأسد بن حار ثة النقي حليف بني زهرة ومنهم من يقول عربن أبي سفيان والمشهور عرو . وفي لفظ للبخارى بعث رسول الله ويتاتي عشرة رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح وساق بنحوه وقد خالفه محمد ابن اسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير في بعض ذلك ولنذ كركلام ابن اسحاق ليعرف مايينهها من التفاوت والاختلاف على أن ابن اسحاق امام في هذا الشأن غير مدافع كا قال الشافى مايينهما من التفاوت والاختلاف على أن ابن اسحاق امام في هذا الشأن غير مدافع كا قال الشافى عربين قتادة قال: قدم على رسول الله عليه عسد بن اسحاق . قال محمد بن اسحاق حدثنا عاصم بن عبر بن قتادة قال: قدم على رسول الله عليه الله عقهو ننا في الدين و يقر ثوننا الترآن و يعلمو ننا شرائع الاسلام . فبعث رسول الله عليه المحالك يفقهو ننا في الدين و يقر ثوننا الترآن و يعلمو ننا مرائع الاسلام . فبعث رسول الله عليه المحالة وهو أمير القوم وخالد بن البكير الليني حليف بني حليف حن عدى وعاصم بن ثابت بن أبي الاقلح أخو بني عمو بن عوف وخبيب بن عدى أخو بني جعره بن عمو و خيف بن عدى وعاصم بن ثابت بن أبي الاقلح أخو بني عمو بن عوف وخبيب بن عدى أخو بني جعره بن عدى عامر وعبد الله بن طارق حليف بني ابن كلفة بن عموو بن عوف وزيد بن الدثنة أخو بني بياضة بن عامر وعبد الله بن طارق حليف بني

ظفر رضى الله عنهم هكذا قال ابن اسحاق أنهم كانو استة وكذا ذكر موسى بن عقبة وسماهم كما قال ابن اسحاق وعند البخارى أنهم كانو اعشرة وعنده ان إكبيرهم عاصم بن ثابت بن أبى الاقلح فالله أعلم. قال ابن اسحاق فخرجو امع القوم حتى اذا كانو اعلى الرجيع ماء لهذيل بناحية الحجاز من صدور الهدأة غدرو ابهم ، فاستصرخوا عليهم هذيلاً ، فلم يرع القوم وهم فى رحالهم الا الرجال بايديهم السيوف قد غشوهم ، فاخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم فقالوا لهم إنا والله مانريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه أن لانقتلكم . فأما مر ثد و خالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا والله لانقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً ، وقال عاصم بن ثابت والله أعلم ولله الحد والمنة :

ماعلتی و أنا جلد نابل و القوس فيها و تر عنابل تزلُّ عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل وكل ما حمّ الإله نازل بالمرء والمرء اليه آيل ان لم أقاتلكم فامى هابل

وقال عاصم أيضاً :

أبو سليان وريش المقعد وضالة مثل الجحيم الموقد اذاالنواحى افترشت لمأرعد ومجنأ من جلد ثور أجرد ومؤمن بماعلى محمد

وقال أيضاً :

أبو سلمان ومثلي راما وكان قومى معشر اكر اماً وكان قومى معشر اكر اماً ومثلى ومثلى ومثلى والما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من الله الله الله الله الله الله وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لأن قدرت على رأس عاصم

سلافة بنت سعد بن سهيل وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لأن قدرت على رأس عاصم لتشر بن في قحفه الخر فمنعته الدّ بر فلما حالت بينهم و بينه قالوا دعوه حتى يمسى فيذهب عنه فتأخذه ، فبعث الله الوادى فاحتمل عاصما فذهب به .وقد كان عاصم قدأ عطى الله عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجساً فكان عر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعته : يحفظ الله العبد المؤمن كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته فنعه الله بعد وفاته كا امتنع منه في حياته . قال ابن اسحاق : وأما خبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق ، فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة وأعطوا بأيديهم فأسر و هم تم خرجوا بهم الى مكة ليبيعوهم بها حتى اذا كانوا ورغبوا في الحياة وأعطوا بأيديهم فأسر و هم تم خرجوا بهم الى مكة ليبيعوهم بها حتى اذا كانوا والفهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة

حتى قتاوه فقبره بالظهران. وأما خبيب بن عدى و زيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة فباعوهما من و يش بأسيرين من هذيل كانا بمكة . قال ابن اسحاق : فابتاع خبيباً حجير بن أبي اهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان أبواهابأخا الحارث بن عامر لامه ليقتله بابيه . قال : و أما زيد بن الداننة فابناعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه فبعثه مع مولى له يقال له نسطاس الى التنعيم وأخرجه من الحرم ليقتله واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب ، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك بالله يا زيد أنحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وانك في أهلك ? قال: والله ما أحب أن محداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي . قال : يقول أبو سفيان : مار أيت من الناس أحداً بحب أحداً كحب أصحاب محمد محدا قال: ثم قتله نسطاس. قال: وأما خبيب بن عدى فحدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه حدث عن ماوية مولاة حجير بن أبي اهاب، وكانت قد أسلمت ، قالت : كان عندى خبيب حبس في بيتي فلقد اطلعت عليه يوما و أن في يده لقطفاً من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل قال ابن اسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي نجيح أنهما قالا: قالت قال لي حين حضره القنل ابعثي الى بعديدة أتطهر بها القتل. قالت فأعطيت غلاماً من الحي الموسى فقلت له أدخل بِها على هذا الرجل البيت فقالت فوا لله ان هو الا أن ولى الغلام بها اليه فقلت ما ذا صنعت أصاب والله الرجل ثأره يقتل هذا الغلام فيكون رجلاً برجل ، فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك مهذه الحديده الى . ثم خلى سبيله . قال ابن هشام : ويقال ان الغلام ابنها. قال ابن اسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب حتى جاءوا به الى التنعيم ليصلبوه ، وقال لهم: ان رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين فافعلوا، قالوا :دونك فاركع، فركع ركعتين إ أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أنى انما طوَّلت جزعا من القتل؛ لاستكثرت من الصلاة . قال : فكان خبيب أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين (١٠)

<sup>(</sup>۱) يوجد على الهامش في هذا المكان مانصه «حاشية بخط المصنف. قال السهيلى: وانما صارت سنّة لانها فعلت في زمن النبي عَيَّاتِينَ و استحسنت من سنيعه ، قال وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة النبي عَيَّاتِينَ ثم ساق باسناده من طريق أبى بكر بن أبى خبشمة عن يحيى بن معين عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد قال: بلغني أن زيد بن حارثة استأجر من رجل بغلا من الطائف و اشترط عليه الكرى أن ينزله حيث شاء ، فمال به الى خربة فاذا بها قتلى كثيرة ، فلما هم جتن قال له زيد: دعني حتى أصلي ركمتين فقال: صل ركمتين فطالما صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئًا. قال فصليت ثم جاء ليقتلني فقلت: يا أرحم الراحين ، فاذا صارخ يقول لاتقتله ،

قال : ثم رفعوه على خشبة فلما أو ثقوه قال : اللهم إنَّا قد بلَّهٰنا رسالة رسولك فبلُّغه الغداة ما يُصنع بنا، ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ثم قتلوه. وكان معاوية ابن أبى سغيان يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبى سفيان فلقد رأيته يلقيني الى الارض فرقاً من دعوة خبيب، وكانوا يقولون ان الرجل اذا دعى عليه فاضطجع لجنبه زلت عنه. و في مغازى موسى ن عقبة : أن خبيبا وزيد بن الدثنة قتلا فى يوم و احد و أن رسول الله عَيَطَالِيُّهِ سمع يوم قُتلا وهو يقول وعليكما أو عليك السلام خبيب قتلته قريش. وذكر أنهم لما صلبوا زيدين الدثنة رموه بالنبل ليفتنوه عن دينه فما زاده إلا أيماناً وتسليما. وذكر عروة وموسى بن عقبة انهم لما رفعو اخبيباً على الخشبة نادوه يناشدونه أنحب أن محماً مكانك ? قال : لا والله العظم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه فضحكو ا منه . وهذا ذكره ابن اسحاق في قصة زيد من الدثنة فالله أعلم. قال موسى بن عقبة : زعموا أن عمرو بن أمية دفن خبيباً. قال ابن اسحاق : وحدثني بحيى بن عبادبن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عقبة بن الحارث قال سمعته يقول: والله ماأنا قتلت خبيباً لَا نَاكنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في یدی ثم آخذ بیدی و بالحر بة ثم طعنه بها حتی قتله . قال ابن اسحاق : وحدثنی بعض أصحابنا قال : كان عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي على بعض الشام فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهرى القوم فذُكر ذلك لعمر وقيل إن الرجل مصاب، فسأله عمر فىقدمة قدمها عليه فقال : إ ياسميد ماهذا الذي يصيبك ? فقال : والله يا أمير المؤ منين مايي من بأس ولكني كنت فيمن حضر ا خبيب بن عدى حين قتل وسمعت دعوته فوالله ما خطرت على قلبيوأنا في مجملسقط إلا غُشي على. ا فهاب وذهب ينظر فلم يرشيئًا ، ثم جاء ليقتلني فقلت : يا أرحم الراحمين ، فسمع أيضا الصوت يقول لاتقتله ، فذهب لينظر ثم جاء ، فقلت : يا أرحم الراحمين ، فإذا أنا بغارس على فرس في يده حربة فى رأسها شعلة من نار فطعنه بها حتىأ نفذه فوقع ميتا ، ثم قال : لما دعوتَ الله في المرة الاولى كنتَ في الساء السابعة ولما دعو ته في المرة الثانية كنت في الساء الدنيا ولما دعو ته في الثالثة أتيتك. قال السهيلي : وقد صلاها حجر بن عدى ابن الادبر حين حمل الى معاوية من العراق ومعه كتاب زياد ابن أبيه و فيه أنه خرج عليه و أر اد خلعه ، و في الكتاب شهادة جماعة من التابعين منهم الحسن و ابن سيرين ، فلما دخل على معاوية قال : السلام عليك ياأمير المؤمنين . قال أو أنا أمير المؤمنين ؟ و أمر بقتله . فصلى رَكمتين قبل قتله نم قتل رحمه الله . قال وقد عاتبت عائشة معاوية في قتله فقال : أنما قتله من شهد عليه، ثم قال: دعيني وحجراً فأني سألقاه على الجادة يوم القيامة. قالت: فأين ذهب عنك حلم أبي سفيان ? قال حين غاب مثلك من قومي . اه من الهامش

| فز ادته عند عمر خير ا . و قد قال الاموى حدثنى أبي قال : قال ابن اسحاق و بلغنا أن عمر قال: من | سره أن ينظر الى رجل نسيج و حده فلينظر الى سعيد بن عامر. قال ابن هشام: أقام خبيب في ا أيديهم حتى انسلخت الاشهر الحرم ثم قتلوه . وقد روى البيهتي من طريق ابراهيم بن اسماعيل ا حدثني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جده عمرو بن أمية أن رسول الله عَلَيْكِيْرُ كَانَ بعثه عيناً ا وحده قال جئت الى خشبة خبيب فرقيت فها وأنا أتخوف العيون فأطلقته فوقع الى الارض ثم اقتحمت فانتبذت قليلا ثم التفت فلم أر شيئاً فكأ نما بلعته الارض فلم تُذكر لخبيب رمة حتى ا الساعة . ثم روى ابن اسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال : لما قتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين : ياو يح هؤلاء المفتو نين الذين هلكو ا هكذا لاهم أقامو ا في أهلهم ولا هم أدُّوا رسالة صاحبهم ، فأنزل الله فيهم ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة | الدنيا و يشهد الله على مافي قلبه وهو ألد الخصام ﴾ و ما بسدها . و أنزل الله في أصحــاب السرية | ﴿ وَمَنِ النَّاسُ مِن يَشْرَى نَفْسُهُ ابْتَغَاءُ مَرْضَاةً اللهُ وَاللهُ رَءُوفَ بِالْعِبَادِ ﴾ . قال الن اسحاق وكان مما قيل من الشعر في هذه الغزوة قول خبيب حين اجمعوا على قتله ( قال ابن هشام : ومن الناس من ينكرها له ) :

> لقد جمع الاحزاب حولى وألبوا وكلهم مبدى العــداوة جاهد وقد جموا أبناءهم ونساءهم الى الله أشكو غر بتى ثم كر بتى فذا العرش صبرتى على ما براد بى وذلك في ذات الاله وان يشأ وقد خيروني الكفر والموت دونه وما بی حذار الموت آنی لمیت

قبائلهم واستجمعوا كل مجمع عليٌّ لأنى في وثاق بمضبع وقربت من جذع طويل ممنع وماأرصد الاعداء لىعندمصرعى فقد بضعوا لحمى وقد ياسمطمعي يبارك على أوصال شلو ممزع وقد هملت عيناي منغير مجزع ولکن حذاری جحم نار ملفع فوالله ما أرجو اذا مت مسلماً على أي جنب كان في الله مضجعي فلست بمبد للعدو تخشعاً ولاجزعا أنى الى الله مرجعي

وقد تقدم في صحيح البخاري بيتان من هذه القصيدة و هما قوله:

فلست أبالي حين اقتل مسلماً على أى شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وان يشأ يبارك على أوصال شاو ممزع وقال حسان بن ثابت برثى خبيباً فها ذكره ابن اسحاق:

ما بال عينك لا ترقا مدامعها سحاً على الصدر مثل الازلؤ الفلق على خبيب فتى الفنيان قد علموا لافشل حين تلقاه ولا نزق فاذهب خبيب جزاك الله طيبة وحنة الخاد عند الحور في الرُّفق ما ذا تقولون أن قال النبي لكم حين الملائكة الارار في الافق فيم قتلتم شهيد الله في رجل طاغقداً وعثفي المدان والرُّفق

قال ابن هشام: تركنا بعضها لانه أقذع فيها، وقال حسان مجو الدين غدروا بأصحاب الرجيع من بني لحيان فيا ذكره ابن اسحاق ، والله أعلم ولله الحمد والمنة والتوفيق والعصمة .

ان سرك الغدر صرفا لا مزاج له فأت الرجيع فسل عن دار اليان

قوم تواصوا بأكل الجار بينهم فالكاب والقرد والانسان مثلان لو ينطق التيس يوماً قام يخطيهم وكان ذا شرف فيهم وذا شان وقال حسان بن ثابت أيضاً يهجو أهذيلا و بني لَحيان على غدرهم بأصحاب الرجيع رضي الله تعالى

عنهم أجمعين :

أحاديث كانت في خبيب وعاصم و-لحيان جرّ امون شرّ الجرائم عمزلة الزمعان دير القوادم أمانتهم ذا عفة ومكارم هـــذيل توقَّى منكرات الهـــارم بقتل الذي تحميه دون الخرائم مصارع قتلى أو مقاما لماتم يوافي بها الرّكبان أهل المواسم

لعمري لقد شانت هذيلَ بن مدرك أحاديث لحيان صلوا بقبيحها أناس همُ من قومهم في صميمهم هم غــدر وا يوم الرجيع وأســلمت رسول رسول الله غدراً ولم تكن فسوف يرون النصر يوماً عليهم أيابيل دبر شمَّس دو ن لحمه حمت المم شهاد عظيم الملاحم لعل هذيلا أن سروا بمصابه ونوقع فيها وقعة ذات صولة بأمر رسول الله آن، رسوله رأى رأى ذي حزم بلحيان عالم قبيلة ليس الوفاء سمهم وان ظلموالم يدفعوا - ف ظلم اذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم بمجرى مسيل الماء بين المخمار م محلهم دار البوار ورأيهم اذا نابهم أمر كرأى البهائم

وقال حسان رضى الله عنه أيضاً بمدح أصماب الرجيع ويسميهم بشعر كا ذكره ابن اسحاق رحمه الله تعالى : صلى الأيله على الذبن تتابعوا يوم الرجيع فا كرموا واثيبوا رأس السرية مرند وأميرهم وابن البكير إمامهم وخبيب وابن لطارق وابن دثنة منهم وافاه تم حامه المكتوب والعاصم المقتول عند رجيعهم كسب المعالى انه لكسوب منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجالد انه لنجيب قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشمر ينكرها لحسان

#### سرية عمرو بن أمية الضمرى على أثر مفتل خبيب

قال الو قدى : حدثني ابر اهيم بن جعفر عن أبيه وعبــد الله بن أبي عبيدة عن جعفر بن [الفضل بن الحسن بن المحرو بن أمية الضمري وعبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عوف ( و زاد بعضهم على بعض) قالو ا : كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة : ما أحد إ يغتال محمداً فانه بمشى في الاسو اق فندر ك ثار نا . فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له : إ إن أنت وفيتني خرجت اليه حتى أغتاله ، فاني هاد بالطريق خرّيت ، معيخنجر مثل خافية النسر . قال: أنت صاحبنا. وأعطاه بعيراً و نقه وقال: اطو أمرك فاني لاآمن أن يسمع هذا أحد فينميه الى محمد . قال قال العربي لايملمه أحد . فخرج ليلاعلى راحلته فسار خمساً وصبح ظهر الحي يوم سادسه ثم أقبل يسأل عن رسول الله عَيْنَ حتى أنى المصلى فقال له قائل : قد توجه الى بني عبد الاشهل فخرج الاعرابي يقود راحلت حتى انتهى الى بني عبد الاشهل فعقل راحلته ثم أقبل يؤم رسول الله عِيَّالِيَّةُ فُوجِدُهُ فَي جَمَاعَةً مِن أَصِحَابِهِ يَحَدَّ فَي مُسجِدُدٌ . فلما دخل ورآه رسول الله عَيِّلِيُّ قاللاصحابِهِ ان هذا الرجل يريد غدراً و الله حائل بينه و بين ما يريده. فوقف و قال أيكم ابن عبد المطلب ? فقال له رسول الله عَلَيْكُ أنا ابن عبد المطلب فذهب ينحني على رسول الله عَلَيْكُ كَمَّا نه يسارّه فجبذه أسيد بن حضير و قال: تنح عن رسول الله عَيَالِيِّي وجذب بداخل ازاره فاذا الخنجر فقال: يارسول الله هذا غادر. فأسقط في يد الاعرابي وقال: دمي دمي يامحمد .و أخذه أسيد بن حضر يلببه فقال له | النبي عَنْيَكُنَّةِ اصدقني ما أنت وما أقدمك فان صدقتني نفعك الصــدق وان كـدبتني فقد اطلعتُ على ماهممت به . قال العر بي فأنا آ.ن ? قال و أنت آمن . فأخبره بخبر أبي سفيان وما جعل له فأمر به ﴿ فحبس عند أسيد بن حضر ثم دعا به من الغد فقال قد أمنتك فاذهب حيث شئت أو خبر لك من ا ذاك قال وما هو فقال أن تشهر أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فقال أشهد أن لا إله الا ألله و انك

<sup>(</sup>١) عده الزيادة وما بمدها من أمناها منقولة عن الطبري ٣: ٣٢

أنت رسول الله والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت ثم اطلعت على ماهممت ُ به فما سبقت به الركبان و لم يطلع عليه أحد فعر فت أنك ممنوع و أنك على حق وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان . فجعــل النبي ﷺ يتبسم وأقام أياماً ثم استأذن النبي والله والمراج من عنده ولم يسمع له بذكر وقال رسول الله والله والله والله الله والمالة المالية ا ابن أسلم برن حريش أخرجا حتى تأتيا أبا سفيـــان بن حرب فان أصبتًا منه غرة فاقتـــلاه . قال رو فخرجت أنا وصاحبي حتى أتينا بطن يأَجِج فقيدنا بعير نا وقال لى صاحبي : ياعمرو هل لك فى أن نأتى مكة فنطوف بالبيت سبعاً ونصلى ركمتين فقلت [أنا أعلم بأهل مكة منك انهم اذا أظلموا رشُّوا أفنيتهم تم جلسوا بهـــاو (١) ] الى أعرف بمكة من الفرس الابلق. فأبى على فالطلقنـــا فأتينا مكة فطفنا أسبوعاً وصلينا ركعتين فلما خرجت لقيني معاوية بن أبي سفيان فعرفني وقال: عمرو بن أمية واحز ناه. فنذر بنا أهل مكة فقالوا ماجاء عمرو في خيز. وكان عمرو فاتكا في الجاهلية . فحشد أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة وخرجوا في طلبهما واشتدوا في الجبــل . قال عمر و فدخلت في غار فتغيبت عنهم حتى أصبحت و باتو ا يطلبو ننا في الجبــل وعمى الله عليهم طريق المدينة أن يهتدو اله فلما كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي بختلي لفرسه حشيشًا فقلت لسلمة بن أسلم اذا أبصر نا أشعر بنا أهل مكة وقد انفضو اعنا فلم يزل يدنو من باب الغارحتي أشرف علينا ، قال فخرجت اليه فطعنته طعنة تحت الثدى بخنجرى فسقط وصاح فاجتمع أهل مكة فأقبلوا بعد تفرقهم [ورجعت الى مكانى فدخلت فيه ]وقلت لصاحىلاتتحرك، فأ قبلوا حتى أتوه وقالوا من قتلك ? قال عمر و بن أمية الضمرى. فقال أبو سفيان قد علمنا أنه لم يأت لخير. ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا فانه كان بآخر رمق فمات وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه فمكننا ليلتين في مكاننا حتى [ سكن عنا الطلب ثم ] خرجنا [ الى التنعيم ] فقال صاحبي ياعمرو بن أمية هل لك في خبيب بن عدى ننزله ? فقلت له : آين هو ? قال هو ذاك مصاوب حوله الحرس. فقلت أمهلني و تنح عني فان خشيت شيئًا فانحُ الى بعيرك فاقعد عليه فأت رسول الله عَيِّالِلَهِ فَأَخْبُرُهُ الْخَبُرُ وَ دَعْنَى فَالْمِي عَالَمُ بِاللَّذِينَةِ. ثم استدرت عليه حتى وجدته فحملته على ظهرى فما مشيت به إلا عشرين ذراعاً حتى استيقظوا فخرجوا في أثرى فطرحت الخشبة فما أنسي وجيبها يعني صوتها ثم أهلت عليه التراب برجلي فاخذت طريق الصفر اء فأعيوا و رجعوا وكنت لا أدرى مع بقاء نفسي فانطلق صاحبي الى البعير فركبه وأنى النبي ﷺ فأخبره وأقبلت حتى أشرفت على الغليل غليل ضجنان فه خلت في غار معي قوسي واسهمي و خنجري فبينما أنا فيه إذ أقبل رجل من بني الديل بن بكر أعور طويل يسوق غنما و معزى فدخل الغار وقال : من الرجل ؟ فقلت رجل من

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة وما بعدها من الطبرى ٣: ٣٢

بني بكر فقال و أنا من بني بكر ثم اتكأ ورفع عقبرته يتغنى ويقول: فلست بمسلم مادمت حياً ولست أدين دين المسلمينا

فقلت في نفسي و الله أنى لارجو أن أقتلك . فلما نام قت اليه فقتلته شر قتلة قتلها أحد قط ثم

خرجت حتى هبطت فلما أسهلت في الطريق إذا رجلان بمثما قريش يتجسسان الاخبار فقلت استأسرا فأبي أحدها فرميته فقتلته فلما رأى ذلك الآخر استأسر فشددته وثافاً ثم أقبلت به الي النبي عَيَظِيَّةٍ فلما قدمت المدينة أتى صبيان الانصار وهم يلعبون وسمعوا أشياخهم يقولون هذا عمرو إ فاشتدالصبيان الى النبي عَيْنَالِيَّةٍ فأخبروه وأتينه بالرجل قدر بطت ابهامه بوتر قوسي فلقد رأيت النبي عَيْنَاتِينَةِ وهو يضحك ثم دعالى بخير. وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام رواه البيهتي. وقد تقدم أن عمراً لما أهبط خبيباً لم يرله رمة ولاجسداً فلعله دفن مكان سقوطه والله أعلم . وهذه السرية انما استدركها ابن هشام على ابن اسحاق و ساقها بنحو من سياق الواقدي لها لكن عنده أن رفيق عمرو بن أمية في هذه السرية جبار بن صخر . فالله أعلم ولله الحد

### سرية بئر معونة

وقد كانت في صفر منها وأغرب مكحول رحمه الله حيث قال انها كانت بعد الخندق. قال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيزعن أنس بن مالك قال بعث رسول الله ﷺ سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء فعرض لهم حيّان من بني سليم رعّل وذكوان عند بنر يقال لها بئر مَمُونة فقال القوم والله ما إياكم أردنا وانما نحن مجتازون في حاجة للنبي عَيَيْكَالِيَّةِ فقتلوهم فدعا النبي وَلِيُطَلِّقُهُ عليهم شهراً في صلاة الغداة وذاك بدء القنوت وماكنا تقنت. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بنحوه . ثم قال البخارى حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا بزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك ان رعَّلا وذكوان وُعصيَّة و بني لحيان استمدوا رسول الله علي على عدو فأمدهم بسبعين من الانصاركنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالايل حتى اذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي عَلَيْكُ فَعَنْتُ شَهِراً يدءو في الصبح على احياء من العرب على رعل وذكوان وعصية و بني لحيان قال أنس فقرأنا فيهم قرآناً ثم ان ذلك رفع« بلغوا عنا قومنا أنَّا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » ثم قال البخارى حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس ابن مالك ان النبي ﷺ بعث حراماً (أخاً لأم ُسلبم) في سبعين راكبًا وكان رئيس المشركين عامر ابن الطفيل خير رسول الله عَيْمِ اللهِ عَلَيْكَ بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السهل و لى أهل المدر أو أَكُونَ خَلَيْفَتُكُ أَوْ أَغْزُوكُ بَأَهُلَ غُطِّفَانَ بِأَلْفَ وَأَلْفَ. فَطُعَنَ عَامَرٌ فَي بِيت أم فلان فقال عُدَّة كغدة البَكر في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخو أم | سلیم وہو رجل أعرج و رجل من بنی فلان فقال كونا قريباً حتى آتبهم فان آمنونی كنتم قريباً وان قتلونى أتيتم أصحابكم فقال أتؤمنونى حتى أبلغ رسالة رسول الله ﷺ فجعل بحدثهم وأومأوا الى رجل فأتاه من خلفه فطعنه قال هام أحسبه حتى أنفذه بالرمح فقال الله أكبر فزتُ ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كالهم غير الأعرج وكان في رأس جبل فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ «انا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » فدعا النبي عَيِّلِينَ ثلاثين صباحاً على رعل وذ كوان و بني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله . وقال البخارى : حدثنا حبّان حدثنا عبـــد الله أخبرنى معمر حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس انه سمع أنس بن مالك يقول لما طعن حرام بن ملحان ــ وكان خاله \_ يوم بيّر معونة قال بالدم هكذا فنصحه على وجهه ورأسه وقال فزتُ ورب الكعبة . وروى البخارى عن عبيد بن اسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة أخبر في أبي قال لما قتل الذين بئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمرى قال له عامر بن الطفيل من هذا وأشار الى قتيل فقال له عمر و بن أمية هذا عامر بن فهيرة قال لقد رآيته بعد ماقتل رفع الى السهاء حتى أنى لا نظر الىالساء بينه و بين الارض ثم وضع فأنَّى النبي عَيَالِيَّةٍ خبرهم فنعاهم فقال: أن أصحابكم قد أصيبوا وانهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا اخبر عنا اخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم وأصيب يو مئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمر و وسمى به منذر . هكذا وقع في رواية البخاري مرسلا عن عروة وقد رواه البيهقي من حديث يحيي بن سعيد عن أبي أسامة عن ﴿ هشام عن أبيه عن عائشة فساق من حديث الهجرة وأدرج في آخره ما ذكره البخاري ههنا فالله أعلم. وروى الواقدي عن مصعب بن ثابت عن أبي الاسود وعن عروة فذكر القصة وشأن عامر أبن فهيرة واخبار عامر بن الطفيل أنه رفع الى السهاء وذكر أن الذي قتله جبار بن سلمي الكلابي قال ولما طعنه بالرمح قال فزتُ ورب الكعبة ثم سأل جبار بعد ذلك: مامعني قوله فزت قالوا يعنى بالجنة فقال مدق والله ثم أسلم جبار بعد ذلك لذلك. وفي مغازى موسى بن عقبة عن عروة انه قال لم يوجد جسد عامر بن فهيرة يرون ان الملائكة وارته وقال يونس عن ابن اسحاق فأقام رسول الله عَنْطُنْتُة يعني بعد أحد بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم نم بعث أصحاب بثرا معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد فحدثني أبي اسحاق بن يسار عن المغيرة بن عبـــد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم وغيرها من أهل ا العلم قالواً : قدم أبو يراء عامم بن مالك بن جعفر ملاعب الاسنة على رسول الله عَيْسَالِيُّتُهُ بالمدينــة إ

فمرض عليه الاسلام ودعاه اليه فلم يسلم ولم يبعد وقال: يامحمد لو بمثتَ رجالًا من أصحابك الى أهل عبد فدعوهم الى أمرك رجوتُ أن يستجيبوا لك. فقال ﷺ إنى أخشى عليهم أهل بجد. فقال أبو براءأنا لهم جار . فبعث رسول الله عَيْنَاتِي المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة المعنق ليموت في أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين فيهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بني عدى بن النجار وعروة ابن أميماء من الصلت السلمي ونافع بن بديل من ورقاء الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر في رجال من خيار المسلمين فساروا حتى نزلوا بير معونة وهي بين أرض بني عام وحرَّة بني ُسلم فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكناب رسول الله علياليِّ الى عامر بن الطفيل فلما أتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوا الى مادعاهم وقالوا: لن نُحفر أبا براء وقد عقد لهم عقداً وجواراً فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم - عُصية ورعلا وذكوان والقارة ـ فأجابوه الىذلك فخرجواحتىغشوا القومةأحاطوا بهم فى رحالهم فلما رأوهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم الاكعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار فأنهم تركوه به رمق فارتث من بين القتلي فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان في سرح القوم عمر و بن أمية الضمرى ورجل من الانصار من بني عرو بن عوف (١)فلم ينبئهما بمصاب القوم الا الطير تحوم حول العسكر فقالا والله أن لهذه الطير لشأناً فأقبلا لينظرا فاذا القوم في دمائهم وأذا الخيل التي أصابتهم وأقفة فقال الانصاري لعمر و بن أمية ماذا ترى؟ فقال أرى ان نلحق برسول الله وَيُطَالِنُهِ فَنحبره الخبرفقال الانصاري لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وماكنت لأخبر عنه الرجال. فقاتل القوم حتى قتل وأخذ عمرو أسيراً فلما أخبرهم انه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما زعم. قال ٌوخرج عمرو بن أمية حتى اذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا في ظل هو فيه وكان مع العامر بين عهد من رسول الله عَيْمَا الله عَيْمَا لله وجوار لم يعلمه عمرو بن أمية وقد سألها حين نزلا ممن أنها قالا من بني عامر فأمهلهما حتى أذا ناماً عدا علمهما وقتلها وهو يرى أن قد أصاب بهما ثأراً من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله عَيْنَاتِينَةِ فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله عَيْنَاتِينَةِ أخبره بالخبر فقال رسول الله عَيْنَاتِينَةِ: « لقد قتلت قتيلين لأد يَنُّهما » ثم قال رسول الله عَيْنَالِيِّيِّ : « هذا عمل أبي براء ، قد كنتُ لهذا كارهاً متخوفاً ، فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه اخفار عامر اياه وما أصاب أصحابَ رسول الله عَلَيْكُنْ بسببه وجواره ، فقال حسان بن ثابت في اخفار عامر أما براء و بحرض بني أبي براء على عامر: بني أم البنينُ ألم يرُعْكُم وأننم من فوائب أهل نجد

(١) قال ابن مثام : وهو المنفر بن محد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح

تهكم عامر بأبي براء ليُخفره وما خطأ كعد ألا أبلغ ربيعة ذا المساعى فمأحدثت فى الحدثان بعدى أبوك أبولاء وخالك ماجد حكم بن سعد

قال ابن هشام: أم البنين أم أبى براء وهى بنت عمروبن عام، بن ربيعة بن عام، بن مصعة . قال فحل ربيعة بن عام، بن الطفيل فطعنه فى فحده فأشواه ووقع عن فرسه وقال: هذا عمل أبى براء، إن أمت فدمى لعمى فلا يتبعن به، و إن أعش فسأرى رابى وذكر موسى بن عقبة عن الزهرى نحو سياق محمد بن اسحاق، قال موسى وكان أمير القوم المنذر بن عمرو وقيل مرثد بن أبى مرثد

وقال حسان بن ثابت يبكُّي قتلي بئر معو نة \_ فيما ذكر . ابناسحاق رحمه الله \_ والله أعلم :

على قنلى معونة فاستهلى بدمع العين سَحًا غير تزر على خيل الرسول غداة لاقوا ولاقتهم مناياهم بقدر أصابهم الفناء بعقد قوم نخون عقد حبلهم بغدر فياله في لمندر إذ تولى وأعنق في منيته بصبر وكائن قد أصيب غداة ذاكم من آبيض ماجد من سر عرو

# غزوة بني النصير

#### وهى التي أنزل الله تعالى فيها سورة الحشر

فى صحيح البخارى عن ابن عباس أنه كان يسميها سورة بنى النضير. وحكى البخارى عن الزهرى عن عروة أنه قال : كانت بنو النضير بعد بدر بستة أشهر قبل أحد ، وقد أسنده ابن أبى حاتم فى تفسيره عن أبيه عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهرى به ، وهكذا روى حنبل بن اسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن جعفر الرَّق عن مطرف بن مازن البمانى عن معمر عن الزهرى فذكر غزوة بدر فى سابع عشر رمضان سنة ثنتين ، قال ثم غزا بنى النضير ثم غزا أحداً فى شوال سنة أربع . وقال البيهقى : وقد كان غزا أحداً فى شوال سنة ثلاث ثم قاتل يوم الخدمق فى شوال سنة أربع . وقال البيهقى : وقد كان الزهرى يقول هى قبل أحد ، قال و ذهب آخر ون الى أنها بعدها و بعد بئر معونة أيضاً . قلت : هكذا ذكر ابن اسحاق كما تقدم قانه بعد ذكره بئر معونة ورجوع عمرو بن أمية وقتله ذينك الرجلين من بنى عامر ولم يشعر بعهدها الذى معها من رسول الله والمؤلفة ولمهذا قال له رسول الله

عَيِّلِكَةِ ﴿ لَقَدَ قَتَلَتَ رَجَلَيْنَ لَا دِينَهُما ﴾ . قال ابن اسحاق ثم خرج رسول الله أعِيَّلِكَةِ الى بني الانضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلها عمرو بن أمية لامهد الذي كان مُتَطِّلُةُو أعطاهما وكان بين بني النصير و بين بني عامر عهدو حلف فلما أناهم عَلَيْكِيْ قالوا نعميا أبا القاسم نعينك على ماأ حببت تم خلا بعضهم ببعض فقالو ا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه (ورسول الله عَيَّالُيْنَةُ الى جنب جدارمن بيوتهم قاعد) فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلتى عليه صخرة و يريحنا منه . فانتدب اذلك عمرو من جحاش من كعب فقال أنا لذلك فصعدليلتي عليه صخرة كما قال ورسول الله عَيْسَالِيْجُ في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى فآتى رسولَ الله الخبر من الساء بما أر اد القوم فقام وخرج راجعاً الى المدينة فلما استلبث النبيُّ عَيَيْكُ أصحابُهُ قاموا في طلبه فلقو ا رجلا مةبلا من المدينة فسألوه عنه فقال رأيته داخلا المدينة فأقبل أصحابُ رسول الله عَيَنْكُلِيَّةٍ حتى انتهو ا اليه فأخبرهم الخبر بماكانت بهود أرادت من الغدر به ، قال الواقدى فبعث رسول الله عَيْنَالِللهُ محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره و بلده فبعث اليهم أهلُ النفاق يثبنونهم و بحرضونهم على المقام و يعدونهم النصر، فقويت عند ذلك نفوسهم وحمى حيى بن أحطب و بعثوا الى رسول الله ﷺ أنهم لابخرجون و نابذوه بنقض العهود فعند ذلك أمر الناس بالخروج اليهم ، قال الواقدى فحاصروهم خمس عشرة ليلة . و قال ابن اسحاق : وأمر النبي عَيَنَا اللَّهِ بالنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ من قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في شهر ربيع الاول. قال ابن اسحاق فسار حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال، ونزل محريم الخرحينئذ، وتحصنو ا في الحصون فأمر رسول الله عَيَّالَيْنَ بقطع النخيل والتحريق فيها فنادوه أن يامحمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه فما بال قطع النخيل وتحريقها ، قال وقدكان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ووديعــة ومالك وسويد وداعس قد بعثوا الى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا نانا لن نسلمكم ان قوتلتم قاتلنا معكم وان أخرجتم خرجنا معكم . فتر بصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله أن يجليهم ويكفءن دمائهم على ان لهم ماحملت الابل من أموالهم الا الحلقة وقال العوفى عن ابن عباس أعطى كل ثلاثة بعير ا يعتقبونه وسقاً رواه البيهقي وروى من طريق يعقوب بن محمدعن الزهرى عن ابراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جدعن محمد بن مسلمة ان رسول الله ﷺ بعثه الى بنى النضير وأمره أن يؤجلهم فى الجلاء ثلاث ليال. و روى البهقى وغير وانه كانت لهم ديون مؤجلة فقال رسول الله عَيْنَاتُهُ ضَعُوا وتعجلوا. وفي صحته نظر والله أعلم. قال ابن اسحاق فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الابل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضمه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا الى خيبر ومنهم من سار الى الشام فكان من أشراف

من ذهب منهم الى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب فلما نزنوها دان لهم أهلها. فحدثني عبد الله بن أبي بكر انه جدث انهم استُقبلُوا بالنساء والابناء والاموال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر مارؤي مثله لحى من الناس فى زمانهم . قال وخلوا الاموال لرسول الله عَيْنَالِيَّةٍ يعنى النخيل والمزارع فكانت له خاصة يضعها حيث شاء فقسمها على المهاجرين الاولين دون الانصار الا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرآً فأعطاها ( وأضاف بعضهم اليهما الحارث بن الصمة حكاه السهيلي ) . قال ابن اسحاق ولم يُسلم من بني النضير الارجلان وهما يامين بن عمير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب فأحرزا أموالهما. قال ابن اسحاق وقد حدثني بعض آل يامين ان رسول الله عَيَالِيَّةِ قال ليامين : ألم تر مالقيت كن ابن عمك وما هم به من شأتى ? فجعل يامين لرجل جعلا على أن يقتل عمر و بن جحاش فقتله لعنه الله . قال ابن اسحاق فأنزل الله فيهم سورة الحشر بكالها يذكر فيها ما أصابهم به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله وما عمل به فيهم ثم شرع ابن اسحاق يفسرها وقد تكامنا عليها بطولها مبسوطة في كتابنا التفسير ولله الحد. قال الله تعالى : ﴿ سبح لله مافي السموات وما فى الارض وهو العزيز الحكيم هو الذىأخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار ولولا أن كتب عليهم الجلاء لعدمهم في الدنيا ولهم في الآخرة عداب النار وذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله ولنجزى الفاسقين ﴾ . سبح سبحانه وتعالى نفسه الكريمة وأخبر انه يسبح له جميع مخلوقاته العلوية والسغلية وانه العزيز وهو منيع الجناب فلاترام عظمته وكبرياؤه و انه الحكيم في جميع ماخلق وجميع ماقدر وشرع، فن ذلك تقديره وتدبيره وتيسيره لرسول الله وَيُتَطِيِّنُهُ وعباده المؤمنين في ظفرهم بأعدائهم اليهود الذين شاقوا الله ورسوله وجانبوا رسوله وشرعه وماكان من السبب لقتالهم كما تقدم حتى حاصرهم المؤيد بالمرعب والرهب مسيرة شهر ومع هذا فأسرهم بالمحاصرة بجنوده و نفسه الشريفة ست ليال فذهب بهم الرعب كل مذهب حتى صانعوا وصالحوا على حقن دمائهم وأن يأخذوا من أموالهم ما استقلت به ركابهم على انهم لايصحبون شيئاً من السلاح اهانة لهم واحتقاراً فجعلوا يخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار. ثم ذكر تعالى أنه نو لم يصبهم الجلاء وهو التسيير والنفي من جوار الرسول من المدينة لا صابهم ماهو أشد منه ا من العذاب الدنيوى وهو القتل مع ما ادخر لهم في الآخرة من العذاب الاليم المقدر لهم. ثم ذكر تمالى حكة ماوقع من تحريق بمخلهم وترك ماجى لم وان ذلك كله سائع فقال ماقطه من لينة وهو جيد التمر أو تركشوها قائمة على أصولها فباذن الله ان الجميع قد أذن فيه شرعاً وقدراً فلا إحرج عليكم فيه ولنع مارأيتم من ذلك وليس هو بفساد كا قاله شرار العباد انما هو اظهار للقوة وإخزاء المكفرة الفجرة . وقد روى البخارى ومسلم جميعاً عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن همر ان رسول الله علي النفير وقطع أوهى البويرة فأنزل الله ( ماقطعتم من لمينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله ولنجزى الفاسقين ) . وعند البخارى من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على النفير وقطع وهى البويرة ولها يقول أسماء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على الله عن ابن عمر أن رسول الله على النفير وقطع وهى البويرة ولها يقول أسماء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على النفير وقطع وهى البويرة ولها يقول حسان بن ثابت :

وهان على سراة بنى لومى حريق بالبويرة مستطير فأجابه أبوسفيان بن الحارث يقول:

أدام الله ذلك من صنيع وحرق فى نواحيها السعير سنعلم أينا منها بستر وتعلم أى أرضينا نضير قال أينا منها بستر وتعلم أى أرضينا نضير قال أبن اسحاق: وقال كعب بن الاشرف قالله أعلم

لقد خزيت بغدرتها الحبور (۱) كذالا الدهر ذو صرف يدور وذلك انهم كفروا برب عظيم أمره أمن كبير وقد أوتوا مما فها وعلما وجاءهم من الله النبير نفير نفير فقالوا ما أتيت بأمر صدق وأنت يمنكر منا جدير فقال بلى لقد أديت حقا يصدقنى به الفهم الخبير فنا بليل لقد أديت حقا يصدقنى به الفهم الخبير فمن يتبعه بهد لكل رشد ومن يكفر به يخز الكفور فلما أشر بوا غدراً وكفراً وجد بهم عن الحق النفور أرى الله النبي برأى صدق وكان الله يحكم لا يجور فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير فنودر منهم كمب صريعاً فذلت بعد مصرعه النصير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشرة ذكور بأمر عهد إذ جس ليبلا الى كعب أخا كعب يسير فاتزله به يحر ومحود أخو ثقة جسور

(١) الحبور جم حبر ، وهم علماء اليهود . من هامش الاصل .

فتلك بنو النضير بدار سوء أبارَهمُ بما اجترموا المبير غداة أناهم في الزحف رهوا رسول الله وهو بهم بصير وغسان الحاة مؤازروه على الاعداء وهو لهم وزير فقال السلم ويحكمُ فصدوا وخالف أمرهم كذب وزور فذاقوا غيب أمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بعير وأجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نمخل ودور

وقد ذكر ابن اسحاق جوا بها لسمال اليهودي، فتركناها قصداً . قال ابن اسحاق : وكان مما قيل

فى بنى النضير قول ابن لقيم العبسى ، ويقال قالها قيس بن بحربن طريف الاشجعى :

رسولا من الرحمن حقا بمعلم

أهلى فداء لامرئ غير هالك أحل اليهود بالحيبي المزتم يقيلون في خمر العضاه و بدلو الله أهيضب عوداً بالودي المكمم فان يك ظنى صادقاً بمحمد تروا خيله بين الصلا وبر مرم يؤم بها عمرو بن بهثة انهم عدو وماحي صديق كمجرم عليهن أبطال مساعير في الوغي مهزون أطراف الوشيج المقوم وكل رقيق الشفرتين مهند تُوورثن من أزمان عاد وجرهم فن مبلغ عنى قريشاً رسالة فهل بعدهم في المجد من متكوم بأن أخاهم فاعلن محدا تليد الندى ين الحجون وزمن فدينو اله بالحق تجسم أموركم وتسمو من الدنيا الى كل معظم نبى تلافته من الله رحمة ولا تسألوه أمر غيب مرجّم فقد كان في بدر لعمرى عبرة لكم ياقريش والقليب الملم غداة أنى في الخزرجية عامداً البكم مطيعاً للعظيم المكرم مُعانا بروح القدس ينكي عدوه رسولا من الرحن يتلوكتابه فلما أنار الحق لم يتلعثم أرى أمره يزداد في كل موطن علواً لامرحمَّه الله محكم ا

قال ابن اسحاق و قال على بن أبي طالب، وقال ابن هشام قالها رجل من المسلمين ولم أر أحداً | ايعرفها لعلى :

عرفتُ ومن يعتدل يعرف وأيقنتُ حقا ولم أصدف

عن الكلم الحكم اللاء من لدى الله ذى الرأفة الأرأف رسائل تدرس في المؤمنين بهن اصطني أحد المصطني فأصبح أحمد فينسا عزبزآ عزبز المقسامة والموقف فيا أنها الموعدوه سفاهاً ولم يأت جوراً ولم يعنف ألستم تخافون أدنى العذاب وما آمنُ الله كالاخوف وان تمرعوا تحت أسيانه كمرع كهب أبي الأشرف غداة رأى اللهُ طغيانه وأعرض كالجل الأجنف فآزل جبريل في قتله بوحي الى عبده ملطف فدس الرسول رسـولا له بأبيض ذی هبة مرهف فباتت عيون له مُعُوِلات متى يُنع كمبُ لها تذرف وقلن لأحمد ذرنا قليــلا فإنا من النوح لم نشتف فخلامُ ثم قال اظمنوا دحوراً على رَغَمُ الآخُ وأجلي النضير الى غربة وكانوا بدار ذوى زخرف الي أذرعات ردافاً وهم على كل ذى دير أمجف

و تركنا جو ابها أيضاً من سمال اليهوى قصداً

ثم ذكر تعالى حكم النيء و أنه حكم بأمو ال بني النضير لرسول الله مَيَطِالِيُّهُو ملكها له فوضعها ا رسول الله عَيْنَالِيَّةِ حيث أراء الله تعالى كما تبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب آنه قال : كانت أمو ال بني النضير مما أمّاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيــل ولا ركاب فكانت لرسول الله عَيْنِيْنِ خاصة فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل مابتي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل . ثم بين تعالى حكم النيء وأنه للمهاجرين والانصار والتابعين لهم باحسان على منوالهم وطريقتهم ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيــلكى لا يكون دُولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللهشديد العقاب. قال الامام احمد صرَّتُن عارم وعفان قالا حدثنا معتمر سمعت أبي يقول حدثنا أنس بن مالك عن نبى الله عَيْسَالِيَّةِ أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فنحت عليه قريظة والنضير قال: فجعل يرد بعد ذلك . قال: و أن أهلى أمرونى أن آنى نبى الله ﷺ فاسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه وكان نبي الله عَيْنَالِيَّةٍ أعطاه أم أيمن أوكما إساء الله. قال: فسألت النبي عَلَيْكُ وَأَعطانيهن فجاءت أم أيمن فعلت النوب في عنتي وجملت تقول : كلا و الله الذي لا إله إلا هو لا أعطيكهن و قد أعطانيهن أو كما قالت. فقال النبي عَيَالِيَّةِ لكَ كذا وكذاوتقول كلا والله قال

ويقول لك كذا وكذا و تقول كلا والله قال ويقول لك كذا وكذا حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو قال قريباً من عشرة أمثاله أو كا قال أخرجاه بنحوه من طرق عن معتمر به . ثم قال تمالى ذاماً للمنافقين الذين مالو اللي بني النضير في الباطن كا تقدم و و عدوهم النصر فلم يكن من ذلك شيء بل خذلوهم أحوج ما كانو اليهم و غروهم من أنفسهم فقال ﴿ أَلَم تر اللي الذين نافقو ا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن ممكم و لا نطيع فيكم أحداً أبداً وان قو تلتم لننصر ذكم و الله يشهد أنهم لكاذبون . لأن أخرجو الا يخرجون معهم ولئن قو تلو الاينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لاينصرون ﴾ ثم ذمهم تمالى على جبنهم وقلة علمهم وخفة عقلهم النافع ثم ضرب لهم مثلا قبيحاً شنيعاً بالشيطان حين قال اللانسان اكفر فلما كفر قال انى برىء منك انى أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتها أنها في النار خالدين فيها و ذلك جزاء الظالمين

# قصة عمرو بن سُعدي القرظي

حين مرعلي ديار بني النضير وقد صارت يبابا ليس بها داع ولا مجيب وقد كانت بنو النضير آشرف مني بني قريظة حتى حداه ذلك على الاسلام و أظهر صفة رسول الله عَيْنَاكِيَّةُ من التور اة .قال الواقدى صرَّتْنَ ابراهيم بن جعفر عن أبيه قال: لما خرجت بنو النضير من المدينـــة أقبل عمرو ابن سُمدى فأطاف يمنازلهم فرأى خرابها وفسكرتم رجع الى بنى قريظة فوجدهم فى السكنيســـة فنفخ في بوقهم فاجتمعوا فقال الزبير بن باطا: ياأباسعيد أين كنت منذ اليوم لم تزل وكان لايفارق الكنيسة وكان يتألُّه في اليهودية . قال رأيت اليوم عبراً قد عبرنا بها ، رأيت منازل اخواننا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل. ولا والتور اة ماسلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة وقد أوقع قبل ذاك بابن الاشرف ذى عزهم نم بيَّته في بيته آمنا وأوقع بابن سنينة سيدهم وأوقع ببني قينقاع فالجلامم وهم أهل جد بهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجهدة فحصرهم فلم يخرج انسان منهم رأسه حتى سبساهم وكلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يثرب. ياقوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعونى وتعالوا نتبع محمداً والله انكم لتعلمون انه نبي قد بشرنا به و بأمره ابن الهيبان أبو عمير وابن حراش وهما أعلم بهود جاءانا يتوكفان قدومه وأمرانا بإتباءه جاءانا من بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام نم ماناعلى دينهما ودفناها بحرِ تنا هذه ، فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم ، ثم أعاد هذا الكلام ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء . فقال الزبير بن باطا : قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطا النوراة التي نزات على موسى ليس في المثاني الذي أحدثنا ، قال فقال له كعب بن أسد : ما ينعك يا أبا عبد الرحمن من اتباء ? قال أنت ياكب. قال كعب فلم والتوراة ما حُلت بينك وبينه قط، قال الزبير: بل أنت صاحب عهدما وعقدما فان اتبعته اتبعناه و إن أبيت أبينا. فأقبل عمرو بن سعدى على كعب فذكر ماتقاولا فى ذلك الى أن قال عمرو ما عندي فى أوره إلا ماقلت: ماتطيب نفسي أن أصير قابعاً. رواه البيهتي

## غزوة بني لحيان

#### التى صلَّى فيها صلاة الخوف بعسفان

ذكرها البيهتي في الدلائل، وانما ذكرها ابن اسحاق فيا رأيته من طريق هشام عن زياد عنه في جمادي الاولى من سنة ثنتين من الهجرة بعد الخندق وبني قريظة وهو أشبه مما ذكره البيهقي والله أعلم. وقال الحافظ البيهقي : أخبر نا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس الاصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار وغيره قالوا: لما أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول الله ﷺ طالباً بعمائهم ليصيب من بني لحيان غرة ، فسلك طريق الشام ليرى انه لايريد بني لحيان ، حتى نزل بأرضهم فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤس الجبال، فقال رسول الله عَيَّالِيَّةٍ : ﴿ لَوَ انَّا هبطنا عسفان لرأت قريش أنا قد جئنا مكة » فخرج في مائتي راكب حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين حتى جاءًا كراع الغميم ثم انصرفا ، فذكر أبو عياش الزرق ان رسول الله عَيِّكُ عِنْ عِلَى بِعَسْفَانَ صَلَاةً الخُوفَ . وقد قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن أمجاهد عن ابن عياش قال: كنا مع رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ أبعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا و بين القبلة فصلى بنا رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ صلاة الطهر فقالوا : قد كاثوا على حال لو أصبنا غرتهم . ثم قالوا تأتى الآن عليهم صلاة هي أحب اليهم من أبنائهم وأنفسهم . قال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر ﴿ واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ قال فحضرت فأمرهم رسول الله عَيَيْكُ فَأَخذُوا السلاح فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركمنا جميعاً ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد بالصف الذي يليه والآخر ون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلسالآخر ون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء الى مصاف هؤ لاء قال ثم ركم فركموا جميعاً ا أثم رفع فرفعوا جميعاً ثم سجد الصفالذي يليه والآخرون قيام بحرسونهم فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله عَلَيْكِلَيْرُ مرتين مرة بأرض عسفان ومرة ا بأرض بني سليم . ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه . وقد رواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحيد والنسائى عن الفلاس عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن

محمد بن المثنى و بندار عن غندر عنشعبة ثلاثهم عن منصور به . وهذا اسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه واحد منهما لكن روى مسلم من طريق أبى خيثمة زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر قال غزو نامع رسول الله ﷺ قوماً من جهينة فقاتلوا قتالا شديداً فلما أن صلى الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله ﷺ بذلك وذكر لنا رسول الله عَيَالِيَّةِ قال : « وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب اليهم من الاولاد » فذكر الحديث كنحو ماتقدم وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ﴿ صلى رسول الله عِيَيَالِيَّهِ بأصحابه الظهر بنخل فهم به المشركون ثم قالوا دعوهم فان لهم صلاة بعد هذه الصلاة هي أحب اليهم من أبنائهم ، قال فنزل جبريل على رسول الله علي الله علي أخبر ، فصلى بأصحابه صلاة العصر فصفهم صفين بين أيديهم رسول الله والعدو بين يدى رسول الله عِيَطَالِيْهِ فَكُبْرُ وَكَبْرُوا جَيْماً وركعوا جميعاً ثم سجد الذين يلونهم والآخرون قيام فلما رفعوا رؤسهم سجد الآخرون ثم تقدم هؤلاء و تأخر هؤلاء فكبروا جميماً وركموا جميماً ثم سجد الذين يلونه و الآخرون قيام فلما رفعوا ر ؤسهم إسجد الآخرون ، وقد استشهد البخارى في صحيحه برو اية هشام هذه عن أبي الزبير عن جابر وقال الامام أحمد صرِّنْن عبد الصمد حدثنا سعيد بن عبيد الهُنائي حدثنا عبد الله بن شقيق حدثنا أبو هريرة أن رسول الله عَيَالِيِّتِي نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب اليهم من أبنائهم و أبكارهم وهي العصر فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحسدة. و إن جبريل أنى رسول الله عَيْنَالِيَّةِ وأمره أن يقيم أصحابه شطرين فيصلى ببعضهم ويقدم الطائفة الاخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم تأتى الاخرى فيصاون معه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم ليكون لهم ركمة ركمة مع رسول الله عَيَالِيَّةِ ولرسول الله ركمتان . ورواه الترمذي والنسائي مرن حديث عبد الصمد به و قال الترمذي حسن صحيح . قلت إن كان أبو هريرة شهد هذا فهو بعــد خيير و إلا فهو من مرسلات الصحابي ولا يضر ذلك عند الجهور والله أعلم . و لم يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم و لا عند أبى داود الطيالسي أمر عسفان و لا خالد بن الوليد لكن الظاهر أنها واحدة . بتي الشأن في أن غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدها ، فان من العلماء منهم الشافعي من يزعم أن صلاة الخوف إنما شرءت بعد يوم الخندق فانهم أخروا الصلاة يومئذ عن ميقاتها لعذر القتــال ولوكانت صلاة الخوف مشروعة إذ ذاك لفسـاوها ولم يؤ خروها ، ولهذا قال بعض أهل المغازى : إن غزوة بى لحيان التي صلى فيها صلاة الخوف بعسفان كانت بعد بني قريظة . وقد ذكر الواقدى بأسناده عن خالد بن الوليد قال: لما خرج رسول الله عَيَالِيَّةُ إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بأزائه وتعرضت له فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليه ثملم يعزملنا فأطلعهالله على ما فى أنفسنا من الحمّ به فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف. قلت: وعرة الحديبية كانت فى ذى القعدة سنة ست بعد الخندق و بني قريظة كا سيأنى . وفى سياق حديث أبى عباش الزرق ما يقتضى أن آية صلاة الخوف نزلت فى هذه الغزوة يوم عسفان فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف صلاها و الله أعلم . و سنذكر إن شاء الله تعالى كيفية صلاة الخوف و اختلاف الروايات فيها فى كتاب الاحكام الكبير إن شاء الله و به النقة و عليه التكلان

# غزوة ذات الرقاع

قال ابن اسحاق ثم أقام رسول الله عَيَالِيَّةٍ بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع و بعض جمادى ثم غزا نجداً مريد بني محارب و بني ثعلبة من غطفان و استعمل على المدينة أبا ذر . قال ابن هشام: ويقال عثمان بن عفان ، قال ابن اسحاق فسار حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع. قال ابن هشام لانهم رقُّموا فمها راياتهم ، ويقال لشجرة هناك اسمها ذات الرقاع ، وقال الواقدي يجبل فيه بقع حمر وسود و بيض . وفي حديث أبي موسى : انمــا مميت بذلك لمــاكانوا بربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الحر . قال ابن اسحاق : فلقي بها جمعاً من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب و قد خاف الناس بعضهم بعضاً حتى صلى ر سول الله ﷺ بالناس صلاة الخوف، و قد أسند ابن هشام حديث صلاة الخوف ههنا عن عبد الوارث بن سعيد التُّنوري عن يونس بن عبيدعن الحسن عن جاير بن عبد الله وعن عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر وعن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولكن لم يذكر في هذه الطرق غزوة نجد ولا ذات الرقاع ولم يتعرض لزمان و لا مكان و في كون غزوة ذات الرقاع التي كانت بنجد لقتال بني محارب و بني ثعلبة بن غطفان قبل الخندق نظر . وقد ذهب البخارى الى أن ذلك كان بعد خيبر واستدل على ذلك بأن أبا موسى الاشعرى شهدها كما سيأتى وقدومه انماكان ليالى خيبر سحبة جعفر وأصحابه وكذلك أبوهر يرة وقد قال صليت مع رسول الله عَيْنَاتِيْةِ في غزوة نجد صلاة الخوف ، ومما يدل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر انما أجازه رسول الله عِلَيْكَالِيِّهِ في القتال أول ماأجازه يوم الخندق. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: غزوت مع رسول الله عَيَالِيَّةٍ قبل نجد فذكر صلاة الخوف، وقول الو اقدى أنه عليه السلام خرج الى ذات الرقاع في أر بعائة ويقال سبعائة من أصحابه ليلة السبت المشر خلون من المحرم سنة خس فيه نظر ، ثم لا يحصل به نجاة منأن صلاة الخوف انما شرعت بعد الخندق لان الخندق كان في شوال سنة خس على المشهور، وقيل في شوال سنة أربع، فتحصل على هذا القول مخلص من حديث ابن عمر ، فأما حديث أبي موسى و أبي هر برة فلا

#### قصة غورث بن الحارث

قال ابن اسحاق في هذه الغزوة : مَرَثَنَى عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رجلًا من بني محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان و محارب : ألا أقتل لَــكم محمداً ? قالو ا بلى وكيف تقتله ? قال : أفتك به . قال : فأقبل الى رسول الله عَيَنِكُ وهو جالس ، وسيف رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ في حجره . فقال يا محمد ، أنظر الى سيفك هذا ? قال : نعم ، فأخذه ثم جعل بهزه و يهم ، فكبته الله . ثم قال : يا محمد ، أما تخافني ? قال : لا ، ما أخاف منك ? قال : أما تخافني و في يدي السيف. قال: لا، يمنعني الله منك. ثم عمد الى سيف النبي عَيَنَالِلَّتِي فرده عليه فأنزل الله عز وجل ﴿ يِأْمِهَا الذِينَ آمنُوا أَذَكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمُ اذْ هُمَّ قُومُ أَنْ يَبْسَطُوا البَّكُمُ أَيْدَيْهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ . قال ابن اسحاق : و صريحي يزيد بن رومان أنها انما أنزلت في عمرو بن جحاش أخي بني النضير وماهم به . هكذا ذكر ابن اسحاق قصة غورث هذا عن عمرو من عبيد القدرى رأس الفرقة الضالةوهو وانكان لايتهم بتعمد الكذب في الحديث إلا آنه ممن لا ينبغي أن يروى عنه لبدعته و دعائه اليها ، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه ولله الحمد . فقد أورد الحافظ البيهقي ها هنا طرقا لهذا الحديث من عدة أما كن ، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان وأبي سلمة عن جار أنه غزا مم رسول الله عِيَنِاللَّهِ غزوة نجد فلما قفل رسول الله عَيَنِاللَّهِ أُدركته القائلة في و ادكثير العضاء فنغرق الناس يستظلون بالشجر وكان رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ تحت ظل شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة فاذا رسول الله عَيْنَالِيَّةِ يدعونا فأجبناه واذا عنده اعرابي جالس فقال رسول الله عَيْنَالِيِّي : ان هذا اخترطسيني وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاً فقال من يمنعك مني ? قلت: الله . فقال من ا يمنعك منى? قلت الله . فشام السيف وجلس ولم يعاقبه رسول الله ﷺ وقد فعل ذلك ، وقد رواه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله عَيْمَالِللَّهُ حتى إذا كنا بذات الرقاع، وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله عِيَالِيَّةٍ فجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله عِيَّالِيَّةٍ معلق بشجرة ، فأخذ سيف رسول الله فاخترطه وقال لرسول الله عَيَالِاللَّهِ تَخافني ? قال : لا . قال فمن يمنعك مني ? قال : الله يمنعني منك قال: فهدده أصحاب رسول الله عَلَيْكَ فَأَعْمَد السيف وعلقه. قال: ونودى بالصلاة فصلي بطائفة ركمتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الاخرى ركمتين قال: فكانت لرسول الله المُتَلَّالَةِ أَرْبِع ركعات والقوم ركعتان . وقد علقه البخاري بصيغة الجزم عن أبان به . قال البخاري وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر أن اسم الرجل غورث بن الحارث. وأسند البيهتي من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سليان بن قيس عن جابر قال : قاتل رسول الله عينالية محارب وغطفان بنخل فرأوا من المسلمين غره فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام علىرأس رسول الله عينالية بالسيف وقال من يمنعك منى قال الله فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله عينالية السيف وقال من يمنعك منى فقال كن خير آخذ. قال : تشهد أن لا إله إلا الله? قال: لا ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلو الله ، خلى سبيله فأتى أصحابه وقال : جئتكم من عند خير الناس . ثم ذكر صلاة الخوف وانه صلى أر بع ركمات بكل طائفة ركمتين . وقد أورد البيهتي هنا طرق صلاة الخوف بذات الرقاع عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حشة ، وحديث الزهرى عن سالم عن أبيه في صلاة الخوف بنجد وموضع ذلك كتاب الاحكام . والله أعلم

### قصة الذي أصيبت امرأته في هذه الغزوة

قال محد بن اسحاق حرشى عي صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابو بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله عَنِين في غزوة ذات الرقاع من تخل فاصاب رجل امرأة رجل من المشركين م فلما انصرف رسول الله عَيَّالِيَّةِ قافلا، أنى زوجها وكان غائباً، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهى حتى يهريق في أصحاب محد دما فخرج يتبع إثر رسول الله وَلِيُطَالِنَهُ فَنزل رسول الله وَلِيُطَالِنُهُ مَنز لا فقال من ا رجل يكانونا ليلتنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار . فقالا : تحن يا رسول الله ، قال: فكونا بنم الشعب من الوادى، وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر فلما خرجا الى فم الشعب قال الانصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكه أوله أم آخره ? قال: بل اكفني أوله، فاضطجع المهاجري فنام وقام الانصاري يصلي ، قال : و أنى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف آنه ربیئة القوم فرمی بسهم فوضه فیه فانتزعه و و ضعه وثبت قائما قال : ثم رمی بسهم آخر فوضعه فیه فنزعه فوضمه وثببت قائما قال تم عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعهفوضعهتم ركع وسجدتم أهب صاحبه فقال: اجلس فقدأ ثبت قال: فوثب الرجل فلما رآهما عرف أنه قد نذرا به فهرب قال: ولما رأى المهاجري ما بالانصاري من الدماء قال سبحان الله أفلا أهببنني أول ما رماك قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع على الرمى ركبت فآذنتك وأبم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرنى رسول الله عَيْمَا الله عِنْمَا الله عَنْمَ عَنْمُ عَلَى أَنْ أَقَطُّهُمَا أَوْ أَنْهُذُهَا . هكذا ذكره ابن اسحاق في المغازي وقد رواه أبو داود عن أبى تو به عن عبد الله بن المبارك عن ابن اسحاق به . وقد ذكر الواقدى عن عبد الله العمرى عن أخيه عبيد الله عن القامم بن محمد عن صالح بن خوات عن ابيه حديث صلاة

الخوف بطوله قال وكان رسول الله على الله على الله على الله على السبى جارية وضيئة وكان زوجها يحبها فحلف ليطلبن محداً ولا يرجع حتى يصيب دماً أو يخلص صاحبته ثم ذكر من السياق نحو ما أورده محمد بن اسحاق .قال الواقدى وكان جابر بن عبد الله يقول بينا أنا مع رسول الله على الله على الله فاقبل اليه أنا مع رسول الله على الله على الله فاقبل اليه أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه في يدى الذي أخذ فرخه فر أيت أن الناس عجبوا من ذلك فقال رسول الله على الله على الله الطائر أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه فوالله لو بكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه

# قصة جمل جابر في هذه الغزوة

قال محمد بن اسحاق: حدثني وهب بن كيسان عن جاير بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله عَيْنَا إِلَى غَزُوهَ ذَاتَ الرقاع من نَخَلَ على جَمَلُ لَى ضَعَيْفَ فَلَمَا قَفْلُ رَسُولُ الله عَيْنَا فَعَلَى جَعَلْت الرفاق تمضى وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله ﷺ فقال : مالك ياجابر اقلت يار سول الله أبطأ بي جملي هذا . قال : أنخه ، قال فأنخته وأناخ رسول الله عَيَّالِيَّةُ ثَمَ قال : أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع عصا من شجرة ففعلت فأخذها رسول الله ﷺ فنخسه بها نخسات ثم قال: اركب فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة . قال : وتحدثت مع رسول الله عَيَالِيَّةِ فقال : أتبيعني جملك هذا ياجابر ? قال: قلت بل أهبه لك قال: لا ولكن بعنيه، قال: قلت فسُمنيه، قال: قد أُخذته بدرهم ، قال قلت: لا اذاً تغبنني يارسول الله ، قال: فبدرهمين ، قال: قلت لا ، قال: فلم يزل يرفع لى رسول الله عَيَّالِيَّةِ حتى بلغ الاوقية ، قال فقلت: أفقد رضيت ؟ قال: نعم، قلت فهو لك ، قال : قد أخذته ثم قال : ياجابر هل تزوجت بعد ، قال قلت : نعم يارسول الله ، قال : أثيبًا أم بكراً ، قال : قلت بل ثيبًا ، قال : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ، قال : قلت يارسول الله ان أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعاً فنكحت أمرأة جامعة تجمع رءوسين فتقوم عليهن. قال : أصبتَ انشاءالله ، أما انا لو جئنا صراراً أمرنا بجزور فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلكوممعت بنا فنفضت نمارقها ، قال : فقلت والله يارسول الله مالنا نمارق ، قال : انها سنكون فاذا أنت قدمت فاعمل عملا كيساً ، قال : فلما جئنا صراراً أمر رسول الله ﷺ بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم، فلما أمسى رسول الله ويُتَالِينَةِ دخل و دخلنا . قال : فحدثتُ المرأة الحديث وما قال لى رسول الله والله والله عليه والله على الله والله أنخته على باب رسول الله وَيُتَالِنَهُ ثُم جلست في المسجد قريبًا منه ، قال : وخرج رسول الله وَيُتَالِغُ

فرأى الجلل فقال : ماهذا ، قالوا : يارسول الله هذا جمل جاء به جابر ، قال : فأين جابر ، فدعيت له، قال فقال: يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك، قال: ودعا بلالا فقال: اذهب بجابر فأعطه إ أوقية ، قال : فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئاً يسبراً ، قال : فوالله مازال ينسي عندي و يرى مكانه من بينناحتي أصيب أمس فيما أصيب لنا . يعني يوم الحرة . وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر العمرى عن وهب بن كيسان عن جابر بنحوه . قال السهيلي : في هذا الحديث اشارة الى ماكان أخبر به رسول الله عَيْنَالِلْهُ جابر بن عبد الله أن الله أحيا والده وكله فقال له تمنَّ على . وذلك أنه شهيد وقد قال الله تمالي ﴿ إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِن المؤمنين أنفسهم وأموالهم ﴾ وزادهم على ذلك في قوله ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ ثم جع لهم بين العوض والمعوض فرد عليهم أرواحهم التي اشتراها منهم فقال ﴿ ولا تحسبن الذين قناوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ والروح للانسان يمنزلة المطية كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز. إ قال: فلذلك اشترى رسول الله ﷺ من جابر جمله وهو مطيته فأعطاه ثمنه ثم رده عليــه وزاده مع ذلك . قال ففيه تحقيق لما كان أخبره به عن أبيه . وهذا الذي سلكه السهيلي هاهنا اشارة غريبة وتخيّل بديع والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ترجم الحافظ البيهتي في كتابه ( دلائل النبوة ) على هذا الحديث في هذه الغزوة فقال : باب ماكان ظهر في غزاته هذه من بركاته وآياته في جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه .وهذا الحديث لهطرق عن جابر وألفاظ كثيرة وفيه اختلاف كثير في كمية ثمن الجل وكيفية ما اشترط في البيع. وتحرير ذلك واستقصاؤه لائق بكتاب البيع من الاحكام والله أعلم. وقد جاء تقييده بهذه الغزوة وجاء تقييده بغيرها كما سيأتى ومستبعد تمداد ذلك والله أعلم

### غزوة بدر الأخرة

وهى بدر الموعد التى تواعدوا البها من أحدكا تقدم. قال ابن اسحاق: ولما رجع رسول الله وهي بدر الموعد التى تواعدوا البها من أحدكا تقدم الاولى وجمادى الآخرة ورجباً تم خرج في شعبان الى بدر لميعاد أبى سفيان. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ساول. قال ابن اسحاق فنزل رسول الله عليه الله المالية المالية المناس بقول قد بلغ وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية الظهران. و بعض الناس بقول قد بلغ عسفان ثم بدا له في الرجوع فقال: يا مشر قريش انه لا يصلحكم الا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشر بون فيه الله مكة حمد الناس فسهام أهل مكة وتشر بون فيه اللهن ، فإن عامكم هذا عام جدب وأني راجع فارجعوا. فرجع الناس فسهام أهل مكة

جيش السويق يقولون أنما خرجتم تشربون السويق. قال وأتى مخشى بن عمرو الضمرى وقدكان وادع النبي ﷺ في غزوة ودان على بني ضمرة فقال : يامحمد أجئت للقاء قريش على هذا الماء ? قال : ا نعم يا أخا بني ضمرة وان شئت رددنا اليك ماكان بيننا و بينك وجالدناك حتى يحكم الله بيننا و بينك. قال: لا والله يامحمد مالنا بذلك من حاجة . ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة ولم يلق كيداً . قال ابن اسحاق وقد قال عبد الله بن رواحة يعنى في انتظارهم أبا سفيان ورجوعه بقريش عامه ذلك قال ابن هشام وقد أنشدنها أبوزيد لكعب بن مالك:

وَعَدَنَا أَبَا سَفِيانَ بِدَراً فَلَمْ نَجِد لَمُ لِمِعَادُهُ صَدَّقًا وَمَا كَانَ وَافْيَا فاقسم لو لاقيتنا فلقيتنا لابت ذمها وافتقدت المواليا تركنا به أوصال عنبة وابنه وعمرا أباجهل تركناه ثاويا عصیتم رسول الله اف لدینکم و أمرکم السی الذی کان غاویا نانی و ان عنفتمونی لقائل فدی ارسول الله أهلی و مالیا أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهاباً لنافى ظلمة الليل هاديا

قال ابن اسحاق: وقال حسان بن ثابت في ذلك :

يزد في سواد لونه لون حالك

دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كافواه الخاض الاوارك بایدی رجال هاجروا نحو ربهم و أنصاره حقاً و ایدی الملائك اذا سلكت للغور من بطن عالج فقولًا لها ليس الطريق هنالك أَقْمَنَا عَلَى الرَّسِ النَّزُوعِ ثَمَانِياً بارعن جرار عريض المبارك بكل كميت جوزه نصف خلقه وقب طوال مشرفات الحوارك ترى العرفيج العامى تذرى أصوله مناسم اخفاف المطي الرواتك فان تلق في تطوافنا والتماسنا فرات بن حيان يكن رهن هالك وان تلق قيس بن أمرئ القيس بعده فابلغ أبا سفيان عنى رسالة فانك من غرّ الرجال الصعالك

قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد أسلم فيما بعد ذلك : أحسان أبا ياابن آكلة الفغا وجدك نغتال الخروق كذلك خرجنا وما تنجو اليعافير بيننا ولو وألت منا بشد مدارك اذا ما انبعثنا من مناخ حسبته مدمّن أهل الموسم المتعارك أقمت على الرس النزوع تريدنا وتتركنا في النحل عند المدارك

على الزرع تمشى خيلنا وركابنا فما وطئت ألصقنه بالدكادك أقمنا ثلاثاً بين سلم وفارع بجرد الجياد والمطي الرواتك حسبتم جلاد القوم عند فنائكم كأخذكم بالعين أرطال آنك على نحو قول المعصم المهامك سعدتم بها وغيركم كان أهلها فوارس من أبناء فهر بن مالك

فلا تبعث الخيل الجيادوقل لها فانك لافي هجرة إن ذكرتها ولاحرمات دينها أنت نامك

قال ابن هشام: تركنا منها أبياتاً لاختلاف قوافيها، وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله عَيْنِيِّكُ استنفر النَّــاس لموعد أبي سفيان و انبعث المنافقون في الناس يثبطونهم فسلم الله أو لياءه ، وخرج المسلمون صحبة رسول الله عَيْدُ إِلَى بِدِرِ وَأَحْدُوا مِعْهُمْ بِضَائِعُ وَقَالُوا إِنْ وَجَدُنَا أَبَا سَفِيانَ وَ إِلَّا اشْتَرِينَا مِنْ بِضَائِعُ مُوسَمُ بِدُر ثم ذكر نحو سياق ابن اسحاق في خروج أبي سفيان الى مجنة ورجوعه وفي مقاولة الضمري، وعرض النبي عَيْسِيُّكُ المنسابدة فأبي ذلك . قال الواقدي : خرج رسول الله عَيْسِيُّنْ الم. ا في ألف و خسائة من أصحابه و استخلف على المدينة عبد الله بن رَواحة . وكان خروجه اليهـــا في مستهل ذي القعدة يعني سنة أربع ، والصحيح قول ابن اسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة و و افق قول موسى بِن عقبة أنهــا في شعبان لــكن قال في سنة ثلاث وهذا وهم غان هذه نو اعدو ا اليهــا من أحد وكانت أحد في شو ال سنة ثلاث كما تقدم و الله أعلم . قال الو اقدى : فأقامو ا ببدر ا معة الموسم الذي كان يُعْقد فيها ثمانية أيام فرجعوا وقد ربحوا من الدرهم درهمين. وقال غيره: فانقلبواكما قال الله عز وجل: ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللهُ نو فضل عظيم ﴾

فى جملة من الحوادث الواقعــة سنة أربع من الهجرة

قال ابن جرير: وفي جمادي الأولى من هذه السنة مات عبد الله بن عنمان بن عفان رضي الله عنه يعني من رقبة بنت رسول الله عَيَالِيَّةِ وهو ابن ست سنين فصلي عليه رسول الله عَيَالِيَّةِ ونزل فى حفرته والده عثمان بن عفان رضى الله عنه . قلت : وفيه نوفى أبو سلمة عبد الله بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي وأمه برَّة بنت عبد المطلب عمة رسول الله

عَيْلِيَّةٍ وَكَانَ رَضِيعٍ رَسُولَ اللهُ عَيْلِيِّتُهِ أَرْ نَضْعًا مِن نُويبة مُولاة أَبِي لَمْبٍ. وكان أسلام أبي سلم و أبي عبيدة وعثمان بن عفان و الارقم بن أبي الارقم قديماً في يوم و احد، وقد هاجر هو و زوجته أم سلمة الى أرض الحبشة ثم عاد الى مكة وقد ولد لهما بالحبشة أولاد، ثم هاجر من مكة الى المدينة وتبعته أم سلمة الى المدينة كما تقدم، وشهد بدراً وأحداً ومات من آثار جرح جُرحه بأحد رضي الله عنه وأرضاه، له حديث واحد في الاسترجاع عنــد المصيبة سيأتي في سياق تزويج رسول الله عَيْثَانِيْ بِأَمْ سَلَّمَةً قَرْيَبًا . قال ابن جرير : وفي ليال خلون من شعبان منها ولد الحسين بن على من فاطمة بنت رسول الله عَيْنَالِيْهِ ورضى الله عنهم . قال وفي شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله عَيْنَالِيْهِ زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية . وقد حكى أبو عمر بن عبد البر عن على بن عبد العزيز الجرجاني انه قال : كانت أخت ميمونة بنت الحارث. ثم استغربه وقال لم أره لغيره. وهي التي يقال لها أم المساكين لكثرة صدقاتها عليهم وبرها لهم واحسانها اليهم. وأصدقها ثنتي عشرة أوقية ونشأ و دخل بها في رمضان وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها . قال أنو عمر بن عبـــد البر عن على بن عبد العزيز الجرجاني: ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. قال ابن الأثير في الغابة: وقيل كانت تحت عبــد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد. قال أبو عمر: ولا خلاف انها ماتت في حياة رسول الله وَلِيُطَالِكُهُ ، وقيل لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت رضي الله عنها ، وقال الواقدي في شوال من ﴿ نَمَالُسُنَةُ تَزُوجِ رَسُولَ اللهُ عَيْمُ اللَّهُ أم سلمة بنت أبي أمية . قلت : وكانت قبله عند زوجها أبي اولادها أبي سلمة بن عبد الاسد وقد کانشهد أحداً كما تقدم، وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهراً حتى برى، ، نم خرج في سرية فغنم منها نعا ومغنماً جيداً ، ثم أقام بعد ذلك سبعة عشر يوماً ثم انتقض عليه جرحه فمات لثلاث بقين من جمادي الاولى من هذه السنة ، فلمساحلت في شو ال خطمها رسول الله عَيْسَالِيْنَ الى نفسها بنفسه الكريمة و بعث اليها عربن الخطاب في ذلك مرراً فتذكر أنها امرأة غيرى أي شديدة الغيرة و انها مصبية أي لها صبيان يشغارنها عنه و يحتاجون الى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم ، فقال: أما الصبية عالى الله و الى رسوله أى نفقتهم ليس اليك، وأما الغيرة فادعو الله فيذهمها، فأذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ماقالت له : قم فزوّج النبي ﷺ تعنى قد رضيت وأذنت. فتوهم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان إذ ذاك صغيراً لايلي مثله العقد، وقدجعتُ في ذلك جزءاً مفرداً بينت فيه الصو اب في ذلك ولله الحدو المنـــة . وأن الذي ولى عقدها عليه ا إنها سلمة بن أبي سلمة وهو أكبر ولدها وساغ هذا لان أباه ابن عمها فللابن ولاية أمه اذا كان

مبباً لها من غير جهة البنوة بالاجماع . وكذا اذا كان معتقاً أو حاكاً ، فأما محض البنوة فلا يلى بها عقد النكاح عند الشافعي وحده وخالفه الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله . ولبسط هذا موضع آخر يذكر فيه و هو كتاب النكاح من الاحكام الكبير إن شاء الله

قال الامام أحمد: صرَّتْنَ يونس حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة ان الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة قالت: أناني أبو سلمة بوماً من عند رسول الله عَيْدُ فَقَالَ : لقد معمت من رسول الله عَيْدُ قولا سررت به ، قال : « لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته نم يقول اللهم آجرني في مصيبتي و اخلف لي خيراً منهـــا إلا فعل به ٧ . قالت أم سلمة : فحفظت ذلك منه ، فلما توفى أبو سلمة استرجعت وقلت : اللهم آجر في في مصيبتي و أخلف لي خيراً منها ـ ثم رجعت الى نفسي فقلت : من أبن لي خير من أبي سلمة ? فلما انقضت عدنى استأذن على رسول الله عَيْسَاتُهُ وأنا أدبغ إهاباً لى فغسلت يدى من القرظ | و أذنت له فوضعت له و سادة أدم حشوها ليف فقعد عليها فخطبني الى نفسي ، فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله مابي أن لا تكون بك الرغبة ، و لكني امرأة بي غيرة شديدة فأخاف أن ترى منى شيئاً يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ماذكرت من الغيرة فسيذهما الله عنك ، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك ، وأما ماذكرت من العيال فانما عيالك عيالى ، فقالت : فقد سلمتُ لرسول الله ﷺ . فقالت أم سلمة : فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرًا منه رسول الله ﷺ. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة عن أبي سلمة به . وقال الترمذي حسن غريب. وفي رواية للنسائي عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن بريد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي

وقال ابن اسحاق: ثم انصرف رسول الله وَلَيْكُنْ الله عَنْ مِن بدر الموعد ـ راجعاً الى المدينة فأتام بها حتى مضى ذو الحجة وولى تلك الحجه المشركون وهى سنة أربع . وقال الواقدى : وفى هذه السنة يعنى سنة أربع أمر رسول الله وَلِيْكَانِيْرُ زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب بهود . قات : فثبت عنه فى الصحيح أنه قال تعلمته فى خسة عشر يوماً والله أعلم



# سنة خمس من الهجرة النبوية غزوة دوية الجندل في ربيع الاول منها

قال ابن اسحاق : ثم غزا رسول الله عَيْنَالِيُّهُ دومة الجندل . قال ابن هشام في ربيع الاول، ـ يعنى من سنة خمس ـ واستعمل على المدينة سباع بن عُرْ فُطة الغفارى . قال ابن اسحاق : ثم رجع الى المدينة قبل أن يصل اليها ولم يلق كيداً، فأقام بالمدينة بقية سنته. هكذاقال ابن اسحاق. وقد قال محمد بن عمر الواقدي باسناده عن شيوخه عن جماعة من السلف قالو ا : أر اد رسول الله عَلَيْكَ أَنْ يدنو الى أدانى الشام ، وقيل له ان ذلك مما يفزع قيصر ، و ذكر له أن بدومة الجندل جمَّا كبيراً وأنهم يظلمون من من بهم ، وكان لها سوق عظيم وهم يريدون أن يدنو ا من المدينة . فندب رسول الله ﷺ الناس فحرج في ألف من المسلمين ، فكان يسير الليل ويكمن النهار ومعه دليلله من بني عذرة يقال له مذكور هادر خريت. فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني تميم، فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه ، وجاء الخبر أهل دومة الجندل فنفرقوا ، فنزل رسول الله عَيْسِينَ بساحتهم فلم يجد فبها أحداً ، فاقام بها أياما ، و بث السرايا ثم رجعوا وأخذ محمد بن سلمة رجلا منهم فأنى به رسول الله عليالية ، فسأله عن أصحابه فقال هر بوا أمس، فعرض عليه رسول الله ﷺ الاسلام فاسلم، ورجع رسول الله ﷺ الى المدينة. قال الواقدى: وكان خروجه عليه السلام الى دومة الجندل في ربيع الآخر (١) سنة خمس. قال: وفيه توفيت أم سعد بن عبادة وا بنها مع رسول الله عَلَيْكَ في هذه الغزوة وقد قال أبو عيسى الترمذي في جامعه: حَرَثُنَا محمد بن بشار حَرَثُن بِحِي بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المديب أن أم سعد ماتت و النبي عَلَيْكِ غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ودندا مرسل جيد ، وهو يقتضي أنه عليه السلام غاب في هذه الغزوة شهراً فما فوقه على ما ذكره الواقدي رحمه الله

# غز وةالخندق وهي غز وةالاحزاب

وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة الاحزاب فقال تعالى ﴿ يَأْمِهَا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا \* إذ

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن جرير عن الواقدي أنه في ربيع الاول

جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم و إذ زاغت الابصار و بلغت القاوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ، هنالك ابتليّ المؤمنون وزُلزلوا زلزالا شديداً \* واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلاغرورا \*و إذ قالت طائفة منهم يا أهل يترب لا مُقام لكم فارجعوا ، ويستأذن فريق منهم النبيُّ يقولون أن بيوتنا عورة و ما هي بعورة أن بريدون إلا فِرارا \* و لو دُخلتُ عليهم من أقطار ها ثم ُسئلوا الفتنةُ لَا توهاوما تلبُّنوا بِها إلا يسيرا \* وكقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مستولاً \* قل لن ينفعكم الفِرارُ إن فَر رتم من الموت أو القتل و إذاً لا تُمتَّمُونَ إِلاَ قليلا \* قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءًا أوأر اد بكررحة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصير ا \* قد يعلم الله المعوِّقين منكم والقائلين لاخو انهم هلمِّ الينا ولا يأتون المأس إلا قليلا \* أشِحةً عليكم فاذا جاء الخوف رأينهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يُغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخو ف ساقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فاحبطً الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير ا \* يحسبون الاحزاب لم يذهبو ا و ان يأت الاحزاب يودُّو ا لو أنهم بادون في الاعراب يسألون عن أنبائكم ولوكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا \* لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كشيرًا \* ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله و ما زادهم إلا إيماناً وتسلما \* من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو ا الله عليه فمنهم من قضى تحبه ومنهم من ينتظر وما بدُّلو اتبديلا، ليجزى الله الصادقين بصدقهم و يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ان الله كان غفور ا رحما \* ا وردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عز بزا \* وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتسلون وتأسِرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضالم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرًا ﴾ وقد تكلمنا على كل من هذه الآيات الكريمات في التفسير ولله الحمد و المنة، ولنذكر هاهنا ما يتعلق بالقصة إن شاء الله و به الثقة وعليه التكلان

وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة نص على ذلك ابن اسحاق وعروة ابن الزبير وقتادة والبيهتي و غير واحد من العلماء سلفاً وخلفاً وقد روى موسى بن عقبة عن الزهرى أنه قال: نم كانت وقعة الاحزاب في شوال سنة أربع. وكذلك قال الامام مالك بن أنس فيار و اه احد بن حنبل عن موسى بن داود عنه . قال البيهتي : ولا اختلاف بينهم في الحقيقة لان مراده ان ذلك بعد مضى أربع سنين وقبل استكال خمس ، ولاشك أن المشركين لما انصر فوا عن أحد واعدو المسلمين الى بدر العام القابل ، فذهب النبي عَيَالِيَّةٍ و أصحابه كما تقدم في شعبان سنة أربع

ورجع أبو سفيان بقر يش لجدب ذلك العام فلم يكو نوا ليأتوا الى المدينـــة بمد شهرين ، فتعين أن الخندق في شوال من سنة خمس و الله أعلم . وقد صرح الزهري بان الخندق كانت بعد أحد بسنتين إ ولا خلاف أن أحداً في شوال سنة ثلاث الاعلى قول من ذهب الى أن أول التاريخ من محرم السنة الثانية لسنة الهجرة، ولم يعدوا الشهور الباقية من سنة الهجرة من ربيع الاول الى آخرها كاحكاه البيهتي . و به قال يعقوب بن سفيان الفسوى وقد صرح بان بدراً في الاولى ، وأحــداً في سنة ثنتين ، و بدر الموعد في شعبان سنة ثلاث ، و الخندق في شو ال سنة أربع . وهذا مخالف لقول الجهور فان المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جمل أول التاريخ من محرم سنة الهجرة، وعن مالك من ربيع الاول سنة الهجرة ، فصارت الاقوال ثلاثة والله أعلم. والصحيح قول الجهور أن أحداً في شوال سنة ثلاث ، وأن الخندق في شوال سنة خس من الهجرة والله أعلم . ظما الحديث المتفق عليه في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: عرضت · على رسول الله وَيَقْطِينُهُ يُوم أحد وأنا ابن أر بع عشرة سنة فلم يجزنى ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فاجازني، فقد أجاب عنها أجماعة من العلماء منهم البيهقي بانه عرض يوم أحد في أول الرابعة عشرة ، ويوم الاحزاب في أو اخر الخامسة عشرة . قات : و يحتمل أنه أر اد أنه لما عرض عليه في يوم الاحزاب كان قد استكمل خمس عشرة سنة التي يجاز لمثلها الغلمان، فلا يبق على هذا زيادة عليها . ولهذا لما بلغ نافع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث قال: ان هذا الفرق بين الصغير و الكبير. ثم كتب به الى الآفاق و اعتمد على ذلك إجمهور العلماء و الله أعلم

وهذا سياق القصة بما ذكره ابن اسحاق وغيره . قال ابن اسحاق : ثم كانت غزوة الخندق في شو ال سنة خس . فحد ثنى يزيد بن رومان عن عروة و من لا أتهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك و محمد بن كعب القرظى و الزهرى و عاصم بن عمر بن قنادة و عبد الله بن أبى بكر و غيرهم من علمائنا و بعضهم يحدث مالا يحدث بعض . قالوا : إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهو د منهم إسلام بن أبى الحقيق النضرى و حيى بن أخطب النضرى و كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق وهو ذة بن قيس الوائلى و أبو عمار الوائلى فى نفر من بنى النضير و نفر من بنى وائل وهم الذبن حزبوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم الى حرب حزبوا الاحزاب على رسول الله و الله و الله و الله عليه حتى نستأصله ، فقالت لهم قريش : يامعشر بهو د رسول الله و قالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله ، فقالت لهم قريش : يامعشر بهو د انكم أهل الكتاب الاول و العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن و محمد ، أفديننا خير أم دينه ? قالوا بل دينكم خير من دينه ، وأنم أولى بالحق منه ، فهم الذين أنزل الله فيهم ﴿ أُلم تر الى الذين أوتوا نصيباً أمن الكتاب يؤمنون بالببت والطاغوت و يقولون للذين كذروا هؤلاء أهدى من الذين أوتوا نصيباً أمن الكتاب يؤمنون بالببت والطاغوت و يقولون للذين كذروا هؤلاء أهدى من الذين أسيباً أمن الكتاب يؤمنون بالببت والطاغوت و يقولون للذين كذروا هؤلاء أهدى من الذين

آمنو اسبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجــد له نصيرًا ﴾ الآيات. فلما قالو ا ذلك لقريش سرهم و نشطوا لما دعوهم اليه من حرب رسول الله عِيَالِيَّةٍ ، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ، ثم خرج أولئك النفر من يهو دحتى جاءوا غطفان من قيس عيـــلان فدعوهم الى حرب النبي ﷺ و أخبروهم أنهم يكو نون معهم عليه و أن قريشاً قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه ، فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدها عيينــة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة ، و الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرى في بني مرة ومسعر بن رُ خيلة بن نو برة ً ابن طریف بن سُحْمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ریث بن غطفان فیمن تابعهمن قومه من أشجع . فلما سمع بهم رسول الله ﷺ وما أجمعوا له منالامر ضرب الخندق على المدينة قال ابن هشام : يقال أن الذي أشار به سلمان . قال الطبرى والسهيلي : أول من حفر الخنادق منو شهر بن آيرج بن أفريدون وكان في زمن موسىعليه السلام. قال ابن اسحاق: فعمل فيه رسول الله عَيْمَالِيُّهُ ومنهم من ينسلُّ خفية بغير اذنه و لا علمه عليه الصلاة والسلام . وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله تمالى ﴿ إِنَّمَا المؤمنونَ الذِّسَ آمنُو ا بالله و رسوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنو نك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم و استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم \* لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ، ألا ان لله ما في السهاوات و الارض قد يعلم ما أنتم عليه و يوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ﴾

قال ابن اسحاق: فعمل المسلمون فيه حتى احكموه، وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له جعيل معاه رسول الله عَيَنَالِيَّةٍ عَمْراً ، فقالوا فها يقولون:

مماه من بعد ُجعَيل عَمْراً وكان للبائس يوما ظهرا

وكانوا اذا قانوا عمراً قال معهم رسول الله على عمرا، واذا قانوا ظهراً قال لهم ظهرا. وقد قال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو اسحاق عن حميد سمعت أنساً قال: خرج رسول الله على الخندق فاذا المهاجرون والانصار بحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم ، فلما رأى ماجهم من النصب والجوع قال: « اللهم ان العيش عيش الآخره ، فأغفر الا نصار والمهاجره » فقانوا مجيبين له:

يحن الذين بايعوا محمدا على للجهاد مابقينا أبدا

وفى الصحيحين من حديث شعبة عن معاوية برن قرة عن أنس نحوه . وقد رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت و حميد عن أنس بنحوه . وقال البخارى حدثنا أبو مَعْمَر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال : جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينة و ينقلون التراب على متونهم و يقولون :

نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام مابقينا أبدا

قال يقول النبي وَتَعَلِيْتُهُ بِحِيبًا لَهُم واللهم انه لاخير الآخره ، فبارك في الانصار والمهاجره » قال يؤتون بمل ، كني من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدى القوم والقوم جياع ، وهي بشعة في الحلق ولها ربح منتن . وقال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : كنا مع رسول الله وَتَعَلِيْهُ في الحندق وهم يحفرون و يحن ننقل التراب على أكنادنا ، فقال رسول الله ويتعليه بن اللهم لا عيش الا عيش الآخرة ، فاغفر المهاجرين والانصار » . ورواه مسلم عن القمني عن عبد العزيز به . وقال البخاري : حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن أبي اسحاق عن البراء بن عاذب قال : كان رسول الله ويتعليه ينقل التراب يوم الخندق حتى أخر بطنه أو اغبر بطنه يقول :

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدَّقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا إن الألى قد بغوا علينا اذا أرادوا فننة أبينا

ورفع بها صوته: أبيناً، أبيناً. ورواه مسلم من حديث شعبة به. ثم قال البخارى: حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنى ابراهيم بن يوسف حدثنى أبى عن أبى اسحاق عن البراء بحدث قال : لما كان يوم الاحزاب وخندق رسول الله ويتلاق رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنى التراب جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب يقول:

اللهم لولا أنت ما اهندينا ولا تصدّ قنا ولا صلينا فأثرلن سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الألى قد بغوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا

ثم يمد صوته بآخرها . وقال البيهق في الدلائل: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد ابن عبدان أخبر نا أحمد ابن عبيد الصفار حدثنا المعاعيل بن الفضل البجلي حدثنا ابراهيم بن يوسف البلخي حدثنا المسيب ابن شريك عن زياد بن أبي زياد عن أبي عنمان عن سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في ا

الخندق وقال: بسم الله وبه هدینــا ولو عبدنا غیر. شقینا یاحبذا ربًا وحبً دینا

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال الامام أحمد حدثنا سليان حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس ان رسول الله عليالية قال وهم يحفرون الخندق: « اللهم لاخير الاخير الآخره، فأصلح الانصار والمهاجره » وأخرجاه في الصحيحين من حديث غندر عن شعبة

قال ابن اسحاق وقد كان في حفر الخندق أحاديث بلغتني من الله فيها عبرة في تصديق رسول الله وَيُعْلِينَهُ وَتَحَقَّيقَ نبوته ، عاين ذلك المسلمون. فمن ذلك أن جابر بن عبد الله كان يحدث أنه أشتدت علمهم في بعض الخندق كُدْية ، فشكوها إلى رسول الله عَيَالِيَّةِ فدعا باناء من ماء فتفل فيه ثم دعا عا شاء الله أن يدعو به ، ثم نضح الماء على تلك السكدية ، فيقول من حضرها : فوالذي بعثه بالحق لانهالت حتى عادت كالكنيب ما ترد فأساً ولا مسحاة . هكذا ذكره ابن اسحاق منقطعاً عن جار بن عبد الله رضي الله عنه . وقد قال البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحي حدثناعبدالواحد ابن أيمن عن أبيه قال: أتيت جابراً فقال انا يوم الخندق نحفر فعرضت كدَّية شديدة فحاؤا النبي عَيِّكُ فَيْ فَقَالُوا هَذُهُ كُدية عرضت في الخندق، فقال: أنا نازل. ثم قام و بطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لاندوق ذَواتا فأخذ النبي ﷺ المعول فضرب فعاد كثيباً أهيلَ أوأهيهم فقلت وارسول الله ائتذن لى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي عَبَيْكَ اللهُ ماكان في ذلك صبر فعندك شيء ? قالت عندي شعير وءَناق ، فذبحتُ العناق وطحنَتِ الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ، ثم جئت النبي وَالعجين قد المكسر والبرمة بين الآفافي قد كادت أن تنضُج فقلت طعم لي فتم أنت يارسول اللهورجل أو رجلان . قال كم هو ? فذكرت له ، فقال كثير طيب ، قل لها لاتنز ع البرمة ولا الخيز من التنورحتي آني ، فقال قوموا فقام المهاجرون والانصار . فلما دخل على امرأته قال و يحك جاء النبي عَيَّالِيَّةٍ بالمهاجر بن والانصار ومن معهم . قالت هل سألك ? قلت نعم فقال ادخلوا ولا تُضاغطوا ، فجعل يكسر الخيز و يجعل عليه اللحم و يخمّر البرمة والتنور اذا أخذ منه و يقرّب الى أصحابه ، ثم ينزع فلم بزل يكسر الخبزُ ويغرف حتى شبعوا و بقى بقية قال : كلى هذا وأهدى ، فاز الناس أصابتهم مجاعة . تفرد به البخاري . وقد رواه الامام أحمد عن وكيم عن عبد الواحد بن أيمن ا عن أبيه أيمن الحبشي مولى بنى مخزوم عن جابر بقصة الكدية وربط الحجر على بطنه الكريم. ورواه البيهي في الدلائل عن الحاكم عن الاصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الواحد بن أبمن عن أبيه عن جابر بقصة الكدية والطعام وطوله أتم من رواية البخارى قال فيه: لما علم النبي عَيَنَالِيَّةٍ بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعاً قومو ا الى جابر فقامو ا ، قال فلقيت من

الحياء مالا يعلمه إلا الله وقلت جاءنا بخلق على صاع من شعير وعناق. ودخلت على أمرآني أقول: افتضحت جاءك رسول الله بَيَكُ بالخندق أجمعين ، فقالت : هلكان سألك كم طعــامك ? قلت : نعم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فكشفت عنى غماً شديداً ، قال فدخل رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ فقال خدمي و دعيني من اللحم . وجعل رسول الله عِيَطِالله عِيرد و يغرف اللحم و يخمر هذا و يخمر هذا ف ز ال يقرب الى الناس حتى شبعو ا أجمعين و يعود التنور و القدر أملاً ماكانا ، ثم قال ر سول الله إ عَيْنَا اللَّهِ كُلِّي وَ اهدى فلم نزل تأكل و تهدى يومها . وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عرن أبيه عن جابر به وأبسط أيضاً ، وقال في ا آخره: وأخبرني أنهم كانوا ثمامائة أو قال ثلثائة. وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن أبى الزبير عن جابر . فذكر القصة بطولها في الطمام فقط وقال وكانو ا ثلثمائة . ثم قال البخــارى : حَرَشَتَ عَمَرُو بن على حدثنا أبو عاصم حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن أبي الزبير حدثنا ابن ميناء معمت جابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت من النبي عَلَيْكَ خَصاً فانكفأت الى امرأتي فقلت هل عندك شيء فاني رأيت برسول الله عَلَيْكَ فَتَهُ خَصاً شديداً . فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها فطحنت ففرغت الى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت الى رسول الله بَيُنِينَةٍ فَقَالَتَ لَاتَفَصَّحَنَى بَرَ سُولَ اللهُ عَيَنِينَةً و بمن معه ،فجئته فساررته فقلت يارسول الله ذبحت بهيمة لناوطحنت صاعاً من شعير كان عندنا ، فتعال أنت و نفر معك . فصاح رسول الله ﷺ فقال : يا أهل الخندق ان جابراً قد صنع سؤراً فحيهلا بكم، فقال رسول الله ﷺ لاتنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء . فجئت وجاء رسول الله ﷺ يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك و بك . فقلت قد فعلت الذي قلت . فأخرجت لنا عجيناً فبسق فيه و بارك ثم عمد الى برمتنا فبسق وبارك ثم قال: ادع خبازة فلتخبز ممكُّ واقدحي من برمتك و لا تنزلوها وهم ألف فأقسم ا بالله لا كلوا حتى تركوه و انحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي وان عجيننا كما هو . ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبى عاصم به تحوه . وقد روى محمد بن اسحاق هذا الحديث وفي سياقه غرابة من بعض الوجوء فقال حدثني سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال : عملنامع ا رسول الله ﷺ في الخندق وكانت عندى شويهة غير جد سمينة قال فقلتوالله لو صنعناها لرسول الله عَيْنَالِيُّهُ قال و أمرت امر أنى فطحنت لنا شيئا من شعير فصنعت لنا منه خبراً وذبحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله عَيَنَاكِينِي فلما أمسينا وأراد رسول الله عَيَنَاكِيَّةِ الانصراف عن الخندق قال وكنا نعمل فيه نهاراً فاذا أمسينا رجمنا الى أهالينا فقلت يارسول الله أنى قد صنعت لك شومهة كانت إ عندنا و صنعنا معها شيئًا من خبر هذا الشمير فانا أحب أن تنصرف معي الى مترلى قال و أنما أريد إ أن ينصرف معى رسول الله ﷺ وحده . قال فلما أن قلت ذلك قال نعم ثم أمر صارخاً فصر خ أن

انصر فو ا مع رسول الله عَيْنَاتُهُ الى بيت جابر بن عبد الله . قال قلت انا لله وانا اليه راجعون . قال عاقبل رسول الله ﷺ و أقبسل الناس معه فجلس و أخر جناها اليه قال فبرُّك و سمى الله تعمالي ثم ا أكل وتواردها الناسكلا فرغ قوم قامواوجاء ناسحتى صدر أهل الخندق عنها . والعجب أن الامام احمد أنما رواه من طريق سعيد بن ميناء عن يعقوب بن ابر اهيم بن سعد عن أبيه عن ابن اسحاق عنه عن جابر مثله سواء . قال محمد بن اسحاق وحدثني سعيد بن ميناء أنه قد حدثأن ابنة لبشير بن سعد أخت النعان من بشير قالت دعتني أمي عمرة بنت رواحة فاعطنني حفنة من تمر في نوبي تم قالت أى بنية اذهبي الى أبيك وخالك عبد الله من رواحه بغدائهما. قالت فاخذتها و انطلقت مها فمررت برسول الله ﷺ وأنا ألتمس أبى وخالى فقال تعالى يابنية ماهذا معك قالت قلت يارسول الله هذا تمر بعثتني به أمي الى أبي بشير بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة يتغدُّ يانه. فقال هاتيه قالت فصببته في كني رسول الله عَيْنِطِيِّتِهِ فما ملا مهما ثم أمر بنوب فبسط له ثم دحا بالتمر عليه فتبعد فوق الثوب ثم قال لانسان عنده: اصرخ في أهل الخندق أن هلم الى الغداء. فاجتمع أهل الخندق عليه فجعماوا يأكلون منه و جعمل يزيد حتى صدر أهل الخنسدق عنه وانه ليسقط من أطراف الثوب. هكذا رواه ابن اسحاق وفيه انقطاع، وهكذا رواه الحافظ البيهتي من طريقه ولم يزد. قال ابن اسحاق: وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال: ضر بت في ناحية من الخندق فغلظت على صخرة ورسول الله عَيَبِيالِيَّةٍ قريب مني فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان على نزل فأخذ المعول من يدى فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى قال ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى قال قلت بأبى أنت و أمى يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب? قال : أوقد رأيت ذلك ياسلمان ? قال قلت: نعم . قال : أما الاولى فان الله فتح عليُّ باب البمن وأما الثانية فان الله فتح على باب الشام والمغرب وأما الثالثة فان الله فتح على مها المشرق . قال البيهقي : وهذا الذيذكره ابن اسحاق قد ذكره موسى بن عقبة في مغازيه ، و ذكره آبو الاسود عن عروة ثم روى البيهتي من طريق محمد بن يونس الكديمي وفي حديثه نظر . لكن رواه ابن جرير في تاريخه عن محمد بن بشار و بندار (١) كلاهما عن محمد بن خالدبن عثمة عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جددفذ كر حديثاً فيه أن رسول الله ﷺ خطّ الخندق بين كل عشرة أربعين ذراعاً قال: واحتقُّ المهاجرون والانصار في سلمان فقال رسول الله عَيْثَالِيَّةِ سلمان منا أهل البيت قال عمر و من عوف فكنت أنا وسلمان وحذيفة والنعان بن مقرّن وستة من الانصار في أربعين ذراعاً فحفرناحتي اذا بلغنا الندى ظهرت لناصخرة بيضاء مروّة فكسرت حديدنا وشقت علينا، فذهب سلمان الى رسول الله عَيْسَالِيِّةٍ وهو فى قبة تركية، فأخبره عنها فجاء ( ۱ ) وفي نسخة اخرى من ابن كثير ( وشداد ) . والذي في تاريخ ابن جربر من رواية مجمد بن بشار وحد. عن محمد بن عالد بن عثمة

فاخذ المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها ، و برقت منها برقة أضاءت ما بين لا بتيها ـ يمنى المدينة ـ حتى كأنها مصباح فى جوف ليل مظلم فكبر رسول الله عِيَطِيْنَ تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها الثانية فكذلك، ثم الثالثة فكذلك. وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله ﷺ وسألوه عن ذلك النور ، فقال : لقد أضاء لى من الاولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب فاخبر في جبريل أن أمتى ظاهرة عليها. ومن الثانية أضاءت القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جريل أن أمتى ظاهرة عليها. ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرتى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها فابشروا، واستبشر المسلمون و قالوا الحمد لله موعود صادق . قال : ولما طلعت الاحزاب قال المؤمنون : هذا ما وعدنا | الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايماناً وتسليما . وقال المنافقون : يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وانها تفتح لسكم وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا فنزل فيهم ﴿ واذ يقول المنافقون والذين في قاويهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا إغرورا ﴾ وهذا حديث غريب . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني صرَّتْن هارون بن ملول صرَّتْنا أبو عبد الرحمن صرتت عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن بزيد عن عبد الله بن عمرو قال لما أمر رسول الله عِيَنِيالِنِي بالخندق فخندق على المدينة قالوا يا رسول الله انا وجدنا صفاة لا نستطيع حفرها فقام النبي ﷺ و قنا معه فلما أتاها أخذ المعول فضرب به ضربة وكمر فسمعت هدّة لم أسمع مثلها قط فقال فنحت فارس، ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هدَّة لم أسمع مثلها قط فقال فنحت الروم، ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هدّة لم أسمع مثلها قط فقال: جاء الله بحمار أعواناً وأنصاراً . وهذا أيضا غريب من هـذا الوجه وعبـد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي فيه ضعف فالله أعلم . وقال الطبر أنى أيضا: صريتن عبد الله بن أحمد بن حنبل صريتن سعيد بن محمد الجرمي مترشن أبو نميلة مترشن نعيم بن سعيد الغرى أن عكرمة حدث عن ابن عباس قال: احتفر رسول الله ﷺ الخندق، وأصحابه قد شدو الحجارة على بطونهم من الجوع فلما رأى ذلك رسول الله عَيْنَالِيَّةِ قال : هلدالتم على رجل يطعمنا أكلة ؟ قال رجل نعم . قال أما لا فتقدّم فدلنا عليه . فانطلقوا الى [بيت ] الرجل فاذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه فارسلت امرأته أن جيء فان رسول الله ﷺ قد أتانا فجاء الرجل يسعى وقال: بأبي وأمى وله معزة ومعها جديها فو ثب اليها فقال النبي عَيِّلِكَةِ الجدى من ورائها فذبح الجدى وعمدت المرأة الى طحينة لها فعجنها وخنزت فادركت القدر فتردت قصعتها فقربتها الى رسول الله عِيَالِيَّةِ وأصحابه فوضع رسول الله عَيَالِيَّةِ اصبعه فيهاوقال بسم الله اللهم بارك فيها اطعموا فاكلوا منهاحتي صدروا ولم يأكلوا منها إلا ثلثها وبقي ثلثاها فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا الينا بمدتكم فذهبوا

فجاء أولئك العشرة فأكلوا منها حتى شبعوا نم قام ودعا لربة البيت وسمت عليهما وعلى أهل ييتها، ثم مشوا الى الخندق فقال: اذهبوا بنا الى سلمان، واذا صخرة بين يديه قد ضعف عنها، فقال رسول الله عَيَالِينَهُ : دعوني فأ كون أول من ضربها . فقال: بسم الله · فضربها فوقعت فلقة ثلثها فقال الله آكبر قصور الشام ورب الكعبة ، ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة مقال الله اكبر قصور فارس ورب الكعبة . فقال عندها المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم ، ثم قال الحافظ البيهق : أخبر نا على بن احمد بن عبدان أخبر نا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا هو ذة حدثنا عوف عن ميمون بن استاذ الزهري حدثني البراء بن عازب الانصاري قال لما كان حين أمرنا رسول الله عَلَيْكُ بِعَفْر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لاتأخذ فيها المعاول فشكوا ذلك الى رسول الله عَيَالِيَّةِ فلما رآها أخذ المعول وقال بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثها وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله أنى لا بصر قصورها الحر أن شاء الله ، ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله أنى لابصر قصر المدائن الابيض ، ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله أنى لابصر أبواب صنعاء من مكانى الساعة . أ وهذا حدیث غریب أیضاً تفرد به میمون بن استاذ هذا وهو بصری روی عن البراء وعبدالله بن عمر و وعنه حميد الطويل والجريري وعوف الاعرابي قال أبو حاتم عن اسحاق بن منصور عن ابن معين كان ثقة وقال على بن المديني كان يحيي بن سعيد القطان لايحدث عنه . وقال النسائى حدثنــــا عيسى بن يو نس حدثنا ضمرة عن أبي زرعة السيباني عن أبي سكينة رجل من البحرين عن رجل من أصحاب النبي عَلِيَاكِيَّةٍ قال لما أمر رسول الله عَلِيَاكِيَّةٍ بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر فقام النبي عَيَيْكُ وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال ﴿ وتمت كلمات ر بك صدقا وعدلا لامبدل لكاماته وهو السميم العليم ﴾ فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله عَلَيْكُ برقة ثم ضرب الثانية وقال وتمت كلات ربك صدقا وعدلا لامبدل الكلمات الله وهو السميع العليم فندر الثلث الآخر و برقت برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالثة وقال وتمت كلات ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته وهو السميع العليم فندر الثلث الباقى وخرج رسول الله ﷺ فأخذ رداءه وجلس فقال سلمان يارسول الله رأيتك حين ضربت لاتضرب ضربة الا كانت معها برقة قال رسول الله عَيَنْ إلله عِنْ إلله عَلَيْكُ إِنْ إلله عَلَيْكُ إِنْ إلله عَلَيْكُ إِن الله عَلَيْكُ إِنْ الله عَلَيْكُ إِنْ الله عَلَيْكُ إِنْ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ إِنْ الله عَلَيْكُ أَلْ أَنْ عَلْ الله عَلَيْكُ إِنْ الله عَلَيْقُ إِنْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ إِنْ اللهُ عَلَيْكُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ اللهِ عَلِيْكُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُ أَلْمُ عَلَيْكُ أَلِي اللهِ عَلَيْكُ أَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْ أَنْ عَلَيْكُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّالِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلْ الله قال فاني حين ضربت الضربة الاولى رفعت لى مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني فقال له من حضره من أصحابه يارسول الله ادع أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم

وتمخرب بأيدينا بلادهم فدعا بذلك قال ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لى مدائن قيصر و ما حولها حتى رأيتها بعيني قالوا يارسول الله ادع الله أن يفتحها علينا و يغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم فدعا ثم قال ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لى مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني . ثم قال رسول الله عِيَالِيَّةِ « دعوا الحبشة ماو دعوكم واتركوا النرك ماتركوكم » هكذا رواه النسائي مطولا وانما روى منه أبو داود دعوا الحبشة ماودعوكم واتركوا الترك ماتركوكم عن عيسى بن محد الرملي عن ضمرة بن ربيعة عن أبي زرعة يحيى بن أبي عمر و السيباني به نم قال ابن اسحاق وحدثني من لأأتهم عن أبي هريرة انه كان يقول حين فتحت هذه الامصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده افتتحوا مابدا لكم فو الذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها الى يوم القيامة الاوقد أعطى الله محماً عِيَطَالِيَّةِ مفاتيحها قبل ذلك. وهذا من هذا الوجه منقطع أيضاً وقد وصل من غير وجه ولله الحمد فقال الامام أحمد حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله وَيُوالِينِهِ يقول بعثت بجوامع الكاونصرت بالرعبو بينا أنا نائم أتيت بمفاتبح خزائن الارض فوضعت فی یدی . وقد رو اه البخاری منهردآ به عن یحیی بن بکیر وسعد بن عفیر کلاهماعن اللیث به وعنده قال أبو هر برة فذهب رسول الله ﷺ وأنتم تنتثاونها وقال الامام أحمد حدثنا يزيد حدثنا محمد ابن عمر و عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم وجعلت لى الارض مسجداً وطهورا وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الارض فتلت في يدى. وهذا اسداد جيد قوى على شرط مسلم ولم يخرجوه .وفي الصحيحين اذاهلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وفي الحديث الصحيح أن الله زوى لى الارض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها

# فصل

قال ابن اسحاق: ولما فرغ رسول الله عَلَيْظِيَّةُ من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الاسيال من رومة بين الجرف وزغابه فى عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بنى كذانه وأهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب تقمى الى جانب أحد وخرج رسول الله عَلَيْظِيَّةُ والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم الى سلم فى ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هنالك عسكره والخندق بينه و بين القوم وأمم بالذرارى والنساء فجعلوا فوق الآطام. قال ابن

هشام واستهمل على المدينة ابن أم مكتوم. قلت وهذا معنى قوله تعالى﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فُوقَكُمْ وَمِن أسغل منكم وقد زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا ﴾ قال البخاري : مرشن عنمان بن أبي شيبة حدثنا عبيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﴿ أَذَ جَاءُوكُمْ مَنْ فوقسكم ومن أسفل منهكم واذ زاغت الابصار ﴾ قالت ذلك يوم الخندق. قال موسى بن عقبة ونما نزل الاحزاب حول المدينه أغلق بنو قريظة حصنهم دونهم. قال ابن اسحاق وخرج حيى بن اخطب النضري حتى أنى كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهم وعهدهم فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيى فاستأذن عليه فابي أن يفتح له فناداه و بحك يا كعب افتح لي . قال و محك ياحبي انك امرؤ مشئوم وأنى قد عاهدت محمداً فلست بناقض مابيني و بينه ولم أر منه إلا وفاءً وصدقا. قال و بحك افتح لى أكلك. قال ما أنا بفاعل. قال و الله ان أعلقت دو بي الا خوفاً على جشيشتك ان آكل معك منها . فأحفظ الرجل ففتح له فقال ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وبحر طام قال وما ذاك قال جئنك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الاسيال من رومة و بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمي الى جانب أحد، قد عاهدو بي وعاقدو بي على أن لايبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال ك.ب جئَّة في والله بذل الدهر و بجهام قد هراق ماؤه يرعد ويبرق وليس فيه شيء ويحك ياحيي فدعني وما أنا عليه ناني لم أرمن محمد إلا و ناءً وصدقا و قد تكلم عمرو بن سعد القر ظي فأحسن فيما ذكره موسى بن عقبة ذكرهم ميثاق رسول الله عَيْنَاكِيْتُهُ وعهده ومعاقدتهم أياه على نصره وقال: اذا لم تنصروه فأتركوه وعدوه. قال ابن اسحاق فلم نزل حيى بكعب يفتله في الذورةوالغارب حتى سمع له \_ يعني في نقض عهد رسول الله عَلَيْظِيَّةٍ وفي محاربته مع الاحزاب على أن أعطاه حيى عهد الله وميثاقه لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن ادخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب بن أسد العهد وبرئ مماكان بينه و بين رسول الله عَيْسَالِللهِ. قال موسى بن عقبة وأمر كعب بن أسدو بنو قر يظة حيى بن أخطب أن يأخذ لهم من قريش وغطفان رهائن تكون عندهم لئلا ينالهم ضيم ان هم رجعوا ولم يناجزوا محمدا ، قالوا : و تكون الرهائن تسعين رجلا من أشرافهم . فنازلهم حيى على ذلك . فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد الا بني سعنة أسد وأسيد وتعلبة غانهم خرجوا الى رسول الله عَلَيْكَاتِيِّجٍ. قال ابن اسحاق: فلما انتهى الخبر الى رسول عَيَنِكُمْ الله والى المسلمين بعث سعد بن معاذ وهو يومئذ ا سيد الاوس وسعد بن عبادة وهو يومئذ سيد الخزرج ومعها عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير قال انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا احق مابلغنا غنهم فانكان حقاً فالحنوا لى لحناً أعرفه ولا تفتُّوا في أعضاد المسلمين وان كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. قال فخر جوا حتى أتوهم. قال موسى

ابن عقبة فدخلوا معهم حصنهم فدعوهم الى الموادعة وتعجديد الحلف فقالوا: الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم ( يريدون بني النضير )ونالوا من رسول الله ﷺ فجمل سعد من عبادة يشاتمهم فأغضبوه فقال له سعد بن معاذ أنا والله ماجئنا لهذا ولما بيننا أكبر من المشاتمة . ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال انكم قه علمتم الذي بيننا و بينكم يا بني قريظة وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمرُّ منه . فقالوا اكلت أير أبيك . فقال غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن". وقال ابن اسحاق : نالوا من رسول الله عَلَيْكُ وقالوا مَن رسول الله? لاعهد بيننا و بين محدر . فشاتمهم سعد سمعاذ وشاتموه وكان رجلا فيه حدة فقال له سمد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم لما بيننا و بينهم أربى من المشاتمة .ثم أقبل السعدان ومن معها الى رسول الله عَيَالِيَّة فسلموا عليه تمقالوا عضل والقارَةُ أَى كغدرهم بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فقال رسول الله عَيَنِكُ : الله أكبر ابشروا يامعشر المسلمين و قال موسى من عقبة تم تقنع رسول الله عَيْدُ اللهِ بنو به حين جاءه الخبر عن بني قريظة فاضطجع ومكث طويلا فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجع وعرفوا انه لم يأته عن بني قريظة خير . ثم انه رفع رأسه وقال ابشروا بفتح الله ونصره . فلما أن أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض وكان بينهم رمى بالنبل والحجارة قال شعيد من المسيب قال رسول الله عَيْمَالِيِّهِ: اللهم أنى أسألك عهدك ووعدك اللهم أن تشأ لاتعبد. قال ابن أسحاق وعظم عندذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظنونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوزكسرى وقيصر وأحدنا لايأمن على نفسه أن يذهب الى الغائط . وحتى قال أوس بن قيظي : يارسول الله أن بيو تنا عورة من العدو ، وذلك عن ملاً من رجال قومه فأذن لنا أن نرجع الى دار نا فانها خارج من المدينة . قلت : هؤلاء وأمثالهم المرادون بقوله تعالى ﴿ وَاذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِّينَ في قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله الاغرورا \*واذ قالت طائفة منهم يا أهل ينرب لاُمقام لكم فلرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيو تناعورة وماهي بعورة ان يريدون الافراراله قال ابن اسحاق: فأقام رسول الله عَيَالِيَّةِ مرا بطاً و أقام المشركون بحاصرونه بضماً وعشرين ليلة قريباً من شهر ولم يكن بينهم حرب إلا الرميا بالنبل، فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله عَلَيْكُ كَا حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أنهم عن الزهرى الى عبينة بن حصن والحارث بن عوف المرى وهما قائدا غطفان واعطاها ثلث تمار المدينة على أن يرجعا بمن معها عنه وعن أسحابه فجرى بينه و بينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة ، فلما أراد رسول الله ﷺ أن يفعل ذلك بعث الى السعدين فذكر لهما ذلك و استشار هما فيه ، فقالا : يارسول الله أمراً تحبه فنصنعه ، أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به ، أم شيئاً تصنعه لنا ? فقال : بل اشيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لاني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم الى أمرٍ مًّا . فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله قد كنا و هؤلا. على الشرك بالله وعبادة الاوثان لانعبد الله ولا نعر فه وهم لايطمعون أن يأكلوا منها نمرة و احدة إلا قِرى أو بيعاً ، أفحين أكر منا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك و به نعطيهم أموالنا ? مالنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف ، حتى يحكم الله بيننا و بينهم . فقال النبي عَلَيْكُ : أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا. قال فأقام النبي ﷺ وأصحابه محاصرين ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال إلا أن فوارس من قريش - منهم عروبن عبدود بن أبي قيس أحد بني عامر بن لوي ، وعكرمة بن أبي جهل، وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان، وضرار بن الخطاب بن مرداس أحــد بني محارب بن فهر ـ تلبسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا تهيئو ايا بني كنانةللحرب فستعلمون مَن الفرسان اليوم، ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفو اعلى الخندق فلما رأوه قالو ا والله إ ان هذه لمكيدة ما كانتالعرب تكيدها . ثم تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً فضربوا خيلهم فاقتحمت ا منه فجالت مهم في السبخة بين الخندق وسلم ، وخرج على بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليه الثغرة التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تعنق تمحوهم، وكان عمرو من عبد إ ودّ قد قاتل نوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد نوم أحد، فلما كان يوم الخندق خرج معلماً لَسرى مكانه ، فلما خرج هو وخيله قال : من يبارز ? فبرز له على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال له : ياعمرو انك كنت عاهدت الله لايدعوك رجل من قريش الى احدى خلتين الا أخذتها منه ، قال أجل. قال له على : فانى أدعوك الى الله و الى رسوله و الى الاسلام . قال : لاحاجة لى بذلك . قال: فانى أدعوك الى النز ال. قال له: لم يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له على: لكني و الله أحب أن أفتلك . فحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره و ضرب وجهه ثم أقبل على على فتنازلا وتجاولا فقتله على رضي الله عنه وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هار بة. قال ابن اسحاق و قال على بن أبي طالب في ذلك :

نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصواب فصدرت حين تركته متجدلا كالجنع بين دكادك وروابي وعففت عن أثوابه ولو آنني كنت المقطر بَزّ ني أثوابي لا محسبن الله خاذل دينه و نبيه يا معشر الاحزاب

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها العلى . قال ابن هشام : وألقي عكر مة

رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو فقال في ذلك حسان بن ثابت :

فرَّ وألنى لنا رمحه لعلت عكرم لم تفعل وولَّيت تعدوكم دُو الظليم ما ان يحور عن المعدل ولم تلو ظهرك مستأنساً كأن قفاك قفا فرعل

قال ابن هشام: الفراعل صغار الصباع. وذكر الحافظ البيهتي في دلائل النبوة عن ابن اسحاق في موضع آخر من السيرة قال: خرج عرو بن عبد ود وهو مقنع بالحديد فنادى: من يبارز فقام على بن أبي طالب فقال: أنا لها يانبي الله . فقال: انه عمرو، اجلس . ثم نادى عمرو: ألا رجل يبرز في فيمل يؤنبهم و يقول: أين جنتكم التي ترعمون أنه من قتل منكم دخلها أفلا تبرزون إلى دجلا فقام على فقال: أنا يار سول الله فقال: اجلس . ثم نادى الثالثة فقال:

ولقد بححت من النداء لجمهم هل من مبارز ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز ولذاك إنى لم أزل متسرعاً قبل الهزاهز ان الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز

قال فقام على رضى الله عنه فقال: يارسول الله أنا. فقال: انه عمرو، فقال و ان كان عمراً. فأذن له رسول الله عَيَيْكِيْتِهِ فَمْشَى اليه حتى أنّى وهو يقول:

لاتعجلن فقد أناك مجيب صوتك غير عاجز في نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز إلى لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز

فقال له عرو: من أنت ? قال: أنا على ، قال: ابن عبد مناف ? قال: أنا على بن أبي طالب . فقال له عرو: من أعمامك من هو أسن منكفاني أكره أن أهريق دمك ? فقال له على : لكني والله لا أكره أن أهريق دمك ، فغضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار ، ثم أقبل نحو على مغضباً واستقبله على بدرقته فضر به عمر و في درقته فقد ها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه ، وضر به على عبل عاتقه فسقط وثار العجاج وسمع رسول الله على التكبير فعر فنا أن علياً قه قتله . فتم يقول على :

أعلى تقتح الفوارس هكذا عنى وعنهم أخروا أصحابي اليوم بمنعنى الفرار حفيظتى ومصم في الرأس ليس بنابي

الى أن قال: عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت ربَّ محدٍ بصواب الى آخرها. قال ثم أقبل على تحورسول الله على الخطاب: على آخرها. قال ثم أقبل على تحورسول الله على الخطاب: هلا استلبته درعه فانه ليس للمرب درع خير منها ? فقال: ضربته فاتقانى بسوءته فاستحييت ابن عمى أن أسلبه ، قال وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق

وذكر ابن اسحاق فيا حكاه عن البيهتي أن علياً طمنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فمات في الحندق ؛ و بعث المشركون الى رسول الله عليه الله يسترون جيفته بعشرة آلاف ، فقال هو لكم لا أكل نمن الموتى . وقال الامام أحمد حرّش أنصر بن باب حدثنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال : قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا ، فقال رسول الله ويسلم النه وقد رواه البيهتي من حديث حاد بن سلمة عن حجاج وهو ابن ارطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس : البيهتي من حديث حاد بن سلمة عن حجاج وهو ابن ارطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس : و نعطيهم اثنى عشر ألفا فقال رسول الله ويسلم الله ويسلم الله وقد رواه الترمذي و نعطيهم اثنى عشر ألفا فقال رسول الله ويسلم عن ابن عباس وقال غريب . وقد دكر موسى بن عقبة أن المشركين انما بعثوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله الحزومي حين فقل وعرضوا عليه الدية فقال : و انه خبيث خبيث الدية فلمنه الله و لمن دينه . فلا أرب لنا في دينه ولسنا نمنعكم أن تدفنوه » و ذكر يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال : و خرج نوفل بن عبد الله بن المغيرة الخزومي فسأل المبارزة غرج اليه الزبير بن العوام فضر به فشقه باثنتين حتى عبد الله بن الغيرة الخزومي فسأل المبارزة غرج اليه الزبير بن العوام فضر به فشقه باثنتين حتى فل قي سيفه فلا وانصر في وهو قول :

أنى أمرؤ أحمى وأحتمى (١) عن النبي المصطنى الأسمى

وقد ذكر ابن جرير أن نوفلا لما تورط فى الخندق رماه الناس بالحجارة فجعل يقول: قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب. فنزل اليه على فقتله وطلب المشركون رمته من رسول الله ويتنافخ بالثمن فأبي عليهم أن يأخذ منهم شيئا ومكنهم من أخذه اليهم وهذا غريب من وجهين. وقد روى البهيق من طريق حماد بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان فى الاطم ومعى عمر بن أبى سلمة فجعل يطأطىء لى فاصعد على ظهره فأنظر قال فنظرت الى أبى وهو يحمل مرة هاهنا ومرة هاهنا فما يرتفع له شىء الاأتاه فلما أمسى جاءنا الى الاطم قلت ياأبة رأيتك البوم وما تصنع قال ورأيتنى يابنى قلت نم قال فدى لك أبى جاءنا الى الاطم قلت ياأبة رأيتك البوم وما تصنع قال ورأيتنى يابنى قلت نم قال فدى لك أبى

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ

وأمى. قال ابن اسحاق: وحدثني أبو ليلي عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الانصاري أخو بني حارثة أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق وكان من أحرز حصون المدينة قال وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن. قالت عائشة وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت فمر سعد وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وفي يده حربته يرفل بهاويقول:

لبُّت قليلا يشهد الهيجا جمل لابأس بللوت اذا حان الاجل فقالت له أمه الحق بني فقد والله أخرت . قالت عائشة فقلت لها ياأم سعد والله لوددت أن در ع سعد كانت أسبخ بما هي . قالت وخفت عليه حيث أصاب السهم منه . فر مي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل. قال ابن اسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قنادة قال رماه حيان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر, بن لومي فلما أصابه قال خذها مني وأنا ابن العرقة، فقال له سعد عرق الله وجهك في النار اللهم ان كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها فانه لاقوم أحب الى أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وان كنت وضعت الحرب بيننا و بينهم فاجعلها لىشهادةولا تمتني حتى تقرعيني من بني قريظة . قال ابن اسحاق : وحدثني من لا أنهم عن عبد الله بن كعب بن مالك انه كان يقول: ما أصاب سعداً يومئذ الا أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم، وقد قال أبو أسامة في ذلك شعراً قاله لعكرمة بن أبي جهل:

> أعكرم هلا لمتنى اذتقول لى فداك بآطام المدينة خالد لها بين أثنــاء المرافق عاند قضى تحبه منها سعيد فأعولت عليه مع الشمط العذارى النواهد عبيدة جعاً منهم اذ يكابد وآخر مرعوب عن القصدقاصد

ألست الذيألزمتسعدا مريشة وأنت الذىدافعت عنموقددعا على حين ماهم جائر عن طريقه

قال ابن اسحاق والله أعلم أي ذلك كان .قال ابن هشام و يقال ان الذي رمي سعداً خفاجة بن عاصم بن حبان قلت وقداستجاب الله دعوة وليهسعد بن معاذفي بني قر يظة أقر الله عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسيره وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كا سيأتى بيانه فحكم بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حتى قال له رسول الله عَيْنَالِيِّتْهِ لقد حَكَمَتَ فيهم بحكم الله فوق سبع أرقعة . قال ابن اسحاق وحدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبادقال كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت قالت وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنوقر يظة وقطعت مابينها وبين رسول الله علياته وليس بيننا وبينهم أحديد فع عنا

وقد قال البخارى: مرش اسحاق حد ثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن على عن النبي والله أنه قال يوم الخندق «ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كا شغاونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » و هكذا رو اد بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق عن هشام بن حسان عن محمد ابن سير بن عن عبيدة عن على به ورو اه مسلم والترمذى من طريق سعيد بن أبي عرو بة عن قتادة عن أبي حسان الاعرج عن عبيدة عن على به وقال النرمذى حسن صحيح. ثم قال البخارى حدثنا المكل بن ابراهيم حدثناهشام عن يحبي عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ماغر بت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يارسول الله ما كدت أن أصلى يوم الخندق بعد ماغر بت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يارسول الله ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أن تغرب قال النبي والله ما طر بت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقد رو اه البخارى الصلاة و توضأنا لها فصلى العصر بعد ما غر بت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقد رو اه البخارى أيضا و مسلم و الترمذي و الذا ي من طرق عن يحيى بن أبي كنير عن أبي سلمة به وقال الامام احد حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت حدثنا هلال عن عكر مه عن ابن عباس قال قاتل النبي و الصلاة عدواً فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها فلما رأى ذلك قال « اللهم من حبسنا عن الصلاة عدواً فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها فلما رأى ذلك قال « اللهم من حبسنا عن الصلاة عدواً فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها فلما رأى ذلك قال « اللهم من حبسنا عن الصلاة عدواً فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها فلما رأي ذلك قال « اللهم من حبسنا عن الصلاة عدواً فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها فلما رأي ذلك قال « اللهم من حبسنا عن الصلاة عدواً فلم يفرغ منهم حتى أبي المسلم عن وقتها فلم المسلم المسلم المسلم عن وقتها فلم المسلم عن وقتها فلم المله عن المن عبد عن عن عبد المسلم عن وقتها فلم المسلم عن وقتها فلم المسلم عن وقتها فلم المسلم المسلم المسلم عن وقتها فلم المسلم عن وقتها فلم المسلم المسلم

الوسطى فاملاً بيوتهم نارآ و املاً قبور هم نارآً ، و تحوذلك تفرد به احمد وهو من رواية هلال بن خباب العبدى الكوفى وهو ثقة يصحح له الترمذي وغيره. وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الاحاديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصركا هو منصوص عليه في هذه الاحاديث وألزم القاضي الماور دى مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث وقد حرر نا ذلك نقلا واستدلالا عند قوله تعالى : ﴿ حافظُوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ . وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جو از تأخير الصلاة لعذر القنال كما هو مذهب مكحول و الاوزاعي و قد بوب البخاري ذلك واستدل بهذا الحديث و بقوله ﷺ يوم أمرهم بالذهاب إلى بني قريظة ــ كاسبآني ــ « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ، وكان من الناس من صلى العصر في الطريق ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة بمدالغروب ولم يعنف واحداً من الفريقين و استدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر منة عشرين في زمن عمر حيث صلوا الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن. وقال آخرون من العلماء وهم الجهور منهم الشافعي هذا الصنيع يوم الخندق منسوخ بشرعية صلاة الخوف بعد ذلك فانها لم تكن مشروعة إذ ذاك فلهذا أخروها يومئذ وهو مشكل قال ابن اسحاق وجماعة ذهبوا الى أن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف بعُسفان وقد ذكرها ابن اسحاق وهو امام في المغازي قبل الخندق وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق فالله أعلم. وأما الذين قالوا ان تأخير الصلاة يوم الخندق وقع نسياناً كما حكاه شراح مسلم عن بعض الناس فهو مشكل إذ يبعد أن يقع هذا من جمع كبير مع شدة حرصهم على محافظة الصلاة كيف وقد روى أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع في وقت العشاء من رواية أبي هريرة وأبي سعيد قال الامام صرَّتُنَا بزيد و حجاج قالا حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا بوم الخندق حتى ذهب هوى من الليل حتى كفينا و ذلك قوله ﴿ وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزاً ﴾ قال فدعا رسول الله وَتَتَلِينَةِ بلالا فأمره فأقام فصلي الظهركما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل. قال حجاج في صلاة الخوف نان خفتم فرجالًا أو ركبانا وقد رواه النسائي عن الفلاس عن يحيي القطان عن أبن أبي ذئب به قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس فذكره . وقال أحمد حدثنا هشيم حدثنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشر كَيْن شغلوا رسول الله عَيْسِالِيَّهُ يوم الخندق عن أربع صاوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء . وقال الحافظ أبو بكر البزار صرَّرْتُن محمد بن معمر حدثنا مؤمل يعني ابن اسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الكريم يعني ابن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بن عبد الله أن النبي وَ الله النبي عَلَيْكُ شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء فأمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ثم قال هما على وجه الارض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم تفرد به البزار وقال لانعرفه الا من هذا الوجه وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبيدة عن عبد الله عن عن مجاهد عن أبي عبيدة عن عبد الله

# فصل فى نائه عليه السلام على الاحز اب

وكيف صرفهم الله بحوله وقوته استحبابا لرسوله عَيَّنَا في وصيانة لحوزته الشريفة فزلزل قلوبهم ثم أرسل عليهم الربح الشديدة فزلزل أبدانهم

قال الامام أحمد: عَرَثُنَا أبو عام حدثنا الزبير \_ يعنى ابن عبد الله \_ حدثنا ربيح بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : قلنا يوم الخندق يارسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر، قال « نعم ، اللهم استر عور اتنا وآمن روعاتنا » قال فضرب الله وجوه أعدائه بالربح. وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن أبي عامر ـ وهو العقدي ـ عن الزبير بن عبد الله مولى عنمان بنعفان عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد فذكره وهذا هو الصواب. وقال الامام أحمد صرَّش حسين عن ابن أبي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابر ابن عبد الله أن النبي عَلَيْكُ أنى مسجد الاحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مَدّاً يدعو عليهم ولم يصل قال ثم جاء ودعا عليهم و صلى . وثبت في الصحيحين من حديث اسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفي قال: دعا رسول الله عَيَالِيَّةِ على الاحزاب فقال « اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي رواية اللهم اهزمهم وأنصرنا عليهم. وروى البخاري عن قتيبة عن الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله مَمَنِكُ لِنَهُ كَانَ يَقُولُ ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَّهُ أَعْزَ جَنَّدُهُ وَنَصَّرَ عَبْدَهُ وَعَلْبُ الْآحِزَابِ وَحَدَّهُ فَلَا شَيَّءُ بعده » وقال ابن اسحاق وأقام رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة لنظاهر عدوهم عليهم واتيانهم آياهم من فوقهم ومرن أسفل منهم. قال ثم ان نعيم بن مسعود ا ابن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن خَلَاوَه بن أشجع ابن ريث بن غطفان ا أَنَّى رسول الله عِيَطِيَّتُهِ فقــال: يارسول الله أنَّى قد أسلمت وان قومى لم يعلموا باسلامى فمرنى ا مَا شُئَّت فَقَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ ﴿ انْمَا أَنتَ فَينَا رَجِلُ وَاحِدٌ ، فَخَذُّلُ عَنَا ان استطعت ، فان الحرب خدعة » فخرج نعيم بن مسعود حتى أنَّى بنى قريظة وكان لهم نديماً فى الجاهلية فقال : يابنى ا

قريظة قدعرفتم ودى اياكم و خاصة ما بيني و بينكم . قالوا صدقت لست عندنا بمنهم . فقال لهم ان قريشاً وغطفان ليسواكاً نتم ، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لاتقدرون على أن تتحولوا منه الى غيره وان قريشاً وغطفان قدجاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدُهم ونساؤهم وأموالمم بغيره فليسوا كأنتم فان رأوا نهزة أصابوها وانكان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به الخلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه . قالوا لقد أشرت بالرأى . ثم خرج حتى أنى قريشاً فقال لابي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودى لكم وفراقي محمداً ، وانه قد بلغني أمر قد رأيت على حقاً أن أبلغكموه نصحاً لكم فاكنموا عني . قالوا نفعل قال تعلموا أنمعشر يهود قد ندمواعلى ماصنعوا فيما بينهم و بين محمد وقدأرسلوا اليهانا قدندمنا على مافعلنا فهل يرضيك أن نأخذلك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالامن أشرافهم فنعطيكم م فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم . فأرسل اليهم ان نعم . فان بعثت اليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلاتدفعوا اليهم منكر رجلا واحدا . ثم خرج حتى أنى غطفان فقال يامعشر غطفان انكم أصلى وعشيرتي وأحب الناس الى ولا أراكم تنهموني. قالوا صدقت ما أنت عندنا عمهم قال فا كتموا عنى قالوا نفعل . ثم قال لهم مثل ماقال لقريش وحذرهم ماحذرهم . فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس وكان من صنيع الله تعالى لرسوله وَاللَّهِ أَن أُرسل أَبُو سفيان بن حرب ورءوس غطفان الى بنى قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقال لهم أنا لسنابدار مقام هلك الخف والحافر فاعدوا القتال حتى نناجز محمداً و نفرغ مما بيننا و بينه . فأر سَاوا اليهم : ان اليوم يوم السبت وهو يوم لانعمل فيه شيئاً وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابهم مالم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لناحتي نناجز محمدا فافا تخشى أن ضر ستكم الحرب و اشتد عليكم القتال أن تنشمر وا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه . فلما رجعت اليهم الرسل ِما قالت بنوقر يظة قالت قر يش وغطفان: والله ان الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحقّ . فأرسلوا الى بني قريظة : انا والله لاندفع اليكم رجلا واحداً من ر جالنا، فان كنتم تريدون القتال فاخر جوا فقاتلوا فقالت بنو قريظة حين انتهت اليهم الرسل بهذا ان الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق ، مايريد القوم الا أن تقاتلوا فان رأوا فرصة انتهزوها وان كان غير ذلك انشمروا الى بلادهم وخلوا بينكم و بين الرجل في بلدكم. فأرسلوا الى قريش وغطفان انا والله مانقاتل معكم حتى تعطونا رهنا فأبوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الله الريح في ليلة شاتية اشديدة البرد فجملت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم وهذا الذي ذكره ابن اسحاق من قصة نعيم بن مسعود أحسن مماذكره موسى بن عقبة . وقد أورده عنه البهبق في الدلائل قانه ذكر ما حاصله أن نعيم بن مسعودكان يذيع ما يسمعه من الحديث ، فاتفق أنه مر برسول الله عليه وغطفان الى بنى قريظة يطلبون منهم أن بخرجوا البهم ماورا الله وقال : انه قد بعثت قريش و غطفان الى بنى قريظة يطلبون منهم أن بخرجوا البهم فيناجروك ، فقالت قريظة نم فأر سلوا البنا بالرهن . وقد ذكر فيا تقدم : أنهم انما نقضوا العهد على يدى حيى بن أخطب بشرط أن يأتيهم برهان تكون عندهم توثقة ، قال فقال له رسول الله وقولية وقولية : إلى مسر اليك شيئا فلا تذكره ، قال : انهم قد أرسلوا إلى يدعو ننى الى الصلح وأرد بنى النضير الى دورهم وأموالهم ؛ فحرج نعيم بن مسعود عامداً الى غطفان . وقال رسول الله وقولية الله بنى قريظة عكر مة وجماعة معه واتفق ذلك لبلة السبت يطلبون منهم أن يخرجوا القتال معهم فاعتلت اليهود بالسبت ، ثم أيضاً طلبوا الرهن توثقة فأوقع الله بينهم واختلفوا . قلت : وقد يحتمل فاعتلت اليهود بالسبت ، ثم أيضاً طلبوا الرهن توثقة فأوقع الله بينهم واختلفوا . قلت : وقد يحتمل أن تكون قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعنوا الى رسول الله وقولية وقد يعتمل منه الصلح على أن يرد بني النضير الى المدينة و الله أعلم

وقد روى الحاكم و الحافظ البيهق في الدلائل هذا الحديث مبسوطاً من حديث عكر مة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله علي الله المساؤه: أما والله لوكنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا فقال حذيفة لا يمنوا ذلك لقد رأيتنا ليلة الاحزاب و نحن صافون قعود و أبو سفيان ومن معه فوقنا و قريظة البهو دأ سفل منا تخافهم على ذرارينا وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد رمحا منها في أصوات ربيحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا اصبعه فجعل المنافقون يستأذنون النبي عَنْظِين ويقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له ويأذن لهم ويتسللون و نحن ثلاثمائة و نحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله عَيْظِين رجلاحتي أتى على وماعلى بُعنة من العدو ولا من البرد ذلك إذ استقبلنا رسول الله عَيْظِين رجلا رجلاحتي أتى على وماعلى بُعنة من العدو ولا من البرد فقال حذيفة إلا مرط لامر أتى ما يجاوز ركبتي قال: فأتاني وأنا جات على ركبتي فقال: من هذا ? فقلت حذيفة فقال حذيفة ! فقاصرت للارض فقلت: بلي يارسول الله كراهية أن أقوم فقمت فقال انه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم . قال: وأنا من أشد الناس فرعاً وأشدهم قراً قال: فخرجت فقال رسول الله على عن يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه و من محته » قال فوالله على اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه و من محته » قال فوالله الله على اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه و من محته » قال فوالله الله عن العلم المعلم الله عن العلم المناه ومن فوقه و من عمله على المعاه ومن فوقه و من عمله عقال فوالله على الناس فوقاً وأسم المناه ومن فوقه و من عمله عن الله فوالله و المناه و من فوته الله و الله و الله على المناه و المناه و الله على المناه و الله و الله عن المناه و الله و الله عن المعاه و الله و الله عن المناه و الله و اله و الله و

ما خلق الله فزعا ولا قرأ في جوفي إلا خرج من جوفي فما أجد فيه شيئًا. قال فلما وليت قال: ياحذيفة لأتحدثن في القوم شيئاً حتى تأتيني. قال: فخرجت حتى اذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء ا نار لهم توقد و أذا رجل أدهم ضخم يقول بيـديه على النار و يمسح خاصر ته و يقول: الرحيل الرحيل ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك فانتزعت سها من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار فذكرت قول رسول الله ﷺ لأبحدثن فيهم شيئا حتى تأتيني فأمسكت ورددت سهميالي كنانتي ثم أنى شجعت نفسي حتى دخلت العسكر ناذا أدنى الناس مني بنو عاس يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم . واذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبر ا فوالله أنى لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم الربح تضرب بها ثم أنى خرجت نحو رسول الله عَيْنَاتُهُ فَلَمَا انتصفت فِي الطريق أو تحو من ذلك اذا أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين فقالوا : أخبر صاحبك أن الله قد كفاه . قال فرجعت الى رسول الله عَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف فأومأ الى وسول الله ﷺ بيده وهو يصلي فدنوت منه فأسبل على شملته ، وكان رسول الله عَيَكَاللَّهِ اذا حربه أمر صلى . فأخبر ته خبر القوم ، أخبرته أنى تركتهم يرحلون قال وأنزل الله تعالى ﴿ يَأْمِهَا الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودالم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ﴾ يعني الآيات كلها الى قوله ﴿ وردُّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً ﴾ أى صرف الله عنهم عدوهم بالريح التي أرسلها عليهم والجنود من الملائكة وغيرهم التي بعثها الله اليهم وكني الله المؤمنين القتال أى لم يحتاجوا الى منازلتهم ومبارزتهم بل صرفهم القوى العزيز بحوله وقوته . لهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : كان رسول الله عَيَالِيَّةِ يقول : لا إله إلا الله وحده صدق وعده و نصر عبده و أعز جنده و هزم الاحزاب و حده فلا شي بعده. و في قوله ﴿ وَكُنِّي اللَّهِ المؤمنين القتال ﴾ اشارة الى وضع الحرب بينهم و بينهم و هكذا وقع ولم ترجع قريش بعدها إلى حرب المسلمين كا قال محمد بن اسحاق رحمه الله ، فلما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله عَيَيْكِ فيها بلغنا : لن تغزوكم قريش بعد عامكم ولكنكم تغزونهم . قال : فلم تغزقر يش بعد ذلك وكان يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه مكة وهذا بلاغ من أبن إسحاق. وقدقال الامام أحمد مرتش يحيى عن سفيان مرشى أبو اسحاق مممت سليان بن صرد رضى الله يقول قال رسول الله ﷺ: الآن نغز وهم ولا يغزوننا . و هكذا رواه البخارى من حديث إسرائيل وسفيان الثوري كلاهما عن أبي اسحاق السبيعي عن سليان بن صر دبه قال ابن اسحاق: واستشهد من المسلمين يوم الخندق ثلاثة من بني عبد الاشهل وهم سعد بن معاذ \_ وستأتى وفاته مبسوطة \_

وأنس بن أوس بن عنيك بن عرو وعبد الله بن سهل والطفيل بن النعان وثعلبة بن غنمة الجشميان السلميان وكعب بن زيد النجارى أصابه سهم غرب فقتله قال: وقتل من المشركين ثلاثة وهم: منبه ابن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة ونوفل بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط فيه فقتل هناك و طلبوا جسده بشمن كبيركا تقدم و عرو بن عبد و د العامرى قتله على بن أبى طالب. قال ابن هشام: و مقرضى النقة أنه حدث عن الزهرى أنه قال: قتل على يومئذ عرو بن عبد ود وابنه حسل بن عروقال ابن هشام: و يقال عرو بن عبدود و يقال عرو بن عبد

## فصل فی غز و لا بنی قریظة

وما أحل الله تعالى بهم من البأس الشديد مع ما أعد الله لهم في الآخرة من العذاب الاليم وذلك لكفرهم ونقضهم العبود التي كانت بينهم و بين رسول الله بين وعما لأنهم الاحزاب عليه فما أجدى ذلك عنهم شيئاً و باؤا بغضب من الله و رسوله والصفقة الخامرة في الدنيا والآخرة وقد قال الله تعالى ﴿ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً \* وأنزل الذين ظاهر وهم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقنلون و تأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا ﴾ . قال البخارى عرش عد بن مقاتل عرش عبد الله صرف العمرة يبدأ فيكبر نم سالم و نافع عن عبد الله أن رسول الله عن عد بن مقاتل عرش عبد الله والمعرة يبدأ فيكبر نم سالم و نافع عن عبد الله أن رسول الله عن عابدون عابدون لم إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحد وهو على كل شيء قدير آيبون تأثبون عابدون ساجدون لر بنا حامدون صدق الله وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب و حده »

قال محمد بن اسحاق رحمه الله : و لما أصبح رسول عَلَيْكَ الله انصرف عن الخندق راجماً الى المدينة و المسلمون ووضعوا السلاح ، فلما كانت الظهر أنى جبريل رسول الله عَلَيْكَ كا حدثنى الزهرى معتجراً بعامة من استبرق على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج ، فقال : أوقد وضعت السلاح يارسول الله ? قال نعم ، فقال جبريل : ما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت الآن الله من طلب القوم ، ان الله يأمرك يا محمد بالمسير الى بنى قريظة ، فأنى عامد اليهم فمزلزل بهم فأمى رسول الله عَلَيْكَ الله في فادن في الناس : مَنْ كان سامعاً مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بنى قريظة . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم

وقال البخارى: حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما رجع النبي عَلَيْكَ فِي مِن الخندق ووضع السلاح و اغتسل أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح والله ماوضعناه! فاخرج اليهم ، قال فالى أين ? قال هاهنا وأشار الى بني قريظة ، فخرج النبي عَلَيْكُ . وقال أحمد: وحدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله عَيْنِيْتُهُ لما فرغ من الاحز اب دخل المغتسل ليغتسل وجاء جبريل فرآيت من خلل البيت قد عصب رأمه الغبار، فقال: يامحمد أوضعتم أسلحتكم ? فقال: وضعنا أسلحتنا فقال: انا لم نضم أسلحتنا بعد انهَدُ الى بني قريظة ، ثم قال البخاري: حدثنا موسى حدثنا جريرين حازم عن حميدين هلال عن أنس بن مالك قال كأني أنظر الى الغبار ساطعا في زقاق بني عَنْم موكب جبر يل حين سار رسول الله عَلَيْكُ إِلَى بَى قريظة . ثم قال البخارى حدثنا عبد الله بن محد بن اسماء حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عَيْنَالِيَّةً يوم الاحز اب: « لا يصلبن ّ أحد العصر إلا في بني قريظة ﴾ فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لانصلي العصرحتي نأتيها ، وقال بعضهم : ' بل نصلي لم يُرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحداً منهم . وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء به . وقال الحافظ البيهتي : حدثنا أبو عبد الله الحافظ و أبو بكر أحمد بن الحسن ا القاضي قالاً: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد بن على حدثنا بشر بن حرب عن أبيه حدثنا الزهرى أخبر في عبد الرحمن بن عبد الله بن كمب بن مالك أن عمه عبيد الله أخبره أن رسول الله وَيُتَطِلِنَهُ لما رجع من طلب الاحزاب وضع عنــه اللأمة واغتسل واستحم، فتبدى له جبريل عليه السلام فقال: عذرك من محارب ألا أر الدُقد وضعت اللاَّمة وما وضعناها بعد، قال فو ثب النبي عَلَيْكِ فَرْعاً فعزم على الناس أن لايصلوا صلاة العصر إلا في بني قريظة . قال : فلبس الناس السلاح فلم يأتو ا بني قر يظة حتى غر بت الشمس فاختصم النـــاس عند غروب إ الشمس ، فقال بعضهم : أن رسول الله عِيَنِظِينَةِ عزم علينا أن لانصلي حتى نأتى بني قريظة فأنما يحن أ فى عزيمة رسول الله ﷺ فليس علينا اثم وصلى طائفة من الناس احتساباً و تركبت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس فصاوها-بين جاءوا بني قريظة احتسابا فلم يعنف رسول الله عَيَالِيَّةُ واحداً من الفريقين . ثم روى البيه في من طريق عبد الله العمرى عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله علي كان عندها فسلم علينا رجل و محن في البيت فقام رسول الله علينا فزعاً وقمت في أثره فاذا بدحية الكلبي ، فقال : هذا جبريل أمرني أن أذهب الى بني قريظـة إ وقال: قد وضعتم السلاح لكنا لم نضع، طابنا المشركين حتى بلغنا حراء الاسد وذلك حين رجع رسول الله عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا إللهُ مِن الخندق فقام رسول الله عَيْنَا فِي فرعاً وقال الاصحابه: عزمت عليكم أن الاتصاوا

صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة ، فنربت الشمس قبل أن يأتوهم ، فقالت طائفة من المسلمين : ان رسول الله ﷺ لم يرد أن تدّعوا الصلاة فصلوا، وقالت طائفة: والله إنا لني عزيمة رسول الله عَيْدُ وما علينا من إنم، فصلت طائفة إيماناً واحتساباً وتركت طائفة ايماناً واحتساباً ولم يعنف رسول الله ﷺ و احداً من الفريقين . وخرج رسول الله ﷺ فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة إ فقال هل من بكم أحد ? فقالو ا من علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج ، فقال : ذلك جبريل أرسل الى بني قريظة ليزلز لهم ويقذف في قلومهم الرعب فحاصرهم النبي عَيَيْكُ وأمر أصحابه أن يستروه بالجحف حتى يسمع كلامهم ، فناداهم يا اخوة القردة و الخنازير. فقالو ا : يا أبا القاسم لم تكن فحاشا ، فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا حلفاء ، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم و تسبى ذرار مهم و نساؤهم. و لهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ من هو ? بل الاجماع على أن كلا من الفريقين مأجور ومعذور غير معنف . فقالت طائفة من العلماء : الذين أخّروا الصلاة يومئذ عن وقتها المقدر لها حتى صلوها في بني قريظـة هم المصيبون ، لان أمر هم تومئذ بتأخير الصلاة خاص فيقدم على عموم الأمريها في وقتها المقدر لها شرعاً . قال أبو محمد من حزم الظاهرى في كتاب السيرة : وعلم الله أنا لو كناهناك لم نصلُّ العصر إلا في بني قريظة و لو بعد أيام . وهذا القول منه ماش على قاعدته الاصلية في الاخذ بالظاهر. وقالت طائفة أخرى من العلماء: بل الذين صاوا الصلاة في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرهم همُ المصيبون لانهم فهمو ا أن المراد انمها هو تعجيل السير الى بني قريظة لاتأخير الصلاة فعماوا بمقتضى الادلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول وقتها مع فهمهم عن الشارع ما أراد ، ولهذا لم يعنفهم و لم يأمر هم باعادة الصـلاة في و قتها التي حولت اليه يو مئذ كما يدعيه أو لئك ، و أما أو لئك الذين أخَّرُوا فعذرُوا بحسب مافهموا، وأكثر ماكانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه. وأما على قول من يجوّز تأخير الصلاة لمذر القتال كما فهمه البخارى حيث احتج على ذلك بحديث ان عمر المتقدم في هذا فلا إشكال على من أخَّر ولا على من قدَّم أيضاً والله أعلم

ثم قال ابن اسحاق: وقدَّم رسول الله على الله على الله على طالب و مه رايته وابتدرها الناس. وقال موسى بن عقبة فى مغازيه عن الزهرى: فبينما رسول الله على في مغتسله كما يزعمون قد رَّجل أحد شقيه أتاه جبريل على فرس عليه لأمته حنى وقف بباب المسجد عند موضع الجنائز نفرج اليه رسول الله على فقال له جبريل: غفر الله لك أو قد وضعت السلاح? قال نعم. فقال جبريل: لكنا لم نضعه منذ نزل بك العدو وما زلت فى طلبهم حتى هزمهم الله — و يقولون ان على و جه جبريل لأثر الغبار — فقال له جبريل: ان الله قد أمرك بقتال بنى قريظة فأنا عامد اليهم بمن معي

من الملائكة نزلزل يهم الحصون فاخرج بالناس ، فخرج رسول الله مَلِيَّالِيَّةٍ في أثر جبريل فمو على مجلس بني غنم وهم ينتظرون رسول الله عَيَالِيَّةِ فسألهم فقال: مرّ عليكم فارس آنفا ? قالوا مرّ علينا دحية الكالى على فرس أبيض تحته نمط أو قطيفة ديباج عليه اللأمة ، فذكروا أن رسول الله عَيِّلِاتِهِ قال : ذاك جبريل . وكان رسول الله عَيِّلِاتِهِ يشبه دحية الكابي بجبريل ، فقال الحقو في ببني قريظة فصاوا فيهم العصر، فقاموا وما شاء الله من المسلمين فانطلقوا الى بني قريظة فحانت صلاةالعصر و هم بالطريق فذكروا الصلاة فقال بعضهم لبعض: ألم تعلموا أن رسول الله عَيْسَالِيُّهُ أَمرَكُم أَن تصلوا العصر في بني قريظـة . وقال آخرون : هي الصلاة ، فصلى منهم قوم و أخّرت طائفة الصلاة حتى أ صلوها في بني قريظة بعد أن غابت الشمس، فذكر والرسول الله عَيْسَالِيَّةٍ من عجل منهم الصلاة ومن أخرها فذكروا أن رسول الله عَيْنَا لِيهِ لِم يعنف واحداً من الفريقين. قال فلما رأى على بن أبي طالب ر سول الله عَيْنِيكِيِّةِ مقبلا تلقاه و قال: ارجع يارسول الله فان الله كافيك اليهود، وكان على قد مهم منهم قولا سيئاً لرسول الله ﷺ و أزواجه رضى الله عنهن فكره أن يسمع ذلك رسول الله عَيْنِكُ ، فقال رسول الله عَيْنِكُ : لم تأمر نى بالرجوع ? فكتمه ماسمع منهم فقال : أظنك سمعت في الم منهم أذى فامض فان أعداء الله لو رأوني لم يقولوا شيئًا مما سمعت، فلما نزل رسول الله عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ بمصنهم وكانوا في أعلاه نادي بأعلى صوته نفراً من أشرافهم حتى أسممهم فقال: أجيبوا يا معشر بهود يا اخوة القردة قد نزل بكم خزى الله عز وجل، فحاصرهم رسول الله عَيْمَا لِنَّهُ بَكْمَا تُب المسلمين بضع عشرة ليلة ورد الله حيى بن أخطب حتى دخل حصن بني قريظة وقذف الله في قلوبهم الرعب واشتد عليهم الحصار فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر — وكانو ا حلفاء الانصار – فقال أبو لبابة لاآتيهم حتى يأذن لى رسول الله عَيْنَا فَقَال له رسول الله عَيْنَا فَهُ عَالَمُ الله عَيْنَا فَهُ عَالَمُ الله عَيْنَا فَهُ عَلَيْنَا فَاللهُ فَاللهُ عَلَيْنَا لللهُ عَلَيْنَا فَاللهُ عَلَيْنَا فَاللهُ عَلَيْنَا فَاللهُ عَلَيْنَا لللهُ عَلَيْنَا فَاللهُ عَلَيْنَا لللهُ عَلَيْنَا لِلللهُ عَلَيْنَا فَاللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا لللهُ عَلَيْنَا عُلِي عَلَيْنَا عُلِي عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلِيْنَا فَلْ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عُلِينَا لِلللهُ عَلَيْنَا عُلِينَا عُلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عُلِي عَلَيْنَا عُلِي عَلَيْنَا عُلِينَا عُلِينَا عُلِينَا عُلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَا عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِ اليه وقالو ا: يا أبا لبابة ماذا ترى وماذا تأمرنا فانه لاطاقة لنا بالقتال؛ فأشار أبو لبابة بيده الى حلقه وأمرّ عليه اصابعه، يربهم أنما يراد بهم القتل. فلما انصرف أبو لبابة سقط في يده ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة فقال والله لا أنظر في وجه رسول الله ﷺ حتى أحدث لله تو بة نصوحا يعلمها الله من نفسي، فرجع الى المدينة فربط يديه الى جذع من جذوع المسجد . وزعموا أنه ارتبط قريباً من عشر من ليلة ، فقال رسول الله عَيْسَالِيِّة حين غاب عليه أبو لبابة : أمافر غ أبو لبابة من حلفائه ، فذكر له مافعل ? فقال : لقد أصابته بعدى فتنة و لوجاءني لاستغفرت له و إذ قد فعل هذا فلن أحركه من مكانه حتى يقضى الله فيه مايشاء . وهكذا رواه ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة و كذا ذكره محمد بن اسحاق في مغازيه في مثل سياق موسى بن عقبة عن الزهري ومثل رواية أبي الاسود عن عروة . قال ابن اسحاق ونزل رسول الله ﷺ على بئر من آبار بنى قريظة

من ناحية أموالهم يقال لها بئر اتى فحاصرهم خساوعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف في قاويهم الرعب وقد كان حيى بن أخطب دخل معهم حصنهم حين وجعت عنهم قريش وغطفان وفاء كعب بن أسد بماكان عاهده عليه فلما أيقنوا أن رسول الله عَلَيْتِيْلِيْهِ غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد: يامعشر يهود قد نزل بكم من الامر، ما ترون وأنى عارض عليكم خلالا ثلاثًا فخذوا بما شئتم منها . قالوا وما هن ? قال : نتابع هذا الرجل و نصدقه فوالله لقد تبين لَـكُمُ أَنَّهُ لَنْبِي مُرْسُلُ وَأَنَّهُ لَلَّذِي يُجِدُونَهُ فَي كَتَابِكُمْ فَتَأْمَنُونَ بِهُ عَلى دَمَائُكُمْ وَأَمُوالَـكُمْ وَأَبْنَائُكُمْ ونسائكم. قالوا: لانفارق حكم النوراة أبداً ولانستبدل به غيره. قال فاذا أبيتم على هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا نم نخرج الى محمد وأسحابه رجالا مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بیننا و بین محمد نان نهلك نهلك و لم نترك و ر امنا نسلا تخشی علیه و آن نظهر فلممری لنجدن النساء والابناء .قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين ? فما خير الديش بعدهم ?قال: فان أبيتم على هذه فالليلة ليلة السبت و انه عسى أن يكون محمد و أصحابه قد أمنو نا فيها فانزلو ا لعلنا نصيب من محمد و أصحابه غرة . قالو ا أنفسد سبتنا ونحدث فيه مالم يحدث فيه من كان قبلنا إلامن قد علمت فاصابه مالم يخف عنكمن المسخ فقال: مابات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازماً . ثم انهم بعثوا الى رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ أَن ابعث الينا أبا لبابه سعبد المنذر أخا بني عمر و سعوف وكانوا حلفاء الاوس نستشيره فى أمرنا . فارسله رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْكُ فِلما رأوه قام اليه الرجال وجهش اليه النساء و الصبيان يبكون أنه الذبح قال أبو لبابه: فو الله ماز الت قدماي من مكانها حتى عرفت أنى قد خنت الله و رسوله . ثم انطلق أبو لبابة على وجهـ و لم يأت رسول الله عِيَالِيَّةٍ حتى ارتبط في المسجد الى عمو د من عمده وقال : لاأبرح مكانى حتى يتوب الله على مما صنعت . وعاهد الله أنلا أطأ بني قريظة أبداً ولا أرك في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدآ . قال ابن هشام و أنزل الله فما قال سفيان بن عيينه عن اسماعيل أبن أبي خالد عن عبـــد الله بن أبي قتادة ﴿ يَأْمِمُــا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخُونُوا اللهِ وَالرَّسُولُ وَنخونُوا ﴿ أَمَانَاتُكُمُ وَ أَنْتُمُ تَعَلَّمُونَ ﴾ . قال ابن هشام : أقام مرتبطا ست ليال تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله حتى يتوضأ و يصلي ثم يرتبط حتى تزلت تو بته فيقوله تعالى ﴿وَآخِرُونَ اعْتَرُفُوا بِذُنُومُهُمْ خُلطُوا عملا صالحًا وآخر سيئًا عسى الله أن يتوب عليهم ان الله غفور رحيم ﴾ . وقول موسى بن عقبة انه مكث عشرين ليلة مرتبطًا به والله أعلم . وذكر ابن اسحاق أن الله أنزل توبته على رسوله من آخر الليل وهو في بيت أم سلمة فجعــل يبتسم فسألته أم سلـــة فأخبرها بتو بة الله على أبي لبـــابة | ا فاستأذنته أن تبشره فاذن لها فخرجت فبشر ته فثار الناس اليه يبشرو نه وأرادوا أن يحلوه من

ر باطه فقال و الله لا يحلني منه إلا رسول الله عَيْنَاتِيْ فلما خرج رسول الله عَلَيْنَ الى صلاة الفجر حله من رباطه رضى الله عنه و أرضاه ـ قال ابن اسحاق نم ان ثعلبة بن سعية و اسيد بن سعية وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل ليسوا من بني قريظة ولا النضير نسبهم فوق ذلك هم بنو عم القوم أسلوا في تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله على خورج في تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظى فمر بحرس رسول الله عليالية وعلمهم محمد بن مسلمة تلك الليلة فلما رآه قال من هذا ? قال أنا عمرو ابن سعدى \_ وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بنى قريظة فى غدرهم برسول الله ﷺ وقال لا اغدر بمحمد أبداً \_ فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لأبحر مني اقالة عثر ات الكرام ،ثم خلي سبيله فخرج على وجهه حيى بات في مسجد رسول الله بَيْنَاكِيَّةِ بالمدينة تلك الليلة ثم ذهب لم رُيدر أين توجه من الارض الى يومه هذا فذكر شأنه لرسول الله عِلَيْكَ فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه. قال و بعض الناس يزعم أنه كان أو ثق برمة فيمن أوثقمن بني قريظة فاصبحت رمته ملقاة ولم يدر أين ذهب فقال رسول الله عَيْنَا لِللهِ قَلْتُ المقالة و الله أعلم أي ذلك كان . قال ابن اسحاق فلما أصبحو ا نزلو ا على حكم رسول الله ﷺ فنو أثبت الاوس فقالوا : يارسول الله أنهمكانوا موالينا دون الخزرج وقد فعلت في موالي اخو اننا بالامس ماقد علمت يمنون عفوه عن بني قينقاع حين سأله فيهم عبد الله ابن أبي كما تقدم. قال ابن اسحاق فلما كلته الاوس قال رسول الله عَيَّالِيَّةٍ : يامعشر الاوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ? قالوا بلي . قال فذلك الى سعد بن معاذ وكان رسول الله عَلَيْكَ اللهِ قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده وكانت تداوي الجرحي فلما حكمه في بني قريظة أتاه قومه فحماوه على حمار قد وطئوا له بوسادة من أدم وكان رجلا جسيما جميلا تم أقبلوا معه الى رسول الله ﷺ وهم يقولون ياأبا عمرو أحسن في مواليك فان رسول الله ﷺ انما ولاك ذلك لتحسن فيهم . فلما أكثرو اعليه قال : قد آن لسعد أن لاتأخذه في الله لومة لائم . فرجع بعض من كان معه من قومهالى دار بني عبد الاشهل فنعي لهم رجال بني قر يظة قبل أن يصل اليهم سعد عن كلته التي سمم منه فلما انتهى سعد الى رسول الله ﷺ والمسلمين قالرسول الله ﷺ قوموا الى سيدكم فأما المهاجرون من قريش فيقولون انما أراد الانصار واما الانصار فيقولون قد عم رسول الله عَيَيْكُ المسلمين فقاموا اليه فقالوا يا أبا عمرو ان رسول الله عَيَكُ قد ولاك أمر مو البك لتحكم فيهم فقال سعد عليكم بذلك عهد الله وميثاقهان الحكم فيهم لما حكمت قالوا نعم قال وعلى من هاهنا فى الناحية التي فيها رسول الله عَيْنَالِيُّهُ وهو معرض عن رسول الله عَيْنَالِيُّهُ وهو معرض عن رسول الله عَيْنَالِيُّهُ نعم قال سعد فاني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الاموال و تسبى الذراري والنساء . قال ابن اسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص

اللبثي قال قال رسول الله عَيْنَالِيَّةِ لسعد لقد حَكمتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . وقال أبن هشام حدثني من أثق به من أهل العلم ان على بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة يا كتيبة الايمان وتقدم هو والزبير من العوام وقال والله لأذو قن ماذاق حمزة أواقتحم حصنهم فقالوا يامحمد ننزل على حكم سعد بن معاذ . وقد قال الامام أحمد صرتت محمد بنجعفر حدثناشعبة عن سعدين ابراهيم معمت أبا امامة من سهل صمعت أبا سعيد الخدرى قال نزل أهل قر يظة على حكم سعد من معاذ قال فأرسل رسول الله عَيَّالِيَّةِ الى سعد فأتاه على حمار فلما دما قريباً من المسجد قال رسول الله بَيَّالِيَّةِ : قوموا السيدكم أو خيركم. ثم قال ان هؤلاء نزلوا على حكمك قال نقتل مقاتلتهم ونسبي ذريتهم قال فقال رمول الله عَيَكُالِنَةِ قضيتَ بَحَكُم الله . ور مما قال قضيت بحكم الملك وفي رواية الملك . أخرجاه في الصحيحين من طرق عن شعبة وقال الامام أحمد صرتن حجين ويونس قالا حدثنا الليث بنسعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله انه قال رمي يوم الاحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله ﷺ بالنار فانتفخت يده فنز فه فحسمه أخرى فانتفخت يده فنز فه فلما رأى ذلك قال اللهم لأتخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطرة حتى نزلوا على حكم سعد فأرسل اليه فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذرار مهم يستعين بهم المسلمون فقال رسول الله ﷺ أصبت حكم الله فيهم وكاتوا أر بعائة . فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات . وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة عن الليث به وقال الترمذي حسن صحيح . وقال الامام أحمد مرتث ابن نمير عن هشام أخبرني أبي عن عائشة قالت لما رجع رسول الله عَيَالِيَّةِ من الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وعلى رأسه الغبار فقال قد وضعتُ السلاح فوالله ماوضعتها أخرج اليهم. قال رسول الله عَيَيْكَ فَأَين قال هاهنا وأشار الى بني قريظة فخرج رسول الله عَيَيْكَ اليهم. قال هشام عا خبر بي أبي انهم نزلوا على حكم النبي عَلَيْكَ فرد الحكم فيهم الى سعد قال غاني أحكم أن تقتل المقاتلة ونسبي النساء والذرية وتقسم أموالهم . قال هشام قال أبي فأخبرت ان رسول الله عَيَّاكِيَّةٍ قال لقد حكمت فيهم بحكم الله. وقال البخارى **مترتثن** زكريا بن يحيى حدثنا عبد الله بن نُمير حدثنـــا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حِبَّان بِن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي عَيَالِللَّهِ خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله عَيَالِيَّةً من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ماوضعته أخرج اليهم. قال النبي عَيَيْكِيَّةٍ فأين فأشار الى بني قريظة فأتاهمرسول الله عَلَيْكُ وَنَزَلُوا عَلَى حَكُهُ فَرِدُ الحَكُمُ الى سعد قال فاني أَحَكُمُ فيهم أَن تقتل المقاتلة وأن تسي النساء والذرية وأن تقسم أموالهم قال هشام فأخبر في أبي عن عائشة أن سعداً قال اللهم انك تعلم انه

ليس أحد أحب الى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللهم فانى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فان كان بقى من حرب قريش شىء فأبقنى له حتى أجاهدهم فيك وان كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتى فيها. فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفى المسجد خيمة من بنى غفار الا الدم يسيل اليهم فقالوا يا أهل الخيمة ماهذا الذى يأتينا من قبلكم فاذا سعد يغنو جرحه دماً فمات منها . وهذا رواه مسلم من حديث عبد الله بن نمير به . قلت كان دعا أولا بهذا الدعاء قبل أن يحكم فى بنى قريظة ولهذا قال فيه ولا تمتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة فاستجاب الله له فلما حكم فيهم وأقر الله عينه أى قرار دعا ثانياً بهذا الدعاء فجملها الله له شهادة رضى الله عنه وأرضاه . وسيأ بى ذكر وفاته قريباً أن شاء الله . وقد رواه الامام أحمد من وجه آخر عن عائشة مطولا جداً وفيه فوائد فقال مرتش يزيد أنبا نا محمد بن عرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال أخبر تنى عائشة قالت خرجت يوم الخندق أقفو الناس فسممت وئيد الارض ورائى فاذا أنا بسمد بن معاذ و معه ابن أخيه الحارث بن أوس بحمل مجنه ، قالت فجلست انى الارض فر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه فانا أتخوف على أطراف سعد ، قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم فر وهو برنجز و يقول :

لبت قليلا يدرك الهيجا جمل ما أحسن الموت إذا حان الاجل

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فاذا نفر من المسلمين فاذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه سبغة له تمنى المففر فقال عمر: ما جاء بك والله انك لجريئة وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون محوز فما زال يلومنى حتى تمنيت أن الارض فتحتساعتئذ فدخلت فيها فر فع الرجل السبغة عن وجهه فاذا هو طلحة بن عبيدالله فقال: ياعمر ويحك انك قد أكثرت منذ اليوم وأبن التحوز أو الفرار الا الى الله عز وجل. قالت: وبرمي سعماً رجل من قريش يقال له ابن العرقة وقال خذهاوأنا ابن العرقة فاصاب أكحله فقطعه فدعا الله سمد فقال: اللهم لا تمنى حتى تقر عيني من بنى قريظة قالت وكانوا حلفاء و مواليه في الجاهلية قالت فرقاً كله و بعث الله الربح على المشركين وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً. فلحق أبو سفيان ومن معه بنجد، ورجعي الله يقتل المدينة وأمر بقبة من أدم ورجعت بنو قريظة فنحصنوا في صياصهم ورجع رسول الله ويتياني الى المدينة وأمر بقبة من أدم فضر بت على سعد في المسجد قالت: فجاء جبريل وان على ثناياه لنقع الغبار فقال: أقد وضمت فضر بت على سعد في المسجد قالت: فجاء جبريل وان على ثناياه لنقع الغبار فقال: أقد وضمت المسلاح لا والله من قريظة فقاتلهم قالت: فلبس السلاح لا والله ويتياني لأمنه وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا فرعلى بنى غنم ، وهم جير ان المسجد رسول الله ويتيان في غنم ، وهم جير ان المسجد ومنه قال: من مر بكم ع قالوا: مر بنا دحية الكلبي - وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه حوله فقال: من مر بكم ع قالوا: مر بنا دحية الكلبي - وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه

جبريل عليه السلام ـ فاتاهم رسول الله ويتالين في فحاصرهم خساً وعشر بن ليلة فلما اشتدحصرهم و اشتد الذبح قالو ا نمزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله عليالية الزلو اعلى حكم سعد بن معاذ ، قابى به على حمار عليه اكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه فقالوا يا أبا عمر و حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت قالت ولا يرجع اليهم شيئاً ولا يلتفت اليهم حتى اذا دنا من دورهم التفت الى قومه فقال : قد آن لى أن لا أبالى فى الله لومة لائم . قالت : قالَ أبو سعيد : فلما طلع قال رسول الله عَيْنَالِيْهِ : قوموا الى سيدكم فانزلوه قال عمر : سيدنا الله ، قال : انزلوه ، فانزلوه . قال رسول الله عَيْنَاتِهِ : أَحَكُم فيهم ، فقال سعد : فأنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم و تسبى ذراريهم و تقسم أمو الهم فقال رسول الله عَيَّالِيَّةِ : لقد حكمت فيهم بحكم الله و حكم رسوله ثم دعا سعد فقال : اللهم إن كنت َ أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئاً فأبقني لها وان كنت قطعت الحرب بينه و بينهم فاقبضي اليك قالت: فانفجر كله وكان قد برئ حتى لا يُرى منه الا مثل الخرص ورجع الى قبته التي ضرب عليه رسول الله ﷺ قالت عائشة : فحضره رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر قالت : فوالذي نفس محمد بيده اني لاعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجر تي وكانوا كما قال الله (حماه بينهم) قال علقمة: فقلت يا أمَّه فكيف كان رسول الله مَيْتَالِيَّةِ يصنع ? قالت : كانت عينه لا تدمع على أحد و لكنه كان اذا وجد فانما هو آخذ بلحيته . وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثيرة ، وفيه التصريح بدعاء سعدمرتين مرة قبل حكمه في بني قريظة ومرة بعد ذلك كما قلناه أولا ولله الحمد والمنة و سنذكر كيفية و فاته ودفنه و فضله في ذلك رضي الله عنه وأر ضاه بعد فراغنا من القصة . قال اس اسحاق: ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله عَيَطِيُّة بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار قلت : هي نسيبة ابنة الحارث بن كرز بن حبيب بن عبد شمس وكانت تحت مسيلمة الكذاب ثم خلف عليها عبدالله بن عامر بن كريز ،ثم خرج عَيَكُ إلى الى سوق المدينة فخندق بهاخنادق ثم بعث اليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق تخرج بهم اليه ارسالا وفيهم عدو الله حيى بن أخطب وكعب بن أسدرأس القوم وهم ستمائة أو سبعائة . و المكثر لهم يقول كانوا ما بين النمانمائة والتسعائة . قلت: وقد تقدم فيما رواه الليث عن أبي الزبير عن جاءر أنهم كانوا أر بعائة فالله أعلم . قال ابن اسحاق : وقد قالو الكعب بن أسد وهم يُذهب بهم الى رسول الله عَيَسَالِيَّةِ ارسالاً : يا كعب ما تر اه يصنع بنا ? قال: أفي كل موطن لاتعقلون ألا ترون الداعي لاينزع ومن ذُهب به منكم لا يرجع هو والله القنل. فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم وأتى بحيى بن أخطب وعليه حلة له فقاحية (١) قد شقها

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام ﴿ فقاحية : ضر ب من الوثني ﴾

عليه من كل ناحية قدر أعلة لئلا يسلبها مجموعة يداه الى عنقه بحبل. فلما نظر الى رسول الله عَلَيْكَاتُهُ قال أما والله ما لمت نفسى فى عداو تك ولكنه من يخذل الله بخدذل . ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس ، انه لا بأس بأمر الله ، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بنى اسرائيل . ثم جلس فضربت عنقه ، فقال جبل بن جوال الثعلبى :

لعمرك مالام ابنُ أخطب نفسه ولكنه من يخذل الله يخذل الله يخذل الله عذرها وقلقل يبغى العز كل مقلقل المعنى العز كل مقلقل

وذ كر ابن اسحاق قصة الزبير بن باطا وكان شيخا كبيراً قد عمى وكان قد من يوم بساث على المابت بن قيس بن شماس و جز ناصيته فلما كان هذا اليوم أراد أن يكافئه فجاء فقال : هل تعرفى الأبا عبد الرحن ? قال : وهل يجبل مثلى مثلك فقال له ثابت أريد أن أ كافئك فقال : ان الكريم المابح فذهب ثابت الى رسول الله ويناية فاستطلقه فاطلقه له ثم جاءه فأخبره فقال شيخ كبير لا أهل ولا ولد فما يصنع بالحياة فندهب الى رسول الله ويناية فاستطلق له امرأته وولده فأطلقهم له ثم جاءه فقال أهل بيت بالحجاز لامال لهم فما بقاؤهم على ذلك ؟ قأتى ثابت الى رسول الله ويناية فاستطلق أهل بيت بالحجاز لامال لهم فما بقاؤهم على ذلك ؟ قأتى ثابت الى رسول الله ويناية ما مال الزبير بن باطا فأطلقه له ثم جاءه فأخبره فقال له واثابت ما فعل الذى كان وجهه مراة صيفية تنراءى فيها عذارى حي كمب بن أسد ؟ قال : قما فعل سيد الحاضر والبادى حيى بن أخطب ؟ قال قتل ، قال فعل المجلسان ؟ - يعنى بنى كمب بن قريظة و بنى عمر و بن قريظة — قال : ذهبو المنطق فعل أما فعل المجلسان ؟ - يعنى بنى كمب بن قريظة و بنى عمر و بن قريظة — قال : ذهبو المنطق في أسائك واثابت بيدى عندك إلا ألحقننى بالقوم فوالله مافى العيش بعد هؤلاء من خير فيا أنا بصابر لله فيلة دلو ناضح حتى ألتى الأحبة ، فقلمه ثابت فضر بت عنقه ، فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله « ألتى الاحبة » قال هن هنام بالقاف والباء الموحدة . وقال ابن هشام : الناضح المعير الذى يستق عليه الماء الستى النخل ، و قال أبو عبيدة : ممناه افراغة دلو الذى يستق عليه الماء الستى النخل ، و قال أبو عبيدة : ممناه افراغة دلو الذى يستق عليه الماء الستى النحل ، وقال أبو عبيدة : ممناه افراغة دلو الذى يستق عليه الماء الستى النحل ، وقال أبو عبيدة : ممناه افراغة دلو

قال ابن اسحاق : وكان رسول الله عَيَّالِيَّةِ قد أم بقتل كل من انبت منهم . فحد ثنى شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى قال : كان رسول الله عَيِّلِيَّةِ قد أم أن يقتل من بنى قريظة كل من انبت منهم وكنت علاماً فوجدونى لم أنبت نخلوا سبيلى . ورواه أهل السنن الاربعة من حديث عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى نحوه . وقد استدل به من ذهب من العلماء الى أن انبات الشعر الخشن حول الفرج دليل على البلوغ بل هو بلوغ فى أصح قولى الشافعى . ومن العلماء من يفرق بين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً فى حقهم دون غيرهم لان المسلم قد يتأذى بذلك

لمقصد. وقد روى اسحاق عن أيوب بن عبد الرحمن أن سلمي بنت قيس أم المنذر استطلقت من رسول الله ﷺ رفاعة بن شمو ال ، وكان قد بلغ فلاذ بها ، وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه لهـــا ، وكانت قالت: يارسول الله ان رفاعة يزعم أنه سَيُصلى ويأكل لحم الجلل. فأجابِها الى ذلك فأطلقه. قال ابن اسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: لم يقتل من نسأمهم إلا امرأة واحدة، قالت والله انها لعندي تحدث معي تضحك ظهراً وبطناً ورسول الله ﷺ يقتل رجالها في السوق إذ هتف هاتف باسمها أنن فلانة ? قالت أنا والله ، قالت قلت لها : ويلك مالك ? قالت أقتل 1 قلت ولم ? قالت : لحدث أحدثته ، قالت فانطلق مها فضر بتعنقها ، وكانت عائشة تقول فوالله ما أنسى عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت انها تقتل. وهكذا رواه الامام أحمد عن يعقوب بنابراهيم عن أبيه عن محمد بن اسحاق به . قال ابن اسحاق : هي التي طرحت الرحاعلى خلاد بن سويد فقتلته ، يعنى فقتلها رسول الله عَيْنَا به . قال ابن اسحاق : في موضع آخر و مماها نباتة امرأة الحكم القرظي . قال ان اسحــاق : ثم أن رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ قسم أموال بني قريظة و نساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد ما أخرج الحنس، وقسم للفارس ثلاثة أسهم سهمين للفرس وسهما لراكبه وسهماً للراجل ، وكانت الخيل يومئذ إُستاً وثلاثين . قال وكان أولف على وقعت فيه السهان وخمس. قال ان اسحاق: وبعث رسول الله عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الله الى نجد فابتاع مها خيلا وسلاحاً . وكان رسول الله عَلَيْظَالِيْهِ قد أصطفى من نسأتهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة احدى نساء بني عمرو بن قريظة وكان علمها حتى تُوْ في عنها وهي في ملكه ، وقد كان رسول الله عَيَيْكَ عُرْضُ عليها الاسلام فامتنعت ثم أسلمت بعد ذلك فَسُرٌ رسول الله عَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي باسلامها وقدعرض علمها أن يعتقها ويتزوجها فاختارت أن تستمرعلي الرق ليكون أسهل علمها فلم تزل عنده حتى توفى عليه الصلاة والسلام، ثم تُكلم ابن اسحاق على ما نزل من الآيات في قصة الخندق من أول سورة الاحزاب، وقد ذكر نا ذلك مستقصى في تفسيرها ولله الحمد والمنة . وقد قال ابن اسحاق: واستشهد من المسلمين يوم بني قريظة خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو الخزرجي طرحت عليه رحا فشدخته شدخاً شديداً فزعموا أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِنَّ لَهُ لأجر شهيدىن . قلت : كان الذي ألقي عليه الرحي تلك المرأةالتي لم يقتل من بني قريظة امرأة غيرها كما تقدم و الله أعلم . قال ابن اسحاق : ومات أبو سنان بن محصن بن حرثان من بني أسد بن خزيمة ورسول الله عَيْنَالِيُّهِ محاصر بني قريظة فدفن في مقبرتهم اليوم

وفالاسعد بن معانى رضى الله عنه

قد تقدم أن حبان بن العرقة لعنه الله رماه بسهم فأصاب أكحله ، فحسه رسول الله عَلَيْكُانَةٍ كَاللَّهُ عَلَيْكُانَةٍ كَاللَّهُ عَلَيْكُانَةٍ كَاللَّهُ عَلَيْكُانَةً عَلَيْكُانَةً عَلَيْكُانَةً عَلَيْكُانُهُ عَلَيْكُانُهُ عَلَيْكُانُهُ عَلَيْكُانُهُ عَلَيْكُانُهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع

و ذلك حين نقضوا ماكان بينهم و بين رســول الله ﷺ من العهود والمواثبق والذمام ومالوا عليه مع الاحزاب ، فلما ذهب الاحزاب وانقشعوا عن المدينة وباءت بنوقريظـة بسواد الوجه والصفقة الخاسرة في الدنيا و الآخرة و سار اليهم رسول الله ﷺ ليحاصر هم كما تقدم فلمـــا ضيق علمهم وأخدنه من كل جانب أنابوا أن ينزلوا على حكم رسول الله عليالية فيحكم فيهم بما أراء الله فرد الحكم فهم الى رئيس الاوس وكانوا حلفاءهم فىالجاهليةوهو سعد بن معاذ فرضوا بذلك ويقال بل نزلوا ابتداءً على حكم سعد لما يرجون من حنوه عليهم واحسانه وميله اليهم ولم يعلموا بآنهم أبغض اليه من أعدادهم من القردة والخنازير لشدة ايمانه وصديقيَّته رضي الله عنه و أرضاه ، أ فبعث اليه رسول الله وَلِتُطَلِّقَةٍ وَكَانَ فَي خيمة في المسجد النبوي فجيُّ به على حمار تحتــه اكاف قد ا وطئ تحته لمرضه ولما قارب خيمة الرسول عَيَيْكُ أمر عليه السلام من هناك بالقيام له قيل لينزل من شدة مر ضه ، وقيل توقيراً له بحضرة المحكوم عليهم ليكون أبلغ في نفوذ حكمه والله أعلم، فلما حكم فهم بالقتل والسبي وأقرُّ الله عينه وشني صدره منهم وعاد الى خيمته من المسجد النبوى صحبة رسول الله ويتاليج دعا الله عز وجل أن تكون له شهادة واختار الله له ما عنده فانفجر جرحه من الليل فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات رضي الله عنه . قال ابن اسحاق : فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيدا . حدثني معاذ بن رفاعة الزرقي قال حدثني من شئت من رجال قومى : أن جبر يل آبى رسول ال عَلَيْكَاتُهُ حين قبض سعد بن معــاذ من جو ف الليل معتجراً بعامة من استبرق فقال : يامحمد من هذا الميت الذي فتحت له أبو اب السماء و اهتز له العرش ? قال فقام رسو الله عَيْنَا في سريعاً يجر ثو به الى سعد فوجده قد مات رضى الله عنه ، هكذا ذكره ابن اسحاق رحمه الله . وقد قال الحافظ البيهتي في الدلائل : حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا آبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبى وشعيب بن الليث قالا : حدثنا إلليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال : جاء جبريل الى رسول الله عَيَالِيَّةٍ فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات فنحت له أبواب السماء و تحرك له العرش ? قال فحرج رسول الله عَيَّالِيَّةِ فاذا سعد بن معاذ ، قال فجلس رسول الله عَيَّالِيَّةِ على قبره وهو يدفن ، فبينها هو جالس اذ قال « سبحان الله » مرتين ، فسبح القوم ، نم قال « الله أكبر الله أكبر ، فكبر القوم ، ثم قال رسول الله: عَلَيْكُ « عجبت لهذا العبد الصالح شدد عليه في قبره حتی کان ہذا حین فر ج له ،

وروى الامام احمد والنسائى من طريق بزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد و يحيى بنسميد ا عن معاذ بن رفاعة عن جابر قال قال رسول الله عَيْشِيْنَ لسمد يوم مات وهو يدفن: سبحان الله لهذا

الصالح الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبو اب السهاء شدد عليه ثم فرج الله عنه. وقال محمد بن اسحاق: حدثني معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر بن عبد الله قال: لما دفن سعد و نحن مع رسول الله عِلَيْكُ سبح رسول الله عِلَيْكُ فسبح الناس معه ثم كبر فكبر الناس معه فقالو ا يارسول الله مم سبحت ? قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. وهكذا رواه الامام احمد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن اسحاق به إ قال أبن هشام ومجاز هذا الحديث قول عائشة قال رسول الله عِلَيْكَالِيُّةِ ان للقبر ضمة لوكان أحد منها ناجيا الكان سعد بن معاذ . قلت : وهذا الحديث قد رواه الامام احمد طرثن يحيي عن شعبة عن سعد ابن ابر اهيم عن نافع عن عائشة عن النبي مُتَنِيِّاللَّهُ قال : ان للقبر ضغطة و لو كان أحد ناجياً منها لنجا سعد بن معاذ. وهذا الحديث سنده على شرط الصحيحين إلا أن الامام احمد رواه عن غندر عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن انسان عن عائشة به ورواه الحافظ البزار عن نافع عن ابن عمر قال: **حَرَشُ عبد الاعلى بن حماد حد ثناداو دعن عبد الرحن حد ثناعبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ا** قال وسول الله ﷺ لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون الف ملك الى الارض لم يهبطو ا قبل ا ذلك ولقد ضمه القبر ضمة. ثم بكي نافع. وهذا اسناد جيد لكن قال النزار رواه غيره عن عبيد الله عن نافع مرسلا ثم رواه البر ارعن سليمان بن سيف عن آبي عناب عن سكين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن نافع عن ان عمر قال: قال رسول الله عِلَيْكَ لِقَدْ مَزَل لموت سعد ان معاذ سبعون الف ملك ما وطئو ا الارض قبلها و قال حين دفن سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد وقال النزار وترتثن اسماعيل بن حفص عن محمد بن فضيل حدثناعطاء أن السائب عن مجاهد عن أن عمر قال أهتر العرش لحب لقاء اللهسعد بن معاذفقيل أنما يعني السرير ورفع أبويه على العرش قال تفتحت أعواده قال: ودخل رسول الله ﷺ قبره فاحتبس فلماخرج قيل له يارسول الله ماحبسك قال ضم سعد في القرر ضمة فدعوت الله فكشف عنه قال النز ار تفرد به عطاء بن السائب. قلت: وهو متكلم فيه. وقد ذكر البيهتي رحمه الله بمدروايته ضمة سعد رضى الله عنه في القبر أثراً غريبا فقال حدثنا أبو عبــد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا احمد أبن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن اسحاق حَدِيثي أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله عَيْنَا فِي هذا ؟ فقالو ا ذكر لنا أن رمول الله عَيْنَا فَيْمَا عن ذلك فقال: كان يقصّر في بعض الطهور من البول. وقال البخاري مترتثن محمد بن المثنى حدثنا الفضـل بن مساور حدثنا أبو معاوية عن الاعش عن أبي سفيان عن جابر قال: معمت النبي عَلَيْكُ يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ . وعن الاعمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي ﷺ مثله فقال رجل لجابر قان البراء بن عازب يقول: اهتر السرير انه كان بين هذين الحيين ضغائن محمت النبي عَلَيْكُ يقول

اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن عبد الله بن ادريس و ابن ماجه عن على بن محمد عن أبي معاوية كلاها عن الأعمش به وليس عندهما زيادة قول الاعمش عن أبي صالح عن جابر وقال احمد حدثنا عبد الرزاقءنابن جريج أخيرني أبو الزبير أنه سمم جابر بن عبد الله يقول ممعت رسول الله عَلَيْكُ يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيدمهم العنز لها عرش الرحن ورواه مسلم عن عبد بن حميد والترمذي عن محمود بن غيلان كلاهما عن عبد الرزاق به وقال الامام احمد حدثنًا يحيي بن سعيد حدثنا عوف حدثنا أبو نضرة ممعت أبا سعيـــد عن النبي ﷺ اهتز العرش لموت سعد بن مماذ . ورواه النسائي عن يعقوب بن ابر اهيم عن يحيي به وقال احمدحدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال قنادة مرشن أنس بن مالك أن رسول الله عَلَيْكَ قِال وجنار تهموضوعة اهتز لها عرش الرحمن ورواه مسلم عن محمد بن عبدالله الازدى عن عبد الوهاب به وقد روى البهمقي من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن البصرى قال اهتز عرش الرحمن فرحا بروحه . وقال الحافظ العزار مترتثن زهير بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قنادة عن أنس قال لما حملت جنازة سعد قال المنافقونما أخف جناز تهوذلك لحسكه في بني قريظة فسئل رسول الله عِنْتُطْلِيْقِي فقال لا ولكن الملائكة تحملته اسناد جيد . وقال البخارى مترثث محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي اسحاق سمعت البراء بن عازب يقول أهديت للني مِتَطَالِيَّةٍ حلة حرير فجعــل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هــنـه لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين ثم قال رواه قتادة والزهرى سمعنا أنساعن النبي ﷺ وقال احمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن قنادة عن أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى الى رسول الله ﷺ جبة و ذلك قبل أن ينهي عن الحرير فلبسها فعجب الناس منها فقال و الذي نفسي بيــده لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه . وهذا اسناد على شرط الشيخين و لم يخرجوه و انما ذكره البخاري تمليقاً وقال احمد عَرْشُ يزيد حدثنا محمد بن عمرو عَرْشَى واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال محمد وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم قال دخلت على أنس بن مالك فقال لى من إ أنت ? قلت أنا واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ فقال انك بسعد لشبيه ثم بكي و أكثر البكاء وقال رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس و أطولهم تم قال بعث رسول الله ﷺ جيشاً الى اكيدر دومة فأرسل الى رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله عَيْسَالِيُّةٍ فقام على المنبر وجلس فلم يتكلم ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجبة و بنظر ون اليها فقال رسول الله عَيْمَالِيُّتُهُ أتعجبون منها لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون . وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عمرو به وقال النرمذي حسن صحيح. قال ابن اسحاق بعد ذكر اهنز از العرش لموت سعد

ابن معاذ وفي ذلك يقول رجل من الانصار:

وما اهتز عرش الله من موت هالك معمنا به إلا لسعد أبي عمرو قال : وقالت أمه يعني كبيشسة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة الخدرية الخزرجية حين احتمل سعد على نعشه تندبه:

> وسؤددآ ومجسدا وفارسأ معسدا سد به مسدا يقددها ما قداً

قال: يقول رسول الله عَيُنَالِيْهِ « كل نائحة تـكنب إلا نائحة سعد بن معاذ » قلت : كانت وفاته بعمد انصراف الاحزاب بنحو من خمس وعشرين ليلة، اذ كان قدوم الاحزاب في شوال سنة خمس كما تقدم فاقاموا قريباً من شهر نم خرج رسول الله ﷺ لحصار بني قريظة فاقام عليهم خسأً وعشرين ليلة ، ثم نزلوا على حكم سعد فمات بعد حكمه عليهم بقليل فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أو ائل ذي الحجة من سنة خمس والله أعلم. و هكذا قال محمد من اسحاق: 'ان فتح بني قريظة كان في ذي القعدة وصدر ذي الحجة قال: وولى تلك الحجة المشركون. قال اس اسحاق : وقال حسان بن ثابت يرثى سعد بن معاذ رضى الله عنه :

> على ملة الرحمن وارث جنة ىحىكىك فى حى قريظة بالذى فنع مصير الصادقين اذا دعوا الى الله يوماً للوجاهة والقصد

> لقد سجمت من دمع عيني عبرة وحق لعيني أن تفيض على سعد قتیل ثوی فی معرك فجعت به عیون ذواری الدمع دائمة الوجد مع الشهداء وفدها أكرم الوفد فان تك قد وعدتنا وتركتنا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد فانت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والمجــد قضي الله فيهم ما قضيت على عمد فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعف اذذكرت ما كان من عهد فان كان ريب الدهر أمضاك في الالى شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد



#### فصيل

## فيماقيل من الاشعار في الخندق و بني قريظة

قال البخارى: مرَّث حجاج بن منهال مرَّث شعبة مرَّث عدى بن ثابت أنه سمم البراء ابن عازب قال قال النبي عَيَّالِيَّةِ لحسان : اهجهم أو هاجهم و جبر يل معك . قال البخارى : وزاد ابراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال النبي عَيَطِكِيَّةِ يوم قريظة لحسان بن ثابت : أهجُ المشركين فان جبريل ممك . وقد رو اه البخارى أيضاً و مسلم والنسائي من طرق عن شعبة بدون الزيادة التي ذكر ها البخارى يوم بني قريظة. قال ابن اسحاق رحمه الله : وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس أخو بني محارب بن فهر في يوم الخندق ( قلت : | و ذلك قبل أسلامه ) :

> بدت أركانه للناظرينا على الابطال واليلب الحصينا نؤم بها الغواة الخياطئينا عليهم في السلاح مدججينا نقدُّ مها المفارق والشئونا اذا لاحت بأيدى مصلنينا ترى فيها العقائق مستبينا

ومشفقة تظن بنا الظنونا وقد قدنا عرندسة طحونا كأن زهاءها أحداذا ما ترى الابدان فيها مسبغات وجردآ كالقداح مسومات كاتهم اذا صالوا وصلنا بباب الخندقين مصافحونا آناس لا نری فیهم رشــیدآ وقد قالوا آلسنا راشدینا فأحجرناهم شهرآ كرينــاً وكمنا فوقهم كالقاهرينا نراوحهم ونغدو كل يوم بإيدينا صوارم مرهفات كأنـــُ وميضهن معريات وميض عقيقة لممت بليل فساولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم اجمعينا ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذينا فان نرحل فانا قد تركنا لدى أبياتكم سعداً رهينا اذا جن الظلام ممعت نوحا على سعد يرتجين الحنينا وسوف نزوركم عما قريب كا زرناكم متوازرينا مجمع من كنانة غير عزل كاسد الغاب أذ حمت العرينا قال: فأجابه كعب من مالك أخو بني سلمة رضي الله عنه فقال: ومائلة تسائل ما لقينا ولو شهدت رأتنا صابرينا صبرنا لانری الله عــدلا علی ما نابنا متوکلینا وكان لنا النبي وزير صدق به نعلو العرية أجمعينيا نقاتل معشرآ ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدينا نعالجهم اذا تهضوا الينا بضرب يعجل المتسرعينا ترانا في فضافض سابغات كغدران الملا متسربلينا وفى أعاننا بيض خفاف بها نشني مراح الشاغبينا بباب الخندقين كأن أسـداً ﴿ شُوا بَكُهُن ﴿ يَحْمَيْنُ الْعُرْيِنَا ۗ فوارسنا اذا بكرو اوراحوا على الاعداء شوساً معلمينا لننصر أحماً والله حتى نكون عباد صدق مخلصينا و يعلم أهل مكة حين سار والله وأحزاب أتوا تمتحز بينا بان الله ليس له شريك وان الله مولى المؤمنينا فاما تقتلوا سعداً سفاهاً فان الله خير القسادرينا سيدخله جناناً طيبات تكون مقامة للصالحينا كا قــد ردكم فلاًّ شريداً بغيظكم خزايا خائبينا خزایا لم تنالوا ثم خیراً وکدتم أن تکونوا دامرینا بريح عاصف هبت عليكم فكنتم تحتها متكمهينا

قال ابن اسحاق وقال عبد الله بن الزبعري السهمي في يوم الخندق (قلت وذلك قبل أن يسلم).

فيها الجياد شوازب مجنوبة قب البطون لواحق الاقراب

حيّ الديار محا معارف رسمها طول البلي وتراوح الاحقاب فكأنما كتب اليهود رسومها الاالكنيف ومعقد الاطناب قفراكأنك لم تكن تلهوبها في نعمة بأوانس أتراب فاترك تذكر ما مضى من عيشة ومحلة خلق المقام يباب واذكر بلاء معاشر واشكرهم ساروا بأجمهم من الانصاب أنصاب مكة عامدين ليثرب في ذي غياطل جحفل جبجاب يدع الحزون مناهجاً معلومة في كل نشز ظاهر وشعاب

من كل سلمبة وأجرد سلمب كالسيد بادر غفلة الرقاب جيش عيينة قاصد بلوائه فيه وصخر قائد الاحزاب قرمان كالبدرين أصبح فيها غيث الفقير ومعقل الهراب حتى اذا وردوا المدينة وارتدوا للموت كل مجرب قضاب شهراً وعشراً قاهرين محمداً وصحابه في الحرب خير صحاب نادوا برحلتهم صبيحة قلتم كدنا نكون بها مع الخياب لولا الخنادق غادروا من جمعهم قتلي اطير سغب وذئاب

قال فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال:

هل رسم دارسة المقام يباب منكام لمحاور بجواب قال وأجابه كعب بن مالك رضى الله عنه أيضاً فقال:

قفر عفا رهم السحاب رسومه وهبوب كل مطلة مرباب ولقدرأيت بها الحلول يزينهم بيض الوجوه ثواقب الاحساب فدع الديار وذكركل خريدة بيضاء آنسة الحديث كعاب واشك الهموم الى الاله وماترى منمعشر ظلموا الرسول غضاب ساروا بأجمعهم اليه وألبوا أهل القرى وبوادى الاعراب جيش عيينة وابن حرب فيهم متخمطون بحلبة الاحزاب حتى أذا وردوا المدينة وارتجوا قتل الرسول ومغنم الاسلاب وغدوا علينا قادرين بأيدهم ردوا بغيظهم على الاعقاب بهبوب معصفة تفرق جمعهم وجنود ريك سيد الارباب فكفي الآله المؤمنين قتالهم وأثابهم في الاجرخير ثواب من بعد ماقنطوا ففرق جمعهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب عانى الفؤاد موقع ذى رببة فالكفر ليس بطاهر الاثواب علق الثقاء بقلبه ففؤاده فىالكفر آخر هذه الأحقاب

أبقى لنا حدث الحروب بقية من خير نحلة ربنا الوهاب بيضاء مشرفة الذرى ومعاطناً حم الجذوع غزيرة الاحلاب كاللوب يبذل جمها وحفيلها للجار وابن العم والمنتاب

ونزائماً مثل السراج نمى بها علف الشمير وجزة المفضاب عرى الشوى منهاواً ردف تحضها جرد المنون وسائر الآراب قوداً تراح الى الصباح اذا غدت فعل الضراء تراح للكلاب وتحوط سأتمة الديار وتارة تردى العدى وتئوب بالاسلاب حوش الوحوش مطارة عند الوغى عبس اللقاء مبينة الأنجاب علفت على دعة فصارت بدنا دخس البضيع خفيفة الاقصاب يغدون بالزغف المضاعف شكه و بمترضات في الثقاف صياب وصوارم نزع الصياقل عليها وبكل أروع ماجد الانساب يصل اليمين بمارن متقارب وكلت وقيعت الى خباب وأُغرَ أَزرق في القناة كأنه في طخية الظلماء ضوء شهاب وكتيبة ينغي القران قتيرها وترد حد قواحز النشاب جأوى ململة كأن رماحها فى كل مجمعة صرعة غاب تأوى الى ظل الاواءكأنه في صعدة الخطي في عقاب أعيت أباكرب وأعيت تبعاً وأبت بسالتها على الاعراب ومواعظ من ربنا بهدی بها بلسان آزهر طیب الاتواب

عرضت علينا فاشتهينا ذكرها من بعد ماعرضت على الاحزاب حكما يراها المجرمون يزعمهم حرجاً ويفهمها ذوو الالباب جاءت سخينة كي تغالب رسا فليُغلن مغالب الغيلاب

قال أبن هشام: حدثني من أثق به حدثني عبد الملك بن يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن رسول الله عِينَاكِيرٌ قال له لما سمع منه هذا البيت : لقد شكرك الله ياكمب على قولك هذا . قلت ومهاده بسخينة قريش وانماكانت العرب تسميهم بذلك لكنرة أكلهم الطعام السخن الذى لايتهيأ لغيرهم غالباً من أهل البوادي فالله أعلم . قال ابن اسحاق وقال كعب بن مالك أيضاً :

> من سره ضرب يمعمع بعضه بعضاً كمعمعة الإناء المحوق فليأت مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جذع الخندق در بوا بضرب المعلمين وأسلموا مهجات أنفسهم لرب المشرق في عصبة نصر الإله نبيه بهم وكان بعبده ذا مرفق

فى كل سابغة تخط فضولها كالنعى هبت ربحه المترقرق

حدق الجنادب ذات شك مو ثق جدلاء يحفرها نجاد مهند صافى الحديدة صارم ذي رونق تلكم مع التقوى تكون لباسنا يوم الهياج وكل ساعة مصدق نصل السيوف أذا قصرن بخطونا قدماً ونلحقها أذا لم تلحق فترى الجماجم ضاحياً هاماتها بله الأكف كأنها لم تخلق نلقى العدو بفخمة ملمومة تنغي الجموع كقصد رأس المشرق ونعد للاعداء كل مقلص ورد ومحجول القوائم أبلق تردى بفرسان كان كاتهم عند الهياج أسود طل ملتق صدق يعاطون الكماة حتوفهم تحت العاية بالوشيب المزهق أمر الأله يربطها لعدوه في الحرب ان الله خير موفق لتكون غيظاً للعدو وحيطاً للدار إن دلفت خيـول النزق ويعيننــا الله العــزيز بقوة منه وصدق الصبر ســاعة نلتقي و نطيع أمر نبينـا ونجيبه واذا دعا لـكريهة لم ُنسبق ومتى ينسادى للشدائد نأتها ومتى نرى الحومات فمها نعنق من يتبع قول النبي فانه فينا مطاع الأمر حق مصديق فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا ويصيبنا من نيل ذاك بمرفق

بيضاء محكمة كأن قتيرها إن الذين يكذبون محمداً كفروا وضاوا عن سبيل المتقى قال ابن اسحاق : وقال كمب بن مالك أيضاً :

لقد عــلم الأحزاب حين تألَّبوا علينا وراموا ديننا مانوادع أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا بمـا هو واقع يذودوننا عن ديننا ونذودهم عن الكفر والرحمن راء وسامع اذا غايظونا في مقام أعانسا على غيظهم نصر من الله واسع وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا ومن لم يحفظ الله ضائع هدانا لدين الحق واختاره لنــا وللهُ فوق الصانمين صانع

قال ابن هشام: وهنده الأبيات في قصيدة له -- يعني طويلة - قال ابن اسحاق: وقال حسان بن ثابت في مقتل بني قريظة :

لقد لقيت قريظة ماساءها وما وجدت لذل من نصير

أصابهم بلاء كان فيه سوى ماقد أصاب بني النضير غداة أتاهم يهوى اليهم رسول الله كالقمر المنير له خیل مجنّبة تعادی بغرسان علیها كالصقور تركناهم وما ظفروا بشيء دماؤهم عليها كامبير فهم صرعى تحوم الطير فيهم كذاك يدان ذو العند الفجور فأنذر مثلها نصحاً قريشاً من الرحمن ان قبلت نذيرى قال وقال حسان من ثابت أيضاً في بني قريظة :

تعاقد معشر نصروا قريشاً وليس لهم ببلدتهم نصير هُ أُوتُوا الكتاب فضيعوه وهم عمى من التوراة بور كفرتم بالقران وقد أتيتم بتصديق الذى قال النهذير فهان على سراة بنى لوى حريق بالبويرة مستطير فأحابه ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال:

ادام الله ذلك من صنيع وحرق في طوائفها السعير ستعلم اینا منها بنزه و تعلم أی أرضینا تضیر فلوكان النخيل بها ركابا لقالوا لامقام لكم فسيروا

قلت : وهذا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن يسلم ، وقد تقدم في صحيح البخــاري بعض هذه الابيات. و ذكر ابن اسحاق جو اب حسان في ذلك لجبل بن جو ال الثعلبي تركناه قصداً . قال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضاً يبكى سعداً وجماعة ممن استشهد يوم بني قريظة :

> ألا يالقومي هل لمساحم دافع وهل مامضي من صالح العيش راجع تذكرت عصراً قد مضى فتهافتت بنات الحشا وانهل مني المدامع صبابة وجد ذكرتني اخوة وقتلي مضي فيها طفيل ورافع وسعد فاضحوا فى الجنان وأوحشت منازلهم فالارض منهم بلاقع وفوا يوم بدر للرسول وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع دعا فأجابوه بحق وكلهم مطيع له في كل أمر وسامع فما نكاوا حتى توالوا جماعة ولآيقطع الآجال الا المصارع لانهم ُ يرجون منه شفاعة اذا لم يكن إلا النبيون شافع فَذَلِكَ يَا خَيْرِ العباد بِلاؤَنَا اجابِتَنَا للله والموت ناقع

لنا القدم الاولى اليك وخلفنا لأولنا فى ملة الله تابع ونعلم أن الملك لله وحدم وان قضاء الله لا بد واقع

## مقتل أبى رافع سلام بن أبى الحقيق اليهورى لعنه الله

في قصر له في أرض خيبر \_ وكان تاجراً مشهوراً بأرض الحجاز

قال ابن اسحاق: ولما انقضي شأن الخندق و أمر بني قريظة وكان سلام بن أبي الحقيق\_ وهو أبورافع \_ فيمن حزَّب الاحزاب على رسول الله ﷺ وكانت الأوس قبل أحدُ قد قتلت كمب س الاشرف فاستأذن الخزر جرسول الله وَاللَّهُ فِي قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم. قال ان اسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان مما صنع الله لرسوله إ عَيْثَاتِهِ أَنْ هَذَىٰ الحِينِ مِن الانصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله عَيْثَاتِينَ تصاول الفحلين لاتصنع الاوسشيئاً فيه غناءعن رسول الله ويكالين الله وقالت الخزرج والله لا يذهبون مهذه فضلا علينا عند رسول الله عَيْظِ فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها واذا فعلت الخزر جشيئاً قالت الاوس مثل ذلك. قال: ولما أصابت الاوسُ كعب بن الاشرف في عداوته لرسول الله ﷺ قالت الخزرج والله لاينهبون مها فضلا علينا أبدا . قال : فتذاكروا مَن رجل لرسول الله ﷺ في العداوة كابن الاشرف فذكروا ابن أبى الحقيق وهو بخيبر فاستأذنوا الرسول عَيَّالِيَّةٍ في قتله فأذن لهم فخرج من الخزرج من بني سلمة خسة نفر عبد الله بن عنيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس و أبو قنادة الحارث ابن ربعي وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم فخرجوا وأمر عليهم رسول الله عَيَتِكُ عبد الله بن عتيك ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة ، فخرجوا حتى اذا قدموا خير أنوا دار ان أبي الحقيق ليلا فلم يدعوا بيتاً في الدار حتى أغلقوه على أهله قال : وكان في علية له اليها عجلة قال : فأسندوا اليهاحتي قاموا على بابه فاستأذنوا فخرجت اليهم امرأته ، فقالت : من أنتم ? قالوا : أناس من العرب نلتمس الميرة . قالت : ذا كم صاحبكم فادخلوا عليه . فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفًا أن يكون و نه مجاولة تحول بيننا وبينه . قال : فصاحت امرأته فنوهت بنا فابتدرناه وهو على فراشا باسيافنا فوالله مايدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه كأ نه قبطية ملقاة . قال : فلما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهى رسول الله عليكالية فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. قال فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول: قطتى قطتى أى حسبي حسبي. قال: وخرجنا وكان عبد الله بن عنيك سيء البصر قال فوقعمن الدرجة فوثبت يدموثباً شديداً وحملناه حتى نأتى به منهراً من عيونهم فندخل فيه فاوقدوا النير ان و اشتدو ا

فى كل وجه يطلبو نا حتى اذا يئسوا رجعوا اليه فاكتنفوه وهو يقضى قال فقلنا :كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات ? قال فقال رجل منا : أنا أذهب فأنظر لكم . فانطلق حتى دخل في الناس قال : فوجدتها \_ يعنى امرأته \_ و رجال يهود حوله و في يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول : أما والله قد معمت صوت ان عتيك تم أكذبت نفسي وقلت: أنى ابن عتيك مهذه البلاد. تم أقبلت ا عليه تنظر في وجيه فقالت : فاظ واله مهود ، فماسمعت كلة كانت ألذُّ على نفسي منها . قال : ثم جاءنا | فأخبر نا فاحتملنا صاحبنا وقدمنا على رسول الله ﷺ فأخبر ناه بقتل عدوَّ الله و اختلفنا عنده في ا قتله كلنا يدَّعيه . قال فقال : هاتو ا أسيافكم . فجئنا بها فنظر اليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس : إ هذا قتله ، أرى فيه أثر الطعام . قال ابن اسحاق : فقال حسان بن ثابت في ذلك :

> لله در عصابة لاقيتهم ياابن الحقيق وأنت ياان الاشرف يسرون بالبيض الخفاف اليكم مرحا كامد في عربن مغرف حى أتوكم فى محل بلادكم فسقوكم حنفاً ببيض ذفف مستبصرين لنصردين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحف

هَكُذَا أُورِد هَذَه القَصَّة الأمام محمد بن اسحاق رحمه الله . و قد قال الأمام أبو عبد الله البخاري مرشن اسحاق بن نصر مرشن محيى بن آدم مرشن ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب قال: بعث النبي عَلِيَكُ وهطا الى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقنله . قال البخارى : حَرَثُنَا يُوسفُ بن مُوسى حَرَثُنَا عبد الله بن مُوسى عن ا اسر أئيل عن أبي اسحاق عن البراء قال: بعث رسول الله عَيَالِيَّةِ إلى أبي رافع المهودي رجالًا من الانصار وأمَّر عليهم عبد الله بن عنيك وكان أبو رافع يؤذى رسول الله ﷺ ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله: [ اجلسوا مكانكم فانى منطلقمتلطف للبو اب لعلى أن أدخل، فأقبل حتى دنًا من الباب ثم تقنع بثو به كأنه يقضى حاجته وقد دخل الناس فهنف به البو اب ياعبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فاني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الاغاليق على و د" قال: فقمت الى الاقاليد وأخذتها وفتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل ممر د صعدت اليه فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت على من داخل فقلت ان ِ القوم سدروا لى لم يخلصوا الى َّحتى أقتله . فانتهيت اليه فاذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدرى أين هو أ من البيت قلت أبا رافع. قال من هذا . فأهويت نحو الصوت فأضر به بالسيف ضربة وأنا دهش فما أغنيت شيئاً وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت اليه فقلت ماهذا الصوت

ياأً با رافع فقال لأمك الويل ان رجلا في البيت قتل بالسيف. قال فأضر به ضربة أنخنته ولم أقتله ثم وضعت صبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فسر فت أنى قتلته فجملت أفتح الأبو اب بابأ بابأ حتى انتهيت الى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أنى قد انتهيت فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقى فعصبتها بعامة حتى انطلقت ُ حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعي أبار افع ناصر أهل الحجاز فانطلقت الى أصحابي فقلت النجاء فقد قدل الله أبا رافع فانتهيت الى النبي عَنَيْكَ فَحَدَثُته فقال ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم اشتكها قط. قال البخارى مرش أحمد بن عمان بن حكم الاودى مرش شريح مرش ابراهم بن يوسف عن أبيه عن أبي اسحاق سمعت البراء قال بعث رسول الله عَيْظَانِيْ الى أبي رافع عبد الله أبن عتيك و عبد الله بن عتبة في ناس معهم فالطلقو احتى دنوا من الحصن فقال لهم عبد الله ابن عنيك أمكنوا أنتم حتى أنطلق أنا فانظر قال : فتلطفت حتى أدخل الحصن ففقدوا حمار المم فخرجوا بقبس يطلبونه قال: فخشيت أن أعرف قال: فغطيت رأسي وجلست كاني أقضى حاجة فقال: من أراد أن يعخل فليدخل قبل أن أغلقه . فسخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن فتعشوا عند أبى رافع وتحدثوا حتى ذهب ساعة من الليل ثم رجعوا الى بيوتهم فلما هدأت الاصوات ولا أسمع حركة خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضم مفتاح الحصن في كوة فأخذته ففتحت به باب الحصن قال قلت ان نَذر بي القوم انطلقت على مهل ثم عمدت الى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهرتم صعدت الى أبي رافع في سلم فاذا البيت مظلم قد طني سراجه فلم أدر أين الرجل فقلت ياأبا رافع قال من هذا فممدت نحو الصوت فاضربه وصاح فلم تغن شيئاً قال نم جئته كانى أغيثه فقلت مالك ياأبا رافع وغيرت صوتى قال لاأعجبك لأمك الويل دخل على وجل فضر بني بالسيف قال فعمدت اليه أيضا فأضر به اخرى فلم تغن شيئاً فصاح وقام أهله ثم جئت وغيرت صوتى كهيئة المغيث فاذا هو مستلق على ظهره فاضع السيف في بطنه ثم انكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم نم خرجت دهشاً حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فاسقط منه فانخلعت رجلى فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقو ا فبشرو ارسول اله عَيَّالِيَّةٍ \$ني لاأبرح حتى أسمع الناعية فلماكان فى وجه الصبح صمد الناعية فقال أنعي أبار افع قال فقمت أمشي مايى قلبه فادركت أصحابي قبل أن يأتوا رسول الله مَيْتَالِيَّةٍ فبشرته ، تفرد به البخارى بهذه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة ثم قال: قال الزهرى قال أنى بن كعب فقدموا على رسول الله عَيُطِيِّتُهُ وهو على المذبر فقال أفلحت الوجوء قال أفلح وجهك يارسول الله قال أفتكتموه قالوا نعم قال الولني السيف فسله فقال اجل هذا طعامه في ذباب السيف. قلت محتمل أن عبد الله بن عنيك

لما سقط من تلك الدرجة انفكت قدمه و انكسرت ساقه وو ثبت رجله فلما عصبها استكن ما به لما هو فيه من الجهاد النافع ثم لماوصل الى رسول الله عَيْنَالِيَّةِ واستقرت نفسه ثاوره الوجع فى رجله فلما بسط رجله ومسح رسول الله عَيْنَالِيَّةِ ذهب ماكان بها من بأس فى الماضى ولم يبق بها وجع يتوقع حصوله فى المستقبل جمعا بين هذه الرواية والتى تقدمت والله أعلم . هذا وقد ذكر موسى بن عقبة فى مغازيه مثل سياق محمد بن اسحاق وسعى الجماعة الذين ذهبوا اليه كما ذكره ابن اسحاق و ابر اهيم و أبو عبيد

## مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي

ذَكُره الحافظ البيهق في الدلائل تلو مقتل أبي رافع. قال الامام أحمد صَرَتُن يعقوب حدثنا أبي عن ابن اسحاق حدثني محمد من جعفر من الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: دعاني رسول الله عَيْسَانِيْةِ فقال: أنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لى الناس ليغزوني وهو بِمْرَانَةُ فَائْتُهُ فَاقْتُلُهُ . قال قلت يار سول الله المعته لي حتى أعرفه . قال اذا رأيته وجدت له قشمر يرة قال فخرجت منو شحاً سيني حتى وقعتعليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلا وحين كان وقتالعصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله عَيْنَاتُهُ مِن القشعر يرة فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني ويينه مجاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي للركوع والسجود فلما انتهيت اليه قال: من الرجل? قلت رجل من العرب سمع بك و بجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك . قال أجل أنا في ذلك قال فمشيت معه شيئاً حتى أذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ظمائنه مكبات عليه فلما قدمت على رسول الله ﷺ فرآني قال أفلح الوجه قال قلت قتلته يارسول الله قال صدقت قال نم قام معي رسول الله عَيْنِطِيَّةِ فدخل في بيته فأعطاني عصا فقال: امسك هذه عندك ياعبد الله من أنيس. قال فخرجت بها على الناس فقالوا ماهذه العصا ? قال قلت أعطانها ر سول الله عَيَّاكِينَ وأمر في أن أمسكها قالوا أولا ترجع الى رسول الله عَيَّاكِينَ فتسأله عن ذلك. قال فرجعت الى رسول الله ﷺ فقلت يار سول الله لم أعطيتني هذه العصاء قال آية بيني و بينك يوم القيامة ان أقل الناس المنحصرون يومئذ. قال فقر نها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى اذا مات أمر بهما فضمت في كفنه ثم دفنا جميعاً ثم رواه الامام احمدعن يحيي بن آ دم عن عبد الله بن ادر يسعن محمد ابن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبيرعن بعض ولد عبد الله بن انيس \_ أو قال عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس - عن عبد الله بن انيس فذكر نحوه . وهكذا رواه أبو داود عن أبي معمر عن عبد الوارث عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن انيس عن أبيه فذكر نحو.

ورواه الحافظالبههي من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله من عبد الله بن انيس عن أبيه فذ كره. وقد ذكر قصة عروة بن الزبير وموسى من عقبة في مغازيهما مرسلة فالله أعلم. قال ابن هشام وقال عبد الله بن أنيس في قتله خالد من سفيان:

> تركت ابن ثوركالحوار وحوله نوائح تفرى كل جيب معـدد تناولته والظعرب خلفي وخلفه بابيض من ماء الحديد المهند عجوم لهام الدارعين كآنه شهاب غضى من ملهب متوقد أنا ابن أنيس فارس غير قعدد أنا ان الذي لم ينزل الدهر قدره رحيب فناء الدار غير مزند وقلت له خذها بضربة ماجد خفيف على دين النبي محمد

أقول له والسيف يعجم رأسه وكنت اذا همَّ النبي بكافر سبقت اليه باللسان وباليد

قلت عبد الله بن انيس بن حرام أبو يحيى الجهني صحابي مشهور كبير القدركان فيمن شهد العقبة وشهد أحداً والخندق وما بعد ذلك و تأخر مو ته بالشام الى سنة نمانين على المشهور وقيل توفى سنة أربع وخمسين والله أعلم. وقد فرق على بن الزبير وخليفة بن خيــاط بينه و بين عبد الله بن انيس ابى عيسى الانصارى الذى روى عن النبي ﷺ أنه دعا يوم أحد باداوة فيهــا ماء فحل فمها وشرب منها كما رواه أبو داو د والترمذي من طريق عبد الله العمري عن عيسي بن عبد الله بن أنيس عن أبيه تم قال الترمذي وليس اسناده يصح وعبد الله العمري ضعيف من قبل حفظه

### قصة عمر و بن العاص مع النجاشي بعد و قعة الخنداق واسلامه

قال محمد بن اسحاق بعد مقتل آبی ر افع و حدثنی بزید بن آبی حبیب عن ر اشد مولی حبیب ابن اوس الثقني عن حبيب بن اوس حدثني عمرو بن العاص من فيه قال: لما انصرفنا يوم الاحزاب عن الخنسدق جمعتُ رجالًا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله أنى أرى أمر محمد يعلو الامور علواً منكراً وأنى لقد رأيت أمراً فما ترون فيه. قالوا وما رأيت قال رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده فان ظهر محمد على قومناكنا عند النجاشي فانا أن نكن محت يديه أحب الينا من أن نكون محت يدى محدو أن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير .قالوا: انهذا لرأى . قلت: فاجمعوا لنا مانهدى له فكان أحبمايهدى اليه من أرضنا الادم فجمعنا له أدماً كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا عليه فوالله انا لعنده إذ جاءه عمرو بن

أمية الضمري وكان رسول الله عليه الله عنه اليه في شأن جعفر و أصحابه . قال : فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال فقلت لاصحابي : هذا عمر و س أمية لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه ا فضر بت عنقه فاذا فعلت رأت قريش أنى قد أجز أت عنها حين قتلت رسول محمد . قال: فدخلت عليه فسجدتله كاكنت أصنع ، فقال : مرحبا بصديقي هل أهديت لي من بلادك شيئاً ? قال : قلت نعم أمها الملك قد أهديت لك أدماً كثيراً . قال نمقر بته اليهفأعجبه و اشتهاه . نم قلت له أيها الملك انى ا قد رأيت رجلا خرج من عندك و هو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لاقتله فانه قد أصاب منأشرافنا وخيارنا . قال فغضب ثم مد يه ه فضرب مها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره فلو انشقت الارض لدخلتُ فيها فرقا . ثم قلت أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه . قال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الاكبر الذي كان يأتى موسى فتقتله ? قال قلت أنها الملك أ كذاك هو ? قال و يحك ياعمر و أطعني واتبعه فانه والله لعلى الحق و ليظهر ن على من خالفه كما ظهر موسى بن عمر أن على فرعون وجنوده قال قلت أفتبايعني له على الاسلام قال نعم فبسط يده فبايعته على الاسلام نم خرجت على أصحبابي وقد حال رأبي عما كان عليه وكتمت أصحابي اسلامي نم خرجت عامداً الى رسول الله عَيَيْكُ لا سلم فلقيت خالدبن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت أين أبا سليان ? فقال والله لقد استقام الميسم وان الرجل لنبي أذهب والله أسلم فحتى متى ? قال قِلت والله ماجئت الالاسلم. قال فقدمنا المدينة على النبي عَيَسُكِلْيَةٍ فتقدم خالد بن الوليد فأسلم و بايع ثم دنوت فقلت يارسول الله انى أبايمك على أن تغفر لى ماتقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. قال فقال رسول الله عَيْقَالِينِ : ياعرو بايع فان الاسلام يجبُّ ما كان قبله وان الهجرة تجبُّ ما كان قبلها . قال فبايعته ثم انصرفت. قال ابن اسحاق وقد حدثني من لا أنهم ان عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معماء أسلم حين أسلماء فقال عبد الله من الى الزبعرى السهمي الله

أنشد عنمان بن طلحة خلفنا وملق نعال القوم عند المقبل وما عقد الآباء من كل حلفة وما خالد من مثلها بمحلل أمفتاح بيت غير بيتك تبتغى وما تبتغى من بيت مجد مُؤثل فلا تأمنن خالداً بعد هذه وعنمان جاءا بالدهيم المعضل فلا تأمنن خالداً بعد هذه

قلت كان اسلامهم بعد الحديبية وذلك ان خالد بن الوليد كان يومنَّذ فى خيل المشركين كا سيأتى بيانه فكان ذكر هذا الفصل فى اسلامهم بعد ذلك أنسب ولكن ذكر نا ذلك تبعاً للامام عمد بن اسحاق رحمه الله تعالى لأن أول ذهاب عرو بن العاص الى النجاشي كان بعدوقعة الخندق الظاهر انه ذهب بقية سنة خس. والله أعلم

#### فصبل

## فى تزويج النبى ﷺ بام حبيبة بنت أبي سفيان

ذكر البيهق بعد وقعة الخندق من طريق الدكلي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى إلى عبى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ﴾ قال هو تزويج النبي والتي أم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين. ثم قال البيهق أنباً نا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا يحيى بن عبد الحميد أنباً نا ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن عروة عن أم حبيبة انها كانت عند عبد الله بن جحش وكان رحل الى النجاشي فمات وان رسول الله بن المبارك عن معمر عبيبة وهي بأرض الحبشة وزوجها اياه النجاشي ومهرها أربعة آلاف درهم و بعث بها مع شرحبيل بن حسنة وجهزها من عنده وما بعث رسول الله عندال النبي عبيبالية أربعائة . قلت والصحيح ان مهور أزواج النبي عبيبالية كانت ثنتي عشرة أوقية ونشا والوقية أربعون درهما والنش النصف وذلك يعدل خسائة درهم. ثم روى البيهتي من طريق ابن لهيعة عن أبي الاسود عن عروة ان عبيد الله بن جحش مات بالحبشة نصرانيا البيهتي من طريق ابن لهيعة وسول الله عبيبة رسول الله عبيبة رسول الله عبيبة وول الله عبيبة وحول الله المعالمة عبيبة وحول الله عبيبة وحول الله المبيبة وحول الله المبيبة وحول المبيبة

قلت أما تنصر عبيد الله بن جحش فقد تقدم بيانه وذلك على أثر ماهاجر مع المسلمين الى أرض الحبشة استزله الشيطان فزين له دين النصارى فصار اليه حتى مات عليه لعنة الله وكان يعير المسلمين فيقول لهم أبصرنا وصاصاتم وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة. وأما قول عروة ان عنمان زوجها منه فغريب لأن عنمان كان قد رجع الى مكة قبل ذلك ثم هاجر الى المدينة وصحبته زوجته رقية كما تقدم والله أعلم . والصحيح ما ذكره يو نس عن محمد بن اسحاق قال بلغنى ان الذى ولى نكاحها ابن عها خالد بن سعيد بن العاص . قلت وكان وكيل رسول الله عندي في قبول العقد أصحمة النجاشي ملك الحبشة كما قال يونس عن محمد بن اسحاق حدثني أبوجعفر محمد بن على بن الحسين قال بعث رسول الله عندي على بن الحسين قال بعث رسول الله عندي المناه عنه أربعائة دينار

وقال الزبير بن بكار حدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن زهير عن اسماعيل بن عمر و أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: ماشعرت و أنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ووهنه فاستأذنت على فأذنت لها فقالت: ان الملك يقول لك ان رسول الله عليه وقيالية كتب إلى أن أزوجكم فقلت بشرك الله بالحير وقالت يقول لك

الملك وكلى من يزوجك. قالت: فأرسلت الى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطيت أبرهة سوارين من فضة وخذمتين من فضة كانتاعلى وخواتيم من فضة في كل أصابع رجلي سروراً بما بشرتني به . فلما أن كان من العشى أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب و من كان هناك من المسلمين أن يحضروا وخطب النجاشي وقال : الحمد لله الملك النموس المؤمن العزيز الجبار وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد فانرسول الله عَيْمَا اللهِ عَلَيْكُ طلب أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فاجبت الى مادعا اليه رسول الله ﷺ وقد أصدقها أر بعائة دينار ثم سكب الدنانير بين يدى القوم . فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحــد لله أحمده و استغفره و أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون. أما بعد فقد أجبت الى مادعا اليه رسول الله عَلَيْكُ وروجته أم حبيبة بنت أبى سغيان فبارك الله للسول الله عِيناليِّهِ و دفع النجاشي الدنانير الى خالد بن سعيد فقبضها ثم أر ادو ا أن يقوموا فقال : اجلسوا فان من سنة الانبياء اذا تزوجو ا أن يؤ كل طعام على النزويج .فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. قلت: فلعل عمرو بن العاص لما رأى عمرو بن أمية خارجاً من عند النجاشي بعد الخندق أنما كان في قضية أم حبيبة فالله أعلم . لكن قال الحافظ البيهتي ذكر أبو عبد الله ابن منده أن تزويجه عليه السلام بام حبيبة كان في سنة ست و ان تزويجه بائم سلمة كان في سنـــة أربع. قلت وكذا قال خليفة و أبو عبيد الله معمر بن المثنى وابن البرقى وان تزويج آم حبيبــة كان في سنة ست وقال بعض الناس سنة سبع. قال البيهقي هو أشبه قلت قد تقدم تزويجه عليه السلام بام سلمة في أو اخر سنة أر بع و أما أم حبيبة فيحتمل أن يكون قبل ذلك و بحتمل أن يكون ا بعده وكو نه بعد الخندق أشبه لما تقدمهن ذكر عمرو بن العاص أنه رأى عمرو بن أمية عند النجاشي فهو فى قضيتها والله أعلم. وقد حكى الحافظ ابن الاثير فى الغابة عن قنادة أن أم حبيبة لما هاجرت من الحبشة الى المدينة خطبها رسول الله عِلَيْكُ وتزوجها . وحكى عن بعصهم أنه تزوجها بعد اسلام أبيها بعد الفتح و احتج هذا القائل بما رواه مسلم من طريق عكر مة بن عمار اليماني عن أبي زميل معاك بن الوليد عن ابن عباس أن ابا سفيان قال بارسول الله ثلاث أعطنيهن . قال نعم . قال تؤمر في على أن أقاتل الكفاركما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. قال ومعاوية بجعله كاتبا بين يديك. قال نعم . قال وعندى أحسن العرب واجمله أم حبيبة بنت أبى سفيان أز و جكها . الحديث بتمامه . قال ابن الاثير وهذا الحديث بما أنكر على مسلم لان ابا سفيان لما جاء يجدد العقد قبل الفتح دخل على ابنته أم حبيبة فثنت عنه فر اش النبي وَلِيَالِلَهُو فقال و الله ما أدرى أرغبت ٍ بي عنه أو به عني ا قالت بل هذا فر اش رسول الله عَلِيَالِيِّهِ و أنت رجل مشرك. فقال و الله لقد أصابك بمدى يابنية شر

وقال ابن حزم هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمار وهذا القول منه لايتابع عليه. وقال آخرون أراد ان يجدد العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه. وقال بعضهم لانه اعتقد انفساخ نكاح ابنته باسلامه، وهذه كلها ضعيفة و الاحسن في هذا أنه أراد ان يزوجه ابنته الاخرى عرة لما رأى في ذلك من الشرف له واستعان باختها المحبيبة كما في الصحيحين وانما وهم الراوى في تسميته المحبيبة وقد أو ردنا الذلك خبراً مفرداً. قال أبو عبيد القاسم بن سلام توفيت ألم حبيبة سنة أربع وأربعين وقال ابو بكر بن أبي خيثمة توفيت قبل معاوية لسنة وكانت وفاة معاوية في رجب سنة ستين

# تزو يجه عليه السلام بزينب بنت جحش

ابن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرَّة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الاسدية أم المؤ منين وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عة رسول الله وتتليق وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه قال قتادة و الواقدى و بعض أهل المدينة تز وجها عليه السلام سنة خس زاد بعضهم في ذى القعدة قال الحافظ البيهتي تز وجها بعمد بني قريظة وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر بن المدنى و ابن منده تز وجها سنة ثلاث و الاول أشهر وهو الذى سلكه ابن حرير وغير واحد من أهل التاريخ وقد ذكر غير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل التاريخ في سبب تزويجه إياها عليه السلام حديثا ذكره احمد بن حنبل في مسنده تركنا ايراده قصداً لئلا يضعه من لايفهم على غير موضعه وقد قال الله تعمالي في كتابه العزيز: ﴿ واذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ماالله مبديه وتخشى الناس عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله مفعولا ﴾ . ﴿ ما كان على النبي من حرج فيا زواج أدعيائهم اذا قضوا منها وطراً وكان أمم الله قدراً مقدوراً ﴾ . ﴿ ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمم الله قدراً مقدوراً ﴾ . ﴿ ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمم الله قدراً مقدوراً ﴾ . ﴿ ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمم الله قدراً مقدوراً ﴾ . ﴿ ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمم الله قدراً مقدوراً ﴾

وقد تكلمنا على ذلك في النفسير بما فيه كماية ظلراد بالذي أنعم الله عليه هاهنازيد بن حارثة مولى رسول الله عليه المعتق وزوجه البنة عه زينب بنت جحش . قال مقاتل بن حبان : وكان صداقه لها عشرة دنانير وستين در هما وخماراً وملحفة ودرعا وخسين مدا وعشرة أمداد من نمر فمكنت عنده قريباً من سنة أو فوقها نموقع بينهما فجاء زوجها يشكوالي رسول الله عليه في المناتي يقوله: اتق الله وامسك عليك زوجك . قال الله و تخفى نفسك ما الله مبديه و قال على بن الحسين زين العابدين والسدى : كان الله قد علم أنها سنكون من أزواجه فهو الذي كان في نفسه عليه السلام . وقد تكلم كثير من السلف ها هنا با ثار

غريبة و بعضها فيه نظر تركناها. قال الله تعالى ﴿ فَلَمَا قَضَى زيد منها وطرآ زوجنا كَمَا ﴾ ، ذلك أن زيداً طلقها فلما انقضت عدتها بعث اليها رسول الله ﷺ يخطمها الى نفسها تم تزوجها وكان الذي زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي ﴿ يَكُلُّنُّهُ فَتَقُولُ ؛ زُوجَكُنَ أَهْلَيْكُنَ وَزُوجِنَى اللَّهُ مَن فوق سبع سماوات . وفي رواية من طريق عيسي بن طهمان عن أنس قال : كانت زينب تفخر على نساء النبي ﴿ يَكُلُّنُّهُ وَتَقُولُ : أَنْسَكُحْنَى اللهُ مَنَ السَّمَاءُ . وفيها أَنزلت آية الحجاب ﴿ يُأْيُّهَا الذُّنَّ آمَنُو ا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظر من إناه ﴾ الآية . و روى البيهقي من حديث حماد من زيد عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد يشكو زينب فجعل رسول الله عَلَيْكَاتِي يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك، قال أنس: فلو كان رسول الله ﷺ كاتماً شيئاً لكثير هذه فكانت تفخر على أزواج النبي الله وتعليق تقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبم مماوات نم قال: رواه البخاري عن أحمد عن محمد بن أبي بكر المقدى عن حماد بن زيد ، ثم روى البيهتي من طريق عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : جاء زيد يشكو الى رسول الله عَيْنَالِلَّهِ مِن زينب بنت جحش فقال النبي عَيْنَالِيَّةٍ: أمسك عليك أهلك فنزلت ﴿ وَتَحْنَى فَى نَفْسَكُ مَا الله مبديه ﴾ ثم قال البخارى عن محمد بن عبد الرحيم عن معلى بن منصور عن محمد مختصر آ وقال ابن جر بر *حرّش ابن حم*يد *حرّش جرير عن مغير*ة عن الشعبي قال : كانت زينب تقول للنبي عَيَّظِيَّةُ أنى لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن ان جدى وجدك واحد تعني عبد المطلب عانه أبوأبي النبي ﷺ وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب و الى أنكحنيك الله عز وجل من السماء وان السفير جبريل عليه السلام. وقال الامام أحمد صرَّشُن هاشم \_ يعني ابن القاسم \_ حرَّشُن النضر صرش سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال النبي عَلَيْكَ اللهِ لزيد أذهب فاذ كرها على فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجيتها قال: فلها رأيتها عظمت في صدري حتى ما أسنطيع أن أنظر البها إن رسول الله ﷺ ذكرها فوليتها ظهرى ونكصت على عقبي . وقلت يا زينب أبشرى أرسلني رسول الله ﷺ بذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤ اس ربى عزوجل نم قامت الى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله عليهالله عليها بغير إذن أَ قَالَ أَنْسُ : وَلَقَدُ رَأَيْتُنَا حَيْنُ دَخُلُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهُ عَيْنِكُمْ الْعَمْنَا عَلَيْهَا الخَيْرُ وَاللَّحَمَّ فَخْرِجَ النَّاسُ و بتى رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام فخرج رسول الله ﷺ واتبعته فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن : يا رسول الله كيف وجدت أهلك ? فما أدرى أنا أخبر ته والقوم قد خرجوا أو أخبر . قال فانطلق حتى دخل البيت فنحبت أدخل معه فألتي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لَكُم ﴾ الآية ؛ وكذا رواه مسلم والنسائى من طريق سلبان بن المغيرة

# ذكر نزول الحجاب صبيحة عرسها

الذي ولى الله عقد نكاحه

فناسب نزول الحجاب في هذا العرس صيانة لها ولأخوانها من أمهات المؤمنين وذلك وفق انرأى العمرى . قال البخارى : صرَّتْنَا محمد بن عبد الله الرقاش حدثنا معنمر بن سليان سمعت أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله عَيْجَالِيَّةٍ زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا وجلسوا يتحدثون فاذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قامفلما قام قاممن قاموقعد ثلاثة نفر وجاء النبي ﷺ ليدخل فاذا القوم جلوس ثم أنهم قاموا فالطلقوا ، فجئت فأخبرتالنبي ﷺ أنهم ا قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل فنهبت أدخل فألتى الحجاب بيني و بينه فأنزل الله تمالي ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ﴾ الآية ، وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر . بم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس نحوه . وقال البخاري : حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: بني على النبي عَيَالِلَهُ بِزينب بنتجحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعياً فيجيء قوم فيأكلون و يخرجون نم بجيءقوم فيأ كاون و يخرجون فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه ، فقلت : يا نبي الله ما أجد أحداً أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم، و بقى ثلاثة رهط يتحدثون فى البيت، فخرج النبي ﷺ فانطلق الى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله و بركاته ، قالت: وعليك السلام ورحمة الله و ركاته كيف و جـــدت أهلك بارك الله لك ? فتقرَّى حجر نسائه كلهن ويقول لهن كما يقول لعائشة ويقلن له كما قالت عائشة ثم رجع النبي عَيَكُ فاذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون وكان النبي ﷺ شديد الحياء فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة فما أدرى أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا فخرج حتى اذا وضع رجله فى أسكفة الباب و اخرى خارجه أرخى الستر بينى و بينه وأنزلت آية الحجاب، تفرد به البخارى من هذا الوجه . ثم رواه منفرداً به أيضـاً عن اسحاق هو ابن نصر عن عبد الله بن بكير السهمي عن حميد بن أنس بنحو ذلك ، و قال « رجلان ، بدل ثلاثة فالله أعلم قال البخارى : وقال ابراهيم بن طهمان عن الجعد أبي عنمان عن أنس فذكر نحوه . وقد قال ابن أبي حاتم حرّثت أبي حدثنا أبو المظفر حدثنا جعفر بن سلمان عن الجعد أبي عمان اليشكري عن أنس بن مالك قال: أعرس رسول الله عَلَيْكِيْدُ ببعض نسائه فصنعت أم سليم حيساً ثم حطته في عور فقالت اذهب الى رسول الله عَيْظَانَةِ وأخبره ان هذا منا له قليل قال أنس والناس يومئذ في

جهد فجئت به فقلت يار سول بعثت بهذا أم سلم البك وهي تقرئك السلام و تقول أن هذا منـــا له قليل فنظر اليه ثم قال ضعه في ناحية البيت ثم قال اذهب ِفادع لى فلاناً وفلاناً فسمى رجالا كثير ا قال ومن لقيتُ من المسلمين فدعوت من قال لي و من لقيتُ من المسلمين فجئت والبيت والصفة والحجرة ملاء من الناس. فقلت يا أبا عنمان كم كانوا قال كانوا زهاء ثلثمائة . قال أنس فقال لى رسول الله عَيْنِالِيَّةِ جيء فجئت به اليه فوضع يده عليه و دعا و قال ما شاء الله ثم قال ليتحلق عشرة عشرة ويسموا وليأكل كل انسان مما يليه فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم فقال لى رسول الله ﷺ ارفعه قال فجئت فأخذت الثور فنظرت فيه فلا أدرى أهو حين وضعته أكثر أم حين ر فعته قال و تخلف رجال بتحدثون في بيت رسول الله ﷺ وزوج رسول الله ﷺ التي دخل بها معهم مولية وجهها الى الحائط فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله عَيَطِيَّةٍ وكان أشد النَّهُ السَّاس حياء ولو علمواكان ذلك عليهم عزيزاً فقام رسول الله عَيَنِكِلَتْهِ فسلم على حجره وعلى نسائه فلما رأوه قد جاء ظنوا انهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب فخر جوا وجاء رسول الله ﷺ حتى أرخى الستر و دخل البيت وأنا في الحجرة فمكث رسول الله ﷺ في بينه يسيرا وأنزل الله القرآن فخرج وهو يقرأ هذه الآية ﴿ يَأْمِهَا الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم الىطعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولامستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذى النبي فيستحي منكم والله لايستحي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبداً ان ذلكم كان عند الله عظيما . ان تبدوا شيئاً أو تخفوه نان الله كان بكل شيء عليما ﴾ قال أنس فقرأهن على قبل الناس وأنا أحدَّثُ الناس بهن عهدا . وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن جعفر بن سلمان عن الجمد أبي عثمان به وقال الترمذي حسن صحيح و رواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الجمد أبي عثمان به وقد روى هذا الحديث البخارى والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بشر الاحمسي الكوفي عن أنس بنحوه ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبى نضرة العبدى عن أنس بنحوه ولم يخرجوه . ورواه ابن جرير من حديث عمر و من سعید و من حدیث الزهری عن آنس نحو ذلك . قلت : كانت زینب بنت جحشرضی الله عنها من المهاجرات الاول وكانت كثيرة الخير والصدقة وكان اسمها أولا مره فسهاها النبي بَطَلِيْنَهُ زينب وكانت تكنى بأم الحكم قالت عائشة رضى الله عنها مارأيت امرأة قط خيراً في الدين من زينب وأتتى لله وأصدق حديثاً وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة . وثبت في الصحيحين كما سيأتى في حديث الافك عن عائشة انها قالت وسأل رسول الله والله والله على زينب بنت جحش

وهى التى كانت تسامينى من نساء النبى عَيَّالِيَّةُ فعصمها الله بالورع فقالت يارسول الله احمى سمعى و بصرى ، ماعلمت الاخيرا . وقال مسلم بن الحجاج فى صحيحه مترش محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى الشيبانى حدثنا طلحة بن يحبى بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله عليه أسرعكن لحوقا بى أطولكن يعاقالت فكنا نتطاول أينا أطول يعاق قالت فكانت زينب أطولنايدا لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق . انفرد به مسلم . قال الواقدى وغيره من أهل السير والمغازى والتواريخ توفيت سنة عشرين من الهجرة وصلى عليها أمير المؤمنين عربن الخطاب رضى الله عنه ودفنت بالبقيع وهى أول ام أة صنع لها النعش

# سنة ست من الهجرة النبوية

قال البهق كان يقال في المحرم منها سرية محمد بن مسلمة قِبل نجد وأسروا فيها نمامة بن اثال الىمامى قلت: لكن في سياق ابن اسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه شهد ذلك وهو أنما هاجر بعد خيبر فيؤخر الى مابعدها والله أعلم . وهي السنة التي كان في أوائلها غزوة بني لحيان على الصحيح قال ابن اسحاق وكان فنح بني قر يظة في ذي القعدة ٍو صدر من ذي الحجة و و لي تلك الحجة المشركون يعني في سنة خمس كما تقدم . قال ثم أقام رسول الله ﷺ بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفراً وشهرى ربيع وخرج في جمادي الاولى على رأس سنة أشهر من فتح بني قريظة الى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع حبيب وأصحابه وأظهر انه يريد الشام ليصيب من القوم غرة قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم والمقصود انه عليه السلام لما ابتهى الى منساز لهم هر بوا من بين يديه فتحصنوا في رؤوس الجبال فمال الى 'عسفان فلقي بها جمعاً من المشركين وصلى بها صلاة الخوف. وقد تقدم ذكر هذه الغزوة في سنة أر بع وهنالك ذكرها البيهقي والاشبه ماذكره ابن اسحاق انها كانت بعد الخندق وقد ثبت انه صلى بعسفان يوم بني لحيان فلتكتب هاهنا وتمحول من هناك اتباعا لامام أصحاب المغازي في زمانه و بعده كما قال الشافعي رحمه الله : | من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن اسحاق . وقد قال كعب بن مالك في غزوة بني لحيان : لو أن بني لحيان كانوا تناظر وا لقوا عصباً في دارهم ذات مصدق لقوا سرعاناً علا السرب روعه أمام طحون كالمجرة فيلق ولكنهم كانوا وبارآ تتبعت شعاب حجاز غيرذي متنفق

### غزوة نى قرك

قال ابن اسحاق: ثم قدم رسول الله وَيَعْلِيْنَةِ المدينة فلم يقم بها إلا ليالى قلائل حتى أغار عيينة بن حصن بن حدينة بن بدر الفرّارى فى خيل من غطفان على لقاح النبى وَيَعْلِيْنَةِ بالغابة وفيها رجل من بنى غفار ومعه امرأته فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة فى اللقاح. قال ابن اسحاق: فحدثنى عاصم بن عرب بن مالك \_كل قد حدث فى غروة قنادة و عبد الله بن أبى بكر و من لا أتهم عن عبد الله بن كمب بن مالك \_كل قد حدث فى غروة ذى قرّ د بعض الحديث \_ أنه كان أول من نذر بهم سلمة بن عرو بن الا كوع الاسلى غدا بريد الفابة متوشحاً قوسه ونبله و معه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له يقوده حتى إذا علا ثنية الوداع نظر الى بعض خيو لهم فاشرف فى ناحية سلم ثم صرخ: واصباحاه ا ثم خرج يشتد فى آثار القوم وكان مثل السبع حتى لحق بألقوم فجعل بردهم بالنبل و يقول:

خذها وانا ابن الاكوع اليوم يوم الرضع خذها وانا ابن الاكوع اليوم يوم الرضع على الخيل نحوه انطلق هار باثم عارضهم فاذا أمكنه الرمى رمى ثم قال: خذها وانا ابن الاكوع اليوم يوم الرضع

قال فيقول قائلهم: أويكمنا هو أول النهار. قال: وبلغ رسول الله والمائلة والمنافرة الله والمن المن الله والمن الله والمن الله والمن الله والمن والمن والمن والمن أحد بني أسد بن خزيمة وأبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني الله والمنة وأبو عباش عبيد بن زيد بن صامت أخو بني زريق قال: فلما اجتمعوا الى رسول الله والمن والمن الله والمن والله الله والمن والمن والمن والله الله والمن والمن والمن والمن والله والمن والله الله والمن والله والمن والله والمن والله والمن والله والمن والله والمن والله والمن والمن والله والمن والمن والله والمن والله والمن والمن والمن والله والمن والمن

فلما انتهى الى العدو قال لهم: قفوا معشر بنى اللكيمة حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والانصار قال: فحمل عليه رجل منهم فقتله وجال الفرس فلم يقدر عليه حتى وقف على أرية من بنى عبد الاشهل أى رجع الى مربطه الذى كان فيه بالمدينة

قال أبن اسحاق ولم يقتل يومئذ من المسلمين غيره قال ابن هشام وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد قتل معه أيضا وقاص بن مجزز المدلجي . قال ابن اسحاق وحدثني بعض من لا أتهم عن عبدُ الله بن كعب بن مالك أن محرزًا كان على فرس لعكاشة بن محصن يقال لها الجناح فقتل محرز واستلب جناح فالله أعلم. قال ولما تلاحةت الخيل قتل أبو قتادة حبيبَ بن عيينة وغشاه برده نم لحق بالناس وأقبل رسول الله والله والله الله والسلمين. قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم غاذا حبيب مسجى ببرد أبي قتادة فاسترجع الناس وقالوا قتل أبو قتادة فقال رسول الله عَيْسَالِيَّهُ ليس بابي قتادة ولكنه قتبللابي قتادة ووضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه قال وادرك عكاشة بن محصن اوبارا وابنه عمرو بن اوبار وهما على بعير واحد فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا واستنقذوا بعض اللقاح قال وسار رسول الله عَيْدُ عَلَيْ عَلَيْ يَوْمَا وَلِيلَة وَقَالَ وَسَارَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَوْمَا وَلِيلة وقال له سلمة بن الاكوع يارسول الله لوسرحتني في مائة رجل لاستنقلت بقية السرح وأخلت باعناق القوم فقال رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ فيما بلغني : انهم الآن ليغبقون في غطفان فقسم رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ في أصحابه في كلمائةرجل جزورا وأقاموا عليها ثم رجع قافلا حتى قدم المدينة قال واقبلت امرأة الغفاري على ناقة من أبل النبي عَيَّالِيَّةٍ حتى قدمت عليه المدينة فاخبرته الخبر فلما فرغت قالت يارسول الله اني قد نذرت الله أن أنحرها ان نجاني الله عليها قال فتبسم رسول الله عَيْسَالِيُّهُ ثَم قال «بنسما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها انه لانذر في معصية الله ولافيا لاتملكين انما هي ناقة من ابلي فارجعي الى أهلك على بركة الله » قال ابن اسحاق والحديث في ذلك عن أبي الزبيرالمكي عن الحسن البصري. هكذا أورد ابن اسحاق هذه القصة بما ذكر من الاسناد والسياق. وقد قال البخاري رحمه الله بعد قصة الحديبية وقبل خيبر غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي ﷺ قبل خيبر بثلاث حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد سمعت سلمة بن الاكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالاولى وكانت لقاح النبي ويتالين ترعى بذى قرد قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت اقاح النبي عَلَيْكِيَّةِ فقلت من أخذها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات واصباحاه قال فاسمعت مابين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهى حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رامياً وأقول أنا ابن الاكوع اليوم يوم الرضع وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة قال وجاء الذي وَيَتَطَالُهُ والناس فقلت يارسول الله قد حميت

القوم الماء وهم عطاش فابعث اليهم الساعة . فقال « يا ابن الاكوع ، ملكت فأسجح » ثم رجعنا وردفني رسول الله عَنْ عَلَيْنَا عَلَى ناقته حتى قدمنا المدينة .وهكذا رواه مسلم عن قنيبة به ورواه البخارى عن أبي عاصم السهلي عن يزيد بن أبي عبيدة عن مولاه سلمة بنحوه

وقال الامام أحمد حرش هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار حدثنى اياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله وسلم فخرجت أنا ورباح غلام النبي بيطي بظهر رسول الله وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله أريد أن أنديه مع الابل فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على ابل رسول الله وسلمة وأخبر رسول الله وسلمة وأناس معه في خيل فقلت يارباح اقعد على هذا الفرس فالحقه بطلحة وأخبر رسول الله وسلمات قد أغير على سرحه . قال : وقت على تل فجعلت وجهى من قبل المدينة ثم ناديت ثلاث ممات : ياصباحاه ا قال : ثم اتبعت القوم معى سيني ونبلى فجعلت أرميهم وأعقر بهم وذلك حين يكثر الشجر فاذا رجع إلى فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميت فلا يقبل إلى فارس إلا عقر ت به فجعلت أرميهم وأنا أقول :

أنا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

قال: فالحق برجل منهم فارميه وهو على راحلته فيقع سهمى فى الرّجل حتى انتظم كتفه فقلت خذها و انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

واذا كنت في الشجر أحرقهم بالنبل فاذا تضايقت الثنايا عاوت الجبل فر دينهم بالحجارة فما رال ذاك شأني وشأنهم اتبعهم وارتجز حق ماخلق الله شيئا من ظهر رسول الله على المنظم المنهم وارتجز حق ماخلق الله شيئا من ظهر رسول الله على المنهم في المنه و المنهم في المنهم في المنهم في المنهم و المنهم و المنهم في الله و المنهم و المنه

فأخذ عنان فرسه ، فقلت : يا أخرم ائذن القوم \_ يعنى احذرهم \_ فانى لا آمن أن يقتطعوك فاتئد حتى يلحق رسول الله ﷺ و أصحابه . قال : ياسلمة ان كنت تؤمن بالله واليوم الآخر و تعلم أن الجنة حق والنار حق فلا يحل بيني و بين الشهادة . قال فخليت عنان فر سه فيلحق بعبد الرحمن ابن عيينة و يعطف عليه عبد الرحمن، فاختلفا طعنتين فعقر الاخرم بعبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله فتحول عبد الرحمن على فرس الاخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة وتحول أبو قتادة على فرس الاخرم. ثم انى خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي عَمِينا في يعرضون قبل غيبو بة الشمس الى شعب فيه ما عقال له ذو قرد فأرادوا أن يشر بوا منه فابصروني أعدو وراءهم فعطفوا عنه وأسندوا في الثنية ثنية ذي بس وغربت الشمس وألحق رجلا فارميه فقلت: خذها وأنا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. قال فقال يا تكل أم أكوع بكرة . فقلت نعم أي عدو نفسه ، وكان الذي رميته بكرة وأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان و يخلفون فرسين فجئت بهما أسوقهما الى رسول الله عَيْنَالِيَّةِ وهو على الماء الذي أجليبهم عنه ذو قرد و اذا بنبي الله ﷺ في خسمائة و اذا بلال قد نحر جزوراً مما خلفتُ فهو يشوى لرسول الله ﷺ من كبدها وسنامها فأتيت رسول الله عِينَالِللهِ فقلت يارسول الله خلني فأنتخب من أصحابك مائة فآخذ على الكفار بالعشوة فلايبق منهم مخبر إلاقتلته. فقال أكنت فاعلا ذلك ياسلمة ? قال قلت نعم والذي أكرمك . فضحك رسول الله عِنْظَالِيْةِ حتى رأيت نو اجذه في ضوء النارنم قال : انهم يقرون الآن بأرض غطفان. فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان الغطفاني فنحر لمم جزوراً فلما أخذوا يكشطون جلدها رأو! غيرة فتركوها وخرجوا هرابا فلما أصبحنا قال رسول الله ﷺ خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ، فاعطاني رسول الله ﷺ سهم الفارس و الراجل جميعاً ثم أردفني ور اءه على العضباء راجعين الى المدينة فلما كان بيننا و بينها قريب من ضحوة وفي القوم رجل من الانصار كان لأُيسبق جعل ينادى: هل من مسابق ، ألا رجل يسابق الى المدينة ? فأعاد ذلك مرارآ وأنا ورا. رسول الله عَيْنِيْتُ مردف مقلت له: اما تكرم كريما ولا تهاب شريعاً ؟ قال: لا الا رسول الله عَيْنَاتُهُ عال قلت : بإرسول الله بأبي أنت و أمي خلني فلاسابق الرجل . قال : ان شئت . قلت أذهب اليك فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة ثم آني ربطت عليه شرفا أو شرفين يعني استبقيت من نفسىثم أنى عدوت حتى ألحقه فاصك بين كتفيه بيدىقلت سبقتك والله أوكلة نحوها قال فضحك وقال: أنْ أظن.حتى قدمنا المدينة . و هكذا رو اه مسلم من طرق عن عكرمة بنعمار بنحوه وعنده فسبقته الى المدينة فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا الى خيبر. ولأحمد هذا السياق. ذكر البخاري والبيهقى هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيبر وهو أشبه مما ذكره ابن اسحاق والله أعلم فينبغى

تأخيرها الى أوائل سنة سبع من الهجرة فان خيبر كانت فى صفر معها

و أما قصة المرأة التي نجت على ناقة النبي ﷺ ونذرت تحرها لنجاتها عليها فقد أوردها ابن اسحاق بروايته عن أبي الزبير عن الحسن البصرى مهملاً . وقد جاء متصلاً من وجوه أخر وقال الامام احمد صرَّثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمر أن بن حصين قال : كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سو ابق الحاج فأخذت العضباء معه. قال فمر به رسول الله عَيْظِيِّتُهِ وهو في و ثاق ورسول الله عَيْظِيَّةٍ على حمار عليه قطيفة فقال يامحمد علام تأخذو بي وتأخذون سابقة الحاج ? فقال رسول الله ﷺ فأخذك بجر يرة حلفائك ثقيف. قال وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي عَيَّالِيَّةٍ . وقال فيما قال مسلم فقال رسول الله عَيَّالِيَّةِ لَو قَتْلُتُهَا وَأَنْتَ تَمَلَكُ أَمْرِكُ أَفْلَحَتْ كُلُّ الفَلاحِ قال ومضى رسول الله عَيَّالِيَّتِهِ فَقَالَ يَامِحُد انى جائع فاطعمني وانى ظاآن فاسقى فقال رسول الله ﷺ هذه حاجتك ثم فدى بالرجلين وحبس رسول الله عَيْنَاتِيْرُ العضباء لرحله . قال ثم ان المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا به وكانت العضباء فيه وأسروا امرأة من المسلمين . قال وكانوا اذا نزلوا أراحوا ابله بأفنيتهم قال فقامت المرأة | ذات ليلة بعد ما نوموا فجعلت كلما أتت على بعير رغاحتي أتت على العضباء فأتت على ناقة ذلول بجرسة فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة قال ونذرت ان الله انجاها عليها لتنحرتها فلما قدمت المدينة ُعرفت الناقة فقيل ناقة رسول الله ﷺ قال وأخبر رسول الله ﷺ بنذرها أو أتته فأخبرته ا فقال بئس ماجز يتيها أو بئس ماجزتها ان أنجاها الله عليها لتنحرنها . قال ثم قال رسول الله ﷺ لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا مملك ابن آدم . ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد من زيد

قال ابن اسحاق وكان مماقيل من الاشعار في غزوة ذي قرد قول حسان بن ثابت رضي اللهعنه:

لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب ساية أمس في التقواد القينكم يحملن كل مدجج حامى الحقيقة ماجد الاجداد ولسر أولاد اللقيطة اننا سلم غداة فوارس المقداد كلا ورب الراقصات الى منى يقطعن عرض مخارم الاطواد حتى تبيل الخيل في عرصاتكم ونثوب بالملكات والأولاد

كنا نمانسة وكانوا جحفلا لجباً فشكوا بالرماح بداد كنا من القوم الذين ياوتهم ويقدعون عنسان كل جواد رهواً بكل مقلص وطمرَّة في كل معترك عطفن وواد

أفنى دوابرها ولاح متونها يوم تقاد به ويوم طراد فكذاك ان جيادنا ملبونة والحرب مشعلة بريح غواد وسيوفنا بيض الحدائد تجنلي جنن الحديد وهامة المرتاد أخذ الاله عليهم لحرامه ولعزة الرحمن بالاسداد كانوا بدار ناعمين فبسلوا آيام ذى قرد وجوه عنساد

قال ابن أسحاق فغضب سعد بن زيد أمير سرية الفوارس المتقدمين امام رسول الله عَيْنَالِيَّةِ على حسان وحلف لا يكلمه أبداً وقال انطلق الى خيلي وفوارسي فجعلها للمقداد. فاعتذر اليه حسان بأنه وافق الروى اسم المقداد، ثم قال أبياتاً بمدح بها سعد بن زيد:

اذا أردتمُ الاشدَّ الجلدا أو ذا غناء فعليكم سعدا سعد بن زيدلابهدُّ هدا

قال فلم تقع منه بموقع . وقال حسان بن ثابت في يوم ذي قرد :

أظن عيينة اذ زارها بأن سوف بهدم فيها قصورا فأكذبت ماكنت صدقنه وقلتم سنغنم أمرآ كبيرا فعفت المدينة اذ زرنها وآنست للاسدفيها زئيرا وولوا سراعا كشد النعام ولم يكشفوا عن ملط حصيرا ِ أَميرِ عَلَيْنَا رَسُولُ الْمُلَيْكُ ۚ أَحْبُبُ بِذَاكُ الْبِيْنَا أَميرًا ۚ رسول يصدق ماجاءه ويتلوكتاباً مضيئاً منيرا

و قال كعب بن مالك في يوم ذي قرد يمدح الفرسان أيو مئذ من المسلمين :

أيحسب أولاد اللقيطة اننا على الخيل لسنا مثلهم في الغوارس وانا أناس لاترى القتل سبة ولا ننثني عند الرماح المداعس وانا لنقرى الضيف من قم الذرى و نضرب رأس الأبلج المتشاوس نرد كاة الملمين اذا انتحوا بضرب يسلي نخوة المتقاعس بكل فتى حامى الحقيقة ماجد كريم كسرحان العضاة مخالس ينودون عن أحسابهم و بلادهم ببيض تقد الهام تحت القوانس فسائل بني بدر اذا ما لقيتهم عا فعل الاخوان يوم التمارس اذا ماخرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس وقولوا زللنا عن مخالب خادر به وحر في الصدر ما لم يمارس

## غزوة بني المصطلق من خزاعة

قال البخاري وهي غزوة المريسيع. قال محمد بن اسحاق وذلك في سنة ست. وقال موسى بن عقبة سنة آر بع . وقال النعان بن راشد عن الزهرى كان حديث الافك في غزوة المريسيع هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة انهاكانت في سنة أربع . والذي حكاه عنه وعن عروة انها كانت في شعبان سنة خمس . وقال الواقدي كانت لليلتين من شعبان سنة خمس في سبمائة من أصحابه . وقال محمد من اسحاق بن يسار بعــد ما أورد قصة ذي قرد فأقام رسول الله عَيْمَالِيُّنيُّ بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجب ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست. قال ابن هشام واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري ويقال نميلة بنعبد الله الليثي . قال ابن اسحاق حدثني عاصم من عمر من قنادة و عبد الله بن أبى بكر ومحمد بن بحيي بن حبان كل قد حدثني بعض حديث بني المصطق قالوا: بلغ رسول الله عَيْنَالِيِّهِ أَن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله عَيَالِيِّةِ بعد دندا، فلما سمع بهم خرج اليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد الى الساحل فتزاحم الناس واقتتاوا فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم و نقل رسول الله عَيْنَاتِينَ أبناءهم وأساءهم وأموالهم فأفاءهم عليــه وقال الواقدي خرج رسول الله عَلَيْكُ لليلتين مضتا من شعبان سنة خمس من الهجرة في سبعائة من أصحابه الى بني المصطلق وكانوا حلفاء بني مدلج فلما انتهى اليهم دفع راية المهاجرين الى أبي بكر الصديق ويقال الى عمار بن ياسر وراية الانصار الى سعد بن عبادة ، ثم أمر عمر بن الخطاب فنادى في الناس أن قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم فأبوا فتراموا بالنبل، ثم أمر رسول الله عَيْسَالِيُّهِ السلمين فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم رجل واحد وقتل منهم عشرة وأسر سائرهم ولم يقتل من المسلمين الارجل واحد. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون قال كتبت الى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال: قد أغار رسول الله عَيَّالِيَّة على بني المصطلق وهم غارون في أنعامهم تستى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم فأصاب يومئذ ــ أحسبه قال ـ جويرية بنت الحارث . وأخبرني عبد الله بن عمر بذلك وكان بذلك الجيش . قال ابن اسحاق وقد أصيب رجل من المسلمين يقال له هشام بن صبابة أصابه رجل من الانصار وهو يرى ًا نه من العدو فقتله خطأ

وذكر ابن اسحاق أن أخاه مقيس بنصبابه قدم من مكة مظهراً للاسلام فطلب دية أخيه هشام من رسول الله عَيْمَا للله عَلَمَا خطأ فاعطاه ديته ثم مكث يسيراً ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع

مر، تداً الى مكة وقال في ذلك :

شغى النفس أن قد بات بالقاع مسنداً يضرج ثوبيه دماء الاخادع تلم فتحميني وطاء المضاجع حلت به وترى وأدركت تؤرنى وكنت الى الاوثان أول راجع ثأرت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع

وكانت هموم النفس من قبل قتله

قلت: ولهذا كان مقيس هذا من الاربعة الذين أهدر رسول الله عَيْسَالِيُّهُ يُوم الفتح دماءهم وان وجدوا معلقين باستار الكعبة . قال ابن اسحاق فبينا الناس على ذلك الماء وردت و اردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن مسعود يقود فرسه ، فازدحم جهجاه وسنان بن و بر الجهني حليف بني ءوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني: يامعشر الانصار وصرخ جهجاه : يامعشر المهاجرين فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهطمن قومه فيهم زيد ابن أرقم غلام حدث فقَال أوقد فعلوها ? قد نافر و نا وكاثر ونا في بلادنا و الله ما أعدُّ نا وجلابيب قريش هذه الا كا قال الاول « سمن كلبك يأ كلك » أما والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعزمنها الاذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا مافعلتم بانفسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أمو السكم أما و الله لو أمسكتم عنهم ما بايديكم لتحولوا الى غير داركم . فسمع ذلك زيد إ ابن أرقم فشي به الى رسول الله عَلَيْكَاتِي فاخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال من مر به عباد ابن بشر فليقتله . فقال رسول الله عَيَنْظِيَّةٍ : فكيف ياعمر اذا تحدث الناس أن محداً يقتل أصحابه لا ولكن آذن بالرحيل. وذلك في ساعة لم كن رسول الله عِيَالِيَّةِ بريحل فيها فارتحل الناس وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول الله عَلَيْ عَلَيْكَ حَيْنَ بلغه أن ريد بن أرقم بلغه ما معم منه فحلف بالله ماقلت ما قال و لا تكلمت به وكان في قومه شريفاً عظم فقال من حضر رسول الله عَيْمَالِيَّةٍ من الانصار من أصحابه يارسول الله عسى ان يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ماقال الرجل حدباً على أبن أبي و دفعا عنه. فلما استقل رسول الله عَيْسَالِيُّهُ وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه وقال: يارسول الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله عَيْنَا إِنْهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللهُ ؟ قال عبد الله بن أتى . قال وما قال قال زعم أنه ان رجع الى المدينة اخرج الأعز منها الاذل قال فانت و الله يارسول الله بخرجه أن شئت هو والله الذليل وأنت العزيز ثم قال يارسول الله أرفق فوالله لقد جاءنا الله بك وأن قومه لينظمونله الخرز ليتوجوه فانه ليرى انكقد استلبته ملكاً. ثم مشى رسول الله عَيَالِللَّهُ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم

يلبثوا ان وجدوا مس الارض فوقعوا نياماً . وأنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالامس من حديث عبد الله بن أبي ثم راح رسول الله عَيْنِيِّيِّةٍ بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعاء فلما راح رسول الله ﷺ هبت على الناس ريح شديدة فآذ نهم وتخوفوها فقال رسول الله عَيَطِيَّةٍ: لا تخوفوها فانما هبت لموت عظيم من عظاء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن النابوت أحد بني قينقاع وكان عظيما من عظاء البهود وكهفاً للمنافقين مات ذلك اليوم. وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدى.وروى مسلم من طريق الاعمش عن آبى سفيان عن جابر تحو هذه القصة الا أنه لم يسم الذي مات من المنافقين قال هبت ربح شديدة والنبي عَيَيْكَاتِي في بعض أسفاره فقال هذه لموت منافق فلما قدمنا المدينة اذا هو قد مات عظيم من عظاء المنافقين . قال ابن اسحاق ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره فأخذ رسول الله ﷺ بأذُن زيد بن أرقم وقال هذا الذي أو في لله باذنه . قلت وقد تكلمنا على تفسيرها بتمامها في كنتابنا التفسير بما فيه كفاية عن اعادته هاهنا وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد بن أرقم ولله الحمد والمنة ، فمن أراد الوقوف عليه أو أحب أن يكتبه هاهنا فليطلبه من هناك و بالله التوفيق. قال ابن اسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن ساول أنى رسول الله عَيَا الله عَلَيْ فَعَالَ يارسول الله أنه بلغي أنك تريد قتل عبدالله بن أبي فيا بلغك عنه فان كنت فاعلا فمر لى به فأنا أحمل اليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني وانى أخشى أن تأمربه غيرى فيقتله فلا تدعني ناسى أن أنظر الى قاتل عبد الله بن أبي يمشى في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله ﷺ بل نترفق به وتحسن صحبته ما بقى معنا . وجعل بعد ذلك اذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه فقال رسول الله ﷺ لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى ياعمر أما والله لو قتلته يوم قلت لى لارعدت له أنف لو أم تها اليوم بقتله لقتلته . فقال عمر قد والله علمت ُ لامر رسول الله ﷺ أعظم بركة من أمرى. ذكر عكرمة وابن زيدوغيرهما ان ابنه عبد الله رضي الله عنه وقف لابيه عبد الله بن أَى بن ساول عند مضيق المدينة فقال قف فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله عَيْطَالِيَّةٍ في ذلك فلما جاء رسول الله عَيْسَالِيَّةِ استأذنه في ذلك فأذن له فأرسله حتى دخل المدينة . قال ابن اسحاق وأصيب يومئذ من بني المصطلق ناس وقتل على بن أبي طالب منهم رجلين مالــكا و ابنه. قال ابن هشام وكان شعار المسلمين: يامنصور أمت أمت

قال ابن اسحق وكان رسول الله عَيْنَالِيْهِ أصاب منهم سبياً كثيراً فقسمهم في المسلمين وقال

البخارى صرت قتيبة بن سعيد أخبر في اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الوحمن عن عهد من بحبي من حبان عن ابن محير يز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست اليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًّا من سي العرب فاشتهينا النساء و اشدت علينا العزوبة وأحببنا العزل وقلنا نعزل ورسول عَيِّكُ بِينِ أَظهرِنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال : ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الأكائنة وهكذا رواه . قال ابن اسحاق : وكان فيمن أصيب يومئذ من السبايا جو رية بنت الحارث بن أبي ضرار فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: لما قسم رسول الله عَيْنَالِيِّتِي سبايا بني المصطلق وقعت جو يرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس ابن شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها ، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا براها أحد إلا أخنت بنفسه فأتت رسول الله عَيَّالِيَّةِ لتستعينه في كتابها قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيهاعلي باب حجر بي فكرهمها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت . فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جو برية بنت الحارث من أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعتُ في السهم لثابت ابن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسى فجئتك أستعينك على كتابتي . قال : فهل لك في خير من ذلك ? قالت وما هو يارسول الله قال أقضىعنك كتابكوأ تزوجك . قالت : نعم يارسول الله قد فعلتُ. قالت: وخرج الخبر الى الناس أن رسول الله عِيناتِينَ قد تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس أصهار رسول الله ﷺ فارسلوا ما بأيديهم قالت : فلقد أعتق بنزو يجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق ، فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. ثم ذكر ابن اسحاق قصة الافك بمامها في هذه الغزوة وكذلك البخاري وغير و احد من أهل العلم و قد حررت طرق ذلك كله في تفسير سورة النور فليلحق بكاله الى ها هنا و بالله المستعان

وقال الواقدى عرض حرام عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قالت جوبرية بنت الحارث رأيت قبل قدوم النبي عرض ليال لا ليال كأن القبر يسير من يثرب حتى وقع في حجرى فكرهت أن أخبر به أحداً من الناس حتى قدم رسول الله عرضي فلما سُبينا رجوت الرؤيا قالت : فأعتقنى رسول الله عرضي الله عرضي والله ما كلته في قومي حتى كان المسلمون هم الذبن أرسلوهم وما شعرت الا بجارية من بنات عمى تخبرني الخبر فحمدت الله تعالى . قال الواقدى : ويقال ان رسول الله عرضي بن عقبة عن بني المصطلق أن أباها طلبها وافتداها ثم خطبها منه رسول الله عرضية فزوجه إياها

#### قصم الإفك

وهذا سياق محمد من اسحاق حديث الافك: قال ابن اسحاق مرشى الزهرى عن علقمة من وقاص وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة قال الزهرى: وكل قد حدثني بهذا الحديث و بعض القوم كان أوعى له من بعض وقد جمعت كل الذي حدثني القوم. قال ابن اسحاق : و حَدِثْن بحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن نفسها حين قال فيها أهل الافك ما قالوا ، فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعاً يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وكل كان عنها ثقة فكالم حدث عنها بما مهم قالت: كان رسول الله عَيْنَاتِهِ اذا أر اد سفراً أقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه فلما كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه ، كما كان يصنع ، نخرج سهى عليهن معه فخرج بى رسول الله عَيَالِيَّة . قالت : وكان النساء إذ ذاك يأ كان العلق لم مهجهن اللحم فيثقلن وكنت اذا رُحل لى بعيرى جلست في هودجي ثم يأتي القوم الذين كانوا يرحلون لى فيحملونني ويأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله تم يَأْخُذُونَ رَأَسَ البِعِيرِ فَيَنْطُلُقُونَ بِهِ . قالت : فلما فرغ رسول الله عَيَّالِيَّتُهِ من سفره ذلك وجه قافلا حتى اذا كان قريباً من المدينة تزل متزلا فبات به بعض الليل تم آذن مؤذن في الناس بالرحيل فارمحل الناس وخرجت لبعض حاجتي و في عنقي عقد ني فيه جزع ظفار فلما فرغت انسل من عنقي و لا أدرى فلما رجعت الى الرحل ذهبت ألتمسه في عنتي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل فرجعت الى مكانى الذي ذهبت اليه فالتمسته حتى وجدته وجاء القوم خلافي الذين كانوا يرحلون لى البعير وقد كانوا فرغوا من رحلته فأخذوا الهودج وهم يظنون آنى فيه كاكنت أصنع فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أنى فيه ثم أخذوا بِرأس البعير فالطلقوا به فرجمت الى العسكر وما فيه داع ولا مجيب قد الطلق الناس. قالت فتلففت بجلباني ثم اضطجعت في مكاني وعرفت أن لو افتقدت لرجم الناس الى . قالت فوالله أنى لمضطجمة إذ من بى صفو ان بن المعطل السلمي وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجاته فلم يبت مع الناس فر أى سو ادى فا قبل حتى وقف على وقد كان ير أنى قبل أن يُضرب علينا الحجاب فلما رآني قال: إنا لله و إنا اليه ر اجعون ظعينة رسول الله ﷺ ? و أنا متلففة في ثيابي . قال ماخلفك يرحمك الله ? قالت فما كلته . ثم قرب الى البعير فتال اركبي واستأخر عنى . قالت فركبت وأخذ برأس البعير فالطلق سريعا يطلب الناس فوالله ما أدركنا الناس وما افتُقدت حتى أصبحت و نزل الناس فلما اطأ نو ا طلع الرجل يقود بي فقال أهل الافك ماقالوا وارج العسكر ووالله ما أعلم بشيء من ذلك ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى

شديدة لايبلغني من ذلك شيء . وقد انتهى الحديث الى رسول الله عَيَالِلَّهِ والى أبوى لايذكرون لى منه قليلا ولا كثيراً إلا أنى قد أنكرت من رسول الله عَيْنَالِيَّةِ بعض لطفه بي كنت اذا اشتكيت ر حمني و لطف بي فلم يفعل ذلك بي في شكواى ذلك فانكرت ذلك منه، كان اذا دخل على وعندى أمى(١) تمرُّ ضنى قال كيف تيكم ? لا يزيد على ذلك قالت حتى وجدت في نفسي فقلت يارسول الله حين رأيت ما رأيت من جفائه لى : لو أذنت لى فانتقلت الى امى فرضتني قال لاعليك قالت فانقلبت الى أمى ولا علم لى بشيء مما كان حتى نقهت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة وكنّا قوماًعر باً لانتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الاعاجم لعافها و نكرهها أنماكنا نخرج في فسح المدينة وانما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهن فخرجت ليسلة لبعض حاجتي ومعي أم مسطح ابنة ابي رهم بن المطلب قالت فو الله إنها لتمشى معى إذ عثرت في مراطها فقالت تعس مسطح (ومسطح لقب و اميمه عوف ) قالت فقلت بئس لعمرو الله ما قلت ِ لرجل من المهاجرين وقد شهد بدراً قالت أوما بلغك الخبريابنت أبي بكر قالت قلت وما الخبر فاخبرتني بالذي كان من قول أهل الافك قلت أو قد كان هذا قالت نعم و الله لقد كان قالت فو الله ماقدرت على أن أقضى حاجتي و رجعت فو الله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى قالت وقلت الامى يغفر الله لك تحدث الناس بما محدثوا به ولا تذكرين للى منذلك شيئاً قالت أى بنية خفني عليك الشأن فوالله لقلَّ ما كانت امرأة حسناء عندرجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها قالت وقد قام رسول الله عَيْنِينَا فَخَطِّبُهُمْ وَلَا أَعْلَمُ بِذَلْكَ فَحَمَّدُ اللهُ وَأَرْنَى عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ أَنَّهَا النَّاسُ مَا بَال رَجَالَ يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق والله ماعامت عليهم إلا خيراً ، ويقولون ذلك لرجل والله ماعامت منه الا خيراً ، ولا يدخل بيتا من بيوتى إلا و هو معي ، قالت وكان كُرُ ذلك عند عبد الله بن أبي بن ساول في رجال من الخزرج مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله عِيَطِيَّةٍ ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني في المنزلة عنده غيرها فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلاخيراً وأما حمنة فاشاعت من ذلك ما أشاعت تضارني لاختها فشقيت بذلك فلما قال رسول الله عَيَظِيَّةٍ تلك المقالة قال أسيد بن حضير يارسول الله ان يكونو ا من الاوس نكفيكهم وان يكونوا من اخواننا من الخزرج فمرنا أم،ك فوالله انهم لأهلأن تضرب أعناقهم قالت فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يُرى رجلا صالحاً فقال كذبت لعمر الله ماتضرب أعناقهم أما والله ماقلت هذه المقالة الا انك قدعرفت انهم من الخزرج ونوكانوا من قومك ماقلت هذا. فقال أسيد بن حضير كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت وتساور الناسحتي كاد

<sup>(</sup>١) قرسيرة ابن هشام : هي أم رومان ، واسمهازينب بنتعبددهمان احد يني فراس بن غنم "بن مالك بن كنا نة

يكون بين هذين الحيين من الاوس والخزرج شر، ونزل رسول الله ﷺ فدخل على فدعا على بن أبى طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما فأما أسامة فأثنى خيراً وقاله ثم قال يارسول الله أهلك وما نعلم منهم الاخيرا وهذا الكذب والباطل. وأما على فانه قال يارسول الله ان النساء لكثير وانك لقادر علىأن تستخلف وسل الجارية فانها ستصدةك. فدعا رسول الله ﷺ بريرة يسألها قالت فقام اليها على فضربها ضرباً شديداً ويقول: أصدق رسول الله عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَ قَالَت فَتَقُولُ والله ما أعلم الاخيرا وما كنت أعيب على ءائشة شيئاً الا إلى كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فتأكله . قالت ثم دخل على رسول الله عَلَيْكَ وعندى أبواى وعندى امرأة من الانصار وأنا أبكي و هي تبكي فجلس فحمد الله وأثني عليه ثم قال ياعائشة انه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقى الله وان كنت قد قار فت سوءاً مما يقول الناس فتوبى الى الله فان الله يقبل النوبة عن عباده . قالت فوالله أن هو الا أن قال لى ذلك فقلص دمعي حتى ما أحس منه شيئاً وانتظرت أبوى أن يجيبا عنى رسول الله ﷺ فلم يتكلما .قالت وأيم الله لا نا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأناًمن أن ينزل الله في قرآناً يقرأ به و يُصلى به، ولكنى كنت أرجو أن يرى النبي وَلَيْكُانِيْهُ فى نومه شيئاً يَكُذُّ بِ الله به عنى لما يعلم من براءتى و يخبر خبراً وأماقراً نا ينزل في فوالله لنفسى كانت أحقر عندىمن ذلك قالت فلما لم أر أبوى يتكلمان قلت لهما ألا تجيبان رسول الله عَيَالِيَّةٍ ? فقالا والله ماندرى بِما نجيبه . قالت ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم مادخل على آل أبي بكر في تلك الايام قالت فلما استمجما على استمعرت فبكيت ثم قلت والله لا أنوب الى الله مما ذكرت أبدا والله أنى لأعلم لئن أفررت بما يقول الناس والله يعلم اني منه بريئة لأقولن مالم يكن ولئن أنا أذكرت مايقولون لا تصدقو نني قالت ثم التمست اسم يعقوب فما أذ كره فقلت ولكن سأقول كما قال أبو يوسف ﴿ فصر جميل والله المستعان على ماتصفون ﴾ قالت فوالله مابرح رسول الله عَيَالِيَّةِ مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه فسجى بثو به ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه فأما أنا حين رأيت من ذلك مارأيت فوالله ما فزعتوما باليت قد عرفت اني بريئة وان الله غير ظالمي وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ماسرًى عن رسول الله عِيَنِاللَّهِ حتى ظننت لتحرجن أنفسها فرقاً من أن يأتي من الله تحقيق ماقال الناس. قالت ثم سرّى عن رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ فجلسوانه ليتحدر منوجهه مثل الجمان في يوم شات فجعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: أبشرى ياعائشة قد أنزل الله عز وجل براءتك. قالت قلت الحمد لله . ثم خرج الى الناس فطيهم وتلاعليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدم وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين عن الزهرى . وهذا السياق فيه فوائد جمة . و ذكر حد القذف لحسان و من معه رواه أبو داو د فى سننه . قال ابن اسحاق وقال قائل من المسلمين فى ضرب حسان و أصحابه :

لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة اذ قالوا هجيراً ومسطح تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذى العرش السكريم فأ نرحوا وآذوا رسول الله فيها فجللوا مخازى تبقى عمومها وفضحوا وصبت عليهم محصدات كأنها شآبيب قطر فى فرا المزن تسفح وقد ذكر ابن اسحاق أن حسان بن ثابت قال شعراً يهجو فيه صفوان بن المعطل وجماعة من قريش بمن تخاصم على الماء من أصحاب جهجهاه كما تقدم أوله هى :

أسى الجلابيب قدعزوا وقد كنروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد قد ثكلت أمه من كنت صاحبه أو كان منتشبا في برثن الاسد ما لقتيلي الذي أعدو فآخذه من دية فيه يعطاها ولا قود ما البحر حين نهب الربح شامية فيغطئل ويرمى العبر بالزبد يوما بأغلب منى حين تبصرني ملفيظ أفرى كفرى العارض البرد أما قريش فاني لا أسالمها حتى ينيبوا من الغيات الرشد ويتركوا اللات والعزى بمعزلة ويسجدوا كلهم الواحد الصمد ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم حتى فيوفوا بحتى الله والوكد قال: فاعترضه صفوان من المعطل فضربه بالسيف وهويقول:

تلق ذباب السيف عني فانني غلام اذا هوجيت لست بشاعر

وتصبح غرُّتي من لحوم الغوافل عقیلة حی من لؤی بن غالب کر ام المساعی مجدم غیر زائل وأن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر بل قيل أمري مي ماحل فان كنت قد قلت الذي قد زعتم فلا رفعت سوطي الي أناملي فكيف وودى ماحييت ونصرتى لآل رسول الله زين المحافل وان لم عزا ترى الناس دونه قصاراً وطال العز كل التطاول

كحصان رزان ما نزن ورببة

ولتكتب هاهنا الآيات من سورة النور وهي من قوله تعالى ﴿ إن الذين جاموا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرآ لكم بلهو خيراكم لكل امرئ منهمما اكتسب من الاتم الى مغفرة ورزق كريم ﴾ وما أور دناه هنالك من الاحاديث والطرق والآثار عن السلف و الخلف و بالله التوفيق

#### غزوة الحديبية

و قد كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف . وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى أين عمر وقنادة وموسى بن عقبة ومحمد بن اسحاق بن يسار وغيرهم. وهو الذي رواه ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة أنها كانت في ذي القعدة سنة ست . وقال يعقوب بن سفيان صرت اسماعيل ابن الخليل على عن مسهر أخبر بى هشام بن عروة عن أبيه قال خرج رسول الله عَيْظِيْنَ إلى الحديبية ا في رمضان وكانت الحديبية في شوال. وهذا غريب جدا عن عروة. وقد روى البخاري ومسلم جيعا عن هدبة عن همام عن قتادة أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله عليالية اعتمر أربع عمر في ذي القعدة الا العمرة التي مع حجته . عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل ا في ذي القعدة و من الجعر أنة في ذي العقدة حيث قسم غنائم حنين و عمرة مع حجته . وهذا لفظ البخارى . وقال ابن اسحاق ثم أقام رسول الله عَيْنَا الله بالمدينة رمضان و شوال وخرج في ذي القعدة معتمراً لايريد حرباً قال ابن هشام واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي. قال ابن اسحاق واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الاعراب ليخرجوا معه وهو يخشي من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير من الاعراب وخرج رسول الله عَمَالِيَّةٍ يمن معه من المهاجرين والانصار و من لحق به من العرب وساق ممــه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلم الناس أنه أنما خرج زائرًا لهذا البيت ومعظاله . قال أبن اسحاق وحدثني محد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم انهما حدثاه قالا خرج رسول الله عَيْجَالِيُّهِ عام الحديبية يريد زيارة البيت لايريد قتالا وساق معه الهدى سبمين بدنة وكان الناس سبمائة رجل وكانت كل بدنة عن عشرة نفر وكان جابر بن عبد الله

فيا بلغني يقول كنا أصحاب الحديبية أر بع عشرة مائة . قال الزهرى وخرج رسول الله عَلَمُنْكُمْ حتى اذا كان بعسفان لقيه بشر (١) بن سغيان الكعبي فقال يارسول الله هذه قريش قد سمعت عسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جنود النمور وقد نزلوا بذى طوى يعاهدون الله لاتدخلها عليهم أبداوهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا الى كراع الغميم. قال فقال رسول الله ﷺ ياو يح قريش قد أكاتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني و بين سائر العرب نان هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وان أظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وافرين وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة ف) تظن قريش فوائله لاأزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ثم قال من رجل بخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها . قال ابن اسحاق: فحدثني عبد الله ابن أبي بكر ان رجلا من أسلم قال أنا يارسول الله فسلك بهم طريقاً وعر ا أجر ل بين شعاب فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين فأفضوا الى أرض سهلة عند منقطع الوادى قال رسول الله قولوا نستغفر الله و نتوب اليه فقالوا ذلك فقال والله انها لَلْحِطَّة التي عرضت على بني اسرائيل فلم يقولوها . قال ابن شهاب فأمر رسول الله عِلَيْكَ الناس فقال اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق يخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة . قال فسلك الجيش ذلك الطريق فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين الى قريش. وخرج رسول الله عِيَّالِيَّةِ حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس خلاَت فقال ماخلاَت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة لاتدعوني قريش اليوم الى خطة يسألوني فيها صلة الرحم الا أعطيتهم اياها . ثم قال للناس انزلوا . قيل له يارسول الله ما بالوادى ماء ينزل عليه . فأخرج سها من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل به في قليب من تلك القلب فنرزه في جو فه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. قال ابن اسحاق: فحدثني بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله بِتَنْظِيْرٌ ناجية بن جندب (٢) سائق بدن رسول الله وَيُتَكِيِّكُ وَ قَالَ ابن استحاق وقد زعم بعض أهل العلم أن البراء بن عاز ب كان يقول : أنا الذي نزلت بسهم رسول الله عَيْنَالِيَّةِ فاللهُ أُعلم أَى ذلك كان . ثم استدل ابن اسحاق للاول أن جارية من الانصار جاءت البئر وناجية أسغله يميح فقالت:

> یا أیها المائح دلوی دو نکا انی رأیت الناس بحمدو نکا بثنون خیراً و مجدو نکا

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام: ویقال ﴿ پسر ﴾ (۲) تمامه عند ابن هشام: تاجیة بن جندب بن عمیر بن یمعر بن دارم بن عمرو بن واللة بن سهم بن مازن بن سلامان بن أسلم بن أفصی بن أبی حارثة

فأجامها فقال :

قد علمت جارية بمانيه انى أنا المائح واسمى ناجيه وطعنة ذات رشاش واهيه طعنها عندصدور العاديه

قال الزهرى في حديثه: فلما اطأن رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة فكلموه وسألوه ما الذي جاء به ? فأخبرهم أنه لم يأت بريد حرباً وانما جاء زائراً للبيت ومعظا لحرمته . ثم قال لهم نحو ما قال لبشر بن سفيان فرجعوا الى قريش فقالوا : يا معشر قريش انكم تعجلون على محمد، وأن محمداً لم يأت لقتال انما جاء زائراً لهذا البيت . فاتهموهم وجهوهم و قالوا و إن جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث بذلك عنا العرب. قال الزهرى: وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله عَيْنَاتُة مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئًا كان بمكة . قال : ثم بعثوا اليه مكرز بن حفص بن الاخيف أخا بني عامر بن لؤى فلما رآه رسول الله عَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا وَال هذا رجل غادر فلما انتهى الى رسول الله عَلَيْنَ وكلمه قال له رسول الله عَلَيْنَ نحوا مما قال لبديل وأصحابه فرجع الى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله عَيْمَا لِللَّهِ عَلَيْكِلِّهِ ثُم بِعْنُوا بِحَلْيس بِن علقمة أو ابن زبان وكان يومئذ سيد الاحابيش وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة فلما رآه رسول الله عَيْدُ قَالَ : ان هذا من قوم يتألمون فابعثوا الهدى في وجهه حتى يراه . فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى في قلائده قد أكل أو باره من طول الحبس عن محله رجع الى قريش ولم يصل الى رسول الله عَيُطَالِنهِ اعظاما لمارأى فقال لهم ذلك. قال فقالوا له: اجلس فاتما أنت اعرابي لا علم لك. قال ان اسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن الحليس غضب عند ذلك وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناكم، أيصدعن بيت الله من جاءه أمعظاله ? والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد و بين ما جاء له أو لانفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد قالوا: مه كف عنا حتى نأخذ لانفسنا ما نرضى به . قال الزهرى في حديثه : ثم بعثوا الى رسول الله عَيْنَا إِلَيْهِ عَرُوةً بِن مسعود الثقني فقال: يا معشر قريش أَى قد رأيت ما يلقي منكم من بعثتموه الى محمد اذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم والد وأنى ولد وكان عروة لسبيعة بنت عبد شمس وقد معمت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئتكم حتى آسَيْتُكُم بنفسي. قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمنهم. فخرج حتى أنى رسول الله علي فلس بين يديه نم قال يامحمد أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم الى بيضتك لتفضها بهم أنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جاود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا ، و ايم الله لكأ في يهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال وأبو بكر الصديق رضي الله عنه خلف رسول الله عَيَالِيَّةٍ فقال: امصص بظر اللات

أنحن ننكشف عنه ? قال من هذا يامحمد ؟ قال هذأ ان ألى قحافة . قال اماوالله لو لا يدكانت لك عندى اكافأتك مها ولكن هذه مهذه قال: تم جعل يتناول لحية رسول الله عَلَيْكَاتُهُ وهو يكلمه والمغيرة ان شعبة واقف على أس رسول الله عَيَالِيَّةٍ في الحديد ، قال : فجعل يقرع يده اذبتناول لحية رسول الله عِيَّالِينَةِ و يقول اكفف يدك عن وجه رسول الله عِيَّالِينَ قبل أن لاتصل اليك قال فيقول عروة و يحك ما أفظك وأغلظك . قال : فتبسم رسول الله عِيَرِ اللهِ عَلَيْكَ وَقَالَ له عروة من هذا يامحمد ? قالهذا اس أخيك المغيرة من شعبة قال أي 'غدر وهل غسات سوءتك إلابالامس .قال الزهر ي فكله رسول الله عَيِّلِيِّهِ الله بنحو مما كلم به أصحابه وأخبره أنه لميأت يريد حرباً فقام من عند رسول الله عَيْلِيَّةٍ وقد رأى مايصنع به أصحابه لايتوضأ إلا ابتــدروا وضوءه ولا يبصق "بصاقاً إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه فرجع الى قريش فقال: يامعشر قريش آنى قد جئت كسرى في ملكه و قيصر في ملكه و النجاشي في ملكه و اني و الله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوماً لايسلمونه لشيء أبداً فروا رأيكم. قال ابن اسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله عَيَالِيَّةِ دعا خر اش بن أمية الخز اعى فبعثه الى قريش بمكة و حمله على بمير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ماجاء له فعقروا به جمل رسول الله عَيَيْكُ و أر ادوا قتله فمنعه الاحابيش فالوا سبيله حتى أنى رسول الله عَلَيْكُ . قال ابن اسحاق وحدثني بعض من لا أنهم عن عكر مة عن ابن عباس أن قريشا كانوا بعثوا أربعين رجلا منهم أو خسين أمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله عَيِّالِيَّةِ ليصيبوا لهم من أصحابه أحداً فأخذوا فأنى مهم رسول الله عَيِّالِيَّةِ فعفا عنهم وخلى سبيلهم وقد كانوا رَمُوا في عَسَكُر رَسُولُ الله عَيَيْكُيَّةٍ بالحجارة والنبلُثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ماجاء له فقال بارسول الله أنى أخاف قريشاً علىنفسي وليس بمكة من بني عدى أحد بمنعنى وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل أعزبها مني عثمان أبن عفان فدعا رسول الله عَلَيْكُ عَمَان بن عفان فبعثه الى أبى سفيان و أشراف قريش بخبرهم أنه لم يأت لحرب و إنما جاء زائرآ لهذا البيت معظا لحرمته فخرج عثمان الى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ﷺ فانطلق عنمان حتى أنى أباسفيان وعظاء قريش فبلغهم عن رسول الله ﷺ ما أرسله به فقالو العنمان حين بلغ رسالة رسول الله عَيْدُ إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله وَيُطَالِنَهُ وَ احتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله عَلَيْظِيَّةُ و المسلمين أن عنمان قد قتل. قال ابن اسحاق فحد ثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله عَيَالِيَّةِ قال حين بلغه أن عنمان قد قتل: الانبرح حتى نناجز القوم . و دعا رسول الله عَيَيْكِيَّةُ إلى البيعة و كانت بيعــة الرضو ان تحت الشجرة

وكان الناس يقولون بايعهم رسول الله ﷺ على الموت وكان جابر بن عبـــد الله يقول ان رسول الله ﷺ لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لانفر فبايع رسول الله ﷺ الناس و لم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمةً وكان جابر بن عبد الله يقول والله اكماً في أنظر اليه لاصقاً بأبط ناقته قد ضبأ اليها يستتر من الناس. ثم أنى رسول الله عَيْنَا فَيْ أَن الذي ذكر منأمر عثمان باطل . قال ابن هشام وذكر وكيع عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن أولمن بايع رسول الله عِينَاكِيَّةِ بيعة الرضوان أبو سنان الاسدى . قال ابن هشام وحد ثني من أثق به عن حدثه باسناد له عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكَاتِي بايع لعمَّان فضرب باحدى يديه على الاخرى . وهذا الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا الاسناد ضعيف لكنه ثابت فی الصحیحین . قال ابن اسحاق : قال الزهر آی ثم بعثت قریش سهیل بن عمرو آخا بنی عامر بن لؤى الى رسول الله ﷺ وقالوا آت محماً وصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لاتتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبداً . فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله ﷺ مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثو ا هذا الرجل. فلما انتهى سهل الى رسول الله عَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ فأطال الكلام وتراجعاتم جرى بينهما الصلح فلسا التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر فَأَنَّى أَبَا بَكُرَ فَقَالَ يَاأَبًا بَكُرَ ٱلنِّيسِ مِرْسُولَ الله ? قال بلي . قال أولسنا بالمسلمين ? قال بلي قال أوليسوا بالمشركين? قال بلي. قال فعلام نعطى الدنية في ديننا قال ابو بكر ياعمر الزم غُرْزَه فاني اشهد انه رسول الله قال عمر وانا اشهد انه رسول الله . ثم أنى رسول الله ﷺ فقال يار سول الله ألست برسول الله قال بلي قال او لسنا بالمسلمين قال بلي قال أو ليسوا بالمشركين قال بلي قال فعلام نعطى الدنية في ديننا قال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. وَكَانَ عمر رضي الله عنه يقول مازلت أصوم واتصدق واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمته يومئذ حتى رجوت أَن يَكُونَ خَيْرًا . قال ثم دعا رسول الله عَيَنِكُ في بن ابي طالب رضي الله عنه فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال فقال سهيل لا اعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم قال فقال رسول الله مَعَالِيَّةِ اكتب باسمك اللهم فكتبها ثم قال اكتب هذا ماصالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال فقال سهيل: لوشهدتُ أنك رسول الله لم أقاتلك. ولَـكن أكتب اصمك واسم أبيك. قال فقال رسول الله عَلَيْكُلِيِّهِ: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله مهيل بن عمرو، اصطلحاعلى وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى محماً من قريش بغير اذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه وان بيننا عيبة مكفوفة وانه لااسلال ولااغلال وانه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيهومن | أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده

و تواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم ، و انك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينـــا مكة ، و انه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت مها ثلاثاً معك ســـلاح الراكب السيوف في القرب الاتدخلها بغيرها . قال : فبينا رسول الله عَيَالِيَّةِ بكتب الكتاب هو وسهيل س عرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمر و برسف في الحديد قد انفلت الى رسول الله عَيْنَا فَيْهُ وَقَدْ كان أصحاب رسول الله ﷺ قد خرجوا وهم لايشكُّون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله ﷺ ، فلمار أوا مارأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله ﷺ في نفسه دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون ، فلما رأى سهيل أبا جندل قام اليه فضر ب وجهه و أخذ بةابيبه وقال : يا محمد قد لجت القضية بيني و بينك قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت فجعل ينتره بتلبيبه و يجرَّه يعني بردَّه الى قريش ، وجعل أبو جندل يصر خ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أردُّ الى المشركين يفتنونني في ديني ! فزاد ذلك الناسَ الى ما بهم . فقال رسول الله ﷺ ﴿ يَا أَبَا جندل اصبر واحتسب ، فان الله جاعل لك و لمن معك من المستضمفين فرجاً ومخرجاً . أنَّا قد عقدنا ا بيننا و بين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ، وانَّا لانغسر بهم ، قال : فوثب عمر ابن الخطاب مع أبي جندل يمشى الى جنبه و يقول: اصبر أبا جندل، فانمــ ا هم المشركون و انما دم أحدهم دم كلب. قال: ويدنى قائم السيف منه . قال: يقول عمر: رجوتُ أن يأخذ السيف فيضرب آباه . قال · فضنَّ الرجل بأبيه ونفذت القضية . فلما فرغ رسول الله عَيَّالِيَّةِ من الكتاب أشهد على الصلح رجالًا من المسلمين ورجالًا من المشركين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن من عوف وعبد الله بن سهیل بن عمر و وسعد بن آبی وقاص و محمود بن مسلمة ومکرز بن حفص و هو يومئذ مشرك وعلى من أبي طالب، وكتب وكان هو كاتب الصحيفة

وكان رسول الله عَيْسِينَة مضطرباً في الحل(١) وكان يصلى في الحرم، فلما فرغ من الصلح قام الى هد يه فنحره، ثم جلس فحلق رأسه، وكان الذي حلقه في ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعي، فلما رأى الناس أن رسول الله عَيْسِينَة قد نحر وحلق نوا ثبوا ينحرون و بحلقون. قال ابن اسحاق: و صَرَحْي عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله عَيْسِينَة « برحم الله المحلقين» قالوا: والمقصر بن يا رسول الله ؟ قال : برحم الله المحلقين ، قالوا المحلقين ، قالوا المحلقين ، قالوا الله عن ابن عباس أن رسول الله عن ابن عباس أن رسول والمقصر بن يا رسول الله عن ابن عباس أن رسول والمقصر بن عادون المقصر بن عادون المقصر بن عالم عن ابن عباس أن رسول الله وبنا المناس عباس أن رسول الله عن ابن عباس أن الله عن ابن عباس أن ابن ابن عباس أن ابن ابن عباس أن ابن ابن عباس أن ابن ابن عباس أن ابن ابن ع

<sup>(</sup>۱) ای ضار با خیامه خارج منطقة الحرم

قال البخارى: صرّت خالد بن تحفّلد حرّت سليان بن بلال حرّت صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال: خرجنا مع رسول الله عليه على الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى بنا رسول الله عليه الصبح ، ثم أقبل علينا بوجه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم ? فقلنا: الله ورسوله أعلم ، فقال: قال الله تعالى: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى ، فأما من قال مطرنا برحة الله و برزق الله و بفضل الله فهو مؤمن بى كافر بالكو كب ، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب ، وهما من طرق عن كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بى . وهكذا رواه فى غير موضع من صحيحه ، ومسلم من طرق عن الزهرى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة

وقال البخارى فرش عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن أبى اسحاق عن البراء قال: تعدُّون الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ، و نحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية ، كذا مع النبى وليكالي أر بع عشرة مائة والحديبية بئر فنز حناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبى وليكالي فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بأناء من ماء فنوضاً ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتر كناها غير بعيد ثم انها أصدر ثنا ما شئنا نحن وركا بنا . انفرد به البخارى

وقال ابن اسحاق فى قوله تعالى ﴿ فِعل من دون ذلك فتحاً قريباً ﴾ : صلح الحديبية . قال الزهرى : فما فتح فى الاسلام فتح قبله كان أعظم منه ، انما كان الفتال حيث التق الناس فلماكانت الهدنة ووضعت الحرب أو زارها وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا فى الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد فى الاسلام يعقل شيئاً الا دخل فيه ولقد دخل فى تينك السفتين مثل من كان دخل فى الاسلام قبل ذلك أو أكثر . قال ابن هشام : والدليل على ماقاله الزهرى أن رسول الله ويستين خرج الى الحديبية فى ألف وأربع مائة رجل فى قول جابر ، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين فى عشرة آلاف

وقال البخارى: صَرَشَنَا يُوسَفُ بِن عيسى حدثنا ابن فُضَيل حدثنا تُحصين عن سالم عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسولُ الله عَيْنَالِيْتُو بين يديه رَكوة فتوضأ منها ثم أقبل الناسُ نحوه فقال رسول الله عَيْنَالِيْنُو : مالىم ؟ قالوا: يارسول الله ليسعندنا مانتوضا به ولامانشرب الا مافى ركوتك . فوضع النبى عَيْنَالِيْنَهُ يده فى الركوة فجعل الماء يغور من بين أصابعه كأمثال العيون.

قال: فشر بنا وتوضأنا . فقلنا لجابر كم كنتم يومئذ ? قال لو كنا مائة ألف لكفافا ، كنا خس عشرة مائة . وقد رواه البخارى أيضا ومسلم من طرق عن حصين عن سالم بن أبى الجعد عن جابر به و قال البخارى: حرشن الصلت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب بلغنى أن جابر بن عبد الله كان يقول : كانوا أربع عشرة مائة . فقال لى سعيد : حدثنى جابر كانوا خس عشرة مائة الذبن بايموا النبى وَ الله يوم الحديبية . تابعه أبو داو د حدثنا وراة عن قتادة . تفر د به البخارى

م قال البخارى مرشنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال عرو صعمت جابراً قال : قال النا رسول الله والمختلق يوم الحديبية و أنتم خير أهل الأرض ، وكنا ألفاً وأربعائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة . وقد روى البخارى أيضاً ومسلم من طرق عن سفيان بن عبينة به . وهكذا رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : إن عبداً لحاطب جاء يشكوه فقال بارسول الله ليدخلها ، شهد بدرا والحديبية المرسول الله ليدخلها ، شهد بدرا والحديبية واه مسلم . وعند مسلم أيضا من طرق ابن جريج أخبر في أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول أخبرتني أم ميسر أنها سمعت رسول الله وقتل عند حفصة و لايدخل أحد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايموا تحتها » فقالت حفصة : بلي يارسول الله ، فانتهرها ، فقالت حفصة (وان منكم السجرة الذين اتقوا وندر الظالمين فيها جنيا) السخرى : وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عرو بن مُرة حدثنى عبد الله ابن أبي أوفي قال : كان أصحاب الشجرة ألفاً و كانت أسلم نمن المهاجرين . تابعه محد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة . هكذا رواه البخارى معلقا عن عبد الله : وقد رواه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به . وعن محد بن المثني عن أبي داود عن أسحق بن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به . وعن محد بن المثني عن أبي داود عن اسحق بن ابراهيم عن النضر بن شميل كلاها عن شعبة به .

ثم قال البخارى : حرّش على بن عبد الله حدثنا مفيان عن الزهرى عن عروة عن مروان و المسور بن مخرّمة قالا : خرج النبي على المحديدية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بندى المحليفة قلد الهدى و أشعر و أحرم منها . تفرد به البخارى وسيأتى هذا السياق بنامه

والمقصود أن هذه الروايات كلها مخالفة لما ذهب اليه ابن اسحاق من أن أصحاب الحديبية كانوا سبع مائة ، وهو والله أعلم انما قال ذلك تفقياً من تلقاء نفسه من حيث ان البدن كن سبعين بدنة وكل منها عن عشرة على اختياره فيكون المهاون سبع مائة ، ولا يازم أن بهدى كامم ولا أن يحرم كلهم أيضاء فقد ثبت أن رسول الله على الله الله عن عشرة على أبو قنادة ولم بحرم أبو قنادة

حتى قتل ذلك الحمار الوحشي فأكل منه هو وأصحابه وحملوا منه الى رسول الله عَيَطَالِيَّهِ في أثنساء الطريق فقال : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار اليها ? قالوا : لا . قال : فكاوا ما بقي من الحمار . وقد قال البخارى : صَرَشُنا شعبة بن الربيع حدثنا على بن المبارك عن يحيي عن عبـــد الله أَنِ أَبِي قَنَادَةً أَن أَبَاهُ حَدَثُهُ قَالَ : الطُّلْقُنَا مَعَ النَّبِي وَلِيَطْلِيُّهُ عَامَ الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم وقال البخاري صرَّتْنَا محمد بن رافع حدثنا شبابة بن سوَّار الفِّزاري حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لقــد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. حدثنا موسى حدثنا أبو ءو انة حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان فيمن بايع تحت الشجرة فرجعنا اليها العام المقبل فعميت علينا . وقال البخاري أيضاً حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عن اسر ائيل عن طارق من عبد الرحمن قال: انطلقت حاجاً فمر رت بقوم يصاور ، فقات ما هذا المسجد ? قالوا : هــنه الشجرة حيث بايع النبي عَيَيْكَ بيعــة الرضوان ، قأتيت سعيد بن المسيب عَا خبرته فقال سعيد : حدثني أبي انه كان فيمن بايم أرسول الله عِلَيْكُ عجت الشجرة ، قال : فلما كان من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها . ثم قال سعيد : إن أصحاب محد لم يعلموها ، وعلمتموها أنتم ١ فأنتم أعلم ? ورواه البخاري ومسلم من حديث الثوري و أبي عوانة وشبابة عن طارق. وقال البخارى مرشن سميد حدثني أخي عن سليان عن عرو بن يحيى عن عبّاد بن تميم قال: لما كان يوم الحرة والناس يبايدون لعبد الله بن حنظلة ، فقال ابن زيد: على ما يبايع ابنَ حنظلة الناسُ ؟ قيل له على الموت ، فقال : لا أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله عَلَيْكَاتِهِ ؛ وكان شهد معه الحديبية . وقد رواه البخارى أيضاً ومسلم من طرق عن عمرو بن يحيى به . و قال البخارى : حدثنا قتيبة ان سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قلت لسلمة بن الاكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله عَيْنَالِيْهِ يُوم الحديبية ? قال : على الموت . ورواه مسلم من حديث يزيد بن أبي عبيد . وفي صحيح مسلم عن سلمة أنه بايع ثلاث، ممات في أو أثل النساس و وسطهم و أو اخرهم. وفي الصحيح عن معل بن يسار أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله عَلَيْكُمْ وهو يبايع النَّــاس، وكان أول من بايع رسولَ الله عَيْنَالِيَّةٍ يومئذ أبو سنان و هو و هب بن محصن أخو عكاشة بن محصن وقیل سنان من أبی سنان

وقال البخارى : صرفتى شجاع بن الوليد مهم النَّصْر بن محمد حدثنا صخر بن الربيع عن الفع قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ، ولكن عمر يوم الحديدية أرسل عبد الله الى فرس له عند رجل من الانصار أن يأتى به ليقاتل عليه ، ورسول الله عَيْظِيْدُ لَا يُعْلِيْنَهُ لَا يُعْلِيْنَ وَعُمْ لَا يُعْرِي بَذَلْك ، فبايعه عبد الله ، فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله عبد الله ، فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول

الله على الله على الله على الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر . وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا عمر بن محمد العمرى أخبر في نافع عن ابن عمر أن الناس كانوا مع الذبي عَلَيْكِيْنَةً يوم المدينية تفرقوا في ظلال الشجرة فاذا الناس محدقون بالذي عَلَيْكِيْنَةً فقال ياعبد الله أنظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله عَلَيْكِيْنَةً فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع الى عمر نخرج فبايع . تفرد بالبخاري من هذين الوجهين

#### ذكر سياق البخاري لعمرة الحسديبية

قال فی کتاب المفازی: هرش عبد الله بن محمد حدثنا سفیان سممت الزهری حین حدث هذا الحدیث حفظت بعضه و ثبتنی معمر عن عروة بن الزبیر عن المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم بزید أحدهما علی صاحبه ، قالا خرج النبی عرب الله علی علی الله عشرة مائة من أصحابه فلما أنی ذا المحلیفة قلد الهدی و أشعره و أحرم منها بعمرة و بعث عیناً له من خزاعة ، و سار النبی عرب الا أن الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله الله الله علی الرون أن الاحابیش و هم مقاتلوك و صاد وك عن البیت و مافعوك ، فقال : أشیر و ا أبها الناس علی أثر و ن أن الله قد قطع أميل الی عیالم و ذر اری هؤلاه الذین بریدون أن یصدو فا عن البیت فان یأتو فا كان الله قد قطع أميل الی عیالم و ذر اری هؤلاه الذین بریدون أن یصدو فا عن البیت فان یأتو فا كان الله قد قطع عیناً من المشركین و إلا تركنا لهم محروابین . قال أبو بكر : یار سول الله خرجت عامداً لهذا البیت كان در ب أحد فتوجه له فن صدفا عنه قاتلناه . قال امضوا علی اسم الله . هكذا رواه هاهنا و و قف و لم بزد شیئاً علی هذا

وقال فى كتاب الشهادات (١٠): صريحى عبد الله بن محد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر أخبرنى الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير عن المسور بن مخر مة و مروان بن الحكم يصدّق كل واحد منها حديث صاحبه ، قالا خرج رسول الله وسيلية و من الحديبية حتى اذا كانوا ببعض الطريق قال النبى عليه الله بن الوليد بالذميم في خيل لقريش طليعة فخذو ا ذات اليمبن ، فوالله ما شعر بهسم خالد حتى اذا هم بقترة الجيش فانطلق بركض نذيراً لقريش ، وسار الذي والمنتية حتى اذا كان بالثنية التي يببط عليهم منها بركت به واحلته ، فقال الناس : حل حل ، فألحت . فقالوا : خلات القصواء فلات القصواء و ماذاك لها بخلق ، ولكن حبسها حابس خلات القصواء و ماذاك لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل ، ثم قال : والذي نفسي بيده لايد أوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوث بت ، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يترسّفه تبرسّفه تبرسّفا فلم يلبّنه الناس المعربية على ثمد قليل الماء يترسّفه تبرسّفا فلم يلبّنه الناس

<sup>(</sup>١) حوفي (كتاب الشروط)

حتى نزحوه ، و مُشكى الى رسول الله ﴿ الله الله الله العطش فانتزع سهماً من كنانته نم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله مازال یجیش لهم بالری حتی صدر وا عنه ، فبینها م کذلك إذ جاء بدیل بن و تاء الخراعی فی نفر ا من قومه من خزاعة \_ و كانوا عببة نصح رسول الله عِيَكِاللَّهِ مِن أهل تهامة \_ فقال : إنى تركت كهب ا ابن لوسى وعامر من لوسى نزلوا اعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال النبي ﷺ أنا لم يجيء لقتال أحد ولكن جئنا معتمر بن وان قر يشاقد بهكتهم الحرب وأضرت بهم فان شاءوا ماددتهم مدة و مخلوا بيني و بين الناس، فان أظهر فان شاءو ا أن يسخلوا فيه دخل فيه الناس فعاوا والا فقد جموا ، وان هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأ تاتلهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن أمر الله . قال بديل : سأبلغهم ماتقول ، فانطلق حتى أنى قريشاً فقال : انا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسممناه يقول قولا فان شئتمأن نعرضه عليكم فعلنا . فقال سفهاؤهم لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال ذوو الرأى منهم: هات ما صمعته يقول . قال : صممته يقول كذا وكذا ، فحدثهم ما قال رسول الله عَيْنَالِيِّهِ ، فقام عروة بن مسعود فقال : أيْ قوم ، ألست بالوالد ? قالوا : بلي . قال : أو لستم بالولد ? قالوا بلي . قال : فهل تتهموني ? قالوا : لا ، قال : ألستم تعلمون أنى استنفرت أهلَ عكاظً فلما بلَّحواعلى جئنكم بأهلى و ولدى ومن أطاعني? قالوا: بلي. قال: فان هذا قدعرض الكرخطة رشد اقبلوها ودعوني آنيه ، فقالوا: اثنه ، فأتاه ، فجعل يكلمالني عَلَيْكُ اللهِ فقال النبي عَلَيْكُ يُحُواً من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك : أي محمد أرأيت ان استأصلت أمر قو مك هل معمت بأحدمن العرب اجتاح أهله قبلك ? وان تكن الاخرى ناني والله لا أرى وجوها وافي لأرى أشواباً من الناس خايقاً أن يفرّوا ويدَعوك . فقاله أبو بكر : أمصَص بظر اللات ، أيحن نفر عنه وندعه ? قال من ذا ? قالوا أبو بكر. قال أما و الذي نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بهالاجبنك قال وجعل بكلم النبي ويتاليني فكليا تكلم أخذ بلحبته والمغيرة من شعبة قائم على رأس رسول الله عَيْطَالِيْهِ ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده الى لحية رسول الله عَيْطَالِيْهِ ضرب يهم بنعل السيف وقال له : أخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ . فرفع عروة رأسه فقال : من هذا قالوا المغيرة ن شعبة . فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك ? وكان المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم نم جاء فأسلم فقال النبي ﷺ: أما الاسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء أم أن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله وَيُطَالِهُ بعينيه قال فوالله ماتنخم رسول الله عِيْنَاكِيْرُ نَحَامَةً إِلَا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا أمرهم ابتدروا أمره واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحسدون اليه النظر تعظياله. فرجع عروة الى أصحابه فقسال: أى قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر

وكسرى والنجاشي ، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً ، والله إن تنخم نخامة إلا و قعت في كف رجل منهم فدلك بهاوجهه وجلده واذا أمرهم ابتدروا أمره و اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنسده ومايحدون النظر اليه تعظما له ، و أنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه .فقالوا ائته . فلما آ أشرف على النبي عِينَالِينَةِ و أصحابه قال رسول الله عِينَالِينَةِ : هـــذا فلان وهو من قوم يعظمون البُدُن ا غابمثوها له. فبعثت له و استقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ماينبغي لمؤلاء أن يُصدوا عن البيت . فلما رجم الى أصحابه قال : رأيت البُدْن قد ُقلَّدت وأشعرت ، فما أرى أن مُيصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مِكوز بن حفص فقال دعوني آتيه ِ . قالوا ائته . فلما أشرف عليهم قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ هذا مكرز وهو رجل فاجر فجمل يكلم النبي عَيَّالِيَّةِ فبينها هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو . قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول الله عَيْنِيِّيِّةِ : لقد سهل لكم من أمركم . قال معمر قال الزهرى في حديثه فجاء سهيل فقال هات فا كتب بيننا و بينكم كناباً . فدعا النبي عَيَيْكُ الكاتب فقال النبي عَيَيْكُ : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدرى ماهو ولكن أكتب باسمك اللهم كا كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لانكتها الا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي عَيَسَالِيُّهُ ا كتب باسمك اللهم ، ثم قال : هذا ماقاضيعليه محمد رسول الله . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم انك ر سول الله ماصددناك عن البيت و لا قاتلناك ولمكن اكتب محمد بن عبد الله . فقال رسول الله عَيْنَاكِيْنَ والله أنى نرسول الله وانكذبتمونى . اكتب محمد بن عبد الله . قال الزهرى : وذلك لقوله لا يسألونى خطة يمظمون فيها حرمات الله ، الا أعطيتهم الهاها ? فقال له النبي ﷺ: على أن تخلوا بيننا و بين ا البيت فنطوف أبه . قال سهيل : والله لا تتحدث العرب انا أخذنا تُضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب. فقال سهيلوعلي أنه لاياً تيك منا رجلو ان كان على دينك الا رددته الينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما . فبينًا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهبل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده الى فقال النبي عَيَظْتُهُ إنا لم نقض الكتاب بعد. قال فوالله إِذاً لم أصالحك على شيء أبداً. قال النبي عَيَيْكَ : فأجزه لى .قال ما أنا بمجيزه لك . قال : بلى فاضل قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلي قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أردُّ الى المشركين وقد جئت مسلماً ألا ترون ما قد لقيت \_وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله \_ فقال عمر رضى الله عنه فأتيت رسول الله عَيَّالِيَّةِ فَعَلَتْ: ألست نبى الله حقا 1 قال: بلى ، قلت: ألسنا على الحق

وعدوًّ نا على الباطل ? قال : بلي . قلت : فلم نعطى الدنية في ديننا اذن . قال : انَّى رسول الله ولست | أعصيه وهو ناصري . قلت : أولست كنت تحدثنا انا سنآبي البيت فنطوف به? قال : بلي، فأخبرتك | أنا نأتيه العام ? قال قلت لا . قال : قانك آتيه ومطوف به . قال : فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر | أليس هذا نبي الله حقّاً . قال : بلي . قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل . قال : بلي . قال : | قلت : فلم نعطى الدنية في ديننا اذن . قال أنها الرجل انه لرسول الله وليس يعصى ربه وهو ناصره | فاستمسك بغرزه فوالله أنه على الحق. قلت أليس كان يحد ثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال بلي أَفَأَخْبُرُكُ أَنْكُ تَأْتَيُهُ العَامِ . فَقَلْتُ لا . قال فانكَ آتَيْهُ وَمُطَّوفُ بِه . قال الزهري قال عمر : فعملت لذلك أعمالًا . قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله عَيْنَالِيَّةِ لا صحابه : قوموا فانحروا ثم احلقواً . قال فوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها مالق من الناس. فقالت أم سلمة : يانبي الله أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلة حتى تنحر رُبه نَك وتدعو حالةك فيحلقك . فخرج فلم يكام أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحر بُدُنه ودعا حالقه فحلقَه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً . ثم جاه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ـحتى بلغ ـ بعصم الـكوافر ﴾ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتاله في الشرك. فتروج احداهما معاوية بن أبي سفيان والاخرى صفوان بن أمية . ثم رجم النبي عَلَيْكُ الى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا. فدفعه الى الرجلين فخرجاً به حتى بلغا ذا الحُـليعة ونزلو ا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين : وألله الى لأرى سيفك هذا يافلان جيدا . فاستلَّه الآخر فقال : أجل والله انه لجيد لقد جر بت به تم جر بت . فقال أبو بصير أرنى أنظر اليه . فأمكنه منه فضر به حتى برد وفر الآخرحتي أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله عَيَنْكُنْ حين رآه ﴿ لقد رأى هذا ذُعرا ﴾ فلما انتهى الى النبي عَلَيْكَ إِنَّهُ عَالَ : قَتَلَ وَاللَّهُ صَاحِبِي وَأَنَّى لَمْقَتُولَ ، فَجَاءً أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ : يَانِي اللهُ قَدُ وَاللَّهُ أَوْ فَي اللهُ ذمتك، قد ردد تَني اليهم ثم أنجاني الله منهم . فقال النبي ﴿ وَ يَلَ امْهُ مُسْعُرَ حَرْبُ لُو كَانَ له أحد ، فلما سمم ذلك عرف أنه سيردّه اليهم ، فخرج حق أنى سِيف البحر . قال : وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير، فجعل لايخرج من قريش رجل قد أسلم الا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عِصابة ، فوالله ما يسمعون بِعِير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها ففناوهم وأخذوا أموالهم ، فأرسلتُ قريش الى النبي عَيَيْكِاتِيْرَ تناشده بالله والرحم لمَّـا أرسل اليهم فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي والله الله عنا في الزل الله تعالى (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحية حمية الجاهلية ﴾ وكانت حميتهم انهم لم يقر وا أنه نبى الله ولم يقر وا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم و بين البيت . فهذا سياق فيه زيادات و فوائد حسنة ليست فى رواية ابن اسحاق عن الزهرى ، فقد رواه عن الزهرى عن جماعة منهم سفيان بن عبينة و معمر و محمد بن اسحاق كلهم عن الزهرى عن عروة عن مروان و مسور ، فذكر القصة

وقد رواه البخارى فى أول كتاب الشروط عن يحيى بن 'بكير عن الليث بن سعد عن 'عقبل عن الزهرى عن عروة (١) عن مروان بن الحمكم والمسور بن مخرمة عن أصحاب رسول الله ويتلاقي فذكر القصة .وهذا هو الاشبه فان مروان ومسوراً كانا صغيرين يوم الحديبية ، والظاهر أنهما أخذاه عن الصحابة رضى الله عنهم أجمين

وقال البخارى ؛ حَرَثُن الحسن بن اسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مِغُول معمت أبا تحصين قال قال أبو وائل ؛ لما قدم تسهيل بن تحنيف من رصفين أتيناه نستخبره فقال ؛ اتهموا الرأى ، فلقد رأيتني يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله عَلَيْكَانَةُ أمره لرددت ، والله ورسوله أعلم ، وما وضعنا أسيافنا عن عواتقنا لامم تقطيعنا الا أسهلن بنا الى أمم فعرفه ، قبل هذا الامر ما نَسُدُ منها تحصم الا انفجر علينا تخصم ماندرى كيف فأتى له (٢)

وقال البخارى: صرّت عبد الله بن يوسف أخبر نا مالك عن زيد بن أملم عن أبيه أن رسول الله عليه الله عبد الله بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله عليه أن سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عر بن الخطاب تكلفك أمك ياعم فزرت رسول الله عليه الله عليه فلاث مرات كل ذلك لا يجببك. قال عر: فركت بعيرى ثم تقدمت أمام المسلمين و خشيت أن ينزل في قرآن ، فما نشيبت أن سمعت صارعاً يصرن بي وقل فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن ، فجنت رسول الله عليه فقال عردة لقد أنزلت على الليلة سورة لهى أحب الى مما طلعت عليه الشمس ، ثم قرأ ﴿ إذا فتحنا لكفتحاً مبيناً ﴾. قلت : وقد تكلمنا على سورة الفتح بكالها في كنابنا النفسير بما فيه كفاية وقد الحد والمنة ، ومن أحب أن يكتب ذلك عنا فليفيل

<sup>(</sup>۱) فی صحیح البخاری (دار الطباعة العامرة ۱۳۱۰ ج ۳ ص ۱۷۲) :عقیل عن ابن شهاب عن عروة (۲) کان جماعة اتهمو ا سهل بن حنیف بأنه قصر فی القنال یوم صفین فقال لهم : اتهمو ا رأیکم ولا تتهمونی ، فانی لا اقصر و قت الحاجة ، کنا زمن النبی عَلَیْتِیْ لا نلبس السلاح لامر یشتد علینا الا افضی بنا ملاحنا الی سهولة ، و أما أمر صفین فنحن لانسد منه جانباحتی ینفجر علینا منه جانب آخر فلا یمکننا اصلاحه و تلافیه

### فصل فى ذكر السرايا والبعوث

التي كانت في سنة ست من الهجرة

وتلخيص ذلك ما أورده الحافظ البيهقي عن الواقدي :

فى ربيع الاول منها أو الآخر بعث رسول الله عَلَيْظِيَّةُ عَكَاشَةً بن محصن فى أربعين رجلا الى . . . . فهر بوا منه ونزل على ميداههم و بعث فى آثارهم وأخذ منهم مائتى بعير فاستاقها الى المدينة

وفيها كان بعث أبى عبيدة بن الجراح الى ذى القصة بأر بعين رجلا أيضاً فساروا اليهم مشاة حتى أتوها فى عماية الصبح فهر بوا منه فى رموس الجبال فأسر منهم رجلا فقدم به على رسول الله مرافقة والمنه عمد بن مسلمة فى عشرة نفر وكن القوم لهم حتى باتوا .... أصحاب محد بن مسلمة كلهم و افلت هو جر يحا

وفيها كان بعث زيد بن حارثة بالحموم فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة فدلنهم على محلة من محال بنى سليم فأصابوا منها نعا وشاء وأسروا . . . . وكان فيهم زوج حليمة هذه فوهبه رسول الله على المنائج لزوجها وأطلقهما

وفيها كان بعث زيد بن حارثة أيضا في جمادي الاولى الى بني تعلبة في خمسة عشر رجلا فهر بت منه الأعراب فأصاب من نعمهم عشرين بعيراً ثم رجع بعد أربع ليال

وفيها خرج زيد بن حارثة في جمادي الاولى الى العيص

قال وفيها أخذت الاموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع فاستجار بزينب بنت رسول الله علي فأجارته . وقد ذكر ابن اسحاق قصته حين أخذت العير التي كانت معه وقتل أصحابه وفر هو من بينهم حتى قدم المدينة ، وكانت امرأته زينب بنت رسول الله علي في قد هاجرت بصد بمو فلما جاء المدينة استجار بها فأجارته بعد صلاة الصبح فأجاره لها رسول الله علي وأمر الناس برد ما أخذوا من عيره فرد واكل شيء كانوا أخذوه منه حتى لم ينقد منه شيئاً ، فلما رجع بها الى مكة وأد تى الى أهلها ما كان لهم معه من الودائع أسلم وخرج من مكة راجعا الى المدينة فرد عليه رسول الله وقد بينا أنه لامنافاة بين الروايتين وان اسلامه تأخر عن وقت وهجرتها ست سنين و بروى سننين . وقد بينا أنه لامنافاة بين الروايتين وان اسلامه تأخر عن وقت ألواقدى من أنه سنة ست فالله أعلم

وذكر الواقدي في هذه السنة أن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من عند قيصر قد أجازه بأموال

وخلع ، فلما كان بحسمى لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا ، فبعث اليهم رسول الله عَيْنَا إِنْهُ عنه رسول الله عَيْنَا إِنْهُ عنه الله عَنْهُ عنه عنه الله عَيْنَا إِنْهُ عنه عنه الله عَيْنَا إِنْهُ عنه عنه الله عَيْنَا إِنْهُ عنه عنه الله عَيْنَا الله عَلْنَا الله عَلَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَيْنَا عَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ

قال الواقدى مقرشى عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة قال خرج على رضى الله عنه فى مائة رجل الى أن نزل الى حى من بنى أسد بن بكر ، وذلك أنه بلغ رسول الله والله الله عنه أن لم جعا بريمون أن عدوا مهود خيبر ، فسار اليهم باللبل وكمن بالنهار وأصاب عيناً لم فأقر له أنه بعث الى خيبر يعرض عليهم على أن يجعلوا لم تمر خيبر

قال الواقدي رحمه الله تعالى وفي منة ست في شعبان كانت سرية عبد الوحمن بن عوف الى دومة الجندل، وقال له رسول الله عَيْمَا إِنَّهُ عَلَيْكُ إِن هم أطاعوا فتزوُّج بنت ملكهم ؛ فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن بفت ملكهم تماضر بفت الاصبع الكلبية وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحن بن عوف قال الواقدي في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن جابر الفهري الى العُرَّنيبن الذين قتلوا راعي رسول الله عَيْمَا الله واستاقوا النعم، فبعث رسول الله عَيْمَا إِلَيْهِ في آثارهم كرز بن جابر في عشرين فارسا فردُّوهم وكان من أمرهم ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رهطاً من مُعكل وعُر ينة \_ وفي رواية من عكل أو عرينة \_ أتو ا رسول الله عَيْنَا فَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أناس أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف فاستوخمنا المدينــة . فأمر لهم رسول الله ﷺ بنود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشر بوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى اذا كانوا بناحية اَلحَرَّة قتلوا راعى رسول الله وَتُطُّلِينَهُ واستاقوا الذود وكفروا بعد اسلامهم ، فبعث النبي عَيْنَا إِلَيْهِ فَي طَلَّمِهِم فَأْمَنَ بِهِم فَقَطَّعُ أَيْدَبِهِم وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيِنْهُمْ وَتُركِهُمْ فَي الحرَّةُ حتى ماتوا وهم كذلك . قال قتادة فبالهذا أن رسول الله عَيْنَا لِللهِ كان اذا خطب بعد ذلك حَضَّ على الصدقة ونعي عن الْمُثَلَّة . وهذا الحديث قد رواه جماعة عن قتادة ورواه جماعة عن أنس بن مالك . وفي رواية مسلم عن معاوية بن قرة عن أنس أن نفراً من ُعرينة أتوا رسول الله ﷺ فأسلموا وبايعوه ، وقد وقع في المدينة الموم ــوهو البرسامــ فقالوا هذا الموم قد وقع يارسول الله ، لو أذنت لنا فرجعنا الى الابل. قال نعم فاخرجوا فكو نوا فيها. فخرجوا فقتلوا الراعيين و ذهبوا بالابل. وعنده سار من الانصار قريب عشرين فأرسلهم اليهم و بعث معهم قائمًا يقتص أثرهم فأتى بهم فقطع أيدبهم وأرجلهم وممر أعينهم . وفي صحيح البخاري من طريق أيوب عن أبي قلابه عن أنسأنه قال قدم رهط من عكل فأسلموا واجتووا المدينة فأتوا رسول الله عَيَكِاللَّهِ فَذَكُرُوا ذَلَكُ لَهُ فَقَالَ الْحَقُوا بالأبل وأشر بوا من أبوالها وألبانها . فنحبواو كانو ا فيها ما شاء الله ، فتناو ا الراعي واستاقو ا الابل ، فجاء الصريخ الى رسول الله وتعليه فلم ترتفع الشمس حتى أنى مهم فأمر بمسامير فأحيت فكواهم مها وقطع

أيديهم وأرجلهم وألفاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا ولم يحمهم وفي رواية عن أنس قال فلقد رأيت أحدهم بكدم الارض بفيه من العطش . قال أبو قلابة فهؤلاه قتلوا و سرقوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله عليها في وقد روى البيهق من طريق عنمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سلمان عن محمد بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله عنها بعث في آثارهم قال واللهم عم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مستك جل قال فعمى الله عليهم الدبهم وأرجلهم وسمل أعينهم . وفي صحيح مسلم انما فعمى اللهم معلوا أعين الرعاء

فصل فيا وقع من الحوادث في هذه السنة

أعنى سنة ست من الهجرة فيها نزل فرض الحج كا قرره الشافعي رحمه الله زمن الحديبية في قوله تعالى ﴿ و أنموا الحج و العمرة لله ﴾ ولهذا ذهب الى أن الحج على النراخي لا على الفور، لا نه على الفور، لا نه على الفور، و خالفه الثلاثة ، الك و أبو حنيفة و أحمد فعندهم أن الحج يجب على كل من استطاعه على الفور، ومنمو ا أن يكون الوجوب مستفاداً من قوله تعسالي ﴿ و أنمو الحج و العمرة لله ﴾ و إنما في هذه الآية الأمر بالاتمام بعد الشروع فقط، و استدلوا بأدلة قد أوردنا كثيراً منها عند تفسير هذه الآية من كتابنا التفسير ولله الحمد و المنة بما فيه كفاية

وفى هذه السنة حرّمت المسلمات على المشركين تخصيصاً لعموم ما وقع به الصلح عام الحديبية على أنه لا يأتيك منا أحد و إن كان على دينك إلا رددته علينا ، فنزل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجر ات فامتحنوهن الله أعلم بايماتهن ، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) الآية

و فى هذه السنة كانت غزوة المريسيع التى كان فيها قصة الافك ونزول براءة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها كا تقدم

وفيها كانت عمرة الحديبية و ما كان من صد المشركين رسول الله عَيْمَا و كيف وقع الصلح بينهم على وضع الحرب بينهم عشر سنين ، فأمن الناس فيهن بعضهم بمضاً ، وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال . وقد تقدم كل ذلك مبسوطاً فى أما كنه ولله الحمد و المنة . و ولى الحج فى هذه السنة المشركون قال الواقدى و فيها فى ذى الحجة منها بعث رسول الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَلَى سنة نفر مصطحبين حاطب بن أبى بلتمة الى المقوقس صاحب الاسكندرية وشجاع بن و هب بن أسد بن جذيمة شهد بدراً الى الحارث بن أبى شمر الفسانى يعنى ملك عرب النصارى ، ورضية بن خليفة الكابى الى قيصر وهوهرقل الخارث بن أبى شمر الفسانى يعنى ملك عرب النصارى ، ورضية بن خليفة الكابى الى قيصر وهوهرقل ملك الزوم ، وعبد الله بن حذافة السهمى الى كسرى ملك الفرس ، وسليط بن عمر و العامرى الى هوذة ابن على الحنيق ، وعمرو بن أمية الضمرى الى النجاشى ملك النصارى بالحبشة وهو أصحمه ابن الحرق

# 

قال شمبة عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلي في قوله ( وأثابهم فتحاً قريباً ) قال خيبر. وقال موسى من عقبة لما رجع رسول الله عَيْنِالله من الحديبية مكث عشرين يوماً أو قريباً من ذلك أنم خرج الى خيبر وهي التي وعده الله إياها . وحكى موسى عن الزهرى أن افتتاح خيبر في سنة ست، والصحيح أن ذلك في أول سنة سبع كما قدمنا : قال أن اسحاق . ثم أقام رسول الله عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة و بعض المحرَّم، ثم خرج فى بقية المحرم الى خيبر. و قال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن مروان و المدور قالا : الصرف رسول الله عَنْتُكُنَّةُ عام الحديبية فنزلت عليه سورة الفنح بين مكة والمدينة ، فقدم المدينة في ذي الحجة فأقلم بها حتى سار الى خيبر فنزل بالرجيع و أد بين ... غطفان فتخوَّف أن عدهم غطفان حق أصبح فغدا عليهم . قال البيهتي و بممناه رواه الواقدي عن شيوخه في خروجه أول سنة سبع من الهجرة . وقال عبد الله بن ادريس عن اسحق حَرِثْني عبد الله بن أبي بكر قال: لما كان افتتاح خيبر في عقيب المحرم وقدم النبي عَيَيْكِاللَّهِ في آخر صفر قال ابن هشام واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي. وقد قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا حسيم يعني ابن عر اك عن أبيه أن أبا هر برة قدم المدينة في رهط من قومه و النبي ﷺ في خيبر و قد استخلف سباع بن عرفطة يعني الغطفاني على المدينة قال فانتهيت اليه وهو يقر أ في صلاة الصبح في الركعة الأولى كهيعص وفي الثانية و يل للمطففين ، فقلت في نفسي و يل لفلان اذا اكنال بالو افي و اذا كل كل بالناتص قال فلما صلى رددنا شيئاً حتى أتينا خيبر و قد افتتح النبي عَيَيْكِيْنَةٍ خيبر قال فكلم المسلمين فأشركو نا في سهامهم . وقد رواه البيهتي من حديث سليمان بن حرب عن وهيب عن خيثم بن عوالهُ عن آبيه عن نفر من بني غفار قال از أبا هر برة قدم المدينة فذكره . قال ابن اسحاق وكان رسول الله عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ خرج من المدينة الى خيبر سلك على عصر و بني له فيها مسجداً ثم على الصهباء ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له الرجيع فنزل بينهم و بين غطمان ليحول بينهم وبين ان يمدُّوا أهل خيبر، ا كانوا لهم مظاهرين على رسول علي الله فباخني ان غطفان لما صمو ا بذلك جموا ثم خرجوا ليظاهروا اليهود عليه حتى اذا ساروا منقلة محموا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسًّا ظنوا أن القوم قد خالفوا

اليهم فرجموا على أعقابهم فأقاموا فى أموالهم وأهلبهم وخلوا بين رسول الله ويالي و بين خير . وقال البخارى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 'بشير أن سويدين النعان أخبر و أنه خرج مع رسول الله ويجيئي عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء \_وهى من أدنى خيبر \_ صلى المصر ثم دعا بالازواد فلم يؤت إلابالسويق فأمر به فترى فأكل وأكنا ثم قام الى المغرب فمضمض ثم صلى و لم يتوضأ . وقال البخارى : صرش عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الاكوع : قال خرجنا مع رسول الله ويجيئي الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم المام : ياعام ألا تسمعنا من هنيهاتك \_ وكان عام رجلا شاعراً \_ فنزل يحدو بالقوم يقول :

لا هم لولا أنت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وألقين سكينة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا انا اذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا

فقال رسول الله والله وا

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا انا اذا قوم بغوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا فأنزلن سكينة علينا و ثبت الاقدام ان لاقينا

فقال رسول الله و الله

قال ابن اسحاق وحد تنى من لاأتهم عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله عَيْنِيْنَةُ اذا غزا قوماً لم يغر عليهم حتى يصبح فان مجمع أذاناً أمسك وان لم يسمع أذاناً أغار ، فنزلنا خيبر ليلا فبات رسول الله عَيْنِيْنَةُ حتى أصبح لم يسمع أذانا فركب وركبنا معه وركبت خلف أبى طلحة وان قدمى لتمس قدم رسول الله عَيْنِيْنَةُ ، واستقبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحهم و مكانلهم ، فلما رأوا رسول الله عَيْنِيْنَةً والجيش قالوا : محمد والحيس معه ا فأدبروا هر ابا ، فقال رسول الله عَيْنِيْنَةً : الله أكبر خر بت خيبر ، انا اذا نزانا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . قال ابن اسحاق مرتش هرون عن حميد عن أنس عمثله

وقال البخارى صرّت عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله أنى خيبر ليلا وكان اذا أنى قوماً بليل لم يغربهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت البهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله ، محمد والحيس ا فقال رسول الله ويَسَالِيهِ ؛ خربت خيبر ، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنفرين . تفرد به دون مسلم وقال البخارى حرّث صدقة بن الفضل حدثنا أبو عيينة حدثنا أبوب عن محمد بن سيرين عن

أنس بن مالك قال: صبحنا خيهر بكرة نخرج أهلها بالمساحى فلما بصروا بالنبى وَلَيْكُنِيْ قالوا : محمد والله على الله على الل

وقال الامام أحمد مترنث عبد الرزاق حدثنا معمر عن قنادة عن أنسقال لما أنى النبي ويتلاقيه خيبر فوجدهم حين خرجوا الى زرعهم ومساحيهم فلما رأوه ومعه الجيش نكصوا فرجعوا الى حصنهم فقال النبي ويتلاقيه الله اكبر خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. تفرد أبه أحمد وهو على شرط الصحيحين

وقال البخاري حرَثُ سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال عليه السبح قريب من خيبر بغلس، ثم قال الله أكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم نساه صباح المنذرين . فخرجوا يسعون بالسكك فقتل النبي ويتياني المقاتلة وسبى الذرية وكان فى السبى صفية فصارت الى دحية الكلبى ثم صارت الى النبى ويتياني فجعل عتقها صداقها . قال عبد العزيز ابن صهيب لنابت يأبا محد أأنت قلت لا نس ما أصدقها ، فحرك ثابت رأسه تصديقاً له . تفرد به دون مسلم . وقد أو رد البخارى ومسلم النهى عن لحوم الحر الاهلية من طرق تذكر فى كتاب الاحكام

وقد قال الحافظ البيهق أنبأنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا خطاب بن أحمد الطوسى حدثنا محمد بن حيد الابيوردى حدثنا محمد بن الفضل عن مسلم الاعور الملائى عن أنس بن مالكقال: كان رسول الله على يعود المريض و يتبع الجنائز و يجيب دعوة الماوك و بركب الحمار، وكان يوم بنى قريظة والنضير على حمار و يوم خيبر على حمار مخطوم برسن ليف ومحنه اكاف من ليف، وقد روى هذا الحديث بهامه الترمذي عن على بن حجر عن على بن مسهر، وابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان وعن عر بن رافع عن جرير كلهم عن مسلم وهو ابن كيسان الملائى الاعور الكوفى عن أنس به . وقال الترمذي لانعرفه الا من حديثه وهو يضعف . قلت والذي ثبت في الصحيح عند البخاري عن أنس ان رسول الله على عمار . ولمل هذا الحديث ان كان صحيحا محمول على انه ركبه في بعض يومنذ على فرس لا على حمار . ولمل هذا الحديث ان كان صحيحا محمول على انه ركبه في بعض الإيام وهو محاصرها والله أعلم

وقال البخارى مترشن محمد بن سعيد الخزاعى حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران الجونى قال نظر أنس الى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهودخيبر وقال البخاري: مترشن

عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم عن بزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال: كان على بن أبي طالب تخلف عن رسول الله عَيْمَالِيَّةٍ في خيبر وكان رَمِداً فقال أنا أَنخَاف عن الذي مَيْمَالِيِّهِ ؟ فلحق به. فلما بتنا الليلة التي فتحت خيبر قال : لأعطين الراية غداً ( أو ليأخذن الراية غداً ) رجل يحبه الله ورسوله 'يفتح عليه . فنحن ترجوها .فقيل هذا على فأعطاه ففتح عليه . وروى البخاري أيضاً ومسلم عن قتيبة عن حاتم به . ثم قال البخارى : حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال : أخبرني سهل بن سعد أنرسول الله عَيْنَاتُيْنَةِ قال بوم خيبر : لا عطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه بحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله ، قال فبات النــاس يكـُوكون لينتهم أنهم يُعطاها ، فلما أصبح الناس غُدُوا على النبي عَيْسَالِيُّهُ كُالُّهُم برجو أن يعطاها فقسال: أين على بن أبي طالب ? فقالو ا هو يار سول يشتكي عينيه ، قال فأر سل اليه فأني فبصق ر سول الله ﷺ في عينيه و دعا له فبر أحتى كأن لم يكن به وجع ، فأعطا، الراية ، فقال على : يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ? فقال ﷺ أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام و أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فو الله لأن يهدى الله بك رجلا و احداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم . وقد رواه مسلم والنسائي جميماً عن قتيبة به . وفي صحيح مسلم والسيهتي من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هر يرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ : لا عطبن الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله و بحبه الله ورسوله يفتح الله عليه ، قال عمر فما أحببت الامارة إلا يومئذ، فدعا عليًّا فبعثه ثم قال : اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك و لا تلتفت . قال على : على ما أقاتل الناس ? قال إُ قاتلهم حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله و أن محمداً عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منادماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ه لفظ البخارى

وقال الامام أحمد حدثنا مصعب بن المقدام وجحش بن المثنى قالا حدثنا اسرائيل حدثنا عبد الله بن عصمة العجلى سمعت أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها ? فجاء فلان فقال أنا ، قال: امض ، ثم جاء رجل آخر فقال امض ، ثم قال النبي عَيْنَالِينَ : والذي كرم وجه محمد لاعطينها رجلا لا بفر فقال ماك ياعلى . فا فطلق حتى فتح الله عليسه خبير وفدك وجاء بعجونها وقديدها . تفرد به ماك ياعلى . فا فطلق حتى فتح الله عليسه خبير وفدك وجاء بعجونها وقديدها . تفرد به أحمد واسناد، لا بأس به ، وفيه غر ابة و عبد الله بن عصمة و يقال ابن أعصم و هكذا يكنى بأبي علوان العجلى و أصله من المامة سكن الكوفة وقد و ثقه ابن معبن ، و قال أبو زرعة لا بأس به ، وقال بحدث أبو حاتم شيخ ، و ذكره ابن حبان في الثقات ، و قال بخطئ كثيراً وذكره في الضعفاء ، وقال بحدث أبو حاتم شيخ ، و ذكره ابن حبان في الثقات ، و قال بخطئ كثيراً وذكره في الضعفاء ، وقال بحدث عبد الاثبات مما لايشبه حديث الثقات حتى يسبق الى القلب أنها موهومة أو موضوعة

وقال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق: حدثنى بريدة بن سفيان بن فروة الاسلمى عن أبيه عن سلمة بن عرو بن الاكوع رضى الله عنه قال: بعث النبى المنظمة بن عرو بن الاكوع رضى الله عنه قال: بعث النبى المنظمة بن عرو بن الاكوع رضى الله عنه قاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد . ثم بعث عمر رضى الله عنه فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح . فقال رسول الله ويحلي المنه فدعا رسول الله ويحلله و يحب الله ورسوله يفتح الله ويد بن ابى طالب رضى الله عنه وهو يو مئذ أرمد فتفل فى عينيه ثم قال: خذ الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك ، فوج بها والله يصول (١) بهرول هرولة وإنا خلفه نتبع أثره حتى ركز رايته فى رضم من حجارة تحت الحصن فاطلع بهو دى من رأس الحصن فقال: من أنت عقل: أنا على بن أبى طالب فقال المهو دى : عَلمتم وما أنزل على موسى ، فما رجع حتى فتح الله على يديه طالب فقال المهو دى : عَلمتم وما أنزل على موسى ، فما رجع حتى فتح الله على يديه

وقال البهق : أنبأنا الحاكم أنبأنا الاصم أنبأنا العطار دى عن يونس بن بكير عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة أخبر في أبي قال : لما كان يوم خيبر أخذ الاواء أبو بكر فرجع ولم يفتح له وقتل محود بن مسلمة ورجع الناس ، فقال رسول الله وتيالية الادفهن لوائي غداً الى رجل يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله لن يرجع حتى يفتح الله له ، فبتناطيبة نفوسنا أن الفتح غداً ، فصلى رسول الله وتيالية على مناه من رجل له منزلة من رسول الله وسول الله والم عناه من رجل له منزلة من رسول الله والم عناه الله وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أنا لها ورفعت رأسي لمنزلة كانت لى منه ، فدعا على بن أبي طالب وهو يشتكي عبنيه قال فسحها ثم دفع اليه اللواء ففتح له ، فسمعت عبدالله من بريدة يقول : حدثني أبي أنه كان صاحب مرحب

قال يو نس قال ابن اسحاق : كان أول حصون خبير فنحاً حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحي منه فقتلته

ثم روى البيهةى عن يونس بن بكير عن المسيب بن مسلمة الازدى حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله عَيْنَالِيْهِ ربما اخذته الشقيقة (٢) فلبث اليوم واليومين لا يخرج فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم بخرج الى الناس ، وان أبا بكر أخذ راية رسول الله عَيْنَالِيْهِ نَم نهض فقاتل قتالا شديداً هو أشد من القتال الاول ثم رجع ، فأخذها عمر فقاتل قتالا شديداً هو أشد من القتال الاول ثم رجع ، فأخذها عمر فقاتل قتالا شديداً هو أشد من القتال الاول ثم رجع ، فأخذها عمر فقاتل قتالا شديداً هو أشد من القتال الاول ثم رجع ، فأخذها عمر فقاتل قتالا شديداً هو أشد من القتال الاول ثم

<sup>(</sup>١) في نسخة يساج

<sup>(</sup>٢) الشقيقة : نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس و الى أحد جانبيه

<sup>(</sup>٢) يظهر سقوط «رجلا» كا تقدم في الاحاديث السابقة

یأخذها عنوة . ولیس ثم علی ، فتطاولت لها قریش و رجا کل رجل منهم أن یکون صاحب ذلك فأصبح و جاء علی بن أبی طالب علی به یر له حتی أناخ قریباً و هو أرمد قد عصب عینه بشقة بر د قطری ، فقال رسول الله و الله و الله و قال : رمدت بعدك ، قال ادن منی فتفل فی عینه فها و جمها حتی مضی لسبیله ، ثم أعطاه الرایة فنهض بها و علیه جبه أرجوان حمراء قد أخرج خلها فأتی مدینة خیبر و خرج مر حب صاحب الحصن و علیه مغفر یمانی و حجر قد ثقبه مثل البیضة علی رأسه و هو بر تجز و یقول :

قد علمت خبير أنى مرحب شاك سلاحى بطل مجرب اذا الليوث أقبلت تلمّب وأحجمت عن صولة المغلب فقال على رضى الله عنه:

أنا الذى ممتنى أمي حيدره كليث غابات شديد القسوره أنا الذى ممتنى أمي حيدره كليث غابات شديد القسوره

قال فاختالها ضربتين ، فبدر ، على بضربة فقدًّ الحجر والمغفر ورأسه ووقع فى الاضراس، وأخذ المدينة

وقد روى الحافظ البزّار عن عباد بن يعقوب عن عبد الله بن بكر عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قصة بعث أبى بكر ثم عمر يوم خيبر ثم بعث على فكان الفتح على يديه . وفي سياقه غرابة و:كارة وفي اسناده من هو . تهم بالتشيع والله أعلم

وقد روى مسلم والبيهقى و اللفظ له من طريق عكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه فذكر حديثاً طويلاوذكر فيه رجوعهم من غزوة بنى فزارة قال: فلم تمكث الاثلاثاً حتى خرجنا الى خيبر. قال: وخرج عام، فجعل يقول:

والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن من فضلك ما استغنينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام ان لاقينا

قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب

(١) السندرة : مكيال و اسع. أراد : اقتلكم قتلاً و اسعاً ذريعاً

#### اذا الحروب أقبلت تابهب

قال فبرز له عامل رضي الله عنه وهو يقول:

قد علمت خيير أني عام شاكي السلاح بطل مغامر

قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عام، فذهب يسمل له فرجع على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة فخرجت فاذا نفر من أصحاب رسول الله عَلَيْكِيْنَ يقولون بطل عمل عام، قتل نفسه، قال فأتبت رسول الله عَلَيْكِيْنَ وأنا أبكي فقال مالك ? فقلت قالوا ان عام، أبطل عمله ، فقال من قال ذلك ? فقلت نفر من أصحابك ، فقال كذب أولئك بل له الاجر مرتين ، قال و أرسل رسول الله عَلَيْنِيْنَ الى على رضى الله عنه يدعوه وهو أرمد وقال لأعطين الرابة اليوم رجلا بحب الله ورسوله ، قال فجئت به أقوده قال فبصق رسول الله عَلَيْنِينَ في عينه فبرأ فأعطاه الرابة فرز مرحب وهو يقول :

قد علمت خیبر آنی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب ادا الحروب أقبلت تلهب

قال فيرز له على و هو يقول:

أنا الذى محمتنى أمى حيدره كليث غابات كريه المنظره أوفيهم بالصاع كيل السندره

قال فضرب مرحبا ففلق رأسه فقنله . وكان الفتح . هكذا وقع في هذا السياق ان علياً هو الذي قتل مرحباً اليهو دى لعنه الله

وقال أحمد صرش حسين بن حسن الاشقر حدثى قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن جده عن على قال الله عن الله عنها الله عنه

وقد روی موسی بن عقبة عن الزهری ان الذی قتل مرحباً هو محمد بن مسلمة . و کذلك قال محمد بن الله قال : خرج مرحب محمد بن اسحاق حدثنی عبد الله بن سهل أحد بنی حارثة عن جابر بن عبد الله قال : خرج مرحب اللهو دی من حصن خیبر وهو برنجز و يقول :

قد علمت خير أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب أطعن أحياناً وحيناً أضرب اذا الليوث أقبلت تلوّب ان حماى كأحمى لايقرب

قال فأجابه كمب بن مالك :

قد علمت خیبر آنی کعب مفرّج الفاء جری صلب

اذ شبت الحرب وثار الحرب معى حسام كالعقيق عضب يطأ كو حتى يذل الصعب بكف ماض ليس فيه عيب

قال وجعل مرحب برتمجز و يقول: هل من مبارز. فقال رسول الله يؤتلك من لهسذا . فقال محد بن مسلمة أنا له يارسول الله ، أنا والله الموتو ر والثائر قتنوا أخى بالامس . فقال قم اليه اللهم أعنه عليه . قال فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة محر ية (١) من شجر العشر (١) المسد فجعل كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها كلالاذ بها أحدهما اقتطع بسيفه مادو نه حتى بوز كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها كلالاذ بها أحدهما اقتطع بسيفه مادو نه حتى بوز كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم مافيها فنن ، ثم حمل على محمد بن مسلمة فضر به فانقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها فعضت فاستله وضر به محمد بن مسلمة حتى قتله

وقد رواه الامام أحمد عن يعقوب بن ابراهيم عن أبيه عن ابن اسحاق بنحوه . قال ابن اسحاق: وزعم بعض النــاس ان محماً ارتجز حين ضربه وقال :

قد علمت خيبر أنى ماض حلو أذا شئت ومم قاض

وهكذا رواه الواقدى عن جابر وغيره من السلف ان محمد بن مسلمة هو الذى قتل مرحباً نم ذكر الواقدى ان محمداً قطع رجل مرحب فقال له أجهز على . فقال لا ذق الموت كما ذاقه محمود بن مسلمة . فمر به على وقطع رأسه فاختصما فى سلبه الى رسول الله عَلَيْكِاللَّهِ عَلَيْ فاعطى رسول الله عَلَيْكِاللَّهِ محمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره و بيضته . قال وكان مكنو با على سيفه :

هذا سيف مرحب من يذقه يعطب

ثم ذكر ابن اسحاق ان أخا مرحب وهو ياسر خرج بعده وهو يقول هل من مبارز. فزعم هشام ابن عروة ان الزبير خرج له فقالت أم صفية بنت عبد المطلب يقتل ابنى بإرسول الله فقال بل ابنك يقتله ان شاء الله فالتقيا فقتله الزبير. قال فكان الزبير اذا قيل له والله ان كان صيغك يومئيد صادما يقول والله ماكان بصادم ولمكنى أكرهنه

وقال يونس عن ابن اسحاق عن بعض أهله عن أبى رافع مولى رسول الله وَيَعْظِينِهُ قال : خرجنا مع على الى خيبر بعثه رسول الله ويَعْظِينُهُ برايته فلما دنا من الحصن خرج اليه أهله فقاتلهم فضر به رجل منهم من يهود فطرح ترسه من يده فتناول على باب الحصن فترس به عن نفسه فلم بزل فى يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده فلقد رأيتنى فى نفر معى سبعة أنا ثامنهم أنجهد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا ان نقلبه ، وفى هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر ، ولى كن

<sup>(</sup>١) هي الشجرة العظيمة القديمة التي أنى عليها عمر طويل

<sup>(</sup>٢) هو شجر له صمغ يقال له سُكر العُشر

روى الحافظ البيهتي والحاكم من طريق مطلب بن زياد عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر الباقر عن جابر ان علياً حمل الباب يوم خيبر حتى صعد السلمون عليه فافتتحوها وانه جرّب بعد ذلك فلم يحمله أر بعون رجلا ، وفيه ضعف أيضاً . وفي رواية ضعيفة عن جابر ثم اجتمع عليه سبعون رجلا وكان جهدهم أن أعادوا الباب

وقال البخارى مترشن مكى بن ابراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة ، فقلت: يا أبا مسلم ماهذه الضربة ? قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي مَشَيْلِيْتُهُ فنفث فيه ثلاث تفثات فيها اشتكيتها حتى الساعة

ثم قال البخارى: حدثناعبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبى حازم عن أبيه عن سهل قال: النقى النبى النبى المنتجة والمشركون في بعض مغازيه فاقتناوا، فمال كل قوم الى عسكره، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل يارسول ما أجزأ منا أحد ما اجزأ فلان، قال انه من أهل النار، فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، فقال رجل من القوم: لا تبعنه فاذا أسرع وأبطأ كنت معه ، حتى جرح فاستعجل الموت فوضع فقال رجل من القوم: لا تبعنه فاذا أسرع وأبطأ كنت معه ، فجاء الرجل الى النبي عيمياليته نصاب سيفه بالأرض و ذبابه ببن تدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فجاء الرجل الى النبي عيمياليته فقال: أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك ? فأخبره فقال: ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وأنه من أهل الجنة ، رواه يبدو للناس وأنه من أهل الجنة ، رواه أيضاً عن قتيدة عن يعتوب عن أبى حازم عن سهل فذكره مثله أو نحوه

ثم قال البخارى: حدثنا أبو الممان حدثنا شعيب عن الزهرى أخبر في سعيد بن المسيب أن أبا هر برة قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله ويتلاقي لرجل ممن معه يدَّعي الاسلام هذا من أهل النار. فلما حضر الفنال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة حتى كاد بعض الناس برتاب. فوجد الرجل ألم جراحه فأهوى بيده الى كنانته فاستخرج منها أسها فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين فقالو ا يارسول الله صدَّق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه. فقال قم يافلان فاذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر

 إلا الله وأنى رسول الله وأن لا تربدوا إلا الله . قال فقال العبد فاذا يكون لى ان شهدت بذلك و آمنت بالله قال رسول الله و المنتقبيلية الجندة إن مت على ذلك . فأرام العبد فقال يانبى الله ان هذه الغنم عندى أمانة . فقال رسول الله و الله و أخرجها من عسكر نا وارمها بالحصا فان الله سيؤ دى عنك أمانتك . ففعل فرجعت الغنم الى سيدها فعرف اليهودى أن غلام قد أسلم . فقام رسول الله و الله و الله و و عظ الناس فذ كر الحديث في اعطائه الراية علياً و دنوه من حصن اليهود و قتله مرحباً و قتل مع على ذلك العبد الأسود فاحتمله السلمون الى عسكرهم فادخل في الفسطاط فز عموا أن رسول الله على ذلك العبد الأسود فاحتمله السلمون الى عسكرهم فادخل في الفسطاط فز عموا أن رسول الله على ذلك العبد وساقه الى خير قد كان الاسلام في قلبه حقاً و قد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين

وقد روى الحافظ البيه قي من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله على الله عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله على الله عن وقال فيه: قتل شهيداً مرية فأخذوا إنساناً معه منم برعاها فذكر محوقصة هذا العبد الأسود وقال فيه: قتل شهيداً وما سجد لله سجدة

م قال البيهق حدة المحمد بن محمد بن محمد الفقيه حدانا أبو بكر القطان حدانا أبو الازهر حدانا موسى بن اسمميل حدانا حاد حدانا ثابت عن أنس أن رجلا أفي رسول الله وسيلية فقال يارسول الله والله والله

قال ابن اسحاق: و تدنَّى رسول الله عَيْنَالِيَّةِ الأُمُو ال يأخذها مالامالا ويفتتحها حصناً حصناً وكان أول حصوتهم فتح حصن ناعم وعنده قتل محود من مسلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته نم القموص حصن بني أبي الحقيق. وأصاب رسول الله عَيْنَاتِي منهم سبايا منهن صفية بنت حيى بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق و بنتي عم لها فاصطفى رسول الله ﷺ صفية نفسه وكان دحية بن خليفة قد سأل رسول الله ﷺ صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها . قال و فشت السبايا من خير في المسلمين و أكل الناس لحوم الحر فذكر نه بي رسول الله ﷺ إياهم عن أكلها. وقد اعتنى البخاري بهذا الفصل فأورد النهي عنها من طرق جيدة وتحريمها مذهب جمهور العلماء سلفاً و خلفاً وهو مذهب الائمة الأر بعة . وقد ذهب بعض السلف منهم ابن عباس الى إماحتها وتنوعت أجوبتهم عن الاحاديث الواردة في النهيءنها فقبل لأنها كانت طهراً يستعينون بها في الحمولة وقيل لأنها لم تكن خست بعد وقيل لأنها كانت تأكل العذرة يعني جلالة والصحيح أنه نهى عنها لذاتها فان في الاثر الصحيح أنه نادى منادى رسول الله بَيْنَالِيُّ ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس فا كفتوها و القدور تفور بها . وموضع تقرير ذلك في كتاب الاحكام . قال ابن اسحاق: حدثني سلام بن كركرة عن عمر و بن دينار عن جابر بن عبد الله ولم يشهد جابر خيبر أن رسول الله ﷺ حين نهي الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في لحوم الخيل. وهذا الحديث أصله ثابت في الصحيحين من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله عَيْنَالِيْهِ يوم خيبر عن لحوم الحمر و رخص في الخيل. لفظ السخارى

قال ابن اسحاق: وحرّش عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول أن النبي وتيليلتي نهام يومئذ عن أربع: عن إبيان الحبالي من النساء، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيم المفانم حتى تقسم، وهذا مرسل. وقال ابن إسحاق: وحرّثي بزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حسن الصنعاني قال: غزونا مع رويه م بن المبت الأنصاري المغرب فافتنح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة ، فقام فيها خطيباً فقال: أبها الناس أبي لا أقول فيكم الا ما محمت من رسول الله ويكليلي يقول فينا يوم خيبر قام فينا رسول الله ويكليلي فقال: لا يحل المحرى، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستى ما تزرع غيره يعنى اتيان الحبالي من السبي لا يحل الامرى، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرنها ، ولا يحل لامرى، يؤهن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرنها ، ولا يحل لامرى، يؤهن بالله واليوم

الآخر أن يبيع مغما حتى يقسم ، ولا يحل لامرى ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فى المسلمين حتى اذا أعجفها ردها فيه ، ولا يحل لامرى ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس يوما من فى المسلمين حتى اذا أخلقه رده فيه . وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن اسحاق . ورواه الترمذي عن حفص بن عمر و الشيباني عن ابن وهب عن بحيى بن أيوب عن ربيعة بن سلم عن بشربن عبيد الله عن رويفع بن ثابت مختصراً و قال حسن

وفى صحيح البخارى عن نافع عن ان عمر أن رسول الله عليه المنبلة نهى يوم خير عن لحوم الحر الأهلية وعن أكل الثوم. وقد حكى ابن حزم عن على وشريك بن الحنبل أنهما ذهبا الى تحريم البصل والثوم النيء. والذى نقله الترمذى عنهما الكراهة فالله أعلم. وقد تكلم الناس فى الحديث الوارد فى الصحيحين من طريق الزهرى عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما عن أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله عليه الله عنه نكاح المتعة يوم خير وعن لحوم الحمر الاهلية. هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره عن الزهرى وهو بقتضى تقييد تحريم نكاح المتعة ببوم خيبر وهو مشكل من وجهين: أحدهما أن يوم خيبر لم يكن نم نساء يتمتعون بهن اذ قد حصل لهم الاستغناء بالسباء عن نكاح المتعة. النانى: أنه قد ثبت يكن نم نساء يتمتعون بهن اذ قد حصل لهم الاستغناء بالسباء عن نكاح المتعة. النانى: أنه قد ثبت لى صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة عن معبد عن أبيه أن رسول الله عن المي يوم القيامة فعلى هذا الفتح ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها وقال: ان الله قد حرمها الى يوم القيامة فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم ذرم شيئاً أبيح ثم حرم غير نكاح المتعة وما حداه على هذا رحمه الله المتاده على هذا رحمه الله المتاده على هذا رحمه الله التاده على هذا رحمه الله التاده على هذا ومع هذا و الله التاده على هذا وما هدين الحديث كا قدمناه (١)

وقد حكى السهيلى وغيره عن بعضهم أنه ادَّعى أنها أبيحت ثلاث مرات وحرمت ثلات مرات وقد حكى السهيلى وغيره عن بعضهم أنه ادَّعى أنها أبيحت ثلاث مرات وهذا بعيد جداً والله أعلم ، و اختلفوا أى وقت أول ما حرمت فقبل فى خيبر وقبل فى عرة القضاء وقبل فى عام الفتح وهذا يظهر وقبل فى أوطاس وهو قريب من الذى قبله وقبل فى عجة الوداء رواه أبو داود

وقد حاول بعض العلماء أن يجبب عن حديث على رضى الله عنه بأنه وقع فيه تقديم وتأخير وانما المحفوظ فيه مارواه الامام أحمد: صرشن سفيان عن الزهرى عن الحسن وعبد الله ابنى محمد

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل عقدار سطر

عن أبيهما وكان حسن أرضاها في أنفسهما - أن علياً قال لابن عباس: ان رسول الله وسيالية بهي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحر الاهلية زمن خيبر . قالوا فاعتقدنا الراوى ان قوله خيبر ظرف المنهي عنهما وليس كذلك أنما هو ظرف النهى عن لحوم الحر ، فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفا وانما جمعه معه لأن علياً رضى الله عنه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة ولحوم الحر الاهلية كا هو المشهور عنه ، فقال له أمير المؤمنين على : انك امرؤ تائه أن رسول الله وسيالية بهي عن نكاح المتعة ولحوم الحر الاهلية يوم خيبر ، فجمع له النهي ليرجع عما كان يعتقده في ذلك من الاباحة . والى اهذا التقر بركان ميل شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزى تغمده الله برحمنه آمين . ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يغهب [ الميه ] من [ اباحة ] الحرورة في الاسفار ، وحمل النهى على ذلك في حال الرفاهية والوجدان وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأنباعهم ولم يزل ذلك مشهو راً عن علماء الحجاز الى زمن ابن جريج و بعده . وقد حكى عن الامام أحد بن حنبل رواية كذهب ابن عباس الحجاز الى زمن ابن جريج و بعده . وقد حكى عن الامام أحد بن حنبل رواية كذهب ابن عباس والله أعلى وموضع نحر برذلك في كتاب الاحكام و بالله المستعان

ا قال ابن اسحاق : و لما افتتح رسول الله والله والله والله عليه من حصونهم ما افتتح وحاز من الاموال ما حاز انتهوا الى حصنهم الوطيح والسلالم وكان آخر حصون خيبر افتتاحاً محاصرهم رسول الله وكان آخر حصون خيبر افتتاحاً محاصرهم رسول الله وكان شعارهم يوم خيبر يا منصور أمت أمت

قال ابن اسحاق: وحدثنى بريدة بن سفيان الاسدىالاسلى عن بعض رجال بنى سلمة عن أبى اليسر كمب بن عمرو قال: انى لمع رسول الله عَلَيْتُكُمْ بخيبر ذات عشية اذ أقبات غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصر وهم فقال رسول الله عَلَيْتُكُمْ مَن رجل يطعمنا من هذه الغنم قال أبو اليسر

<sup>(</sup>١) الودك: دَسَمُ اللحم و دُهنه الذي يستخرج منه

فقلت أنا يارسول الله قال فافعل . قال فخرجت أشتد مثل الظليم فلمانظر الى رسول الله عِلَيْكُانِينَ مولياً قال اللهم أمتمنا به قال فأدركت الغنم وقدد خلت أرلها الحصن فأخذتُ شاتين من أخراها فاحتضفتهما نحت يدى ثم جئت مهما أشند كأنه ليس معي شيء حتى القينهما عند رسول الله ﷺ فذبحوهما فأكلوها فكان أبو اليسر من آخر أصحاب، رسول الله عَلَيْكَاتِهِ موتا وكان اذا حدث هذا الحديث بكي ثم قال امتعوا بي لعمري حتى كنت من آخرهم . وقال الحافظ البيهقي في الدلائل أخبرنا أنو محمد عبد الله من يوسف الاصماني حدثنا أبو سميد من الاعرابي حدثنا سعدان من فصرحدثنا أبومعاوية عن عاصم الاحول عن أبى عنمان النهدى أو عن أبى قلابة قال لما قدم النبي عَلَيْكَ خيبر قدم والغرة خضرة قال فأسرع الماس المها فحمُّوا فشكوا ذلك اليه فأمرهمأن يقرُّسوا الماءفيالشنان(١)ثم يجرونه عليهم اذا أنى الفجر ويذكرون اسم الله عليه ، فغماوا ذلك فكأنما نشطوا من عقل. قال البيهقي ورويناه عن عبد الرحمن بن راقع موصولا وعنه بين صلاتى المغرب والعشاء . وقال الامام أحمد حدثنا يحيى وبهز قالا حدثنا سليان من المغيرة حدثنا حميد من هلال حدثنا عبد الله من مغفل قال دلى جراب من شحم يوم خيير فالتزمته فقلت لاأعطى أحدا منه شيئاً قال فالتفتُّ فاذا رسول الله وَ الله مِن مِعْدُ عَن عَبِدُ الله مِن عَبِدُ الله مِن عَبِدُ الله مِن عَبِدُ الله مِن مَعْفُلُ قَال كنا تحاصر قصر خيبر فألقى الينا جراب فيه شحم فذهبت فأخذته فرأيت النبي وتتطالته فاستحيت وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة . ورواه مسلم أيضاً عن شيبان بن فروخ عن عن ن ابن المغيرة . وقال ابن اسحق وحدثني من لا اتهم عن عبد الله بن مغفل المزنى قال أصبت من في -خيبر جراب شحم قال فاحتملته على عنقي الى رحلي وأصحابي قال فلقيني صاحب المغانم الذي جعل عليها فآخذ بناحيته وقال هلمحتى تقسمه بين المسلمين قال وقات لاوالله لا أعطيكه قال وجعل بجاذبني الجراب قال فرآنا رسول الله عِيَتِكُالِيَّةِ ومحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا نم قال لصاحب المغانم خل بينه و بينه قال فأرسله فالطلقت به الى رحلي وأصحابي فأكاناه . وقد استدل الجهور بهذا الحديث على الامام مالك في تحريمه شحوم ذبائح اليهود وماكان غلبهم عليه غيرهم من المسلمين لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتو الكرتاب حل لكم قال لكم قال وليسهذا من طعامهم فاستدلوا عليه بهذا الحديث وفيه نظر وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالا لهم والله أعلم . وقد استدلوا مهذا الحديث على أن الطمام لابخمس ويعضد ذلك مارواه الامام أبو داود حدثنا محمد بنالعلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا أ اسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت كنتم تخسون الطعام في عهد رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ فقال أصبنا طماما يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف. تفرد به أبو داود وهو حسن

<sup>(</sup>١) الشنان: الاسقية الخلقة ، وهي أشدُّ تبريداً للماء من الجدد

## ن كر قصة صفية بنت حيى بن اخطب النضرية رضي الله عنها

كان من شأنها أنه لما أجلى رسول الله عَلَيْكُ مود بني النضير من المدينة كما تقدم فذهب عامتهم الى خيبر وفهم حيى بن أخطب و بنو ابى الحقيق وكانوا ذوى أموال وشرف في قومهم وكانت صفية اذ ذاك طفلة دون البلوغ ثم لما تأهلت للنزو يج تزوجها بعض بني عمها فلما زفت اليه وادخلت اليه بني مها وه ضي على ذلك ليالى رأت في منامها كأن قمر السماء قد سقط في حجرها فقصت رؤياها على ان عمها فلطم وجهها وقال أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك. فما كان الا مجىء رسول الله عَيْنَالِيُّهِ وحصاره إيام فكانت صفية في جملة السبي وكان زوجها في جملة القتلي. ولما اصطفاها رسول الله عَيْمُ اللَّهِ وصارت في حوزه وملحكه كما سيأتي و بني سها بعد استبرائها وحلما وجد أثر تلك اللطمة في خدها فسألها ماشأتها فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحية رضي الله عنها وأرضاها قال البخارى حدثنا سليان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال: صلى الذي عَيِّنَا اللَّهِ الصَّبِحُ قُرْ يَبًّا مِن خَيْرِ بغلس تُم قال : الله أ كبر خر بت خبير ، أنا أذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذَّر بن . فحرجوا يسمون في السكائ فقتل النبي عَيَّالِيَّتُهُ المقاتلة وسبي الذرية ، وكان في السبي صفية فصارت الى درِحْية الكلبي تم صارت الى النبي عَيَّالِيَّةِ فجعل عنقها صداقها . ورواه مسلم أيضا من حديث حماد من زيد وله طرق عن أنس. وقال البخاري: حدثنا آدم عن شعبة عن عبد العزيز ابن صهيب قال : محمعت أنس بن مالك يقول : سبى النبي عَلَيْكُ وَسَعْمَة فَا عَنْقُهَا وَتَزُوجُهَا . قال ثابت لأنسما أصدقها قال أصدقها نفسها فاعتقها تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال البخاري حدثنا عبدالغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ح وحدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمر و مولى المطلب عن أنس بن مالك قال: قدمنا خيبر فلما فتح ﷺ الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيى بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النبي عَيَّنَاتُهُ لنفسه فخرج بها حتى بلغ بها سُد الصهباء حلت فيني بها رسول الله عَيَّلِيَّةِ ثم صنع حيساً في نَطُّع صغير ثم قال لي: آذن مَن حولكُ فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا الى المدينة فرأيت النبي ﷺ بحوى لها وراءه بعباءة تم بجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. تفرد به دون مسلم . وقال البخارى حدثما سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير أخبر ني تحميد أنه شمم أنساً يقول: أقام رسول الله وَيُنْكِلِنَهُ بِين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عايه بصفية فدعوت المسلمين الى وليمته وما كان فيها من خيز ولحم وما كان فيها الا أن أمر بلالا بالانطاع فبسطت فألقى عليها التمر والاقط والسمن فقال المسلمون احدى أمهات المؤمنين أو

ماملكت يمينه افقالوا انحجها فهي احدى أمهات المؤمنين وان لم يحجها فهي مما ملكت يمينه . فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. انفرد به البخاري. وقال أبوداود حدثنا مسدد حدثنا حادين زيد عن عبد العزيزين صهيب عن أنس بن مالك قال: صارت صفية لدحية المكلى ثم صارت رسول الله عَيْنَاتِينَةِ . وقال أبو داود حدثنا يعقوب بن ابراهيم قالحدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: جم السبي \_ يعني بخير \_ فجاء دحية فقال: يارسول الله اعطني جارية من السي قال: اذهب فخذ جا ية. فأخذ صفية بنت حيى فجاء رجل الى رسول الله عَيَنَا فِي فقال ياني الله أعطيت دحية قال يعقوب صفية بنت حيى سيدة قريظة والنضير ماتصلح الالك قال ادعوا بها فلما خطر اليها النبي على قال خذجارية من السي غيرها وأن رسول الله سطيّ اعتقها وتزوجها. وأخرجاه من حديث ابن علية . وقال أبو داود حدثنا محمد بنخلاد الباهلي حدثنا بهز بن أسدحدثنا حماد بنسلمة حدثناثابت عن أنس قال و قع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله عَيْنَالِللَّهِ بسبعة أرؤس ثم ا دفعها الى أمسلمة تصنعهاو تهيئها قال حماد وأحسبه قال وتعتدفي بيتها صفية بنت حبي. تفرد به أبوداود قال ابن اسحاق فلما افتتح رسول الله عَيْسَالِيُّهُ القموس حصن بني أبي الحقيق أبي بصفية بنت حي ابن أخطب وأخرى معها فمر يهما بلال۔ وهو الذي جاء بهما ـ على قتلي من قتلي بهود فلما رأتهم التي مع صفية صاحت و صكت و جهها و حثت الغراب على رأسها فلما رآها رسول الله ﷺ قال:أعربو ا عنى هذه الشيطانة . وأمر بصفية فحنزت خلفه و ألق عليها رداءه فعرف المسلمرن أن رسول الله ﷺ قد اصطفاها لنفسه. وقال رسول الله عَيْنَالِيَّةِ البلال فيما بلغني حين رأى بتلك البهودية ما رأى : أ نزعت منك الرحمة يا بلال حتى نمر بامرأ تين على قتلي رجالها . وكانت صفية قد رأت في المنام و هي عروس بكنانة بن الربيم بن أبى الحقيق أن قمر ا وقع في حجرها ، فمر ضت رؤياها على زوجها فقال: ماهذا الا أنك عنين ملك الحجاز محمداً . فلطم وجهها لطمة خضر عينها منها . فا تى بها رسول الله ﷺ و مها أثر منه ، فسألها ماهذا ، فأخبرته الخبر . قال ان اسحاق وأنى رسول الله بكنانة بن الربيع وكان عند. كنز بني النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم مكانه . فأنى رسول الله عَيْنَاتِيْهِ رجل من اليهو د فقال لرسول الله عَيْنَاتِيْهِ الى رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة فقال رسول الله عَيَّظَيِّةِ لكنانة أرأيت ان وجدناه عندك أقتلك ? قال نعم . فأمر رسول الله عَيَّظِيّةِ بالحربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم نم سأله عما بقى فأبى أن يؤديه فأمر به رسول الله والله الزبير بن العوام فقال عذبه حتى تستأصل ماعنده . وكان الزبير يقدح يزنده في صدره حتى أشرف على نفسه نم دفعه رسول الله الله عجد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيــه محمود بن مسلمة

## فصـــل

قال ابن اسحاق وحاصر رسول الله عَيْنَاتِهِ أهل خيبر في حصديهم الوطيح و السلالم حتى اذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم و أن يحقن دماءهم ففعل ، وكان رسول الله يتيني قد حاز الاموال كلها الشق والنطاة والكتيبة وجميع حصونهم الا ما كان من ذينك الحصنين ، فلما سمع أهل فَدَك قد صنعوا ماصنعوا به وا الى رسول الله عَيْنَاتِي ان يسيرهم و يحقن دماءهم و يخلوا له الاموال ففعل وكان ممن مشى بين رسول الله عَيْنَاتِي و بينهم في ذلك محيّصة بن مسعود أخو بني حار أه . فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله يَتَنَانِي ن يعاملهم في الاموال على النصف ، وقالوا : نحن أعلم بها منكم و أعمر لها ، فصالحهم رسول الله عَيْنَاتِينَ على النصف على أنا اذا شئنا أن نخر جمم أخرجناكم . وعامل أهل قدك بمثل ذلك

## فصل في فتح حصو نها وقسيمة أرضها

قال الواقدي لما يحولت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ الى قلعة الزبير حاصرهم رسول الله عَرْفِيُّ ثلاثة أيام فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال يا أبا القاسم تؤمنني على أن أدلك على مانستر يح به من أهل النطاة ويخرج الى أهل الشق فان أهل الشق قد هلكوا رعباً منك قال فأمنه رسول الله على أهله وماله فقال له البهودي انك لو أقمت شهراً تحاصرهم ما بالوا بك، ان لهم تحت الارض دبولاً يخرجون بالليل فيشر بون منها ثم يرجعون الى قلعتهم ، فأمر رسول الله عربي بقطع دبولهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال وقتل من المسلمين يومئذ نفر وأصيب من اليهو د عشهرة وافتتحه رسول الله ﷺ وكان آخر حصون النطاة . وتحول الى الشق وكان به حصون ذوات عدد ا فكان أول حصن بدأ به منها حصن أبى فقام رسول الله ﷺ على قلمة يقال لها محموان فقاتل علميها اشد القنال فخرج منهم رجل يقال له عزول فدعا الى البراز فبرز اليه الحباب بن المنذر فقطع يده اليمني من نصف ذراعه ووقع السيف من يده وفر اليهو دي راجماً فاتبعه الحباب فقطع عرقو به و بر ز منهم آخر فقام اليه رجل من المسلمين فقتله اليهودي فنهضاليه أبو دجانةفقتله وأخذسلبه وأحجموا عن البراز فكبر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه وأمامهم أبو دجانة فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاماً وهرب من كان فيه من المقاتلة وتقحموا الجزر كانهم الضباب حتى صاروا الى حصن البزاة بالشق وتمنعوا أشد الامتناع فزحف اليهم رسول الله عَلَيْكِاللَّةِ وأصحابه فتراموا و رمى معهم رسول الله والمسلم الكريمة حيى أصاب نبلهم بنانه عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه السلام كفاً من الحصا فرمى حصنهم بها فرجف بهم حتى ساخ في الارض وأخذهم المسلمون أخذاً باليد. قال الواقدي:

ثم تحول رسول الله وَيَتَلِيّنُوالَى أهل الاخبية والوطيح والسلالم حصنى أبى الحقيق وتحصنوا أشد التحصن وجاء اليهم كل من كان انهزم من النطاة الى الشق فتحصنوا معهم في القدوص و في الكتيبة وكان حصناً منيعاً وفي الوطيح والسلالم وجعلوا لا يطلعون من حصونهم حتى هم رسول الله ويتيليني أن ينصب المنجنيق عليهم فلما أيقنوا بالحلكة وقد حصرهم رسول الله ويتيليني أر بعة عشريو ما نزل البه ابن أبى الحقيق فصالحه على حقن دمائهم و يسيرهم و يخلون بين رسول الله ويتيليني و بين ما كان لمم من الارض والاموال والصفراء والبيضاء والكراع و الحاقة وعلى البز ألا ما كان على ظهر انسان يعنى لباسهم فقال رسول الله ويتيليني و برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله ان كتمتم شيئاً فصالحوه على ذلك يعنى لباسهم فقال رسول الله وكذبوا وأخفوا ذلك المسك الذي كان فيه أموال جزيلة تبين انه لاعهد قلت ولهذا لما كتموا وكذبوا وأخفوا ذلك المسك الذي كان فيه أموال جزيلة تبين انه لاعهد

قلت ولهدا لما دشموا و ددبوا والحفوا دلك المسك الذي قال فيه الموال ج لهم فقتل ابني أبي الحقبق وطائفة من أهله بسبب نقض العهو د منهم والمواثبيق

و قال الحافظ البيهقي حترش أبو الحسن على بن محمد المقرى الاسفر ايني حدثنا الحسن بن محمد ابن اسحاق حدثنا يوسف بن يعةوب حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب أبو سلمة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَيْسَالِيْنِ قاتل أهل خيبر حتى : ألجأهم الى قصرهم فغلب على الأرض و الزرع و النخــل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله عَيْنَالِيَّةِ الصفر ا، والبيضا، ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا ويُعَيِّبُوا شيئًا فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلى لحيي بن أخطب وكانب احتمله معه الى خيىر حين أجليت النضير فقال رسول الله عَيْنَاتِيُّ حينيَّذ : ما فعل مسك حيى الذي جاء به من النضير فقال أذهبته النفقات و الحروب فقال العهد قريب و المال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله عَيْنَاتِهِ الى الزبير فسه بعذاب وقد كان حيىقبل ذلك دخل خربة فقال قدر أيت حبياً يطوف في خربة هاهنا فذهبو ا فطافو ا فوجدو ا المسك في الخربة فقتل رسول الله ﷺ ابني أبي الحقيق وأحدها زوج صفية بذت حيى بن أخطب وسبى رسول الله ﷺ فساءهم و ذراريهم وقسم أمو الهم بالنكث الذي نكثوا و أر اد اجلاءهم منهما فقالوا يامجد دعنا نكون في هذه الارض نصلحها و نقوم عليها ولم يكن لرسول الله عَيْسَالِيُّ ولا لأصحابه غلال يقو مون عليها وكانو الا يفر غون أن يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع و نخيل و شيء مابدا لرسول الله عَيْسَالِيُّهُ وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرجها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا الى رسول الله عَيْدًا الله خرصه و أر ادو ا أن يرشوه فقال يا أعداء الله تطمعوني السحت و الله لقد جانبكم من عند أحب الذاس الى ولا نتم أبغض إلى من عدتكم من القردة و الخناز بر ولا يحملنى بغضى إياكم ؛ حبى إياه على أن لا أعدل عليكم فقالو ا بهذا قامت السمو ات والأرض. قال فرأى رسول الله عليه الله عليها

بعين صفية خضرة فقال ياصفية ما هــنـــ الخضرة فقالت : كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمرآ وقع في حجرى فأخبرته بذلك فلطمني وقال تتمنين ملك يترب. قالت وكان رسول الله ﷺ من أبغض الناس الى قتل زوجي و أبي فما زال يمتذر إلى و يقول ان أباك أكب على العرب و فعل ما فعل حتى ذهب ذلك من نفسي . و كان رسول الله عَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ يَعْلَى عَلَى امرأة من نسائه نمانین و مقاً من تمر كل عام و عشر بن و سقاً من شمیر فلما كان فی زمان عمر غشو ا المسلمین و ألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه فقال عمر : من كان له سهم بخيير فلبحضر حتى نقسمها فقسمها بينهم . فقال رئيسهم لا مخرجنا دعنا نكون فيها كا أقرنا رسول الله عَنَظِيْةِ وأبو بكر فقال عمر : أثر انى سقط على قول رسول الله ﷺ كيف بك إذا و قصت بك ر احلمتك نحو الشام يوماً ثم يوماً ثم يوماً . وقسمها عمر بين من كان شهد خيير من أهل الحديبية . وقد رواه أبو داو د مختصراً " من حديث حماد بن سلمة . قال البيهتي وعقله البخارى في كتابه فقال : ورواه حماد بن سلمة . قلت: ولم أره في الأطراف فالله أعلم. وقال أبو داود صَّرَثُنَ سلمان بن داود المهرى حدثنا ابن و هب أخبرتى أسامة بن زيد الليني عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما فتحت خيبر سألت بهو د رسول الله عَيَّالِيَّةِ أَن نقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله عَيَّالِيَّةِ أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمريةسم على السهمان من نصف خيبر و يأخــذ رسول الله ﷺ الحنس وكان أطعم كل امرأة من أزو اجه من الحنس مائة وسق من تمر وعشرين وسقا من شمير . فلما أراد عمر إخر إج اليهود أرسل إلى أزواج النبي ﷺ فقال لهن: من أحب نكن أن أقسم لها مائه وسق فيكون لهـا أصابها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة عشرين وسقاً من شمير فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخس كا هو فعلنا. وقد روى أبو داو د من حديث محمد من اسحاق مرشى نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر قال أمها الناس ان رسول الله عَيَالِيَّةِ عامل يهو د خيير على أن يخرجهم اذا شاء فمن كان له مال فليلحق به غانى مخرج مهو د . فأخرجهم و قال البخارى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يو نس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان الى رسول الله ﷺ فقلنا أعطيت بنى المطلب من خمس خيير و تركتنا و يحن وهم بمنزلة واحدة منك . فقال : أنما بنو هاشم و بنو المطلب شيء واحد. قال جبیر بن مطعم ولم یقسم النبی ﷺ لبنی عبد شمس و بنی نوفل شیئا. تفرد به دون ا مسلم. وفي لفظ أن رسول الله عَيْنَالِيَّةِ قال: ان بني هائم و بني عبــد المطلب شيء واحد، انهم لم يفارقونا في جاهلية و لا إسسلام. قال الشافعي دخاو ا معهم في الشعب و ناصر و هم في إسسلامهم و جاهلیتهم . قلت و قد ذم أ بو طالب بنی عبد شمس و نو فلا حیث یقول : جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقو بة شر عاجلا غير آجل

وقال البخاري حدثنا الحسن بن اسحاق ثنا محمد بن ثابت ثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قسم رسول الله عَلَيْكِ يوم خيبر للغرس سهمين وللراجل سهما . قال فسره فافع فقال: اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، و إن لم يكن معه فرس فله سهم . وقال البخاري حدثنا . سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن جعفر أخبرتي زيد عن أبيمه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أنرك آخر الناس ببانا (١) ليس لهم شي مافتحت على قرية إلاقسمتها كاقسم النبي عَلَيْكُ خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. وقد رواه البخاري أيضا من حديث مالك وأبو داود عن احمد بن حنبل عن ابن مهدى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر به . وهذا السياق يقتضي أن خيبر بكما لما قسمت بين الغانمين . وقد قال أبو داود ثنا ابن السرح أنبأنا ابن وهب أخبرتي يونس عن أبن شهاب قال: بلغني أن رسول الله عَلَيْكُ افتتح خيبر عنوة بعد القتال وترك من ترك من أهلها [ على الجلاء ] بعد القتال ، و بهذا قال الزهرى خس رمول الله عليه عليه خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها . وفيا قاله الزهرى نظر فان الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم و إنما قسم نصفها بين الناس كا سيأتى بيانه وقد احتج بهذا مالك ومن نابعه على أن الامام مخير في الأراضي المغنمومة إن شاء قسمها و إن شاء أرصدها لمصالح المسلمين و إن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها لما ينو به في الحاجات والمصالح (٢) . قال أبو داود : حدثنا الربيع بن سليان المؤذن ثنا أسد بن موسى حدثنا محيى بن زكر يا حدثني مفيان عن محيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله عَلَيْكُ خبير نصفين ۽ نصفا لنوائبه، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على ممانية عشر سها . تفرد به أبوداود ثم رواه أبو داود من حديث بشير بن يسار مرسلافعين نصف النوائب الوطيح والكتيبة والسلالم وماحيز معها ، ونصف المسلمين الشق والنطاة وماحيز معها وسهم رسول الله عَيْسَانَةٍ فيا حير معهما . وقال أيضاً حدثنا حسين بن على ثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأ نصار عن رجال من أصحاب رسول الله عَيْنَالِيُّهُ أَن رسول الله عَيْنَالِيُّهُ لما ظهر على خيبر فقسمها على ستة وثلاثين سها ، جمع كل سهم مائة سهم ، فكان لرسول الله وَلِيَا اللهُ وَللسلمين النصف من ذلك ، وعزل النصف الثانى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. تفرد به أبو داود . قال أبوداود حدثنا محمد بن عيسى ثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن بزيد الأنصاري محمت أبي (١) بتشديد الباء الثانية كافي النهاية والمصباح. (٢) في التيمورية: إن شاء قسمها و إن

شاء قسم بعضها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيير فانه خمسها ثم قسم فصفها في الغاثمين وارصد نصفها لماينو به في الحاجات والمصالح.

يعقوب بن مجمع يقول عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري\_ وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن ـ قال قسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سعا، وكان الجيش الغا وخسمائة فهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطي الراجل سعياً . تفرد به أبو داود . وقال مالك عن الزهرى أن سميد بن المسيب أخبره أن النبي وَيُطْلِنَهُ افتتح بعض خيبر عنوة . ورواء أبو داود ثم قال أبو داود : قرئ عـلى الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب أن خيبر بعضها كان عنوة و بعضها صلحا والكنيبة أكثرها عنوة وفيها صلح ، قلت لمالك وما الكنيبة ؟ قال أرض خيبر وهي أر بعون الف عذق . قال أبو داود والعذق النخلة . والعذق العرجون . ولهذا قال البخارى حدثنا محمد بن بشار ثنا حرمى ثنا شعبة ثنا عمارة عن عكرمة عن عائشة قالت : لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبم من التمر . حدثنا الحسن ثنا قرة بن حبيب ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال ماشبعنا \_ يعني من النمر \_ حتى فتحنا خبير . وقال محمد بن اسحاق ! كانت الشق والنطاة في سهمان المسلمين الشق ثلاثة عشر سهما ونطاة خسة أسهم قسم الجيم على الف وثما ممائة سهم ودفع ذلك الي من شهد الحديبية من حضر خيبر ومن غاب عنها ، ولم يغب عن خيبر ممن شهد الحديبية إلا جابر بن عبد الله فضرب له بسهمه ، قال وكان أهــل الحديبية الفا وأر بعائة وكان معهــم مائتا فرس لــكل فرس سهمان فصرف الى كل مائة رجل سهم من ثمانية عشر سهما ، و زيد المائتا فارس أر بيمائة سهم لخيولهم . وهكذا رواه البيهتي من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أأنهم كانوا الفا وأر بعائة معها مائتا فرس.

قلت: وضرب رسول الله على بسهم وكان أول سهم من سهمان الشق مع عاصم بن عدى قال ابن اسحاق: وكانت السكتيبة خسا لله تعالى وسهم للنبي والمساكين وابن السبيل وطعمة أزواج النبي والمساكين وابن السبيل وطعمة أزواج النبي والمساكين وابن السبيل وطعمة أزواج النبي والمساكين وسقا مشوا في صلح أهل فدك ، منهم عيصة بن مسعود أقطعه رسول الله والمسلم وسقا من تمر وثلاثين وسقا من شعير ، قال وكان وادياها اللذان قسمت عليه يقال لهما وادى السرير و وادى خاص . ثم ذكر ابن اسحاق تفاصيل الاقطاعات منها فأجاد وأفاد رحمه الله . قال وكان الذي ولى قسمتها وحسابها جبار بن صخر بن أمية ابن خنساء أخو بني سلمة و زيد بن ثابت رضى الله عنهما .

قلت : وكان الأمير على خرص نخيل خيير عبد الله بن رواحة فخرصها سنتين ، ثم لما قتل رضى الله عنه كا سيأتى فى يوم مؤتة ولى بعده جبار بن صخر رضى الله عنه . وقد قال البخارى حدثنا اسماعيل حدثنى مالك عن عبد الجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة

أن رسول الله عَلَيْكِ استعمل رجلا على خيبر فجاء بنمر جنيب ، فقال رسول الله عَلَيْكِي « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قال لا والله عارسول الله إمّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال « لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا » . قال البخارى وقال الدراوردى عن عبد الجميد عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد وأبا هربرة حدثاه أن رسول الله عَلَيْكِي بعث أخا بنى عدى من الأ نصار الله عليها ، وعن عبد المجيد عن أبى صالح السمان عن أبى سعيد وأبى هربرة مثله .

قلت : كان مهم النبي عَيَالِيَّةِ الذي أصاب مع المسلمين ممـا قسم يخيبر وفدك بكالها وهي طائفة كبيرة من أرض خيبر نزلوا من شدة رعبهم منه صلوات الله وسلامه عليه فصالحوه ، وأموال بني النضير المتقدم ذكرها مما لم يوجف المسلمون علميـه بخيل ولا ركاب، فكانت هذه الأموال لرسول الله عَبَيْكُ خاصة وكان يعزل منها نفقة أهمله لسنة ثم يجعل مابقي مجعل مال الله يصرفه في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين ، فلما مات صلوات الله وسلامه عليه اعتتمت فاطمة وأزواج النبي سَيَا اللهِي الله عليه أ كثرهن ــ أن هذه الأراضي تــكون موروثة عنه ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله ﷺ «تحن معشر الأنبياء لانورث، ماتركناه فهو صدقة ، ولما طلبت فاطمة وأزواج النبي عَلَيْكِيْنَةِ والعباس نصيبهم من ذلك وسألوا الصديق أن يسلمه اليهم ؛ وذكر لهم قول رسول الله عَيْطِيِّي ﴿ لانورت ماتركنا صـدقة ﴾ وقال : أنا أعول من كان يعول رسول الله ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ لَقُرَابَةَ رَسُولَ اللَّهُ مِنْظِيَّتِهِ أحب الى أن أصل من قرابق ، وصدق رضي الله عنه وأرضاه فانه البار الراشد في ذلك التابع للحق ، وطلب العباس وعلى على لسان فاطمة إذ قد فاتهم الميراث أن ينظرا في هذه الصدقة وأن يصرفا ذلك في المصارف التي كان النبي عَلَيْكُ يُصرفها فيها ، فأبي عليهم الصديق ذلك ورأى أن حقا عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله وَيُتَطِينَةُ وأن لا يخرج من مسلكه ولاعن سفنه . فتغضبت فاطمة رضي الله عنها عليه في ذلك ووجدت في نفسها بعض الموجدة ولم يكن لها ذلك . والصديق من قد عرفت هي والمسلمون محله ومنزلنه من رسول الله ﷺ وقيامه في نصرة النبي ﷺ في حياته و بعد وفاته فجزاه الله عن نبيه وعن الاسلام وأهله خيراً ، وتوفيت فاطمة رضي الله عنها بعد ستة أشهر ثم جدد على البيعة بعد ذلك ، فلما كان أيام الصحابة فغمل عمر رضي الله عنه ذلك وذلك لكثرة اشغاله واتساع مملكته وامتداد رعيته ، فنغلب على على عمه العباس فهما ثم تساوقا يختصمان الى عمر وقدما بين أيدمهما جماعة من الصحابة وسألا منه أن يقسمها بينهما فينظر كل منهما فما لاينظر فيه الاسخر . قامتنع عمر من ذلك أشد الامتناع رُخشي أن تـكون هــذه القـــة تشــبه قــمة المواريث وقال انظرا فيها وأنتما جميع فان مجزتما عنها ِ الرفعاها الى ، والذى تقوم السهاء والأرض بأمره لا أقضى فيها قضاء غير هــذا . فاستمرا فيها ومن

بعده الى ولدهما الى أيام بنى العباس تصرف فى المصارف التى كان رسول الله ﷺ يصرفها فيها ، أموال بنى النضير وفدك وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر .

#### ﴿ فصل ﴾

وأما من شهد خيبر من العبيد والنساء فرضخ (۱) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنيمة ولم يسهم لهم. قال أبو داود حدثنا احمد بن حنبل ثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد حدثني عبر مولى آبى اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى رسول الله والمسائلة فأمر بى فقلدت سيفا ، فاذا أنا أجره ، فأخبر أنى مملوك فأمر لى بشى من طريق المتاع . و رواه الترمذى والنسائل جيعا عن قتيبة عن بشر بن المفضل به [ وقال الترمذى حسن صحيح . و رواه ابن ماجه عن على بن محمد عن وكيع عن هشام بن سعد ] عن محمد بن زيد بن المهاجر عن منقذ عن عمير به .

وقال محمد بن اسحاق : وشهد خيبر مع رسول الله صـلى الله عليــه وسلم نساء فرضخ لهن [ من الغي ] ولم يضرب لهن بسهم حدثني مليان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قمه مهاها لى قالت أتيت رسول الله وَيَطْلِينَهُ في نسوة من بني غفار، فقلنا يارسول الله قمه أردنا أن تجرح ممك الى وجهك هذا \_ وهو يسير الى خيبر \_ فنداوى الجرحي و نمين المسلمين عا استطعنا فقال « على مركة الله » قالت فخرجنا معه ، قالت وكنت جارية حدثة السن فأردفني رسول الله عَيْمُ اللهِ عَلَيْكُ إِ على حقيبة رحله ، [ قالت فوالله لنزل رسول الله عَيَّالِيَّةِ الى الصبيح ونزلت عن حقيبة رحله ، قالت ] وأذا مها دم مني وكانت أول حيضة حضتها ، قالت فتقبضت الى الناقة واستحيت . فلما رأى رسول الله عَيْنَالِيْنَةِ ما في ورأى الدم قال « مالك ? لعلك نفست » قالت قلت نعم ، قال « فاصلحي من نفسك ثم خذى إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودى لمركبك ، قالت فلما فتح الله خيبر رضخ لنا من الغيُّ ، وأخــذ هذه القلادة التي تربن في عنتي فأعطانها وعلقها بيده في عنقي فوالله لاتفارقني أبدآً . وكانت في عنقها حتى ماتت ، ثم أوصت أن تدفن معها ، قالت وكانت لا تطهر من حيضها إلا جعلت في طهو رهام لمحا وأوصت به أن يجعَل في غسلها حين ماتت . وهكذا رواه الامام احمد وأبو داود من حديث محمد بن اسحاق به . قال شيخنا أبو الحجاج المزى في أطرافه و رواه الواقدى عن أبي بكر بن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم عن أم على بنت أبي الحـكم عن أمية (٢) بنت أبي الصلت عن النبي عُنِيَاتِينًا به . وقال الامام احمد حدثنا حسن بن موسى ثنا رافع بن سلمة (١) قال السهيلي : أصل الرضخ ( بالمعجمة ) أن تكسر من الشيُّ الرطب كسرة فتعطمها وأما | الرضح بالحاء المهملة فـكسراليابس . (٢) وفى الاصابة : أن اصمها أمة أو أمامة أو أمينة أو أمينة وقال في موضع أميمة بنت قيس بن أبي الصلت.  له ? » قالت قلت كذا وكذا ، قال « ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحــدة ، ولــكم أنتم · أهل السفينة هجرنان ، قالت فلقد رأيت أبا موسى وأهــل السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هــذا الحديث، مامن الدنيا شي هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي عَرَبِهِ عَلَيْ اللهِ وَاللَّهُ وَرَدَة قالت أمهاء : فلقد رأيت أبا موسى وأنه ليستعيد هــذا الحديث مني . وقال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي عَيَنْ ﴿ إِنَّى لاَ عَرِفَ أَصُواتَ رَفَقَةَ الاَ شَعْرِينِ بِالقَرْآنَ حَـَيْنِ يَدْخُلُونَ باللَّيل ، وأُعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليسل، و إن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكم بن حزام اذا لقي العدو \_ أو قال الخيل \_ قال لهم إن أصحابي يأمر ونكم أن تنظر وهم. وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب وعبد الله بن يراد عن أبي أسامة به . ثم قال البخارى قال حدثنا اسحاق بن ابراهم ثنا حفص بن غياث ثنا يزيد بن [ عبد الله بن ] أبي بردة عن أبي موسى قال : قدمنا على الني عَلَيْكَ بِهِ أَنِ افْتَتَحَ خَيْرِ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسَمُ لأَحْـَدُ لَمْ يَشْهِدُ الْفَتْحَ غَيْرُ نَا . تَفْرَدُ بِهِ البخارى دون مسلم . و رواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث يزيد به . وقد ذكر محمد بن اسحاق أن رسول الله ﷺ بعث عمرو من أمية الضمرى الى النجاشي يطلب منه من بتي من أصحابه بالحبشة ، فقدموا محبة جعفر وقد فتح النبي عَلَيْكُ خيبر . قال وقد ذكر سفيان بن عبينة عن الأجلح عن الشعبي أن جمغر برن أبي طالب قــم على رسول الله ﷺ يوم فتح خيبر فقبل رسول الله ﷺ بين عينيه والتزمه وقال « ما أدرى بأيهما أنا أسر " بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » . وهكذا رواه سفيان النورى عن الأجلح عن الشعبي مرسلا وأسند البيه في من طريق حسن بن حسين العرزمي عن الأجلح عن الشعبي عن جابر قال : لما قدم رسول الله عَيْمَالِكُوْ من خيبر قــدم جعفر من الحبشة ، فتلقاه وقبل جبهته وقال ﴿ وَاللَّهُ مَا أَدْرَى بِأَمِهَا أَفْرَحَ ، بِفَتَحَ خَيْبِرَ آمَ بِقَدْوِمَ جِنْفُرَ ﴾ ثم قال البيهقي حدثنا أبو عبد الله | الحافظ ثنا الحسين بن أبي امهاعيل العلوى ثنا احمد بن محمد البيروتي ثنا محمد بن أحمد بن أبي طيبة حدثني مكى بن ابراهيم الرعيني ثنا سفيان النورى عن أبي الزبير عن جابر قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله ﷺ ، فلما نظر جعفر اليه حجل \_ قال مكي يعني مشي في إسناده من لا يعرف الى النورى.

قال ابن اسحاق: وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة الى أن قدموا معه خيبر ستة عشر رجلا، وسرد أمهاءهم وأمهاء نسائهم وهم ع جعفر بن أبى طالب الهاشمى، وامرأته أسهاء بنت عميس، وابنه عبد الله ولد بالحبشة، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، وامرأته أمينة (١)

(١) كذا في ابن هشام وفي الاصابة : أميمة بنت خلف بن أسعد الخوقال يقال أمينة وهمينة

بنت خلف بن أسعد ، وولداه سعيد ، وأمة بنت خالد ولدا بأرض الحبشة ، وأخوه عرو بن سعيد ابن العاص ، ومعيقيب بن أبى فاطمة وكان الى آل سعيد بن العاص ، قال وأبو موسى الأشعرى عبدالله ابن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة ، وأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد الأسدى ، وجهم بن قيس ابن عبد شرحبيل العبدرى ، وقد ماتت امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بأرض الحبشة ، وابنه عرو ، وابنته خز يمة ماقا بها رحهم الله ، وعامر بن أبى وقاص الزهرى ، وعتبة بن مسعود حليف لم من هذيل ، والحارث بن خالد بن صخر النيمى ، وقد هلكت بها امرأته ريطة بنت الحارث رحها الله ، وعمان بن و بيعة بن أهبان الجمعى ، وهمية بن جزء الزبيدى حليف بني سهم ، ومعمر بن عبد الله بن في منهم ، ومعمر بن عبد الله بن نبطة العدوى ، وأبو حاطب بن عمر و بن عبد شمس ، ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد الله بن نفلة العدوى ، وأبو حاطب بن عمر و بن عبد شمس ، ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامر يان ، ومع مالك هنذا امرأته عرة بنت السعدى ، والحارث بن عبد شمس بن العامر يان ، ومع مالك هنذا امرأته عرة بنت السعدى ، والحارث بن عبد شمس بن العبد شمس العامر يان ، ومع مالك هنذا امرأته عرة بنت السعدى ، والحارث بن عبد شمس بن العبد شمس العامر يان ، ومع مالك هنذا امرأته عرة بنت السعدى ، والحارث بن عبد شمس بن العبد شمس العامر يان ، ومع مالك هنذا المرأته عرة بنت السعدى ، والحارث بن عبد شمس بن العبد شمس العامر يان ، ومع مالك هنذا المرأته عرة بنت السعدى ، والحارث بن عبد شمس بن

قلت : ولم يذكر ابن اسحاق أسماء الأشعريين الذبن كانوا مع أبي موسى الأشعري وأخويه أبا بردة وأبا رهم وعمه أبا عامر ، بل لم يذكر من الأشعريين غــير أبي موسى ولم يتعرض لذكر أخويه وهما أسن منه كما تقدم في صحيح البخاري . وكأن ابن اسحاق رحمه الله لم يطلع على حديث أبي موسى في ذلك والله أعلم. قال وقد كان معهم في السفينتين نساء من نساء من هلك من المسلمين هنالك وقد حرر هاهنا شيئا كثيراً حسنا. قال البخاري حدثنا على بن عبد الله ثنا سفيان معمت الزهري وسأله امهاعيل بن أمية قال أخبر ني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة أني رسول الله عَيْنِكُمْ وسأله \_ يعني أن يقسم له \_ فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تعطه ، فقال أبو هر برة هذا قاتل ابن قوقل فقال : وا عجباً لو ير تدلّى من قدوم الضأل . تفرد به دون مسلم . قال البخارى و يذكر عن الزبيدي عن الزهرى أخبر في عنبسة بن سعيد أنه معم أبا هريرة يخبر سعيدبن العاص قال: بعث رسول الله بَيْنَايْتُهُ ما افتتحها ، وأن حزم خيلهم ثليف . قال أبو هر برة فقلت يارسول الله لاتقسم لهم ، فقال أبان وأنت بهذا ياوبر تحدر من رأس ضأل . وقال النبي عَيْنَا ﴿ يَا أَبَانَ اجلس ﴾ ولم يقسم لهـم ، وقد أسند أبو داود هذا الحديث عن سعيد بن منصو رعن اسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي به تعوه تم قال البخاري حدثنا موسى بن امهاعيل ثنا عرو بن يحيى بن سعيد أخبرني جدى وهو سعيد بن ا عرو بن سعيد بن العاص أن أبان بن سعيد أقبل الى النبي وَلَيُسْتِنْهُ فسلم عليه، فقال أبو هريرة بارسول الله هـ ذا قاتل ابن قوقل ، فقال أبان لأبي هريرة : وا عجبا لك ياوير تردى من قدوم ضأل تنعي على المرعاً أكرمه الله بيدى ، ومنعه أن يهينني بيده ? هكذا رواه منفرداً به هاهنا وقال في الجهاد بعــد حديث الحيدى عن سفيان عن الزهرى عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله وهو بخيبر بعد ما افتتحها ، فقلت يارسول الله أسهم لى ، فقال بعض آل سعيد بن العاص: لا تقسم له ، فقلت يارسول الله هذا قاتل ابن قوقل الحديث. قال سفيان حدثفيه السعيدى \_ يعنى عرو بن يحيى بن سعيد \_ عن جده عن أبي هريرة بهذا . فني هذا الحديث التصريح من أبي هريرة بأنه لم يشهد خيبر وتقدم في أول هذه الغزوة . رواه الامام احمد من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة وأنه قدم على رسول الله ويتناه بعد ما افتتح خيبر فكلم المسلمين فأشركونا في أسهامهم . وقال الامام احمد حدثنا روح ثنا حاد بن سلة عن على بن زيد عن عمار بن أبي عمار قال : ماشهدت مع رسول الله ويتناه قط إلا قسم لى ، إلا خيبر فانها كانت لأهل الحديبية خاصة .

قلت: وكان أبو هريرة وأبو موسى جا آبين الحديبية وخيبر. وقد قال البخارى حدثنا عبد الله ابن محمد ثنا معاوية بن عمر و ثنا أبو اسحاق عن مالك بن أنس حدثنى ثور حدثنى سالم مولى اعبد الله ] بن مطيع أنه سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر فلم ننم ذهباً ولا فضة ، إنما غنها الابل والبقر والمتاع والحوائط ، ثم انصرفنا مع رسول الله ويخيل وادى القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له بعض بنى الضبيب فبينا هو بحط رحل رسول الله ويخيل إذ جاءه سهم عار حتى أصاب ذلك العبد . فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله ويخيل و كلا والذى نفسى بيده إن الشملة التى أصابها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً » فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول الله ويخيل بشراك أو شراكين فقال : هذا شى كنت أصبته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شراك أو شراكين من فار » .

و ذكر قصة الشاة المسمومة وما كان من أمر البرهان الذي ظهر عندها والحجة البالغة فيها الله قال البخارى : رواه عروة عن عائشة عن الذي بَيْنَاتُهُ . ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث حدثني سعيد عن أبي هر يرة قال : لما فتحت خيير أهديت لرسول الله ويَنْنَاتُهُ شاة فيها سم هكذا أو رده هاهنا مختصراً . وقد قال الامام احمد حدثنا حجاج ثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هر يرة قال : لما فتحت خيير أهديت لذي يَنْنِنَاتُهُ شاة فيها سم ، فقال رسول الله ويَنْنَاتُهُ و اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود به فجمعوا له فقال الذي ويَنْنَاتُهُ و إني سائلكم عن شي فهل أنم صادق عنه ? » قالوا فعم يا أبا القاسم ، فقال لهم رسول الله يَنْنَاتُهُ و من أبوكم ? » قالوا أبونا فلان ، فقال رسول الله ويَنْنَاتُهُ و من أبوكم ؟ » قالوا أبونا فلان ، فقال رسول الله ويَنْنَاتُهُ و من أهل و كذبتا عرفته في أبينا ، فقال رسول الله ويَنْنَاتُهُ و من أهل النار ? » فقالوا نكون فيها يسيراً ثم تعلفونا فيها ، فقال لهم رسول الله ويَنْنَاتُهُ لا نعلف كم فيها النار ? » فقالوا نكون فيها يسيراً ثم تعلفونا فيها ، فقال لهم رسول الله ويَنْنَاتُهُ لا نعلف كم فيها النار ? » فقالوا نكون فيها يسيراً ثم تعلفونا فيها ، فقال لهم رسول الله ويَنْنَاتُهُ لا نعلف كم فيها

أبداً » ثم قال لهم « هل أنتم صادق عن شي إذا سألتــكم ? » فقالوا نعم يا أبا القاسم ، فقال « هل جملتم في هــذه الشاة مما » فقالوا نعم ! قال « ماحملـكم على ذلك ? » قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك و إن كنت نبيا لم يضرك . وقــدرواه البخاري في الجزية عن عبــد الله بن يوسف ، و في المغازى أيضاً عن قتيبة كلاهما عن الليث به . وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم حدثنا سعيد بن سليان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن امرأة من بهود أهدت لرسول الله عَيْدُ شَاة مسمومة فقال لأصحابه « أمسكوا فانها مسمومة » وقال لها « ماحملك على ماصنعت ؟ » قالت أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلعك الله عليه، و إن كنت كاذبا أربح الناس منك. قال هَا عرض لها رسول الله ﷺ . رواه أبوداود عن هارون بن عبــد الله عن سعيد بن سلمان به . ثم روى البيهق عن طريق عبد الملك بن أبى نضرة عن أبيه عن جابر بن عبـــد الله نحو ذلك . وقال الامام احمد حدثنا شريح ثنا عباد عن هملال مهو ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من المهود أهدت لرسول الله عِنْظَيْنَةُ شاة مسمومة، فأرسل اليها فقال « ماحملك على ماصنعت ؟ » قالت أحببت \_ أو أردت \_ إن كنت نبياً فإن الله سيطلمك عليه ، وإن لم تكن نبياً أرج الناس منك. قال فحكان رسول الله ﷺ اذا وجد من ذلك شيئًا احتجم ، قال فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئًا فاحتجم . تفرد به احمد واسناده حسن . وفي الصحيحين من حديث شعبة عن هشام فَجَى مِهَا الى رسول الله عَيْنَاكِنَةِ فَسَأَلُهَا عَن ذلك ? قالت أردت لا قتلك ، فقال « ما كان الله ليسلطك على » أو قال « على ذلك » قالوا ألا تقتلها قال « لا » قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله والله و الله الله و الل قال : كان جابر بن عبدالله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية (١) ثم أهدتها لرسول الله عَيْنَا إِنَّهُ وَاللَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ، ثم قال لهم رسول الله عَيْنَظِيْنَةِ « ارفعوا أيديكم » وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المرأة فدعاها فقال لها « أسممت هـ ذه الشاة ؟ » قالت المهودية من أخبرك ؟ قال « أخبرتني هـ ذه التي في يدى » وهي الذراع ، قالت [ نعم ] قال « فما أردت بذلك ؟ ، قالت قلت إن كنت نبيا فلن تضرك ، و إن لم تسكن نبيا استرحنا منك . فعفا عنها رسول الله عَيْنَاكُ ولم يعاقبها ، ونوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم النبي عَيَّنَكُّ على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة (١) صلى اللحم يصليه صليا شواه في النار كأصلاه وصلاه . عن القاموس . وهو مولى لبني بياضة من الأنصار . ثم قال أنو داود حدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمروا عن أبي سلمة أن رسول الله سَيُطِينَةِ أهدتله بهودية بخيبر شاة مصلية نحوحديث جاء، قال فمات بشر ابن البراء بن معرور، فأرسل الى المهودية فقال « ماحملك على الذى صنعت ? » فذكر نحوحديث جاء ، فأمر رسول الله ﷺ فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة . قال البهقي ورويناه من حديث حماد ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هر برة. قال و يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها . وروى البيهتي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كمب بن مالك أن امرأة مهودية أهدت الى رسول الله بَيْنَا اللهُ مَاة مصلية بخيبر فقال « ماهذه ؟ » قالت هدية ، وحذرت أن تقول صدقة فلا يأكل، قال فأكل وأصحابه ثم قال « امسكوا » ثم قال للمرأة « هل محمت ? » قالت من أخبرك هذا ? قال « هــذا العظم » لساقها وهو في يده ، قالت نعم قال • لم ؟ ، قالت أردت إن كنت كاذبا أن نستر يح منك ، و إن كنت نبيا لم يضرك . قال فاحتجم رسول الله ﷺ على الكاهل وأمن أصحابه فاحتجموا . ومات بعضهم . قال الزهرى فأسلمت فتركها النبي عَلَيْكُ . قال البهرق هـ ذا مرسل ولعله قد يكون عبد الرحن حمله عن جار بن عبد الله رضي الله عنه . وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وكذلك موسى بن عقبة عن الزهرى قالوا : لما فتح رسول الله ﷺ خيبر وقتل منهم من قتل، أهدت زينب بنت الحارث المهودية وهي ابنــة أخي مرحب لصفية شاة مصلية وسمتها ، وأكثرت في الـكتف والذراع لأنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة الى رسول الله عَيَيْكُ ، فدخل رسول الله عَيْكُ على صفية ومعه بشر بن البراء بن معروروهو أحد بني سلمة ، فقدمت اليهم الشاة المصلية فتناول رسول الله ﷺ الكتف وانهش منها ، وتناول بشر عظا فانتهش منه ، فلما استرط رسول الله عَلَيْكَ لَهُ استرط بشر بن البراء مافي فيه ، فقال رسول الله ﷺ ﴿ ارفعوا أيديكم فان كتف هذه الشاة يخبر ني أني نعيت (١) فها ، فقال بشر بن البراء والذي أكرمك لقد وجــدت ذلك في أكلتي التي أكلت فما منعني أن الفظها الا أنى أعظمتك أن أبغضك طعامك ، فلما أسغت مافي فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك و رجوت أن لاتكون استرطتها وفيها نعى فلم يقم بشر من مكانه حتى عادلونه كالطيلمان وماطله وجعمه حتى كان لايتحول حتى يحول . قال الزهري قال جابر واحتجم رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ يُومئذ حجمه مولى بني بياضة ا بالقرن والشفرة و بقى رسول الله ﷺ بعده ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى توفى فيه فقال « مازلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خبير عداداً حتى كان هــذا أوان انقطاع أيهرى ، فتوفى رسول الله بَيْنَانَةُ شهيداً .

<sup>(</sup>١) نعاه له نعيا ونعيّا أخبره بموته والنعي الناعي . قاموس .

وقال محمد بن اسحاق فلما اطمأن رسول الله وسيلية أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية ، وقد سألت أى عضو أحب الى رسول الله وسيلية في فقيل لها الذراع فلاك منها فيها من السم ، ثم صحت سائر الشاة ثم جاءت بها ، فلما وضعنها بين يديه تناول الذراع فلاك منها مضفة فلم يسغها ، ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ منها كا أخذ رسول الله وسيليني ، فأما بشر فأساغها وأما رسول الله وسيليني فلفظها ثم قال « إن هذا العظم يخبرنى أنه مسموم » ثم دعا بها فاعترفت ، فقال « ماحمك على ذلك في قالت بلغت من قومى مالم يخف عليك ، فقلت إن كان فاعترفت منه ، و إن كان نبياً فسيخبر . قال فتجاوز عنها رسول الله وسيليني ، ومات بشر من أكانه التي أكل .

قال ابن اسحاق وحد ابنى مروان بن عاب بن أبي سعيد بن المعلى قال : كان رسول الله وقد قال في مرضه الذي توفى فيه \_ ودخلت عليه أخت بشر بن البراء بن معرور \_ « يا أم بشر إن هذا الأوان وجدت انقطاع أجرى من الأكاة التي أكات مع أحيك بخيبر » قال ابن هشام : الأجر العرق المعلق بالقلب . قال فان كان المسلمون ليرون أن رسول الله والمالية وسلما مع ما أكرمه الله به من النبوة . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا هلال بن بشر وسلمان بن يوسف الحراني قالا ثنا أبو غيات سهل بن حاد ثنا عبد الماك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الحدري أن بهودية أما وسلم أهدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وان كنت كذابا أن أد يح الناس منك ، و إن كنت كذابا أن أد يح الناس منك ، و إن كنت قالت ان أد يح الناس منك ، و إن كنت كذابا أن أد يح الناس منك ، و إن كنت صادقا علمت أن الله سيطلمك عليه . فبسط يده وقال «كاوا بسم الله » قال فا كانا وذ كرفا اسم الله المن أبي نضرة إلا من هذا الوجه .

 منه ذبحان ؛ واحد بيثرب وآخر بخيبر . قال الحارث : قلت لسلام بملك الأرض ؟ قال نعم والتوراة التي أنزلت على موسى وما أحب أن تعلم يهود بقولى فيه .

## فصل

قال ابن اسحاق : فلما فرغ رسول الله ﷺ من خيبر انصرف الى وادى القرى فحاصر أهلها ليال نم انصرف راجعًا إلى المدينة . ثم ذكر من قصة مدعم وكيف جاءه سهم غارب فقتله ، وقال الناس هنيئًا له الشهادة فقال رسول الله عَلَيْ الله والذي نفسي بيده إن الشملة التي آخــ ذها وم خيبر لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً ، وقد تقدم في صحيح البخارى نحو ماذكره ابن اسحاق والله أعــلم. وسيأتى ذكر قتاله عليه السلام نوادى القرى . قال الامام احمد: حدثنا يحيي بن سعيد ا رسول الله وَيُتَطِينِهُ تُوفى يوم خيبر، فذكر ذلك للنبي وَيَتَظِينُو فقال « صلوا على صاحبكم » فتغير وجوه الناس من ذلك ، فقال « إن صاحبكم غل في سبيل الله » ففتشنا متاعه فوجدنًا خرزاً من خرز بهود مايساوي درهمين وهكذا رواه أبوداود والنسائي من حديث يحيي بن سعيد القطان. و رواه أبوداود و بشر بن المفضل وابن ماجــه من حديث الليث بن سعد ثلاثتهم عن يحيي بن سعيد الآنصاري به وقد ذكر البهيق أن بني فزارة أرادوا أن يقاتلوا رسول الله عَيْنَاتِيْرُ مرجعه من خيبر وتجمعوا لذلك فبعث الهم بواعدهم موضعاً معيناً فلما تحققوا ذلك هربوا كل مهرب ؛ وذهبوا من طريقه كل مذهب وتقدم أن رسول الله عَيْسُكِيِّتِهِ لما حلت صفية من استبرائها دخل بها يمكان يقال له سد الصهباء في أثناء طريقه الى المدينة ، وأولم علمها بحيس ، وأقام ثلاثة أيام يبني عليه بها ، وأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل عتاقها صداقها ، وكانت إحدى أمهات المؤمنين كا فهمه الصحابة لما مدعليها الحجاب وهو مردفها وراءه رضى الله عنها . وذكر محمد بن اسحاق في السيرة قال : لما أعرس رسول الله بَطَالِيَّةِ بصفية بخيبر \_ أو ببعض الطريق \_ وكانت التي جملها الى رسول الله مَصَّالِكُ ومشطها وأصلحت من أ أمرها أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك ، وبات بها رسول الله عَيَّا إِلَيْهِ فَى قبة له و بات أبو أبوب متوشحاً بسيفه بحرس رسول الله عَيَالِيَّةِ و يطيف بالقبة حتى أصبح ، فلما رأى رسول الله عَيَالِيَّةِ مكانه قال ﴿ مَالِكَ مِا أَمِا أَبِوبِ ٢ ﴾ قال خفت عليك من هـذه المرأة وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها ، وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك ، فزعموا أن رسول الله عَيْنِكُيْ قال ﴿ اللهِم احفظ أَبا أبوب كا بات يحفظنى ، ثم قال حدثني الزهرى عن سعيد بن المسيب فذكر نومهم عن صلاة الصبح مرجعهم من خيبر وأن رسول الله ﷺ كان أولهم استيقاظا فقال « ماذا صنعت بنا يابلال ? » قال

يارسول الله أخــذ بنفسي الذي أخــذ بنفسك ، قال « صدقت » ثم اقتاد ناقته غــير كنير ثم نزل فتوضأ وصلى كا كان يصلمها قبل ذلك . وهكذا رواه مالك عن الزهرى عن سعيد مرسلا وهذا مرسل من هذا الوجه وقد قال أبو داود حدثنا احمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبر ني بونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هر رة أن رسول الله ﷺ حــين قفل من غزوة خيبر، فسار ليلة حتى أذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال « اكلاً لنا الليل » قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ النبي عَلَيْكِيَّةِ ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، وكان رسول الله ﷺ أولهم استيقاظا ففزع رسول الله ﷺ وقال « يابلال » قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمى يارسول الله ، قال فاقتادوا رواحلهم شيئًا ثم توضأ رسول الله عَيْسَانِيْتِي فأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى لهم الصبيح ، فلما أن قضى الصلاة قال «من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى يقول « وأقم الصلاة لذكرى » قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك . وهكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب به وفيه أن ذلك كان مرجعهم من خببر . وفي حديث شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعهم من الحديبية ، فغي رواية عنه أن بلالا هو الذي كان يكلؤهم ، وفي رواية عنه أنه هو الذي كان يكلؤهم . قال الحافظ البيهتي : فيحتمل أن ذلك كان مرتبن . قال و في حديث عمران بن حصين وأبي قتادة نومهم عن الصلاة وفيه حديث الميضاة فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين أو مرة ثالثة . قال وذكر الواقدي في حــديث أبي قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوك. قال وروى زافر بن سليان عن شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحن عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعهم من إ تبوك فالله أعلم . ثم أو رد البيهتي مار واه صاحب الصحيح من قصة عوف الاعرابي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة وقصة المرأة صاحبة السطيحتين وكيف أخذوا منهما ماء روى الجيش بكاله ولم ينقص ذلك منهما شيئًا . ثم ذكر مارواه مسلم من حديث ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة وهو حديث طويل وفيه نومهم عن الصلاة وتكثير الماء من تلك الميضاة . وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قنادة . وقال البخارى حدثنا موسى بن امهاعيل ثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعرى قال: لما غزا رسول الله ﴿ عَلَيْكُمْ خَيْراً، وقال لما توجه رسول الله عِيَكِيْنِيْ إلى خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر لا إله إلا الله ، فقال رسول الله عَيْنَاتِينَةِ « أربعوا عــلى أنفسكم إنــكم لاتدعون أصم ولا غائباً إنــكم تدعون صميعاً قريباً وهو معكم ﴾ وأنا خلف دابة رسول الله ﷺ فسمعنى وأنا أقول لاحول ولا قوة ا إلا بالله ، فقال « ياعبد الله بن قيس » قلت ليبك يارسول الله قال « ألا ادلك على كلة من كنز

الجنة » قلت بلي يارسول الله فداك ابي وأمي قال « لاحول ولا قوة إلا بالله » . وقد رواه بقية الجماعة من طرق عن عبد الرحمن بن مل أبي عثمان النهدى عن أبي موسى الأشعرى ، والصواب أنه كان ا مرجعهم من خيبر فان أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر كما تقدم .

قال ابن اسحاق : وكان رسول الله عَيْنَاتِي \_ فيما بلغني \_ قد أعطى ابن لقيم العبسى حين افنته خيبر مامها من دجاجة أو داجن ، وكان فتح خيبر في صفر ، فقال ابن لقبم في فتح خيبر :

> رميت نطاة من الرسول بفيلق شهباء ذات مناكب وفقار (١) واستيقنت بالذل لما شيعت ورجال أسلم وسطها وغفار صبحت بني عمروين زرعة غدوة والشق أظلم أهسله بنهار جرَّت بأبطحها الذبول فلم تدع إلا الدجاج تصيح بالاسحار ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد الاشهل أو بني النجار ومهاجرين قــد اعلموا سياهم فوق المغافر لم ينوا لغرار ولقد علمت ليغلبن محسد وليثوين بها الى أصفار

> فرت بهود عند ذلك في الوغى تحت العجاج غمائم الأبصار

## فصل

﴿ فِي ذَكُرُ مِن استشهد بخيبر من الصحابة رضي الله عنهم ﴾ على ماذكره ابن اسحاق بن يسار رحمه الله وغيره من أصحاب المغازى .

فن خير الماجرين ربيعة بن أكثم بن سخيرة الأسدى مولى بني أميـة ، وثقيف بن عمرو ورفاعة بن مسر وح حلفاء بني أمية ، وعبد الله بن الهبيب بن أهيب بن سحيم بن غيرة من بني سعد ً ابن ليث حليف بني أسد وابن أختهم ، ومن الأنصار بشر بن البراء بن معرور مر. أ كلة الشاة المسمومة مع رسول الله عَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا عَلَيْهِ كَمَا تقدم ، وفضيل بن النعان السلميَّان ، ومسعود بن سعد بن قيس بن خالد بن عامر بن زريق الزَّرق . ومحمود بن مسلمة الأشهلي ، وأبو ضياح حارثة بن ثابت بن النعان العمرى ، والحارث بن حاطب ، وعروة بن مرة بن سراقة ، وأوس الفائد (٢) وأنيف بن حبيب ، وثابت

(١) مهاه في الاصابة لقيم الدجاج وأورد له هذا البيت الأول هكذا:

رميت مطاه من الرسول يقتون شهباء ذات مذاكر وحفار

ونطاة حصن بخيبر وقيل عين ماء بقرية منها وقيل هو اسم لأ رض خيبر وقد تقدم ذكره .

(r) قال في الاصابة: أوس بن فائد وقيل ابن فاتك وقيل ابن الفاتك و في الأصل الفارض ·

ان أثلة وطلحة ،وعمارة بن عقبة رمى بسهم فقتله ، وعامر بن الأكوع ثم سلمة بن عمر و بن الأكوع أم سلمة بن عمر و بن الأكوع أمابه طرف سيفه فى ركبته فقتله رحمه الله كما تقدم ، والأسود الراعى . وقد أفرد ابن اسحاق هاهنا قدمته وقد أسلفناها فى أوائل الغزوة ولله الحد والمنة .

قال ان اسحاق: وممن استشهد بخیبر فیا ذکره ابن شهاب من بنی زهره مسمود بن ربیعة حلیف له من الله نصار ثم من بنی عرو بن عوف أوس بن قتادة رضی الله عنهم أجمعين . له من الله عنه من بنی عرو بن علاط المهزی رضی الله عنه که خبر الحجاج بن علاط المهزی رضی الله عنه که

قال ابن اسحاق: ولما فتحت خيبر كلم رسول الله وَيَتَنْظِيْهُ الحجاج بن علاط السلمي ثم البهري فقال : بارسول الله إن لي عكة مالا عنه صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة \_ وكانت عنه له منها معوض بن الحجاج ـ ومالا متفرقا في تجار أهل مكة ، فأذن لي يارسول الله فأذن له ، فقال إنه لابد لي وارسول من أن أقول ، قال قل ، قال الحجاج : فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجــدت بثنية البيضاء رجالًا من قريش يستمعون الأخبار و يسألون عن أمر رسول الله ﷺ وقد بلغهم أنه قــد سار الى خيبر وقد عرفو أنها قرية الحجاز ريفا ومنعة و رجالا ، وهم يتجسسون الأخبار من الركبان ، فلما رأوني قانوا الحجاج بن علاط \_ قال ولم يكونوا علموا باسلامي \_ عنده والله الخبر أخبرنا يا أبا محد فانه قد بلغنا أن القاطع قد سار الى خيبر وهي بلد يهود و ريف الحجاز ؟ قال قلت قد بلغني ذلك وعندي من الخبر مايسركم، قال فالتبطوا يجنبي فاقتى يقولون إيه ياحجاج ? قال قلت هزم هزيمة لم تسمعوا يمثلها قط وقد قتل أصحابه قتـــلا لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسراً وقالوا لانقتله حتى نبعث به الي مكة [ فيقتلوه إنما تننظرون أن يقدم به عليكم فيقتل ببن أظهركم ، قال قلت أعينوني على جمع مالى عكة وعلى غرمائي فاني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار الي ماهنالك قال فقاموا فجمعوا لى ما كان لى كأحث جمع صمعت به ، قال وجئت صاحبتي فقلت مالى وكان عندها مال موضوع فلعلى ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار، قال فلما معم العباس ابن عبد المطلب الخبر وماجاءه عني أقبل حتى وقف الى جنبي وأنا في خيمة من خيم التجار، فقال يا حجاج ماهذا الذي جئت به ? قال قلت وهل عندك حفظ لما وضعت عندك ؟ قال نعم ! قال قلت فاستأخر حتى ألقاك على خلاء فانى في جمع مالى كا ترى فانصر في حتى أفرغ ، قال حتى اذا فرغت امز جمع كل شي كان لى يمكة وأجمعت الخروج لقيت العباس فقلت احفظ على حديثي يا أبا الفضل ا فانى أخشى الطلب ثلاثًا ثم قل ماشئت قال افعل قلت فانى والله تركت ابن أخيك عروساً على بنت الملكهم – يعنى صفية بنت حيى ـ وقد افتتح خيبر وانتثل مافيها وصارت له ولأ صحابه، قال ماتقول

إحجاج 11 قال قلت أى والله فا كتم عنى ولقد أسلمت وما جئت إلا لا تحدد مالى فرقا عليه من أن أغلب عليه ، فاذا مضت ثلاث فاظهر أمرك فهو والله على ماتحب ، قال حتى اذا كان اليوم الثالث البس العباس حلة له وتخلق وأخد عصاه ثم خرج حتى أتى الكمبة فطاف بها ، فلما رأوه قانوا يا أيا الفضل هذا والله التحدد لحر المصيبة ! قال كلاوالله الذى حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر ونزل عروساً على بنت ملكهم وأحرز أموالهم ومافيها وأصبحت له ولا صحابه قانوا من جاءك بهذا الخير ؟ قال الذى جاء كم ما جاء كم به ولقد دخر عليه كم مسلما وأخد أمواله فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه ، فقالوا يالعباد الله انفلت عدو الله أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن ، قال ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك . هكذا ذكر ابن اسحاق هذه القصة منقطمة ، وقد أسند ذلك الامام احمد بن حنبل فقال حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر صحمت ثابتا يحدث عن أنس قال : كما افنتح رسول الله والته الموالية والته الموالية والته أن المراته حين خيبر قال الحجاج بن علاط يارسول الله إن لى يمكة مالا وإن لى بها أهلا وإنى أديد أن آتيهم أفأنا فى حل إن انا نلت منك أو قلت شيئا ؟ فأذن له رسول الله والتي بها أهلا وإنى أديد أن آتيهم أفأنا قدم قد استبيحوا في حل إن انا نلت منك أو قلت شيئا ؟ فأذن له رسول الله والتهم عمد وأصحابه فانهم قد استبيحوا في حدم في ما كان عندك فائى أريد أن أشترى من غنائم محمد وأصحابه فانهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم . قال وفشى ذلك بمكة فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسر وراً ، قال و بلغ الخبر العباس فعقر وجعل لايستطيع أن يقوم . قال معمر : فأخبر فى عمان الخزوجي عن مقسم قال : فأخذ ابنا يقال له قتم واستلقى و وضعه على صدره وهو يقول .

حبى قيم شبه ذى الأنف الأشم بنى ذى النم برغم من زعم قال قال قابت عن أنس: ثم أرسل غلاماً له الى حجاج بن علاط فقال ويلك ماجئت به وماذا تقول ? فما وعد الله خير مماجئت به ، فقال حجاج بن علاط : اقرأ على أبى الفضل السلام وقل له فليخل لى فى بعض بيوته لا تيه قان الخبر على مايسره ، فجاء غلامه فلما بلغ الدار قال أبشر يا أيا الفضل ، قال فوثب العباس فرحاحتى قبل بين عينيه فأخبره ماقال حجاج فأعتقه ، قال ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله بين في فيه افتتح خيبر وغنم أموالهم ، وجرت سهام الله في أموالهم ، واصطنى رسول الله بينيا في قد افتتح خيبر وغنم أموالهم ، وخيرها أن يعتقها وتكون زوجه أو واصطنى رسول الله بينيا في في وانحذها لنفسه ، وخيرها أن يعتقها وتكون زوجه أو تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته ، قال ولكنى جئت لمال كان هاهنا أردت أن أجمعه فاذهب به فاستأذنت رسول الله بَيْنَائِينَّةُ فأذن لى أن أقول ماشئت ، فاخف على ثلاثا ثم اذكر أجمعه فاذهب به فاستأذنت رسول الله بَيْنَائِينَّةُ فأذن لى أن أقول ماشئت ، فاخف على ثلاثا ثم اذكر مابدا لك . قال فيمت امرأته ما كان عندها من حلى أو متاع فجمعته ودفعته اليه ثم انشمر به ، مابدا لك . قال فيمت امرأته ما كان عندها من حلى أو متاع فجمعته ودفعته اليه ثم انشمر به ، فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال مافعل زوجك ? فأخبرته أنه ذهب يوم كذا فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال مافعل زوجك ? فأخبرته أنه ذهب يوم كذا فلما كان بعد ثلاث أنه الله يا أيا الفضل لقد شق علينا الذى بلغك ، قال أجل لايحزنني الله ولم وكذا ، وقالت لايحزنك الله يا أيا الفضل لقد شق علينا الذى بلغك ، قال أجل لايحزنني الله ولم الله وكذا .

يكن بحمد الله إلا ما أحببنا ، فتح الله خيبر على رسوله وجرت فيها سهام الله واصطغى رسول الله ﷺ صفية لنفسه ، فان كانت لك حاجة في زوجك فالحتى به. قالت : أظنك والله صادقًا ؟ قال فاني صادق والأمر على ما أخبرتك، ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مربهم: لا يصيبك إلا خير إيا أبا الفضل، قال لم يصبني إلا خير بحمد الله، أخـبرني الحجاج بن علاط أن خيبر فتحها الله على ﴿ رسوله وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه ، وقد سألني أن أخنى عنه ثلاثًا ، و إنما جاء ليأخذ ماله إ وما كان له من شيِّ هاهنا ثم يذهب، قال فرد الله السكاُّ بة التي كانت بالمسلمين على المشركين ، وخرج المسلمون من كان دخل بيته مكتئباً حي أنى العباس فأخبرهم الخبر، فسرالمسلمون ورد ما كان من كا آبة أو غيظ أو حزن على المشركين . وهذا الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه أحـــد من ا | أصحاب الكتب الستة سوى النسائى عرف اسحاق بن ايراهيم عن عبد الرزاق به يحوه . ورواه الحافظ البيهتي من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق . ورواه أيضاً من طريق يعقوب بن سفيان عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثور عن معمر به تحوه . وكذلك ذكر موسى بن عقبة في مغازيه آن قر يشا كان بينهم تراهن عظيم وتبايع ، منهم من يقول يظهر محمد وأصحابه ، ومنهم من يقول يظهر الحليفان وبهود خيبر، وكان الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي قد أسلم وشهد مع رسول الله ﷺ إ فتح خيبر ، وكان تحته أم شيبة أخت عبد الدار بن قصى ، وكان الحجاج مكثرًا من المال ، وكانت له معادن أرض بني سلم ، فلما ظهر رسول الله عَلَيْكَ على خيبر استأذن الحجاج رسول الله عَلَيْكَ في الذهاب الى مكة يجمع أمواله فأذن له نحو ما تقدم والله أعلم .

قال أبن اسحاق: ومما قيل من الشعر في غزوة خيبر قول حسان:

بئس ما قاتلت خيار عمّا جمعوا من منارع وتخيل كرهوا الموت فاستبيح حماهم وأقروا فعل الذميم الذليل أمن الموت مهربون فان المو ت موت الهزال غير جميل وقال كعب بن مالك فها ذكره ابن هشام عن أبي زيد الأنصاري:

ونحن وردنا خيبرآ وفروضه بكل قى عارى الاشاجع منود جواد لدى الغايات لا واهن القوى جرئ عملي الاعمداء في كل مشهد عظيم رماد القدر في كل شنوة ضروب بنصل المشرفي المهند يرى القتل مدحاً إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزاً بأحمــــ يذود ويحمى عن ذمار محمد ويدقع عنه باللسان وباليه وينصره من كل أمر بريبه يجود بنفس دون نفس محمد

## يصدق بالأنباء بالغيب مخلصا يريد بذاك العز والفوز في غـــد

#### ﴿ فَى مَهُورُهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ بُوادَى القرى ومحاصرته قوماً مَنِ البَّهُودُ ومصالحته مهود على ماذكره [ الواقدى وغيره ] ﴾

قال الواقدى . حدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة والم خرجنا مع رسول الله والمن خير الى وادى القرى وكان رفاعة بن ] زيد بن وهب الجذامى قد وهب لرسول الله والله وال

قال الواقدى: فعبى رسول الله أصحابه القنال وصفهم ودفع لواءه الى سعد بن عبادة ، وراية الى الحباب بن المنسذر، وراية الى سهل بن حنيف ، وراية الى عباد بن بشر ، ثم دعاهم الى الاسلام وأخبرهم إن أسلموا أحر زوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله ، قال فبرز رجل منهم فبرز اليه الزبير بن العوام فقتله ، ثم برز آخر فبرز اليه على فقتله ، حى قتل منهم أحد عشر رجلاكل ماقتل منهم رجلا دعى من بنى منهم الى الاسلام ، ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم فيصلى بأصحابه ثم يعود فيدعوهم الى الاسلام والى الله عزوجل ورسوله ، وقاتلهم حى أمسى وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم ، وفتحها عنوة وغنمهم الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيراً وأقام رسول الله وتشخيل بوادى القرى أربعة أيام فقسم ما أصاب على أصحابه ، وترك الأرض والنخيل في أيدى اليهود وعاملهم عليها ، فلما بلغ يهود تباء ماوطئ به رسول الله وتشخيل خير وفدك و وادى القرى المورد وادى القرى لا تهما داخلتان في أرض الشام ، وبرى أن مادون وادى وفدك ولم يخرج أهل تيا و وادى القرى لا تهما داخلتان في أرض الشام ، وبرى أن مادون وادى القرى الله ما نقل الله من الشام ، وبرى أن مادون وادى القرى الله من الشام ، قال ثم انصرف رسول الله عمولية والهم اله الله عمول الله والهم الله متحال الله وادى الله من الشام ، قال ثم انصرف رسول الله والمن وراء ذلك من الشام ، قال ثم انصرف رسول الله وتشكيلة واجعاً الى القرى الله الله والهم المورد والم الله والمن الشام ، قال ثم انصرف رسول الله والم الله والم الله والمنا الله وال

المدينة بعد أن فرغ من خيبر و وادى القرى وغنمه الله عز وجل .

قال الواقدى : حدثنى يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة عن الحارث ابن عبد الله بن كب عن أم عمارة قالت محمت رسول الله على الجرف وهو يقول : « لا تطرقوا الله على المساء بعد صلاة العشاء ، قالت فذهب رجل من الحى فطرق أهله فوجد ما يكره ، فحلى سبيلها ولم يهجر وضن يزوجته أن يفارقها وكان له منها أولاد وكان يجيها ، فعصى رسول الله على الما عما يكره .

#### فصل

ثبت في الصحيحين أن رسول الله عِينا لله افتتح خيبر عامل مودها علما على شطر ما بخرج منها من تمر أو زرع. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث على أن يعملوها من أموالها، وفي بعضها وقال لهم النبي وَتَتَطِلِيَّةٍ « نقركم ما شئنا » . وفي السنن أنه كان يبعث عليهم عبدالله بن رواحة يخرصها عليهم عند استواء ثمارها ثم يضمنهم إياه ، فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة بعث جبار بن صخر كما تقدم . وموضع تحرير ألفاظه و بيان طرقه كتاب المزارعة من كتاب الاحكام إن شاء الله و به الثقة . وقال محمد بن اسحاق : سألت ابن شهاب كيف أعطى رسول الله عَيْسَالِيْهِ بِهُود خيبر تخلهم ? فَأَخِبر فِي أَن رسول الله ﷺ افتتح خيبر عنوة بعد القتال وكافت خيبر مما أمَّاء الله عليه ، خسها وقسمها بين المسلمين ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القنال، فدعاهم رسول الله عَلَيْكَ فَعَالَ : إن شدّتم دفعت اليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون تمارها بيننا و بينكم فأقركم ما أقركم الله ﴾ فقبلوا وكانوا على ذلك يعملونها ، وكان رسول الله عَيْنَالِيَّةِ يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم تمرها و يعدل عليهم في الخرص ، فلما توفي الله نبيه عَيْنَاتُهُ أقرها أبو بكر بأيديهـم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله ﷺ حتى توفى ، ثم أقرهم عمر بن الخطاب صدراً من إمارته ، ثم بلغ عمر أن رسول الله عَيْنِيْنِ قَالَ فِي وَجِمِهُ الذِي قَبْضُهُ الله فيه و لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان » ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه الثبت ، فأرســل الى بهود فقال : إن الله أذن لى فى إجلائــكم . وقــد بلغنى أن رسول الله عِيَنِيْنَةٍ قال: ﴿ لَا يَجْتُمُمُن فَى جَزِيرَةُ الْعَرْبِ دَيْنَانَ » فَمَن كَانَ عَنْدُهُ عَهْدٌ من رسول الله ﴿ يَلِيَانَهُ فَلْمَا تَنَّى بَهُ أنفذه له ، ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز للجلاء ، فاجلى عمر من لم يكن عنده عهد رسول الله بَنْطَالِتُهُ . قلت: قد ادعى بهود خيبر في أزمان متأخرة بعد الثلثائة أن بأيديهم كتابا من رسول الله بَرَيْكَةُ فيه أنه وضع الجزية عنهم ، وقد اغتر بهذا الكتاب بعض العلماء حي قال باسقاط الجزية عنهم ، من الشافعية الشيخ أبو على بن خير ون وهو كتاب مز ور مكذوب مفتعل لا أصل له ، وقد بينت بطلانه من وجوه عديدة في كتاب مفرد ، وقد تعرض لذكره و إبطاله جماعة من الأصحاب في كتبهم كان الصباغ فى مسائله ، والشيخ أبى حامد فى تعليمته ، وصنف فيه أبن المسلمة جزءاً منفرداً للرد عليه ، وقد وقفت عليه فاذا في بعد السبعائة وأظهر واكتابا فيه نسخة ماذكره الأصحاب فى كتبهم ، وقد وقفت عليه فاذا هو مكذوب ، فإن فيه شهادة سعد بن معاذ وقد كان مات قبل زمن خيبر ، وفيه شهادة معاوية بن أبى سفيان ولم يكن أسلم يومئذ ، وفى آخره وكتبه على بن أبو طالب وهذا لحن وخطأ ، وفيه وضع الجزية ولم تمكن شرعت بعد ، فانها إنما شرعت أول ماشرعت وأخذ ، ن أهل نجران . وذكر وا أنهم وفدوا فى حدود سنة تسع والله أعلم .

ثم قال ابن اسحاق: وحد ثنى فاقع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: خرجت أنا والزبير ابن الموام والمقداد بن الاسود الى أموالنا بخيبر نتماهدها ، فلما قدمنا تفرقنا فى أموالنا ، قال فعدى على تحت الليل وأنا نائم على فراشى ففدعت (١) يداى من مرفقى ، فلما استصرخت على صاحباى فأتيانى فسألانى من صنع هذا بك ? فقلت لا أدرى فأصلحا من يدى ثم قدما فى على عمر ، فقال هذا على بهود خبير . ثم قام فى الناس خطيبا فقال : أيها الناس إن رسول الله ويتيانين كان عامل بهود خبير على أنا تخرجهم إذا شئنا ، وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كا بلغكم مع عدوتهم على الأ فصارى قبله لانشك أنهم كانوا أصحابه ليس لنا هناك عدو غيره ، فمن كان له مال من خيبر فليلحق به فانى مخرج بهود فأخرجهم .

قلت : كان لعمر بن الخطاب سهمه الذى بخيبر وقد كان وقفه فى سبيل الله وشرط فى الوقف ما أشار به رسول الله وسيالية كا هو ثابت فى الصحيحين ، وشرط أن يكون النظر فيه للأرشد فالأرشد من بناته و بنيه .

قال الحافظ البيه قى الدلائل : جماع أبواب السرايا التى تذكر بعــد فتح خيبر وقبــل عمرة القضية و إن كان تار بخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازى .

#### ﴿ سرية أبي بكر الصديق الى بني فزارة ﴾

قال الامام احمد: حدثنا بهزئنا عكرمة بن عمار ثنا أياس بن سلمة حدثني أبي قال : خرجنا مع أبي بكر [ ابن ] أبي قحافة وأ همره رسول الله عَنْ الله عَنْ علينا فغز وقا بني فزارة ، فلما دنوقا من الماء أمرقا أبو بكر فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرقا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من مر قبلنا ، قال سلمة ثم نظرت الى عنق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في آثارهم فخشيت أن يسبقوني الى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم و بين الجبل ، قال فجئت بهم أسوقهم الى أبي بكر حتى أتيته على الماء وفهم امرأة من فزارة علمها قشع من أدم ومها ابنة لها من أحسن العرب ، قال فنفلني أبو بكر بننها ، وفهم امرأة من فزارة علمها قشع من أدم ومها ابنة لها من أحسن العرب ، قال فنفلني أبو بكر بننها ،

قال فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بت فلم أكشف لها ثوبا ، قال فلقيني رسول الله عَيَّالِيَّةِ في السوق فقال لى « ياسلمة هب لى المرأة » قال فقلت والله يارسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ، قال فسكت رسول الله عَيِّالِيَّةِ وتركني حتى اذا كان من الغد لقيني رسول الله عَيِّالِيَّةِ في السوق فقال « ياسلمة هب لى المرأة » قال فقلت يارسول الله والله لقسد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ، قال فسكت رسول الله عَيِّالِيَّةِ في السوق فقال « ياسلمة هب لى المرأة لله أوك » قال قلت يارسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يارسول الله ، قال بعث بها رسول الله عَيَّالِيَّةِ بتلك المرأة لله أوك » قال قلت يارسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يارسول الله عَيْمِالِيَّةِ بتلك المرأة . وقد رواه مسلم والبه عَلَيْ الى أهل مكة وفي أيديهم أساري من المسلمين ففداهم رسول الله عَيْمِالِيَّةِ بتلك المرأة .

عور سرية عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى تُرَبة من أرض هوازن وراء مكة بأربعة أميال ﴾ ثم أورد البيهتي من طريق الواقدى بأسانيده أن رسول الله ويكليني بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه في ثلاثين راكبا ومعه دليل من بني هلال وكانوا يسيرون الليل و يكنون النهار ، فلما انتهوا الله عنه هربوا منهم وكر عمر راجعاً الى المدينة ، فقيل له هل لك في قتال خشم ? فقال إن رسول الله على بلادهم هربوا منهم وكر عمر راجعاً الى المدينة ، فقيل له هل لك في قتال خشم ? فقال إن رسول الله على بلادهم عربوا منهم وكر عمر راجعاً الى المدينة ، فقيل له هل لك في قتال خشم ? فقال إن رسول الله على بالمرتى إلا بقتال هوازن في أرضهم .

﴿ سرية عبد الله بن رواحة الى يسير (١) بن رزام اليهودى ﴾

م أورد من طريق ابراهيم بن طبعة عن أبي الأسود عن عروة ومن طريق موسى بن عقبة عن الزهرى أن رسول الله ويَسْلِينِ بعث عبد الله بن رواحة في ثلاثين را كباً فهم عبد الله بن رواحة الى يسير بن رزام المهودى حتى أتوه بخيبر، و بلغ رسول الله ويَسْلِينِهِ أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم ، فأتوه فقالوا أرسلنا اليك رسول الله ويَسْلِينِ ليستعملك على خيبر فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين، فلما بلغوا قرقرة نيار وهي من خيبر على ستة أميال ندم يسير ابن رزام فأهوى بيده الى سيف عبد الله بن رواحة ، ففطن له عبد الله بن رواحة فزجر بعيره ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى استمكن من يسير ضرب رجله فقطعها ، واقتحم يسير و في يده مخراش من شوحط فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه شجة مأمومة . وانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من المهود أعجزهم شداً ولم يصب من المسلمين أحد ، و بصق رسول الله ورديفه فقتله غير رجل واحد من المهود أعجزهم شداً ولم يصب من المسلمين أحد ، و بصق رسول الله وشجة عبد الله بن رواحة فلم تقيح ولم تؤذه حي مات .

🛊 سرية أخرى مع بشير بن سعد ﴾

روى من طريق الواقدى باسناده أن رسول الله عَيَّالِيَّةٍ بعث بشير بن سعد فى ثلاثين را كبًا (١) وفى بعض السير وفى الاصابة: أسير بضم الهمزة وفتح السين المهملة.

الى بنى مرة من أرض فدك فاستاق نعمهم ، فقاتلوه وقتلوا عامة من معه وصبر هو يومئذ صبراً عظيم ، وقاتل قتالا شديداً ، ثم لجأ الى فدك فبات بها عند رجل من البهود ، ثم كر راجعاً الى المدينة .

قال الواقدى : ثم بعث المهم رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله ومعه جماعة من كبار الصحابة فذكر منهــم أسامة بن زيد، وأبا مسود البدري، وكعب بن عجرة . ثم ذكر مقتل أسامة بن زيد المرداس بن نهيك حليف بني مرة وقوله حين علاه بالسيف : لا إله إلا الله ، وأن الصحابة لاموه على ذلك حتى سقط فى يده وندم على ما فعل . وقد ذكر هــذه القصة يونس من بكير عن ابن اسحاق عن شيخ من بني سلمة عن رجال من قومه أن رسول الله عَلَيْكَ لِمِ بعث غالب بن عبد الله المحكلي الى أرض بني مرة فأصاب مرداس بن نهيك [ حليفا لهــم من الحرقة فقتله أسامة . قال ابن اسحاق : فحدثني محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال أدركته أنا ورجل من الأنصار \_ يعنى مرداس بن نهيك\_] فلما شهرنا عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله ، فلم نتزع عنه حتى قتلناه . فلما قدمنا على رسول الله عَلَيْنَاتُهُ أُخبر ناه فقال : « يا أسامة من لك بلا إله إلا الله » فقلت بإرسول الله إنما قالها تعوذاً من القتل، قال • فن لك يا أسامة بلا إله إلا الله ، فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها على حتى تمنيت أن ما مضي من اسلامي لم يكن ، وأني أسلمت تومئذ ولم أقتله . فقلت ُ إِنَّى أَعطَى الله عهداً أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبداً ، فقال : « بعدى يا أسامة » فقلت بعدك. قال الامام احمد: حدثناهشيم بن بشير أنبأنا حصين عن أبي ظبيان قال معمت أمامة بن زيد يحدث قال بعثنا رسول الله عَلَيْكُ إلى الحرقة من جهينة ، قال فصبحناهم وكان منهم رجل اذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا ، واذا أدبروا كان حاميتهم ، قال فنشيته أنا ورجل من الأنصار، فلما تغشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتلته ، فبلغ ذلك رسول الله وَيُطَالِّحُ فَقَالَ ﴿ يَا أَسَامَةُ أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ? » قال قلت يارسول الله إنما كان متعوذاً من القتل ، قال فــكو رها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت إلا يومئذ . وأخرجه البخارى ومسلم من حديث هشيم به يحوه . وقال ابن اسحاق : حدثني يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله الكابي كلب ليث الى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم وكنت في سريته ، فمضينا حتى اذا كنا بالقديد(١) لقينا الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي فأخذناه فقال: إنى إنما جئت لأسلم، فقال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضيرك رباط يوم وليلة ، و إن كنت على غير ذلك استوثقنا منك ، قال فأوثقه رباطا وخلف عليه رو يجلا أسود كان معنا وقال: أمكث معه حتى نمر عليك فان نازعك فاحتز رأسه. ومضينا حتى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والحلبية وهواسم مكان قريب من مكة .

أتينا بطن الكديد فنزلنا عشية بعد العصر ، فبعثني أصحابي اليه فعمدت الى تل يطلعني على الحاضر إذا نبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس ، فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل فقال الامرأته : إنى لا رى سواداً على هذا التل مارأيته في أول النهار فانظرى لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك ? فنظرت فقالت والله ما أفقد منها شيئًا ، قال فناوليني قومي وسهمين من نبلي فناولته فرماني بسهم في جنبي أو قال في جبيني فتزعته فوضعته ولم أتحرك ، ثم رماني بالا خر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك ، فقال لامرأته أما والله لقد خالطه سهماى ولوكان رببة لتحرك ، فاذا أصبحت فابتغي سهمي فخدمهما لاتمضغهما على السكلاب، قال فأمهلنا حتى اذا راحت روايحهم وحتى احتلبوا وعطنوا وسكنوا وذهبت عتمة من اللبل؛ شننا عليهم الغارة فقتلنا واستقنا النعم و وجهنا قافلین به وخرج صریخ القوم الی قومهم بقر بنا ، قال وخرجنا سراعا حتی نمر بالحارث بن مالك بن البرصاء وصاحبه ، فانطلقنا به معنا وأنانا صريخ الناس فجاءنا مالا قبل لنا به، حتى اذا لم إيكن بيننا و بينهم الا بطن الوادي من قديد بعث الله من حيث شاء ماء مارأينا قبل ذلك مطرآ ولا حالاً ، وجاء بما لا يقدر أحد أن يقدم عليه ، فلقد رأيتهم وقونا ينظرون الينا ما يقدر أحد منهم أن إيقدم عليه ، ويحن تجديها أو تحدوها \_ شك النفيلى \_ فذهبنا سراعا حتى أسندنا بها في المسلك ، ثم حذرنا عنه حتى أعجزنا القوم بما في أيدينا . وقد رواه أبو داود من حديث محمد بن اسحاق في روايته عبد الله بن غالب، والصواب غالب بن عبد الله كما تقدم. وذكر الواقدي هذه القصة باسناد آخر وقال فيه : وكان معه من الصحابة مائة وثلاثون رجلا . ثم ذكر البه قي من طريق الواقدي سرية بشير ابن سعد أيضا الى ناحية خيبر فلقوا جمعاً من العرب وغنموا نعما كثيراً ، وكان بعثه في هذه السرية باشارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وكان معه من المسلمين ثلانمائة رجل ودليله حسيل بن نويرة وهو الذي كان دليل النبي عَلَيْكُةِ الى خيبر قاله الواقدي .

#### ﴿ سرية أبي حدرد الى الغابة ﴾

قال يونس عن محمد بن اسحاق: كان من حديث قصة أبي حدرد وغزوته الى الغابة ماحد ثنى المحمد بن عبد الله بن أسلم عن أبي حدرد قال: تزوجت امرأة من قومى فأصدقها مائتى درهم، قال فأتيت رسول الله عَنْفَيْنَةُ أستمينه على نكاحى فقال «كم أصدقت؟ « فقلت مائتى درهم، فقال « سبحان الله والله لوكنتم تأخذونها من واد ما زدتم، والله ما عندى ما أعينك به « فلثبت أياما ثم أقبل رجل من جشم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة - فى بطن عظيم من جشم حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة بريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله عَنْفَيْنَةً ، وكان ذا اسم وشرف فى جشم ، قال فدعانى رسول الله عَنْفَيْنَةً و رجلين من المسلمين فقال « أخرجوا الى هذا الرجل وشرف فى جشم ، قال فدعانى رسول الله عَنْفَيْنَةً و رجلين من المسلمين فقال « أخرجوا الى هذا الرجل

حتى تأتوا منه بخبر وعلم » . وقدم لنا شارها عجفاء فحمل عليه أحدثًا فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها إ الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت، وقال • تبلغوا على هذه » فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى اذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكنت في ناحية وأمرت صاحبي فسكمنا في ناحيــة أخرى من حاضر القوم وقلت لهما : إذا معمقهاني قــد كبرت وشددت في العسكر فكبرا وشدا معي، فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء ، وقد كان لمم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم وتخوفوا عليه، فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه فقال : والله لأ تيقنن أمر راعينا ولقد أصابه شر ، فقال نفر ممن معه والله لا تذهب نحن نكفيك، فقال لا إلا أمّا ، قالوا نحن معك ، فقال والله لا يتبعني مذكم أحد، وخرج حتى مر بي فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده، فوالله ما تكلم فوثبت اليــه فاحتززت رأسه ثم شددت ناحية العسكر وكبرت وشد صاحباي وكبرا ، فوالله ما كان إلا النجا بمن كان فيه عندك (١) بكل ما قدر وا عليه من نسلتهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم ؛ واستقنا إبلا عظيمة وغنا كثيرة فجئنام الله رسول الله عَلَيْنَ وجئت برأسه أحمله معي، فأعطاني من تلك الابل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي فجمعت إلى أهلي .

· ﴿ السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامر بن الأضبط ﴾

قال ابن اسحاق : حدثني يزيد بن عبدالله بن قسيط عن ابن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه قال: بعثنا رسول الله عَيْسِيَالِيُّهُ الى أضم في نفر من المسلمين منهم ؛ أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم ابن جثامة بن قيس فخرجنا حتى اذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر بن الأصبط الاشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن فسلم علينا بتحية الاسلام فأمسكنا عنه ، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيَّ كان بينه و بينه وأخذ بعيره ومتيعه ، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر ناه الخبر فنزل فينا القرآن ( يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقي اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان ما تعملون خبيراً ) هكذا رواه الامام احمد عن يعقوب عن أبيه عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه فذ كره .

قال ابن اسحاق : حدثني محمد بن جعفر صمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضمري يحدث عن عروة بن الزبير عن أبيه وعن جده قالاً ـ وكانا شهدا حنيناً قالاً : فصلى رسول الله عَلَيْتُ اللهُ الظهر فقام الى ظل شجرة فقمد فيه فقام اليه عيينة بن بدر فطلب بدم عامر بن الأضبط الاشجعي وهوسيد

(١) كذا في الأصول والذي في ابن هشام : فوالله ما كان الا النجاء ممن فيه عندك عندك الخ

عامر هل له أن تأخذوا منا الآن خسين بعيراً وخسين اذا رجعنا الى المدينة ? » فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحزن مثل ما أذاق نسائى ، فقال رجل من بنى ليث يقال له ابن مكيتل وهو قصير من الرجال فقال : يارسول الله ما أجد لهذا القتيل شبها فى غرة الاسلام إلا كنثم وردت فشر بت (١١ اولاها فنفرت أخراها استن اليوم وغير غدا ، فقال رسول الله ويتيالي هو الما له المدينة ? » فلم يزل بهم حتى رضوا لهم أن تأخذوا خسين بعيرا الآن وخسين اذا رجعنا إلى المدينة ? » فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية ، فقال قوم محلم بن جناءة إيتوا به حتى يستغفر له رسول الله ويتيالي قال فجاء رجل طوال ضرب اللحم فى حلة قد تهيأ فيها للقتل فقام بين يدى الذي عليها فقال النبي بيتيالي « اللهم لانغفر لحلم » قالها ثلاثا ، فقام و إنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه .

قال محمد بن اسحاق: زعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. وهكذا رواه أبو داود من طريق حماد ابن سلمة عن ابن اسحاق، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الاحمر عن ابن اسحاق عن محمد بن جعفر عن زيد بن ضميرة عن أبيه وعمه فذكر بعضه، والصواب كا رواه ابن اسحاق عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضميرة (٢) عن أبيه وعن جده وهكذا رواه أبو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزاد وعن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن حمد من عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضميرة عن أبيه وجده بنحوه كا تقدم.

وقال ابن اسحاق: حدثنى سالم أبو النضر أنه قال لم يقبلوا الدية حتى قام الاقرع بن حابس فحلا بهم وقال يامعشر قيس سألكم رسول الله والنفس الله لفضيه و يلعنكم رسول الله والنفسكم أله بلعنته أن يغضب عليكم رسول الله والنه والنه والنه النفسية و يلعنكم رسول الله والنه والنه والنه والنه والنه والنه المعتمل الله بلعنته السكم، التسلمنه إلى رسول الله والنه والنه أخلوا الدية. وهذا منقطع معضل وقد روى ابن اسحاق عن لاينهم عن الحسن البصرى أن محله لما جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام قال له و أمنته ثم عن لاينهم عن الحسن البصرى أن محله لما جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام قال له و أمنته ثم قتلته ? » ثم دعا عليه ، قال الحسن فوافله ما مكث محلم الا سبعاً حتى مات فلفظته الأرض ثم دفنوه فلفظته الأرض من هو شرمنه ولكن الله أراد أن يعظكم فى حرم ما بينكم لما أواكم منه وقال ابن جربر ثنا وكيم ثنا جربر عن ابن اسحاق عن فافع عن ابن عر قال : بعث رسول الله والما علم بن جنامة مبعناً فلقهم عام بن الأضبط فحياه بنحية الاسلام وكانت بينهم هنة فى الجاهلية علم بن جنامة مبعناً فلقهم عام بن الأضبط فحياه بنحية الاسلام وكانت بينهم هنة فى الجاهلية ورماه محلم بسهم فقتله فجاء الخبر إلى رسول الله والخلاصة وفيا بن هشام : زياد بن ضميرة بن سعد . (١) فى ابن هشام : فرميت (٢) كذا فى الاصل والخلاصة وفيا بن هشام : زياد بن ضميرة بن سعد .

الله سن اليوم وغير غدا ، فقال عيينة : لا والله حتى تذوق نساؤه من الشكل ما ذاق نسائى فجاء علم فى بردين فجلس ببن يدى رسول الله ويستففر له فقال ومول الله ويستففر له فقال ومود يتلتى دموعه ببرديه ، فما مضت له سابعة حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض فجاءوا النبي ويستففر فذ كروا ذلك له فقال « إن الأرض لتقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتك ، ثم طرحوه فى جبل فالقوا عليه من الحجارة وتزلت ( يأبها الذين آمنوا اذا ضر بتم فى سبيل الله فتبينوا ) الآية . وقد ذكره موسى بن عقبة عن الزهرى و رواه شميب عن الزهرى عن عبد الله ابن وهب عن قبيصة بن ذؤ بب نحوه فده الفصة إلا انه لم يسم محلم بن جثامة ولا عامر بن الاضبط وكذلك رواه البهمق عن الحسن البصرى بنحوهذه القصة وقال وفيه نزل قوله تعالى ( يأبها الذين آمنوا اذا ضر بتم فى سبيل الله فتبينوا ) الآية .

قلت : وقد تكامنا في سبب نزول هذه الآية ومعناها في التفسير عما فيه الكفاية ولله الحد والمنة . وسرية عبد الله من حذافة السهمي >

ثبت في الصحيحين من طريق الاعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن على بن أبي طالب قال: استعمل النبي وتيليز رجلا من الانصار على سرية بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له و يطيعوا ، قال قاغضبوه في شي فقال اجموا لي حطباً فجمعوا فقال أوقدوا ناراً فا وقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله وتيليز أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا بلي قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فر رفا إلى رسول الله وتيليز من النار ، قال فسكن غضبه وطفئت النار ، فلما قدموا على النبي وتيليز في رفا إلى رسول الله ودخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف ، وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد تكلمنا على هذه بما فيه كفاية في التفسير ولله الحد والمنة

#### بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ عمرة القضاء ﴾

ويقال القصاص ورجحه السهيلي ويقال عمرة القضية فالاولى قضاء عما كان أحصر عام الحذيبية والثانى من قوله تعالى (والحرمات قصاص) والثالث من المقاضاة التي كان قاضاهم علمها على أن يرجع عنهم عامه هذا ثم يأتى في العلم القابل ولا يعنظ مكة الافي جلبان () السلاح وأن لا يقم أكثر من ثلاثة أيام وهنده العمرة هي المذكورة في قوله تعالى في سورة الفتح المباركة (لقد صدق الله رسوله

(١) الجلبان بضم الجيم وسكون اللام شبه الجواب من الادم يوضع فيه السيف وقيسل القوس وللسيف وقيسل القوس ومحوه .

الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون) الآية . وقد تكامنا عليها مستقصى في كتابنا التفسير بما فيه كفاية وهى الموعود بها في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حين قال له ألم تكن محدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال « بلى أفأخبر تك أنك تأتيه عامك هذا ? ، قال لا قال « فانك آتيه ومطوف به » وهى المشار اليها في قول عبد الله بن رواحة حين دخل بين يدى رسول الله عَيْنَيْنَا إلى مكة بوم عمرة القضاء وهو يقول :

خلوا بنی الکفار عن سبیله الیوم نضر بنکم علی تأویله کا ضر بنا کم علی تنزیله

أى هذا تأويل الرؤيا التي كان رآها رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ جاءت مثل فلق الصبيح.

قال ابن اسحاق: فلما رجع رسول الله على الله على المدينة أقام بهاشهرى ربيع وجماديين ورجباً وشعبان وشهر رمضان وشوالا يبعث فيا بين ذلك سراياه ثم خرج من ذى القعدة فى الشهر الذى صده فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء مكان عرته التى صدوه عنها . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الدئلي ويقال لها عمرة القصاص لأنهسم صدوا رسول الله ويقال في المدينة فى الشهر الحرام من سنة ست فاقتص رسول الله على ابن عباس أنه قال فأنزل الله تعالى فى ذلك الشهر الحرام الذى صدوه فيه من سنة سبم ، بلغنا عن ابن عباس أنه قال فأنزل الله تعالى فى ذلك ( والحرمات قصاص ) وقال معتمر بن سلمان عن أبيه فى مغازيه لما رجع رسول الله وقطائي من خيبر والحرمات قصاص ) وقال معتمر بن سلمان عن أبيه فى مغازيه لما رجع رسول الله وقطائي من خيبر وأمام بلدينة و بعث سراياه حتى استهل ذى القعدة فنادى فى الناس أن تجهزوا للمعرة فنجهزوا وخرجوا الى مكة .

 أن رماوا الأشواط الثلاث وأن عشوا ما بين الركنين ، ولم عنمه أن يأمرهم أن رماوا الأشواط كلها الا الابقاء عليهم . قال أبو عبدالله ورواه أبو سلمة \_ يعنى حماد بن سلمة \_ عن أبوب عن سعيد عن ابن عباس قال : لما قدم النبي عَيِّنَا له لهامهم الذي استأمن قال « ارماو البري | المشركون قوتكم » المشركين من قبل قعيقعان . ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد وأسند البهبق طريق حماد بن سلمة . وقال البخاري ثما على بن عبد الله ثنا سفيان ثنا اسماعيل بن أبي خالد المهم بن أبي أو في يقول : لما اعتمر رسول الله والله المتمر وسول الله والله المام على هذا المقام

قال ابن اسحاق : وحدثنى عبـد الله بن أبى بكر أن رسول الله ﷺ حين دخل مكة فى تلك العمرة دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول :

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله يارب إنى مؤمر بقيله أعرف حق الله فى قبوله نحن قتلنا كم على تأويله كا قتلنا كم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

قال ابن هشام: نحن قتلنا كم على تأويله الى آخر الأبيات لعاربن ياسر فى غير هذا اليوم \_ يعنى بوم صفين \_ قاله السهيلى . قال ابن هشام: والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين والمشركون لم يقروا بالتنزيل و إنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل ، وفيا قاله ابن هشام فظر فان الحافظ البيهق روى من غير وجه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس قال : لما دخل الذبى عصلية وهو آخذ بغرزه النبى عصلية وهو آخذ بغرزه وهو يقول :

خلوا بنى الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن فى تنزيله بأن خير القتل فى سبيله تحن قتلناكم على تأويله وفى رواية بهذا الاسناد بعينه :

خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله يارب إنى مؤمن بقيله

وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ان رسول الله وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَم القضية مكة فطاف بالبيت عملى فاقتمه و اسمتلم الركن بمحجنه . قال ابن هشام من غمير علة ، والمسلمون

يشتدون حوله وعبد الله بن رواحة يقول:

بسم الذى لادين إلادينه بسم الذى محمد رسوله خلوا بنى الكفار عن سبيله

قال موسى بن عقبة عن الزهرى : ثم خرج رسول الله سَيَّاتِيْقُ من العام القابل من عام الحديبية معتمراً فى ذى القعدة سنة سبم وهو الشهر الذى صده المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يأجج وضع الاداة كلها الحجف والحجان والرماح والنبل ودخلوا بسلاح الراكب السيوف و بعث رسول الله ويَسِّلِينَّهُ بين يديه جعفر بن أبى طالب الى ميمونة بفت الحارث العابرية فحطها عليه فجملت أمرها إلى العباس وسول الله ويَسِّلِينَّهُ فلما قدم رسول الله وكان تحته أختها أم الفضل بفت الحارث فزوجها العباس رسول الله وسيليني فلما قدم رسول الله وقوتهم وكان يحايده قال د اكشفوا عن المناكب و اسعوا فى الطواف ، ليرى المشركون جدم وقوتهم وكان يكايدهم بكل ما استطاع فاستكف أهل مكة الرجال والفساء والصبيان ينظر ون إلى رسول الله وسيلين وأصحابه وهم يطوفون بالبيت وعبد الله بن رواحة برنجز بين يدى رسول الله وسيلين متوشحا بالسيف وهو يقول :

خلوا بنى الكفار عن سبيله أنا الشهيد أنه رسوله قـد أنزل الرحمن فى تنزيله فى صحف تتلى عـلى رسوله فاليوم فضربكم عـلى تأويله كا ضربنا كم عـلى تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

قال: وتغيب رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله وَلِيْلِيْ غيظاً وحنقاً ، ونفاسة وحسداً . وخرجوا الى الخندمة فقام رسول الله والله وحويطب بن عبد العزى و رسول الله والله و

وأذى من سفهاء المشركين ومن صبياتهم ، فقدمت على رسول الله بَيْنَالِيَّةُ بسرف فبني مها ثم أدلج فسار حتى أتى المدينة ، وقدر الله أن يكون موت ميمونة بسرف بعــد ذلك بحين ، فماتت حيث بني مها رسول الله عَيْنَالِيْهِ . ثم ذكر قصة ابنة حمزة إلى أن قال : وأنزل الله عز وجل في تلك العمرة ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) فاعتمر رمول الله عَيَالِيَّةِ في الشهر الحرام الذي صدّ فيه . وقد روى ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير تحوآ من هـذا السياق ، ولهذا السياق شواهد كثيرة من أحاديث متعددة فني صحيح البخارى من طريق فليح بن سليان عن فافع عن ابن عمر أن رسول الله عَلِيَتُكُ خُرْج معتمرًا ، فحال كفار قريش بينه و بين البيت ، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا إلا سيوفا ، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا ، قاعتمر من العام المقبل فدخلها كاكان صالحهم، فلما أن أقام مها ثلاثًا أمروه أن يخرج فخرج. وقال الواقدى : حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : لم تسكن هذه عمرة قضاء و إنما كانت شرطاً على المسلمين أن يعتمروا من قابل في إالشهر الذي صدهم فيمه المشركون وقال أبو داود ثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن ميمون سمعت أبا حاضر الحميري يحدث آن میمون بن مهران قال : خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبیر یمکه و بعث معی رجال من قومي مهدى ، قال فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونًا أن ندخل الحرم ، قال فنحرت الهدى مكانى ثم أحللت ثم رجعت ، فلما كان من العام المقبل خرجت لا قضى عمرتى فأتيت ابن عباس فسألته فقال : أبدل الهدى نان رسول الله عَيَنِظِينَةٍ أمر أصحابه أن يبدلوا الهــدى الذي تحروا عام الحديبية في عمرة القضاء . تفرد به أبو داود من حــديث أبي حاضر عثمان بن حاضر الحيري عن ابن عباس فذكره . وقال الحافظ البهق أنبأنا الحاكم أنبأنا الاصم ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكيرعن ابن اسحاق حدثني عمر و بن ميمون قال : كان أبي يسأل كثيراً أهل كان رسول الله عَلَيْكَاتُهُ أبدل هديه الذي تحر حين صده المشركون عن البيت أولا يجدف ذلك شيئاً ،حتى معمته يسأل أبا حاضر الحيرى عن ذلك فقال له : على الجبير سقطت ، حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول فاهديت هــديا لَّ فَالُوا بَيْنَنَا وَ بِينَ البَيْتُ، فَنَحَرَتُ فَى الحَرِمُ وَرَجِمَتُ الى الْمِنْ وَقَلْتُ لَى تُرْسُولُ اللهُ عَلَيْكُ أَسُوهُ ، فَلَمَا كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس فسألته عما نحرت على بدله أم لا ? قال نعم قابدل ، فان رسول الله ﷺ وأصحابه قد أبدلوا الهمدى الذي نحروا عام صدهم المشركون فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء ، فعزت الابل عليهم فرخص لهم رسول الله عَيَالِيَّةٍ في البقر.

وقال الواقدى : حدثني غانم بن أبي غانم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : جعل رسول الله المي وقال المي على هـ ديه يسير بالهدى أمامه يطلب الرعى في الشجر معه أر بعــة

ا فتيان من أسلم ، وقد ساق رسول الله عَيْنَالِيَّة في عمرة القضية ستين بدنة . فحد ثني محمد بن نعيم المجمر عن أبيه عن أبي هريرة قال : كنت مع صاحب البدن أسوقها . قال الواقدي وسار رسول الله عَلَيْكُانُهُ يلبي والمسلمون معه يلبون ، ومضى محمد بن مسلمة بالخيل الى مر الظهران فيجد بها نفراً من قريش ، فسألوا محمد بن مسلمة ? فقال هذا رسول الله عَيَّالِيَّةِ يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله ، و رأوا سلاحا كثيراً مع بشير بن سعد ، فحرجوا سراعا حتى أتوا قريشا فاخبروهم بالذي رأوا من السلاحوالخيل، فغزعت قريش وقالوا والله ما أحدثنا حدثا وإناعلى كتابنا وهدنتنا ففيم يغزونا محد في أصحابه ? ونزل رسول الله عِيْنَايِنَةِ من الظهران ، وقدم ر ول الله عِيْنَايِنَةِ السلاح الى بطون يأجج حيث ينظر الى أنصاب الحرم ، و بعثت قريش مكو زين حفص بن الاحنف في نفر من قريش حتى لقوه ببطن يأجج ورسول الله عَلَيْكِيْدٌ في أصحابه والهدى والسلاح قــد تلاحقوا ، فقالوا يامحــد ماعرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لاتدخل إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب، فقال النبي عَلَيْكُ ﴿ إِنَّى لا أُدخل عليهم السلاح » فقال مكر زين حفص: هذا الذي تعرف به البر والوفاء ، ثم رجع سريعاً بأصحابه إلى مكة . فلما أن جاء مكرز بن حفص بخــبر النبي عَيْنَالِيَّةٍ خرجت قريش من مكة الى رؤس الجبال وخلوا مكة وقالوا لاننظر اليه ولا إلىأصحابه، فامر رسول الله ﷺ بالهدى أمامه حتى حبس بذى طوى ، وخرج رسول الله عَيْنَالِيْهُ وأصحابه وهو عــلى ناقته القصواء وهم محــدقون به يلبون وهم متوشحون السيوف ، فلما انتهى إلى ذى طوى وقف على ناقته القصواء وابن رواحة آخذ بزمامها وهو برتجز بشعره ويقول :

خلوا بنى الكفار عن سبيله إلى آخره

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قدم رسول الله عليه وأصحابه صبيحة رابعة \_ يعنى من ذي القعدة سنة سبع \_ فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، فامر رسول الله ويتيات أن برملوا الاشواط الثلاثة، وأن يمسوا بين الركنين، ولم يمنعه أن برملوا الاشواط كلها إلا الابقاء عليهم. قال الأمام احمد: حدثنا محدين الصباح ثنا اسهاعيل بن زكريا عن عبد الله ابن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله ويتيات له الظهران من عرته بلغ أصحاب رسول الله ويتيات له الله المتعلق أن قو يشا تقول: ما يتباعثون من العجف، فقال أصحابه: لو انتحرفا من ظهرفا فأ كلنا من لحومه وحسوما من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم و بنا جامة، فقال «لاتفعلوا ولكن اجعوا لى من أز وادكم فجمعوا له و بسطوا الانطاع فأ كلوا حتى تركوا، وحشى كل واحد منهم ولكن اجعوا لى من أز وادكم فجمعوا له و بسطوا الانطاع فأ كلوا حتى تركوا، وحشى كل واحد منهم أف جرابه، ثم أقبل رسول الله ويتباح حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر، فاضطبع بردائه في جرابه، ثم أقبل رسول الله ويتباح حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر، فاضطبع بردائه أن حق لا يو المنابق في منابق المنابق من المائي مشى الى الركن ثم مال « لا يرى القوم فيكم غيرة » فاستلم الركن ثم رمل حتى اذا تغيب بالركن المائي مشى الى الركن ثم مال « لا يرى القوم فيكم غيرة » فاستلم الركن ثم رمل حتى اذا تغيب بالركن المائي مشى الى الركن ثم مال « لا يرى القوم فيكم غيرة » فاستلم الركن ثم رمل حتى اذا تغيب بالركن المائي مشى الى الركن ثم مال « لا يرى القوم فيكم غيرة » فاستلم الركن ثم رمل حتى اذا تغيب بالركن المائي مشى الى الركن ثم مال هو المنابق الكنابق المنابق المنابق

الأسود، فقالت قريش: مارضون بالمشى أما أنهم لينفرون نفر الظباء، ففعل ذلك نلاثة أطواف فكانت سنة. قال أبو الطفيل: وأخبرنى ابن عباس أن رسول الله والطفيل: وأخبرنى ابن عباس أن رسول الله والطفيل: فعل ذلك في حجة الوداع. تفرد به أحمد من هذا الوجه.

وقال أبو داود ثنا أبو سلمة موسى ثنا حماد — يعني ابن سلمة — أنبأنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال قلت المن عباس مزعم قومك أن رسول الله عِنْ الله عَنْ قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة ? فقال: صدقوا وكذبوا ، قلت ماصدقوا وما كذبوا ? قال صدقوا رمل رسول الله عَلَيْكَ ، وكذبوا ليس بسنة ، إن قريشاً زمن الحديبية قالت دعوا محداً وأصحابه حتى موتوا موت النغف ، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله ﷺ والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه ﴿ ارماوا بالبيت ثلاثا ﴾ قال وليس بسنة . وقد رواه مسلم من حديث سعيد الجريري وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وعبد الملك بن سعيد بن أبجر ثلاثتهم عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس به تحوه . وكون الرمل في الطواف سينة مذهب الجهور ، نان رسول الله ﷺ رمل في عمرة القضاء وفي عمرة الجمرانة أيضاً كما رواه أبو داود وان ماجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خشم عن أبى الطفيل عن ابن عباس فذكره . وثبت في حديث جابر عند مسلم وغيره أنه عليه السلام رمل في حجة الوداع في الطواف، ولهـذا قال عمر بن الخطاب فيم الرملان وقد أطال الله الأسلام ? ومع هذا لا نترك شيئاً فعله رسول الله عَيَسَالِيَّتِي ، وموضع تقرير هذا كتاب الاحكام . وكان ابن عباس في المشهور عنه لابرى ذلك سنة كما ثبت في الصحيحين من حــديث سفيان بن عيينة عن عمر و بن دينارعن عطاء عن ابن عباس قال : إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت و بالصفا والمروة ليرى المشركين قوته . لفظ البخارى . وقال الواقدى : لما قضى رسول الله عَلَيْكُو فَسَكُهُ فَى القضاء دخل البيت فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة ، وكان رسول ﷺ أمره بذلك ، فقال عكرمة بن أبي جهل : لقــد أكرم الله أبا الحــكم - بن لم يسمم هذا العبديقول ما يقول 1 1 وقال صفوان بن أمية : الحمد لله الذي أذهب أني قبل أن برى هذا . وقال خالد بن اسيد : الحجد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال ينهق فوق البيت . وأما مهيل بن عمرو ورجال معه لمنا صمعوا بذلك غطوا وجوههم . قال الحافظ البيهتي : قند أكرم الله أأكثرهم بالاسلام.

قلت : كذا ذكره البيهقي من طريق الواقدى أن هذا كان في عمرة القضاء ، والمشهور أن ذلك كان في عام الفتح والله أعلم .

#### ﴿ وأما قصة نزو بجه عليه السلام بميمونة ﴾

فقال ابن اسحاق : حدثنى أبان بن صالح وعبد الله بن أبى نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس أن رسول الله وتلكي تروج ميمونة بنت الحارث فى سفره ذلك وهو حرام ، وكان الذى روجه إلى العباس بن عبد المطلب . قال ابن هشام : كانت جعلت أمرها الى أختها أم الفضل ، فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس ، فزوجها رسول الله وتلكي وأصدقها عنده أربعائة درهم . وذكر السهيلي أنه لما إنتهت البها خطبة رسول الله وتلكي لما وهى راكبة بعيراً قالت : الجل وما عليه لرسول الله وتلكي أنه لما إنتهت البها خطبة رسول الله وأبي بها وهو عبراً قالت : الجل وما عليه يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) . وقد روى البخارى من طريق أبوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله وتلكي تزوج ميمونة وهو محرم ، و بنى بها وهو حلال ، وماتت بسرف . قال البهبي أن رسول الله وتلكي تزوج ميمونة وهو محرم ، و بنى بها وهو حلال ، وماتت بسرف . قال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله وتلكي تروج ميمونة وهو حلال . قال وتأولوا رواية ابن عباس الأولى أنه كان عباس أن رسول الله وتلكي الله الشاعر :

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما فدعا فلم أر مثله مخذولا أى فى شهر حرام .

قلت: وفي هذا التأويل نظر ، لأن الرواية متظافرة عن ابن عباس بخلاف ذلك ولا سبا قوله تزوجها وهو عرم و بني بها وهو حلال ، وقد كان في شهر ذى القعدة أيضا وهو شهر حرام . وقال محد بن يحيى الذهلي : ثنا عبد الرزاق قال قال لى الثورى : لا يلتفت إلى قول أهل المدينة . أخبر في عمر و عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله يَسَيَّنِ تروج وهو محرم ، قال أبو عبد الله قلت لعبد الرزاق روى سفيان الحديثين جميعاً عن عمر و عن أبي الشعثاء عن ابن عباس وابن خثيم عن سميد بن جبير عن ابن عباس ? قال نعم أما حديث ابن خثيم فحد ثنا هاهنا \_ يعنى باليمن \_ وأما حديث عمرو فحد ثنا ثم — يعنى ممكة — وأخرجاه في الصحيحين من حديث عرو بن دينار به ، و في صحيح البخارى من طريق الأوزاعي أنبأنا عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ويتياني تروج ميمونة وهو عرم . فقال سميد بن المسيب أنه قال : هذا عبد الله بن عباس وقال يونس عن ابن اسحاق حدثني بقية عن سميد بن المسيب أنه قال : هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله ويتياني مكة وهو محرم فذكر كلته ، إنما قدم رسول الله ويتياني مكة وهو عرم فذكر كلته ، إنما قدم رسول الله ويتياني من طرق عن في كان الحل والنكاح جميعا فشبه ذلك على ابن عباس . وروى مسلم وأهل السدين من طرق عن فيكان الحل والنكاح جميعا فشبه ذلك على ابن عباس . وروى مسلم وأهل السدين من طرق عن

(١) كذا في المصرية والتيمورية وفي الحلبية السهيلي

يزيد بن الأصم العامرى عن خالف ميمونة بنت الحارث قالت: تزوجنى رسول الله ويحلق ونحن حلال بسرف. لكن قال الترمذى وي غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله ويحلق تزوج ميمونة. وقال الحافظ البهتي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو عبد الله علمه بن عبد الله الاصفهاني الزاهد ثنا اسهاعيل بن اسحاق القاضي ثنا سلمان بن حرب ثنا حماد بن زيد ثنا مطر الوراق عن وبيعة بن أبي عبد الرحن عن سلمان بن يسار عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله ويحلق وهو حلال و بني بها وهو حلال و كنت الرسول بينهما. وهكذا رواه الترمذي والنساني جيماً عن قنيبة عن حاد بن زيد به ، ثم قال الترمذي حسن ولا نعلم أحداً أسنده عن حماد عن مطر و رواه مالك عن ربيعة عن سلمان مرسلا ، و رواه سلمان بن بلال عن ربيعة مرسلا قلت : وكانت وقائها بسرف سنة ثلاث وستين ويقال سنة ستين رضي الله عنه المها قلم الحدة كاله عن مربيعة عن سلمان من مكة بعد قضاه عرته ك

قد تقدم ما ذكره موسى بن عقبة أن قر يشاً بعثوا اليه حو يطب بن عبد العزى بعد مضى أر بعة المام(١) ليرحل عنهم كا وقع به الشرط ،فعرض عليهم أن يعمل وليمة عرسه بميمونة عندهم و إنما أراد تأليغهم بذلك فابوا عليه وقالوا بل اخرج عنا ، فخرج وكذلك ذكره ابن اسحاق (١) وقال البخارى حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله ، قالوا لانقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًا ولكن أنت محمد من عبد الله قال « أنا رسول الله وأنا محمد من عبد الله ، ثم قال لعلى أبن أبي طالب ﴿ أَمْحُ رَسُولُ اللهُ ﴾ قال لا والله لا أمحوك أبداً ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضي عليه محدين عبدالله لا يدخل مكة إلاالسيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه ، وأن لا يمنع من أصحابه أحداً أراد ان يقيم بها ، فلما دخل ومضى الاجل أتوا علياً فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الاجل ، فحرج النبي صلى الله عليه ومسلم فتبعته ابنة حمزة تنادى ياءم ياءم فتناولها على فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك ، فحملتها فاختصم فمها على و زيد وجعفر فقال على : أنّا أخلتها وهي ابنة عمي وقال جعفر : ابنـة عمى وخالتها تحتى ، وقال زيد : ابنة أخي فقضى بها النبي ﷺ بخالتها وقال « الخالة عِنْزَلَةُ الأَمِ ﴾ وقال لعسلى ﴿ أَنت منى وأَمَّا منك ﴾ وقال لجمفر « اشبهت خَلْقي وخُلُقي ﴾ وقال لزيد « أنت أخونًا ومولانًا » قال على ألا تنزوج ابنة حمزة ، قال « إنها ابنة أخى من الرضاعة » . (١--١) كذا في الاصل وفي سيرة ابن هشام : ثلاثة أيام وأناه حويطب في اليوم النالث.

تفرد به البخارى من هذا الوجه وقد روى الواقدى قصة أبنة حمرة فقال حدثنى إن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن عمارة ابنة حمزة بن عبد المطلب وأمها سلمى بنت عيس كانت بمكة ، فلما قدم رسول الله ويهي الله على بن أبي طالب رسول الله ويهي فقال : علام نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهرانى المشركين ، فلم ينه النبي ويهي عن إخراجها ، فخرج بها فتكلم زيد بن حارثة وكان وصى حمزة ، وكان النبي ويهي قد آخى بينهما حين آخى بين المهاجر بن ، فقال أنا أحق بها ابنة أخى ، فلما صمع بذلك جعفر قال : الحالة والدة وأنا أحق بها لمكان خالتها عندى أساء بنت عيس وقال على : ألا أراكم نحتصمون هي ابنة عمى وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين . وليس عيس وقال على : ألا أراكم نحتصمون هي ابنة عمى وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين . وليس الله ومولى رسول الله ، وأما أنت ياجعفر فقشيه خلقي وخلقي ، وأنت ياجعفر أولى بها تحتك خالتها ولا تذكح المرأة على خالتها ولا على عتها » فقضى بها لجعفر . قال الواقدى : فلما قضى بها لجعفر قام ولا تذكح المرأة على خالتها ولا على عتها » فقضى بها لجعفر . قال الواقدى : فلما قضى بها لجعفر قام النه كان النبي عيس إليه الله و ما هذا ياجعفر أولى بها تحتك خالتها النجاشي إذا أرضى أحداً قام فحبل حوله ، فقال للنبي عيس إليه والله و ما هذا ياجعفر ؟ » فقال يارسول الله كان النبي عيس إليه والله و ما هذا يوجها فقال و ابنة أخى من الرضاعة » النجاشي إذا أرضى أحداً قام فحبل حوله ، فقال للنبي عيس إليته يقول « هل جزيت أبا سلمة » . فكان النبي عيس المناء النبي عرب أنه المنه » .

قلت : لانه ذكر الواقدى وغيره أنه هو الذى زوج رسول الله عَلَيْكِيْنَةِ بامه أم سلمة ، لانه كان أكبر من أخيه عمر من أبي سلمة والله أعلم .

قال ابن اسحاق : و رجع رسول الله مَيْنَالِيَّةِ إلى المدينة في ذي الحجة ، وتولى المشركون تلك الحجة . قال ابن هشام : وأنزل الله في هذه العمرة فيا حدثني أبو عبيدة قوله تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لندخلن المدجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا) [ يعنى خيبر].

#### فصل

ذكر البيهق هاهنا سرية ابن أبي العوجاء السلمي الى بني سلم، ثم ساق بسنده عن الواقدي حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري قال: لما رجع رسول الله والمحلق من عرة القضية رجع في ذي الحجة من سمنة سبع، فبعث ابن أبي العوجاء السلمي في خسين قارسا نخرج العمين إلى قومه فخدرهم وأخبرهم فجمعوا جمعا كثيراً وجاءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدون، فلما أن رأوهم أصحاب رسول الله ورأوا جمعهم دعوهم إلى الاسلام، فرشةوهم بالنبل ولم يسمعوا قولم وقالوا لا حلجة لنا إلى ما دعوتم اليه فرموهم ساعة وجعلت الامداد تأتى حتى أحدقوا بهسم من كل جانب، فقاتل

القوم قتالا شديداً حتى قتل عامهم ، وأصيب ابن أبى الموجاء بجراحات كثيرة فتحامل حتى رجع الى المدينة بمن بقي معه من أصحابه في أول يوم من شهر صفر سنة عمان .

فصل: قال الواقدى فى الحجة من هذه السنة \_ يعنى سنة سبع \_ رد رسول الله عَلَيْكُ ابنته رينب على زوجها أبى العاص بن الربيع وقد قدمنا الكلام على ذلك ، وفها قدم حاطب بن أبى بلتمة من عند المقوقس ومعه مارية وسيرين وقد اسلمتا فى الطريق ، وغلام خصى . قال الواقدى : وفيها أنه عمل فى سنة بمان .

# النبالخالفي

﴿ رب يسر وأعن بحواك وقوتك ﴾

### سنة عمان من الهجرة النبوية

﴿ فصل فى الله عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد ، وعنمان بن طلحة بن أبى طلحة رضى الله عنهم ﴾ وكان قدومهم فى أوائل سنة ثمان على ما سيأتى

قد تقدم طرف من ذلك فيا ذكره ابن اسحاق بعد مقتل آبي رافع البهودي (١) وذلك في سنة خس من الهجرة ، واعا ذكره الحافظ البهبق ها هنا بعد عرة القضاء فروى من طريق الواقدى أنبأنا عبد الحيد بن جعفر عن أبيه قال عرو بن العاص : كنت للاسلام مجانبا معاندا ، حضرت بدراً مع المشركين فنجوت ، ثم حضرت الحداث فنجوت ، قال فقلت في نفسي كم أوضع واقد ليظهرن محسدا على قريش فلحقت بمالى بالرهط وأقللت من الناس \_ أى من القائم \_ فلما حضر الحديبية وانصرف رسول الله ويتالي في الصلح ، و رجعت قريش إلى مكة ، جعلت أقول يدخل محد قابلا مكة باصحابه ما مكة بمنزل ولا الطائف ، ولا شي خير من الخروج ، وأنا بعد أقل عن الاسلام ، وأرى لو اسلمت قريش كلها لم أسلم ، فقدمت مكة وجمعت رجالا من قومى وكانوا برون رأبي و يسمعون مني و يقدمونني فيا نابهم ، فقلت لم كيف أنا فيكم لا قالوا ذو رأينا ومدرهنا في يمن نفسه و بركة أمر ، قال قلت تعلمون أنى والله لارى أمر محمد أمراً يعلو الامور علواً منكراً ، و إنى قد رأيت رأيا قالوا وما هو قلت نلحق بالنجاشي فنكون معه ، فان يظهر محمد كنا عند النجاشي

(١) واحمه سلام بن أبي الحقيق أبورافع الاعور قتله خسة من أصحاب رسول الله بخيبر.

نكون تحت يد النجاشي أحب الينا من أن نكون تحت يد محمد ، و إن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا ، قالوا هذا الرأى . قال قلت فاجمعوا ما نهديه له \_ وكان أحب مامهدى اليه من أرضنا الأدم\_ فملنا أدما كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشي ، فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله عِيَطِالَةِ قــد بعثه بكتاب كتبه نزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، (١) فدخل عليه ثم خرج من عنده فقلت لاصحابي : هذا عمرو بن أمية ولو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فاعطائمه فضر بت عنقه ، فاذا فعلت ذلك سرت قريش وكنت قد أجزأت عنها حتى قتلت رسول محمد ، فدخلت على النجاشي فسجدت له كاكنت أصنع ، فقال مرحبا بصديق أهديت لي من بلادك شيئًا ? قال قلت نعم أنها الملك أهديت لك أدما كثيراً ثم قدمته فاعجبه وفرق منه شيئًا بين بطارقته وأمر بسائره فادخل في موضع وأمر أن يكتب و يحتفظ به ، فلما رأيت طيب نفسه قلت أما الملك إنى قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول عدو لنا قـــد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا فاعطنيه فاقتله، فغضب من ذلك ورفع يده فضرب بها أنني ضربة ظننت أنه كسره، فابتدر منخراي فجملت أتلقي الدم بثيابي فاصابني من الذل ما لو انشقت بي الارض دخلت فيها فرقا منه، ثم قلت أنها الملك لو ظننت أنك تـكره ما قلت ما سألتك ، قال فاستحيا وقال : ياعمرو تسألني أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الاكبر الذي كان يأتي موسى والذي كان يأتي عيسي لتقتله ? قال عمرو فغير الله قلمي عما كنت عليه ، وقلت في نفسي عرف هذا الحق والعرب والعجم وتخالف آنت ثم قلت أتشهد أمها ] الملك بهذا ? قال نعم أشهد به عنــد الله يا عمرو فأطعني واتبعه فوالله إنه لعلي الحق وليظهرن على من خالفه كا ظهر موسى على فرعون وجنوده ، قلت أتبايعني له على الاسلام ? قال نعم فبسط يده فبايعني على الاسلام، تم دعا بطست فغسل عنى الدم وكسانى ثياباً \_ وكانت ثبابى قـــد امتلاّت بالدم فالقينها ـ ثم خرجت على أصحابي فلما رأوا كسوة النجاشي سروا بذلك وقالوا هل أدركت من صاحبك ما أردت ? فقلت لهم كرهت أن أكله في أول مرة وقلت أعود اليه ، فقالوا الرأى ما رأيت . قال ففارقتهم وكآني أعمد الى حاجة فعمدت الى موضع السفن فاجد سفينة قد شحنت تدفع، قال فركبت م ودفعوها حتى انتهوا الى الشعبة وخرجت من السفينة ومعي نفقة ، نابتعت بعيراً وخرجت أريد المدنية حتى مر رت على مر الظهران ، ثم مضيت حتى اذا كنت بالهدة فاذا رجلان قــد سبقانى بغير كثير يريدان منزلا وأحدها داخل في الخيمة والا خريسك الراحلتين ، قال فنظرت فاذا خالد بن الوليد، قال قلت أين تريد ? قال محمداً ، دخل الناس في الاسلام فلم يبق أحد به طعم، والله لو أقمت (١) هَكَذَا فِي الْأَصْلُ ، وفي ابن هشام كان قد جاء في شأن جعفر وأصحابه ، وفي السهيلي أنه جاء بكتاب النبي عَنِيَا اللهِ وَكَانَ فيه دعوته الى الاسلام .

لاخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها، قلت وأنا الله قد أردت محمداً وأردت الاسلام، غرج عبان بن طلحة فرحب بي فنزلنا جميعاً في المنزل، ثم اتفقنا حتى أتينا المدينة فحا أنس قول رجل لقيناه بيئر أبي عتبة يصبح : يار باح يار باح يار باح عار باح ، فتفاء لنا بقوله وسرقا ، ثم نظر الينا فأسمه يقول : قد أعطت مكة المقادة بعد هذين ، وظنفت أنه يعنيني ويعنى خالد بن الوليد و ولى مديراً الى المسجد مبريعاً فظنفت أنه بشر رسول الله مينيني بقدومنا فكان كا ظنفت ، وأنحنا بالحرة فلبسنا من صالح ثيابنا ، ثم نودى بالعصر فا نطلقنا على أظلعنا عليه ، و إن لوجهه تهللا والمسلمون حوله قد سروا باسلامنا فتقدم خالد بن الوليد فبايع ، ثم تقدم عبان بن طلحة فبايع ، ثم تقدمت فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما استطمت أن أرفع طرف حياء منه . قال فبايعته على أن يغفر لى ما تقدم من ذبي ولم يحضر في ما تأخر ، فقال و إن الاسلام يجب ما كان قبله ، والهجرة تجب ما كان قبلها » قال فوالله ما عدل بي رسول الله ويخالد بن الوليد أحداً من أصابه في أمر حز به منذ أسلنا ، ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة ، ولقد كنت عند عر بنلك الحالة وكان عر على خالد كالعاتب . قال عبد الحيد بن جعفر شيخ الواقدى : فذ كرت هذا الحديث ليزيد بن حبيب فقال : أخبرتي راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقني عن مولاه حبيب عن عرو بن العاص نحوذلك .

قلت: كذلك رواه محد بن اسحاق عن بريد بن أبي حبيب عن راشد عن مولاه حبيب [قال] حدثني عرو بن العاص من فيه ، فذكر ما تقدم في سنة خس بعد مقتل أبي رافع ، وسياق الواقدي أبسط وأحسن . قال الواقدي عن شبخه عبد الحيد : فقلت لبريد بن أبي حبيب وقت لك متى قدم عرو وخالد ? قال لا إلا أنه قال قبل الفتح ، قلت فان أبي أخرى أن عرا وخالداً وعثمان بن طلحة قدموا لهلال صفر سنة ثمان ، وسيأتي عند وفاة عرو من صحيح مسلم ما يشهد لسياق اسلامه وكيف حسن صحبته لرسول الله علي على ما كان منه في مدة ما شرته الامارة بعده عليه الصلاة والسلام ، وصفة موته رضى الله عنه .

#### ﴿ طريق اسلام خالد بن الوليد ﴾

قال الواقدى: حدثنى يحيى بن المغيرة بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام قال مجمعت أبى يحدث عن خالد بن الوليد قال: لما أراد الله بى ما أراد من الخير قذف فى قلبى الاسلام وحضرتى رشدى ، فقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد وَ الله الميس فى موطن أشهده الا انصرف وأما أرى فى نفسى أنى موضع فى غير شى ، وأن محمداً سيظهر ، فلما خرج رسول الله والميسينية الى الحديبية خرجت فى خيل من المشركين فلقيت رسول الله والميسينية فى اصحابه بعسفان ، فقمت بازائه

وتعرضت له فصلى باصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليهم ثم لم يعزم لنا\_وكانت فيه خيرة\_فاطلع على ما في أنفسنا من الهم به فصملي باصحابه صلاة العصر صلاة الخوف ، فوقع ذلك منا موقعا وقلت الرجل ممنوع فاعتزلنا ، وعدل عن سير خيلنا وأخذ ذات اليمين ، فلما صالح قريشاً بالحديبية ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسي أي شيُّ بتي ? أين أذهب الى النجاشي 1 فقد اتبع محدوأصحابه عنده آمنون، ناخرج الى هرقل فأخرج من ديني الى نصرانية أو يهودية، ناقيم في عجم، ناقيم في داري بمن بقى فانا فى ذلك إذ دخل رسول الله عِيَنِيْنِيْرُ مكة فى عمرة القضيه فتغيبت ولم أشهد دخوله، وكان أخى ا الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي عَيُطِينِهُ في عمرة القضيه ، فطلبني فلم يجدني فسكتب الى كتاباً فاذا فيه: بسم الله الرحن الرحيم أما بعد ، فانى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الاسلام وعقلك عقلك 1 ومثل الاسلام جهله أحد ? وقد سألني رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ عنك وقال أبن خالد ? فقلت يأتي الله به ، فقال « مثله جهل الاسلام ? ولوكان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خير ا له ، ولقدمناه على غير. » فاستدرك يا أخي ما قعد فاتك [من] مواطن صالحة . قال فلما جاءتي كتابه نشطت للخروج وزادتي رغبة في الاسلام وسرني سؤال رسول الله عِيَكِ عني ، وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة فرجت في بلاد خضراء وأسعة فقلت إن هذه لرؤيا ، فلما أن قدمت المدينة قلت لاذ كرنها لابي بكر ، فقال مخرجك الذي هداك الله للا الله والضيق الذي كنت فيه من الشرك، قال فلما أجمعت الخروج الى رسول الله عَيْنَا فَلْمُ مَن أصاحب الى رسول الله وَيُنْكِينُ ? فلقيت صفوان بن أمية فقلت يا أبا وهب أما ترى ما يحن فيه إنما يحن كاضراس وقد ظهر محمد على العرب والعجم ، فلو قدمنا على محمد واتبعناه فان شرف محمد لنا شرف ? فأبي أشد الاباء فقال : لو لم يبق غيرى ما اتبعته أبدا . فافترقنا وقلت هذا رجل قتل أخوه وأنوه ببدر ، فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية فقال لى مثل ما قال صفوان بن أمية ، قلت فاكتم على قال لا أذكره ، فخرجت الى منزلى فأمرت براحلتي فخرجت بها الى أن لقيت عثمان بن طلحة فقلت إن هذا لى صديق فلو ذكرت له ما أرجو، ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أن أذكره ، ثم قلت وما على وأنا راحل من ساعتي فذكرت له ما صار الأمر اليه نقلت إما نحن عنزلة تعلب في جحر لوصب فيه ذنوب من ماء خارج ، وقلت له محوا مما قلت لصاحبي فاسرع الاجابة ، وقلت له اني غدوت اليوم وأنا أريد ان اغدو وهذه راحلتي بفج مناخة ، قال فاتمدت أنا وهو يأجج إن سبقني أقام و إن سبقته أقمت عليه ، قال فادلجنا سحراً فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج، فغدونا حتى انتهينا الى الهدة فنجد عمرو بن العاص بها، قال مرحباً بالقوم فقلنا و بك، فقال إلى أين مسيركم ? فقلنا وما أخرجك ? فقال وما أخرجكم ? قلنا الدخول في الاسلام واتباع محمد ﷺ ، قال وذاك الذي أقدمني ، فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة فأنمخنا بظهر الحرة ركابنا فاخبر بنا رسول الله ويُطلِق فسر بنا ، فلبست من صالح ثيابي ثم عدت الى رسول الله ويُطلِق فلقيني أخى : فقال اسرع فان رسول الله ويُطلِق قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم ، فأسرعنا المشى فاطلعت عليه فا زال يتبسم الى حتى وقفت عليه ، فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق ، فقلت إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال « تمال » ثم قال رسول الله ويُطلِق الله و الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك الا الى خير » قلت وارسول الله الله الله الله الله أنى قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانماً للحق فادعو الله أن يغفرها لى ، فقال رسول الله ويُسلِق ه الاسلام يجب ما كان قبله » قلت وارسول الله على ذلك ، قال « اللهم إغفر فقال رسول الله ويُسلِق ه السلام يجب ما كان قبله » قلت وارسول الله على ذلك ، قال « اللهم إغفر الله وسول الله ويُسلِق به من صد عن سبيل الله » قال خالد : وتقدم عثمان وعمر و فبايعا رسول الله ويُسلِق ، قال وكان قدومنا في صفر سنة ثمان ، قال والله ما كان رسول الله ويُسلِق بعدل بي أحداً من أصحابه فها حز به .

#### ﴿ سرية شجاع بن وهب الاسدى الى نفر من هوازن ﴾

#### ﴿ سرية كعب بن عمير الى بني قضاعة من أرض الشام ﴾

قال الواقدى : حدثنا محمد بن عبدالله الزهرى قال بعث رسول الله بَشَيْنَ كُلَب بن عمير الففارى فى خسة عشر رجلاحتى انتهوا الى ذات اطلاح من الشام ، فوجدوا جماً من جمعهم كثيراً فدعوهم إلى الاسلام فلم يستجيبوا لهم و رشقوهم بالنبل ، فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله بَنِينَةٍ قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا ، فارتث منهم رجل جريح فى القتلى ، فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أنى رسول الله ويتنافع أنهم سار وا إلى موضع آخر ،

#### ﴿ غزوة مؤتة ﴾

وهى سرية زيد بن حارثة فى تحو من ثلاثة آلاف الى ارض البلقاء من أرض الشام .

قال محمد بن اسحاق بعد قصة عمرة القضية . فأقام رسول الله عَنْ بلدينة بقية ذى الحجة ،

و ولى تلك الحجة المشركون ـ والمحرم وصفراً وشهرى ربيع و بعث فى جمادى الاولى بعثه إلى الشام الذين اصيبوا عؤتة . فحد ثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله عن الله بعثه إلى مؤتة فى جمادى الاولى من سنة ثمان واستعمل علمهم زيد بن حارثة ، وقال « إن أصيب زيد فعفر بن أبى طالب على الناس ، قان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس ، فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس ، فنجهز الناس ثم تهيئوا للخروج وهم ثلاثة آلاف

وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عَمَان عن عمرو بن الحسكم عن ابيعة قال : جاء النعان ابن فنحص المهودى فوقف على رسول الله وَيَنْتَلِيْرُ مع الناس ، فقال رسول الله وَيَنْتِلُو « زيد بن حارثة أمير الناس ، فان قتل زيد فجعفر بن أبى طالب ، فان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ، فان قتل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه علمهم » . فقال النعان : أبا القاسم إن كنت نبياً فلو سميت من سميت قليلا أو كنيراً أصيبوا جيعاً ؛ ان الانبياء فى بنى اسرائيل كانوا اذا سموا الرجل على القوم فقالوا ان أصيب فلان فغلان ، فلو سموا مائة اصيبوا جيعاً ، فقال زيد اعهد فانك لا ترجع أبدا إن كان محمد نبياً ، فقال زيد : أشهد أنه نبى صادق بار ، رواه البهق .

قال ابن اسحلى: فلما حضر خروجهم ودع الناس امراء رسول الله والله والله والله ما فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكى، فقالوا ما يبكيك يا ابن رواحة ? فقال أما والله ما بى حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولمكنى محمت رسول الله والله والله من كتاب الله يذكر فها النار (و إن منكم إلا واردها كان على ربك حما مقضياً) فلست أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود القال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم ورد كم الينا صالحين، فقال عبد الله بن رواحة:

لكننى أسأل الرحن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا أو طعنة بيدى حرّان مجهزة بحربة تنفذ الاحشاء والكبدا حتى يقال اذا مروا على جدثى أرشده الله مرن غاز وقد رشدا قال ابن اسحق : ثم أن القوم تهيئوا للخروج فاتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه ثم قال :

فثبت الله ما آثاك من حسن تثبیت موسی ونصرا كالذی نصروا إنی تفرست فیك الخیر فافلة الله یعلم أنی ثابت البصر أنت الرسول فمن بحرم نوافله والوجه منه فقد أزری به القدر قال ابن اسحٰق : ثم خرج القوم وخرج رسول الله ﷺ بشیعهم حتی اذا ودعهم وانصرف ، قال عبد الله بن رواحة :

خلف السلام على أمرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليل وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الله بن مجد ثنا أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله وسيلي بيشاني المستعمل زيداً ، فان قتل زيد فجمفر فان قتل جمفر فان رواحة ، فتخلف ابن رواحة فجمع مع النبي سيسلي في وآه فقال و ما خلفك ؟ ، فقال اجم معك و قال لفنوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها » . وقال أحمد ثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن الحمكم عن مقسم عن ابن عباس قال : بعث رسول الله وسيلي عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمة ، قال فقد م أصحابه وقال أتخلف فاصلي مع رسول الله وسيلي الجمة ثم الحقهم ، قال رسول الله وسيلي و أنفقت ما في الارض جميماً ما أدركت غدوتهم » . قال الحديث قد رواه الترمذي من حديث أبي معاوية عن الحجاج ـ وهو ابن ارطاة ـ ثم عله الترمذي عا حكاه عن شعبة انه قال لم يسمع الحكم عن مقسم الا خسة احاديث وليس هذا منها . قلت والحجاج بن أرطاة في روايته نظر والله اعلم ، والمقصود من ابراد هذا الحديث انه يقتضى أن خروج الامراه الى مؤتة كان في يوم جمعة والله أعلم .

قال ابن اسحاق: ثم مضواحتى نزلوا معاناً من ارض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ما آب من أرض البلقاء في مائة الف من الروم ، وانضم اليه من علم وجدام والقبن وبهراء و بلى مائة الف منهم عليهم رجل من بلى ، ثم احداراشة يقال له مالك بن رافلة ؛ وفي رواية يونس عن ابن اسحاق فبلغهم ان هرقل نزل يما آب في مائة الف من الروم ومائة الف من المستعربة ، فلما بلغ ذلك المسلمين اقاموا

على معان ليلتين ينظرون فى أمرهم ، وقالوا نكتب الى رسول الله عَيَّظِيَّةُ نخبره بعدد عدونا ، فاما أن يمدنا بالرجال ، وإما ان يأمرنا بأمره فنعضى له ،قال فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال : ياقوم والله إن التى تكرهون لللتى خرجتم تطلبون الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ، فانطلقوا فانما هى احدى الحسنيين ، إما ظهور وإما شهادة ، قال فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ، فضى الناس فقال عبد الله بن رواحة فى محبسهم ذلك :

جلبنا الخيل من اجاً وفرع تَمرُ من الحشيش الى العكوم حدوثاها من الصوان سبتاً أزل كأن صفحته أديم أقامت ليلنين على معان فاعقب بعد قترتها جموم فرحنا والجياد مسومات تنفس فى مناخرها سموم فلا وابى ما ب لنأتينها و إن كانت بها عرب و روم فعبأنا اعننها فجاءت عوابس والغبار لها بريم فعبأنا اعننها فجاءت عوابس والغبار لها بريم بذى لحب كأن البيض فيه اذا برزت قوافسها النجوم فراضية المعيشة طلقتها اسنتنا (۱) فتنكح أوتشيم

قال ابن اسحاق : فحد تنى عبد الله بن أبى بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال : كنت يتبا لعبدالله بن رواحة فى حجره ، فخرج بى فى سفره ذلك مردفى على حقيبة رحله فوالله انه ليسير ليلتئذ معمته وهو ينشد أبياته هذه :

اذا أدنيتني وحملت رحلى مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك أنعم وخلاك ذم ولا أرجع الى أهلى ورائى وجاء المسلمون وغادروني بارض الشام ستنهي (١) النواء وردك كل ذى نسب قريب الى الرحمن منقطع الأخاء هنالك لا أبالى طلع بعل ولا نخل أسافلها رواء

قال فلما محملهن منه بكيت ، فخفقني بالدرة وقال : ما عليك بالكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل ? ثم قال عبد الله بن وواحة في بعض مفره ذلك وهو برمجز

وإزيد زيد اليعملات الذبل تطاول الليل هديت فانزل

<sup>(</sup>۱) في ابن هشام : أسنتها . (۲) قال السهيلي : مستنهى الثواء مستفعل من النهاية والانتهاء أي حيث انتهى مثواه ، ومن رواه مشتهى الثواء (كما في الاصل ) أي لا أريد رجوعا .

قال ابن اسحق: ثم مضي الناس حتى اذا كاتوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف ، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون الى قرية يقال لها مؤتة فالتق الناس عندها فتمبي لهم المسلمون فجعادا على ميمنتهم رجلا من بنى عدرة يقال له قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك . وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عبان عن المقبرى عن أبي هريرة قال : شهدت مؤتة فلما دنا منا المشركون رأينا مالا قبل لاحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب ، فبرق بصرى ، فقال لى ثابت بن أرقم : يا أبا هريرة كافك ترى جموعاً كثيرة ? قلت فعم ا قال إنك لم تشهد بدراً معنا ، إنا لم نصر بالكثرة رواه البيهتي . قال ابن اسحاق ثم التتى الناس فاقتتادا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله مقالي عقر في الاسلام . وقال ابن اسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أول المسلمين عقر في الاسلام . وقال ابن اسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد حدثني أبي الذي ارضعني وكان احد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزوة غزوة عن أبيه عباد حدثني أبي الذي ارضعني وكان احد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة قال : والله له كأني أنظر الى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول :

باحبذ الجنبة واقترابها طيبة وباردا شرابها

والروم روم قد دفاعدابها كافرة بعيدة أنسابها على إن لاقيتها ضرابها وهذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث أبى اسحاق ولم يذكر الشعر، وقد استدل من جواز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو كا يقول أبو حنيفة فى الاغنام اذا لم تتبع فى السير و يخشى من لحوق العدو وانتفاعهم بها أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم و بين ذلك والله أعلم . قال السهيلي ولم ينكر أحد على جمفر، فعل على جوازه إلا اذا أمن أخذ العدوله ولا يدخل ذلك فى النهى عن قتل الحيوان عبثا. قال ابن هشام : وحد ثنى من أثق به من أهل العلم أن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت ، فأخذه بشهاله فقطعت ، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة قامًا به الله بذلك جناحين فى الجنة يطير بهما حيث يشاه ، ويقال : إن رجلا من الروم ضر به يومث خر بة فقطعه بنصفين . قال ابن اسحاق وحد ثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال حدثنى أبى الذي ارضعنى وكان أحد بنى مرة بن عوف قال : فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه و يتردد بعض التردد و يقول :

أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشدوا الرنه مالى أراك تكرهين الجنه

قد طالما قد كنت مطمئنه حل أنت إلا نطفة فى شنه وقال أيضاً:

ما نفس إن لا تقتلى تموتى هذا حمام الموت قد صلبت وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلى فعلهما هديت

مريد صاحبيه زيداً وجعفراً ، ثم نزل فلما نزل اتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فانك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت ، فأخذه من يده فانتهس منه نهسة . ثم مهم الحطمة في فاحية الناس فقال وانت في الدنيا ثم ? القاه من يده ثم أخذ سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه . قال ثم أخل الراية ثابت بن أقرم اخو بني العجلان. فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم ، قالوا أنت قال ما أنا بفاءل ، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ، فلما أخــذ الراية دافع القوم وخاشي (١) بهم ثم انحاز وانحنز عنه حتى انصرف بالناس. قال ان اسحق: ولما أصيب القوم قال رسول الله ﷺ \_ فيما بلغني \_ أخــذ الراية زيد بن حارثة فقاتل مها حتى قتل شــهيداً ، ثم أخذها جعفر فقاتل مهاحتي قتل شهيداً ، قال ثم صمت رسول الله عَلَيْكَ عَيْنَ تغيرت وجوه الانصار وظنوا أنه قد كان في عبدالله من رواحة بعض ما يكرهون ، ثم قال أخذها عبدالله من رواحة فقاتل سها حتى قتل شهيداً ، ثم قال لقد رفعوا الى الجنة فيا برى النائم على سر رمن ذهب فرأيت في سرير عبدالله ابن رواحة از و راراً عن سربری صاحبیه ، فقلت عم هذا ? فقیل لی مضیا و تردّد عبد الله بن رواحة بعض النردد ثم مضى . هكذا ذكر ابن اسحق هذا منقطعاً ، وقد قال البخارى ثنا أحمد بن واقد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميـ د بن هلال عن انس بن مالك ان رسول الله عَيَالِيَّةِ نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتهم خبر، فقال أخـــذ الراية زيد فاصيب، ثم أخذها جعفر فاصيب، ثم أخــذها ابن رواحة فاصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حي فتح الله علمهم . تفرد به البخاري و رواه في موضع آخر وقال فيه وهو على المنبر : وما يسرهم أنهم عندنا . وقال البخاري ثنا أحد بن أبي بكير ثنا مغيرة بن عبدالرحن المخرومي وليس بالحرامي عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر . قال أمر رسول الله عَلَيْكُ في غزوة مؤتة زيد ابن حارثة ، فقال رسول الله عَيْسَالِيْهِ ان قتــل زيد فجعفر ، وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ، قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلي ووجدنا في جسم بضماً وتسعين من ضربة ورمية تفرد به البخاري أيضاً . وقال البخاري أيضاً حدثنا احمـــ ثنا ابن (١) في السهيلي : المخاشاة المحاجزة وهي مفاعلة من الخشية لأنه خشى على المسلمين لقلة عددهم .

أثم قال : ومن رواه حاشي بالحاء المهملة فهو من الحشي وهي الناحية . وقيل حاشي بهم أنحاز بهم .

وهب عن ابن عمرو عن أبي هلال ـ هو سميد بن أبي هلال الليثيـ قالا : وأخبر في نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر بن أبي طالب تومئذ وهو قتيل فعددت به خسين بين طعنة وضر بة ليس منها شئ في ديره ، وهذا أيضاً من آفراد البخاري . ووجه الجميع بين هــذه الرواية والتي قبلها ان ا بن عمر اطلع على هذا العدد ، وغيره اطلع على أكثر من ذلك ، وان هــذه في قبله أصيبها قبل أن يقتل، فلما صرع الى الارض ضربوه أيضاً ضربات في ظهره، فعد ابن عمر ما كان في قبله وهو في في وجوه الاعداء قبل أن يقتل رضي الله عنه . ومما يشهد لمــا ذكره ابن هشام من قطع بمينه وهي بمسكة اللواء ثم شماله ما رواه البخاري ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عمر بن على عن المحميل بن أبي خلاد عن عامر قال كان ابن عمر اذا حيّ ابن جعفَر قال السلام عليك يا ابن ذى الجناحين . ورواه أيضا في المناقب والنساني من حديث بزيد بن هرون عن اصمعيل بن أبي خالد، وقال البخاري ثنا أبو نعيم ثنا مفيان بن المحميل عن قيس بن أبي حازم قال محمت خالد بن الوليد يقول : لقد دق في يدي يوم مؤتة تسمة أسياف فما بقي في يدى الا صفحة بمانية . ثم رواه عن محمد بن المثنى عن يحيي بن اسمعيل حدثني قيس محمت خالد بن الوليد يقول: لقد دق في يدى يوم مؤتة تسعة اسياف وصبرت في يدى صفحة بمانية انفرد به البخارى . قال الحافظ أبو بكرالبيهتي ثنا ابو نصر بن قتادة ثنا أبو عمرو مطر ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ثنا سليمان بن حرب ثنا الاسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال: قدم علينا عبدالله بن رباح الانصاري وكانت الانصار تفقهه، فغشيه الناس فغشيته فيمن غشيه فقال الوقتادة فارس رسول الله عَلَيْكُ قال بعث رسول الله عَلَيْكِيْ جيش الامراء وقال عليكم زيد س حارثة ، وقال أن أصيب زيد فجعفر ، فان أصيب جعفر فعبه الله من رواحة ، قال فوثب جعفر وقال ا يارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل زيداً على قال امض فانك لا تدرى أي ذلك خير، فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله فصعد رسول الله ﷺ المنبر فادر فنودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس على رسول الله عَيْنَالِيُّهُ فَقَالَ آخِبُرُكُمْ عَنْ جَيْشَكُمْ هَذَا ، أنهـم أنطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيداً فاستغفر له ، ثم ُخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا شهد له بالشهادة واستغفر له ، ثم أخذ اللواء عبد الله [ ابن رواحة فاثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له ، ثم أخذ اللواء خالدبن الوليد ولم يكن من الامراء هو امر نفسه ثم قال رسول الله عَيَّالِيَّلَةِ ﴿ اللَّهُمُ انْهُ سَيْفٌ مِنْ سَيُوفَكُ أَنْتُ تَنْصَرُهُ ﴾ فمن يومئذ سمى خالد سيف الله . ورواه النسائى من حديث عبدالله بن المبارك عن الاسود بن شيبان به تحوه ، وفيه زيادة حسنة وهو انه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع اليــه الناس قال باب خير باب خير وذكر الحديث . وقال الواقد حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية عن عبد الله بن آبي بكر بن عمر و بن حزم . قال : لما النقى الناس بمؤتة جلس رسـ ول الله عَيْنَاتُهُ على المنبر وكشف الله له ما بينه و بين الشام فهو ينظر

الى معتركهم، فقال أخذ الراية زيدبن حارثة فجاء الشيطان فحبب اليه الحياة وكره اليه الموت، وحبب اليه الدنيا فقال الآن استحكم الاعان في قلوب المؤمنين تحبب الى الدنيا، فمضى قدما حتى استشهد فصلى عليه رسول الله ﷺ وقال استغفروا له فقد دخل الجنة وهو شهيد . قالالواقدى وحدثني محمدين صالح عن عاصم بن عمر بن قنادة أن رسول الله عَيْنَاتِي قال لما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب إلجاءه الشيطان فحبب اليه الحياة وكره اليه الموت ومناه الدنيا فقال الآن حين استحكم الاعان في قاوب المؤمنين يمنيني الدنيا، ثم مضى قدما حتى استشهد فصلى عليه رسول الله ﷺ وقال استغفر وا لاخيكم فانه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء في الجنة ، قال ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخـل الجنة معترضا فشق ذلك على الأنصار فقيل يا رسـول الله ا ما أعترضهُ ? قال لما اصابته الجراح نـكل فماتب نفسه فتشجع واستشهد ودخل الجنة فسرى عن قومه . قال الواقدى وحد ثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه قال : لما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسول الله عِيَكُ الآن حمى الوطيس. قال الواقدى فحدثني المطاف بن خالد قال لما قتل ابن رواحة مساءبات خالد بن الوليد فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته ، قال فانكر وا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا قد جاءهم مدد، فرعبوا وانكشفوا منهزمين ، قال فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم . وهــذا نوافق ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله في مغازيه فانه قال بعد عمرة الحديبية ثم صدر رسول الله ﷺ إلى المدينة فحكث مهاستة أشهر ثم إنه بعث جيشاً الى مؤتة وامرّ علمهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب فجعفر بن أبي طالب أميرهم ، نان أصيب جعفر أ فعبدالله بن رواحة أميرهم ، فانطلقوا حق أذا لقوا ابن أبي سبرة الغساني بمؤتة وبها جموع من نصارى العرب والروم بها تنوخ وبهراء فاغلق ابن أبي سيرة دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام ، ثم التقوا على إ ُّ زرع أحمر فاقتتلوا قتالًا شديدًا ، فاخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل ، ثم اخذه جعفر فقتل، ثم أخذه عبدالله بن رواحة فقتل ثم اصطلح المسلمون بعد امراء رسول الله ﷺ على خالد بن الوليد المخزومي فهزم الله العدو واظهر المسلمين قال و بعثهم رسول الله وَلِيُطَالِينِهِ في جمادي الاولى ــ يعني سنة تمان ــ قال وسى بن عقبة : وزعموا ان رسول الله عَيْسَالِيْهِ قال مرّ على جعفر في الملائسكة يطير كما يطيرون وله جناحان . قال وزعموا \_ والله أعلم \_ أن يعلى بن أمية قدم على رسول الله عَيَنَالِيَّةٍ بخبر أهل مؤتة فقال له رسول الله عَلَيْكِيْ إن شئت فاخبر في وان شئت أخبرك ، قال اخبر في بإرسول الله قال فاخبرهم رسول الله عَيْدُ خَبِرَهُمَ كُلَّهُ وَوَصِفُهُ لَهُمْ ، فقال والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً لم تذكره ، و إن أمرهم لسكما ذكرت. فقال رسول الله عَيْسَالِيُّةِ ﴿ انْ الله رفع لَى الارض حَمَّى رأيت معتركهم ﴾ فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن اسحاق وفيه مخالفة لما ذكره ابن اسحاق من أن خالد انما

حاش بالقوم حتى تخلصوا من الروم وعرب النصارى فقط . وموسى بن عقبة والواقدى مصرحان بانهم هزموا جموع الروم والعرب الذبن معهم وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس مرفوعا ، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه . ورواه البخارى وهذا هو الذي رحجه ومال اليه الحافظ البهتي بعد حكاية القولين لما ذكر من الحديث .

قلت : و يمكن الجمع بين قول ابن اسحاق و بين قول الباقين وهو أن خالد لما أخذ الراية حاش بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدى الكافرين من الروم والمستعربة ، فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة كما ذكره الواقدي توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء الى المسلمين ، فلما حمل علمهم خالد هزموهم بأذن الله والله أعلم . وقد قال ابن اسحاق حدثني محمد بن جعفر عن عروة قال لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله عِلَيْكُنِّ والمسلمون معه [ قال ولقيهم الصبيان يشتدون و رسول الله عَيْنِكُ مَعْبِلُ مِم القوم على دابة فقال : خــذوا الصبيان فاحملوهم واعطوني ابن جعفر فأتى بعبــد الله فَأَخَذُهُ فَحَمَلُهُ مِينَ يَدِيهُ } فَجَعَلُوا يَحْتُونَ عَلَيْهُمْ بِالنَّرَابِ وَيَقُولُونَ فَإِفْرَارُ فَرَرْتُمْ فَي سَبِيلُ اللَّهُ ، فقال رسول الله عَيْنَا إِلَيْهِ ه ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله عز وجل ، وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة ، وعندي أن ابن اسحاق قد وهم في هـذا السياق فظن أن هذا الجهور الجيش ، و إنما كان للذين فروا حــين التقى الجمان ، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصر وا كما أخــبر بذلك رسول الله عَيِّ المسلمين وهو على المنبر في قوله ثم آخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه ، فما كان المسلمون ليسمونهم فراراً بعــد ذلك و إنما تلقوهم إ كراماً واعظاماً ، و إنمــا كان التأنيب وحثى التراب للذين فروا وتركوهم هنالك ، وقد كان فهم عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . قال الامام احد حدثنا حسن ثنا زهير ثنا بزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن عبد الله بن عمر قال : كنت في سرية من سرايا رسول الله ﷺ فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص ، فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف و بؤنا بالغضب ? ثم قلنا لو دخلنا المدينة قتلنا ، ثم قلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله ﷺ فإن كانت لنا تو به والا ذهبنا ، فأتيناه قبل صلاة الغداة ، فخرج فقال من القوم 7 قال قلنا نحن فرارون ، فقال لا بل انتم الكرارون أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين ، قال ا فاتيناه حتى قبلنا يده . ثم رواه غندر عن شعبة عن بزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلي عن ابن عمر قال : كنا في سرية ففر رمّا فاردنا أن نركب البحر ، فاتينا رسول الله ﷺ فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، فقال لا بل انتم العكارون. رواه الترمدي وابن ماجــه من حديث يزيد بن أبي زياد وقال الترمذي حـن لا نعرفه الا من حديثه . وقال احمد حدثنا اسحاق بن عيسي وأسود بن عامر ] قالا : حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن ابي ليلي عن ابن عمر قال : بعثنا ر-ول

الله وتعلیق فی سریة ، فلما لقینا العدو انهزمنا فی أول غادیة ، فقدمنا المدینة فی نفر لیلا فاختفینا شم قلنا فو خرجنا الی رسول الله و تعلیق واهتدرنا الیه ، فخرجنا الیه ثم النقیناه قلنا نمی الفرارون وا رسول الله و تعلیم الله و در وا فا فئة کل مسلم ، وقال ابن اسحاق : حدثنی عبد الله بن أبی بکر بن عمر و بن حزم عن عامر بن عبد الله بن از بیر أن أم سلمة زوج النبی می عبد الله بن مسلم بن المغیرة : مالی لا أری سلمة یحضر الصلاة مع رسول الله و الله و و مع المسلمین ? قالت ما یستطیع أن یخرج کا خرج صاح به الناس وافرار فررتم فی سبیل الله ، حتی قعد فی بیته ما یخرج وکان فی غزاة مؤتة .

قلت : لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع العدو على ما ذكر وه مائتي الف ، ومثل هذا يسوغ الفرار على ما قد تقرر، فلما فر هؤلاء ثبت باقيهم وفتح الله عليهم وتخلصوا من أيدى اولئك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة كما ذكره الواقدي وموسى بن عقبة من قبله ، و يؤيد ذلك ويشاكله بالصحة ما رواه الامام احمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثني صفوان بن عمر و عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعي قال : خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة ، ومدوى من اليمن ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزوراً فسآله المدوى طابقة من جلده فاعطاه اياه فأتخذه كهيئة الدرقة ، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له اشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب ، فجعل الرومي يغزى بالمسلمين ، وقعد له المدوى خلف صخرة فمر به الرومي فعرقبه فخر وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله للمسلمين بعث اليه خالد بن الوليد يآخذ من السلب ، قال عوف فاتيته فقلت ياخالد اما علمت ان رسول الله عَلَيْكُ ﴿ الله قضى بالسلب للقاتل ? قال بلي ولكني استكثر به ، فقلت به ? فقلت لتردنه اليه اولا عرفنكها عند رسول الله عِلَيْكُ ، فابي أن رد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله عِلَيْكُ فقصصت إعليه قصة المدوى وما فعل خالد فقال رسول الله عَلَيْنَاتِهُ « يا خالد رد عليه ما أخذت منه » قال عوف فقلت دولك بإخالد ألم أف لك ? فقال رسول الله عَيَّالِيَّةٍ وما ذاك فاخبرته فغضب رسول الله عَيْلِيَّةٍ وقال و ياخالد لا ترد عليه هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوة أمرهم وعلمهم كدره ، قال الوليد سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بنحوه . ورواه مسلم وأبو داود من حديث جبير بن نغير عن عوف بن مالك به نحوه وهذا يقتضي أنهم غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم ، وقد تقدم فيا رواه البخاري أن خالدا رضي الله عنه قال اندقت في يدى يوم مؤتة تسمة أسياف وما ثبت في بدى الا صفحة عانية ، وهذا يقتضي أنهم انخنوا فيهم قتلا ولو لم يكن كذلك لما قد روا على التخلص منهــم ، وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم . وهذا هو

اختيار موسى بن عقبة والواقدى والبهق وحكاه ابن هشام عن الزهرى . قال البهق رحمه الله : إنه اختلف أهل المغازى فى فرارهم وانحيازهم ، فنهم من ذهب الى ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين ظهر وا على المشركين وأن المشركين انهزموا . قال وحديث أنس بن مالك عن النبي رَبِيَا اللهُ هُمُ أُخذها خالد فغتج الله عليه عليه على ظهورهم عليهم والله أعلم .

قلت: وقد ذكر ابن اسحاق أن قطبة بن قتادة العذرى \_ وكان رأس ميمنة المسلمين \_ حمل على مالك بن زافلة و يقال رافلة . وهو أمير أعراب النصارى فقتله وقال يفتخر بذلك :

طعنت ابن رافلة بن الاراش برمح مفى فيه ثم انحطم ضربت على جيده ضربة فال كا مال غصن السلم وسقنا نساء بنى عه غداة رقوقين سوق النعم

وهذا يؤيد ما نحن فيه لأن من عادة أمير الجيش اذا قتل أن يغر أصحابه ، ثم إنه صرح فى شعره باتهم سبوا من فسائهم وهذا واضح فيا ذكرناه والله اعلم . واما ابن اسحاق فانه ذهب الى أنه لم يكن الا المخاشاة والتخلص من أيدى الروم وصحى هذا نصراً وفتحاً أى باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة العدو بهم وترا كهم وتكاثرهم وتكاثفهم عليهم ، فكان مقتضى العادات أن يصطلحوا بالكلية ، فلما تخلصوا منهم وانحازوا عنهم كان هذا غاية المرام فى هذا المقام وهذا متحمل لكنه خلاف الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام « ففتح الله عليهم » والمقصود أن ابن اسحاق يستدل على ما ذهب اليه فقال : وقد قال فيا كان أمر الناس وأمر خالد بن الوليد ومخاشاته بالناس وانصرافه بهم قيس بن المحسر اليعمرى يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس يقول :

فوالله لا تنفك نفسى تلومنى على موقنى والخيل قابعة قبل وقفت بها لا مستجيزاً فنافذا ولا مانماً من كان حم له القتل على أننى آسيت نفسى بخالد ألا خالد فى القوم ليس له مثل وجاشت الى النفس من محوجه فر بمؤتة إذ لا ينفع النابل النبل وضم الينا حجزتهم كلهما مهاجرة لا مشركون ولا عذل

قال ابن اسحاق: فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره أن القوم جاحزوا وكرهوا الموت، وحقق انحياز خالد بمن معه. قال ابن هشام: واما الزهرى فقال في بلغنا عنه \_ أمر المسلمون عليهم خالد بن الوليد ففتح الله عليهم ، وكان عليهم حتى رجع الى المدينة .

﴿ فصل ﴾

قال ابن اسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر عن أم عيسى الخزاعية عن أم جعفر بنت محد بن

جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت : لما اصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله وَاللَّهُ وَقَد دَبِغَتْ أَرْ بِعَيْنَ مِنَاءُ وعِجْنَتَ عَجِينَى وغُسلت بني ودهنتهم ونظفتهم ، فقال رسول الله عَيْنَا ﴿ إِنْدَىٰ بِبَنَّى جَعَفُر ﴾ فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه ، فقلت يارسول الله بأبي أنت وأمي ما ببكيك أبلغك عن جعفر وأصحابه شي 1 قال « نعم أصيبوا هذا اليوم » قالت فقمت أصيح واجتمع الى النساء وخرج رسول الله ﷺ إلى أهله فقال • لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهـم طعاماً عانهم قد شغلوا بأمر صاحبهم ، وهكذا رواه الامام أحمد من حديث ابن اسحاق ورواه ابن اسحاق من طريق عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى عن أم عون بنت محمد بن جعفر عن أسهاء فذكر الأمر بعمل الطمام ، والصواب أنها أم جعفر وأم عون . وقال الامام أحمد حدثنا سفيان ثنا جعفر بن خالد عن أبيه عن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نمي جعفر حين قتل قال النبي ﷺ ﴿ اصنعوا لا ۖ ل جعفر اطعاماً فقد أتاهم أمر يشغلهم ، أو أتاهم ما يشغلهم » وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد بن سارة المخزومي المكي عن أبيه عن عبدالله بن جعفر وقال الترمذي حسن . ثم قال محمد بن اسحاق حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي بَيَنَالِيْهِ قالت: لما أنى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله بَيْنَالِيْهِ الحزن، قالت فدخل عليه رجل فقال بإرسول الله [ إن النساء ] عييننا وفتننا ، قال « أرجع اليهن فاسكتهن » قالت فذهب ثم رجم فقال له مثل ذلك، قالت [ يقول ] وربما ضر التكلف\_ يعني أهله\_ [ قالت قال فاذهب ] فأسكتهن إ عَانَ أَبِينَ فَاحْتُوا فِي أَفُواهِمِنِ التَرَابِ » قالت [ وقلت ] في نفسي أبعدك الله فوالله ما تركت نفسك وما أنت يمطيع رسول الله ﷺ ، قالت وعرفت أنه لا يقدر يحثي في أفواهمن التراب. إنفرد به ان السحاق من هذا الوجه وليس في شي من السكتب وقال البخاري ثنا قنيبة ثنا عبد الوهاب محمت يحيى بن سميد قال أخبر تني عمرة قالت مهمت عائشة تقول : لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن آبي طالب وعبد الله من رواحة جلس رسول الله عَلَيْكَ يعرف في وجهه الحزن، قالت عائشة وأنا اطلع من ا بر الباب ـ شق ـ فآماه رجل فقال: أي رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاه هن، فامره أن ينهاهن [[قالت فذهب الرجــل ثم أنى فقال والله لقد غلبننا ، فزعمت أن رســول الله عِيَيَاكِيَّةِ قال « فاحث في أ فواهمن من التراب ، قالت عائشة رضى الله عنها فقلت أرغم الله أنفك ، فوالله ما أنت تفعل ذلك وما تركت رسول الله عَيْسَانِي من العناء . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنساني من طرق عن يحيي من ا سعيد الانصاري عن عمرة عنها . وقال الأمام أحممه حدثنا وهب بن جرير ثنا أبي سمعت محمم بن آبى يعقوب يحدث عن الحسن بن مسعد عن عبد الله بن جعفر قال : بعث رسول الله عَيْسَالِلْهِ جيشاً استعمل عليهم زيد بن حارثة ، وقال « إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر ، فان قتل أو استشهد

فأميركم عبدالله من رواحة ، فلقوا المدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ءثم أخذها عبد الله من رواحة فقاتل حتى قتل تم أخذ الراية خالد من الوليد ففتح الله عليه ا وأتى خبرهم النبي ﷺ فخرج الى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : « إن إخوانكم لقوا العدو ، و إن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبى طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله من رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد من الوليد ففتح الله عليه » قال ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتهم ، ثم أناهم فقال « لا تبكوا على أخي بعد اليوم ، أدعوا لى بني أخي » قال فجيُّ بنا كأننا أفرخ ، فقال « ادعوا لي الحلاق ، فجي بالحلاق فحلق رؤسنا ، ثم قال « أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب ، وأما عبد الله فشبيه خلق وخلق » تم أخذ بيدي فأشالها وقال « اللهــم اخلف جعفراً في أهله ، وبارك لعبد الله في صفقة إ عينه » قالما ثلاث مرات . قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجملت تفرح (١<sup>)</sup> له فقال « العيلة <sub>،</sub> تمغافين علمهم وأمّا ولهم في الدنيا والا تخرة ؟ » ورواه أبو داود ببعضه ، والنسائي في السير بهامه من حديث وهب بن جربر به ، وهذا يقتضي آنه عليه الصلاة والسلام أرخص لهم في البكاء ثلاثة أيام تم نهاهم عنه بعدها ، وله له معنى الحديث الذي رواه الآمام أحمد من حديث الحمكم بن عبد الله بن شداد عن اسماء أن رسول الله عَبِيَكُنْ قال لها لما اصيب جعفر « تسلمي ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت » تفرد به أحمد فيحتمل أنه أذن لها في التسلب وهو المبالغة في البكاء وشق الثياب، ويكون هذا من باب التخصيص لها بهذا لشدة حزنها على جعفر أبي أولادها وقد يحتمل أن يكون أمراً لها بالتسلب وهو المبالغة في الاحداد ثلاثة أيام ، تم تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله المعتدات على أزواجهن من الاحداد المعتاد والله أعلم . ويروى تسلى ثلاثاً \_ أى تصبرى ثلاثاً \_ وهذا بخلاف الرواية الأخرى والله أعلم. فاما الحديث الذي قال الامام أحمد حدثنا بزيد ثنا محمــد بن طلحة ثنا الحــكم بن عبينة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت دخل رسول الله عَرَا الله عَرَا الله عَرَا الله عَرَا الله عَرَا الله جمفر فقال لا تحدى بعد يومك هذا . نانه من أفراد احمد أيضاً و إسناده لا بأس به ولسكنه مشكل إن حمل على ظاهره لانه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله عَيْنَا إِنَّ عَالَ ﴿ لا يَحَلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على مينها أكثر من ثلاثة أيام الاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً ، قان كان ما رواه الأمام احمله محفوظا فتسكون مخصوصة بذلك أو هو أمر بالمبالغة في الاحداد هذه الثلاثة أيام كا تقدم والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) فى النهاية تفسير الحذا الخرر: فهو من افرحه اذا غمه وازال عنه الفرح (ثم قال) وان كان بالجيم فهو من المفرج الذى لا عشيرة له حتى قال لها النبي ﷺ اتخافين العيلة وأنا وليهم .

قلت : ورثت أماء بنت عيس زوجها بقصيدة تقول فيها :

مَا لَيْتُ لا تَنْفُكُ نَفْسَى حَزِينَة عليكُ ولا يَنْفُكُ جلدى أُغْبِرا فَقُدُ عَيْنًا مِنْ رأى مثله فتى أكر وأحمى فى المياج وأصبرا

ثم لم تنشب أن انقضت عدتها فخطبها أبو بكر الصديق رضى الله عنه قر وجها فأولم وجاء الناس الوليمة فكان فيهم على بن أبى طالب ، فلما ذهب الناس استأذن على أبا بكر رضى الله عنهما فى أن يكلم أسماء من وراء الستر فأذن له ، فلما اقترب من الستر نفحه ربح طيبها فقال لهما على : — على وجه البسط — من القائلة فى شعرها :

فأ كيت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا ?

قالت دعنا منك يا أبا الحسن فانك امرؤ فيك دعابة ، فولدت للصديق محمد بن أبى بكر ، ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة ورسول الله وتبلل ونهل وسيأتى في موضعه ، ثم لما توفى الصديق تزوجها بعده على بن أبى طالب و ولدت له أولاداً رضى الله عنه وعنها وعنهم أجمين .

# فصل

قال ابن اسحاق: فحد ثنى محد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: فلما دنوا من المدينة المقام رسول الله والمسلمون، قال ولقهم الصبيان يشتدون و رسول الله والمسلمون، قال ولقهم الصبيان يشتدون و رسول الله بن جعفر فحمله بين يديه، دابة ، فقال وخدو الصبيان فا حموم واعطوني ابن جعفر » فأتى بعبد الله بن جعفر فحمله بين يديه، قال وجعل الناس يحتون على الجيش التراب ويقولون يافوار فو رتم في سبيل الله اقال فيقول رسول الله والمسلم أحد ثنا أبو معاوية منا عاصم عن مؤرق المعجل عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله والمسلم أحد ثنا أبو معاوية الصبيان من أهل بيته ، وأنه قدم من سفر فسبق في اليه ، قال فحملي بين يديه ثم قال « جي باحد الصبيان من أهل بيته ، وأنه قدم من سفر فسبق في اليه ، قال الامام أحد ثنا روح حدثنا بني فاطمة » إما حسن و إما حسين ، فاردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة . وقد رواه مسلم وأبو ابن جر بح ثنا خالد بن سارة أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر قال : لو رأيتني وقها وعبيد الله ابن جر بح ثنا خالد بن سارة أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر قال : لو رأيتني وقها وعبيد الله ابن العباس ونحن صبيان نلعب اذ من النبي والمائي على دابة فقال « ارفعوا هذا الى » فحملني أمامه ابني العباس ونحن صبيان نلعب اذ من النبي والمائي على دابة فقال « ارفعوا هذا الى » فحملني أمامه وقال لقثم « ارفعوا هذا الى » فجمله وراه ، وكان عبيد الله أحب الى عباس من قثم في استحى من وقال حمد قنا وتركه قال ، ثم مسح على رأسه ثلاثا وقال كا مسح « اللهم اخلف جعفراً في ولده » قال عمد أن حمد قال وحدة قال المنا خلف جعفراً في ولده » قال

قلت لعبدالله ما فعل قثم ? قال استشهد ? قال قلت الله ورسوله أعلم بالخير ؟ قال أجل. ورواه النسائى في اليوم والليلة من حديث ابن جريج به . [ وهذا كان بعد الفتح فان العباس إنما قدم المدينة بعد الفتح فاما الحديث رواه الامام أحمد ثنا اسماعيل ثنا حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير : أتذكر اذ تلقينا رسول الله والله الله وأنت وابن عباس ؟ قال نعم فحملنا وتركك . وبهذا اللفظ أخرجه البخارى ومسلم من حديث حبيب بن الشهيد وهذا يعد من الاجو بة المسكنة ، ويروى أن عبد الله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضا ، وهذه القصة قصة أخرى كانت بعد الفتح كا قدمنا بيانه والله أعلم ] (١٠) .

# فصل

﴿ فَى فَصْلَ حَوْلًا ۚ الْأَمْرَاءُ النَّلاثَةُ زَيِد وجعفر وعبد الله رضى الله عنهم ﴾ اما زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرى القيس بن عامر بن النعان بن عامر بن عبدود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن ويرة بن تعلب بن حاوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة الكلبي القضاعي مولى رسول الله عَيْنِيِّهِ ، وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فاغارت عليهم خيل فأخذوه فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، وقيل اشتراه رسول الله ﷺ لها فوهبته من رسول الله ﷺ قبل النبوة فوجهم أموه فاختار المقام عند رسول الله ﷺ فاعتقه وتبناه ، فكان يقال له زيد بن محمد ، وكان رسول الله إ وَ اللَّهِ يَعِبهُ حَبّاً شَدِيداً ، وَكَانَ أُولَ مِن أَسلَمُ مِن المُوالَى ، ونزل فيه آيات مِن القرآن منها قوله تعالى (وما جمل أدعياه كم أبناه كم ) وقوله تعالى ( ادعوهم لا عالمهم هو أقسط عند الله ) وقوله تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) وقوله (و إذ تقول للذي أنع الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وَأَنْقَ اللَّهُ وَيَحْنِي فِي نَفْسَكُ مَا اللَّهُ مَبِدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحْقَ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَا قَضَى زيد منها وطرآ زوجنا كها ) الآية أجموا أن هذه الآيات أنزلت فيه ، ومعنى أنعم الله عليه أى بالاسلام ، وأنعمت عليه أى بالعتق ، وقد تكلمنا عليها في التفسير . والمقصود أن الله تعالى لم يسم أحداً من الصحابة | فَ القرآنُ غَـيرِه ، وهداه الى الاسلام وأعنقه رسول الله ﷺ و زوجه مولاته أم أيمن واسمها بركة ا ا فولدت له أسامة بن زيد ، فكان يقال له الحب بن الحب ، ثم زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش وآخي بينه و بين عمه حمزة بن عبدالمطلب وقدمه في الامرة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة ا كما ذكرناه . وقد قال الامام أحمد والامام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة \_وهذا لفظه \_ ثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) ما بين المر بعين لم يرد في التيمورية .

عبيد عن وائل بن داود معمت البهي يحدث أن عائشة كانت تقول: ما بعث رسول الله عَلَيْكَ زيد ابن حارثة في سرية الا أمره عليهم، ولو بتي بعد لاستخلفه . ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن محمد بن عبيد الطنافسي به . وهذا اسناد جيد قوى على شرط الصحيح وهو غريب جدا والله أعلم . وقال الامام أحمد ثنا سلبان ثنا اصمعيل أخبرتي ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عَيِّلِكُ بِعَثْ بِعِنَا وأمر عليهم أسامة بن زيد ، فطعن بعض الناس في أمرته ، فقام رسول الله ﷺ فقال • ان تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وايم الله ان كان لخليقاً للامارة و إن كان لمن أحب الناس الى وان هـذا لمن أحب الناس الى بمده ، واخرجاه في الصحيحين عن قتيبة عن المحميل ـ هو ابن جعفر بن أبي كثير المدنى ـ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فذكره و رواه البخارى من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن آبيه . و رواه البزار من حـــديث عاصم بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ثم استغر به من هذا الوجه ، وقال الحافظ أيو بكر البزار ثنا عمر بن اسمعيل عن مجاله عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : لما أصيب زيد ابن حارثة وجي باسامة بن زيد وأوقف بين يدي رسول الله عِنْسَالِيَّةِ فدمعت عينا رسول الله عِنْسَالِيّ قَاخِر ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال و ألاق منك اليوم ما لقيت منك أمس ، وهذا الحديث فيه غرابة والله أعلم . وقد تقدم في الصحيحين أنه لما ذكر مصابهم وهو عليه السلام فوق المنبر جمل يقول ﴿ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيِدَ قاصيبٍ ، ثم أَخَذَهَا جِمَفَر قاصيبٍ ، ثم أَخَذَهَا عبد الله بن رواحة قاصيبٍ ، ثم آخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه ، قال و إن عينيه لتذرفان ، وقال وما يسرهم أنهم عندناً . وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة فهسم بمن يقطع لهسم بالجنة . وقد قال حسان بن ا ثابت یرثی زید بن حارثة وابن رواحة :

> واذكري في الرخاء أهل القبور يوم راحوا في وقمة التغوير نعم مآوى الضريك والمأسور - سيد الناس حبه في الصدور

عین جودی بسمك المترور واذكرى مؤتة وماكان فها حین راحوا وغادروا ثم زیمآ حب خير الانام طرآ جميعاً ذا كم أحمد الذي لاسواه ذاك حزني له معاً وسروري إن زيد قد كان منا بامر ليس أمر المكنب المغرور ثم جودى للخزرجي بدمع سيداً كان ثم غير نزور قد أنانا من قتلهم ما كفانا فبحزن نبيت غير سرور

واما جمفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عم رسول الله ﷺ وكان أكبر

مَن أَخْيِهِ عَلَى بَعْشُر سَنَيْنَ ، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنيَّن ، وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين ، أسلم جعفر قديماً وهاجر الى الحبشة وكانت له هناك مواقف مشهورة ، ومقامات محمودة ، وأجوبة سديدة ، وأخوال رشيدة ، وقد قدمنا ذلك في هجرة الحبشة ولله الحمد . وقد قدم على رسول الله عَلَيْكُ بِوم خيبر فقال عليمه الصلاة السلام « ما أدرى أنا بأمهما أمنر ، أبقدوم جعفر أم بغتج خيبر، وقام اليه واعتنقه وقبل بين عينيه، وقال له يوم خرجوا من عمرة القضية « أشهت خَلَق وخُلْق ﴾ فيقال إنه حجل عند ذلك فرحاً كما تقدم في موضعه ولله الحد والمنة . ولما بعثه الى مؤتة جعل في الامرة مصلياً \_ أي نائباً \_ لزيد بن حارثة ، ولما قتل وجدوا فيه بضماً وتسعين ما بين ضر بة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، وهو في ذلك كله مقبل غير مدير، وكانت قد طعنت يده الممنى ضر به بسيف فقطعه باثنتين رضي الله عن جعفر ولمن قاتله ، وقد أخبر عنــه ر-ول الله عَلَيْكُ بانه شهيد، فهو ممن يقطم له بالجنة . وجاء بالاحاديث تسميته بذي الجناحين . وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان اذا سلم على أبنه عبدالله بن جعفر يقول : السلام عليك يا ابن ذى الجناحين ، و بعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب نفسه ، والصحيح ما في الصحيح عن ابن عمر . قالوا لأن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحين في الجنة وقد تقدم بعض ما روى في ذلك . قال الحافظ أبوعيسي الترمذي : حدثنا على بن حجر ثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال عَيْسَاتُهُ ﴿ رأيت جعفراً يعاير في الجنة مع الملائك، ﴾ وتقدم في حديث أنه رضي الله عنه قتل وعمره ثلاث وثلاثين مسنة . وقال ابن الاثير في الغابة كان عمره يوم قتل إحــدى وأر بعــين ، قال وقيل غير ذلك .

قلت: وعلى ما قيل إنه كان أسن من على بعشر سنين يقتضى أن عره يوم قتل تسع وثلاثون سنة لأن علياً أسلم وهو ابن نمان سنين على المشهور فاقام يمكة ثلاث عشرة سنة ، وهاجر وعمره احدى وعشرين سنة ، ويوم مؤتة كان فى سنة عمان من الهجرة والله أعلم . وقد كان يقال لجعفر بعد قتله الطيار لما ذكرنا ، وكان كريما جواداً بمدحاً ، وكان لكرمه يقال له أبا المسا كين لاحسانه اليهم . قال الامام احمد وحدثنا عفان بن وهيب ثنا خالد عن عكرمة عن أبى هريرة قال : ما احتذى النمال ولا انتعل ، ولا ركب المطايا ولا لبس الثباب من رجل بعد رسول الله والمنظم من جعفر بن أبى طالب النمام وهذا إسناد جيد الى أبى هريرة وكأنه إنما يفضله فى الكرم ، فاما فى الفضيلة الدينية فملوم أن الصديق والفاروق بل وعمان بن عفان أفضل منه ، واما أخوه على رضى الله عنهما فالظاهر أنهما الصديق والفاروق بل وعمان بن عفان أفضل منه ، واما أخوه على رضى الله عنهما فالظاهر أنهما متكافئان أو على أفضل منه ، وانما أراد أبو هر برة تفضيله فى الكرم بدليل ما رواه البخارى ثنا متكافئان أو على أفضل منه ، وانما أراد أبو هر برة تفضيله فى الكرم بدليل ما رواه البخارى ثنا

أحد بن أبي بكر ثنا محمد بن ابراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هر برة ، أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هر برة وأنى كنت ألزم رسول الله ﷺ بشبع بطني خبز لا آکل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة ، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع ، و إن كنت لاستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني ، وكان إ خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ، وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج الينا العُكَّة التي ليس فيها شيَّ فنشقها فنلعق ما فيها . تفرد به البخارى . وقال حسان ا ابن ثابت برنی جعفراً :

> بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خير البرية كلها وأجلها كذبأ وأنداها يدا وأقلها فضلا وأنداها يعآ وأبلها بالعرف غير محمد لامثله حي من احياء البرية كلها

> ولقد بكيت وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها ولقد جزعت وقلت حين نعيت لى من المجلاد لدكى العقاب وظلها بالبيض حين تسل من أغمادها ضربا وإنهال الرماح وعلها رزءاً وأكرمها جمعياً محتدا وأعزما منظلما وأذلها للحق حين ينوب غير تنحل فحشاً وأكثرها اذا ما يجتدى

واما ابن رواحة فهو عبــد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الاكبر بن مالك بن الاغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج أبو محمد ويقال أبورواحة ، ويقال أبو عمرو الانصاري الخزرجي وهو خال النعان بن بشير، اخته عمرة بنت رواحة أسلم قدعا وشهد العقبة وكان أحد النقباء ليلتئذ لبني الحارث بن الخرزج وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيىر وكان يبعثه على خرصها كما قدمنا وشهد عمرة القضاء ودخل يومئذ وهو ممسك بزمام ناقة رسول الله عَيْنَا وقيل بغرزها \_ يعني الركاب \_ وهو يقول \* خلوا بني الكفار عن سبيله \* الابيات كما تقدم . وكان أحد الامراء الشهداء يوم مؤتة كما تقدم وقد شجع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا فى ذلك وشجع نفسه أيضاً حتى نزل بعد ما قتل صاحباه، وقد شهد له رسول الله ﴿ الله الشهادة فهو عمن يقطم له بدخول الجنة . ويروى أنه لما أنشد النبي ﷺ شعره حين ودعه الذي يقول فيه :

فنبت الله ما آناك من حسن تنبيت موسى ونصراً كالذي نصروا قال له رسول الله مَتَنَالِلَهُ « وأنت فنبتك الله » قال هشام بن عروة : فنبته الله حتى قتل شهيدا ودخل الجنة . وروى حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي أن عبد الله بن رواحة أتى رسول الله وَتَطَلِيْكُةِ وهو يخطب فسمعه يقول « اجلسوا » فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ إ الناس من خطبته ، فبلغ ذلك النبي عَيِّلِيِّهِ فقال ﴿ زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله ﴾ وقال البخاري في صحيحه وقال ابن معاذ اجلس بنانؤ من ساعة . وقد و رد الحديث المرفوع في ذلك عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك فقال الامام أحد حدثنا عبد الصمد عن عمارة عن زياد النحوى عن أنس قال : كان عبــــ الله بن رواحة اذا لتى الرجل من أصحابه يقول : تعال نؤمن بربنا ساعة ، فقال ذات يوم لرجل فنضب الرجــل فجاء فقال يا رسول الله آلا ثرى ابن رواحة برغب عن إيمانك إلى إعان ساعة ! فقال النبي مَنْتُلِلْتُهُ ﴿ رحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهي مها الملائكة » وهذا حديث غريب جدا . وقال البيهقي ثنا الحاكم ثنا أبو بكر ثنا محمد بن أبوب ثنّا أحمد بن يونس أ ثنا شيخ من أهل المدينة عن صغوان بن سلم عن عطاء بن يسار أن عبدالله بن رواحة قال لصاحب له: تعال حتى نؤمن ساعة ، قال أو لسنا عؤمنين ? قال بلي ولكنا نذكر الله فنزداد إعامًا . وقد روى الحافظ أبو القامم اللا كاتي (١) من حديث أبي الهمان عن صفوان بن سلم عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر . وهذا مرسل من هذين الوجهين وقد استقصينا المكلام على ذلك في أول شرح البخاري ولله | الحمد والمنة . وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء قال : كنا مع رسول الله عَيْمَا فِي فَيْمَا فِي عَرَا شديد وما فينا صائم إلا رسول الله ﴿ وَاللَّهُ وَعَبِدُ اللَّهُ مِنْ رَوَاحَةً رَضَى اللَّهُ عَنَّهُ ، وقد كان من شعراء الصحابة المشهورين ، ومما نقله البخارى من شعره في رسول الله عَبَيْكَ في السَّالِيُّةِ :

وفينا رسول الله نناوا كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استئقلت بالمشركين المضاجع أتى بالهدى بعد العمى فقاو بنا به موقنات أن ما قال واقع

وقال البخارى حدثنا عران بن ميسرة ثنا محد بن فضيل عن حصين عن عام عن النجان بن بشير قال: أغى على عبدالله بن رواحة فجملت أخته عرة تبكى ؛ واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه فقال حين أفاق: ما قلت شيئا الاقيل لى أنت كذلك ? حدثنا قتيبة ثنا خيثمة عن حصين عن الشعبى عن النعان بن بشير قال : أغى على عبد الله بن رواحة ، بهذا . فلما مات لم تبك عليه وقد قدمنا مارثاه به حسان بن ثابت مع غيره . وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من وجع رضى الله عنهم :

كنى حزنا أنى رجعت وجعفر وزيد وعبد الله فى رمس أقبر

(١) كذا في الاصل وفي الحلبية: اللاكاني والمحفوظ: اللالكائي.

قضوا تحبهم لما مضوا لسبيلهم وخلفت قلبلوى مع المتغير وسيأتى إن شاء الله تعالى بقية مارثى به هؤلاء الامراء الثلاث من شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك رضى الله عنهما وأرضاها .

# 🤏 فصل في ذكر من استشهد يوم مؤتة من المسلمين 🦫

فمن المهاجرين جعفر بن أبي طالب ، ومولاهم زيد بن حارثة الكلبي ، ومسعود بن الاسود بن حارثة بن نضلة العدوى ، ووهب بن سعد بن أبى سرح ، فهؤلاه أر بعة نفر . ومن الانصار عبد الله ا بن رواحة ، وعباد بن قيس الخز رجيان ، والحارث بن النعان بن اساف بن نضلة النجاري ، وسراقة ابن عمرو بن عطية بن خنساء المازني ، أر بعة نفر . فمجموع من قتل من المسلمين يومئذ هؤلاء الثمانية على ما ذكره ابن اسحاق لـكن قال ابن هشام : ونمن استشهد يوم مؤتة فيما ذكره ابن شهاب الزهري أبوكليب وجاير آبنا عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول المازنيان وهما شقيقان لأب وأم ، وعمرو وعامر ا بنا سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى فهؤلاء أر بعة من الانصار أيضاً فالمجموع على القولبن اثنا عشر رجلا وهذا عظيم جدا أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدها وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف، وأخرى كافرة وعدتها مائتا الف مقاتل ، من الروم مائة الف ، ومن نصارى العرب مائة الف، يتبار زون و يتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين الا اثنا عشر رجلا وقد قتل من المشركين خلق كثير . هذا خالد وحده يقول لقد أندقت في يدي بومئذ تسعة أسياف وماصبرت في يدى الاصفحة عانية فحاذا ترى قد قتل مهذه الاسياف كلها ? 1 دع غيره من الابطال والشجعان من حملة القرآن ، وقد تحكوا في عبدة الصلبان عليهم لعان الرحمن، في ذلك الزمان وفي كل أوان. وهذا مما يدخل في قوله تعالى ( وقد كان ليكم فى فئتين النقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ترونهــم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعمرة لأولى الابصار).

# ﴿ حديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية (١) ﴾

وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضى الله عنهم . قال الامام العالم الحافظ أبوز رعة عبد الله بن عبد الـكربم الرازى نضر الله وجهه فى كنابه دلائل النبوة ـ وهو كتاب جليل ـ حدثنا صفوان بن صالح الدمشتى ثنا الوليد ثنا ابن جار . وحدثنا عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الغصل في نسخة دارالكتب المصرية.

إبراهيم الدمشتي ثنا الوليد وعمرو \_ يعني ابن عبد الواحد ــ قالا : ثنا ابن جابر صمعت سليم بن عامر الخباري يقول أخبرني أبو أمَاكمة الباهلي سمعت رسول الله ﷺ يقول ﴿ بينا أَمَا فَاتُم إِذَا أَنَانَى رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرآ فقالا اصعد ، فقلت لا أطيقه فقالا إمّا سنسهله لك قال فصعدت أ حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شــديدة فقلت ما هؤلاء الاصوات ? فقالا عواء أهل النار ثم انطلقا في فاذا بقوم معلقين بعراقيهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت ما هؤلاء ٢ فقالا هؤلاء الذين يفطرون قبــل تحلة صومهم فقال خابت اليهود والنصارى » قال سلم صمعه من رسول الله عَيْنَا إِنَّهُ مِن رأيه ? ﴿ ثُمُ الطلقا بِي فاذا قوم أشد شي انتفاخاً وأنتن شي ربحاً كأن ربحهم المراحيض قلت من حؤلاء ? قالا حؤلاء قتلي الكفار ثم انطلقا في ناذا بقوم أشد انتفاخاً وأنتن شي ريحاً كان ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء ? قال هؤلاء الزانون والزوانى ثم الطلقا بي فاذا بنساء ينهش تديهن الحيات فقلت ما بال هؤلاء ? قالا هؤلاء اللاتى عنمن أولادهن البانهن ثم انطلقا بي فاذا بغلمان يلعبون بين بحرين قلت من هؤلاء قالا هؤلاء ذرارى المؤمنين ثم أشرفا بي تَسرَفاً فاذا بنفر ثلاثة يشربون من خر لهم فقلت من هؤلاء ? قالا هذا جعفر بن أبى طالب و زيد بن حارثة وعبد الله [ ابن رواحة ثم أشرفا بي شرفا آخر فاذا أنا بنفر ثلاثة فقلت من هؤلاء قالا هــذا ابراهيم وموسى وعيسي عليهم السلام وهم ينتظر ونك .

# ﴿ فَصُلُّ فَيَا قَيْلُ مِنَ الْأَشْعَارُ فِي غُزُوةً مُؤْتَةً ﴾

قال ابن أسحاق : وكان مما بكي به أصحاب مؤتة قول حسان :

تأويني ليل بيترب أعسر وكم اذا ما نوم الناس مسهر ُ لذكرى حبيب هيجت لى عبرة منفوحاً وأسباب البكاء التذكر بلى إن فقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبتلي تم يصر شعوباً وخلفاً بعدهم يتأخر بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر جميعاً وأسباب المنية تخطر غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم الى الموت ميمون النقيبة أزهر أغركضوء البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلامة مجسر فطاعن حتى مال غير مؤمد معترك فيه القنا متكسر

رأيت خيار المسلمين تواردوا فلا يبعدن الله قتلي تتابعوا <sup>(۱)</sup> وزيد وعبدالله حين تتابعوا (١)

(١-١) في الاصول في الموضعين : تبايعوا والتصحيح من ابن هشام .

وكنا نرى فى جعفر من محد وقاء وأمراً حازماً حين يأمر ومازال في الاسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزلن ومفخر محموا جبل الاسلام والناس حولهم رضام الى طود يروق ويبهر بهالبل منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المتخير وحزة والعباس منهم ومنهموا عقيل وماء العود من حيث يعصر بهم تفرج اللأواء في كل مأزق عماس(١) اذاماضاق بالناس مصدر ه أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر وقال كعب بن مالك رضي الله عنه :

فضاوا المعاشر عزة وتسكرما وتغمدت أحلامهم من يجهل لا يطلقون الى السفاه حباهوا وترى خطيهم بحق يفصل

فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر

نام العيون ودمع عينك يهمل سحاكا وكف الطباب المخضل(٢) في ليلة وردت على همومها طوراً أخن ونارة أنمهل (٣) وُاعتادي حزن فبت كأنني ببنات نعش والسماك موكل وكأنما بين الجوانح والحشا مما تأوبني شهاب معخسل وجداً على النفر الذين تتابعوا يوماً بمؤتة أسندوا لم ينقلوا صلى الأله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغام المسبل صبروا يمؤتة للأله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا فضوا أمام المسلمين كأنهم فنق عليهن الحديد المرفل إذ يهتدون يجعفر ولوائه قدام أولهم فنعم الأول حتى تفرجت الصفوف وجعفر حيث التتي وعث الصفوف مجدل فتغير القمر المنير لفقده والشمس قدكسفت وكادت تأفل قرم على بغيانه من هاشم فرعا أشم وسؤدداً ما ينقل قوم بهم عصم الآله عباده وعلمهم نزل الكتاب المنزل

<sup>(</sup>١) العاس المظلم والأعمس الضعيف البصر. (٢) في الأصل الظباء المخضل وهو تصحيف. والطباب كما فى السهيلي جمع طبابة وهي سير بين خرزتين في المزادة فاذا كان غــير محكم وكف منه الماء . وأيضا جمع طبة وهي شقة مستطيلة . (٣) كذا في الاصل وفي ابن هشام : أتململ .

بيض الوجود ترى بطون أكفهم تُندَى اذا اعتذر الزمان الممحل وبهديهم رضى الآله لخلقه وبجدهم (١) نصر النبي المرسل

# نِيْمُ النِيْلِ الْحَالِحُ الْحَيْمَةِ الْمُ

﴿ كتاب بعث رسول الله عَيْنَا إِنَّهُ عَيْنَا إِنَّهُ الله الله عَلَى ملوك الا قاق وكتبه البهم ﴾ ﴿ يدعوهم الى الله عز وجل و إلى الدخول في دين الاسلام ﴾

ذ كر الواقدى أن ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة بعد عمرة الحديبية ، وذكر البيهقي هذا الفصل في هذا الموضع بعد غزوة مؤتة والله أعلم . ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة و بعد الحديبية لقول أبي سفيان لهرقل حين سأله هل يغدر فقال لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صائع فيها . وفي لفظ البخاري وذلك في المدة التي ماد فيها أبو سفيان رسول الله عَلَيْكَالِيِّهِ . وقال محمد بن اسحاق : كان ذلك ما بين الحديبية و وناته عليه السلام . ونحن نذكر ذلك هاهنا و إن كان قول الواقدي محتملا والله أعلم. وقد روى مسلم عن يوسف بن حماد آلممني عن عبد الاعلى عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله كسرى وقيصر و إلى النجاشي و إلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه . وقال يونس ابن بكير عن محمد بن اسحاق حدثني الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس حدثني أنو سفيان من فيه إلى في قال: كنا قوماً تجارا وكانت الحرب قد حصرتنا حتى نهكت آموالنا ، فلما كانت الهدنة \_ هدنة الحديبية \_ بيننا و بين رسول الله ﷺ لا نأمن إن وجدنا أمناً ، فخرجت المجرآ إلى الشام مع رهط من قريش فوالله ما علمت يمكة امرأة ولا رجلا الا وقــد حملني بضاعة ، وكان وجه متجرنا من الشام غزة من أرض فلسطين فخرجنا حتى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على من كان في بلاده من الفرس فاخرجهم منها ورد عليــه صليبه الاعظم وقد كان استلبوه إياه ، فلما أن بلغه ذلك وقد كان منزله بحمص من الشام فخرج منها عشى متشكرا إلى بيت المقدس ليصلي فيــه تبسط له البسط و يطرح عليها الرياحين ، حتى انتهى إلى أيلياء فصلي مها قاصبت ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى السهاء، فقالت له بطارقته أنها الملك لقد أصبحت مهموماً ? فقال أجل ، فقالوا وما ذاك ? فقال أريت في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر ، فقالوا والله مَا نَعْلُمُ أُمَّةً مِنَ الأَمْمِ تَحْتَتَنَ الااليهود وهم تحت يديك وفي سلطانك فان كان قد وقع ذلك في نفسك (١) كذا في الاصول وفي ابن هشام : بحدهم بالحاء المهملة .

منهم فابعث في مملكتك كلها فلا يبقي يهودي الاضربت عنقه ، فتستريح من هذا الهم . فأنهم في ذلك من رأمهم يدبرونه بينهم إذ آناهم رسول صاحب بصرى يرجل من العرب قد وقع المهم، فقال: أمها الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والابل يحدثك عن حدث كان ببلاده فاسأله عنه ، فلما انتهى اليه قال لترجمانه: سله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده ? فسأله فقال: هو رجل من العرب من قريش خرج يزهم أنه نبي وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون، وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن عَرجت من بلادى وهم على ذلك . فلما أخبره الخبر قال جردوه فاذا هو مختتن فقال هذا والله الذي قد أريت لا ما تقولون، أعطه ثوبه ، الطلق لشأنك. ثم إنه دعا صاحب شرطته فقال له قلب لى الشام ظهراً لبطن حتى تأنى رجل من قوم هــذا أسأله عن شأنه ، قال أبو سفيان فوالله إنى وأصحابي لبغزة اذ هجم علينا فسألنا ممن أنتم ? فاخبرناه فساقنا اليه جميماً فلما انتهينا اليه قال أبو سفيان : فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الاغلف \_ يريد هرقل \_ قال فلما انتهينا اليه قال أيكم أمس به رحماً ? فقلت أنا ، قال ادنوه مني ، قال فاجلسني بين يديه ثم أمر أصحابي فاجلسهم خلفي وقال : إن كذب فردوا عليه ، قال أبو سفيان فلقد عرفت أنى لو كذبت ما ردوا على ولكني كنت امرها سيدا أتكرم وأستحى من الكذب وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أن برووه عنى ثم يتحدثونه عنى مكة فلم أكذبه ، فقال أخبرنى عن هــذا الرجل الذى خرج فيكم، فزهدت له شأنه وصغرت له أمره ، فقلت سلني عما بدا لك ? قال كيف نسبه فيكم ? فقلت محضاً من أوسطنا نسباً ، قال فاخبر في هل كان من اهل بيته آحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به ? فقلت لا قال فاخبر في هل له ملك فاسلبتموه إياه فجاء مهذا الحديث لتردوه عليه ? فقلت لا قال فاخبر في عن اتباعه من هم ? فقلت الأحداث والضمفاء والمساكين فاما أشرافهم وذووا الانساب منهسم فلا، قال فاخيرنى عمن صحبه آیحبه و یکرمه آم یقلیه و یفارقه ? قلت ما صحبه رجل ففارقه قال فأخبر نی عن الحرب بینکم و بینه ? فقلت سجال يدال علينا وندال عليه . قال فاخبرني هل يغدر فلم أجد شيئاً أغره به إلا هي قلت لا ويحن منه في مدة ولا تأمن غدره فيها . فوالله ما النفت اليها مني قال فاعلا على الحديث ، قال : زعمت [ أنه من أمحضكم نسباً وكذلك يأخذ الله النبي لا يأخذه الا من أوسط قومه ، وسألتك هل كان من آهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به فقلت لا ، وسألنك هل كان له ملك فاسلبتموه إياه فجاء مهذا الحديث لتردوا عليه ملكه فقلت لا ، وسألتك عن اتباعه فزعمت أنهم الاحداث والمساكين والضمفاء وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان، وسألنك عن يتبعه أيحبه ويكرمه أم يقليه وينارقه فزهمت أنه قل من يصحبه فيفارقه وكذلك حلاوة الاعان لا تدخــل قلبا فتخرج منه، وسألتك كيف الحرب بينكم و بينه فزعت أنها سجال يدال عليكم وتدالون عليه وكذلك يكون حرب الأنبياء

ولهم تكون العاقبة ، ومألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر فلأن كنت صدقتني ليغلبن على ما تجت قدمي هاتين ولوددت أبي عنده فأغسل عن قدميه ، ثم قال الحق بشأنك قال فقمت وأنا أضرب إحدى يدى على الاخرى وأقول: يا عباد الله لقــد أمر [ أمر ابن أبي كبشة ، وأصبح ملوك بني الأصفر بخافونه في سلطانهــم . قال ابن اسحاق : وحدثني ] (١) الزهري قال حــدثني أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان قال: قدم دحية بن خليفة على هر قل بكتاب رسول الله عَلَيْكُ فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الله هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى أما بعد فاسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فان أبيت فان إثم الاكاريين عليك. قال فلما انتهى اليه كتابه وقرآه أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته ثم كتب الى رجل من اهل رومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره عما جاء من رسول الله عَيُطَالِينَةٍ فَكُنْبِ اللهِ إنه الذي الذي ينتظر لا شك فيه فاتبعه، فأمر بعظاه الروم فجمعوا له في دسكرة ملسكه ثم امريها فاشرحت (٢) عليهم واطلع عليهم من علية له وهو منهم خاتف فقال: يامعشر الروم إنه قــد جاءتي كتاب احمد و إنه والله النبي الذي كنا نفتظر ومجمل ذكره فى كتابنا نعرفه بعلاماته و زمانه فاسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم وآخرتكم فنخروا نمخرة رجل واحدوا بتدروا أبواب الدسكرة فوجدوها مغلقة دونهم ، فخافهم وقال ردوهم على فردوهم عليه فقال لهم إ وامعشر الروم إنى إنما قلت لسكم هذه المقاله أختبركم بها لأ نظر كيف صلابتكم في دينكم و فلقد رأيت منكم ما سرنى فوقعوا له سجدا ثم فتحت لهم أبواب الدسكرة فخرجوا . وقد روى البخاري قصة أبي سفيان مع هرقل بزيادات أخرأ حببنا أن نوردها بسندها وحروفها من الصحيح ليعلم ما بين السياقين من التباين ومافيهما من الفوائد. قال البخاري قبل الاعان من صحيحه حدثنا أبو اليمان الحركم بن نافع تناشميب عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس اخبره أن أبا سغيان أخبره أن هرقل أرسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَادَ فَمِهَا أَبَاسِفِيانَ وَكَفَارَ قَرْ يَشَّ ، فَأَنُّوهُ وَهُمْ بَايِلْيَاءً فَدَعَاهُمْ فَى مُجَلِّسَهُ وَحُولُهُ عَظَّاءُ الرَّوْمُ ثُمّ دعاهم ودعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ? قال أبو سفيان فقلت أنا أقرمهم نسباً ، قال ادنوه منى وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ، ثم قال لترجمانه قل لهم إنى سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه ، فوالله لولا أن يؤثروا عني كذباً لكذبت عنه ، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم ? قلت هو فينا ذونسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ? قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون ? قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه (١) ما بين المربمين سقط من نسخة حلب . (٢) كذا بالاصل ولعلها : فأسرجت عليهم .

ا بعد أن يدخل فيمه ? قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ? قلت لا قال فهل يغدر ، قلت لا وتحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فها ، قال ولم مكني كلة أدخل فيها شيئاً عير هذه الكامة ، قال فهل قاتلتمونه ? قلت نعم قال فكيفكان قتالكم إياه ? قلت الحرب بيننا و بينه سجال ينال منا وننال منه ، قال ماذا يأمركم ? قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم و يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ، فقال للترجمان : قل له سألنك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قبل قبله ، وسألتك هل كان من آبائه [ من ملك ] فذ كرت أن لا فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكنب قبل أن يقول ما قال فذ كرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذ كرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذ كرت أنهم بزيدون وكذلك أمر الايمان حتى يتم ، وسألتك أبرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الاعان حين تخالط بشاشته القلوب ، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك عا يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبـــدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وينها كم عن عبادة الاوتان ويأمركم بالصلاة والصدق والمغاف ، فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فاو أعلم أنى أخلص البه لتجشمت لقاءه ، ولوكنت عنده لغسلت عن قدميه . ثم دعا بكتاب رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ به مع دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فاذا فيه ي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى أما بعد ؛ فانى أدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فان توليت فان عليك إثم الاريسيين و ( يا أهل السكناب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الاالله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أر بابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ) قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الاصوات وأخرجنا، فقلت لاصحابي حين خرجنا لقد امر أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الاصفر ، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الاسلام قال وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام بحدث أن هرقل حين قدم إيليا. أصبح يوماً خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك ? قال ابن الناطور: وكان عرقل حَزًّا، ينظر في النجوم ، فقال لهم حين سألوه إنى رأيت حين نظرت في النجوم ملك الختان

قد ظهر فن بختتن من هذه الأمم ، قالوا ليس بختتن الا اليهود ولا يهمنك شأنهم واكتب الى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من الهود ، فبينا هم على أمرهم آتى هرقل برجل أرسل به ملك غسَّان فجرهم عن خبر رسول الله ﷺ ، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هوأم لا إ فنظروا اليه فحدثوه أنه مختتن ، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الامة قد ظهر . ثم كتب إلى صاحب له يرومية \_ وكان نظيره في العلم \_ وسار هرقل إلى حمص فلم يرم بحمص حق آناه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبي ﷺ وهو نبي ، فا ذن هرقل لعظاء الروم في دسكرة له يحمص ثم أمر بإيوابها فغلقت ، ثم اطلع فقال : يامعشر الروم هل لـكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لـكم ملـككم ? فتتابعوا لهذا النبي ، فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غاقمت ، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الايمان قال ردوهم على ، وقال إنى إنما قلت مقالتي آ نفاً أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت ، فسجدوا له و رضوا عنه . فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال البخاري: ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. وقد رواه البخاري فى مواضع كثيرة فى صحيحه بالفاظ يطول استقصاؤها . وأخرجه بقية الجاعة الا ان ماجه من طرق عن الزورى . وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولا في أول شرحنا لصحيح البخاري عا فيه كفاية وذ كرنًا فيه من الفوائد والنكت المعنوية واللفظية ولله الحمد والمنة . وقال ابن لهيمة عن الاسود عن. عروة قال : خرج أبو سغيان بن حرب إلى الشام تاجراً في نفر من قريش و بلغ هرقل شأن رسول الله وَيُطَلِّنُهُ فَأُراد أَن يعلم ما يعلم من شأن رسول الله وَيُطِّلِنُهُ فارسل إلى صاحب العرب الذي بالشام في ملحكه يأمره أن يبعث اليه يرجال من العرب يسألهم عنه ، فأرسل اليه ثلاثين رجلا منهم أبو سفيان ابن حرب ، فدخلوا عليه في كنيسة إيلياء التي في جوفها ، فقال هرقل: أرسلت اليكم لتخبروني عن هذا الذي يمكة ما أمره ? قالوا ساحركذاب وليس بنبي ، قال فاخبروني من أعلمكم به وأقر بكم منه رحمًا ? قالوا هذا أبو سفيان ابن عمه وقد قاتله ، فلما أخبروه ذلك أمر بهم فاخرجوا عنه ثم أجلس أبا سفيان فاستخبره ، قال اخبر تي يا أبا سفيان ? فقال هو ساحر كذاب ، فقال هرقل إتى لا أريد شتمه [ ولـكن كيف نسبه فيكم ? قال هو والله من بيت قريش ، قال كيف عقله و رأيه ? قال لم يغب له رأى قط ، قال هرقل هل كأن حلافًا كذابًا مخادعًا في أمره ? قال لا والله ما كان كذلك ، قال لعمله يطلب ملكا أو شرفاً كان لاحد من اهل بيته قبله ? قال ابو سفيان لا ، ثم قال من يتبعه منكم هل يرجع البكم منهم أحد ? قال لا ، قال هرقل هل يغدر اذا عاهد ? قال لا إلا أن يغدر مدته هذه ، فقال هرقل وما تخاف من مدته هذه ? قال إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة ، قال هرقل إن كنتم أنتم بدأتم نانتم أغدر، فغضب ابو سفيان وقال لم يغلبنا الامرة واحدة وأنا يومئذ غائب وهو يوم

بدر، ثم غزوته مرتين في بيوتهم نبقر البطون وتجدع الا ذان والفروج، فقال هرقل كذاباً تراه أم صادقًا فقال بل هو كاذب ، فقال إن كان فيكم نبي فلا تقنلوه فان أفعل الناس لذلك اليهود . ثم رجع إ أبو سفيان فني هذا السياق غرابة وفيه فوائد ليست عند ابن اسحاق ولا البخاري . وقد او رد موسى ابن عقبة في مغازيه قريبا مما ذكره عروة بن الزبير والله اعلم . وقال ابن جرير في نار يخه : حدثنا ابن حميد ثنا سلمة ثنا محمد بن أسحاق عن بعض أهل العلم قال: إن هرقل قال لدحية بن خليفة الـكللبي حين قدم عليه بكناب رسول الله عَيْسَالِينَ والله إنى لأعلم أن صاحبك نبي مرسل، وأنه الذي كنا ننتظر ونجسه في كتابنا ولكني أخاف الروم على نفسى ، ولولا ذلك لاتبعته ، فاذهب الى صفاطر الاسقف فاذكر له أمر صاحبكم فهو والله في الروم أعظم مني وأجود قولا عندهم مني، فانظر ماذا يقول لك ? قال فجاء دحية فاخبره بما جاء به من رسول الله ﷺ الى هرقل وبما يدعو اليه ، فقال صفاطر والله صاحبك نبي مرسل ندرفه بصفته وتجده في كتابنا باسمه ،ثم دخل وألتي ثياباً كانت عليه سوداً وليس ثياباً بياضاً ثم أخــذ عصاه فخرج على الروم في الكنيسة فقال: يا معشر الروم إنه قــد جاءنا كتاب من احمد يدعونا فيه الى الله واني أشهد أن لا اله الا الله وأن احمد عبده و رسوله. قال فوثبوا اليه وثبة رجل واحد فضر بوه حتى قتاوه قال فلما رجع دحية الى هرقل فاخبره الخير قال قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا ، فصفاطر والله كان أعظم عندهم واجوز قولا منى [ وقــد روى الطبر انى من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن ابيه عن عبد الله بن شداد عن دحية السكلي قال: بعثني رسول اقَهُ عَيْنِينَ إِلَى قيصر صاحب الروم بكتاب فقلت استأذنوا لرسول رسول الله عَيْنِينَ ، فأتى قيصر فقيل له إن على الباب رجلا يزعم أنه رسول رسول الله ففزعوا لذلك وقال أدخله فادخلني عليه وعنده بطارقته فاعطيته السكتاب فاذا فيه ، بسم الله الرحمن الرحيم من محمله رسول الله الى قيصر صاحب الروم، فنخر ابن أخ له احمر از رق سبط فقال لا تقرأ الكتاب اليوم فانه بدأ بنف. وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم، قال فقرى الـكتاب حتى فرغ منه ثم أمرهم فخرجوا من عنهه ثم بعث ا الى فدخلت عليه فسألني فاخبرته ، فبعث الى الاسقف فدخل عليه ـ وكان صاحب أمرهم يصدرون عن رأيه وعن قوله ــ فلمــا قرأ الــكتاب قال الاسقف : هو والله الذي بشرمًا به موسى وعيسي الذي كنا ننتظر : قال قيصر فما تأورتي 7 قال الامقف أما أنا فاتي مصدقه ومتبعه ، فقال قيصر : أعرف أنه كذلك ولمكن لا أستطيع أن أفعل إن فعلت ذهب ملمكي وقتلني الروم إ (١) و به قال عمد بن اسحاق عن خالد بن يسار عن رجل من قدماه إهل الشام قال : لما أراد هرقل الخروج من ارض الشام الى القسطنطينية لما يلغه من أمر النبي عَيَّنَاكِيْز جمع الروم فقال : يامعشر الروم إنى عارض (١) ما بين المربعين لم يرد في نسخة دار الكتب المصرية.

عليكم أموراً فانظروا فيا أردت بها " قالوا ما هي ? قال تعلمون والله ان هذا الرجل لنبي مرسل مجده المرفه بصفته التي وصف لنا فيلم فانتبعه فتسا لنا دنيا فا وآخرتنا فقالوا نحن نكون نحت ايدى العرب ونحن أعظم الناس ملكا، وأكثر رجالا . وأقصاه بلداً ? ا قال فهلم أعطيه الجزية كل سنة أكسر شوكته وأستر بح من حربه بما أعطيه إياه ، قالوا نحن نعطى العرب الذل والصغار بخرج يأخفونه منا ونحن أكثر الناس عدداً ، وأعظمه ملكا ، وأمنعه بلدا ، لا والله لا نغمل هذا أبدا ، قال فهلم فلا صاحب على أن أعطيه أرض سورية و يدعنى وأرض الشام ، قال وكانت أرض سورية ، فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب سورية ، وما كان وراء الدرب عندهم فهو الشام . فقالوا نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها أرض سورية الشام لا نفعل هذا أبدا ، فلما أبوا عليه قال أما والله لتودن أنكم قد ظفرتم اذا امتنعتم منه في مدينتكم . قال ثم جلس على بغل له فانطلق حتى اذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال : السلام عليك يا أرض سوريه تسلم الوداع ، ثم اذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال : السلام عليك يا أرض سوريه تسلم الوداع ، ثم اذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال : السلام عليك يا أرض سوريه تسلم الوداع ، ثم ركض حتى دخل قسطنطيفية والله أعلى .

﴿ ذَكْرُ إِرساله عليه السلام الى ملك العرب من النصارى الذين بالشام ﴾

قال ابن اسحاق : ثم بعث رسول الله عَلَيْنَا شَدِ شَجَاع بن وهب أَخا بني أَسد بن خزيمة الى المنذر ابن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق (۱) . قال الواقدى : وكتب معه ، سلام على من اتبع الهدى وآمن به ، وادعوك الى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك . فقدم شجاع بن وهب فقرأه عليه فقال : ومن ينتزع ملكى ? إنى سأسير اليه .

# 🗲 ذكر بعثه الى كسرى ملك الفرس 🏈

وروی البخاری من حدیث اللیث عن بونس عن الزهری عن عبید الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس أن رسول الله عليه بن بكتابه مع رجل الی كسری وأمره أن بدفعه الی عظیم البحرین فدفعه عظیم البحرین الی كسری ، فلما قرآه كسری مزقه قال فحسبت أن ابن المسیب قال فدعا علیهم رسول الله علیه الماری أن يرقوا كل محزق . وقال عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهری حدثنی عبد الرحمن بن عبد القاری أن رسول الله علیه المناز عالم علی المنبر خطیبا فحمد الله وأثنی علیه وتشهد ثم قال : « أما بعد فانی أرید أن أبعث بعضكم إلی ملوك الاعاجم فلا تختلف علی كا اختلفت بنو اسرائیسل علی عیسی بن مریم » فقال المهاجرون : یا رسول الله إنا لا تختلف علی کا اختلفت بنو اسرائیسل علی عیسی بن مریم » فقال المهاجرون : یا رسول الله إنا لا تختلف علیک فی شی أبناً فرنا وابعننا ، فبعث شجاع بن وهب إلی كسری فأمر كسری بایوانه أن بزین علیک فی شی أبناً فرنا وابعننا ، فبعث شجاع بن وهب الاسدی الی الحارث بن شحر النسانی الی الحارث بن شحر النسانی

ملك تخوم الشام . ثم جاء برواية أخرى أنه بعثه الى جبلة بن الأبهم الغساني .

تم اذن لعظاء فارس ، ثم أذن لشجاع بن وهب ، فلما أن دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض منه ، فقال شجاع بن وهب : لا حتى أدفعه أنا اليك كما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وســلم ، فقال كسرى ادنه فدنًا فناوله الكتاب ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فاذا فيه ؛ من محمد بن عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس . قال فاغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وصاح وغضب ومزق الـكتاب قبل أن يعلم ما فيه ، وأمر بشجاع ابن وهب فاخرج ، فلما رأى ذلك قعم على راحلته ثم سار ثم قال : والله ما أبالي على أي الطريقين | أ كون إذ أديت كتاب رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْكِيٍّ . قال ولما ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث الى شجاع ليدخل عليه فالنمس فلم يوجد ، فطلب إلى الحيرة فسبق ، فلما قدم شجاع على النبي وَلِيَطْكُمْ أخبره عا كان من أمر كسرى وتمزيقه لـكتاب رسول الله عَيَّالِيَّةِ ، فقال رسول الله عَيَّالِيَّةِ « مزق كسرى ملکه ، وروی محمد بن اسحاق عن عبد الله بن أبی بکر عن أبی سلمة أن رسول الله عَيْنَالِيْدِ بعث عبد الله من حــذافة بكتابه إلى كسرى ? فلما قرأه مزقه ، فلمــا بلغ رسول الله عَلَيْكِيْرٌ قال « مزق ملكه ، وقال ان جرير (١)حدثنا أحدين حميد ثنا سلمة ثنا ابن اسحاق عن زيد بن أبي حبيب قال: و بعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سميد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك غارس وكتب معه ؟ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتبع الهدى ، وآمن بالله و رسوله وشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده و رسوله ، وأدعوك بدعاء الله فانى أنا رسول الله إلى الناس كافة لأ نذر من كان حياً و يحق القول على الـكافرين . فان تسلم تسلم و إن أبيت فان إثم المجوس عليك . قال فلما قرآه شقه وقال : يكتب إلى بهــذا وهو عبدى ? ا قال ثم كتب كسرى الى باذام وهو ثائبه على اليمن أن ابعث الى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليآتياتي به ، فبعث باذام قهرمانه \_ وكان كاتبا حاسباً \_ بكتاب فارس و بعث معه رجلا من الفرس يقال له خرخرة ، وكتب معهما الى رسول الله والله عَلَيْكُ يأمره أن ينصرف معهما الى كسرى وقال: لأبا ذويه إيت بلاد حذا الرجل وكلمه واثنني بخيره ، فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف فسألوه عنه فقال هو بالمدينة ، واستعشر أها. الطائف ـ يعنى وقريش بهما ـ وفرحوا . وقال بعضهم لبعض أبشر وا فقد نصب له كسرى ملك الماوك كفيتم الرجل، فخرجا حتى قدما على رسول الله وتَشْرُ فَكُلُمه أَبا ذويه فقال: شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب الى الملك باذام يأمره أن يبعث اليك من يأتيه بك وقد بعثني اليك لتنطلق معي ، فان (١) في ابن جرير اختلاف في الأسماء فانه صمى باذام باذان واباذويه بابويه وخرخرة خرخسرة الى غير ذلك فراجعه في السنة السادسة.

فعلت كتب لك الى ملك الماوك ينفعك ويكفه عنك، و إن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك . ودخلا على رسول الله بَيُطَلِيْتُهِ وقد حلقًا لحاهمًا وأعفيًا شوار مهما فكره النظر المهما وقال و ويلكما من أمركا مهذا ؟ ، قالا أمرنا ربنا \_ يعنيان كسرى \_ فقال رسول الله عَيْدِ « ولكن ربى أمرنى باعفاء لحيتي وقص شاربى » ثم قال « ارجعا حتى تأتياتي غداً » قال وأتى رسول الله ﷺ الخبر من السماء بان الله قــد سلط على كسرى ابنه شيرو به فقتله في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. قال فدعاها فاخبرهما فقالا هل تمرى ما تقول ? إنا قد نقمنا عليك ماهو أيسر من هذا فنكتب عنك مهذا ونخبر الملك بإذام ? قال « نعم. اخبراه ذاك عني وقولاً له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى و ينتهي الى الخف والحافر ، وقولاً له إن أمامت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الابناء ، ثم أعطى خرخرة منطقة فها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك فخرجا من عنده حتى قدما على باذام فاخبراه الخبر فقال والله ما هذا بكلام ملك و إنى لأرى الرجل نبياً كا يقول وليكونن ما قد قال ، فلثن كان هذا حقاً فهو نبي مرسل ، و إن لم يكن فسنرى فيه رأياً . فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتاب شيرو يه أما بعد ي فانى قد قتلت كسرى ولم أقتله الا غضباً لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم وتحرهم فى ثغورهم، أ ة ذا جاءك كتابي هذا فخذ لى الطاعة ممن قبلك ، وانطلق الى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمرى فيـه . فلما انتهى كتاب شير و يه الى باذام قال : إن هــذا الرجل لرسول فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن . قال وقد قال باذو يه لباذام : ما كلت آحداً أهيب عندي منه . فقال له باذام هل معه شرط ? قال لا . قال الواقدي رحمه الله : وكان قتل كسرى على يدى ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى الآخرة من سنة سبع من المجرة لست ساعات مضت منها:

قلت: وفى شعر بعضهم ما يرشد أن قتله كان فى شهر الحرام وهو قول بعض الشعراء: قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم يمتع بكفن وقال بعض شعراء العرب:

وكسرى إذ تقاسمه بنوه باسياف كا اقتسم اللحام تمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام

وروى الحافظ البهبق من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبى بكرة أن رجلا من أهل فارس أنى رسول الله عَيْمَالِلْهِ فقال رسول الله عَيْمَالِلْهِ ﴿ إِنْ رَبِّي قَدْ قَتْلُ اللَّهِ مَرْمَالُهُ وَلَيْكُ ﴿ إِنْ رَبِّي قَدْ قَتْلُ اللَّهِ مَرْمَالُهُ ﴾ قال وقيل له \_ يعنى النبى وَيَشَالِلُهُ \_ إنه قد استخلف ابنته فقال ﴿ لا يفلح قوم تملكهم امرأة ﴾ . قال

البهق : وروی فی حدیث دحیة بن خلیفة أنه لما رجع من عند قیصر وجد عند رسول الله و الله و

قلت: الظاهر أنه لما أخبر رسول الله ﷺ بهلاك كسرى لذينك الرجلين يعني الاميرين اللذين قدما من ناتب اليمن باذام ، فلما جاء الخبر بوفق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وشاع في البلاد وكان سعد بن أبي وقاص أول من معم جاء الى رسول الله ﷺ فاخبره بوفق إخباره عليه السلام وهكذا بنحو هــذا التقدر ذكره البهمق رحمه الله . ثم روى البيهقي من غير وجه عن الزهرى أخبرتي أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه بلغه أن كسرى بينها هو في دسكرة ملكه بعث له ـ أو قيض له \_ عارض يعرض علميــه الحق فلم يفجأ كسرى الا يرجل يمشى وفى يعم عصاً فقال : ياكسرى هل لك في ا الاسلام قبل أن أكسر هذه العصا? فقال كسرى نعم لا تـكسرها ، فولى الرجل فلما ذهب أرسل كسرى الى حجابه فقال من أذن لهذا الرجل على ﴿ فقالوا ما دخل عليك أحد، فقال كذبتم، قال فغضب عليهم وتهددهم ثم تركهم . قال فلما كان رأس الحول أتى ذلك الرجل ومعه العصا قال يا كسرى ا هل لك في الاسلام قبل أن أكسر هذه العصا ? قال نع لا تـكسرها ، فلما انصرف عنه دعا حجابه قال لهم كالمرة الأولى ، فلما كان العام المستقبل أناه ذلك الرجل معه العصا فقال له هل لك يا كسرى في الاسلام قبل أن أكسر العصا فقال لا تكسرها لا تكسرها فيكسرها، فأهلك الله كسرى عند ذلك . وقال الامام الشافعي : انبأ ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هررة أن رسول الله عِلَيْكَ قَال : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، فوالذى نفسى بيده لننفقن كنوزهما فى سبيل الله ، آخرجه مسلم من حديث ابن عيينة واخرجاه من حديث الزهرى به . قال الشافعي ولما أتى كسرى بكتاب رسـول الله ﷺ مزقه فقال رسول الله ا وَيُطْلِينُو ﴿ يَمْزَقَ مَلَكُهُ ﴾ وحفظنا أن قبصر أكرم كتاب رسول الله عَيْنَا فِي وضعه في مسك ، فقال رسول الله وَيَتَطِلِكُمُ \* ثبت ملكه » قال الشافعي وغيره من العلماء ولما كانت العرب تأتى الشام والعراق للتجارة فأسلم من أسلم منهــم شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام الى رسول الله عَيْمَا اللَّهِ [ فقال « اذا هلك كسرى فلا كسرى بعسمه ، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعسده » قال فباد ملك الاكلمرة بالكلية و زال ملك قيصر عن الشام بالكلية ، و إن ثبت لهـم ملك فى الجلة ببركة دعاء رسول الله عَيْسَالِيْهُ لهم حين عظموا كتابه والله أعلم .

قلت: وفي هذا بشارة عظيمة بان ملك الروم لا يعود أبداً الى أرض الشام. وكانت العرب تسمى قيصر لمن ملك الشام مع الجزيرة من الروم ، وكسرى لمن ملك الفرس ، والنجاشى لمن ملك الحبشة ، والمقوقس لمن ملك الاسكندرية ، وفرعون لمن ملك مصر كافراً ، و بطليموس لمن ملك الهند ولم أعلام أجناس غير ذلك وقد ذكر فاها في غير هذا الموضع والله اعلم . وروى مسلم عن قتيبة وغيره عن أبى عوانة عن مماك عن جابر بن محرة قال قال رسول الله والمستخيرة هو لتفتحن عصابة من المسلمين كنوز كسرى في القصر الابيض ، وروى اسباط عن مماك عن جابر بن محرة مثل ذلك وزاد: وكنت أنا وأبى فيهم فأصبنا من ذلك الف دره .

# ♦ بعثه عليه السلام الى المقوقس ﴾

(صاحب مدينة الاسكندرية وامعه جريج بن مينا القبطى)

قال يونس بن بكير عن ابن اسحاق: حدثني الزهرى عن عبد الله بن عبد القارى أن رسول الله عَيْنَا إِنَّ عَلَيْنَا إِنَّ أَنَّى مِلْمَعَةَ الى الْمُقوقس صاحب الاسكندريه فمضى بكتاب رسول الله عَيْنَا الله اليه ، فقبل السكتاب وأكرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه الي النبي ﷺ: ، وأهدى له مع حاطب كسوة و بغلة بسرجها وجارينين احداها أمابراهم واما الاخرى فوهيها رسول الله عَلَيْكُيْنَةُ لمحمد بن قيس العبدى . رواه البيه في ثم روى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أبي بلتمة قال: بعثني رسول الله عَلَيْكَ الى المقوقس ملك الاسكندرية ، قال فجئته بكتاب رسول الله عَيْنَالِيْنِ فانزلني في منزله وأقمت عنده ، ثم بعث الى وقد جم بطارقته وقال: إنى سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عنى قال قلت هلم قال أخبرنى عن صاحبك أليس هو نبي ? قلت بل هو رسول الله ، قال فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث آخرجوه من بلده الى غيرها ? قال فقلت عيسى ابن مريم أليس تشهد أنه رسول الله ؟ قال بلى قلت فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بان يهلـكهم الله حيث رفعه الله الى ا السهاء الدنبا ? فقال لى : أنت حكم قد جاء من عند حكم هذه هدايا أبعث بها معك الى محد وارسل إ معك ببذرقة يبذر قونك الى مأمنك ، قال فاهدى الى رسول الله عَلَيْكِ ثلاث جوار منهن أم ابراهيم ابن رسول الله عَيْنَاتُهُ ، وواحدة وهبها رسول الله عَيْنَاتُهُ لحسان بن ثابت الانصارى ، وأرسل اليه إطرف من طرفهم . وذكر ابن اسحاق أنه أهدى الى رسول الله عَلَيْكُ الله جوار احداهن مارية أم ابراهيم والاخرى سيرين التي وهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان . قلت: وكان فى جملة الهدية غلام أسود خصى اسمه مابور وخفين ساذبين أسودين و بغلة بيضاء اسمها الدلدل، وكان مابور هذا خصياً ولم يملوا بأمره بادى الأمر فصار يدخل على مارية كاكان من عاداتهم ببلاد مصر، فجعل بعض الناس ينكلم فيهما بسبب ذلك ولا يعلمون بحقيقة الحال وأنه خصى حتى قال بعضهم إنه الذى أمر رسول الله والله على بن أبى طالب بقتله فوجده خصيا فتركه والحديث فى صحيح مسلم من طريق . . . (۱)

قال ابن اسحاق: و بعث سليط بن عمر و بن عبدود أخا بنى عامر بن لؤى إلى هوذة بن على صاحب العامة و بعث العملاء بن الحضر مى إلى جيفر بن الجلندى وعمار بن الجلندى الازد يبن صاحبي عمان (٢).

#### ♦ غزوة ذات السلاسل ﴾

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل الحلبي والمصرية وفي التيمورية: اقتصر على قوله في صحيب مسلم.

<sup>(</sup>٣) ليست هـ نه الجلة في التيمورية وفي ابن هشام أنه بعث العلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ماوى المعبدي ملك البحرين ، وعمر و بن العاص الى جيفر وعبد ابنى الجندي وسليط الى ثمامة بن ألمل وهوذة بن على . (٣) في ابن هشام : الى الشام وأحسبه خطأ .

ف المهاجرين الأولين فهم أو بكر وعر ، وقال لأ بي عبيدة حين وجهه « لا يختلفا ع نقر ج أو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عرو: إما جنت مددا لي ، فقال له أبو عبيدة لا ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنيت عليه . وكان أنو عبيدة رجلا لبناً سهلا ، هيناً عليه أمر الدنياء فقال لهُ عَهِرُو ٓ أُتَنْتُ مددى فقال له أو عبيدة يا عرو إن رسول الله عَلَيْكُ قيد قال لي « لا تختلفا » و إنك إن حصيتني أطمتك ، فقال له عمر و فانى أمير عليك وإنما أنت مدد لى ، قال فدونك يفصيلي عمر و شَالمَاصُنَ بالناس. وقال الواقدى: حدثني ربيعة بن عثمان عن يزيد بن رومان أن أبا عبيدة لما آب الله عرو ا بن العاص فصاروا خسمائة فساروا الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلي ودوخها ،وكما انتهى الى موضع بلغه أنه قد كان بهذا الموضع جمع فلما ممعوا بك تفرقوا حتى انتهى الى أقصى بلاد بلي وعذرة و بلة بن ولتى في آخر ذلك جماً ليس بالسكنير فاقتتارا ساعة ، وتراموا بالنبل ساعة ، و رمى يومثذ عامر بن ر بيعة وأصيب ذراعه ، وحمل المسلمون علمهم فهرموا وأعجزوا هر باً في البلاد وتفرقوا ودوخ عمر و ما هناك أو قام أياماً لا يسمع لم مجمع ولا مكان صار وا فيه، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم فكانوا ينحرون ويذبحون ولم يكن في ذلك أكثر من ذلك ، ولم تكن غنائم تقسم . وقال الوداود ثنا ابن المثنى ثنا وهب بن جرير ثنا أبي سمعت يحيي بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحن بن جيبر عن عبر و بن العاص ، قال : احتامت في ليلة باردة في غزوة ذات السلامل فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، قال فتيممت م صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله عَيْنَا فِي فقال « ياعرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ ، قال فاخبرته بالذي منصني من الاغتسال وقلت إني صمعت الله يقول ( ولا تقتاوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما ) فضحك نبي الله وَيُطَالِنَهُ ولم يقل شيئاً . حدثنا محد بن سلمة ثنا ابن لهيمة وعمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عمران بن أبي انس عن عبد الرحن بن جيبر عن أبي قيس مولى عزو بن الماص ـ وكان على سرية ـ فذكر الحديث بنحوه قال فغسل مفابنه وتوضأ وضوءه الصلاة ثم صلى بهم فذكر محوه ولم يذكر التيمم . قال ابو داود : وروى هذه القصة عن الآوزاهي عن حسّان بن عطية وقال فيه فتيمم ، وقال الواقدى :حدثني أفلح بن سعيد عن ابن عبد الرحن بن رقيش عن أبي بكر بن حزم قال: كان عمرو بن العاص حين قفاوا احتلم في ليلة باردة كأشد ما يُكون من البرد ، فقال لاصَّاحابه ما ترون والله احتلت فإن اغتسلت مت ، فدعا عاء فتوضأ وغسل فراجه وتيدم ثم قام فصلي بهم ، فكان أول من بعث عوف بن مالك ريدا ، قال عوف فقدمت على ومنول الله عليه في السحر وهو يصلى في بينه فسلمت عليمه فقال رسول الله عَيْسِينَة وعوف بن مالك ١٠ فقلت عوف بن مالك إرسول الله ، قال « صاحب الجزور ؟ » قلت نعم ولم يزد على هيفيا بعد ذلك شيئاً ثم قِبل « أَخِيرِر ثي يُهُ ا

فأخبرته عا كان من مشير لا وما كان من أبي عبيدة وعرو ومطاوعة أبي عبيدة ، فقال رسول الله مَتَطَالِهُ « رحم الله أبا عبيدة بن الجراح » قال ثم أخِيزته أن عمراً صلى بالناس وهو جنب ومعه ما ملم رد على أن غمل فرجه وتوضأ ، فسكت رسول الله ﷺ فلما قدم عمر و على رسول الله ﷺ سأله عن صِلاتِه الجبر م فقال : والذي بعثاث بالحق إنى لو اغتسات لمت لم آجد برداً قط مثله . وقد قال آمالي ﴿ وَلِا تَقْتَلُوا أَنْفُسِكُمْ إِنْ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ قال فضحك ر-ول الله ﷺ ولم يبلغنا أنه قال شيئًا . وقال أبن إسحاق : حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك الاشجمي قال كنت في الغزوة التي بعث فنها رســول الله ﷺ عمرو بن العاص وهي غزوة ذات السلاسل فصحبت أبا بكر وعمر فمررت بقوم وهم على جزؤر قد محروها وهم لا يقدرون على أن يبعضوها وكنت امرهاً جازراً ، فقلت لهم تعطوني منها عشراً على أن أقسمها بينكم ? قالوا نعم فأخذت الشفرة فجزأتها مكانى وأخذت منها جزءاً فحملته إلى أصماني فاطبخناه وأكلناه ، فقال أو بكر وعمر: أنى لك هذا اللحم ياعوف افأخبرتهما فقالًا لا والله ماأحسنت حين أطعمتنا هذا، ثم قاما يتقيّا أن مافى بطونهما منه ، فلما أن قفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله عِيَرِ فِئنه وهو يصلي في بيته فقلت السلام عليك يارسول الله ورخمة الله وبركاته ، فقال « أعوف بن مالك؟ » فقلت نعم بأبي أنت وأمى فقال « صاحب الجزور؟ ﴾ ولم يزدني على ذلك شيئاً . هكذا رواه محمد بن احجاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك وهو منقطع بل معضل . قال الحافظ السبهتي : وقد رواه ابن لهيمة وسميد بن أبي آبوب عن بزيد بن أبى حبيب عن ربيعة بن لقيط عن مالك بن زهدم أظنه عن عوف بن مالك فَذَكُرُ يَحُوهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : فَمَرْضَتُهُ عَلَى عَمْرُ فَسَالَنَى عَنْهُ فَاخْبُرْتُهُ فَقَالَ قَـد تُعجلت أَجْرَكُ وَلَمْ يَأْكُلُهُ. ثم حكى عن أبي عبيدة مثله ولم يذكر فيه أبا بكر وتمامه كنحو ما تقدم . وقال الحافظ البهتي انبا آبِو عبد الله الحافظ وآبِو مميد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو المباس محمد بن يعقوب الاصم ثنا يحيي ابن أبي طالب ثنا على بن عاصم ثنا خالد الحذاء عن أبي عبان النهدى معمت عمرو بن العاص يقول بعثني رسولالله عَيَنِكُنْ على جيش ذات السلاسل و في القوم أبو بكر وعمر ،فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على أبى بكر وعمر الالمنزلة لى عنده، قال فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت يا رسول الله من أحـ الناس اليك قال: عائشة : ? قلت إنى لست أسألك عن أهلك قال ﴿ فأموها ﴾ قلت ثم من ؟ قال دعر » قلت ثم من ? حتى عدد رهطاً قال قلت في نفسي لا أعود أسأل عن هذا ، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طريق خالد بن مهران الحذاء عن أبي عنان النهدي واحمه عبد الرحن بن مل حدثني عمرو بن العاص أن رسمول الله عَيْمُ اللَّهِ بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أى الناس أخب اليك ? قال « عائشة ، قلت فن الرجال ؟ قال « أوها » قلت ثم من ؟ قال « ثم عمر بن الخطاب » فعدد رجالا . وهذا لفظ البخارى وفي رواية قال حرو: فسكت مخافة أن يجعلني في آخره . ولا مدينة الى ميف البحر ،

قال الامام مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال : بعث رسول الله عَلَيْنِي بعثاً قبل الساحل وأمر عليهم أباعبيدة بن الجراح وهم المهائة قال جابر وأمّا فهم ، فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأتوا أباعبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع كله فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل وم قليلا قليلا حتى فني ولم يكن يصيبنا الا تمرة تمرة ، قال فقلت وما تغني تمرة ? فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت . قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الظرب ، قال فأكل منه ذلك الجيش ثماتي عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلمين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلته فرحلت ثم مر يحتها فلم يصبهما . أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك بنحوه وهو في الصحيحين أيضاً من طريق سفيان من عيينة عن عمر و من دينار عن جابر قال: بعثنا رسول الله عَيْسَالِينَهُ في ثلثمائة را كب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح ترصد عيراً لقريش ، فاصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط ، فسمى ذلك الجيش جيش الخبط قال ونحر رجل ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثاً قنهاه أبو عبيدة ، قال وألتي البحر دابة يقال لها العنبر فأ كلنا منها نصف شهر وادُّهنا حتى ثابت الينا أجسامنا وصلحت ثم ذكر قصة الضلم . فقوله في الحديث نرصد عبراً لقريش دليل على أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية والله أعلم والرجل الذي تحر لهم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما . وقال الحافظ البهبق أنبأنا أبو بكر بن اسحاق ثنا اسمعيل بن قنيبة ثنا يحيي بن يحيي ثنا أبو خيثمة وهو زهير بن مهاوية عن أبي ا الزبير عن جار قال: بعثنا رسول الله عِيَنِاللَّهُ وأمَّر علينا أبا عبيدة نتلق عيراً لقريش وزودنا جراباً من تمر لم بجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة . قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها ﴿ قال كنا تمصها كما بمص الصبي ثم نشرب علمها الماء فتكفينا نومنا الى الليل. وكنا فضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله ، قال فانطلقنا الى ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ، فأتيناه فاذا به دابة تدعى العنبر ، فقال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال لا بل تحن رسل رسول الله وَيُطَالِنُهُ وَفَى سَعِيلِ اللهُ وقد اضطررتم فسكلوا ، قال فأقنا عليه شهرا ونحن ثلثاثة حتى ممنا ولقد كنا ا نغرف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه القدر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخه منا أمو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في عينه ، وأخذ ضلماً من أضلاعه فاقامها ثم رحَّل أعظم بعير منها فر تحتمها وتزودنا من لحمها وشايق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله عِيَّالِيَّةِ فَذَكُونَا ذلك له فقال « هو رزق أخرجه الله لسكم فهل معكم شيء من لحنه تطعمونا ? » قال فأرسلنا الى رسول الله وَيُطَالِّتُهُ فأكل منه . ورواه مسلم عن يحيي بن يحيي وأحسد بن يونس وابو داود عن النفيلي ثلاثهم عن أبي خيشة زهير بن معاوية الجمني الكوفى عن أبى الزبير محد بن مسلم بن تدرس المكى عن جابر بن عبدالله الانصارى به .

قلت : ومقتضى أكثر هـ فده السياقات أن هـ فده السرية كانت قبل صلح الحديبية ولكن أو ردناها هاهنا تبما للحافظ البيهتي رحمه الله قانه أو ردها بمد مؤتة وقبل غزوة الفتح والله أعلم. وقد ذكر البخاري بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد الى الحرقات من جهينة فقال حدثنا عمرو بن محمد تناهشيم انبأنا حصين بن جندب ثنا أبو ظبيان قال معمت أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول الله والله الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ، ولحقت أنا و رجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله ونكف الانصاري وطعنته يرمحي حتى قتلته ، فلما قدمنا بلغ النبي عَرَبْ فقال « يا أسامة أقتلته بعد ماقال لا اله الا الله ؟ ، قلت كان متعوذاً ، فما زال يكر رها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . وقد تقدم هذا الحديث والـكلام عليه فيا سلف . ثم روى البخاري من حديث بزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال : غزوت مع رسول الله والله عليه الله عليه عن سلمة بن الاكوع قال : غزوت مع فيا يبعث من البعوث تسم غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة بن زيد رضي الله عنهما . ثم ذكر الحافظ البيهق هاهنا موت النجاشي صاحب الحبشة على الاسلام ونعي رسول الله بَيُنْكِنَا لَهُ الى المسلمين وصلاته عليه . فروى من طريق مائك عن الزهرى عن سمعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله وَلِيُطَالِينِهِ نعى الى الناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات أخرجاه من حديث مالك وأخرجاه أيضاً من حديث الليث عن عقيل عن الزهرى عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه . وأخرجاه من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله وَيُتَلِينُهُ ﴿ مَاتَ اليُّومُ رَجِلُ صَالِحٌ فَصَاوَا عَلَى أَصَحْمَةٌ ﴾ وقد تقدمت هذه الاحاديث أيضاً والكلام عليها وقد الحد .

قلت: والظاهر أن موت النجاشي كان قبل الفتح بكثير فان في صحيح مسلم أنه لما كتب إلى الموك الا فاق كتب إلى النجاشي وليس هو بالمسلم ، وزعم آخر ون كالواقدي أنه هو والله أعلم . و روى الحافظ البهتي من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن موسى بن عقبة عن أبيه عن أم كاثوم قالت : لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال « قد أهديت الى النجاشي أواق من مسك وحلة و إلى لأراه قد مات ، ولاأرى الهدية الاسترد على فان ردت على — أظنه قال — قسمتها بينكن أو فهى لك » قال فسكان كا قال رسول الله والله والله أعطى سائره أم سلمة ، وأعطاها الحلة ردت عليه أعطى امرأة من نسائه أو قية ، من ذلك المسك ، وأعطى سائره أم سلمة ، وأعطاها الحلة والله أهلم .

# ساسالعالع

﴿ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .غزوة الفتح الاعظم وكانت في رمضان سنة تمان ﴾ وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع فقال تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني ) الآية ـ | وقال تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح و رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمدر بك [ واستغفره إنه كان توابا ) .

وكان سبب الفتح بمد هدنة الحديبية ما ذكره محمــد بن اسحاق حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمـة ومروان بن الحـكم انهما حـدثاه جميعاً قالا : كان في صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم [ فتواثبت خزاءً وقالوا نحن ندخل في عقد محمد وعهده ، وتواثبت بنو بكر وقالوا نحن ندخل في عقد ا قريش وعهدهم ] فمسكنوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا ثم إن بني بكر ونبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير وهو قريب من مكة ،وقالت قريش ما يعلم بنا محـــد وهذا الليل وما يرانًا من أحد ، فأعانوهم عليهم بالسكراع والسلاح وقاتلوهم ممهم للضفن على رسول الله ﷺ ، وأن عمرو بن سالم رکب عند ما کان من أمر خزاعة و بنی بکر بالوتیر حتی قدم علی رسول الله ﷺ بخبر الخبر وقد قال أبيات شعر ، فلما قدم على رسول الله عَيْمَا اللهِ أَنْسُدُهُ أَنْسُدُهُا إِياهُ :

يارب إنى ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا قد كنتموا وُلدا وكنا والدا عمت أسلمنا فلم ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا أبدا وادع عباد الله يأتوا مددا فهم رسول الله قد مجردا إن سم خسفا وجهه تربدا فى فيلق كالبحر يجرى مزبدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لى فى كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا فهم أذل وأقل عددا هم بیتونا بالوتیر هجدا وقتارنا رکماً وسجدا

فقال رسول الله عَيْنَالِيْنَ « فصرت يا عمر و بن سالم » فما برح حتى مرت بنا عنانة فى الساء فقال

رسول الله عَيْنَاكُورُ لا إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب » وأمر رسول الله عَيْنَاكُو الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه وسأل الله أن يعمى على قريش خبره حتى يبغتهم فى بلادهم.

قال ابن اسحاق : وكان السبب الذى هاجهم أن رجلا من بنى الحضر مى اسمه مائك بن عباد من حلفاه الاسود بن رزن خرج قاجراً فلما توسط أرض خراعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله ، فسدت بنو بكر على رجل ابن بنى خراعة فقتلوه ، فسنت خراعة قبيل الاسلام على بنى الاسود بن ر زن الديل وهم مفخر بنى كنافة وأشرافهم بالمى وكاثوم وفؤيب فقتلوهم بعرفة عندا نصاب الحرم . قال ابن السحاق : وحدثنى رجل من الدئل قال كان بنوالاسود بن ر زن بودون فى الجاهلية ديتين ديتين . قال ابن اسحاق : فبينا بنو بكر و خراعة على ذلك إذ حجز بينهم الاسلام ، فلما كان بو الدئل و دخل بنو بكر فى عقد قريش ودخلت خراعة فى عقد رسول الله على الاسلام ، فلما كان بما المدئة المتنها بنوالدئل من بنى بكر وأرادوا أن يصيبوا من خراعة فأراً من أولئك النفر ، نفرج توفل بن معاوية الدئل فى وجلا منهم وعاوز وا واقتتلوا و ردمت قريش بنى بكر قابعه ، فبيت خراعة وهم على الوتير ماه لهم وأسابوا و رجلا منهم وعاوز وا واقتتلوا و ردمت قريش بنى بكر قابعه ، فبيت خراعة وهم على الوتير ماه لهم فأسابوا و مستخفياً حق حاوز وا واقتتلوا و ردمت قريش بنى بكر قابعه ، فبيت خراعة وهم على الوتير ماه لهم فأسابوا مستخفياً حق حاوز وا واقتتلوا و ردمت قريش بنى بكر قابعه ، فبيت خراعة وهم على الوتير ماه لهم أمل بالله و مستخفياً حق حاوز وا واقتلوا فردمت و ريش بنى بكر قابعه ، فبيت خراعة وهم على الوتير ماه لهم أمل بالله و فقال كلة عظيمة لا إله اليوم يا بنى بكر أصيبوا ثأركم فلمرى إذ يكم لقسرقون فى الحرم أفلا تصيبون فقال كلة عظيمة لا إله اليوم يا بنى بكر أصيبوا ثأركم فلمرى إذ يكم لقسرقون فى الحرم أفلا تصيبون أبل لمجل الدئل فى ذلك :

ألا هل أتى قصوى الأحابيش أننا رددمًا بنى كعب بأفوق فاصل حبسناهم فى دارة العبد رافع وعند بديل محبساً غير طائل بدار الذليل الاسخد الضبم بعد ما شفينا النفوس منهم بالمناصل حبسناهم حتى اذا طال يومهم نفخنا لهم من كل شعب بوابل فذيحهم ذبح التيوس كأننا أسود نبارى فيهم بالقواصل فذيحهم ذبح التيوس كأننا أسود نبارى فيهم بالقواصل م ظلمونا واعتدوا فى مسيرهم وكانوا لدى الانصاب أول قاتل كأنهم بالجزع إذ يطردونهم قفاتو رحفان النعام الجوافل

قال فاجابه بديل بن عبد مناة بن ملمة بن عمرو بن الأجب وكان يقال له بديل بن أم أصرم فقال :

تماقد قوم يفخرون ولم ندع لهم سيدا يندوهم غير فافل
أمن خيفة القوم الاولى تردريهم أيجتز الوتير خائفا غير آيل
وفي كل يوم نحن نحبوا حباءنا لعقل ولا يحبى لنا في المعاقل

ونعن صبحنا بالتلاعة (١) داركم باسيافنا يسبقن لوم العوافل ونعن منعنا بين بيض وعتود الى خيف رضوى من مجر القبائل ويوم الغميم قد تكفت ساعياً عبيس فجعناه بجلد حلاحل أإن أجرت في بينها أم بعضكم بجعموسها تنزون إن لم نقاتل كذبتم و بيت الله ما إن قتلنموا ولكن تركنا أمركم في بلابل

قال ابن احماق : فحد ثني عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله عِيْنَا قَال « كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد في العقد وبزيد في المدة ، قال ابن المحاق : ثم خرج بديل بن و رقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله عَيَالِيَّةِ فاخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم انصرفوا راجمين حتى لقوا أبا سغيان بعسفان قد بعثته قريش الى رسول الله ﷺ يشد العقد وبزيد في المدة وقد رهبوا للذي صنعوا ، فلما لتى أبوسفيان بديلاً قال من أين أقبلت يابديل ا وظن أنه قد أتى رسول الله وَاللَّهُ عَمَّاكَ عَمَا الساحل في بطن هذا الوادي . قال فعمد أ يوسفيان إلى مبرك ُ فَاقْتُهُ فَأَخَذُ مِنْ بَعَرِهَا فَفَنَهُ فَرَأَى فَيِهِ النَّوى فَقَالَ : أَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَاء بديل محسداً ، ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله عِيْسَالِيْهِ المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة ، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله عَيْدُ الله عَلَيْدَ طُوته ، فقال إبنية ما أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني ? فقالت هو فراش رسول الله وَاللَّهِ وَأَنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراشه ، فقال يابنية والله لقد أصابك بعدى شر، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله عَيَطِيْنَةٍ فقال ما أنا بفاعل، أنم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر أنا أشفع لكم إلى رسول الله عَيْسَاتُهُ ? فوالله لولم أجد لكم الا الذر لجاهدت كم به ، ثم خرج فدخل على على بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله عَيْنَاكِيْنَةٍ وعندها حسن غلام يدب بين يديهما ، فقال ياعلي إنك أمس القوم بي رحماً وأقربهم مني قرابة ، وقد حِتْت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبًا فاشفع لي الي رسول الله عِيَطَالِيُّرُ ? فقال و يحك أبا سفيان والله القد عزم رسول الله عَلَيْكُ على أمرما نستطيع أن نسكلمه فيه ، فالتفت إلى فاطمة فقال إبنت محد هل اللُّ أَن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ? فقالت : والله ما بلغ ا ببنيّ ذلك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على النبي عَلَيْكُ ، فقال يأبا الحسن إنى أرى الامور قد اشتدت على فانصحني ? قال والله ما أعلم شيئاً يغني عنك ، ولـكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بارضك، فقال أو ترى ذلك مغنياً عنى شيئاً ? قال لا والله ما أظن ولكن لا أجـــد الك غير ذلك . فقام أبو سفيان في المسجد فقال : أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ، ثم ركب (١) في الاصول: بالبلاغة دارهم. والتصحيح عن ابن هشام ومعجم ياقوت.

به يره فا فطلق فلما أن قدم على قريش قالوا ما وراه 4 قال جئت محداً فكلمته فواقه مارد على شيئا مم جئت ابن أبي قحافة فوالله ما وجدت فيه خيراً ، ثم جئت عر فوجدته أعدى عدو ، ثم جئت على فوجدته ألين القوم وقد أشار على بأور صنعته فوالله ما أدرى هل يغنى عنا شيئاً أم لا 4 قالوا بماذا أمرك 4 قال أمرتى أن أجير بين الناس فغملت ، قالوا هل أجاز ذلك محد 4 قال لا ، قالوا و يحك مازادك الرجل على أن لعب بك فما يغنى عنا ما قلت ، فقال لا والله ما وجدت غير ذلك [ ( فائدة ) ذكرها السهيلي فتد كلم على قول فاطمة في هذا الحديث ؛ وما يجير أحد على رسول الله ويتالي على ما جاء في الحديث و يجير على المسلمين أدناه ، قال : وجه الجمع بينهما بأن المراد بالحديث من يجير واحدا ونفرا السهيلي فتد كلم على قول فاطمة في يجير عددا من غز و الامام إيام فليس له ذلك . قال كان سحنون وابن المالجشون يقولان : إن أمان المرأة موقوف على إجازة الامام لقوله لام هاني \* قد أجرنا من أجرت يا أمان المبد الماجق من طروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أمان العبد وفي قوله عليه السلام و و يجير عليهم أدناه » ما يقتضى دخول العبد والمرأة والله أعلم ] (١) وقد روى وفي قوله عليه السلام و و يجير عليهم أدناه » ما يقتضى دخول العبد والمرأة والله أعلم ] (١) وقد روى الدبه ق من طريق حماد بن سلمة عن أبي ملمة عن أبي هربرة قال قالت بنو كمب : الدبهق من طريق حماد بن سلمة عن أبي ملمة عن أبي الأتلدا

وقال موسى بن عقبة فى فتح مكة : ثم إن بنى نفائة من بنى الدلل أغار وا على بنى كعب وهم فى المدة التى بين رسول الله وَالله و بين قريش ، وكانت بنو كعب فى صلح رسول الله وَالله و كانت بنو نفائة فى صلح قريش ، فأعانت بنو بكر بنى نفائة وأعانهم قريش بالسلاح والرقيق واعتزلتهم بنو معلج و وفوا بالمهد الذى كانوا عاهدوا عليه رسول الله وقيلية وفى بنى الدئل رجلان ها سيداهم ؛ سلى ابن الاسود وكلثوم بن الاسود ، و يذكر ون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثان وسهبل ابن عرو ، فاغارت بنو الدئل على بنى عرو و عامنهم زعوا نساء وصبيان وضعفاء الرجال فألجؤهم ابن عرو و عامنهم من غرج ركب من بنى كعب حتى أنوا رسول الله وقتلوهم حتى أدخاوهم إلى دار بديل بن ورقاء بمكة ، فخرج ركب من بنى كعب حتى أنوا رسول الله وقيلية فذكر واله الذى أصابهم وما كان من أمر قريش عليهم فى ذلك ، فقال لهم رسول الله وقيلية فذكر واله الذى أصابهم وما كان من أمر قريش عليهم فى ذلك ، فقال لهم رسول الله وقيلية و نخوف الذى كان ، فقال : وخرج أبو سفيان من مكة الى رسول الله وقيلية و نخوف الذى كان ، فقال : عليه عنه على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا فنير ولا نبدل ، غرج من عند رسول الله وقيلية وأنى أبا بكر فقال : جدد المقد و زدنا فى المدة ؟ فقال أبو بكر :جوارى فى جوار رسول الله وقال أبو بكر :جوارى فى جوار رسول الله وقال الله وقيلية وأنى أبا بكر فقال : جدد المقد و زدنا فى المدة ؟ فقال أبو بكر :جوارى فى جوار رسول الله و تكان عن حدث

فانصرهداك الله نصرا عتدا وادع عباد الله يأنوا مددا

<sup>(</sup>۱) ما بين المربعين لم يرد فى النسخة الحلبية .

الله عَيْدًا والله لو وجدت الذر تما تلكم لأعنتها عليكم، ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر من الخطاب : ما كان من حلفنا جديد فأخلقه الله . وما كان منــه مثبتاً فقطعه الله ، وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله . فقال له أبو سفيان جزيت من ذي رحم شرآ ، نم دخل على عنمان فكلمه فقال عنمان : جوارى في جوار رسول الله عَلَيْكَ ثَم اتبع أشراف قريش يكلمهم فـكلهم يقول عقدنا في عقد رسول الله عَلَيْكُ ، فلما يئس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله عَلَيْكُ في كلمها فقالت إنما أنا امرأة و إنما ذلك إلى رسول الله عِنْ الله عَلَيْكُ ، فقال لها فأمرى أحد ابنيك ، فقالت إنهما صبيان ليس مثلهما يجير، قال فكلمي علياً ، فقالت أنت فكلمه ، فكلم علياً فقال له يأبا سفيان إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله عَيْنَاتُ على رسول الله عَيْنَاتِ بموار ، وأنت سبد قريش وأكبرها وأمنعها فأجر بين عشيرتك ، قال صدقت وأنا كذلك ، فخرج فصاح ألا إنى قسد أجرت بين الناس ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد، ثم دخل على النبي ﷺ فقال: يامحمد إنى قد أجرت بين الناس ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد ولا رد جواري ? فقال ﴿ أَنْتُ تَقُولُ يَا أَبَّا حَنْظَلَةٌ ﴾ فخر ج أنو سفيان على ذلك فزعموا \_ والله أعلم \_ أن رسول الله عَلَيْكَ قَال حين أدبر أبو سفيان « اللهـم خذ على أمهاعهم وأبصارهم فلا برونا الا بغتة ولا يسموا بنا الا فجأة ، وقدم الوسفيان مكة فقالت له أقريش ما وراءك هل جئت بكتاب من محمد أو عهد ? قال لا والله لقد أبي على وقد تتبعت أصحابه هَا رأيت قوما لملك عليهم أطوع منهم له ، غير أن على بن أبي طالب قد قال لى النمس جوار الناس عليك ولا تجير أنت عليه وعلى قومك وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن لا تخفر جواره فقمت بالجوار ثم دخلت على محمد فذكرت له أنى قد أجرت بين الناس وقلت ما أظن أن يخفرني ? فقال أنت تقول ذلك يأبا حنظلة ، فقالوا بجيبين له رضيت بغير رضي ، وجئتنا عالا يغني عنا ولا عنك شيئاً و إنما لعب بك على لعمر الله ما جوارك بجائز و إن إخفارك علمهـم لهين ، ثم دخل على امرأته غدتها الحديث فقالت: قبحك الله من وافد قوم فما جئت بخير، قال و رأى رسول الله عَيَالِيَّةِ سحابا فقال و إن هذه السحاب لتبض بنصر بني كمب ، فمكث رسول الله والله على ما شاء الله أن يمكث بعد ما خرج أبو سفيان ، ثم أخذ في الجهاز وأمر عائشة أن تجهزه ونخفي ذلك ، ثم خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد أو الى بعض حاجاته ، فدخل أبو بكر على عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنتى ، فقال لَمَا وَإِبْنِيةً لَمْ تَصِنْعِينَ هَذَا الطَّعَامُ ؟ فَسَكَتَتَ فَقَالَ أَبُرِيد رسولَ اللهُ وَاللَّهِ أَن يغزو ؟ فصمتت فقال بريد بني الاصفر \_ وهم الروم \_ ? فصمتت قال فلعله يريد أهل نجد ? فصمتت قال فلعله بريد قريشا ؟ فصمتت قال فدخل رسول الله عَيْنَا لِللَّهِ فقال له : يارسول الله أثريد أن تخرج مخرجاً ؛ قال نعم قال فلعلك إ تويد بني الاصفر ? قال لا : قال أتريد أهل نجد ? قال لا ، قال فلملك تريد قريشاً ? قال نعم ، قال أبو

اً بكر بإرسول الله أليس بينك و بينهم مدة ? قال « ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ، ! قال وأذن رسول الله عَيْنَاكِيْنِ في الناس بالغزو، وكتب حاطب ن أبي بلتعة الى قريش وأطلع الله رروله عَيْنَاكِيْنِ على الكتاب وذكر القصة كما سيأتي . وقال محمد من اسحاق : حدثني محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة ا أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تغر بل حنطة فقال ما هذا ? أمركم رسول الله ﷺ بالجهاز ؛ قالت نعم فتجهز ، قال والى أن ? قالت ما صمى لنا شيئاً غير أنه قد أمرنا بالجهاز قال ابن اسحاق : ثم إن رسول الله عليات أعلم الناس أنه سائر الى مكة وأمر بالجد والتهيؤ وقال « اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في ملادها » فتجهز الناس فقال حسان يحرض الناس و يذكر مصاب خزاعة :

> عنانی ولم آشهد ببطحاء مکة رجال بنی کعب محز رقامها بآیدی رجال لم یسلوا سیوفهم وقتلی کثیر لم تجن ثیامها الاليت شعرى هل تنالن نصرتى سهيل بن عمرو حرها وعقابها وصفوان عوداً حزمن شفر آسته فهذا أوان الحرب شد عصامها اذا احتلبت صرفا وأعصل نامها ولا تجزعوا منها فان سيوفنا لهما وقعة بالموت يفتح بإيها

فلا تأمننا يا ان أم مجالد

٭ قصة حاطب بن أبي بلتعة 🗲 🔻

قال محمد بن اسحاق : حدثني محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قالوا : لما أجمع رسول الله عَيُطِيِّنُهُ المسير الى مكة كنب حاطب بن أبى بلتمة كتابا الى قريش بخبرهم بالذي أجمع | عليه رسول الله ﷺ من الأور في السير اليهم ، ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة ، | و زعم لى غيره آنها سارة مولاة لبعض بني عبدالمطلب وجمل لها جعلا على أن تبلغه قر يشاً ، فجعلته في رأسها نم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به ، وأتى رسول الله ﷺ الخبر من السماء عا صنع حاطب | فبعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال • أدركا امرأة قد كتب ممها حاطب بن أبى بلتعة بكتاب الى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم ، فخرجا حتى أدركاها بالحليفة حليفة بني أبي احمد فاستنزلاها فالنمساء في رحلها فلم يجدا فيه شيئاً ، فقال لها على : إنى أحلف بالله ما كذب رسول الله عِيَالِيَّةِ ولا كذبنا ولتخرجن لنا هذا الكناب أو لنكشفنك، فلما رأت الجدمنه قالت أعرض فأعرض ، فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته اليه ، فأتى به رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ فدعا رسول الله عَلَيْكُ حَاطباً فقال « ياحاطب ما حلك على هذا ? » فقال : يارسول الله أما والله إنى لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكنني كنت امراءا ليس لى في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم علمهم. فقال عمر بن الخطاب يارسول الله دعتي فلأضرب عنقه

فان الرجل قد نافق? فقال رسول الله عَيْسَالِينَا ﴿ وَمَا يَدُرُ يُكَ يَاعُمُو لَمُلَّ اللَّهُ قَدْ اطلع على أصحاب مِدر وم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وأنزل الله في حاطب ( يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون المهم بالمودة ) الى آخر القصة . هكذا أو رد ابن اسحاق هذه القصة مرسلة وقد ذكر السهيلي أنه كان في كتاب حاطب أن رسول الله قد توجه اليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم بالله لو سار اليكم وحده لنصره الله عليكم فانه منجز له ما وعده. قال وفي تفسير ابن سلام أن حاطبا كتب ؛ إن محمداً قد نفر ناما اليكم و إما الى غيركم فعليكم الحذر. وقد قال البخارى ثنا قتيبة ثنا سفيان عن عمر و بن دينار أخــبرتى الحسن بن محــد أنه ميم عبيد الله بن أبي رافع سمعت علياً يقول: بعثني رســول الله ﷺ أمّا والزبير والمقداد مقال « انطلقوا حتى تأتوا روضــة خاخ نان بها ظمينة معها كتاب فخذوه منها » فالطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضـة فاذا تحن بالظمينة ، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت ما معي ، فقلنا لنخرجن الـكتاب أو لنلقين النياب. قال فأخرجته | أن عقاصها فأتينا به رسول الله مَيْتَكُلِيِّةِ فاذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة الى ناس بمكة من المشركين ا يخبرهم ببعض أمر رسول الله عِيْنَاكِيْرِ فقال « يا حاطب ما هذا ? » فقال : يا رسول الله لا تعجل على إنى كنت امرءاً ملصقا (١) في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون مها أهلمم وأموالهم ، فأحببت اذا فاتنى ذلك من النسب فهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ، ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام ، فقال رسول الله عَيَيْكِيِّةِ « أما إنه قد صدقكم » فقال عمر : بإرسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق عنقال « إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت | الحكم ، فانزل الله سورة ( يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) الى قوله ( فقـــد ضل سواء السبيل) وأخرجه بقية الجماعة الا ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة وقال الترمذي حسن صحيم . وقال الامام احمد ثنا حجين ونونس قالا : حدثنا ليث بن سمعد عن أبي الزبير عن جار ابن عبد الله أن حاطب بن أبي بلتمة كتب الى أهل مكة يذكر أن رسول الله عَلَيْكُ أَن راد غزوهم، فدل رمسول الله وَيُطْلِنِهُ على المرأة التي معها السكتاب فأرسل اليها فاخسذ كتابها من رأسها وقال « ياحاطب أفعلت ? » قال نعم ، قال أما إنى لم أفعله غشاً لرسول الله عَيْظِيَّةٍ ولا نفاقاً ، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره غير أنى كنت غريبا بين ظهرانيهم وكانت والدتى معهم فأردت أن أتخذ يدا عندهم ، فقال له عمر : ألا أضرب رأس هـذا ? فقال د أتقتل رجلا من أهل بدر وما يدريك

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل. وقال السهيلي : كنت عربرا وفسر العربر بالغريب.

لمل الله قــد اطلع الى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم » . تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الامام احد و إسناده على شرط مسلم ولله الحمد .

# فصل

قال ابن اسحاق : فحد ثني محد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : ثم مضى رسول الله عَيْنَاكِنْ لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كانوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري ، وخرج لعشر مضين من شهر رمضان فصام وصام الناس معه ،حتى اذا كان بالكديد بين عسمان وأمج أفطر، ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين، وقال عروة بن الزبير : كان معــه اثنا عشر الفا . وكذا قال الزهري وموسى بن عقبة ، فسبعت سلم و بمضهم يقول ألفت سلم وألفت مزينة وفى كل القبائل عدد و إسلام ، وأوعب مع رسول الله عَيْنَاكِلَةٍ عِ المهاجرون والانصار فلم يتخلف عنه منهـم أحد . وروى البخارى عن محمود عن عبد الرزاق عن ممر عن الزهري نحوه . وقد روى البيهتي من حديث عاصم بن على عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهرى اخبر تى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ غزا غزوة الفتح في رمضان. قال وصمحت سعيد من المسيب يقول مثل ذلك لا أدرى آخر ج في ليال من شعبان فاستقبل رمضان، أو خرج في رمضان بعد ما دخل ? غير أن عبيد الله بن عبد الله أخبرتي أن ابن عباس قال صام رسول الله عَلَيْنَا لَهُ حَتَى بلغ الـكديد\_الماء الذي بين قديد وعسفان\_أفطر، فلم بزل يفطر حتى انصرم الشهر . ورواه البخارى عن عبــد الله بن يوسف عن الليث غــير أنه لم يذكر الترديد بين | شعبان و رمضان . وقال البخاري ثنا على بن عبد الله ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ان عباس قال : سافر رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ في رمضان ، فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بآناء فشرب نهاراً ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة . قال وكان ابن عباس يقول : صام رسول الله عَيَّظَاتُهُ في السفر وأفطر، فن شاء صام، ومن شاء أفطر . وقال يونس عن ابن اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : مضى رسول الله ﴿ لَيُسْتِنِّهِ لَــفرة الفنح واستعمل على المدينة أبارهم كلثوم ابن الحصين الغفارى وخرج لعشر مضين من رمضان ، فصام وصام الناس معه حتى أنى الــكديد بين عسفان وأمج فافطر ، ودخل مكة مفطرا فكان الناس برون آخر الأمرين من رسول الله ﷺ الفطر، وأنه نسخ ما كان قبله. قال البيهق: فقوله خرج لعشر من رمضان مدرج في الحديث، وكذلك ذكره عبدالله بن ادريس عن ابن اسحاق ، ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان عن جابر عن يحيى عن صدقة عن ابن اسحاق أنه قال: خرج رسول الله عَيْسَالِيُّهُ لعشر مضين من رمضان سنة ثمان ثم روى

البيهق من حديث أبي اسحاق الفراري عن عمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال : كان الفتح لثلاث عشر خلت من شهر رمضان قال البههي : وهذا الادراج وهم إنما هو من كلام الزهرى ، ثم روى من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهرى قال قال : غزا رسول الله ﷺ غزوة الفتح ــ فتح ــ مكة فخرج من المدينة في رمضان ومعه من المسلمين عشرة آلاف، وذلك على رأس تمانى سنين ونصف سنة من مقدمه المدينة . وافتتح مكة لثلاث عشرة بقين من رمضان . وروى البيه قي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله من عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله عَيْسَالُمْ خرج في رمضان ومعه عشرة آلاف من المسلمين ، فصام حتى بلغ السكديد ثم أفطر . فقال الزهري و إنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث . قال الزهري فصبح رسول الله عَيْدُ مَكَةُ لِثَلَاثُ عَشَرَةً لَيْلَةً خَلْتُ مِن رمضان ، ثم عزاه في الصحيحين من طريق عبد الرزاق والله أعلم. وروى البيه في من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس عن أبي سميد الخدرى قال : آذننا رسول الله عَلَيْكُمْ بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان نخرجنا صواماً حتى بلغنا السكديد فأمرنا رسول الله عليالية بالفطر فاصبح الناس مرحى منهم الصائم ومنهم المفطر ، حتى اذا بلغنا المنزل الذي نلقي العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمين. وقد رواه الامام احمد عن أبي المغيرة إ عن سعيد بن عبد العزيز حدثني عطية بن قيس عن حدثه عن آبي سعيد الخدري قال: آذننا رسول الله بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الـكديد فأمرنا رسول الله بالفطر فأصبح الناس منهم الصائم ومنهسم المفطر حتى اذا بلغ أدنى منزل يلقي العدو أمرنا بالفطر ناً فطرنا أجمون .

قلت: فعلى ماذكره الزهرى من أن الفتح كان يوم النالث عشر من رمضان، وما ذكره أبوسعيد من أنهم خرجوا من المدينة فى فانى شهر رمضان يقتضى أن مسيرهم كان بين مكة والمدينة فى إحدى عشرة ليلة . ولكن روى البيهق عن أبى الحسين بن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب ابن سفيان عن الحسن بن الربيع عن ابن إدريس عن محمد بن اسحاق عن الزهرى ومحمد بن على ابن الحسين وعاصم بن عمر بن قتادة وعمر و بن شعيب وعبد الله بن أبى بكر وغيرهم قالوا : كان فتح مكة فى عشر بقيت من شهر رمضان سنة ثمان . قال أبو داود الطيالسى : ثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن عبد الله قال : خرج رسول الله ويلي عام الفتح صاعًا حتى أبى كواع الفيم والناس معه مشاة و ركبانا وذلك فى شهر رمضان، فقيل يارسول الله إن الناس قد اشتد عليهم الصوم و إنما ينظر ون كيف فعلت ? فدعارسول الله ويلي بقدح فيه ماه فرفعه فشرب والناس ينظرون ، فصام بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي ويكين أن بعضهم صائم فقال رسول الله ويكين فصام بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي ويكين أن بعضهم صائم فقال رسول الله ويكين فصام بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي ويكين أن بعضهم صائم فقال رسول الله ويكين فصام بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي ويكين أن بعضهم صائم فقال رسول الله ويتناس في الناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي والناس بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي والناس بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي والناس بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي الناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي والمناس والمناس والناس وأفطر البعض حتى أخبر النبي والناس المناس والمناس والمناس

 ◄ أولئك العصاة ◄ وقد رواه مسلم من حديث الثقنى والدراوردى عن جعفر بن محمد. وروى الامام أحمد من حديث محمد بن اسحاق حد ثني بشير بن يسار عن ابن عباس قال : خرج رسول الله وَاللَّهِ اللَّهِ عَالَيْكُو عام الفتح في رمضان فصام وصام المسلمون معمه ، حتى اذا كان بالكديد دعا بماء في قعب وهو على راحلته فشرب والناس ينظرون يعلمهم أنه قد أفطر ، فافطر المسلمون ، تفرد به احمد .

﴿ فِي اسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي عَيَيْكِيُّ وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله عَيَالِيِّهِ وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي أخي أم سلمة أم المؤمنين وهجرتهم الى رسول الله عَلَيْكُ فُوجِدُوهُ فِي آثناءُ الطريق وهو ذاهب الى فتح مكة ﴾ .

قال ابن اسحاق : وقد كان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله عَيْسَاتُهُ ببعض الطريق، قال ان هشام : لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله وقــد كان قبل ذلك مقها عكة على سقايته ورسول الله عَلَيْكَاتِي عنه راض فیا ذکره این شهاب الزهری . قال این اسحاق : وقید کان آبوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب وعبدالله بن أبي أمية قد لقيا ررول الله عَيْنَالِيْهِ ايضاً بنيق العَقاب فما بين مكة والمدينة والتمسا الدخول عليه ، في كلمته أم سلمة فهما فقالت : يارسول الله إن ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال و لا حاجة لى بهما أما ابن عمى فهتك عرضي. وأما ابن عمتى فهو الذي قال لى عكة ما قال ، (١١ قال فلما خرج اليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال : والله ليأذنن لى أو لا خنن بيــد بني هذا ثم لنذهن في الارض ثم نموت عطشاً وجوعاً . فلما بلغ ذلك النبي ﷺ رق لهما ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما ، وأنشد أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذر اليه مما كان مضي منه :

فقل لثقيف لا أريد قتالها وقل لثقيف تلك عيرى أوعدى

لممرك أنى يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لكا لمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى وأهتدى هدا پی هادر غیر نفسی و نالنی مع الله من طردت کل مطرد أصد وأنأى جاهداً عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمد هموا ما هموا من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأى يلم ويغند أريد لارضهم ولست بلائط مع القوم ما لم أهد في كل مقعد

<sup>(</sup>١) قال السهيلي : يعني حين قال له : والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما الى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر ثم تأتى بصك وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله قد أرسلك .

فاكنت في الجيش الذى فال عامر وما كان عن جرى لسانى ولا يدى قبائل جاءت من بلاد بعيدة نزائع جاءت من سهام وسردد قال ابن اسحاق : فزعموا أنه حين أنشد رسول الله ويتاليك و فالنى مع الله من طردت كل مطرد ، ضرب رسول الله عِنَالِيك بيده فى صدره وقال « أنت طردتنى كل مطرد » .

# فصل

ولما انهى رسول الله وسلط عن أبي الطاهر عن ابن وهب كلاها عن بونس عن الزهرى عن أبي سلمة عن جابر عن الليث ومسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب كلاها عن بونس عن الزهرى عن أبي سلمة عن جابر قال : كنا مع رسول الله وسيل الله أكنت ترعى الغنم ? قال « فعم وهل من نبى الا وقد وعاها » وقال البيهق عن الحاكم عن الاحد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن سنان بن المحمدل عن أبى الوليد سعيد بن مينا قال : لما فرغ أهل مكة و رجعوا أمرهم رسول الله وسيلا المحمد المحمدل عن أبى الوليد سعيد بن مينا قال : لما فرغ أهل مكة و رجعوا أمرهم رسول الله وسيلا المحمد المحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن سنان بن المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله والله والمحمد المحمد الم

هذا جنای وخیاره فیه إذ كل جان يده الى فيه

وفي الصحيحين عن أنس قال: أنفجنا أرنباً وبحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فادركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها ، و بعث إلى رسول الله وتلفي بوركها وفخذها فقبله . وقال ابن اسحاق : ونزل رسول الله وتلفي مر الظهران وقد عيت الاخبارعن قريش فلا يأتبهم خبر عن رسول الله وتنفي ولا يدرون ما رسول الله وتنفي فاعل ، وخرج في تلك الليالي ابو سفيان بن حرب وحكم ابن حزام و بديل بن ورقاء يتجسسون الاخبار و ينظر ون هل يجدون خبرا أو يسمعون به . وذ كره ابن لهيعة عن أبي الاسود عن عروة أن رسول الله وينفي بعث بين يديه عيوناً خيلا يقتصون العيون وخزاعة لا تدع أحداً بمضي وراءها ، فلما جاء أبو سفيان واصحابه أخذتهم خيل المسلمين وقام اليه عمر العباس عن عبد المطلب وكان صاحباً لابي سفيان . قال ابن اسحاق : وقال العباس حين نزل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمثن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمثن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمثن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمثن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمثن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمثن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمن دخل رسول الله وتنظيران قلت واصباح قريش والله لمن دخل رسول الله وتنظير المناس المناس و الله والله المناس و الله و المناس و المناس و الله و المناس و المناس و الله و المناس و الم

مَكَةُ عَنُوهَ قَبِلُ أَنْ يَأْتُوهُ فَيُستَأْمَنُوهُ إِنَّا لِهَاكُ قُرْ يُشَالَى آخَرُ الدَّهُ ءَال فجلست على بغلة رسول الله عَيْنَاكُمْ البيضاء فخرجت علمها حتى جئت الأراك فقلت لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ﷺ بخرجوا البه فيستأمنوه قبل أن يدخل علمهم عنوة ، قال فوالله إنى لأسير علمها وألتمس ماخرجت له إذ صحمت كلام أبي سفيان و بديل بن ورقاء وها يتراجعان وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نير انَّا قط ولا عسكراً . قال يقول بديل: هــذه والله خزاعة حشتها الحرب ، قال يقول أبو سفيان : خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها . قال فعرفت صوته فقلت يأبا حنظلة ? فعرف صوتى فقال أبو الفضل اقال قلت نعم ، قال مالك فدى لك أبي وأمى ? قال قلت و يحك يا أبا سفيان هذا رسول الله عَلَيْكَ فِي الناس فقال واصباح قريش والله ، فما الحيلة فداك أبى وأمى ? قال قلت والله لئن ظفر بك ليضر بن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسولالله ﷺ فأستأمنه لك ، قال فركب خلني و رجع صاحباه (١) وقال عروة : بل ذهبا الى النبي ﷺ فأسلما وجعل يستخبرها عن أهل مكة . وقال الزهرى وموسى بن عقبة : بل دخلوا مع العباس على رسول الله عَيْنَاكُنْكُو . [ قال ابن اسحاق : قال فجئت به كلا مررت بنار من نير ان المسلمين قالوا من هذا ? فاذا رأوا بغلةرسول الله مَيْتَطِينَةِ وأنا علمها قالواعم رسول الله مَيْتَطِينَةِ على بغلة رسول الله مَيْتَطِينَةِ ، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا ? وقام الى ، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله [ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ? و زعم عروة بن الزبير أن عمر وجأ فى رقبة أبى سفيان وأراد قتله فمنعه منه العباس. وهكذا ذكر موسى بن عقبة عن الزهرى أن عيون فسخل بهم على رسول الله فحادثهم عامة الليل ثم دعاهم الى شهادة أن لا اله الا الله فشهدوا وأن محمدا رسول الله فشهد حكيم و بديل وقال أبو سفيان : ما أعلم ذلك ثم أسل بعد الصبيح ثم سألوه أن يؤمن قر يشا فقال : • من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ـ وكانت باعلا مكة ـ ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن \_ وكانت باسفل مكة \_ ومن أغلق بابه فهو آمن ، قال العباس : ] (٢) ثم خرج عمر يشند نحو رسول الله عَنْظَالِيْهِ وركضت البغلة فسبقته ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطئ ، قال فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله ﷺ ودخل عليه عمر ، فقال : يارسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه ? قال قلت يا رسول إنى قد أجرته ، ثم جلست الى رسول الله عَيْمَا اللهِ فَاخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة دونى رجل، فلما أ كثر عمر في شأنه قال قلت : مهلا ياعمر فوالله أن لوكان من رجال بني عدى بن كلب ما قلت هذا ، ولكنك قد عرفت

<sup>(</sup>١) صاحباه بديل بن ورقاء وحكيم بن حزام . (٢) ما بين المر بمين عن المصرية فقط .

أنه من رجال بني عبدمناف ، فقال مهلا ياعباس فوالله لاسلامك وم أسلمت كان أحب الى من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي الا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب الى ررول الله عَلَيْنَا فَيْمُ مِن إسلام الخطاب [ لوأسلم ] ، فقال رسول الله « اذهب به ياعباس الى رحلك فاذا أصبحت فأتني به ، قال فذهبت به الى رحلى فبات عندى فلما أصبح غدوت به الى رول الله بَيَنَاتِينَةِ ، فلما [رآه قال] هو يحكما أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا اله الا الله ؟ ، فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأ كرمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنى شيئًا بعد ، قال ﴿ وَيَحْكُ مِا أَبَّا سَفْيَانَ أَلَّمْ يَأْنَ لَكَ أن ً تعلم أنى رسول الله ؟ » قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه والله فان في النفس منها حتى الآن شيئًا، فقال له العباس : و يحك أسلمواشهد أن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك ? قال فشهد شهادة الحق فأسلم ، قال العباس فقلت بإرسول الله إن أبا سفيان رجل ا يحب هذا الفخرة اجعل له شيئًا اقال: « نعم من دخل داراً بي سفيان فهو آمن » [ زادعروة ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن » وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهرى ] (١) • ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن » فلما ذهب لينصرف قال رسول الله ﷺ ﴿ يَاعِبَاسَ احبِسهُ بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها ﴾ [ وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا سغيان و بديلا وحكيم بن حزام كانوا وقوفا مع العباس عند خطم الجبل، وذكر أن سعدا لما قال لابي سفيان: اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة، فشكى أيوسفيان الىرسول الله عَيَالِيَّةٍ فعزله عن رأية الانصار وأعطاها الزبير بن العوام فدخل بها من أعلا مكة وغرزها بالحجون ، ودخل خالد من أسفل مكة فلقيه بنو بكر وهذيل فقتل من بني بكر عشرين ومن هذيل ثلاثة أو أربعة وانهزموا فقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد ] (١) قال العباس : فخرجت بأبي سفيان حتى حبسته عضيق الوادى حيث أمرنى رسول الله عَيَّالِيَّةِ أَن أحبسه ، قال ومرت القبائل على راياتها كما مرت قبيلة قال يا عباس من هؤلاء ? فأقول سليم فيقول مالى ولسليم ، ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء ? فأقول مزينة فيقول مالى ولمزينة ، حتى نفذت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها فاذا ا أخبرته قال مالى ولبني فلان حتى مر رسول الله ﴿ الله عَلَيْكَ فِي كَتَيْبَتُهُ الْخُصْرَاءُ وَفَهَا المهاجرون والانصار لا يرى منهم الا الحدق من الحديد . فقال سبحان الله ياعباس من هؤلاء ? قال قلت هذا رسول الله ﷺ في المهاجرين والانصار، قال ما لأحــد بهؤلاء من قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن اخيك الغداة عظما ! قال قلت يآبا سفيان إنها النبوة ، قال فنعم إذن، قال قلت النجاء إلى قومك حتى إذا جاءهم صرخ باعلاصوته يامعشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيها لا قبل (١-١) ما بين المربعين لم يرد في النسخة الحلبية .

ا لـ كم به ، فمن دخل دار أبي سفيان فهوآمن ، فقامت اليه هند بنت عتبة فاخذت بشار به فقالت اقتلوا | الحميت الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم ، فقال أبو سفيان : و يلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم عانه قد جاءكم ما لا قبل لـكم به ، من دخــل دار أبي سفيان فهو آمن ، قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك ? قال ومن أغلق عليــه بابه فهوآ من ، ومن دخـــل المسجد فهو آمن . فتفرق الىاس الى دو رهم والى المسجد [ وذكر عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ لما مر بأبي سفيان قال له : إني لأرى وجوها ا كثيرة لا أعرفها لقد كثرت هذه الوجوه على ? فقال له رسول الله : « أنت فعلت هذا وقومك إن هؤلاء صدقوني إذ كذبتموني ونصر وني إذ أخرجتموني » ثم شكي اليه قول مسعد بن عبادة حين مر عليه فقال : يا أبا سفياناليوم يوم الملحمة ،اليوم تستحل الحرمة . فقال رسول الله : «كذب سعد بل هذا يوم يعظم الله فيه الـكعبة ويوم تـكسى فيه الـكعبة ، وذكر عروة أن أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة التي كان عند العباس ورآى الناس يجنحون للصلاة وينتشرون في استعال الطهارة خاف وقال للعباس ما بالهم ? قال إنهم معموا النداء فهم ينتشر ون الصلاة ، فلما حضرت الصلاة ورآهم يركهون يركوعه و يسجدون بسجوده قال : ياعباس ما يأمرهم بشيُّ الا فعلوه ? قال نعم والله لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه . وذكر موسى بن عقبة عن الزهرى أنه لما توضأ رسول الله ﷺ جعلوا يتكففون ، فقال ياعباس ما رأيت كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر ) (١) . وقد روى الحافظ البهتي عن الحاكم وغيره عن الاصم عن أحمد بن الجبار عن يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثني الحسين أبن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس فذكر هذه القصة بتمامها كما أوردها زياد البكائي عن ابن اسحاق منقطعة غالله اعلم . على أنه قــد روى البهقي من طريق أبى بلال الاشعرى عن زياد البكائي عن محمد بن اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال: جاء العباس بابي سفيان الى رسول الله عِيَطِينية قال فذكر القصة الا أنه ذكر أنه أسلم ليلنه قبل أن يصبح بين يدى رسول الله ﷺ ، وأنه لما قال له رسول الله ﷺ ﴿ من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ه قال أبو سفيان وما تسع دارى ? فقال « ومن دخل الـكعبة فهو آمن » قال وما تسع الـكعبة ? فقال ومن دخل المسجد فهو آمن » قال وما يسع المسجد فقال « ومن أغلق عليــه بابه فهو آمن » فقال آبو سفيان هذه واسمة. وقال البخاري حدثنا عبيد بن المعميل ثنا أبو أسامة عن هشام عن ابيه قال : لما سار رســول الله ﷺ عام الفتح فبلغ ذلك قريشاً خرج أبو سفيان بن حرب وحكم بن حزام و بديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله عَيَالِيَّةٍ فأَقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فاذا هم بنیران کأنها نیران عرفة ، فقال أبو سفیان ما هذه کانها نیران عرفهٔ ? فقال بدیل بن و رقاء نیران بنی

<sup>(</sup>١) ما بين المر بعين لم رد في النسخة الحلبية ولا التيمورية .

عرو، فقال أنو مفيان عمر و أقل من ذلك، فرآهم ماس من حرس رمسول الله عَلَيْكُ فَأَدر كوهم فأخذوهم فأتوابهم رسول الله عَيْسِينُ فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس داحبس أبا سفيان عند خطم الجبل حق ينظر الى المسلمين، فحبسه العباس فجملت القبائل تمر مع رسول الله عَنْسَالِيْنَ تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان ، فمرت كتيبة فقال ياعباس من هذه ? قال هذه غفار قال مالى ولغفار ، ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك ، تم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ، ومرت سليم فقال مثل ذلك ، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها فقال من هذه ? قال هؤلاء الانصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية ، فقال سعد بن عبادة : يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الكعبة . فقال أبو سفيان : يا عباس حبذا يوم الذمار ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فهم رسول الله عِيَالِيَّةِ وأصحابه وراية رسول الله عِيَالِيَّةِ مع الزبير بن العوام ، فلما مر رسول الله عَيْنَا إِلَيْهِ بأنى سفيان قال : ألم تعلم ما قالسمد س عبادة 7 فقال ما قال ? قال كذا وكذا فقال ﴿ كذب سـعد ولـكن هذا يوم يعظم الله الكعبة ، و يوم تـكسي فيه الكعبة ، وأمر رسول الله عِيَالِيَّةِ أن تركز رايته بالحجون . قال عروة أخبر نى نافع بن جبير بن مطعم قال مممت العباس يقول للزبير بن العوام : هاهنا أمر رسول الله ﷺ أن تركز الراية ? قال نعم قال وآمر رسول الله ﷺ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلا مكة من كُدَاء ودخل رسول الله ﷺ إ من كُدًى فَقَيْلَ من خيل خالد بن الوليد بومئذ رجلان حنيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهرى . وقال ابو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم ثنا ادريس عن محمد بن اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله عَيْسَالِيُّ عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران ، فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجـل يحب هذا الفخر فلو جعِلت له شيئًا ? قال « نعم من دخــل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن » .

#### ﴿ صفة دخوله عليه السلام مكة ﴾

ثبت في الصحيحين من حديث الك عن الزهرى عن أنس أن رسول الله عَيْنَا دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متملق باستار السكمبة فقال ( اقتلوه ) قال مالك ولم يكن رسول الله عَيْنَا في نرى والله أعلم محرما . وقال أحمد ثنا عفان ثنا حماد انبأ أبوالزبير عن جابر أن رسول الله عَيْنَا في دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداه . ورواه أهل السنن الاربعة من حديث حماد بن سلمة وقال الترمذي حسن صحيح . ورواه مسلم عن قتيبة و يحيى بن يحيى عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله عمل الوراق عن جعفر بن عمرو بن من غير إحرام . وروى مسلم من حديث أبي أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن من غير إحرام . وروى مسلم من حديث أبي أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن

حريث عن أبيه قال: كأنى أنظر الى رسول الله عَلَيْظَالِيْهِ يوم فتح مكة وعليه عمامة حرقانية سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه . وروى مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي من حديث عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء . وروى أهل السنن الاربعة من حديث يحيى بن آدم عن شريك القاضي عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جار قال كان نواء رسول الله وَيُطْلِقُهُ يَوم دخل مكة ابيض . وقال ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة : كان لواء رمسول الله عَلَيْنَاتُهُ يوم الفتح أبيض ورايته سوداه تسمى العقاب، وكانت قطعة من مرط مرجل . وقال البخارى ثنا الو الوليد ثنا شعبة عن عبـد الله بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رســول الله وَلِيُسْتِينِ يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح برجع وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع . وقال محمد بن اسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله ﷺ لما انتهى إلى ذى طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة ردحيرة حراء ، وأن رسول الله ﷺ ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى أن عننونه ليكاد يمس واسطة الرحل. وقال الحافظ البيه في أنبا أبو عبد الله الحافظ أنبا دعلج بن احمد ثنا احمد بن على الابار ثنا عبد الله بن أبي بكر المقدمي ثنا جعفر بن سليان عن ثابت عن أنس قال : دخل رسول الله عَيْدُ اللهِ مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعاً . وقال انبا أبو عبــد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن بالويه ثنا أحمد بن صاعد ثنا امهاعيل بن أبي الحارث ثنا جعفر بن عون ثنا امهاعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبن مسعود أن رجلاكم رسول الله عَلَيْكَ وم الفتح فأخذته الرعدة ، فقال « هون عليك فاتما أنا ابن أمرأة من قريش تأكل القديد » قال وهكذا رواه محد بن سلمان بن فارس وأحد بن يحيي ابن زهير عن اسماعيل بن أبي الحارث موصولاً . ثم رواه عن أبي زكر يا المزكى عن أبي عبد الله محد ابن يعقوب عن محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن امهاعيل بن قيس مرسلا وهو المحفوظ وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله ﷺ مكة في مثل هذا الجيش الكثيف العرمرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بني اسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود \_ أي ركم \_ يقولون حطة فدخلوا يزحفون على استاههم وهم يقولون حنطة فى شعرة . وقال البخارى ثنا القاسم بن خارجة ثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أخبرته أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح من كداء التي باعلا مكة ، تابعه أبو أسامة ووهب في كداء . حدثنا عبيد بن اسهاعيل ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه دخل رسول الله عِنْسَالِيَّةِ عام الفتح من أعلا مكة من كدا. وهو أصح إن أراد أن المرسل أصح من المسند المتقدم انتظم الكلام والا فكداء بالمدهى المذكورة في الروايتين وهى فى أعلا مكة وكُدَّى مقصور فى أسفل مكة وهذا هوالمشهور والأ نسب وقد تقدم أنه عليه السلام بعث خالد بن الوليد من أعلا مكة ودخل هو عليه السلام من أمنلها من كُدَى وهو في صحيح البخارى والله أعلم . وقد قال البيهق أنبا أبو الحسين بن عبدان أنبا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبد الله بن ابراهيم بن المنذر الحزامى ثنا معن ثنا عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال : لما دخل رسول الله ويتيالي عام الفتح وأتى النساء يلطمن وجوه الخيل فتبسم إلى أبى بكر وقال : « يا أبا بكر كيف قال حسان ? » فأنشده أبو بكر رضى الله عنه :

عدمت بنيق إن لم تروها تثير النقع من كنني كداء ينازعن الأعنة مسرجات يلطمهن بالخر النساء

فقال رسول الله عَيَنِكِيَّةِ « ادخلوها من حيث قال حسان » . وقال محمد بن اسحاق : حدثني يحيي ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أماء بنت أبي بكر قالت : لما وقف رسول الله وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَبِو قَحَافَةَ لَابِنَةَ لَهُ مِن أَصْفَرُ وَلَدُهُ أَى بِنْيَةَ اطْهِرَى فِي عَلَى أَبِي قَبِيسٍ ، قالت وقد كف بصره ،قالت فأشرفت بهعليه فقال أى بنية ماذا ترين ? قالت أرى ــواداً مجتمعاقال تلك الخيل، قالت وأرى رجلا يسمى بين يدى ذلك السواد مقبلا ومديراً ، قال أى بنية ذلك الوازع \_ يعنى الذى يأمرالخيل ويتقدم البها ـثم قالت قدوالله انتشرالسواد ، فقال قدوالله إذن دفعت الخيل فاسرعي بي الى بيني فأنحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل الى بيته ، قالت وفي عنق الجارية طوق من ورق فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها قالت فلما دخل رسول الله ﷺ مكة ودخل المسجد أنى أبو | بَكُرُ بابيه يَةُوده فلما رآهُ رَّـُول اللهُ ﷺ قال « هلا تركت الشيخ في بينه حتى أكون أمّا آتيه فيه ? » | قال أبو بكر يارسول الله هو أحق أن يمشى اليك من أن تمشى أنت اليه. فاجلسه بين يديه ثم مسح صدره انم قال اسلم غاسلم، قالت ودخل به أبو بكر وكان رأسه كالثغامة بياضاً فقال رسول الله ﷺ ﴿ غيرُ وَا هذا من شعره » ثم قام أبو بكر فاخذ بيد اخته وقال : أنشد الله والاسلام طوق أختى ? فلم يجبه أحد أ قال فقال أى أخية احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة في الناس اليوم القليل. يعني به الصديق ذلك اليوم على التعيين لان الجيش فيه كترة ولا يكاد أحد يلوى على أحد مع انتشار الناس ولعل الذي أخذه إ تأول أنه من حربي والله اعلم . وقال الحافظ البيه في انبا عبد الله الحافظ انبا أبو العباس الاصم انبا بحر بن نصر انبا ابن وهب اخبر نی ابن جریج عن أبی الزبیر عن جایر أن عمر بن الخطاب أخذ بید أبي قحافة فاتى به النبي ﷺ ، فلما وقف به على رسول الله ﷺ قال « غير وه ولا تقريوه سواداً ﴾ قال ابن وهب وأخـبرنى عمر بن محمد عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ هنا أبا بكر باسلام أبيه قال ابن اسحاق : فحد ثني عبدالله بن أبي نجيح أن رسول الله عليالية حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بمض الناس من كداء ، وكان الزبير على المجنبة اليسرى ، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل فى بعض الناس من كدى ، قال ابن اسحاق [ من المهاجرين ] : فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجه داخلا قال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة فسمعها رجل . قال ابن هشام يقال إنه عمر بن الخطاب ، فقال يارسول الله أتسمع ما يقول سعد بن عبادة ? ما نأمن أن يكون له فى قر يش صولة فقال رسول الله يَشْنِينَ لعلى « أدركه نفذ الراية منه فكن أنت تدخل بها » .

قلت: وذكر غير محمله بن اسحاق أن رسول الله على الله الله الله أبو سفيان قول سعد بن عبادة حين مر به ، وقال يأبا سفيان اليوم بوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة به يعنى السكمبة به فقال النبي بَيْنَا ( بل هذا يوم تعظم فيه السكمبة ) وأمر بالراية به راية الانصار به أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتأديب له ، ويقال إنها دفعت الى ابنه قيس بن سعد . وقال موسى بن عقبة عن الزهرى دفعها الى الزبير بن العوام فالله اعلم .

[ وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة يعقوب بن اسحاق بن دينار ثنا عبد الله بن السرى الانطاكي ثنا عبد الرجن بن أبي الزناد. وحدثني موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : دفع رسول الله عليه الراية يوم فتح مكة الى سعد بن عبادة فجعل يهزها و يقول : اليوم يوم الملحمة يوم تستحل الحرمة . قال فشق ذلك على قريش وكبر في نفوسهم ، قال فعارضت امرأة رسول الله عليه في مسره وأنشأت تقول :

يا نبى الهدى اليك لجاحسى قريش ولات حين لجاء حين ضاقت عليهم سعة الأر ض وعاداهم آله السهاء [ والتقت حلقتا البطان على القو م ونودوا بالصبلم الصلعاء (١) إن سعداً يريد قاصمة الظهر رباهل الحجون والبطحاء خزرجى لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء [ فانهينه فانه الاسد الاسود والليث والغ في الدماء ] فلتن أقحم اللواء وفادى ياحماة اللواء أهل اللواء لتكونن بالبطاح قريش بقعة القاع في أكف الاماء [ إنه مصلت يريد لها الرأ ي صموت كالحية الصاء ]

قال فلما ممع رسول الله عَلَيْتُ هذا الشعر دخله رحمة لهم ورأفة بهـم ، وأمر بالراية فأخنت من معد بن عبادة ودفعت إلى ابنه قيس بن سـعد ، قال فيروى أنه عليه الصلاة والسلام أحب أن لا

(١) هذا البيت لم يرد في الاصل و إنما أورده السهيلي في الروض الانف ونسب الشعر الى ضرار بن الخطاب. ولم يورد البيتين المشار اليهما بعد هذا عز بعين. مع تحوير بعض الفاظ منها.

يخيبها إذرغبت اليه واستغاثت به ، وأحبأن لايغضب سعدفأخذ الراية منه فدفعها الى ابنه قال ابن اسحاق ] (١) وذكر ابن أبي نجيح في حديثه أن رسول الله عَيْنَظِينَةُ أمر خالد بن الوليد فدخه من الليط أسفل مكة في بعض الناس ، وكان خالد على المجنبة اليمني وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة | وقبائل من قبائل العرب، وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمسكة بين يدى رسول الله وَيُسْلِينُهُ ودخل رسول الله وَيُسْلِينُهُ من أذاخر حتى نزل باعلامكة فضر بت له هنالك قبته . وروى البخارى من حديث الزهرى عن على بن الحسين عن عمر و بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح : مارسول الله أين تنزل غدا ؟ فقال « وهل ترك لنا عقيل من رباع » ثم قال « لا يرث الـكافر المؤمن ولا المؤمن الـكافر » . ثم قال البخارى ثنا أبو اليمان ثنا شعيب ثنا أبو الزبير عن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عَيْسِ عَالَ ﴿ مَنْزَلْنَا إِنْ شَاءُ اللهُ اذَا فَتِحَ اللهُ ، الخيف حيث تقامعوا على الكفر » وقال الامام أحمد ثنا يونس ثنا ابراهيم ـ يعني ابن سعد ـ عن الزهري عن أبي سلمة عن ا أبي هريرة قال قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ « منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقامموا على الـكفر ﴾ ورواه البخاري من حديث ابراهيم بن سعدبه نحوه . وقال ابن اسحاق : وحدثني عبد الله ابن أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر أن صغوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر و كانوا قد جمعوا ناساً بالخندمة ليقاتلوا ، وكان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحاً قبل قدوم إ رسول الله عَلَيْكَ و يصلح منه ، فقالت له امرأته لماذا تعد ما أرى ? قال لمحمد وأصحابه ، فقالت والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شي ، قال والله إنى لأرجو أن أخدمك بعضهم . ثم قال :

إن يقبلوا اليوم فما لى عله هذا سلاح كامل واله واله واله

قال ثم شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد فاوشوهم شيئاً من قتال فقتل كرزين جابر أحد بنى محارب بن فهر وحنيش (٢) بن خالد بن ربيعة بن أصرم حليف بنى منقذ وكانا فى جيش خالد ، فشذا عنه فسلمكا غير طريقه فقتلا جميعاً ، وكان قتل كرز قبل حنيش (٣) قالا : وقتل من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاء الجهنى وأصيب من المشركين قريب من اننى عشر أو ثلاثة عشر ثم انهزموا نفرج حماس منهزما حتى دخل بيته ثم قال لامرأته اغلق على بايى ، قالت فأين ما كنت تقول ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) ما بين المربعين المروى عن ابن عساكر لم يرد في نسخة دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٢) في الاصل حنيش وفي ابن هشام والتيمورية خنيس وقال السهيلي إن الصواب حبيش.

<sup>(</sup>٣) وفي ابن هشام: أنخنيس بن خالد قتل فأخذه كرز فجمله بين رجليه ثم قاتل عنه حتى قتل.

إنك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه وأبو يزيد قائم كالمؤتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجه ضرباً فلا يسمع إلا غمنمه لمم نهيت خلفنا وهمه لم تنطق في اللوم أدنى كله

قال ابن هشام: وتروى هذه الابيات للرعاش الهذلي ، قال وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف يابني عبد الرحن ، وشمار الخزرج يابني عبد الله ، وشمار الأوس يابني عبيد الله . وقال الطبراني ثنا على بن سعيد الرازي ثنا أبو حسان الزيادي ثنا شعبب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن طاو وس عن ابن عباس عن رسول الله عَيْنَالِللهِ قال : ﴿ إِنَّ اللهُ حرم هذا البلد يوم خلق السموات والارض وصاغه بوم صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء حرام وأنه لا يحل لاحد قبلي و إنما حل لى ساعة من نهار ثم عاد كما كان » فقيل له هذا خالد بن الوليد يقتل ? فقال « قم يافلان فأت خالد بن ا الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل » فأناه الرجل فقال إن النبي عَنْسُلِيَّةٌ يقول أقتل من قدرت عليه ، فقتل سبعين إنسامًا فأتى النبي المنالي المنالي المنالي الله عن القال الله عن القال ؟ » فقال جاءتي فلان فأمرني أن أقتل من قدرت عليه ، فأرسل اليه « ألم آمرك ? » قال أردت أمرآ وأراد الله أمرآ فكان أمرالله فوق أمرك، وما استطعت إلا الذي كان. فسكت عنه النبي بَيُنْظِيْرُ فما رد عليه شيئاً . قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله عَيْنَاتُهُ عهد الى أمرائه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم غير أنه أهدر دم نفر سماهم و إن وجدوا نحت أستار الكعبة وهم ؛ عبدالله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وكتب الوحى ثم ارتد ، فلما دخل رسول الله عَيْسَالِيَّةٍ مكة وقد أهدر دمه فر الى عثمان وكان أخاء من الرضاعة ، فلما جاء به ليستأمن له صمت عنه رسول الله عَيْنَا اللهِ عَلَمَ عَالَ هُ نَعْم ، فلما المصرف مع عثمان قال رسول الله عَلَيْكَ لِمن حوله ﴿ أَما كَانَ فَيكُم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآنى قد صمت فيقتله » فقالوا يا رسول الله هلا أومأت الينا ? فقال « إن النبي لا يقتل بالاشارة » وفي رواية ا « إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين » قال ابن هشام : وقد حسن إسلامه بعد ذلك و ولاه عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان .

قلت : ومات وهو ساجد فى صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلانها فى بيته كا سيأتى بيانه . قال ان اسحاق : وعبد الله بن خطل رجل من بنى تيم بن غالب .

(١) وقال السهيلي : وقد قيل في اصحه هلال وقيل إن هلالا كان أخاه وكان يقال لهما الخطلان .

عليه غضبة فقتله ، ثم ارتد مشركا ، وكان له قيفتان فرتني وصاحبتها فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله عَيُنَاكِنَةٍ والمسلمين ، فلهذا أهدر دمه ودم قيفتيه فقتل وهو متعلق باســـنـار الـــكعبة ، اشترك في قتله أبو برزة الاسلمي وسعيد بن حريث المخزومي وقتلت إحدى قينتيه واستؤمن للاخرى . قال والحويرث ابن نقيذ بن وهب بن عبد قصى وكان ممن يؤذى رسول الله ﷺ عكة ، ولما تحمل العباس بفاطمة وأم كلثوم ليذهب بهما الى المدينة يلحقهما برسسول الله ﷺ أول الهجرة نخس بهما الحو برث هذا الجل الذي ها عليه فـ قطنا الى الارض ، فلما أهدر دمه قتله على بن أبي طالب ، قال ومقيس بن صبابة لأنه قتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية ثم ارتد مشركا، قتله رجل من قومه يقال له تميلة بن عبدالله قال وسارة مولاة لبني عبدالمطلب ولعكرمة بن أبي جهل لاتها كانت تؤذى رسول الله عَيَنَا فَيُعَالِنَهُ وهي عكة . قلت : وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تحملت الـكتاب من حاطب بن أبي بلنعة وكأنها عني عنها أو هربت ثم أهدر دمها والله أعلم. فهربت حتى استؤمن لها من رسول الله ﷺ فأمنها فعاشت الى زمن عمر فأوطأها رجل فرساً فماتت . وذكر السهيلي أن فرتني أسلمت أيضاً . قال ابن اسحاق : وأما عكرمة بن أبى جهل فهربالى البمن وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام واستأمنت له من رسول الله عَيْنِيَا فَأَمنه فذهبت في طلبه حتى أتت به رسول الله عَيْنَالِيْتِي فأسلم. وقال البهمق انبا أبو طاهر محمد بن محمد بن محس الفقيه انبا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبا احمد بن يوسف السلمي ثنا احمد بن المفضل ثنا اسباط بن نصر الهمدائي قال زعم السدى عن مصعب بن سعد عن ابيه قال: لما كان يوم مكة أمن رمسول الله عَيْمَالِيُّنِّي الناس الا أربعة نفر وامرأتين . وقال ﴿ اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستارال كعبة ، وهم عكرمة بن أبي جهل ، وعبدالله بن خطل ، ومقيس بن صبابة ، وعبدالله ابن سعد بن أبي سرح . فاما عبدالله بن خطل فأدرك وهو متعلق باستار الكعبة فاءتبق اليه سعيد ابن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان أشب الرجلين فقتله . وأما مقيس فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكومة فركب البحر فأصابتهم قاصف فقال أهل السفينة الاهل انسفينة: أخلصوا نان آلهتكم لا تغنى عنكم شيئاً هاهنا ، فقال عكرمة : والله لئن لم ينج في البحر الا الاخلاص نانه لا بنجى في البر غيره ، اللهــم إن لك على عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آ تي محمداً حتى أضع یدی فی یده فلاً جدنه عفواً کریماً ، فجاء فأسلم ، وأما عبد الله بن ـ مد بن أبی سرح فانه اختباً عند عَمَانَ بن عَفَانَ فَلَمَا دَعَا رَسُولَ اللهُ عَيَنَاكِنَهُ النَّاسِ إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي عَنَاكِنَهُ فَعَالَ : وارسول الله بايع عبد الله ، فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثا كل ذلك بأني ، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أ أصحابه فقال « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآنى كففت يدى عن بيعته فيقتله ؟ » أفقالوا ما يدرينا بإرسول الله ما في نفسك ملا أو مأت الينا بعينك ? فقال • إنه لا ينبغي لنبي أن

[ تـكون له خاتنة الأعين » . ورواه أبو داود والنسائي من حديث أحمـد بن المفضل به نحوه . وقال البهيق انبا أنو عبــد الله الحافظ انبا أبو العباس الاصم انبا أبو زرعة الدمشق ثنا الحسن بن بشر المكوفى ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك قال: أمن رسول الله سَيَتَالِينَ الناس وم فتح مكة الا أربعة ؟ عبد العزى بن خطل ، ومقيس بن صبابة ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وأم سارة ، فاما عبد العزى بن خطل فانه قتل وهو متعلق باســـتـار الــكعبة ، قال ونذر رجل أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح اذا رآه وكان أخا عنان بن عفان من الرضاعة فأتى به رسول الله عَيْنَالِيَّةِ لِيشْفَعُ له ، فلما أبصر به الانصاري أشتمل على السيف ثم أناه فوجده في حلقة رسول الله عَيْنِ فِعل يتردد و يكره أن يقدم عليه ، فبسط النبي عَيْنِينَ فبايعه ، ثم قال للانصاري و قد انتظرتك أَن تُوفي بِنذركُ ؟ » قال يار ـ ول الله هبتك أفلا أو مضت الى ? قال « إنه ليس للنبي أن نومض » . وأما مقيس بن مُصباً بَه فذكر قصته في قتله رجلا •سلماً بعد إسلامه ثم ارتداده بعــد ذلك ، قال وأما أم سارة فكانت مولاة لقريش فأتت النبي عَيَّلِيَّةٍ فشكت اليه الحاجة فأعطاها شيئًا، ثم بعث ممها رجل بكتاب الى أهل مكة فذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة . وروى محمد بن اسحاق عن عبد الله ابن آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم أن مقيس بن صبابه قتل أخوه هشام يوم بني المصطلق قتله رجل من المسلمين وهو يظنه مشركا فقدم مقيس مظهراً للاسلام ليطلب دية أخيه ، فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع الى مكة مشركا، فلما أهدر رسول الله ﷺ دمه قتل وهو بين الصفا والمروة وقد ذكر ابن اسحاق والبيهقي شعره حين قتل قاتل أخيه وهو قوله :

شنى النفس من قد بات بالقاع مسندا يضرج ثوبيه دماء الاخادع وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم وتنسينى وطاء المضاجع قتلت به فهرا وغرمت عقله سراة بنى النجار أرباب فارع حللت به ندرى وأدركت ثورتى وكنت الى الأوثان أول راجع

قلت: وقيل إن التينتين المتين أهدر دمهما كاننا لمقيس بن صبابة هذا وأن ابن عمه قتله بين الصفا والمروة. وقال بعضهم: قتل ابن خطل الزبير بن العوام رضى الله عنه. قال ابن اسحاق: حدثنى سميد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هافئ ابنة أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله عليه اعلا مكة فر إلى رجلان من أحمائي من بني مخزوم - قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام و زهير بن أبي أمية بن المغيرة - قال ابن اسحاق: وكانت عند هبيرة بن أبي وهب الحزومي، قالت فدخل على أخى على بن أبي طالب فقال والله لا قتلهما فاغلقت عليهما باب يبتى ثم جئت رسول الله عليهما على أخى على بن أبي طالب فقال والله لا قتلهما فاغلقت عليهما باب يبتى ثم جئت رسول الله على المناه في الماهمة فوجدته يفتسل من جفنة إن فيها لا ثرالعجين، وفاطمة

ابنته تستره بنو به ، فلما اغتسل أخذ ثو به فتوشح به ثم صلى ثماني ركمات من الضحي ثم الصرف الى فقال « مرحباً وأهلا بأم هاتئ ما جاء بك ? » فأخبرته خبر الرجلين وخبر على، فقال « قد أجرة من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما ، وقال البخارى ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى لبلى قال : ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي عَلَيْكَ يصلى الضحى غير أم هاني عانها ذكرت وم فتح ا مكة [ أن النبي عَلِيْكِيُّهُ ] اغتسل في بينها ثم صلى ثمان ركمات ، قالت ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود . وفي صححيح مسلم من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هائي بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح فر" اليها رجلان من بني مخز وم فأجارتهما ، قالت فلخل على على فقال أقتلهما ، فلما محمته أتبيت رسول الله عِيَنِينَ وهو باعلا مكة فلما رآنى رحب وقال « ما جاء بك ؟ » قلت يا نبي الله كنت أمنت رجلين من أحمائي فأراد على قتلهما ، فقال رسول الله عَيْنَاتِيْ « قد أجرنا من أجرت يا أم هاني » ثم قام رسول الله مَعَيَّلِيَّةِ إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبا فالتحف به ثم صلى تمانى ركمات سبحة الضحى . و في رواية أنها دخلت عليه وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ، فقال « من هذه ؟ » قالت أم هاني قال « مرحباً بام هاني » قالت يا رسول الله زعم ابن أم على بن أبي طالب أنه قاتل رجلين قد أجرتهما ? فقال « قسد أجرنا من أجرت يا أم هاني " قالت ثم صلى نماني ركمات وذلك ضحى فظن كثير من العلماء أن هذه كانت صلاة الضحى . وقال آخر ون بل كانت هذه صلاة الفتح وجاه التصريح بانه كان يسلم من كل ركمتين وهويرد على السهيلي وغير ممن يزعم أن صلاة الفتح تكون نمانيا بتسليمة واحدة ، وقد صلى سعد بن أبي وقاص يوم فنح المدائن في إيوان كسرى ثماني ركمات يسلم من كل ركمتين ولله الحمد .

قال ابن اسحاق: وحدثني محد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي تور عن صعية بنت شيبة أن رسول الله على الله على واطمأن الناس ، خرج حتى جاء البيت فطاف به سبماً على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، [ فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكمبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حماءة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ، ثم وقف على باب الكمبة وقد استكف له الناس في المسجد ] (١) وقال موسى بن عقبة ثم سجد سجدتين ثم انصرف الى زمزم فاطلع فيها ودعا عاء فشرب منها وتوضأ والناس يبتدرون وضوء والمشركون يتعجبون من ذلك و يقولون ما رأينا ملكا قط ولا معمنا به \_ يعنى مثل هذا \_ وأخر المقام الى مقامه اليوم وكان ملحقاً بالبيت . قال محد بن اسحاق : فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله مسالة المسجد مقامه اليوم وكان ملحقاً بالبيت . قال محد بن اسحاق : فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله مسالة المسجد مقامه اليوم وكان ملحقاً بالبيت . قال محد بن اسحاق : فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله مسالة المسجد مقامه اليوم وكان ملحقاً بالبيت . قال محد بن اسحاق : فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله مسالة المسجد مقامه اليوم وكان ملحقاً بالبيت . قال محد بن اسحاق : فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله مسالة المسجد الم

<sup>(</sup>١) ما بين المربمين لم يرد في نسخة دار الكتب المصرية .

قام على باب الحبة فقال: « لا إله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده ، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو موضوع تعت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من الابل، أر بعون منها في بطونها أولادها ، يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالا إ. ، الناس من آدم وآدم من تراب ، ثم تلا هذه الآية ( يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثي ) الآية كلها ثم قال « يا معشر قريش ما ترون أنى ناعل فيكم ? » قالوا خيراً أخ كريم وابن أخ كريم ، قال « اذهبوا فأنتم الطلقاء » ثم جلس رسول الله علي المسجد ، فقام اليه على بن أبي طالب ومفتاح الكدبة في يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك ? فقال رسول الله عَبِيْنِ « أين عنمان بن طلحة ? » فدعى له فقال « هاك مفتاحك يا عنمان اليوم يوم ير ووفاء » . وقال الامام أحمد حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فنح مكة وهو على درج الكعبة : « الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحــده ، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الابل ، وقال مرة | أخرى « مغلظة فيهـا أر بعون خلفة في بطونها أولادها ، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهليــة ودم ودعوى » وقال مرة « ومال نحت قدمي هاتين إلا ماكان من سـقاية الحاج وسدانة البيت فانهما أمضيتهما لأهلهما على ماكانت . وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث على بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعه بن جوشن الغطفاني عن ابن عمر به . قال ان هشام : وحدثني بسض أهل العـلم أن رسول الله عَيْنَاكِيُّةِ دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم، ورأى ابراهيم مصوراً في يده الأزلام يستقسم بها فقال « قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما شأن ابراهيم والأزلام ? ( ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ) ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست . وقال الامام أحمد حدثنا سلمان انبا عبدالرحن عن موسى بن هقبة عن أبي الزبير عن جابر قال : كان في الكعبة صور فأمر رسول الله عَيَالِيِّهِ أن عموها فبل عمر ثوبا ومحاها به . فدخلها رسول الله مَتَيَالِلَهِ وما فيها منها شي . وقال البيخاري حدثنا صدقة الفضل ثنا ابن عيينة عن ابن أبي تجييح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ قال : دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلثمائة نصب ، فجمل يطعنها بمود فى يده و يقول « جاء الحق و زهق الباطل ، جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد » . وقد رواه مسلم من حديث ابن عبينة . و روى البيهتي عن ابن اسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن على بن عبدالله ابن عباس عن أبيه قال : دخل رسول الله وَيُطْلِينَةٍ يوم الفتح مكة وعلى السكمبة ثلثمائة صنم فأخذ قضيبه فيعل يهوى الى الصنم وهو يهوى حتى مر عليها كلها ، ثم يروى من طريق سويد بن (١) عن القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ويجلي لما دخل مكة وجد بها ثلثاثة وستين صنما فاشار الى كل صنم بعصا وقال « جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » فيكان لا يشير الى صنم الا ويسقط من غير أن يمسه بعصاه ، ثم قال وهذا و إن كان ضعيفاً فالذى قبله يؤكده . وقال حنبل بن اسحاق انبا أبو الربيع عن يعقوب القبي ثنا جعفر بن أبي المنيرة عن ابن أبزى قال : لما افتتح رسول الله ويجلي مكة جاءت عجوز فيمطاء حبشية تخمش وجهها وتعمو بالويل ، فقال رسول الله ويجلي المناف أبله أبله أن تعبد ببلدكم هذا أبدا » . وقال ابن هشام : بالويل ، فقال رسول الله ويجلي السناد له عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبه الله وحول السكمية أصنام مشعودة بالرصاص ، فجمل النبي ويجلي في يده الى الاصنام و يقول « جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » فما أشار الى صنم منها في وجهه الا وقع لقفاه ، ولا أشار الى قناه الاوقع لوجهه ، حتى ما بتى منها صنم الا وقع ، فقال نميم بن أسد الخراعى :

الى قفاه الاوقع لوجهه ، حتى ما بتى منها صنم الا وقع ، فقال نميم بن أسد الخراعى :

وفي صحيح مسلم عن سنان بن فروخ عن سليان بن المغيرة عن المبعد عن عبدالله بن رباح عن الي هريرة في حديث فتح مكة قال: وأقبل رسول الله وسليل حتى أقبل على الحجر فاستله وطاف بالبيت وأتى الى صنم الى جنب البيت كانوا يعبدونه وفي يد رسول الله وسليلية قوس وهو آخذ بسيتها فلما أتى على الصنم فجمل يطمن في عينه ويقول و جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ، فلما فرخ من طوافه أبى الصفا فعلا عليه حتى نظر الى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله و يدعو بماشاء أن يدعوا. وقال البخارى ثنا اسحاق بن منصور ثنا عبد الصمد ثنا أبى ثنا أبوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله وسليلية الله المناحرة أن يدخل البيت وفيه الاكمة ، فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة ابراهم وامها عيل علمهما السلام وفي أيديهما الأزلام ، فقال و قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط » ثم دخل البيت فكبر في نواحى البيت وخرج ولم يصل . تفرد به البخارى دون استقسما بها قط » ثم دخل البيت فكبر في نواحى البيت وخرج ولم يصل . تفرد به البخارى دون المسلم . وقال الامام احمد ثنا عبد الصمد ثنا هام ثنا عطاء عن ابن عباس أن رسول الله وشيائية دخل الكمية وفيها ست سوارى ، فقام الى كل سارية ودعا ولم يصل فيه . و رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن هام بن يحيى المودى عن عطاء به . وقال الامام احمد حدثنا هارون بن معروف ثنا ابن فروخ عن همام بن يحيى المودى عن عطاء به . وقال الامام احمد حدثنا هارون بن معروف ثنا ابن فروخ عن همام بن يحيى المودى عن عطاء به . وقال الامام احمد حدثنا هارون بن معروف ثنا ابن فروخ عن همام بن يحيى المودى عن عطاء به . وقال الامام احمد حدثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب أخبر في عمرو بن الحارث أن بكيراً حدثه عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله وسلم المناح المحدة المناه المناه المناه المناه المناه عن ابن عباس أن رسول الله والمناه المناه ا

(١) كذا في الاصلين بياض.

حين دخل البيت وجد فيه صورة ابراهيم وصورة مريم فقال a أما هم فقد سمموا أن الملائسكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا ابراهيم مصوراً فما بله يستقسم ؟ ٧ . وقد رواه البخاري والنسائي من حديث ابن وهب به . وقال الامام احمد ثنا عبد الرزاق أنبا معمر أخبر في عثمان الخزرجي أنه سمم مقسما يحدث عن ابن عباس قال : دخل رسول الله عَلَيْكُ البيت فدعا في نواحيه ثم خرج فصلي ركمتين. تفرد به احد ، وقال الامام احمد : ثنا امهاعيل انبا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله عَيَالَيْنَ صلى في البيت ركعتين . قال البخاري وقال الليث ثنا يونس أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وَيُعْلِينِهِ أَقْبِـل يَوْمُ الْفَنْحُ مِنْ أَعْلا مَكَةً عَلَى رَاحَلْتُهُ مَرْدُفّاً أَسَامَةً بِن زيد ، ومعــه عَبّان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمر أن يؤتى عفتاح الـكعبة ، فدخل ومعه أسامة بن زيد و بلال وعنمان ا بن طلحة فحسكت فيه نهاراً طو يلا ثم خرج فاستبق الناس ، فسكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا و راء الباب قائمًا ، فسأله أين صلى رسول الله ﷺ ? فأشار له الى المسكان الذي صلى فيه قال عبد الله : ونسيت أن أسأله كم صلى من سجدة . ورواه الامام احمــد عن هشيم ثنا غير واحد وابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله ﷺ ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة و بلال فأمر بلالا فأجاف علمهم الباب فمسكث فيه ماشاء الله ثم خرج. قال ابن عمر فَكَانَ أُولَ مِن لَقيت منهم بلالا فقلت أين صلى رسول الله عَيْظِيُّتُهُ ؟ قال هاهنا بين الاسطوانتين . قلت : وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه عليه السلام صلى في السكمبة تلقاء وجهة بالها من وراء ظهره فجعل عمودين عن يمينه وعموداً عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يومئذ على سنة أعمدة ، وكان بينه و بين الحائط الغربي مقدار ثلاثة أذرع إ وقال الامام أحمد حدثنا اسهاعيل انبا ليث عن مجاهد عن ان عمر أن رسول الله ﴿ الله على في البيت ركمتين (١) ] قال ابن هشام وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ دخل الـكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو مفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جاوس بفناء الكمبة ، فقال عتاب لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون ممم هذا ، فسمم منه ما يغيظه ، فقال الحارث بن هشام : أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته ، فقال أبو سفيان : لا أقول شيئاً لو تمكلمت لأخبرت عنى هذه الحصا ، فخرج عليهم رسول الله عَيْنَا اللهِ فَقَالَ : ﴿ قَدْ عَلَمْ الذِّي قَلْمُ ﴾ ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعناب نشهد أنك رسول · الله ما اطلع على هــــذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. وقال يونس بن بكير عن ابن اسحلق حدثني والدى حدثني بعض آل جبير بن مطعم أن رسول الله عَيَالِيَّةُ لما دخل مكة أمر بلالا فعلا على السكعبة على ظهرها فأذن عليها بالصلاة ، فقال بعض بني سعيد بن العاص : لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه

(١) ما بين المربعين لم يرد في نسخة دار الكتب المصرية .

ا قبل أن يسمم هذا الأسود على ظهر الكمبة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبوب قال قال ابن أبي مليكة : أمر رسول الله عَنْ هشام: ألا ترى الى هذا العبد أن صعد ? فقال: دعه فان يكن الله يكرهه فسيغيره. وقال بونس بن بكير وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله عَبِّنَاتِيَّةٍ أَمَى بلالا علم الفتح فأذن على الـكمبة لينيظ به المشركين . وقال محمد بن سعد عن الواقدى عن محمد بن حرب عن امهاعيل بن آبي خالد عن أبي اسحاق أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالساً فقال في نفسه لو جعت لمحمد جماً ? فانه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله عَلَيْكَ بين كتفيه وقال « إِنَّا يخزيك الله » قال فرفع رأمه فاذا رسول الله وَيُتَلِيِّنَةِ قائم على رأسه فقال : ما أيقنت أنك نبي حتى الساعة . قال البيهتي وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ \_ إجازة \_ أنبأ أبو حامد احمد بن الحسن المقرى أنبأ أحمد بن يوسف السلمى ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي السفر عن ابن عباس قال: رأى أبو سفيان رسول الله عَيْسِ عَلَيْ عَشَى والناس يطنون عقبه ، فقال بينه و بين نفسه : لو عاودت هذا الرجل القتال ? فجاء رسول الله عَيْسَالِيَّةِ حتى ضرب بيده في صدره فقال « إِناَّ يخزيك الله » فقال أتوب ابن الشرق عن محمله بن يحيي الذهلي ثنا موسى بن أعين الجزري ثنا أبي عن اسحاق بن راشد عن سعيد بن المسيب قال: لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا ، فقال أبو سفيان لمند: أثرى هذا من الله ؟ قالت نع هذا من الله ، قال ثم أصبح أبو سفيان فندا الى رسول الله عِنْظَيْنَةِ فقال رسول الله عِنْظِيْنَةِ ﴿ قَلْتَ لَمْنَدُ أَثْرَى هَذَا من الله عَ عَالَتَ نَعْمُ هذا من الله » فقال أبو سفيان : أشهد أنك عبدالله ورسوله ، والذي يحلف به ما معم قولي هذا أحد من الناس غير هند . وقال البخارى ثنا اسحاق ثنا أبوعامم عن ابن جر بج آخبرتى حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله عَيْظَالِيْهِ قال « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدى ولم تحلل لى الا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلي خلاؤها ولا يحل لقطتها الالمنشد ، فقال العباس من عبد المطلم الا الأذخر بإرسول الله ذانه لا بد منه الدفن والبيوت ? فسكت ثم قال « إلا الأذخر ذانه حلال » وعن ابن جريج أخبرني عبدالكريم \_ هو ابن مالك الجزري \_ عن عكومة عن ابن عبلس عثل هذا أو أنحو هذا . ورواه أبو هريرة عن النبي عليه تفرد به البخارى من هذا الوجه الاول وهو مرسل، ومن إهذا الوجه الثاني أيضا. وبهذا وأمثاله استدل من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة، والوقعة التي كانت فى الخندمة كما تقدم . وقد قتل فيها قريب من عشرين نفساً من المسلمين والمشركين وهي ظاهرة في

ذلك وهو مذهب جمهور العلماء . والمشهور عن الشافعي أنها فتحت صلحاً لانها لم تقسم ، ولقوله عَيْنَالِيَّةُ ليلة الفتح « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل الحرم فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، وموضع تقرير هذه المسألة في كتاب الاحكام الـكبير إن شاء الله تعالى . وقال البخاري ثنا ســعيـد ابن شرحبيل ثنا الليث عن المقبرى عن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمر وبن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : إنَّذَن لي أيها الامير أحدثك قولا فام به رسول الله عَلَيْكِيُّ الغد من يوم الفتح محمته أذناى ووعاه قلبي وأبصرته عيناى حين تكلم به ؛ أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرا فان أحد ترخص بقتال رسول الله عَيْنَا فِي فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لهم ، و إنما أذن لى فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد الغائب ، فقيل لابي شريح ماذا قال لك عمرو ? قال قال أنا أعلم بذلك منك يأبا شريح ، إن الحرم لا يعيد عاصياً ولا فارا بدم ، ولا عاراً بجزية . و روى البخارى أيضاً ومسلم عن قتيبة عن الليث بن سعد به نحوه . وذكر ابن اسحاق أن رجلًا يقاله له ابن الأنوغ قتل رجلًا في الجاهلية من خزاعة يقال له أحمر باساً ، فلما كان يوم الفتح قتلت خزاعة ابن الأنوغ (١)وهو بمكه قتله خراش بن أمية ، فقال رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴿ يَامَمْ شَرَاعَةُ ارفعوا أيديكم عن القتل لقد كثر القتل إن نفع لقد قتلتم رجلًا لأدينه ، قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي عن سعيد بن المسيب قال : لما بلغ رسول الله عَلَيْكُ ما صنع خراش ابن أمية قال ﴿ إِنْ خَرَاشاً لَقْتَالَ ﴾ وقال ابن اسحاق : وحدثني سعيد بن أبي سميد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: لما قدم عمرو بن الزبير (٢) مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جئته فقلت له واهذا إنا كنا مع رسول الله عَلَيْكِيْ حين افتتح مكة ، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك ، فقام رسول الله عَلَيْكَ فينا خطيباً فقال ، يأمها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهي حرام من حرام الله الى يوم القيامة علا يحل لامرئ يؤمن واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ولا يعضد فيها شجراً ، لم يحل لاحد كان قبلي ولا يحل لآحد بكون بعدى ولم يحل لى إلا هذه الساعة غضباً على أهلها ، ألا نم قد رجعت كحرمها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لـكم إن رسول الله ﷺ قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم (١) كذا في الاصل ولم نقف عليه . (٢) قال السهيلي : هذا وهم من ابن هشام وصوابه عمر و بن سعيد بن الماصي بن أمية وهو الاشدق و يكني أبا أمية وكان يسبى لطيم الشيطان وكان جبارا شدید الباس حتی خافه عبد الملك علی مكة فقتله بحیلة وذكر له خبرا طویلا وهو الذي رعف أعلى منبر رسول الله حتى سال اللم . يحلها لكم يامعشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع لقد قتلتم قتيلا لأدينه فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين إن شاؤا فدم قاتله و إن شاؤا فعقله » ثم ودى رسول الله عَلَيْكُ ذاكِ الرجل الذي قتلته خزاعة . فقال عمرو لا بي شريح : انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم يحرمنها منك ، إنها لا تمنع سافك دم، ولا خالع طاعة، ولا مانع جزية، فقال أبو شريح: إني كنت شاهداً وكنت غائبًا وقد أمرنا رسول الله عَلَيْكُ أن يبلغ شاهدنا غائبنا ، وقد أبلغتك فأنت وشأنك . قال ابن هشام : و بلغني أن أول قتيل وداه رسول الله عَيْنَا فِي يُوم الفتح جنيدب بن الاكوع قتله بنوكب فوداه رسول الله ﷺ عائة ناقة. وقال الامام أحمد: حدثنا يحيى عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكة على رسول الله عَيْنَاكِينَةِ قال « كفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر » ُ فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال « كفوا السلاح » فلق رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله عَيْمَا فقام خطيباً فقال ــ فرأيته وهو مسند ظهره الى الـكعبة قال ـ ﴿ إِن أَعِدَى النَّاسِ على الله من قتل في الحرم ، أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية ، وذكرتمام الحديث وهذا غريب جذا . وقد روى أهل السنن بعض هذا الحديث فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بنأرها من بني بكر الى العصر من يوم الفتح فلم أره الا في هذا الحديث وكأنه إن صح من باب الاختصاص لهم مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير والله أعلم. وروى الامام أحمد عن یحیی بن سعید وسفیان بن عیینة و بزید بن هرون و محد بن عبید کلهم عن زکر یا بن آبی زائدة عن عامر الشمبي عن الحارث بن مالك بن البرصا الخزاعي مممت رسول الله وَاللَّهُ عِلَمْكُ وَمُول يوم فتح مكة « لا تغزى هــــنــه بعد اليوم الى يوم القيامة » ورواه الترمذي عن بندار عن يحيي بن ســعيد القطان به وقال حسن صحيح .

قلت: فان كان نهياً فلا إشكال، وإن كان نفياً فقال البيهق معناه على كفر أهلها وفي صحيح مسلم من حديث زكر يا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مطيع عن أبيه مطيع بن الاسود العدوى قال قال رسول الله ويتلاق بهم فنح مكة « لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم الى يوم القيامة » والكلام عليه كالأول سواه. قال ابن هشام: و بلغني أن رسول الله ويتلاق حين افتتح مكة ودخلها قام على الصفا يدعو وقد أحدقت به الانصار فقالوا فيا بينهم: أثرون رسول الله يتتلاق إذ فتح الله عليه على الصفا يدعو وقد أحدقت به الانصار فقالوا فيا بينهم : أثرون رسول الله يتتلاق إذ فتح الله عليه أرضه و بلده يقيم بها أ فلما فرغ من دعاته قال « ما ذا قلم ? » قالوا لا شي ارسول الله ، فلم بزل بهم حتى أخبر وه فقال رسول الله يتتلك « معاذ الله الحيا محيا كم والممات مماتكم » وهذا الذي علته ابن هشام قد أسنده الامام احد بن حنبل في مسنده فقال ثنا بهز وهاشم قالا : حدثنا سلمان بن علته ابن هشام قد أسنده الامام احد بن حنبل في مسنده فقال ثنا بهز وهاشم قال : وفعت وفود إلى المغيرة عن قابت . وقال هاشم حدثني قابت البناتي ثنا عبد الله بن رباح قال : وفعت وفود إلى المغيرة عن قابت . وقال هاشم حدثني قابت البناتي ثنا عبد الله بن رباح قال : وفعت وفود إلى المغيرة عن قابت . وقال هاشم حدثني قابت البناتي ثنا عبد الله بن رباح قال : وفعت وفود إلى المغيرة عن قابت . وقال هاشم حدثني قابت البناتي ثنا عبد الله بن رباح قال : وفعت وفود إلى المغيرة عن قابت . وقال هاشم حدثني قابت البناتي ثنا عبد الله بن رباح قال : وفعت وفود إلى المغيرة عن قابت .

معاوية أنا فمهم وأبو هريرة وذلك في رمضان ، فجمل بعضنا يصنع لبعض الطعام ، قال وكان أبو هريرة إيكثرما يدعونًا ، قال هاشم يكثر أن يدعونا إلى رحله ، قال فقلت ألا أصنع طعاماً فادعوهم الى رحلى ? قال فأمرت بطعام يصنع فلقيت أبا هريرة من العشاء قال قلت يأبا هريرة الدعوى عندى الليلة قال استبقني (١) قال هاشم قلت نعم فدعوتهم فهم عندي ، فقال أبو هريرة ألا أعلم بحديث من حديثكم بإمعشر الانصار قال فذكر فتح مكة قال أقبل رسول الله عَيَطِالِيْمِ فدخل مكة قال فبعث الزبير على أحــد المجنبتين و بعث خالدا على المجنبة الأخرى و بعث أبا عبيدة على الجسر وأخذوا بطن الوادى ورسول الله عَيْظِينِهُ في كتيبته وقد و بشت قريش أو باشها، قال قالوا نقدم هؤلاء فان كان لهم شيء كنا معهم و إن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا ، قال أبو هر يرة فنظر فرآ ني فقال و يأبا هر يرة ، فقلت لبيك رمسول الله ، فقال « اهتف لي بالانصار ولا يأتيني الا أنصاري » فهتفت سهم فجاءوا فأطافوا برسول الله عَلَيْكِينَ قال فقال رسول الله عَلَيْكِينَ \* أنرون إلى أو باش قريش واتباعهم ؟ » ثم قال بيديه إحداها على الأخرى ﴿ أحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا ، قال فقال أبو هريرة فانطلقنا فها يشاء واحد منا أن يقتل منهم ما شاء ، وما أحد منهم يوجه الينا منهم شيئًا ، قال فقال أبو سفيان : | يارسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم ، قال فقال رسول الله عَيْظَالِيْم و من أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » قال فغلق الناس أبوايهــم ، قال وأقبل رسول الله وَيُسْكِنَّهُ إِلَى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت قال وفي يعم قوس آخذ بسية القوس ، قال فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه قال فجعل يطمن بها في عينه ويقول ﴿ جاء الحق وزهق الباطن إن البَّاطن كان زهوقا ، قال ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجمل يذكر الله يما شاء أن يذكره ويدعوه، قال والانصار تحت قال يقول بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في ا قريته ورأفة بعشيرته قال أبو هر يرة : وجاء الوحي وكان اذا جاء لم يخف علينا ، فلبس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله ﷺ حتى يقضى . قال هاشم : فلما قضى الوحى رفع رآسه ثم قال ﴿ يَا مُعْشَرُ الْأَنْصَارُ أَقَلَتُمْ أَمَا الرَّجَــلُ فَأَدْرَكُتُهُ رَغْبَةً فَى قَرِّيتُهُ وَرَأَفَةً بَعْشَيْرَتُهُ ﴾ ، قالوا قلنا ذلك يا رسول الله ، قال « فما أصمى إذا ، كلا إنى عبــد الله ورسوله هاجرت الى الله والبيكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم » قال فاقبلوا اليه يبكون و يقولون والله ما قلنا الذي قلنا الاالضن بالله ورسوله ، قال فقال رسول عَيْنَا ﴿ إِن الله ورسوله يصدقانكم ويعذر انكم ، وقد رواه مسلم والنسائي من حديث سلمان بن المغيرة زاد النسائي وسلام بن مسكين ورواه مسلم أيضاً من حديث حماد بن سلمة ثلاثتهم عن ثابت عن عبد الله بن رباح الانصاري نزيل البصرة عن أبي هريرة به محوه . وقال ابن هشام : (١) كذا في الاصل ولمل الصواب ﴿ اسبِقْتَنِي أَوِ اسْبِقَنِي ﴾ .

وحد ثنى \_ يعنى بعض أهل العلم \_ أن فضالة بن عمير بن الملوح \_ يعنى الليثى \_ أراد قتل النبى يَتَطَلَقُوا وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فلما دنا منه قال رسول الله يَتَطَلَقُوا و أفضالة ؟ » قال نعم فضالة يارسول الله ، قال « ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ » قال لا شئ كنت أذ كر الله ، قال فضحك النبى يَتَطَلِقُوا ثم قال « استنفر الله » ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله شئ أحب الى منه ، قال فضالة فرجعت الى أهلى فررت بامرأة كنت مصدى حتى ما من خلق الله شئ أحب الى منه ، قال فضالة يقول :

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبي عليك الله والاسلام أو ما رأيت محمداً وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بكناً والشرك يغشى وجهه الاظلام

قال ابن اسحق: وحدثنی محمد بن جعفر بن الزبیر عن هروة عن عائشة قالت: خرج صغوان ابن أمية بر يد جدة لير كب منها الى النمن، فقال عبير بن وهب: يانيي الله إن صغوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هار با منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه يا رسول الله صلى الله عليك فقال و هو آمن » فقال يارسول الله والحيان فداك أي وأمى الله مكة ، فغرج بها عبير حتى أدركه وهو بريد أن بركب في البحر فقال: يا صفوان فداك أبي وأمى الله الله في نفسك أن نهلكها هذا أمان من رسول الله وقد جئتك به، قال ويلك أعزب عني فلا تكلمني قال أي صفوان فداك أبي وأمى أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك ؟ قال إني أخافه على نفسي ، قال هو أحلم من ذلك وأكرم ، فرجع معه حتى وقف على رسول الله وقيلة فقال صفوان : إن هذا بزعم أنك قد أمنتني ؟ وأل وصدق » قال فاجعلني بالخيار فيه شهرين ؟ قال و أنت بالخيار أر بعة أشهر » ثم حكى ابن اسحاق ون الزهري أن فاخة بفت الوليد امرأة صفوان وأم حكم بفت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل وقد ذهبت وراه الى الين فاسترجعته فاسلم فلما أسلما أقرها رسول الله يوالي عنها أبي عبد الرحمن بن حسان بن قابت قال : رمى الناس مو نبجران ببيت واحد من زاد عليه ؛

لا تعد من رجلا أحلك بغضه عجران في عيش أحد لئم فلما بلغ ذلك ابن الربعرى خرج الى رسول الله والله والله وقال حين أسلم: وارسول المليك إن لسانى رائق ما فتقت إذ أنا بور إذ أبارى الشيطان في سنن الغسسى ومرف مال ميله مثبور

آمن اللحم والعظام لربى ثم قلبي الشهيد أنت الندير إنني عنك زاجر ثم حيًّا من لؤى وكلهم مغرور قال ابن اسحاق : وقال عبد الله بن الزبعرى أيضاً حين أسلم :

منع الرقاد بلابل وهموم والليل ممتلج الرواق يهيم

مما آناتی آن احمد لامنی فیه فبت کاننی محموم ياخير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم إنى لمعتذر اليك من الذى أسديت اذأنا في الضلال أهم آیام تأمرنی بأغوی خطة سهم وتأمرنی بها مخزوم وآمد أسباب الردى ويقودنى أمر الغواة وأمرهم مشؤم فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم مضت العداوة وانقضت أسبابها ودعت أواصر بيننا وحلوم فاغفر فدى لك والدى كلاهما زللي فانك راحم مرحوم وعليك من علم المليك علامة نور أغر وخاتم مختوم أعطاك بمد محبة برهانه شرفا وبرهان الاله عظيم ولقد شهدت بأن دينك صادق حق وأنك في المعاد جسم والله يشهد أن أحمد مصطنى مستقبل في الصالحين كريم قرم علا بنيانه من هاشم فرع تمكن في الذري وأروم

قال ابن هشام : و بعض أهل العلم بالشمر بسكرها له . قلت : كان عبد الله بن الزبعرى السهمي من أكبر اعداء الاسلام ومن الشعراء الذين استعمارا قوام في عجاء المسلمين، ثم من الله عليه بالتوبة والافابة والرجوع إلى الاسلام والقيام بنصره والذبعنه.

قال ابن اسحاق : وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف من بني سلم سبعالة و يقول بعضهم ألف ومن بني غفار أر بعائة [ ومن أسلم أر بعائة ] ومن مزينة الف وثلاثة نفر وسائرهم من قريش والانصار وحلفائهم وطوائف العرب من تمم وقيس وأسد . وقال عروة والزهري وموسى بن عقبة : كان المسلمون بوم الفتح الذين مع رسول الله عَيْنَاكِيْزُ اثنا عشر الفاً ظلَّه اعلم . قال ابن اسحاق وكان مما قيل من الشعر في يوم الفتح قول حسان بن أابت:

عفت ذات الاصابع الجواء (١) إلى عدراه منزلها خلاء حيار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسهاء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها فعم وشاء فدع هذا ولكن من لَطّيف ي يؤرقني اذا ذهب العشاء الشعثاء التي (٢) قد تيمته فليس لقلبه منها شغاء كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماه اذا ما الأشربات ذكرن يوماً فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامة أن ألمنا (٣) اذا ما كان مغت أو لحاء (٤) ونشربها فتتركنا ملوكا وأسعاً ما ينهنها اللقاء عدمنا خيلنا أن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الأعنة مصغيات على أكتافها الأسل الظماء تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخر النساء فاما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانبكشف الغطاء و إلا خاصبروا لجلاد يوم يعز (٥) الله فيه من يشاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شبهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت جندا هم الانصار عرضتها اللقاء لنا فى كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء الا أبلغ أبا سفيان عنى مغلغلة فقد يرح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الاماء هِوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء -المجوه ولست له بكف فشركا لخيركا الفداء

<sup>(</sup>١) مواضّع بالشام وعذراء قرية عند دمشق . (٧) شعثاء بنت سلام بن مشكم اليهودى .

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي: أتينا ما تلام عليه صرفناه الى الخر. (٤) المغت الضرب باليد واللحاء

الملاحاة باللسان. (ه) وفي رواية يعبن الله.

هجوت مباركا الله حنيفاً أمين الله شيمته الوفاء

أمن بهجو رسول الله منكم وعدحه وينصره سواء فان أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لسانی صارم لا عیب فیه و محری لا تیکدره الدلاه (۱)

قال ابن هشام : قالها حسان قبل الفتح .

قلت : والذي قاله متوجه لما في اثناء هذه القصيدة مما يدل على ذلك وأبو سفيان المذكور في ِ البيت هو أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب . قال ابن هشام : و بلغني عن الزهرى أنه قال : لما رأى رسول الله عَيْنَا النساء يلطمن الخيل بالخر تبسم الى أبي بكر رضي الله عنه . قال ابن اسحاق : وقال أنس بن زنيم الدلل يعتذر الى رسول الله عَيْنَالِيني مما كان قال فيهم عمر و بن سالم الخزاعى \_ يعنى للا جاء يستنصر عليهم \_ كا تقدم:

اتى لا ذنبا فتقت ولا دما حرقت تبين عالم الحق واقصد

أأنت الذي تهدى معد بأمره بل الله مهمهم وقال لك اشهد وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد أحث على خير وأسبغ نائلا اذا راح كالسيف الصقيل المهند وأكسى لبرد الخال (٢) قبل ابتذاله وأعطى لرأس السابق المتجرد تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيداً منك كالأخذ باليد تعلم رسول الله أنك قادر على كل صرم متهمين ومنجد تعلم أن الركب ركب عويمر عموا السكاذبون المخلفوا كل موعد ونبوا رسول الله آنی هجوته فلاحملت سوطی الی إذن یدی سوى أنني قد قلت و يل ام فتية أصيبوا بنحس لا بطلق وأسعد أصابهموا من لم يكن لدمائهم كفاء فعزت عبرتى وتبلدى وإنك قد أخبرت أنك ساعيا بعبد بن عبد ألله وابنة مهود فؤيب وكلثوم وسلمى تتابعوا جميعاً فإن لا تدمم العين أكه وسلمي وسلمي ليس حي كمثله وأخوته وهل ملوك كأعبد

قال ابن اسحلق : وقال بجير بن زهير بن أبي سلى في يوم الفتح :

<sup>(</sup>١) وقد زاد السهيل على هذه القصيدة أربعة أبيات ، (٢) الخال من يرود المين وهو من رفيع الثياب ولعله ممى بالخال من الخيلاء اه عن السهيل .

نفي أهل الحبلق (۱) كل فيج مزينة غدوة وبنو خفاف ضربناهم عكة يوم فتح النسبي الخير بالبيض الخفاف صبحناهم بسبع من سلم والف من بنى عثان واف نطأ أ كتافهم ضربا وطعناً ورشقاً بالمريشة اللظاف ترى بين الصفوف لها حفيفاً كا افصاع الفواق من الرصاف فرحنا والجياد تجول فهم بارماح مقومة الثقاف فأبنا غاتمين على اشهينا وآبوا نادمين على الخلاف وأعطينا رسول الله منا مواثقنا على حسن التصافى وقد محموا مقالتنا فهموا غداة الروع منا بانصراف وقال ابن هشام وقال عباس بن مرداس السلمى في فتح مكة :

منا يمكة يوم فتح مجد ألف تسيل به البطاح مسوم فصروا الرسول وشاهدوا آياته وشعارهم يوم اللقاه مقدم في منزل، ثبتت به أقدامهم ضنك كأن الهام فيه الحنتم حرب سنابكها بنجد قبلها حتى استقام لها الحجاز الأدم الله وأذله حكم السيوف لنا وجد مزحم عود الرياسة شامخ عربينه متطلع ثغر المكارم خضرم

وذكر ابن هشام في سبب اسلام عباس بن مرداس أن أباه كان يعبد صنا من حجارة يقال له ضار فلما حضرته الوفاة أوصاه به ، فبينها هو يوماً يخدمه إذ صمع صوقا من جوفه وهو يقول :

قل القبائل من سليم كلها أودى ضار وعاش أهل المسجد إن الذى و رث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهندى أودى ضار وكان يعبد مدة قبل الكتاب الى النبي محمد

قال فحرق هباس ضهار ثم لحق برسول الله عَيَّالِيَّةِ فأسلم ، وقد تقدمت هذه القصة بكالها في باب هواتف الجان مع أمثالها وأشكالها ولله الحد والمنة .

و بعثه عليه السلام خالد بن الوليد بعد الفتح الى بنى جذيمة من كنانة ﴾ قال ابن اسحاق : فحد أبى حكيم بن عباد بن عنيف عن أبى جعفر محمد بن على قال (١٠) الحبلق أرض يسكنها قبائل من مزينة وقيس . والحبلق الغنم الصغار ولعله أراد أصحاب الغنم . قاله السهيلي .

بعث رسول الله عَيُطَالِيهِ خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيا ولم يبعثه مقاتلاً، ومعه قبائل من العرب وَسَلَيْم بنمنصور ومدلج بن مرة فوطئوا بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ، فلما رآه القوم آخذوا السلاح ، فقال خالد : ضعوا السلاح فان الناس قد أسلموا : قال ابن اسحاق : وحدثني بعض أصحابنا من أهـل العلم من بني جذيمة قال: لمـا أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جحدم : و يلكم يابني جذيمة إنه خالد والله ما بعد وضع السلاح الا الأسار ، وما بعد الأسار الا ضرب الأعناق ، والله لا أضع سلاحي أبدآ . قال فأخذه رجال من قومه فقالوا بإجحدم أثريد أن تسفك دماءنا 12 إن الناس قـــد أسلموا ووضعت الحرب وآمن الناس ، فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ، ووضع القوم منلاحهم لقول خالد . قال ابن المحاق : فقال حكيم بن حكيم عن أبي جعفر قال : فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم ، فلما انتهى الخير الى رسول الله عَلَيْكِيَّةِ رفع يديه الى السماء ثم قال ﴿ اللهـ م إنى أبراً اليك ممـا صنع خالد بن الوليد قال ابن هشام : حدثني بعض أهل العلم أنه انفلت رجل من القوم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل أنكر عليه أحد ? » فقال نعم قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة فنهمه خالد فسكت عنه ، وأنسكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فاشتدت مراجعتهما، فقال عمر بن الخطاب: أما الاول يارسول الله قابني عبد الله ، وأما الا تخر فسالم مولى آبي حذيفة . قال ابن اسحلق : فحسد ثني حكيم بن حكيم عن أبي جعفر قال : ثم دعا رسول الله عَيْشَالِيَّةٍ على بن أبي طالب فقال و يا على اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجمل أمر الجاهلية نحت قدميك ، فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله ﷺ فودى لمم الدماء وما أصيب لهم من الاموال حقى أنه ليدى ميلغة الكلب ، حتى إذا لم يبق شي من دم ولا مال إلاوداه بقيت معه بقية من المال، فقال لهم على حين فرغ منهم : هل بقي لـكم دم أو مال لم بود لـكم ? قالوا لا ، قال عانى أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله عِينَا لله يما لا يعلم ولا تعامون . ففعل نم رجع إلى رسول الله وَ الله عَلَيْكُ وَ خرره الخبر، فقال ﴿ أَصِبِت وأحسنت ﴾ ثم قام رسول الله وَاللَّهُ وَاستقبل القبلة قاتما شاهرآ يديه حتى إنه ليرى ما تحت منكبيه يقول و اللهم إنى أبرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد، الله مرات . قال ابن اسحاق : وقد قال بهض من يعذر خالماً أنه قال ما قاتلت حتى أمرنى بذلك عبدالله بن بعدافة السهمي وقال: إن رسول الله ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُ قِد أَمْ لَكُ أَنْ تَقَاتِلُهُم لامتناعهم من الالله . ا قال ابن هشام : قال أبو عمر و المديني : لما أناهم خالد برن الوليد قالوا صبأنا صبأنا وهذه مرسلات , ومنقطعات . وقد قال الامام احد حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن ا عمر عن ابن عمر قال : بعث رسول الله عَلَيْكُ خالد بن الوليد إلى بنى \_ احسبه قال \_ جذيمة فدعاهم

إلى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، وخالد يأخذ بهم أسرآ وقتلا، قال ودفع إلى كل رجل منا أسيراً حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيرى ولا يقتل أحدد من أصحابي أسيره ، قال فقدموا على النبي عَبَيْنَاتُهُ فذكروا صنيع خالد فقال النبي عَيَّالِيَّةِ ورفع بديه « اللهم إنى أبرأ اليك مما صنع خالد » مرتين. ورواه البخاري والنساني من حديث عبد الرزاق به محوه . قال ابن اسحاق : وقد قال لمم جحدم لما رأى ما يصنع خالد: يابني جذيمة ضاع الضرب قد كنت حذرتكم مما وقعتم فيه. قال ابن اسحاق: وقد كان بين خالد و بين عبدالرحمن بن عوف \_فيما بلغني\_ كلام في ذلك فقال له عبد الرحمن عملت بأمر الجاهلية في الاسلام ? فقال إنما تأرت بأبيك ، فقال عبد الرحن كذبت قد قتلت قاتل أبي ، ولكنك تأرت بعمك الفاكه بن المغيرة حتى كان بينهما شر، فبلغ ذلك رسول الله عَيَالِيَّةٍ فقال « مهلا بإخالد دع عنك أصحابي فوالله لوكان لك أحد ذهبائم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته » ثم ذكر ابن اسحاق قصة الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم عم خالد بن الوليد فى خروجه هو وعوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ومعه ابنه عبد الرحمن وعفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ومعه ابنه عنمان في تجارة الى اليمن و رجوعهم ومعهم مال لرجل من بني جدَّعة كان هلك باليمن فحماوه الى و رثته فادعاه رجل منهــم يقال له خالد بن هشام ولقيهم بارض بني جذعة فطلبه منهم [ قبل أن يصلوا الى أهل الميت ] فأبوا عليه فقاتلهم فقاتلوه حتى قتل عوف والفاكه وأخذت أموالهما وقتل عبد الرحمن قاتل أبيه خالد بن هشام وفر منهم عفان ومعه ابنه عثمان إلى مكة ، فهمت قريش بغزو بني جذيمة فبعث بنو جذيمة يعتذرون اليهم بانه لم يكن عن ملاً منهم وودوا لهسم القتيلين وأموالهما ووضعوا الحرب بينهم ، يعنى فلهذا قال خالد لعبد الرحمن إنما تأرت بأبيك يعنى حين قتلته بنو جذيمة ، فأجابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله ورد عليه بأنه إنما ثأر بعمه الفاكه بن المغيرة حين قتلوه وأخذوا أمواله ، والمظنون بكل منهما أنه لم يقصد شيئًا من ذلك و إنما يقال هذا في وقت المخاصمة فانما أراد خالد بن الوليد نصرة الاسلام وأهله وإن كان قد أخطآ في أمر واعتقد أنهــم ينتقصون الاسلام بقولهم صبأنا صبأنا ، ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا فقتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقينهم ، وقتل أكثر الأسرى أيضاً ، ومع هذا لم يعزله رسول الله بينالله بالمستو به أميرًا و إن كان قد تبرأ منه في صنيعه ذلك وودي ما كان جناه خطأ في دم أو مال ففيه دليل لاحد القولين بين العلماء في أن خطأ الامام يكون في بيت المال لا في ماله والله اعلم. ولهذا لم يعزله الصديق حين قتل مالك بن نويرة أيام الردة وتأول عليــه ما تأول حين ضرب عنقه واصطفى امرأته أم تميم فقال له عمر بن الخطاب: اعزله فان في سيفه رهمًا فقال الصديق: لا أغمد سيفا سلَّه الله على المشركين

وقال ابن اسحاق: حـدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن الزهري عن ابن أبي حدرد الأسلمي قال: كنت تومئذ في خيل خالد من الوليد فقال فتي من بني جذيمة وهو في سني وقسد جمعت يداه الى عنقه رَمَّة ونسوة مجتمعات غير بعيد منه : يا فتي قلت ما تشاء ? قال هل أنت آخــذ مهذه الرُّمَّة فقائدي الى هذه النسوة حتى أقضى البهن حاجة ثم تردني بعد فتصنعوا ما بدا لسكم أ قال قلت والله ليسيرما طلبت فأخذت برمته فقدته بها حتى وقفته عليهن فقال: أسلمي حبيش على نفد العبش :

> أريتك إذ طالبنكم فوجدتسكم بحلية أو ألفيتكم بالخوافق ألم يك أهلا أن ينول عاشق تحكلف إدلاج السرى والودائق فلا ذنب لى قدقلت إذ أهلنا مما أثيبي بود قبل إحدى الصفائق أثيبي ود قبل أن يشحط النوى وينأى الامير بالحبيب المفارق فأنى لا ضيعت سر أمانة ولاراق عيني عنك بعدك رائق

> سوى أن ما نال العشيرة شاغل عن الود إلا أن يكون النوامق

قالت : وأنت فحييت عشراً وتسماً وتراً وثمانية تترى قال ثم انصرفت به فضر بت عنقه . قال ا بن اسحاق : فحد ثني أنو فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن أشياخ منهم عمن كان حضرها منهم قالوا فقامت اليه حين ضربت عنقه فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت عنده . وروى الحافظ البيهق من طريق الحيدي عن سفيان بن عيينة عن عبدالملك بن نوفل بن مساحق أنه صمم رجلا من مزينة يقال له ابن عصام عن أبيه قال: كان رسول الله عَيْنَاكِيْهِ اذا بعث سرية قال « إذا رأيتم مسجداً أو معتم مؤذنا فلا تقتلوا أحداً ﴾ قال فبعثنا رسول الله عِنْظِيَّةِ في سرية وأمرنا بذلك فخرجنا قبل تهامة فأدركنا رجلا يسوق بظمائن فقلنا له أسلم، فقال وما الاسلام? فاخبر ناه به فاذا هو لا يعرفه، قال أفرأ يتم إن لِمُ أَمْمِلُ مَا أَنْتُمُ صَانِعُونَ ? قال قلنا نقتلك ، فقال فهل أنتم منظرى حتى أدرك الظعائن ? قال قلنا نعم ويحن مدركوك، قال فأدرك الظعائن فقال: اسلمي-بيش قبل نفاد العيش. فقالت الاخرى أسلم عشراً وتسمأً وترا وثمانيا تنرى ثم ذكر الشعر المتقدم الى قوله : وينأى الامير بالحبيب المفارق ، ثم رجع الينا فقال شأ نسكم قال فقدمناه فضر بنا عنقه قال فامحدرت الاخرى من هودجها فجثت عليه حتى ماتت . ثم روى البيهق من طريق أبي عبد الرحن النسائي ثنا محمد بن على بن حرب المروزي ا ثنا على بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عَلَيْكَ بِعَثْ سَرِيةً فَعَنْمُوا وَفَهُم رَجَلَ ، فقال لهم إنى لست منهم إنى عشقت امرأة فلحقنها فدعونى آ نظر البها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لــكم ، قال فاذا أمرأة أدماء طويلة فقال لها: اسلى حبيش قبل ا نفاد الميش. ثم ذكر البيتين بمناهما. قال فقالت نعم فديتك، قال فقدموه فضر بوا عنقه فجاءت

المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت ، فلما قدموا على رسول الله وَ الله عَلَيْكُ أخبروه الخبر فقال « أما كان فيكم رجل رحيم »

### ﴿ بعث خالد بن الوليد لهدم العزى ﴾

قال ابن جربر: وكان هدمها لخس بقين من رمضان عامئذ. قال ابن اسحاق: ثم بعث رسول الله عَلَيْنَاتُهُ خالد بن الوليد الى العزى وكانت بيتا بنخلة يعظمه قريش وكنانة ومضر، وكان سدنتها وحجابها من بنى شببان من بنى سابم حلفاء بنى هاشم، فلما صمع حاجبها السلمى بمسير خالدين الوليد اليها عاق سيفه عليها ثم اشتد فى الجبل الذى هى فيه وهو يقول:

أيا عن شدى شدة لاشوى لها على خالد ألتى القناع وشموى أيا عز إن لم تقتلى المرء خالداً فبوئى باثم عاجل أو تنصرى

قال فلما انتهى خالد البها هدمها ثم رجع الى رسول الله عَلَيْظِينَةِ . وقد روى الواقدى وغيره أنه لما قدمها خالد لخس بقين من رمضان فهدمها و رجع فاخير رسول الله عَلَيْظِيَّةِ فقال « ما رأيت ? » قال لم أر شيئًا فأمره بالرجوع فلما رجع خرجت اليه من ذلك البيت امرأة سوداء فاشرة شعرها تولول فعلاها بالسيف وجعل يقول :

يا عُزَّى كَفُرانَكُ لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك

م خرب ذلك البيت الذي كانت فيه وأخذ ما كان فيه من الأموال رضى الله عنه وأرضاه ، ثم رجع فأخبر رسول الله والله والله والله والله العزى ولا تعبد أبداً ، وقال البيهق أنباً محد بن أبي بكر الفقيه أنباً محد بن أبي جعفر أنبا أحمد بن على ثنا أبو كريب عن ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال : لما فتح رسول الله والله والله المن تخالد بن الوليد الى نخلة وكانت بها العزى ، فأناها وكانت على ثلاث معرات ، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان علمها ثم أتى رسول الله واخبره فقال و ارجع فانك لم تصنع شيئا ، فرجع خالد فلما نظرت اليه السدنة وهم حجابها أمعنوا هر با في الجبل وهم يقولون : واعزى خبليه واعزى عوريه والا فوقى برغم ، قال فأناها خالد فاذا أم أم أنه النبي المرأة عر وانة فاشرة شعرها محمولة العزى » و وجهها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع الى النبي المرأة عر وانة فاشرة شعرها محمولة العزى » .

## ﴿ فصل في مدة إقامته عليه السلام عكة ﴾

لاخلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يقصر الصلاة و يفطر، وهذا دليل من قال من العلماء إن المسافر اذا لم بجمع الاقامة فله أن يقصر و يفطر الى ثمانى عشر بوما فى أحد القولين وفى القول الآخر كما هو مقرر فى موضعه . قال البخارى ثنا أبو نعيم ثنا حفيان ح وحدثنا قبيصة ثنا

مفيان عن يحيى من أبي اسحاق عن أنس من مالك قال: أقمنا مع رسول الله علي عشرا يقصر الصلاة وقد رواه بنمية الجاعــة من طرق متعددة عن يحيي بن أبي اسحاق الحضرمي البصري عن أنس به نحوه . قال البخارى ثنا عبدان ثنا عبد الله انبأ عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : أقام رسول الله عَيْدُ اللَّهُ عَشْرُ مُوماً يَصلَى رَكُمْتُينَ . ورواه البخارى أيضاً من وجه آخر زاد البخارى وأبو حصين كلاهما وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عاصم بن سلمان الاحول عن عكرمة عن ابن عباس به وفي لفظ لابي داود سبعة عشر يوما وحدثنا أحد بن يونس ثنا أحد بن شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال أقمنا مع رسول الله علي في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة . قال ابن عباس: فنحن نقصر ما بغينا بين تسع عشرة ، فاذا زدنا أتممنا . وقال أبو داود ثنا ابراهم بن موسى ثنا ابن علية ثنا على بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال : غزوت مع رسول الله عِنْ وشهدت معه الفتح فأقام نماني عشر ليلة لا يصلي الاركمتين يقول ﴿ يَا أَهِلِ البلد صلوا أر بِمَّا فَامًا -فِي وَهُكُذَا رَوَاهُ التَّرَمَذِي مِن حَدَيْثُ عَلَى بِن زَيْدٌ بِن جَدَعَانَ وَقَالَ هُـذا حَدَيْثُ حسن . ثم رواه من حديث محمد بن اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقام رسول الله عَيْنَاتِينُ عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة ثم قال رواه غير واحد عن ابن اسحاق لم يذكروا ابن عباس . وقال ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن الزهري ومحمد بن على ابن الحسين وعاصم بن عمر و بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وعمر و بن شعيب وغيرهم قالوا : أقام رسول الله عِيَالِيَّةِ عَكَمَ خُسُ عَشْرَةَ لَيلةً .

﴿ فصل ومما حكم عليه السلام بمكة من الأحكام ﴾

قال البخارى: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي المنافئة وقال البخارى: حدثنى بونس عن ابن شهاب أخبرتى عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان عتبة بن أبى وقاص عهد الى أخيه سعد أن يقبض ابن ولبدة زمعة ، وقال عنبة إنه ابنى ، فلما قدم رسول الله عنظية مكة فى الفتح أخذ سعد بن أبى وقاص ابن ولبدة زمعة فاقبل به الى رسول الله عنظية وأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد بن أبى وقاص : هذا ابن اخى عهد الى أنه ابنه ، قال عبد بن زمعة ولد على فراشه ، فنظر رسول الله عنظية الى ابن ولبدة زمعة ولذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبى وقاص ، فقال رسول الله عنظية « هو لك هو أخوك ياعبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه » وقال رسول الله عنظية « احتجى منه يا سودة » لما رأى من شبه عتبة ابن أبى وقاص ، قال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله عنظية « الولد للفراش وللماهر الحجر » . ابن شهاب وكان أبو هر برة يصرح بذلك . وقد رواه البخارى أيضاً وسلم وأبو داود والترمذى قال ابن شهاب وكان أبو هر برة يصرح بذلك . وقد رواه البخارى أيضاً وسلم وأبو داود والترمذى قال ابن شهاب وكان أبو هر برة يصرح بذلك . وقد رواه البخارى أيضاً وسلم وأبو داود والترمذى

جيماً عن قتيبة عن الليث به . وابن ماجه من حديثه وانفرد البخارى بروايته له من حديث مالك عن الزهري . ثم قال البخاري ثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله أنا يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة ان الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله عَيْسَالِينْ في غزوة الفتح ففزع قومها الى أسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة : فلما كله أسامة فيها تلون وجه رسول الله ﷺ وقال ﴿ أَمْ كُلُّمَنَّى فَي حد من حدود الله ? ، فقال أسامة ا ـ تنغفرلى يا رسول الله ، فلما كان العشى قام رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ خطيباً فأثنى على الله يما هو أهله ثم قال « أما بعد فانما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محــد بيده لو ان فاطمة بنت محمد مرقت لقطعت يدها » ثم أمر رسول الله عَلَيْكِيِّ بتلك المرأة فقطعت يدها فحسفت تو بنها بعد ذلك وتزوجت ، قالت عائشة : كانت تأتى بعــد ذلك فأرفع حاجتها الى رسول الله عَيْسَالِيُّرَ . وقــد رواه البخاري في موضع آخر ومسلم من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة به و في صحيب مسلم من حــديث سبرة بن معبد الجهني قال : أمرنا رمـــول الله عَيْسَالِيَّةٍ بالمتعة عام الفتح حين دخــل مكة ثم لم يخرج حتى نهى عنها . وفى رواية فقال ﴿ أَلَا إِنْهَا حَرَامَ مَن يُومَكُمُ هَذَا الى يوم القيامة ، وفي رواية في مسند احمد والسنن أن ذلك كان في حجة الوداع فالله أعلم. وفي صيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن أبي العميس عن أياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه أنه قال : رخص لنا رسول الله عَيَالِيُّهُ عام أوطاس في متحة النساء ثلاثًا ثم نهامًا عنه . قال البهم قي : وعام أوطاس هو عام الفتح فهو وحديث سبرة سواء .

قلت: من أثبت النهى عنها في غزوة خيبر قال إنها أبيحت مرتين ، وحرمت مرتين ، وقد نص على ذلك الشافعي وغيره. وقد قيل إنها أبيحت وحرمت أكثر من مرتين فالله أعلم. وقيل إنها إنما حرمت مرة واحدة وهي هذه المرة في غزوة الفتح ، وقيل إنها إنما أبيحت للضرورة فعلى هذا اذا وجدت ضرورة أبيحت وهذا رواية عن الامام احمد وقيل بل لم تحرم مطلقا وهي على الاباحة هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحرير ذلك في الأحكام .

#### ﴿ فصل ﴾

قال الامام أحد حدث عبد الرزاق ثنا ابن جربج أنبأ عبد الله بن عثمان بن خشم أن محد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الاسود رأى رسول الله رَبِيْ يبايع الناس بوم الفتح ، قال جلس عند قرن مستقبله فبايع الناس على الاسلام والشهادة قلت وما الشهادة ? قال أخبر في محد بن الاسود ابن خلف أنه بايعهم على الاعان بالله وشهادة أن لا اله الا الله وأن محداً عبده و رسوله تفرد به احمد وعند البهتي فجاءه الناس الركبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على الاسلام والشهادة . وقال ابن

جرير: ثم اجتمع اللمن مكة لبيعة رسول الله عَلَيْكِيْ على الاسلام فجلس لهم - فما بلغني - على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل من مجلمه ، فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا قال فلما فرغ من بيعة الرجال بايم النساء وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لحدثها لماكان من صفيعها بحمزة إ فهي تخاف أن يأخــذها رسول الله عِنْسَالِيْنِ بحدثها ذلك، فلما دنين من رســول الله عَيْسَالِيْنِ ليبايعهن قال « بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً » فقالت هند والله إنك لتأخذ علينا مالا تأخذه من الرجال ? ﴿ وَلَا تُسْرَقُنَ ﴾ فقالت والله إنى كنت أصبت من مال أبي سفيان الهنة بعد الهنة وما كنت أدرى أكان ذلك علينا حلالا أم لا ? فقال أبو سفيان \_ وكان شاهدا لمــا تقول \_ أما ما أصبت فيا مضى فأنت منه في حل ، فقال رسول الله عَلَيْكُنِّينَ ﴿ وَ إِنْكَ لَمْنَدُ بِنْتَ عَتْبُهُ \* ﴾ قالت نعم قاءف عما سلف عفا الله عنك ثم قال « ولا يزنين » فقالت يا رسول الله وهل تزنى الحرة ? ثم قال « ولا تقتلُن أولادكن » قالت قــد ربيناهم صغاراً حتى قتلتهم أنت وأصحابك ببدر كبارا (١) فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرق ثم قال ﴿ وَلا يَأْتَيْنَ بِهِتَانَ يَعْتَرَيْنَهُ بَيْنِ أَيْدِبَهِنِ وأرجلهن ﴾ فقالت والله إن إتيان البهتان لقبيح ، ولبعض التجاوز أمثــل ثم قال ﴿ وَلَا يُعْصِينَنِي ﴾ فقالت في ا معروف ، فقال رسول الله عَيْنَالِيِّتُو لعمر ﴿ بايعهين واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ﴾ فبايعهن عمر وكان رسول الله ﷺ لا يصافح النساء ولا عس الا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه . وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله عِلَيْكُ يد امرأة قط وفى رواية ما كان يبايعهن الاكلاما و يقول • إنما قولى لامرأة واحــدة كقولى لمائة امرأة » و في الصحيحين عن عائشة أن هندا بنت عتبة أمرأة أبي سفيان أتت رسول الله عَيَالِيَّةٍ فقالت : يا رسول الله إن أبا سغيان رجل شحيح لا يعطيني من النغفة ما يكفيني و يكفي بني فهل على من حرج اذا أخــنت من ماله بغير علمه 7 قال خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك (٢) ] [ وروى البيهقي من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان مما على وجه الارض أخباء أو خباه \_ الشك من أبي بكر \_ أحب الى من أن يذنوا من أهل أخبائك أو خبائك مم ما أصبح اليوم علىظهر الارض أهل أخباء أو خباء أحب إلى من أن يعزوا من أهل أخبائك أوخبائك فقال رسول الله عَيْنَالِيْهِ ﴿ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْس محمد بيده ، قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل على حرج أن اطعم من الذي له ? قال « لا بالمعروف » ورواه البخاري عن يحيي بن بكير بنحوه وتقدم ما يتعلق باسلام أبي سفيان ] <sup>(٣)</sup> (١) هذه رواية السهيلي وفي الاصول: أفتقتلهم كباراً فأنت وهم أعلم . (٢) مابين المر به ين لم يرد فى نسخة دار الكتب المصرية . (٣)ما بين المربعين عن النسخة التيمورية ولم يرد في غيرها .

وقال أبو داود ثنا عبان بن أبي شيبة ثنا جريرعن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رســول الله ﷺ وم فتح مـكة : « لاهجرة ولـكن جهاد ونية ، وأذا استنفرتم الا فانفروا » ورواه البخاري عن عنمان بن أبي شيبة ومسلم عن يحيي بن يحيي عن جرير . وقال الامام أحمد ثنا عفان ثنا وهب ثنا ابن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية أنه قيل له إنه لا يدخل الجنة الا من هاجر فقلت له لا أدخل منزلي حتى أسأل رسول الله ما سأله فأتيته فذكرت له فقال « لا مجرة بعـــــ فنح مكة ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا » تفرد به أحمد وقال البخارى ثنا محمد بن أبي بكر ثنا الفضيل بن سلمان ثنا عاصم عن أبي عثمان النهدى عن مجاشم بن مسعود قال : الطلقت بابي معبد الى النبي سَيْنَا لَهُ ليبايعه على الهجرة فقال « مضت الهجرة لاهلها أبايعه على الاسلام والجهاد » فلقيت الم معبد فسألته فقال صدق مجاشم . وقال خالدعن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد . وقال البخارى ثنا عمر و بن خالد ثنا زهير ثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال: أتبيت رسول الله بآخي بعد يوم الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة قال ﴿ ذَهِبِ أَهُلَ الْهُجُرَةُ بِمَا فيها » فقلت على أى شيُّ تبايعه ? قال « أبايعه على الاسلام والايمان والجهاد » فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرها سناً فسألته فقال: صدق مجاشع وقال البخارى ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال قلت لابن عمر :أريد أن أهاجر الى الشام ? فقال : لا هجرة ولكن ا فطلق فاعرض نفسك فان وجدت شيئاً والارجعت . وقال أبو النصر أنا شعبة أنا أبو بشر محمت بجاهداً قال: قلت لابن عر (١) فقال لا هجرة اليوم \_ أو بعد رسول الله بَيْنَا اللهِ عَلَى عالى . حدثنا اسحاق ابن يزيد ثنا يحيى بن حزة حدثني أبو عمروالاو زاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبير أن عبد الله بن عمر قال : لا هجرة بعد الفتح . وقال البخارى ثنا اسحاق من مزيد أنا يحيى بن حمزة أنا الاوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم. وكان المؤمنون يفر أحدهم بدينه الى الله عز وجــل والى رسوله مخافة أن يعتن عليه ، ناما اليوم فقد أظهر الله الاسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء ولكن جهاد ونية .

وهذه الاحاديث والآثار دالة على أن الهجرة إما الكاملة أو مطلقا قد انقطعت بمد فتح مكة لان الناس دخلوا في دين الله أفواجا وظهر الاسلام وثبتت أركانه ودعائمه فلم تبق هجرة اللهسم الإأن يعرض حال يقتضي الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة على اظهار الدين عندهم فتجب الهجرة الى دار الاسلام وهذا مالا خلاف فيه بين العلماء ولكن هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح ، كما أن كلا من الجهاد والانفاق في سبيل الله مشروع ورغب فيه الى يوم القيامة وليس كالانفاق ولا الجهاد قبل الفتح مكة ، قال الله تعالى « لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح

وقاتل أولئك أعظم درجـة من الذين أنفقوا من بعــد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني) الآية . وقد قال الامام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنيا شعبة عن عمر و بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سميد الخدري عن رسول الله عِنْ الله عَلَيْكُ أنه قال لما نزلت هذه السورة « إذا جاء نصر الله والفتح » قرأها رسول الله حتى ختمها وقال : « الناس خـير وأنا وأصحابي خير » وقال « لا هجرة بعــد الفتح ولكن جهاد ونية ، فقال له مروان كذبت، وعنده ] (١). رافع بن خديج و زيد بن ثابت قاعدان معه على السرير، فقال أبو سعيد: لوشاء هذان لحدثاك ولسكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة ، فرفع مروان عليه الدرة ليضر به فلما رأيا ذلك . قالا : صدق . تفرد به احمد . وقال البخارى ثنا موسى بن اسهاعيل ثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر ، فكأن بمضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ? فقال عمر : إنه عمن قـــد علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه أدخلني فمهم يومئذ إلا ليربهـم ، فقال ما تقولون في قول الله عز وجل ( اذا جاء نصر الله والفتح ) فقال بهضهم: أمرنا أن تحمد الله ونستغفره أذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا، فقال لى : أكذاك تقول يا ابن عباس ? فقلت لا ، فقال ما تقول ? فقلت هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه إ له قال ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فذلك علامة أجلك ( فسبيح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) قال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها الا ما يقول . تفرد به البخارى وهكذا روى من غير وجه عن ابن عباس أنه فسر ذلك بنمي رسول الله عِيَالِيِّهِ في أجله ، و به قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد كما قال ابن عباس وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما . فأما الحديث الذي قال الامام أحمد ثنا عد بن فضيل ثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما : تزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح) قال رسول الله عَيْنَا ﴿ نعيت الى نفسي ، بانه مقبوض في تلك السنة تفرد به الامام أحمد وفى إسـناده عطاء بن أبي مسلم الخراساتي وفيه ضعف تـكلم فيه غير واحــد من الأنمة وفي لفظه نكارة شـديدة وهو قوله بآنه مقبوض في تلك السنة ، وهذا باطل نان الفتح كان في سـنة ثمان في رمضان منها كما تقدم بيانه وهذا مالا خلاف فيه . وقد توفى رسول الله ﷺ في ربيع الاول من سنة إ إحدى عشرة بلا خلاف أيضا ، وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبوالقاسم الطبراني رحمه الله ثنا ابراهيم بن أحد بن عمر الوكيمي ثنا أبي ثنا جعفر بن عون عن أبي العُميس عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن عباس قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً اذا جاء نصر الله والغتمج. فيــه نــكارة أيضاً وفى إســناده نظر أيضاً و يحتمل أن يكون أنها آخر (١) ما بين المربمين لم رد في الحلبية . وفي نسخة دار الكتب والتيمورية بهذا السياق .

سورة نزلت جيمها كما قال والله أعلم . وقد تكلمنا على تضير هذه السورة السكرعة بما فيه كفاية ولله الحد والمنة . وقال البخارى ثنا سلمان بن حرب ثنا حاد بن يد عن أبوب عن أبي قلابة عن عرو ابن سلمة \_ قال لى أبو قلابة : ألا تلقاه فقسأله فلقيته فسألنه \_ قال كنا عاء بمر الناس ، وكان بمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ? ما هذا الرجل ? فيقولون بزعم أن الله أرسله وأوجى اليه كذا ، فسكنت أحفظ ذاك السكلام فكأ بما يغرى في صدرى ، وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فيقولون الركوه وقومه فإنه إن ظهر علمهم فهو نبي صادق ، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادركل قوم باسلامهم ، وبدر أبي قومى باسلامهم ، فلما قدم قال : جئنكم والله من عند النبي حقا . قال صلو اصلاة كذا في حين كذا ، وصلاة كذا في حين كذا ، فاذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أ كثر كر قرآ فا فنظر وا فلم يكن أحد أ كثر قرآ فا من كنت أتلقى من الركبان ، فقالمت امرأة من الحى : ألا ست أو سبع سنين ، وكانت على بردة اذا سجدت تقلصت عنى ، فقالت امرأة من الحى : ألا تغطون عنا است قارئكم ? فاشتروا فقطعوا لى قيصاً فما فرحت بشي فرحى بذلك القميص . تفرد به البخارى دون مسلم .

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ، غزوة هوازن يوم حنين ﴾

قال الله تعالى (لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مديرين ثم أنزل الله سكيفته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعنب الذين كفر وا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ) وقد ذكر محمد بن اسحاق بن يسار فى كتابه أن خروج رسول الله على المنتج الله هوازن بعد الفتح فى خامس شوال سنة ثمان ، و زعم أن الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه اليهم خس عشرة ليلة وهكذا روى عن ابن مسعود و به قال عروة بن الزبير واختاره احمد وابن جرير فى قاريخه . وقال الواقدى : خرج رسول الله على الله هوازن لست خلون من شوال فانتهى الى حنين فى عاشره ، وقال أبو بكر الصديق لن نقلب اليوم من قلة ! ا فانهرموا فكان أول من انهزم بنو سلم ثم أهل مكة ثم بقية الناس .

قال ابن اسحاق : ولما محمت هوازن برسول الله عَلَيْكَ فِي وما فتح الله عليه من مكة جمعها ملكها مالك بن عوف النصرى فاجتمع اليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وقاس من بنى هلال وهم قليل ولم يشهدها من قيس عيلان الا هؤلاء . وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كمب وكلاب ولم يشهدها منهم أحد له اسم وفى بنى جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء كمب

الا التيمن رأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخاً مجر باً ، وفي ثقيف سيدان لهم ؛ وفي الاحلاف قارب أبن الاسود بن مسمود بن معتب ، و في بني مالك ذو الخار سبيم بن الحارث واخوه احر بن الحارب ا وجماع أمر الناس الى مالك بن عوف النصرى ، فلما أجمع السير إلى رسول الله والله الله المسلمة احضر مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس اجتمع اليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به ، فلما نزل قال بأى واد أنتم ? قالوا بأوطاس قال ندم بجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس ، مالى أصمع رغاء البعير ، وتهاق الحير ، و بكاء الصغير ، و يعار الشاء ? قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أميرالهم وأساءهم وأبناءهم ، قال أين مالك ? قالوا هذا مالك ودعى له ، قال بإمالك إنك قد اصبحت رئيس قومك و إن هذا يوم كان له ما يعده من الايام ، مالى أسمع رغاه البعير ونهاق الحمير، و بكاء الصغير، و يعار الشاء ? قال سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم، قال ولم ? قال أردت أن أجمل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ، قال فانقض به ، ثم قال راعى ضأن والله ، هل برد المنهزم شيء ? إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه و رمحه ، و إن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ، ثم قال ما فعلت كعب وكلاب ? قال لم يشهدها منهم أحد ، قال غاب الحد والجد او كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب ، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب ، فمن شهدها منكم ? قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر قال ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران ثم قال يامالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن الى تحور الخيــل شيئاً ، ثم قال دريد لمالك ابن عوف: أرفعهم الى متمنع بلادهم وعليا قومهم ثم الق الصبا على متون الخيل نان كانت لك لحق بك من و رائك ، و إن كانت عليك الفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك ، قال والله لا أفسل إنك قد كبرت وكبر عقلك ، ثم قال ماللك : والله لنطيعنني يامعشر هوازن أو لا تسكثن على هذا السيف حتی یخرج من ظهری \_ و کره أن یکون لدر ید فها ذکر أو رأی \_ فقالوا : أطعناك فقال در ید : هذا وم لم أشهده ولم يفتني :

> ياليتنى فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وطفاه الزمع كأنها شاة صدع

ثم قال مالك للناس: اذا رأيتموهم فاكسر وا جنون سيوف كم ثم شدوا شدة رحل واحد. قال ابن اسحاق: وحد ثنى أمية بن عبدالله بن عمرو بن عنان أنه حدث أن مالك بن عوف بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم ، فقال و يلكم ما شأنكم ? قالوا رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق فوالله ما تما تما منا ما ترى ، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يويد. قال ابن اسحاق: ولما معم مهم نبى الله عليه اللهم عبد الله بن أبى حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في السحاق: ولما معم مهم نبى الله عليه اللهم عبد الله بن أبى حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في السحاق : ولما معم مهم نبى الله عليه اللهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في السحاق : ولما معم مهم نبى الله عليه اللهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في السحاق .

الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم ، فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم حتى معم وعلم ما قد أجموا له من حرب رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ وصمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ، ثم أقبل حتى أتى ر-ول الله عِنْ فَأَخْرُهُ الْحُرُهُ فَلَمَا أَجْمُ رَسُولُ اللهُ عِنْكَ السَّيْرِ الى هوازن ذكر له أن عند صفوان ابن أمية أدراعاً له وملاحا فارسل اليه وهو نومئذ مشرك فقال « يا أبا أمية أعرفا سلاحك هــذا نلقي فيه عدومًا غدا ، فقال صغوان أغصباً يامحمد ? قال « بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك » قال ليس مِذَا بَأْسَ ، فاعطاه مأنَّة درع بما يكفيها من السلاح ، فزعموا أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ سَأَلَهُ أن يكفيهم حملها فغمل. هكذا اورد هذا ابن اسحاق من غير إسناد. وقد روى يونس بن بكير عن ابن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه . وعن عمر و بن شعيب والزهرى وعبــد الله بن أبي بكر بن عرو بن حزم وغــيرهم قصة حنين فذكر محوما تقدم ، وقصة الادراع كما تقدم وفيسه أن ابن أبي حدرد لما رجع فأخبر رسول الله عِنْ اللهِ عَرْبَالِلَّهِ خبر هوازن كذبه عمر بن الخطاب، فقال له ابن أبي حدرد: لأن كذبتني ياعمر فرعا كذبت بالحق، فقال عمر ألا تسمع ما يقول يا رسول الله ? فقال « قد كنت ضالا فهداك الله » . وقد قال الامام أحمـُـد ثنا بزيد بن هارون أنبأ | شريك بن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله عِلَيْكَ استعار من أمية يوم حنين أدراعاً فقال أغصباً يامحد ? فقال « بل عارية مضمونة » قال فضاع بعضها فمرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له فقال: أنا اليوم بإرسول الله في الاسلام أرغب. ورواه أبو داود والنساني من حسديث يزيد بن هرون به . وأخرجه النسائي من رواية اسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول الله عَيَالِيَّةُ استعار من صفوان دروعاً فذكره . ورواه من حــديث هشم عن حجاج عن عطاء أن رســول الله عِلَيْكُ استمار من صغوان أدراعاً وأفراساً وساق الحديث. وقال أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن عبدالعزيز ابن رفيم عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله عَلَيْكُ قال ﴿ يَاصِفُوانَ هَلَ عَنْدُكُ مِنْ سلاح? » قال عارية أم غصباً ، قال ﴿ بل عارية » فأعاره ما بين الثلاثين الى الاربمين درعاً وغزا -ول الله ﷺ حنيناً فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاً ، فقال رســول الله عَيْنَالِيْهِ لَصَغُوان ﴿ قَـد فقدمًا مِن أَدارِعِكُ أَدراعاً فهل نغرم لك ? » قال لا يا رسول الله إن في قلبي اليوم ما لم يكن فيه يومئذ . وهــذا مرــل أيضاً . قال ابن اسحاق : ثم خرج رسول الله ﷺ معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله يهـــم مكة فكاثوا اثني عشر ألغاً .

قلت : وعلى قول عروة والزهرى وموسى بن عقبة يكون مجموع الجيشين اللذين سار بهما الى

حوازن أربعة عشر ألفاً ، لأ نه قدم باثني عشر ألفاً إلى مكة على قولهـــم وأضيف ألفان من الطلقاء . وذكر ان اسحاق أنه خرج من مكة في خامس شوال قال واستخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد ابن أبي الميص بن أمية بن عبد شمس الأموى .

قلت : وكان عره إذ ذاك قريباً من عشرت سنة ، قال ومضى رسول الله عَيَالِيَّةِ بربد لقاء حوازن ثم ذكر قصيدة العباس بن مرداس السلى في ذلك (١) منها قوله:

> أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها مني رسالة نصح فيه تبيان إنى أظن رسول الله صابحكم جيشاً له في فضاء الارض أركان فيهم سلم أخوكم غير فارككم والمسلمون عباد الله غسان وفى عضادته الممنى بنو أسد والاجربان بنو عبس وذبيان تكاد ترجف منه الأرض رهبته وفي مقدمه أوس وعنان

قال ابن اسحاق: أوس وعثمان قبيلا مزينة . قال وحدثني الزهري عن سنان بن أبي سنان الدلملي عن أبي واقد اللبثي أن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله عَلَيْكَ إلى حنين ونحن حديثوا عهد بالجاهلية ، قال فسرنا معه إلى حنين، قال وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لما ذات أنواط يأنونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها و يذبحون عندها و يعكفون عليها يوماً ، قال فرأينا ونعن ندير مع رسول الله عليها يسدرة خضرا ، عظيمة ، قال فتنادينا من جنبات الطريق: بإرسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ? فقال رسول الله عَيَّا في الله الله عَلَيْ والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، قال إذكم قوم تجهلون ، إنها السنن لتركين سنن من كان قبله كم . وقد روى هذا الحديث النرمذي عن سعيد بن عبدالرحن المخزومي عن مفيان والنسائي عن محدين رافع عن عبد الرزاق عن معمر كلاها عن الزهري كارواه ابن اسحاق عنه ، وقال الترمذي حسن صحيح . ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق كثير بن عبد الله بن عمر و بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً . وقال أبو داود ثنا أبو تو بة ثنا معاوية بن سلام عن زيد ابن سلام أنه صمع أبا سلام عن السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم سار وا مع رسول الله علي الم حنين فأطنبوا السيرحق كان العشية ، فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله مستعلقة فجاء رجل فارس فقال وإرسول الله إلى الطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فاذا أنا بهوازن عن بكرة أبهم بظعنهم و بنعمهم وشائهم اجتمعوا الى حنين ، فتبسم رسول الله عَيْسَالِهِ وقال « تلك غنيمة المسلمين غما إن أشاء الله ع ثم قال و من يحوسنا الليلة » قال أنس بن أبي مرقد: أنا يارسول الله ، قال قاركب فركب أصابت العام رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان

ِ (١) وأولما :

﴿ فصل في كينية الوقعة وما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين ﴾

 ابن اسحاق قال ابن اسحاق : والنفت رسول الله عَيْنَالِلْهُ الى أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان ممن صبر يومند وكان حسن الاسلام حين أسلم وهو آخد بنفر بغلة رسول الله عَيْسَاتُمْ فقال « من هذا ? ، قال ابن أمك يا رسول الله . قال ابن اسحاق : ولما انهزم الناس تكلم رجال من جفاة الاعراب عا في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان صخر بن حرب ـ يعني وكان اسلامه بعد مدخولا وكانت الازلام بعد معه بومئذ \_ قال : لا تذهبي هزءتهم دون البحر ، وصر خ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية \_ يعني لا مه \_ وهو مشرك في المدة التي جعل له رســول الله عَلَيْكَ : ألا بطل السحر اليوم. فقال له صفوان: احكت فض الله فاك فوالله لئن ير بني رجل من قريش أحب الى من أن ير بني رجل من هوازن . وقال الامام أحمد حدثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة أنبا اسحاق ا بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن هوازن جاءت وم حنين بالنساء والصبيان والأبل والغنم فجملوها صفوفاً يكثر ون على رسول الله عِيَنِاتِين ، فلما التقوا ولى المسلمون مديرين كما قال الله تعالى فقال رسول الله عَيْسَالِين « يا عباد الله أنا عبد الله و رسوله » ثم قال « يا معشر الأ نصار أنا عبد الله ورسوله » قال فهزم الله المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح. قال وقال رسول الله عَيْمَالِيُّهُ يومئذ « من قتل كافراً فله سلبه » قال فقتل أبو طلحة بومئذ عشر بن رجلا وأخذ أسلامهم ، وقال أبو قتادة : يارسول الله إنى ضربت رجلا على حبل العانق وعليه درع له فاجهضت عنه فانظر من أخذها قال فقام رجل فقال أمّا أخذتها فارضه منها وأعطنها ، قال وكان رسول الله ﷺ لا يُسأل شيئاً ألا اعطاه أو سكت فسكت رسول الله عَيْنَالِيِّتِي ، فقال عمر : والله لا يفتها الله على أسد من أسد الله و يعطيكها ، فقال رسول الله عَيْسَالِيْتِر « صدق عمر » قال ولتي أنو طلحة أم سليم وممها خنجر فقال أبو طلحة ما هذا ? فقالت إن دنا مني بعض المشركين أن أبعج في بطنه، فقال أنو طلحة: أما تسمم ما تقول أم سلم ? فضحك رسول الله عَلَيْنِينِهِ ، فقالت : يارسول الله أقتل من بعدها من الطلقاء الهزموا بك ، فقال : « إن الله قد كني وأحسن يا أم سليم » وقب دروى مسلم منه قصة خنجر أم سليم ، وأبو داود قوله « من قتل قتيلا فله سلبه » كلاها من حديث حماد بن سلمة به . وقول عمر فى هذا مستغرب والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق . وقال الامام أحمد حدثنا عبدالصمد بن عبد الوارث ثنا أبي ثنا فافع أبوغالب شــهد أنس بن مالك فقال العلاء بن زياد العدوى : يا أبا حمزة بسن أى الرجال كان رسول الله عَيْدُ إذ بعث ? فقال: ابن أربعين سنة ، قال ثم كان ماذا ? قال ثم كان عكة عشر سنين و بالمدينة عشر سنين فتمت له ستون مسنة ، ثم قبضه الله الله . قال بسن أى الرجال هو نومتَّذ ? قال كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه ، قال يا أبا حمزة وهل غزوت مع رسول الله عَلَيْكُمْ \* قال نعم إغزوت معه يوم حنين فخرج المشركون بكرة فحملوا عليناحتي رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي المشركين رجل يحمل علينا فيدقنا و يحطمنا ، فلما رأى ذلك رسول الله عليه المنام الله ولوا ، فقام رسول الله والله وال

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

قال البخارى : وقال اسرائيل و زهير عن أبى اسحاق عن البراء ثم نزل عن بغلته . ورواه مسلم والنسائى عن بنسدار . زاد مسلم ، وأبى موسى كلاهما عن غندر به . وروى مسلم من حــديث زكريا بن أبى زائدة عن أبى اسحاق عن البراء قال ثم نزل فاستنصر وهو يقول :

أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب « اللهم نزل نصرك » . قال البراء ولقد كنا اذا حي الباس نتقي برسول الله والله والله والله المواتك » [ وقال الطبراني : ثنا عباس بن طرق أن رسول الله والله عن عرو بن عوف الواسطي ثنا هشم أنبا يحيي بن سميد عن عرو بن سميد بن العاص عن شبابة عن ابن عاصم السلمي أن رسول الله والله والله والله والله عن « أنا ابن العواتك » ] (١) وقال البخاري : ثنا عبد الله بن وسف أنبا مالك عن يحيي بن سميد عن عرو بن كشير بن وقال البخاري : ثنا عبد الله بن وسف أنبا مالك عن يحيي بن سميد عن عرو بن كشير بن أفلح عن أبي قنادة عن أبي قنادة عن أبي قنادة عا أبي قنادة عن أبي قنادة عن أبي قنادة عن أبي قنادة عن أبي قنادة الله وردت في التيمورية .

فلما التقيينا كانت للمسلمين جولة فرآيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ربح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر ، فقلت ما بال الناس ? فقال أ مر الله ، و رجعوا وجلس رسول الله مَنْ اللَّهُ فَمَالَ \* من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه ، فقمت فقلت من يشهد لي ، ثم جلست فقال رسول الله وَيُطْلِينَةُ مناه ، فقلت من يشهد لي ، ثم جلست فقال رسول الله وَيُطَالِنَهُ مناه ، فقلت من يشهد لي ثم جلست ، ثم قال رسول الله ﷺ مثله فقمت فقال « مالك يأبا قنادة ? » فأخبر ته فقال رجل : صدق صلبه عندى فأرضه مني ، فقال أنو بكر : لاها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه 17 فقال النبي عَلِيَكِينِ « صدق فأعطه » فأعطانيه فابتعت به مخراها في بني سلمة فانه لأول مال تأثلته في الاسلام. ورواه بقية الجاعة الا النسائي من حديث يحيي بن سعيد به. قال البخاري وقال الليث بن سعد حدثني يحيي بن سعيد عن عمر و بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبى قتادة أن أبا قتادة قال: لما كان وم حنين نظرت إلي رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله من و رائة ليقتله ، فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضر بني فأضرب يده فقطعتها ، ثم أخذتي فضمني ضها شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتحلل فدفعته ثم قتلته ، وانهزم المسلمون عالم زمت معهم، فاذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس ? قال أمرالله ، ثم تراجع الناس إلى رسول الله فقال رسول الله « من أقام بينة على قتيل فله سلبه » فقمت لآلتمس بينة على قتيلي فلم أر آجدا يشهد لى فجلست ، ثم بدا لى فذكرت أمره لرسول الله بَيْنَا فِي فقال رجل من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني . فقال أنو بكر : كلا لا يعطيه أُضَيِّبُهم من قريش ويدخ أسدا من أسد الله يقاتل عن الله و رسوله . قال فقام رسول الله فأداه إلى فاشتريت به مخرافا فسكان أول مال تأثلته . وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم كلاها عن قتيبة عن الليث بن سعد به ، وقد تقدم من رواية نافع أبي غالب عن أنس أن القائل لذلك عمر بن الخطاب فلعله قاله متابعة لابي بكر ا الصديق ومساعدة وموافقة له ، أو قـد اشتبه على الراوى والله أعلم . وقال الحافظ البهتي أنباً الحاكم انبأ الاصم انبأ احمد بن عبد الجبار عن ونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثني عاصم بن عمر عن عبد الرحن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله عَيْسَالِيُّهُ قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى ﴿ يَاعِبَاسَ نَادَ يَامُعَشَّرُ الأَ نَصَارُ يَا أَصْحَابُ الشَّجَرَةُ ﴾ فأجانوه لبيك لبيك ، فجعل الرجل يذهب ليعظف بمير . فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه عن عنقه و يأخذ سيفه وترسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع الى رسول الله عَيْنَانَة منهم مائة ، فاستعرض الناس فاقتتاوا وكانت الدعوة أول ما كانت للاً نصار ، ثم جعلت آخراً للخزرج وكانو صبراً عند الحرب، وأشرف رسول الله عَلَيْكُ في ركايبه

فنظر الى مجنلد القوم فقال « الآن حمى الوطيس » قال فواقه ما راجعه الناس الا والأسارى عند رسول الله عَيْدُ مَكْتَفُون ، فقتل الله منهم من قتل ، وانهزم منهم من انهزم ، وأمَّاء الله على رسوله عَيُسُكُنُّ أموالهم وأبناءهم. وقال ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة . وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهرى أن رسول الله عَيْسَالِيِّتِهِ لما فتح الله عليه مكة وأقرّ بها عينه ، خرج إلى هوازن وخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحداً ركباناً ومشاة حتى خرج النساء بمشين على غير دين نظاراً ينظرون وبرجون الغنائم ولا يكرهون مع ذلك أن تـكون الصدمة برسول الله عَيْظِيْني وأصحـابه ، قالوا وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت امرأته مسلمة وهو مشرك لم يفرق بينهما ، قالوا وكان رئيس المشركين بومئذ مالك بن عوف النصرى ومعه دريد بن الصمة برعش من الكبر ، ومعه النساء والذراري والنعم ، فبعث رسول الله عَيْنَا عبد الله بن أبي حدرد عيناً فبات فيهم فسمع مالك ابن عوف يقول لاصحابه: إذا أصبحتم فاحملوا عليهــم حملة رجل واحد واكسروا أغماد سيوفكم واجعلوا مواشيكم صفاً ونساءكم صفاً، فلما أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم ينظرون لمن تكون الدائرة وصف الناس بعضهم لبعض و ركب رسول الله ﷺ بغلة له شهباء فاستقبل الصفوف فأمرهم وحضهم على الفتال و بشرهم بالفنح \_ إن صبر وا \_ فبينها هم كذلك إذ حمل المشركون على المسلمين حملة رجل واحد فجال المسلمون جولة ثم ولوا مديرين، فقال حارثة بن النعان: لقد حزرت من بتى مع رسول الله عَيْسَالِينَةِ حين أدبر الناس فقلت مائة رجل ، قالوا ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية فقال ابشر بهزيمة محمد وأصحابه فوالله لا يجتبرونها أبدا ، فقال له صفوان : تبشرني بظهور الأعراب فوالله لرب من قريش أحب الى من رب من الأعراب، وغضب صفوان لذلك . قال عروة و بعث صفوان غلاماً له فقال اسمم لمن الشمار ? فجاءه فقال سممتهم يقولون : يابني عبد الرحمن يا بني عبدالله ، يا بني عبيدالله ، فقال : ظهر محمد وكان ذلك شعارهم في الحرب . قالوا وكان رسول الله عَلَيْكُ وَ لما غشيه القتال قام في الركابين وهو على البغلة فرفع يديه الى الله يدعوه يقول ﴿ اللهــم إنى أنشدك ما وعدتني اللهم لا ينبغي لهم أن يظهر وا علينا» ونادى أصحابه و زمرهم « يا أصحاب البيعة وم الحديبية الله الله الله الله الله على نبيكم » و يقال حرضهم فقال « يا أنصار الله وأنصار رسوله يا بني الخزرج يا أصحاب سورة البقرة » وأمر من أصحابه من ينادى بذلك ، قالوا وقبض قبضة من الحصباء فحصب مها وجوه المشركين ونواصيهم كلها وقال « شاهت الوجوه » وأقبل أصحابه اليه سراعا يبتدرون ، و زعموا أن رسول الله عَيْسَانِينَ قال ﴿ اللَّ نَ حَي الوطيس ﴾ فهزم الله أعداءه من كل ناحية حصيهم منها واتبعهم المسلمون يقتلونهم وغنمهم الله نساءهم وذراريهـم ، وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف هو وأناس من أشراف قومه، وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله رسوله عَيْسَالِيُّهُ

و إعزازه دينه . رواه البيهق . وقال ابن وهب : أخبرني يونس عن الزهري أخرتي كثير بن العباس ابن عبد المطلب ، قال قال العباس : شهدت مع رسول الله ﷺ يوم حنين فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه . ورسول الله ﷺ على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نفائة الجذامي ، فلما التة ، الناس ولى المسلمون مديرين فطفق رسول الله عَيْنَاتِيْجُ بِرَكُضَ بِعَلْتُهُ قَبِلِ الْكَفَارِ، قُلُ العباس وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة أن لا تدرع، وأبوسفيان آخذ بركاب رسول الله عَبَيْكَ . وقال رسول الله عَلِيْتُهُ ﴿ أَى عِباسَ فَادَ أَصِحَابِ السَّمَرَةُ ﴾ قال فو الله لـكاُّ نما عطفتهم حين معموا صوتى عطفة البقر على أولادها ، فقالوا : يا لبيكاه يا لبيكاه ، قال فاقتناوا هم والـكفار والدعوة في الأنصار وهم يقولون : يا معشر الانصار، ثم قصرت الدءوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله ﷺ وهو على بغلنه كالمتطاول علمها الى قتالهم فقال « هذا حين حمى الوطيس » ثم آخذ حصيات فرمي بهن في وجوه الـكفار، ثم قال « انهزموا و رب محمد ، قال فذهبت انظر فاذا القتال على هيئته فيها أرى ، قال فوالله ما هو الا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا، وأمرهم مديراً . ورواه مسلم عن أبى الطاهر عن ابن وهب به نحوه . ورواه آيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري تحوه . و روى مسلم من حديث عكرمة ا بن عمار عن اياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : غزونا مع رسول الله عَيْنَا اللهِ عَنْ فَلَمَا وَاجهنا المدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه بسهم، وتوارى عني فما دريت ما صنع ثم نظرت الى القوم فاذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة رسول الله ﷺ فولى أصحاب رسول الله عِيْنَالِيِّةِ وأرجع منهزما وعلى بردتان منز را باحداها مرتديا بالاخرى ، قال فاستطلق إزارى فجمعتها جماً ومررت على النبي ﷺ وأنا منهزم وهو على بغلته الشهباء، فقال ﴿ لقد رأى ابن الاكوع فزعاً » فلما غشوا رسول الله عَيْسُكِيْز نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من براب من الأرض واستقبل به وجوههم وقال « شاهت الوجوه » فما خلى الله منهــم إنسانا الا ملاً عينيه ترابا من تلك القبضة فولوا مدىرىن ، فهزمهم الله وقسم رسول الله وَاللَّهِ عَناعهم بين المسلمين . وقال أبو داود الطيالسي في سنده ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله من يسار عن أبي عبد الرحمن الفهري قال : أ كنا مع رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ في حنين فسرنا في يوم قايظ شديد الحر فنزلنا محت ظلال السمر ، فلما زالت الشمس لبست لأمقى وركبت فرسى فأتيت رسول الله ﷺ وهو في فسطاطه فقلت السلام عليك ا عارسول الله و رحمة الله و سركاته ، قد حان الرواح يارسول الله ? قال « أجل » نم قال رسول الله ﷺ الله عنار من تحت معرة كأن ظله ظل طائر فقال : لبيك وسـ عديك وأنا فداؤك ? فقال [ ﴿ أُسْرَجَ لَى فَرْسَى ﴾ فأمَّاه بدفتين من ليف ليس فيهما أشر و لابطر ، قال فركب فرسه فسرنا يومنا فلقينا العدو وتسامت الخيلان فقاتلناهم فولى المسلمون مديرين كا قال الله تعيالي ، فجمل رسول الله عَيْدُ يَعْول « يا عباد الله أما عبـ الله ورسوله » واقتحم رسول الله عَيْدِ عن فرسه ، وحدثني من كان أقرب اليه مني أنه أخذ حفنة من التراب فحثي مها وجوه العدو وقال « شاهت الوجوه » قال يعلى ابن عطاء فحدثنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا: ما بقي أحد الا امتلاًت عيناه وفه من التراب، ومعمنا صلصلة من السماء كمر الحديد على الطست الحديد فهزمهم الله عز وجل. ورواه أبو داود السجستاتي في سننه عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة به نحوه . وقال الامام أحمد ثنا عفان ثنا عبدالواحد أبن زياد ثنا الحارث بن حصين ثنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود : كنت مع رسول الله ﷺ يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجر من والانصار، فنكصنا على أعقابنا نحواً من تمانين قدماً ولم نولهم الدير، وهم الذين أنزل الله علمهم السكينة ، قال و رسول الله ﷺ على بغلته يمضى قدما ، فحادث به بغلته فمال عن السرج فقلت له ارتفع رفعك الله فقال « ناولني كفاً من تراب » فضرب به وجوههم فامتـ لأت أعينهم ترابا قال « أين المهاجرين والأنصار ؟ » قلت هم أولاء قال « أهتف سهم » فهتفت مهم فجاؤا سيوفهم بأعانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم . تفرد به أحمــد . وقال الميهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين محسد بن أحمد بن تميم القنطري ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائني أخبرني عبد الله بن عياض بن الحارث الانصاري عن أبيه أن رسول الله ﴿ وَلِنَاكِمْ اللَّهِ عَالَمُ عَشْرُ أَلْمَا فَقَتْلُ مِنْ أَهْلُ الطَّائِفُ يُومُ حَنَيْنُ مثل من قتل يوم قار يخه ولم ينسب عياضاً . وقال مسدد ثنا جعفر بن سليمان ثنا عوف بن عبدالرحمن مولى أم يرثن عمن شهد حنينا كافرا قال : لما التقينا نحن و رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَمْ يَقُومُوا لَنَا حَلَّبَ شَاةً ، فجئنا نهش سيوفنا بين يدى رسول الله عَيْنَا عَيْنَا حَتَى إذ غشيناه فاذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه فقالوا : شاهت الوجوه فارجعوا ، فهزمنا من ذلك الـكلام . رواه البيهتي . وقال يعقوب بن سفيان ثنا أبو سفيان ثنا أبو سميد عبد الرحمن بن ابراهيم ثنا الوليد بن مسلم حدثني محمد بن عبد الله الشعبي عن الحارث بن بدل النصرى عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنين وعمر و بن سفيان الثقني قالا: انهزم المسلمون يوم حنين فلم يبق مع رسول الله عليالية الاعباس وأبوسفيان بن الحارث، قال فقبض رسول الله وَ اللَّهُ عَلِينَةً قَبْضَةً مِن الحصباء فرمى بِها في وجوههم ، قال فانهزمنا فما خيل الينا إلا أن كل حجر أو شجر أ فارس يطلبنا ، قال الثقني : فأعجرت على فرسي حق دخلت الطائف . وروى يونس بن بكير في مغازيه عن يوسف بن صهيب بن عبد الله أنه لم يبق مع رسول الله يوم حنين إلا رجل واحد اجمه زید . وروی البیهتی من طریق الـکدیمی ثنا موسی بن مسعود ثنا سعید بن السائب بن یسار الطائني عن السائب بن يسار عن يزيد بن عامر السوائي أنه قال عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين فتبعهم الكفار وأخذ رسول الله عَيْنَاتُهُ قبضة من الارض، ثم أقبل على المشركين فرمي مها وجوههم وقال ﴿ ارجعوا شاهت الوجوه ﴾ فما أحد يلتي أخاه الا وهو يشكو قذى في عينيه . ثم روى من طرية بن آخرىن عن أبي حذيفة ثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائني حدثني أبي السائب بن يسار معمت بزيد بن عامر السوائي ــ وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أملم بعد ــ قال : فنحن نسأله عن الرعب الذي ألتي الله في قاوب المشركين يوم حنين كيف كان ? قال فـكان يأخذ لنا بحصاة فيرمي مها في الطست فيطن ، قال كنا نجد في اجوافنا مثل هذا . وقال البيه في أنبأ أبو عبد الله الحافظ ومحد ابن موسى بن الفضل قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد بن بكير الحضرمي ثنا أبو أبوب بن جابر عن صدقة بن سميد عن مضعب بن شيبة عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله عَمَالِيَّةٍ وم حنين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ، ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش فقلت وأمّا واقف معه : يا رسول الله إنى أرى خيلا بلقاً ، فقال « يا شيبة إنه لا راها الاكافر » فضرب يده في صدري ثم قال « اللهم أحد شيبة » ثم ضربها الثانية فقال « اللهم أحد شيبة » ثم ضربها الثالثة ثم قال ﴿ اللهِ م أهد شيبة ﴾ قال فوالله ما رفع يده عن صدرى في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب الى منه . تم ذكر الحديث في التقاء الناس والهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله ﷺ حتى هزم الله المشركين . وقال البيهتي أنبأ أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو محمد أحمد بن عبــد الله المزتى ثنا يوسف بن موسى ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى ابن عباس عن شيبة بن عثمان قال : لما رأيت رسول الله ﷺ يوم حنين قد عرى ، ذكرت أبى وعمى وقتل على وحرة إيامها ، فقلت اليوم أدرك ثأرى من رسول الله عَلَيْكِ ، قال فذهبت لأجيئه عن يمينه فاذا بالعباس بن عبد المطلب قاتم عليه درع بيضاء كأنها فضة ينكشف عنها العجاج ، فقلت عه ولن يخذله ، قال ثم جئته عن يساره ﴿ فَاذَا أَنَا مِانِي سَفَيَانَ مِنَ الْحَارَثُ مِن عَبِدَ المَطْلَبِ فَقَلْتُ ابْنُ عَمْهُ وَلَنْ يَخْذُلُه ، قَالَ ثُمْ جُنَّتُهُ م فلم يبق إلا أن أساوره سورة بالسيف إذ رفع شواظ من نار بيني و بينه كأ نه برق فخفت أن يمحشني ، فوضعت يدى على بصرى ومشيت القهقرى فالتغت رسول الله عَيَّالِيْنِ وقال « ياشيب أدن مني ، اللهم اذهب عنــه الشيطان » قال فرفعت البــه بصرى ولهو أحب إلى من محمى و بصرى ، فقال إشيب قاتل الكفار » وقال ابن اسحاق : وقال شيبة بن عنمان بن أبى طلحة اخو بنى عبد الدار قلت اليوم أدرك تأرى \_ وكان أبوه قد قتل بوم أحد \_ اليوم أقتل محدا ، قال فأدرت برسول الله عَيْنَاكِيْ لا قتله فأقبل شيّ حتى تغشى فؤادى فلم أطق ذاك وعامت أنه ممنوع منى . وقال محمــد بن اسحاق: وحدثني والدي اسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم قال: إنا لمع رسول الله | عَيِّلِيْنِهِ يَوْمُ حَنَيْنُ وَالنَّاسُ بِقَتْتَاوِنَ اذَا نَظْرَتَ إِلَى مثل البَّجَادُ الأسودُ بهوى من السّاء حتى وقع بيننا إ و بين القوم فاذا نمل منثور قد ملاً الوادى فلم يكن الا هزيمة القوم ، فما كنا نشك أنها الملائسكة . ورواه البيهتي عن الحاكم عن الاصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن اسحاق ا به . وزاد فقال خديج بن العوجا النصرى ـ يعني في ذلك ـ :

> ولما دنونا من حنين ومائه رأينا سواداً منكر اللون أخصفا بملمومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من عروى اذاً عاد صفصفا ولو أن قومى طاوعتني سراتهم اذاً ما لقينا العارض المتكشفا اذا مالقينا جند آل محد ثمانين ألفاً واستمدوا يخندها

وقد ذكر ابن اسحاق من شعر مالك بن عوف النصرى رئيس هوازن يوم القتال وهو في حومة الوغا يرتجز و يقول :

أقدم مجاج إنه يوم نـكر مثلي على مثلك يحمى ويكر اذا أضيع الصف يوما والدبر ثم احزألت زمر بعد زمر كتائب يكل فيهن البصر قد أطعن الطعنة تقدى بالسبر حين يذم المستكن المنحجر وأطعن النجلاء تعوى وتهر لها من الجوف رشاش منهمر تفهق تارات وحيناً تنفجر وثملب العامل فها منسكسر يازين يااين همتهم أبن تفر قد أنفذ الضرس وقد طال العمر قد علم البيض الطويلات الخر أنى في أمثالما غير غر إذ تخرج الحاضن من تحت الستر

وذكر البيهق من طريق يونس بن بكير عن أبي المحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضاً حين ولى أصحابه منهزمين وذلك قوله بعد ما أسلم وقبل هي لغيره :

أذكر مسيرهم والناس كلهم ومالك فوقه الرايات تختفق ومالك ما فوقه أحد يوم حنين عليه التاج يأتلق حق لقوا الناس حين البأس يقدمهم عليهم البيض والأبدان والدرق فضاربوا الناس حتى لم يروا أحدا حول النبي وحتى جنّه الغسق حتى تنزل جبريل بنصرهم فالقوم منهزم منا ومعتلق

مناً ولو غير جبريل يقاتلنا لمنعتنا إذا أسيافنا الفلق وقد وفي عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة كان منها سرجه العلق قال ابن اسحق : ولما هزم المشركون وأمكن الله رسوله منهم قالت أمرأة من المسلمين : قد غلبت خيل الله خيل اللات والله أحق بالثبات قال ابن هشام : وقد أنشدنيه بمض اهل الرواية للشعر :

قد غلبت خيل الله خيل اللات وخيله أحق بالنبات

قال ابن اسحاق : فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك فقتل منهم سيمون رجلا محت رايمهم وكانت مع ذى الخار ، فلما قتل أخذها عثمان بن عبدالله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب فقاتل بها حتى قتل ، فأخبر نى عامر بن وهب بن الاسود أن رسول الله عَيْسَانِيْ لما بلغه قتله قال « أبعده الله قانه كان يبغض قريشا » وذكر ابن اسحاق عن يعقوب بن عتبة أنه قتل مع عثمان هذا غلام له نصراني ، فجاء رجل من الانصار ليسلبه فاذا هو أغرل ، فصاح باعلا صوته : يامعشر العرب إن ثقيفاً غرل ، قال المغـيرة بن شعبة الثقني : فأخـذت بيده وخشيت أن تذهب عنا في العرب، فقلت لا تَهْل كذلك فداك أبي وأمي إنمها هو غلام لنا نصراني ، ثم جعلت أكشف له القتلي فأقول له ألا تراهم مختتنين كما ترى ? قال ابن اسحاق : وكانت رأية الاحلاف مع قارب بن الاسود ، فلما أنهزم الناس أسسند رايته إلى شجرة وهرب هو و بنو عمه وقومه فلم يقتل من الاحلاف عير رجلين ۽ رجل من بني غيرة يقال له وهب و رجل من بني كبة يقال له الجلاح، فقال رسول الله عَلَيْكَ عَنِينَ بِلَهُ قَتِلِ الجلاح « قَتَلِ اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة » يعسى الحارث بن أويس. قال ابن اسحاق فقال العباس بن مرداس يذكر قارب بن الاسود وفراره من ا بني أبيه وذا الخمار وحبسه نفسه وقومه للموت :

> آلا من مبلغ غيلان عنى وصوف أخال يأتيه الخبير وعروة إنما أهدى جوابا وقولا غير قولكما يسير مِأْنُ مُحَمِّداً عبد رسول لرب لا يضل ولا يجور وجدناه نبيا مثل مومى فكل فتى بخايره مخير وبئس الأمر أمر بني قسى وج إذا تقسمت الامود أضاعوا أمرهم ولكل قوم أمير والدوائر قد تدور فجئنا أمد غابات البهم جنود الله ضاحية تسير

نؤم الجم جمع بنی قسی علی حنق نکاد له نطیر

فكنا أمدلية ثم حتى أبحناها وأسلمت النصور ويوم كان قبل لدى حنين فأقلع والدماء به تمور قتلنا فى الغبار بنى حطيط على راياتها والخيل زور ولم يك ذو الحمّار رئيس قوم لهم عقل يعاقب أو نكير آنام يهم على سنن المنايا وقد بانت لمبصرها الأمور فأفلت من نجا منهم حريضا وقتل منهم بشر كثير ولا يغنى الأمور أخوالتوانى ولا الغلق الصريرة الحصور أحاتهم وحان وملكوه أمورهم وأفلتت الصقور بنو عوف تميح بهم جياد أهين لها الفصافص والشعير فلوَلا قارب وبنو أبيه تقسمت المزارع والقصور ولكن الرياسة عموها على عن أشار به المشير أطاعوا قاربا ولهم جدود وأحلام إلى عز تصير فان لم يسلموا فهموا أذان ﴿ بحرب الله ليس لهم نصير كأن بني مماوية بن بكر الى الاسلام ضائنة نخور فقلنا اسلموا إنا أخوكم وقد يرأت من الاحن الصدور 🖖 كأن القوم اذ جاۋا الينا من البغضاء بعدالسلم عور

🧎 وأقسم لوهموا مكثوا لسرةا 🌎 اليهم بالجنود ولم يغوروا " من الأيام لم تسمع كيوم ولم يسمع به قوم ذكور فان مهدوا الى الاسلام يلفوا أنوف الناس ما ممر السمير كاحكت بني سعد وجرت برهط بني غزية عنقفير

🍎 فصل 🦫

ولما الهزمت هوازن وقف ملكهم مالك بن عوف النصرى على ثنية مم طائفة فقال : قفوا حتى تجوز ضعفاؤكم وتلحق أخراكم . قال ابن اسحاق : فبلغثي أن خيلا طلعت ومالك وأصحابه على الثنية فقال لاصحابه ماذا ترون ? قالوا نرى قوما واضعى رماحهم بين آذان خيلهم طويلة بوادهم ، فقال هؤلاء بنو سليم ولا بأس عليكم منهم ، فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادى ، ثم طلعت خيــل أخرى تتبعها فقال لا صحابه ماذا ترون ? قالوا نرى قوماً عارضي رماحهم اغفالا على خيلهم ، فقال هؤلاء الأوس والخز رج ولا بأس عليكم منهم ، فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بنى سليم، ثم طلع فارس فقال لأصحابه ماذا ترون ? فقالوا نرى فارساً طويل الباد واضعاً رمحه على عاتقه عاصباً رأسه بملاءة حمراء، قال: هذا الزبير بن الموام وأقسم باللات ليخالطنكم فأثبتوا له، فلما انتهى الزبير الى أصل الثنية أبصر القوم فصمه لهم فلم يزل يطاعتهم حتى أزاحهم عنها .

وأمر رسول الله عَيْنَاتِينَةِ بالغنائم فجمعت من الأبل والغنم والرقيق وأمر أن تساق الى الجعرانة فتحبس هناك ، قال ابن اسحاق : وجعل رسول الله عَيْنَاتِينَةِ على الغنائم مسعود بن عمر و الغفارى .

قال ابن اسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا أن رسول الله والمستخد المراة قتلها خالد بن الوليد والناس متقصفون عليها فقال لبعض أصحابه « أدرك خالداً فقل له إن رسول الله ويستخد ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عسيفاً » هكذا رواه ابن اسحاق منقطعاً . وقد قال الامام أحمد ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر و ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزاد حدثنى المرقع بن صيني عن جده رباح بن ربيع أخى بني حنظلة الكانب أنه أخبره أنه رجع رسول الله ويتعالى غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد ، فر رباح وأصحاب رسول الله ويتعالى على امرأة مقتولة بما أصابت المقدمة ، فوقفوا ينظر ون البها و يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول افي ويتلاق على راحلته الفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول افي ويتعلى المراحدة المقاتل » فقال الأحدم « الحق خالداً فقل له لا يقتلن ذرية ولا عديفاً » وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث المرقع بن صيغي به نحوه .

## ﴿ غزوة أوطاس ﴾

وكان سبها أن هوازن لما الهزمت ذهبت فرقة منهم فيهم الرئيس مالك بن عوف النصرى فلجؤوا الى الطائف فتحصنوا بها، وسارت فرقة فسكر وا يمكان يقال له أوطاس فبعث اليهم رسول الله وكان وم حنين أنوا الطائف السكرعة فحاصر أهل الطائف كا سياتى . قال ابن اسحاق : ولما انهزم المشركون وم حنين أنوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم بأوطاس ، وتوجه بعضهم نحو نخلة ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة الا بنو غيرة من ثقيف ، وتبعت خيل رسول الله وتوجه بعضهم فاخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة أهان السلمى و يعرف بابن الدغنة ـ وهى أمه ـ در يد بن الصمة فاخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه في شجار لهم ، فإذا برجل فأناخ به فإذا شيخ كبير وإذا در يد بن الصمة ولا يعرفه الغلام ، فقال له در يد : ماذا تريد بى العلى ، شم

ضربه بسيفه فلم يغن شيئًا ، قال : بئس ما سلحنك أمك خذ سيني هذا من مؤخر رحلي في الشجار أم اضرب به واوفع عن العظام واخفض عن الدماغ فأنى كذلك كنت أضرب الرجال ، ثم إذا أتيت أمك فاخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرب والله يوم منعت فيه نساءك ، فزعم بنوسليم أن ربيعة قال لما ضربته فوقع تكشف فاذا عجانه و بطون فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل إعراء ، فلما وجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه فقالت : أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثاً . ثم ذكر ابن اسحاق مارثت به عمرة بفت دريد أباها فهن ذلك قولها :

قالوا قتلنا دريداً قلت قد صدقوا فظل دمعى على السربال منحدر لولا الذى قهر الأقوام كلهم رأت سليم وكعب كيف يأتمر إذن لصبحهم غبا وظاهرة حيث استقرت نواهم جحفل ذفر

قال ابن اسحاق : و بعث رسول الله والمسائلة في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الاشعرى فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال فرمى أبوعام، فقتل ، فأخذ الراية أبو موسى الاشعرى وهو ابن عمه فقاتلهم ففنح الله عليه وهزمهم الله عز وجل ، ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذى رمى أبا عامر الاشعرى بسهم فاصاب ركبته فقتله وقال :

إن تسألوا عنى خاتى سلمه ابن سمادير لن توسمه أضرب بالسيف رؤس المسلمه

قال ابن اسحاق: وحدثنى من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه أن أبا عامر الاشعرى لتى يوم أوطاس عشرة أخوة من المشركين فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه الى الاسلام و يقول اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر ، ثم حمل عليه آخر فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه الى الاسلام و يقول اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر ، ثم جملوا يحملون عليه وهو يقول ذلك حتى قتل تسعة و بتى العاشر فحمل على أبى عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه الى الاسلام و يقول اللهم اشهد عليه ، فقال الرجل : اللهم لا تشهد على فحك عنه أبو عامر فأفلت فأسلم بعد فحسن إسلامه ، فكان النبى عامل بني جشم بن معاوية فأصاب أحدها قلبه والا خر ركبته فقتلاه ، و ولى الناس أبا موسى فحمل عليهما فقتلهما ، فقال رجل من بنى جشم بن معاوية فأصاب أحدها قلبه والا خر ركبته فقتلاه ، و ولى الناس أبا موسى فحمل عليهما فقتلهما ، فقال رجل من بنى جشم برثهما :

إن الرزية قتل العلا وأوفى جميعاً ولم يسندا ما القاتلان أبا عامر وقد كان داهية أربدا ما تركاه لدى معرك كأن على عطفه مجسدا

فلم ير في الناس مثليهما أقل عثارا وأرمى يدا

وقال البخارى : ثنا محمد بن العلاء وحدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي مومى قال : لما فرغ رسول الله عَلَيْكِيْنَةِ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلتي دريد ن الصمة فقتُل در يد وهزم الله أصحابه ، قال أبو موسى : و بعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته ، قال فانتهيت اليه فقلت ياعم من رماك ? فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتلي الذي رماني ، فقصدت له فلحقته فلما رآني ولي فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت ا فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ، ثم قلت لابي عامر قتل الله صاحبك، قال فانتزع هذا السهم قَتْرَعْتُهُ فَنْزَا مِنْهُ الْمَاءُ . قال يا أين أخى اقرى وسول الله وَيُطْلِقُهُ السلام وقل له استغفر لي ، واستخلفني أبو عامر على الناس فحكث يسيراً ثم مات فرجعت فدخلت على رسول الله ﷺ في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قــد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه ، فأخبر ته بخبر نا وخير أبي عامر وقوله قل له استغفر لى قال فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال « اللهم اغفر لعبيد أبي عامر » و رأيت بياض إبطيه | أثم قال « اللهــم أجمله يوم القيامة فوق كثير من خلقك \_ أو من الناس » فقلت ولى فاستغفر ، فقال « اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما » قال أبو بردة إحداها لا بي عامر والأخرى لأ بي موسى رضي الله عنهما . و رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن أبي براد عن أبي أسامة به محوم وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق أنبا سفيان \_ هو الثوري \_ عن عَمَانَ البقي عَن أَبِي الخَليل عن أبي سميد الخدري قال . أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج ف كرهنا أن نقع علمهن ولهن أزواج، فسألنا النبي عَيَكُلِيَّةٍ فنزلت هذه الآية ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال فاستحللنا بها فروجهن . وهكذا رواه الترمذي والنساني من حــديث عُمَانَ البِّي به . وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث شـعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدرى . وقد رواه الامام احمد ومسلم وأبو داود والنساني من حديث سعيد بن أبي عرو بة ، زاد مسلم وشعبة والترمذي من حديث همام عن يحيي ثلاثهم عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الماشمي عن أبى سعيد أن أصحاب رسول الله عَيْنَالِيَّةِ أصابوا سبابا بوم أو طاس لمن أزواج من أهل الشرك . فكان أناس من أصحاب رسول الله عِنْ الله عَلَيْ كفوا وتأنموا من غشيانهن ، فنزلت هـ فده الا ية في ذلك ( والمحصنات من النساء الا ما ملسكت أيمانسكم ) وهذا لفظ احمــد بن حنبل فزاد في هذا الاسناد أَمِا عَلَقْمَةُ الْهَافَتْمِي وَهُو ثُقَّةً وَكَانَ هَذَا هُو الْمُحْفُوظُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وقد استعل جماعة من السلف بهذه الآية السكريمة على أن بيع الامة طلاقها . روى ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس وسمعيد بن المسيب والحسن البصرى وخالفهم الجهور مستدلين بحديث بريرة حيث بيعت ثم خيرت في فسخ نـكاحها أو إبقاءه ، فلوكان بيمها طلاقها لها لما خيرت، وقد تقصينا الكلام على ذلك في التفسير عا فيه كفاية وسنذكره إن شاء الله في الأحكام الكبير، وقد استدل جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث في سبايا أوطاس وخالفهم الجهور وقالوا هذه ا قضية عين فلملهن أسلمن أوكن كتابيات وموضع تقرير ذلك في الأحكام السكبير إن شاء الله تعالى . م فصل فیمن استشهد وم حنین و بسریة أوطاس ﴾

أين ابن أم أين مولى رسول الله وَيُنظِينُ وهو أين بن عبيد، وزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب ابن أسد جميح به فرسه الذي يقال له الجناح فمات ، وسراقة بن مالك بن الحارث بن عدى الانصارى من بني العجلان ، وأبو عامر الاشعرى أمير سرية أوطاس ، فيؤلاء أر بعة رضي الله عنهم .

﴿ فصل فما قبل من الأشعار في غزوة هوازن ﴾

فن ذلك قول بجير بن زهير بن أبي سلمي :

لولا الاله وعيده وليتم حين استخف الرعبكل جبان بالجزع يوم حيالنا أقراننا وسوايح يكبون للأذقاق من بين ساع ثوبه في كفه ومقطر بسنابك ولبان والله أكرمنا وأظهر ديننا وأعزنا بعبادة الرحمن والله أهلكهم وفرق جمهم وأذلهم بعبادة الشيطان

قال ابن هشام وبروى فها بعض الرواة : إذ قام عم نبينكم ووليه يدعون بالكتيبة الإيمان

وقال عباس بن مرداس السلى :

فأنى والسوابح يوم جمع

أين الذين همُ أجابوا ربهم يوم العريض و بيعة الرضوان

وما يتلو الرسول من الكتاب لقدأ حببت ما لقيت تقيف بجنب الشعب آمس من العذاب هُمُ رأس المدو من اهل تجد فقتلهم آلذ من الشراب هزمنا الجم جمع بنی قسی وحلت برکها ببنی رأب وصرما من هلال غادرتهم بأوطاس تعفّر بالتراب ولو لاقين جمع بني كالاب لقام نساؤهم والنقع كابي ركضنا الخيل فيهم بين بس إلى الاوراد تنحط بالهاب بذى لجب رسول الله فيهم كتيبته تعرض للضراب

## وقال عباس بن مرداس أيضا:

ماخاتم النباء إنك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداكا إنَّ الآله بني عليك محبة في خلقه ومحمـداً سَّماكا ثم الذين وفوا بما عاهدتم جند بعثت عليهم الضحاكا رجلا به درب السلاح كأنه لمّا تكنفه العدو براكا يغشى ذوى النسب القريب و إنما يبغى رضا الرحمن ثم رضاكا أنبئك أنى قد رأيت مكره تحت العجاجة يدمغ الاشراكا طورا يعانق بالبدين وقارة يغرى الجماجم صارماً فتأكا يغشى به هام الكماة ولو ترى منه الذي عاينت كان شفا كا (١) وبنو سليم معنقون أمامه ضربا وطعناً في العدو دراكا بمشون تمحت لوائه وكأنهم أسد العربن أردن ثم عراكا ما يرتجون من القريب قرابة إلا لطاعة رجمه وهوا كا هذى مشاهدنا التي كانت لنا معروفة وولينا مولاكا وقال عباس بن مرداس أيضاً (٢):

فيسنا مع المهدى مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع علانية والخيل يغشى متونها حيم وآن من دم الجوف ناقع ويوم حنين حين سارت هوازن الينا وضاقت بالنفوس الأضالم صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا قراع الأعادى منهم والوقائع أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخذروف السحابة لامع

عنا مجدل من أهله فمتالع فطلا أريك قلد خلا فالمصانع ديار لنا يا جل إذجل عيشنا رخى وصرف الدهر للحى جامع حبيبة ألوت بها غربة النوى لبين فهل ماض من العيش راجع ة ان تبتني الكفار غير ملومة فاني وزير للنبي وقابع دعامًا اليه خير وفد علمتهم خزيمة والمرّاد منهم وواسع فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع نبايعه أبالأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين نبايع

(١) هذا البيت زدناه من سيرة ابن هشام . (٢) سقط من التيمورية هذه القصائد الى آخر الفصل .

وقال عباس أيضاً :

تقطّم باق وصل آم مؤمل وقد حلفت بالله لا تقطع القوى فما صدقت فيه ولا برت الحلفا خفافية بطن العقيق مصيفها ويحتل في البادين وجرة فالعرفا فان تتبع الكفار أم مؤمل فقد زودت قلبي على نأمها شغفا وسوف ینبئها الخبیر بأننا أبینا ولم نطلب سوی ربنا حلفا و إنا مع الهادى النبى محسد وفينا ولم يستوفها معشر ألفا خفاف وذكوان وعوف تمخالهم كأن نسيج الشهب والبيض ملبس عكة إذ جئنا كأن لواءنا غداة وطئنا المشركين ولم نجد عمترك لا يسمم القوم وسطه ببيض تطير الهام عن مستقرها رضا الله ننوى لا رضا الناس نبتغي ولله ما يبدو جميعاً وما يخني وقال عياس أيضاً رضى الله عنه :

ما بال عينك فيها عائر سهر مثل الحاطة أغضى فوقها الشفر عين تأويها من شجوها أرق الله يغمرها طورا وينحدر كأنه نظم در عند ناظمه تقطع الدلك منه فهو منتثر يا بعد منزل من ترجو مودته ومن أتى دونه الصمان عالحفر

عشية ضحاك بن سفيان معتص بسيف رسول الله والموت كافع نذود أخانًا عن أخينًا ولو ترى مصالًا لكنا الأقربين نتابع ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيمه الهدى والشرائع أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمر حمّه الله دافع

بعاقبة واستبدلت نية خلفا بفتيان صدق من سلم أعزة أطاعوا فما يعصون من أمره حرفا مصاءب زافت فی طروقتها کلفا أسودا تلاقت في مراصهها غضفا بنا عز دین اللہ غیر تنحل وزدنا علی الحی الذی معه ضعفا عقاب أرادت بعد تحليقها خطفا على شخّص الأبصار تحسب بينها إذا هي جالت في مراودها عزمًا لأمر رسول الله عدلا ولا صرفا لنا زجمة الا التذامر والنقفا وتقطف أعناق الكياة بها قطفا فكائن تركنا من قتيل ملحب وأرملة تدعو على بعلها لهفا

دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولَّى الشباب وزار الشيب والزعر واذكر بلاء سليم في مواطنها وفي سليم لأهل الفخر مفتخر قوم هموا نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر لا يغرسون فسيل النخل وسطهم ولا تخاور في مشتاهم البقر إلا سوابح كالعقبان مغرية في دارة حولها الأخطار والعكر تدعى خفاف وعوف في جوانبها . وحيّ ذكوان لا ميل ولا ضجر الضاربون جنود الشرك ضاحية ببطن مكة والأرواح تبندر حتى رفعنا وقتلاهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء منقعر وتمحن يوم حنين كان مشهدنا اللدين عزآ وعنــد الله مدخر إذ نركب الموت مخضرا بطائنه والخيل ينجاب عنها ساطع كدر تعت اللواء مع الضحاك يقدمنا كا مشى الليث في غاباته الخدر في مأرق من مجر الحرب كلكلها تحاد تأفل منه الشمس والقمر وقد صبرنا بأوطاس أسنتنا الله ننصر من شئنا وننتصر حتى تأوب أقوام منازلهم لولا المليك ولولا نحن ما صدروا وقال عباس أيضاً رضى الله عنه :

يا آبها الرجل الذي تهوى به وجناء مجمرة المناسم عرمس إما أتيت على النبي فقل له ياخير من ركب المطي ومن مشي فوق التراب اذا تعد الأنفس إنا وفينا بالذى عاهدتنا والخيل تقدع بالكاة وتضرس إذ سال من أفناء بهثة كلها جمع تظل به المخارم ترجس حتى صبحنا أهل مكة فيلقا شهباء يقدمها المام الأشوس من كل أغلب من سليم فوقه يروى الفياة أذا تجامر في الوغى وتخاله أسداً اذا ما يعبس يغشى السكتيبة معلماً وبكفه عضب يقد به ولدن مدعس وعلى حنين قد وفي من جعنا ألف أمد به الرسول عرندس كانوا أمام المؤمنين دريئة والشمس يومئذ عليهم أفحس

فما ترى معشراً قلوا ولا كتروا إلا وقد اصبح منا فيهم أثر

حقاً عليك اذا اطمأن المجلس بيضاء محكمة الدخال وقونس

وقال أيضاً رضى الله عنه :

تمضى و بحرسنا الاله بحفظه والله ليس بضائم من بحرس ولقد حبسنا بالمناقب محبساً رضى الاسله به فنع المحبس وغداة أوطاس شددنا شدة كفت المدو وقيل منها يا احبسوا تدعو هوازن بالأخوة بيننا ثدى تمد به هوازن آيبس حتى تركنا جمعهم وكأنه عير تعاقبه السباع مفرس

من مبلغ الأقوام أن محداً رسول الاله راشد حيث عما دعا ربه واستنصر الله وحدم فأصبح قد وفي اليه وأنعا سرينا وواعدنا قديداً محمداً يؤم بنا أمراً من الله محكما تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا مع الفجر فتياناً وغاباً مقوما على الخيل مشدوداً علمينادروعنا ورجلا كدفاع الأثنى عرمرما فان سراة الحي إن كنت سائلا سليم وفيهم منهم من تسلما وجند من الأنصار لا يخذلونه أطاعوا فما يعصونه ما تكلما فان تك قد أمرت في القوم خالدا وقدمته فانه قد تقدما يجند هداه الله أنت أميره تصيب به في الحق من كان أظلما حلفت بميناً برة لمحمد فأكلتها ألفاً من الخيل ملجما وقال نبي المؤمنين تقدموا وحب الينا أن نكون المقدما وبتنا بنهى المستدير ولم يكن بنا الخوف إلا رغبة وتحزما أطعناك حتى أسلم الناس كلهم وحتى صبحنا الجع أهل يلملما يظل الحصان الأبلق الوردوسطه ولا يطمئن الشيخ حتى يسوما معونا لهم ورد القطا زفَّه ضحى وكلا تراه عن أخيه قد احجما لدن غدوة حقى تركنا عشبة حنيناً وقد سالت دوامعه دما إذا شئت من كل رأيت طمرَّة وفارسها مهوى ورمحاً محطما وقد أحرزت مناهوازن سرمها وحب اللها أن نخيب وتحرما

هكذا أو رد الأمام محمد بن اسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مرداس السلى رضى الله عنه وقد تركنا بعض ما أورده من القصائد خشية الاطالة وخوف الملالة ، ثم أورد من شعر غيره أيضا وقد حصل ما فيه كفاية من ذلك والله أعلم.

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم غزوة الطائف ﴾

قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : قاتل رسول الله ﷺ يوم حنين وحاصر الطائف في ا شوال سنة ثمان . وقال محمد بن اسحاق : ولما قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال ولم يشهد حنيناً ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة كانا بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبور، قال ثم سار رسول الله وَلِنَظِيْتُهِ إلى الطائف حين فرغ من حنين فقال كعب بن مالك في ذلك: \*

> قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمنا السيوفا تخبرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو تقيفا فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوظ وننتزع العروش ببطن وج \_ وتصبح دوركم منكم خاوة ويأتيكم لنا سرعان خيل يغادر خلفه جمعا كثيغا اذا نزلوا بساحتكم سمعتم لها مما أناخ بها رجيفا بأيديهم قواضب مرهفات يزرن المصطلين يها الحنوفا تخال جديّة الأبطال فها غداة الزحف جادياً مدوفا أتونا لا يرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأتوفا أ

> كأمنال العقائق أخلصتها قيون الهند لم تضرب كتيفا أجدهم أليس لهم نصيح من الأقوام كان بناعريفا يخبرهم بأنا قد جمعنا عتاق الخيل والنجب الطروفا وأنا قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صفوفا رثيسهم النبي وكان صلبا نتي القلب مصطبراً عزوفا وشيد الأمر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقاً خفيفا نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحن كان بنا رؤفا فان تلقوا الينا السلم نقبل وتجعلكم لنا عضداً وريغا وإن تأبوا نجاهدكم ونصير ولايك أمرنا رعشا ضعيفا تجالد ما بقينا أو تنيبوا الى الاملام إذعانا مضيغا تجاهد لا نبالى ما لقينا أأهلكما التلادأم الطريفا وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجنم منهم والحليفا

بكل مهند لين صقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا لأمر الله والأدلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا وتنسى اللات والعزى وودر ونسلها القلائد والشنوفا فأمسوا قد أقروا واطأنوا ومن لا يمتنع يقبل خسوفا

وقال ابن اسحاق : فاجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمر و بن عمير الثقني :

قلت: قدوفد على رسول الله عَيَّالِيَّةِ بعد ذلك فى وفد ثقيف فأسلم معهم. قاله موسى بن عقبة وأبو اسحاق وأبو عمر بن عبدالبر وابن الاثير وغير واحد، و زعم المدايني أنه لم يسلم بل صار الى بلاد الروم فتنصر ومات بها:

من كان يبغينا بريد قتالنا فإنّا بدار معلم لا نريمها وجدفا بها الآباء من قبل ما ترى وكانت لنا أطواؤها وكرومها وقد جربتنا قبل عرو بن عامم فأخبرها ذو رأبها وحليمها وقد علمت إن قالت الحق أننا اذا ما أتت صعر الخدود نقيمها نقوتمها حتى يلين شريسها ويعرف للحق المبين ظاومها علينا دلاص من تراب محرق كلون الساء زينتها نجومها نرفعها عنا ببيض صوارم اذا جردت في غرة لا نشيمها قال ابن اسحاق: وقال شداد بن عارض الجشمي في مسير رسول الله عليه الطائف:

لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر إن التي حرقت بالسد فاشتعلت ولم تقاتل لدى أحجارها هدر إن الرسول متى ينزل بلادكم يظمن وليس بها من أهلها بشر

قال ابن اسحاق: فسلك رسول الله ويَقطِيني من حنين الى الطائف على نخلة اليمانية ثم على قلله المانية ثم على قلب على بحرة الرغاء من لية فابتنى بها مسجدا فصلى فيه . قال ابن اسحاق : فد ثنى عرو بن شعيب أنه عليه السلام أقاد بومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم وهو أول دم أقيد به فى الاسلام رجل من بنى ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به وأمر رسول الله ويَسَيَني وهو بلية بحصن ماقك بن عوف فهدم . قال ابن اسحاق : ثم سلك فى طريق يقال لها الضيقة فلما توجه رسول الله ويُسَيِني مال عن اسمها فقال ما اسم هذه الطريق فقيل الضيقة فقال بل هى اليسرى ، ثم خرج منها على مثل عن اسمها فقال ما اسم هذه الطريق فقيل الضيقة فقال بل هى اليسرى ، ثم خرج منها على أخب حتى نزل تحت سدرة بقال لها الصادرة قريباً من مال رجل من ثقيف ، فأرسل اليه رسول الله ويوني المنادرة بن المنادرة به الله والله والله

ا باخرابه . وقال ابن اسحاق : عن اسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير ممعت عبد الله بن عمر و ممعت رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ بقول حين خرجنا معه الى الطائف فمر رمَّا بقبر فقال رسول الله عَيَالِيَّةٍ « هذا إ قبر أبى رغال وهو أبو ثقيف وكان من نمود وكان بهــذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابِت قومه مهذا المـكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معــه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه إ أصبتموه » قال فابتدره الناس فاستخرجوا معه الغصن . ورواه أبو داود عن يحيي بن معين عن وهب ابن جرير بن حازم عن آبيه عن محمد بن اسحاق به . ورواه البهيق من حديث يزيد بن زريم عن روح بن القاسم عن اسماعيل بن آميـة به . قال ابن اسحاق : ثم مضى رسول الله بَشَيْلُة حتى تزل قريباً من الطائف فضرب به عسكره فقنل ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا الى موضع مسجده عليــه السلام اليوم بالطائف الذي بننه تقيف بعد اسلامها ، بناه عمر و من أمية بن وهب وكانت فيه سارية لا تطلع عليها الشمس صبيحة كل يوم الا مهم لها نقيض فها يذكرون، قال فحاصرهم بضماً وعشرين ليلة ،قال ابن هشام ويقال سبع عشرة لبلة ، وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : ثم سار رسول الله عَلَيْكُ إلى الطائف وترك السبي والجمرانة وملئت عرش مكة منهم فنزل رسول الله ويتاليج بالاكة عند حصن الطائف بضم عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من وراء حصنهم ولم يخرج اليه أحد منهسم غير أبى بكرة بن مسروح أخي زياد لآمه ، فأعتقه رسول الله ﷺ وكثرت الجراح وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها فقالت لهم تقيف: لا تفسدوا الأموال نانها لنا أولكم. وقال عروة أمر رسول الله ﷺ كل رجل من المسلمين أن يقطع خس تخلات وخمس حبلات و بعث مناديا ينادي من خرج الينا فهو حر ، فاقتحم اليه نفر منهم فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبى سفيان لامه فأعتقهم ودفع كل رجل منهم الى رجل من المسلمين يعوله و يحمله . وقال الامام أحمد ثنا بزيد ثنا حجاج عن الحمكم عن مقسم عن ابن عباس أن رمول الله عَيْنَالِيْدِ كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم اذا أملموا ، وقد أعتق يوم الطائف رجلين وقال أحمد ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس ثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: حاصر رسول الله الله الطائف فحرج اليه عبدان فأعتقهما أحدها أبو بكرة وكان رسول الله سَيَالِيْهِ يعتق العبيد اذا خرجوا اليه وقال أحمد أيضاً ثنا نصر بن رئاب عن الحجاج عن الحبكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله عليه يوم الطائف « من خرج الينا من العبيد فهو حر ، فرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله علي عذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ، لكن ذهب الامام أحمد إلى هذا فعنده أن كل عبد جاء من دار الحرب الى دار الاسلام عنق حكماً شرعياً مطلقاً عاما، وقال آخر ون إنما كان

هذا شرطاً لا حكماً عاماً ولو صح الحديث لـكان التشريع العام أظهر كا في قوله عليه السلام « من قتل قتيلا فله سلبه ، وقد قال بونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن المكرم الثقني قال: لما حاصر رسول الله والله الله الطائف خرج اليه رقيق من رقيقهم أبو بكرة عبداً للحارث بن كلدة والمنبعث وكان امعه المضطجم فسماه رسول الله عَلَيْكُ المنبعث ، ويحنس ووردان في رهط من رقيقهم فأسلموا ، فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا يارسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك ? قال « لا أولئك عتقاء الله » و رد على ذلك الرجل ولاء عبده فجعله له . وقال البخاري ثنا محد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن عاصم محمت أبا عنمان قال محمت سـمدا \_ وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان تدور حصن الطائف في أناس فجاء إلى رسول الله ﷺ \_ قالا : معمنا رسول الله و من ادعى إلى غير أبيـه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام ، ورواه مسلم من حديث عاصم به . قال البخارى : وقال هشام أنبا معمر عن عاصم عن أبي العاليه أو أبي عثمان النهدى قال محمت سمدا وأبا بكرة عن النبي عَيْنَا إِنَّا عاصم : قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما ، قال أجل أما أحدها فاول من رمى بسهم في سبيل الله ، وأما الآخر فنزل إلى رسول الله عَلَيْكَ ثَالَث ثلاثة وعشرين من الطائف. قال محمد بن اسحاق: وكان مع رسول الله عِيَنِاليِّي امرأتان من نسائه إحداها أم سلمة فضرب لها قبتين فكان يصلى بينهما، فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديداً وتراموا بالنبل قال ابن هشام: و رماهم بالمنجنيق . فحدثني من أثق به أن النبي عَلَيْكُ أول من رمي في الاسلام بالمنجنيق رمي به أهل الطائف . وذكر ابن اسحق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة ثم زحفوا ليحرقوا جـــدار أهل الطائف فأرسلت علمهم سكك الحديد محاة فخرجوا من محتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالًا ، فحينتُذُ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون ، قال وتقدم أبوسفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فناديا ثقيفاً بالامان حتى يكلموهم فأمنوهم فدعوا نساء من قريش و بني كنانة ليخرجن اليهم وها يخافان عليهن السباء اذا فتح الحصن ، فأبين فقــال لها أبو الاسود بن مسعود : ألا أدلكا على خدير مما جئمًا له ? إن مال أبي الاسود حيث قد علممًا ، وكان رسول الله ﷺ فازلا بواد يقال له العقيق وهو بين مال بني الاسود و بين الطائف وليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أشد ءؤونة ولا أبعد عمارة منه ، و إن محمدا إن قطعه لم يعمر أبدا فكلماه فليأخذه لنفسه أو ليدعه لله ولارحم. فزعموا أن رسول الله عَيَالِيِّهِ تركه لهم. وقدر وي الواقدي عن شيوخه نحو هذاوعنده أن سلمان الفارسي هو الذي أشار بالمنجنبق وعمله بيده وقيل قــدم به و بعبابتين فالله أعلم. وقد أو رد البيهي من طريق ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة أن عبينة بن حصن استأذن رسول الله ا وَيُنْكُنُّونَ فَ أَن يَأْتِي أَهِلِ الطَائف فيدعوهم إلى الاسلام فأذن له ، فجاءهم فأمرهم بالنبات في حصنهم وقال

لا يهولنكم قطع ما قطع من الاشجار في كلام طويل ، فلما رجع قال له رـول الله ﷺ « ما قلت لهم » قال دعوتهم إلى الاسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنة ، فقال ﴿ كذبت بل قلت لهم كذا وكذا ، فقال صدقت بإرسول الله آتوب إلى الله واليك من ذلك . وقد روى البيه في عن الحاكم عن الأصم عن احمد ابن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام الدستواتي عن قتادة عن سالم بن أبي الجمد عن معدان ابن آبي طلحة عن ابن أبي تجييح السلمي وهو عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله مَتَطَالِنَهُ قَصِر الطائف فسمعت رسول الله وَتُطَالِنَهُ يقول « من بلغ بسهم فله درجة في الجنة ، فبلغت يومثُدُ ستة عشرسهماً ، ومعمته يقول « من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر ، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً وم القيامة وأيما رجل أعتق رجلا وسلما فإن الله جاعل كل عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم وأ عا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار ». و رواه أبوداود والترمذي وصححه النسائي من حديث قنادة به . وقال البخاري ثنا الحميدي معم سفيان ثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت : دخل على رسول الله والله وعندى مخنث فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أسية : أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنية غيلان فانها تقبل بأر بع وتدبر بنمان فقال رسول الله عَيَالِيَّةُ ﴿ لا يدخلن هؤلاء عليكن ﴾ قال ابن عيينة وقال ابن جريج : المخنث هيت . وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من إ طرق عن هشام بن عروة عن آبيــه به وفى لفظ وكانوا يرونه •ن غير أولى الأربة من الرجال ، وفى لفظ قال رسول الله عَيَيْكُ ﴿ أَلا أَرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكن هؤلاء ، يعني اذا كان ممن يفهم ذلك فهو داخل في قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لاهمة له الى النساء وليس المراد به الذي يؤتى إذ لوكان كذلك لوجب قتله حمّا كما دل عليه الحديث وكما قتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، ومعنى قوله تقبل بأر بع وتدبر بشمان يعنى إ بذلك عكن بطنها فانها تكون أر بعا اذا أقبلت ثم تصيركل واحدة ثنتين اذا أدرت ،وهذه المرأة هي بادية بنت غيلان بن سلمة من سادات ثقيف ، وهــذا المخنث قد ذكر البخارى عن ابن جر بج أن هيت وهذا هو المشهور . لكن قال بونس عن ابن اسحاق قال : وكان مع رسول الله عَلَيْكَةُ مولى الحالته بنت عمرو بن عايد مخنث يقال له ما تع يدخل على نداء رسول الله عَلَيْكِيْنِ في بيته ولا نرى أنه إيفطن لشي من أمو رالنساء مما يفطن الب، رجال ، ولا برى أن له في ذلك إرباً فسمعه وهو يقول لخالد ا بن الوليد : وإخالد إن افتتح رسول الله وَ الله وَ الله الطائف فلا تنفلتن منكم بادية بنت غيلان فانها تقبل بار بع وتدبر بثمان ، فقال رسول الله عَيْمَالِيِّي حين سمع هذا منه و ألا أرى هذا يفطن لهذا » الحديث ثم قال لنسائه « لا يسخلن عليكم » فحجب عن بيت رسول الله عَلَيْكُ في وقال البخاري ثنا على بن عبدالله

ا ثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الاعمى عن عبد الله من عمرو قال : لما حاصر رسول اللهُ عَيْنَا الله الله على على منهم شيئًا قال ﴿ إِمَّا قَافُلُونَ عَدَّ إِن شَاءُ الله ﴾ فنقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتح ? فقال ﴿ اغدُوا على القتال ﴾ فغدوا فأصابهم جراح فقال ﴿ إِنَّا قَافُلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءُ اللَّهُ ﴾ فأعجبهم فضحك الني عَلَيْنَ وقال سفيان مرة فتبسم ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به وعنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب واختلف في نسخ البخارى فني نسخة كذلك عن عبد الله بن عمر و بن الماص والله أعلم. وقال الواقدي حدثني كنير بن زيد بن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: لما مضت خس عشرة من حصار الطائف استشار رسول الله سَيَنَيْنَ نوفل بن معاوية الدئلي فقال « يا نوفل ما ترى في المقام عليهم ? » قال بإرسول الله تعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته ، و إن تركته لم يضرك. قال ابن اسحاق : وقد بلغني أن رسول الله ﷺ قال لابي بكر وهو محاصر ثقيفاً ﴿ يَأْمِا بِكُرُ إِنِّي رَأَيْتِ أَنِّي أهديت لي قعبة مملوءة زبداً فنقرها ديك فهراق ما فها » فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما أظن أن تدرك منهم بومك هــذا ما تريد ، فقال رسول الله بَيْنَاكِيْنِ « وأنا لا أرى ذلك » قال ثم إن خولة بنت حكم السلمية وهي امرأة عنمان بن مظعون قالت : يارسول الله اعطني إن فتح الله عليك حلى بادية بنت غيلان بن سلمة أو حلى الفارعة بنت عقيل ـ وكانت من أحلى نساء ثقيف ـ فذكر أن رسول الله عَيْنَا فَيْ قَالَ لَمَا « و إن كان لم يؤذن في ثقيف ياخويلة » فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر س الخطاب فدخل على رمسول الله عَيْسَالِيِّ فقال: يارسول الله ما حسديث حدثتنيه خولة زعمت أنك قلته ? قال قد قلته ، قال أو ما أذن فهــم ? قال لا ، قال أفلا أؤذن بالرحيل ? قال بلي ، فأذن عمر بالرحيل فلما استقبل الناس فادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج: ألا إن الحي مقيم ، قال يقول عبينة بن حصن أجر والله مجدة كراماً ، فقال له رجل من المسلمين قاتلك الله ياعيينة أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله عَيَالِيِّنيِّ وقد جئت تنصره ? فقال إنى والله ما جئت لأ قاتل ثفيفاً معكم ، ولكني أردت أن يفتح محــد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطؤها لعلما تلد لى رجلا نان ثقيفًا مناكير . وقــد روى ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة قصة خولة بنت حكيم وقول رسول الله عَيْنِيْكِيْ مَا قَالَ . وَتَأْذُينَ عَمْرُ بَالرَّحِيلُ ، قَالَ وأمر، رسول الله عَيْنِيْكِيْ النَّاس أن لا يسرحوا ظهرهم فلما ، أصبحوا ارتحل رسول الله عَيَّالِيَّةِ وأصحابه ودعا حين ركب قائلًا فقال ﴿ اللهم اهدهم وا كفنا مؤنتهم ﴾ وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عثمان بن خشم عن أبي الزبير عن جار قالوا: يارسول الله [ أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم فقال « اللهم اهد تفيفاً » ثم قال هذا حديث حسن غريب. وروى بونس عن ابن اسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر وعبدالله بن المكرم عمن أدركوا من أهل العلم قالوا : حاصر رسول الله عَلَيْكِيِّ أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك ، ثم افصر فوا عنهم ولم

يؤذن فيهم ، فقدم المدينة فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا وسيأتي ذلك مفصلا في رمضان من سنة تسم إن شاء الله . وهذه تسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فها قاله ابن اسحاق فمن قريش ؛ سـعيد ا ا ابن سعيد بن العاص بن أمية ، وعرفطة بن حُباب حليف لبني أمية بن الأسد بن الغوث ، وعبدالله ا ا بن أبى بكر الصديق رمى بسهم فتوفى منه بللدينة بمد وفاة رسول الله ﷺ وعبدالله بن أبى أمية بن ا المغيرة المخزومي من رمية رممها ومئذ ، وعبدالله بن عامر بن ربيمة حليف لبني عدى ، والسائب بن الحارث بن قيس بن عدى السهمي وأخوه عبد الله ، وجليحة بن عبد الله من بني سعد بن ليث ، ومن الانصار ثم من الخزرج نابت بن الجذع الأسلمي ، والحارث بن سهل بن أبي صعصعة المازني ، والمنذر بن عبد الله من بني ساعدة ، ومن الأوس رقم بن ثابت بن تعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية فقط، فجميم من استشهد بومئذ اثنا عشر رجلا سبعة من قريش وأربعة من الأنصار، ورجل من بني ليث رضي الله عنهم أجمعين . قال ابن اسحاق : و لما ا نصرف رسول الله عَيْمُا اللهِ وَاجْعاً عن الطائف قال مجير بن زهير بن أبي سلمي بذكر حنيناً والطائف :

كانت علالة يوم بطن حنين وغداة أوطاس ويوم الأبرق ولقد تعرضنا لكما يخرجوا فاستحصنوا منا بباب مغلق ترتد حسرانا الى رجراجة شهباء تلمع بالمنايا فيلق ملمومة خضراء لو قذفوا بها حصنا لظل كأنه لم يخلق

جمعت باغواء هوازن جمعها فتبددوا كالطائر المتمزق لم عنعوا منا مقاما واحداً إلا جدارهم ويطن الخندق مشى الضراء على الهراس كأننا قدر تفرق في القياد ويلتقي فى كل سابغة إذا ما استحصنت كالنهى هبت ربحه المترقرق جدل تمس فضولهن نعالنا من نسج داود وآل محرق

وقال أبو داود ثنا عمر بن الخطاب أبو حفص ثنا الفريابي ثنا أبان ثنا عمر و ــ هو ابن عبـــد الله ابن أبى حازم ـ ثنا عثمان بن أبى حازم عرف أبيه عن جـ مـه صخر ـ هـِو أبى العيلة الأحسى ـ أن رسول الله عَيَيْكِ غزا تقيفاً فلما أن معم ذلك صخر ركب في خيل عد النبي عَيْكِ فَوجده قد انصرف ولم يفتح ، فجعل صخر حينتذ عهد وذمة لا أفارق هـــذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله عَيْنَالِيُّهُ ولم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله عَيْنَالِيَّةِ وكتب اليه صخر ؛ أما بعد نان ثقيفا قد نزلت على حكمك بإرسول الله وأنا مقبل بهم وهم فى خيلى فأمر رسول الله ﷺ بالصلاة جامعة فدعا لأحمس عشر دعوات « اللهم بارك لاحس في خيلها ورجالها » . وأتى القوم فتكلم المغيرة بن شـعبة فقال : يارسول الله إن صخرا أخذ عنى ودخلت فيا دخل فيه المسلمون ، فدعه فقال « ياصخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماه م وأموالهم فادفع الى المغيرة عمته » فدفعها اليه وسأل رسول الله وسيالي وسأل رسول الله وسيالي والمسلم وتركوا ذلك الماء فقال : يارسول الله أنزلنيه أنا وقوى ? قال « نعم » فانزله وأسلم - يعنى الاسلميين ، فأنوا صخرا فسألوه أن يدفع الهم الماء فأبي فأنوا رسول الله والميالية فقالوا : يارسول الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع البنا ماء فا فابي علينا ، فقال « يا صخر إن القوم اذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماء هم فادفع اليهم ماء هم » قال فعم يانبي الله فرأيت وجه رسول الله والحاد في المناده اختلاف

قلت: وكانت الحكمة الالهية تقتضى أن يؤخر الفتح عامئة لئلا يستأصلوا قنلا لأنه قد تقدم أنه عليه السلام لما كان خرج الى الطائف فدعاهم الى الله تعالى والى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل وذلك بعد موت عمه أبى طالب فردوا عليه قوله وكذبوه فرجع مهموماً فلم يستفق الاعند قرن الثمالب ، فاذا هو بنهامة واذا فيها جبريل فناداه ملك الجبال فقال يامحد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد صمع قول قومك لك وما ردوا عليك فان شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ? فقال رسول الله وقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك فان شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال رسول الله وقد سمع قول أستأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا » فناسب قوله بل أستأنى بهم أن لا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا عن آخرهم وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد فناسب قوله بل أستأنى بهم أن لا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا عن آخرهم وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل كا سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى .

﴿ فصل في مرجعه عليه السلام من الطائف وقدمة غنائم هوازن التي أصابها بوم حنين قبل دخوله مكة معتمراً من الجعرانة ﴾

قال ابن اسحاق : ثم خرج رسول الله عليه عن انصرف عن الطائف على دحنا حتى نزل الجمرانة فيمن معه من المسلمين ومعه من هوازن سبى كنير وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعن عن القيف : يارسول الله ادع عليهم فقال « اللهم اهد ثقيفا وائت بهم » قال ثم أناه وفد هوازن بالجمرانة وكان مع رسول الله عليه من سبى هوازن ستة آلاف من الذرارى والفساء ومن الابل والشاء مالا يدرى عدته . قال ابن اسحاق : فحدثنى عمر و بن شعيب وفى رواية يونس بن بكير عنه قال عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده كنا مع رسول الله وقيلة بالمالية بحنين فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجمرانة وقد أسلموا فقالوا : يارسول الله إنه أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فامنن علينا من الله عليك وقام خطيبهم زهير بن صرد أبو صرد فقال : يارسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ولو أنا ملحنا فقال : يارسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ولو أنا ملحنا لابن أبي شمر أو النعان بن المنذر ثم أصابنا منهما مشل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما

وأنت رسول الله خير المكفولين ، ثم أنشأ يقول :

أمنن علينا رسول الله في كرم [ یاخیر طفل ومولود ومنتجب أمنن على نسوة قد كنت ترضعها <sup>(۲)</sup>

غانك المرء نرجوه ونفتظر آمنن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شعلها في دهرها غير أبقت لنا الدهر هتانا على حزن على قلويهم الغياء والغمر ف العالمين اذا ما حصل البشر (١) إن لم تداركها نعاء تنشرها يا أرجح الناس حاماً حين يختبر أمنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملؤه من مخضها الدرر و إذ يزنيك ما تأتى وما تذر لا تجعلنا كمن شالت نعامته واستبق منا فانا معشر زهر إنا لنشكر آلاء وإن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر

قال فقال رمول الله ﷺ « نساؤكم وأبناؤكم أحب اليكم أمّ أموالكم ? » فقالوا يارسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا ? بل أبناؤنا ونساؤنا أحب الينا ، فقال رسول الله ﷺ « أماما كان لى ولبني عبد المطلب فهو لـكم، وأذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله عَيْنَاتِكُو إلى المسلمين ، و بالمسلمين إلى رسول الله وَلَيْنَا إِنَّهُ فِي أَبِنَاتُنَا ونسائنًا فانى سأعطيكم عند ذلك وأسأل لسكم ، فلما صلى رسول الله ﷺ بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله ﷺ فقال « أما ما كان وما كان لنا فهو لرسول الله ﴿ وَالَ اللَّهُ وَالَّ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِ إِنْ حَالِسٌ ؛ أما أنَّا و بنو تميم فلا، وقال عبينة : أما آنا و بنو فزارة فلا ، وقال العباس بن مرداس السلمي : أما أنا و بنو سليم فلا ، فقالت بنو سليم بل ما كان لنا فهو لرسول الله ﴿ وَيُنْكِنِّهُ ، قال يقول عباس بن مرداس لبني سليم وهنتموني ? فقال رسول الله مَنْ أَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال نساءهم وأبناءهم ثم ركب رسول الله ﷺ وأتبعه الناس يقولون : يارسول الله اقسم علينا فيئنا ، حتى ا اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال « أمها الناس ردوا على ردائى فو الذى نفسى فى يده لو كان ا له عندى عدد شجر نهامة نعماً لقسمته عليكم نم ما ألفيتمونى بخيلا ولا جباناً ولا كذاباً ، ثم قام رسول الله عَلَيْنِينَةُ الى جنب بعير فأخذ من سنامه و برة فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها فقال « أيها الناس وافله مالى من فيتُكم ولا هذه الوبرة الا الحنس والحنس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فان الغلول (١) هذا البيت زيادة من السهيلي وزاد علمها ثلاثة أبيات أخر. (٧) في السهيلي: إذ كنت

طفلا صغيرًا كنت ترضعها . وفي النيمورية : و إذ يريبك الح.

عار وفار وشنار على أهله يوم القيامة » فجاء رجل من الآنصار بكبة من خيوط شعر فقال : بإرسول الله أخدت هــذه لأخيط بها برذعة بعير لى دبر ، فقال رسول الله عَيَّاكِيَّةٍ « أما حتى منها فلك » فقال الرجل: أما إذا بلغ الآمر فيها فلا حاجة لي مها فرمي مها من يده. وهــذا السياق يقتضي آنه عليه السلام رد اليهم سبيهم قبل القسمة كما ذهب اليه محمد بن اسحاق بن يسار خلافاً لموسى بن عقبة وغيره . وفي صحيح البخاري من طريق الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحسكم أن رسول الله عَلِيَا إِنَّهُ عَلَيْكَ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوا أن ترد المهم أموالهم ونساؤهم فقال لهم رسول الله ﷺ ﴿ معي من ترون وأحب الحديث الى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي و إما المال ? وقد كنت أستأنيت بكم » وكان رسول الله عِبَيْكَالِيَّةِ انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله ﷺ غير راد الهم أموالهم إلا إحدى الطائفتين قالوا إنا تختار سبينا ، فقام رسول الله ﷺ في المسلمين وأثني على الله عا هو أهله ثم قال « أما بعد فان إخوانكم هؤلاء قد جاؤا تائبين و إنى قد رأيت أن أرد الهم سبهم فن أحب أن يطيّب ذلك فليفعل ، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال يغيُّ الله علينا فليفعل » فقال الناس : قد طيبنا ذلك يارسول الله فقال لهم « إمّا لا ندرى من أذن منكم عمن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم أمركم » فرجع الناس فـكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله عَيْنَاكُ فَاخْبُرُوهُ بِأَنْهُمُ قَدْ طَيْبُوا وَأَذْنُوا . فهذا ما بلغنا عن سبى هوازن ولم يتعرض البخارى لمنع الأقرع وعيينة وقومهما بل سكت عن ذلك والمثبت مقدم على النافي فكيف الساكت . وروى ا البخاري من حديث الزهري اخبرتي عمر بن محد بن جبير بن مطعم عن آبيه آخبره جبير بن مطعم أنه بينها هو مع رسول الله عَيِّنَالِيْهِ ومعــه الناس مقفله من حنين علقت الاعراب برــول الله عَيَّنَاتِهُ إيسالونه حتى اضطروه الى شجرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله ﷺ ثم قال ﴿ أعطوني زدائمي فلو كان عدد هــذه العضاة فعماً لقسمته بينــكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوباً ولا جباناً » تفرد به البخارى . وقال ابن اسحاق : وحدثني أبو وجزة بزيد بن عبيدالسعدى أن رسول الله عَيَالِيَّةِ أعطى على بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عمــيرة ، وأعطى عنمان بن عفان جارية يقال لها زينب بنت حيان بن عمر و بن حيان ، وأعطى عمر جارية فوهبها من ابنه عبد الله وقال ابن اسحاق: فحدثني نافع عن عبدالله بن عمر قال: بعثت بها الى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لى منها ويهيئوها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم وأما أريد أن أصيبها اذا رجعت اليها، قال فجئت من المسجد حين فرغت فاذا الناس بشتدون فقلت ما شأنكم ؟ قالوا رد علينا رسول الله عليا الله على وابناءًا ، قلت تلكم صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا فخذوها فذهبوا الها فأخذوها. قال ابن اسحاق:

ا واما عبينة بن حصن فأخذ مجوزاً من عجائز هوازن وقال حين أخــذها أرى عجوزاً إني لأحــــــ لما ف الحي نسبا وعسى أن يعظم فداؤها ، فلما رد رسول الله ﷺ السبايا بـــت فرائض أبي أن بردها ، فقال له زهير بن صرد: خذها عنك فو الله ما فوها ببارد، ولا ثدمها بناهد، ولا بطنها بوالد، ولا زوجها تواجد ، ولادرها عاكد ، إنك ما أخذتها والله بيضاء غريرة ولا نصفا وثيرة إ فردها بست فرائض ] قال الواقدى : ولما قسم رسول الله ﷺ الغنائم بالجعرانة أصابكل رجل أربع من الابل وآر بمون شاة وقال سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبدالله بن أبي بكر أن رجلا ممن شهد حنين قال والله إنى لأسير الى جنب رسول الله ﷺ على ناقة لى وفى رجلي نعل غليظة اذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله مَيْتَالِيُّهُ و يقع حرف نعلى على ساق رسول الله عَيْتَالِيُّهُ فأوجعه ، فقرع قــدمى بالسوط وقال « أوجمتني فتأخر عني » فانصرفت فلماكان الغد إذا رسول الله ﷺ بِلْتُسَائِينَ بِلْتُمسني قال قلت هذا والله لمَا كنت أصبت من رجـل رسول الله عَيْنَاتُنْ بالأمس ، قال فجئته وأنا أتوقع فقال « إنك أصبت رجلي بالأمس أوجعتني فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك لأعوضك منها » فأعطاني نمانين نعجة بالضر بة التي ضر بني ، والمقصود من هذا أن رسول الله عليه و إلى هوازن سبهم بعد القسمة كما دل عليه السياق وغيره ، وظاهر سياق حديث عمر و بن شعيب الذي أورده محمد بن اسحاق عن أبيه عن جــده أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ رد الى هوازن سبهم قبل القــمة ، ولهذا لما رد السبي و ركب علقت الاعراب برسول الله عَيْنَا يَهُ وَلُون له اقسم علينا فيثنا حتى اضطروه الى معمرة فخطفت رداءه فتال « ردوا على ردائي أيها الناس فوالذي نفسي بيده لوكان لـ كم عدد هـ نمه العضاة نعماً لقسمته فيكم ثم لا تجدونی بخیلا ولا جباناً ولا كذاباً » كا رواه البخاری عن جبیر بن مطمم بنحوه. وكانهم خشوا أن برد الى هوازن أموالهم كا رد النهم نساءهم وأطفالهم فسألوه قسمة ذلك فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجمرانة كما أمره الله عز وجل وآثر أناماً في القسمة وتألف أقواماً من رؤساء القبائل وأمرائهم فعتب عليه أناس من الأنصار حتى خطبهم و بين لهـم وجه الحكة فما فعله تطبيباً اناومهم ، وتنقد بعض من لا يعدلم من الجهدلة والخوارج كذى الخويصرة واشباهه قبحه الله كما سيأتى تفصيله وبيانه في الاحاديث الواردة في ذلك و بافي المستعان . قال الامام أحمد حدثنا عارم ثنا معتمر بن سلمان صمعت أبى يقول ثنــا الــميط السدوسي عن أنس بن مالك قال : فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيناً فجاء المشركون بآحسن صغوف رأيت فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ، ثم صفت الغنم، ثم النعم، قال ونحن بشر كثير قد بلغنا سنة آلاف وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، قال فملت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا قال فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الاعراب ومن فعلم من الناس ، قال فنادى رسول الله عَلَيْكَ فِي الله ماجرين فاللمهاجرين في للا نصار ? \_ قال أنس هذا حديث

عمته (١) \_ قال قلنا لبيك بإرسول الله قال وتقدم رسول الله عَيْنَالِيْدِ ، قال وأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله قال فقبضنا ذلك المال ثم الطلقنا الى الطائف فحاصرناهم أر بعدين ليلة ثم رجعنا الى مكة ، قال فنزلنا فجعل رسول الله مُشَيِّلُتُهُ يعطي الرجل المائة ويعطي الرجل المائنتين ، قال فتحدث الانصار بينها أمامن قاتله فيعطيه ، وأمامن لم يقاتله فلا يعطيه ١٦ فرفع الحديث الى رسول الله ﷺ ثم أمر بسراة المهاجرين والأنصار أن يدخلوا عليه نم قال ، لا يدخلن على إلا أنصارى \_ أو الانصار ، قال فدخلنا القبة حتى ملاً ناها قال نبي الله عِنْظَيْنَ « يامعشر الأنصار » أو كا قال « ما حــديث أنانى ؟ » قالوا ما أناك يارسول الله قال « ما حديث أناني » قالوا ما أتاك يارسول الله ، قال « ألا ترضون أن يذهب أ الناس بالأ موال وتذهبون برسول الله حتى تدخلوه بيوتكم ٩ ﴾ قالوا رضينا يارسول الله ، قال فرضوا أو كما قال . وهكذا رواه مسلم من حديث معتمر بن سلمان وفيسه من الغريب قوله أنهسم كانوا يوم هوازن ســـتة آلاف و إنما في كانوا اثني عشر الفاً ، وقوله إنهــم حاصروا الطائف أربعين ليلة و إنما حاصر وها قريباً من شهر ودون العشرين ليلة فالله أعسلم . وقال البخارى ثنا عبد الله بن محمد ثنا هشام ثنا ممر عن الزهرى حدثني آنس بن مالك قال قال ناس من الانصار حين أناء الله على رسوله ما أناء من أموال هوازن فطفق النبي ﷺ يعطى رجالًا المائة من الأبل، فقالوا : يغفر الله لرسول الله عَيِّلِيَّةِ يَعْطَى قَرِيشاً و يَتَرَكْنا وسيوفنا تقطر من دمانهم ? قال أنس بن مالك فحدث رسول الله ﷺ بمقالتهم فأرسل إلى الانصار فجمهم في قبة أدم ولم يدع معهم غــيرهم ، فلما اجتمعوا قام الذي ﷺ فقال « ما حديث بلغني عنكم ? » قال فقهاء الأ نصار : أما ر ؤساؤنا بإرسول الله فلم يقولوا شيئًا ، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقانوا يغفر الله لرسول الله ﷺ يعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمامهم، فقال رسول الله عِيَطِينَةِ ﴿ قَانِي لا عطى رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ، قالوا يارسول الله قد رضينا فقال لهم النبي عُلِيَّالِيَّةِ « فستجدون آثرة شديدة فاصبر وا حتى تلقوا الله و رسوله فاني على الحوض ، قال آنس : فلم يصبروا . تفرد به البخارى من هــذا الوجه ، ثم رواه البخارى ومسلم من مديث ابن عو**ف عن هشام بن** زيد عن جده آنس بن مالك قال : لما كان يوم حنين التتي هوازن ومع النبي وَ الله عَلَيْكُ عَشْرَةً آلاف والطلقاء فأدبروا فقال ﴿ يامعشر الأَ نصار ﴾ قالوا لبيك يارسول الله وسعديك لببك نحن بين يديك. فنزل رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ فقال « أنا عبد الله ورسوله » فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأ نصار شيئاً ، فقالوا ، فدعاهم فأدخلهم في قبته فقال ﴿ أَمَا تُرضُونَ أَن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله ? » عِينَائِينَ [ قالوا بلي ] فقال رسول الله عِينَائِينَةِ « لو ا (١) في التيمورية: يا آل المهاجرين يا آل المهاجرين يا آل الانصار قال أنس هذا حديث عمه .

سلك الناس وادياً وسلنكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الانصار». وفي رواية البخاري من هذا الوجه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع رسول الله والله عشرة آلاف والطلقاء، فأدبروا عنــه حتى بتى وحده فنادى بومئذ نداءين لم يخلط بينهما، النفت عن يمينه فقال « بإمعشر الأ نصار ? » قالوا لبيك بإرسول الله ابشر نحن معك ، ثم النفت عن يساره فقال « يامعشرالاً نصار ? » فقالوا لبيك يارسول الله ابشر تحن ممك، وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال « أنا عبد الله ورسوله » فانهزم المشركون وأصاب يومئذ مفانم كثيرة فقسم بين المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاً ، فقالت الأنصار اذا كانت شديدة فنحن ندعي و يعطى الغنيمة غير فا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال « يا معشر الأنصار ما حديث بلغني ? » فسكتوا فقال « ياممشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تمحوزونه إلى بيوتكم \* ، قالوا بلي فقال « لو سلك الناس واديًّا وسلـكت الانصار شمبًّا لسلـكت شعب الانصار » . قال هشام : قلت يأبا حمزة وأنت شاهد ذلك ? قال وأين أغيب عنه ? ثم رواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قل: جمع رسول الله وَ الله وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ومصيبة و إنى أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله الى بيوتــكم ? » قالوا بلي ، قال « لو سلك الناس واديا وسلـكت الأ نصار شعباً لسلـكت وادى الانصار أو شعب الأنصار » . وأخرجاه أيضاً من حديث شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس بنحوه وفيه فقالوا : والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا لتقطر من دماتهم والغنائم تقسم فهم ، نقطهم وذكر تحو ما تقدم . وقال الامام احمد ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله وَيُتَلِينَهُ أَعْطَى أَبَا سَعْيَانَ وَعَبِينَةَ وَالْأَقْرَعَ وَسَهِيلَ بَنْ عَمْرُ وَ فَى آخَرِ بِن بِوم حنين ، فقالت الأنصار : يارسول الله سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم ? فبلغ ذلك النبي عَبَيْكِيْ فجمعهم في قبة له حتى فاضت فقال « فيكم أحد من غير كم ? » قالوا لا الا ابن اختنا ، قال « ابن اخت القوم منهم » ثم قال « أقلتم كذا وكذا ? » قالوا نعم ، قال « أنتم الشعار والناس الدثار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله ﴿ وَلِيُلِّنِينُ إِلَى دَيَارَكُم ? ﴾ قالوا بلي ، قال ﴿ الانصار كرشي وعببتي لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعيهم ، ولولا الهجرة لكنت امر، أمن الانصار » وقال قال حماد أعطى مائة من الابل فسمى كل واحد من هؤلاء . تفرد به احمــد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وقال الامام احمد حدثنا ابن أبي عدى عن حميد عن أنس أن رسول الله عَلَيْكِ قال « يا معشر الأنصار ألم آتك ضلالا فهداكم الله بي ? ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي ، الم آتكم اعداء فألف الله بين قلو بكم ? » قالوا بلي يارسول الله قال « أفلا تقولون جنَّتنا خاتَفاً فأمناك ، وطر يداً فأو يناك، ومخذولا فنصرناك ? ، قالوا بل لله المن علينا ولرسوله . وهذا إسناد ثلاثي على شرط الصحيحين فهذا الحديث كالمتواتر عن أنس بن مالك. وقد روى عن غيره من الصحابة قال البخاري ثنا موسى ابن اساعیل ثنا وهیب ثنا عمرو بن یحیی عن عباد بن تمیم عن عبد الله بن زید بن عاضم قال : لما أناء الله على رسوله وَاللَّهِ وم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأ نصار شيئاً فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما أصاب الماس ، فخطيهم فقال « بإمعشر الأ نصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله برع وكنتم متفرقين فألفكم الله بيع وعالة فأغناكم الله بي ع يم كلا قال شيئًا قالوا الله و رسوله أمن ، قال « لو شقتم قلتم جئتنا كذا وكذا أماترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برمول الله الى رحالهم ? لولا الهجرة لـكنت امره آ من الانصار ، ولو سلك الناس وادياً وشعبا لسلكت وادى الانصار وشمها ، الأنصار شعار والناس دار ، إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبر وا حتى تلقونى على الحوض » . و رواه مسلم .ن حديث عمرو بن يحيى المازنى به وقال يونس بن بكير عن محد بن اسحاق حد تني عاصم بن عمر بن قتادة عن محود بن لبيد عن أبي سميد الخدري قال: لما أصاب رمول الله وَالله والله الغذائم يوم حنين وقديم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم ولم يكن في الأ نصار منها شي قليل ولا كثير، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم : لتى والله رسول الله قومه ، فيشى سعد بن عبادة إلى رسول الله ﷺ فقال : يارسول الله إن هذا الحي من الأنصار قــد وجدوا عليك في أنفسهم ? فقال « فيم ؟ » قال فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شي ، فقال رسول الله ﷺ ﴿ فَأَيْنِ أَنْتُ من ذلك ياسمد ؟ » قال ما أنا الا امر و من قومى ، قال فقال رسول الله عَيْسَالِينَ « قاجع لى قومك فى هذه الحظيرة فاذا اجتمعوا فاعلمني » فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم في تلك الحظيرة فجاء رجل من المهاجرين فأذن له فدخلوا وجاء آخرون فردهم حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أناه فقال : بإرسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم ، فخرج رسول الله عَيْنَا فَمَا مُهِ - خَطَيْباً فَحَد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال ديا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهدا كم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم ? ، قالوا بلى ثم قال رسول الله عَيْنَاكِينَةِ ، ألا عجببون عامه شر الأنصار؟ ، قالوا وما نقول عارسول الله ? وعاذا نجيبك ? المن لله ولرسوله قال « والله لو شَمَّتُم لقلتم فصدقتم وصدقتم جنتنا طريداً فأويناك، وعائلًا فآسيناك، وخائفًا فأمناك، ومخـــذولا فنصرُ الله ، فقالوا المن لله ولر-وله فقال رمول الله والله الله والمعشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً أسلموا ووكلتكم الى ما قسم الله لـكم من الاســلام ، أفلا ترضون إيامعشر الأنصارأن يذهب الناس الى رحالهم بالشاء والبمير وتذهبون برسول الله الى رحالكم فوالذي

ا نفسي بيده لو ان الناس سلكوا شعباً ويدلسكت الأنصار شمعبا لسلكت شعب الانصار، ولولا الهجرة لكنت امره آ من الافصار ، اللهم ارحم الانهار وأبناء الانصار وأبناء أبناء الانصار ، قال ُ فبكي القومُ حتى أخضاوا لحاهم وقالوا : رضينا بالله ربّاً و رسوله قسما ثم انصرف وتفرقوا . وهكذا رواه الامام أحمد من حديث ابن اسحاق ولم يروه أحد من أصحاب الكنب من هذا الوجه وهو محييج وقد رواه الامام أحمد عن يحيي بن بكير عن الفضل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدرى قال رجل من الأنصار لاصحابه: أما والله لفد كنت أحدثكم أنه لو استقامت الامور قد آثر عليكم ، قال فردوا عليه ردا عنيفاً فبلغ ذلك رسول الله عِيَّالِيِّيِّةِ فجاءهم فقال لهم أشياء لا أحفظها قالوا بلي يارسول الله ، قال « وكنتم لا تركبون الخيل » وكلا قال لهم شيئًا قالوا بلي يارسول الله ثم ذكر بقية الخطبة كا تقدم . تفرد به أحمد أيضا . وهكذا رواه الامام أحمد منفرداً به من حديث الاعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد بنحوه ورواه أحــد أيضاً عن موسى بن عقبة عن ابن لهيمة عن أبى الزبير عن جابر مختصراً وقال سفيان بن عيينة عن عمر بن سبعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جــده رافع بن خديج أن رسول الله عَيْسَالِيُّرُ أُعطى المؤلفة قلوبهـم من سبي حنين مائة من الابل، وأعطى أبا سفيان بن حرب مائة ، وأعطى صفوان ابن أمية مائة ، وأعطى عيبنة بن حصن مائة ، وأعطى الأقرع بن حابس مائة ، وأعطى علقمة بن علاثة مائة ، وأعطى مالك بن عوف مائة، وأعطى العباس بن مرداس دون المائة ، ولم يبلغ به أولئك فأنشأ يقول :

> أنجمل نهبى ونهب العبسسيد بين عيينة والأقرع فا كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا برفع وقد كنت في الحرب ذا تدرئ فلم أعط شيئاً ولم أمنع

قال فأنم له رسول الله عَلِيَظِالِهُ مائه . رواه مسلم من حديث ابن عيينة بنحوه وهذالفظ البههي . وفي رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن اسحاق فقال :

كانت نهاباً تلافينها بكرى على المهر فى الأجرع وإيدظى الحى أن برقدوا إذا هجم الناس لم أهجم فأصبح نهبى ونهب العبــــيد بين عيينة والاقرع وقد كنت فى الحرب ذا تدرئ فلم أعط شيئاً ولم أمنع إلا أقابل أعطيتها عديد قواعها الأربع

وما كان حصن ولا حابس في يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : فبلغ ذلك رسول الله عَيَنْظِينَةٍ فقال له ﴿ أَنتَ القَائَلُ أصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة ? ، فقال أبو بكر ما هكذا قال بإرسول الله ولكن والله ما كنت بشاعر وما ينبغي لك ، فقال « كيف قال ? » فانشده أبو بكر فقال رسول الله عَلَيْكَ ﴿ ﴿ هَا سواء ما يضرك بأسما بدأت » ثم ذل رسول الله عِنْكُلِيَّةِ « اقطعوا عنى لسانه » فحشى بعض الناس أن يكون أراد المنلة به و إنما أراد النبي وَلَيْكِيْ العطية ، قال وعبيد فرسه . وقال البخارى حدثنا محمد ابن العلاء ثنا أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال : كنت عند النبي عَلَيْكُ اللهُ وهو نازل بالجمرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال ، فأتى رسول الله عَيْسَاتُهُ أعرابي فقال : الا تنجز لي ما وعدتني ? فقال له ﴿ ابشر ﴾ فقال قد أكثرت على من أبشر ! فأقبل على أبي موسى و بلال كهيئة الغضبان فقال درد البشرى فاقبلا أنها ، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال إذا اشر با منه وافرغا على وجوهكما وتحوركما وأبشرا » فأخــذا القدح ففعلا ، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما . فأفضلا لها منــه طائفة . هكذا رواه . وقال البخارى حدثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال : كنت أمشى مع رسول الله عَلَيْكَ لِللَّهِ عَلَيْكَ و وعليه رد تجرانى غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت الى صفحة عاتق رسول الله ﷺ قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ، قال : مر لى من مال الله الذي عندك ، **التفت اليه فضحك ثم أمرله بعطاء . وقد ذكر ابن اسحاق الذين أعطاهم رسول الله عَيْمَا اللهِ عَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَل** مائة من الابل وهم أبو سفيان صخر بن حرب ، وابنه معاوية ، وحكيم بن حزام ، والحارث بن كلمة أخو بني عبد الدار ، وعلقمة بن علائة ، والعلاء بن حارثة الثقني حليف بني زهرة ، والحارث بن هشام ، وجبير بن مطعم ، ومالك من عوف النصرى ، وسهيل بن عمر و ، وحويطب بن عبد العزى ، وعيينة ابن حصن ، وصفوان بن أمية ، والأقرع بن حابس ، قال ابن اسحاق : وحدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي أن قائلًا قال لرسول الله عَيَيْكَ مِن أصحابه : يارسول الله أعطيت عيينة والاقرع مائة مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمرى 1 ؟ فقال رسول الله بَيْنَائِينَ « أما والذى نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع الارض كلهم مثل عيينة والأقرع ، ولكن تألفتهما ليسلما ، و وكات جعيل بن سراقة إلى اسلامه » ثم ذكر ابن اسحاق من أعطاه رسول الله عَلَيْكِ عون المائة ممن يطول ذكره. وفي الحديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قال : ما زال رمسول الله عَلَيْنَا يَعَطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلى حتى ما خلق الله شيئًا أحب إلى منه .

## ﴿ ذَكُمْ قَدُومُ مَالِكُ بِنَ عُوفَ النصرى على رسولَ الله عَيَكُلِينَهُ ﴾

قال ابن اسحاق : وقال رسول الله ﷺ لوفد هوازن وسألم عن مالك بن عوف ما فعل ? فقالوا هو بالطائف مع تقيف فقال ﴿ أخبروه إنه إن أناني مسلماً رددت اليه أهله وماله وأعطيته مائة من الابل، فلما بلغ ذلك مالكا انسل من تقيف حتى أنى رسول الله عَيَجَالِيْتُو وهو بالجعرانة \_ أو يمكة \_ ﴿ فَأَسْلِمُ وحَسَنَ إِسَلَامُهُ ، فرد عليه أهله وماله ولما أعطاه مائة فقال مالك بن عوف رضى الله عنه :

> ما إن رأيت ولا معمت عنله في الناس كلهم عنل محسد أوفى وأعطى المجزيل إذا اجتدى ومنى تشأ يخبرك عمّا في غد وإذا الكتيبة عردت أنيامها بالسمهرى وضرب كل مهند فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد

قال واستعمله رسول الله عَيْنَا على من أسلم من قومه وتلك القبائل عمالة وسلمة وفهم ، فكان يقاتل مهــم ثقيفاً لا يخرج لهم مسرج إلا أغار عليــه حتى ضيق عليهم. وقال البخارى ثنا موسى بن اسهاعيل ثنا جرير بن حازم ثنا الحسن حدثني عمر و بن تغلب قال : أعطى رسول الله ﷺ قوماً ومنع آخر بن فكأنهم عتبوا عليه فقال ﴿ إِنَّى أَعطَى قَوْماً أَخَافَ هَلِمُهُم وَجَرَعُهُمْ وَأَكُلُّ قُوماً إِلَى ماجعل الله في قلوبهم من الخير والغني منهم عمر و بن تغلب، قال عمر و : فما أحب أن لى بكلمة رسول الله عَيْطَالِيْهِ، حر النعم، زاد أيوعاصم عن جرير ممعت الحسن ثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله ﷺ أتى عال ــ أو سي \_ فقسمه بهذا . وفي رواية للبخاري قال أنى رسول الله عال \_ أو بشي \_ فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « أما بعد » فذكر مثله سواء . تغرد به أ البخارى (١) وقد ذكر ابن هشام أن حسان بن نابت رضى الله عنمه قال فيها كان من أمر الانصار وتأخرهم عن الغنيمة :

> [ ذر الهموم فماء العين منحدر سحا إذا حفلته عميرة درر] وجِمَاً بشهاء إذ شهاء (٢) بهكنة عيفاء لاذنن فيها ولا خور دع عنك هماء إذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر واثت الرسولوقل ياخير مؤنمن للمؤمنين إذ ما عدد البشر علام تدعى سليم وهي نازحة قدام قوم هموا آووا وهم نصروا معاهم الله أنصارا بنصره دين الهدى وعوان الحرب تستعر

وسارعوافي سبيل الله واعترضوا للنائبات وما خانوا وما ضجروا

(١) هذا الحديث مؤخر في التيمورية بعد قصيدة حسان. (٢) في الحلبية: شنباه.

إلا السيوف وأطراف القناو زر ولا نصيم ما توحي به السور ومحن حين تلظي ارها سعر أهل النفاق وفينا ينزل الظفر إذ حزبت بطرآ أحزابها مضر فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وكل الناس قدعثروا

والناس إلب علينافيك لبسرلنا نجالد الناس لا نبقي على أحد ولا نهر جناة الحرب نادينا کا رددنا ببدر دون ما طلبوا وتحن جندك وم النعف من أحد

( ذكر اعتر اض بعض الجهلة من أهل الشقاق والنفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمة العادلة بالاتفاق.)

قال البخارى : ثنا قبيصة ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي واثل عن عبد الله قال : لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قدمة حنين قال رجل من الأنصار : ما أراد بها وجه الله ، قال فأتيت رسول الله ورواه مَوْقِالِيَّةِ فَأَخْبَرَ تَهُ فَتَغَيْرُ وَجَهِهُ ثُمُ قَالَ ﴿ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى قَدَ أُوذَى بأَ كُثَرَ مَنْ هَذَا فَصِبَر ﴾ . ورواه مسلم من حديث الأعمش به ثم قال البخارى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن منصور عن أبي واثل عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع بن حابس مائة من الابل، وأعطى عبينة مشل ذلك، وأعطى ناسا فقال رجل: ما أريد مهذه القسمة وجــه الله، فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم ، [ فأخبرته ] فقال « رحم الله موسى قدأوذى بأكثر من هذا قصبر » . وهكذا رواه من حديث منصور عن المعتمر به . وفي رواية للبخاري فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله ، نقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا فأتيته فأخبرته فقال « من يمدل اذا لم يعدل الله ورسوله ﴿ ! رحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا ا فصبر » . وقال محمد بن اسحاق : وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : خرجت انا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتيناعبد الله بن عمر و اين العاص وهو يطوف بالبيت معلقا فعله بيده ، فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حین کلمه التمیمی یوم حنین 7 قال نعم جاء رجل من بنی تمیم یقال له ذوالخو یصرة فوقف علیــه وهو ا يعطى الناس فقال له : يامحمــد قد رأيت ما صنعت في هــذا اليوم ، فقال رسول الله عَيَّالِيَّةِ ﴿ أَجــل عندى فعند من يكون ? » فقال عمر بن الخطاب : ألا نقتله ? فقال « دعوه فانه سيكون له شميعة ً يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرميــة ينظر في النصل فلا توجد شي ثم في أ القدح فلا يوجد شي ثم في الفوق فلا يوجد شي سبق الفرث والدم ، وقال الليث بن مسعد عن يحيي

ا ابن سعيد عن أبي الزبير عن جار بن عبد الله قال : أنَّى رجل بالجعرانة النبي ﷺ منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة و رسول الله وَ يَعْبِض منها و يعطى الناس ، فقال : يامحمد اعدل ، قال « و يلك ومن يمدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل » فقال عمر بن الخطاب حمني يارسول الله فأقتل هذا المنافق ? فقال ﴿ مَعَاذُ اللَّهُ أَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلَ أَصَّابي إن هذا وأصحابه يقر ۋن القرآن لا يتجاوز حنا جرهم بمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية ، ورواه مسلم عن محمد بن رمح عن الليث . وقال احمد ثنا أبو عاص ثنا قرة عرب عمر و بن دينار عن جابر قال : بينها رسول الله وَيُعَلِينَهُ يَقْسَمُ مَمَاتُمُ حَنَيْنَ إِذْ قَامَ اليه رجل فقال اعدل ، فقال « لقد شقيت اذلم أعدل » ورواه البخاري عن مسلم بن ابراهيم عن قرة بن خالد السدومي به . و في الصحيحين من حديث الزهرى عن أبي سلمة عن أبي سمعيد قال : بينها محن عند رسول الله عَيْسِاللَّهِ وهو يقسم قسما إذ أناه ذوالخو يصرة رجل من بني تمم فقال: يارسول الله اعدل ، فقال رسول الله عَنْظَالُمْ « وَ يلك ومن يممل إِن لم أعدل لقد خبت وخسرت ، إذا لم أعدل فن يعدل ? ، فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله إيذن لى فيه فاضرب عنقه ? فقال رسول الله عِين ﴿ دعه فان له أصحاباً يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقر ؤن القرآن لا يجاو ز تراقعهم ، عرقون من الاسلام كا عرق السهم من الرمية ، ينظر الى نصله فلا توجه فيه شي ثم الى رُصافه فلا توجه فيــه شي ثم ينظر الى نصبه \_ وهو قدحه \_ فلا يوجد فيه شيُّ ثم ينظر الى قذذه فلا يوجد فيه شيُّ قد سبق الفرث والدم آينهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة أو مثل البضعة تدردر و يخرجون على حين فرقة من الناس » قال أنوسعيد : | فأشهد أنى صمعت هذا من رسول الله عَيْسُكِينَ ، وأشهد أن على بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه ، وأمر ﴿ بِذَلَكَ الرَجِلُ فَالْنَمْسُ فَأَتَى بِهِ حَتَى نَظَرَتَ السِّهِ عَلَى نَعْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَنِكُ الذي نَعْتَ . ورواه مسلم أيضا من حديث القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد به نحوه .

﴿ ذَكُرُ مِحِي ۚ أَخْتَ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ يَا اللَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةُ وَهُو بَالْجِمْرَانَةُ وَاسْمُهَا الشَّيَاءُ ﴾

العلامة فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها وقال و إن أحببت فعندى محببة مكرمة ، و إن أحببت أن أمتمك وترجعي إلى قومك فعلت ? » قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي، فمتعها رسول الله ﷺ وردها إلى قومها فزعمت بنوسعد أنه أعطاها غلاماً يقال له مكحول وجارية فزوجت أحدها الاخر فلم يزل فيهم من نسلهما بقية . وروى البيهق من حديث الحكم بن عبد الملك عن قتادة قال: لما كان وم فتح هوازن جاءت جارية إلى رسول الله عليالية فقالت : يارسول الله أنا أختك أنا شهاء بنت الحارث ، فقال لها « إن تـكوني صادقة فان بك مني أثر لا يبلي » قال فـكشفت عرب عضدها فقالت: نعم يارسول الله وأنت صغير فعضضتني هــذه العضة ، قال فبسط لها رسول الله ﷺ رداءه ثم قال « سلى تعطى واشفعى تشفعي » . وقال البيهتي انبأ أبو نصر بن قتادة انبأ عمر و بن اسهاعيل ابن عبد السلمي ثنا مسلم ثنا أبو عاصم ثنا جعفر بن يحيي بن ثوبان أخبر ني عمى عمارة بن ثوبان أن أيا الطفيل أخبره قال: كنت غلاماً أحمل عضو البمير، ورأيت رسول الله عَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا إِلَيْهِ عَلَما الله على قال فجاءته امرأة فبسط لها رداءه فقلت من هذه ؟ قالوا أمه التي أرضمته . هــذا حديث غريب ولعله يريد أخته وقد كانت تحضنه مع أمها حليمة السعدية و إن كان محفوظاً فقد عمرت حليمة دهراً فان •ن وقت أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وقت الجعرانة أزيد من ستين سنة ، وأقل ما كان عمرها حين أرضمته صلى الله عليــه وسلم ثلاثين سنة ، ثم الله أعــلم بما عاشت بمد ذلك ، وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما عليه والله أعلم بصحته . قال أبو داود في المراسيل ثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا ابن وهب ثنا عمر و بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله وَاللَّهِ كَان جالساً بوماً فجاءه أبوه من الرضاعة فوضم له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانب الآخر فجلست عليمه ، ثم جاءه أخوه من الرضاعة فقام رسول الله عَيْنَاكُ فَأَجلُسه بين يديه ، وقد تقدم أن هوازن بكالها منواليه برضاعته من بني سعد بن بكر وهم شرذمة من هوازن ، فقال خطيبهم زهير بن صرد : يا رسول الله إنما في الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك فامنن علينا من الله عليك وقال فها قال:

أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك علوه من محضها در وأمن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ بزينك ما تأتى وما تذر فحكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبهم فعادت فواضله عليه السلام عليهم قدماً وحديثاً خصوصاً وعموماً . وقد ذكر الواقدى عن ابراهيم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال : كان النضير بن الحارث ابن كلدة من أجل الناس فكان يقول : الحد لله الذي من علينا بالاسلام ، ومن علينا بمحمد مرسيلية ، ولم نمت على ما مات عليه الآباء ، وقتل عليه الاخوة ، و بنو الع . ثم ذكر عداوته النبي علينا الله وأنه

خرج مع قومه من قریش الی حنین وهم علی دینهم بعد ، قال و نحن نرید إن كانت دائرة علی محد أن نغیر علیه فلم یمكنا ذلك ، فلما صار بالجعرانة فواقه إنی لعلی ما أفا علیسه إن شعرت إلا برسول الله و علی الله فقال « أفضیر ? » قلت لبیك ، قال « هل لك الی خیر مما أردت یوم حنین مما حال الله بینك و بینه ? » قال فاقبلت البه سریماً فقال « قد آن قك أن تبصر ما كنت فیه توضع » قلت قد أدری أن لوكان مع الله فهیر ، فقد أغنی شیئاً ، و إنی أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شریك له ، فقال رسول الله مؤسلة و اللهم زده ثباتاً » قال النضیر : فو الذی بعثه بالحق لكأن قلبی حجر ثباقا فی الدین ، وتبصرة بالحق . فقال رسول الله مؤسلة و اللهم زده ثباتاً » قال النضیر : فو الذی هداه »

﴿ عرة الجعرانة في ذي القعدة ﴾

قال الامام أحمد ثنا بهز وعبد الصمد المدين قالا: ثنا هام بن يحيى ثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك قلت كم حج رسول الله و قال: حجة واحدة ، واعتمر أربع مرات . حرته زمن الحديبية وعرته في ذى القمدة ، حيث قسم غنية حنين ، وعرته مع حجته . ورواه البخارى ومسلم وابوداود والقرمذى من طرق عن هام بن يحيى به . وقال القرمذى حسن صحيح . وقال الامام أحمد ثنا أبو النضر ثنا داود \_ يمنى العطار \_ عن عرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : اعتمر رسول الله و الله و التي المعربة عر ؛ عرة الحديبية ، وعرة القضاه ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجته . ورواه أبو داود والقرمذى وابن ماجه من حديث داود النائة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجته . ورواه أبو داود والقرمذى . وقال الامام أحمد ثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة ثنا حجاج بن أرطاة عن عرو بن شميب عن أبيه عن جده \_ عن عبداقه ابن غرو بن العاص \_ قال : اعتمر رسول الله و الله و الله عن عرو بن شميب عن أبيه عن جده \_ عن عبداقه ابن عرو بن العاص \_ قال : اعتمر رسول الله و الله و قمن في ذى القمدة ماعدا عرته مع ابن عرو بن العاص \_ قال : اعتمر رسول الله و الله و قمن في ذى القمدة ماعدا عرته مع المحبة وان أراد ابتداء الاحرام بهن في ذى القمدة فلمه لم يرد عرة الحديبية لانه صد عنها ولم يفعلها والله أعلى .

قلت: وقد كان فافع ومولاه أبن عمر ينكران أن يكون رسول الله علي اعتمر من الجمرانة بالكلية وذلك فيا قال البخارى ثنا أبو النعان ثنا حاد بن زيد عن أبوب عن فافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله إنه كان على اعتكاف بوم فى الجاهلية فأمره أن ينى به ، قال وأصاب عمر جاريتين من سبى حنين فوضعهما فى بعض بيوت مكة ، قال فن رسول الله والله على سبى حنين في فعلوا يسعون فى السكك ، فقال عمر : ياعبد الله انظر ماهذا ? قال من رسول الله على السبى ، قال اذهب فارسل الجاريتين . قال فافع ولم يعتمر رسول الله على السبى ، قال الحاريتين . قال فافع ولم يعتمر رسول الله على المجاراة ولو اعتمر لم يخف على قال الحرانة ولو اعتمر لم يخف على الله على ال

عبد الله ، وقد رواه مسلم من حديث أبوب السختياني عن نافع عن ابن عمر به . و رواه مسلم أيضاً عن أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال ذكرعند إبن عمر عمرة رسول الله عليالية من الجمرانة فقال: لم يعتمر منها وهذا غريب جدا عن ابن عمرو عن مولاه نافع في إنكارهاعرة الجمرانة وقد أطبق النقلة ممن عــداهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وذكر ذلك أصلب المغازى والسنن كلهم . وهذا أيضاً كما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح عن عروة عن عائشة أنها أذكرت على ابن عمر قوله إن رسول الله وَاللَّهِ اعتمر في رجب وقالت : يغفر الله لابي عبدالرحمن ما اعتمر رسول الله عَيْنَاتُمْ الا وهو شاهد ، وما اعتمر في رجب قط. وقال الامام أحمد ثنا ابن نمير ثنا الأعمش عن مجاهد قال مأل عروة بن الزبير ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله ﷺ ? قال في رجب ، فسمعتنا عائشة فسألها ابن الزبير وأخـبرها بقول ابن عمر فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وقد شهدها وما اعتمر عرة قط الافي ذي القعدة ، واخرجه البخاري ومسلم من حديث جر برعن منصور عن مجاهد به نحوه . ورواه أبو داود والنسائي أيضاً من حديث زهيرعن أبي اسحاق عن مجاهد سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله عَلَيْكُ و فقال مرتين ، فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع . قال الامام أحمد ثنا يحيى بن آدم ثنا مفضل عن منصور عن مجاهد قال: دخلت مع عروة بن الزبير المسجد فاذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة وآناس يصلون الضحى ، فقال عروة : أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة ؛ قال بدعة ، فقال له عروة أما عبد الرحن كم اعتمر رسول الله ? فقال أر بما إحداهن في رجب ، قال ومعمنا استنان عائشة في الحجرة ، فقال لها عروة إن أبا عبد الرحن يزعم أن رسول الله اعتمر أر بماً إحداهن في رجب ? فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحن ما اعتمر النبي عَلَيْكُ الا وهو معه ، ومااعتمر في رجب قط . وهكذا رواه الترمذي عن احمد بن منيع عن الحدن بن موسى عن شيبان عن منصور وقال حسن صحيح غريب. وقال الامام احمد ثناروح ثنا ابن جريج أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن مخرش السكمي أن رسول الله وَاللهِ عَلَيْكِينَ خُرْج من الجعرانة ليلاحين آمسی معتمراً فدخل مکة لیلا یقضی عمرته ، ثم خرج من تحت لیلته فاصبیح بالجعرانة کبائت حتی إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في يطن سرف ، حتى جاء مع الطريق ـ طريق المدينة ـ بسرف عال مخرش: فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس. و رواه الامام احمد عن يحيي بن سعيد عن ابن جريج كذلك وهو من افراده والمقصود أن عمرة الجعرانة ثابثة بالنقل الصحيح الذي لا يمكن منعه ولا دفعه ومن نفاها لا حجة مده في مقابلة من أثبتها والله أعلم . ثم وهم كالمجمعين على أنها كانت في ذى القعدة بعــد غزوة الطائف وقسم غنائم حنين ، وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه

الكبير قائلا: حدثنا الحسن بن اسحاق التسترى ثنا عبان بن أبي شيبة ثنا محد بن الحسن الأسدى ثنا ابراهيم بن طهمان عن أبي ألز بير عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: لماقدم رسول الله عَيَنِينَة من الطائف نزل الجمرانة فقسم مها الغنائم ثم اعتمر منها وذلك اليلتين بقينا من شوال فانه غريب جداً وفي إسناده نظر والله أعلم. وقال المبخاري ثنا يعقوب بن أبراهيم ثنا اسهاعيل ثنا ابن جر بج أخبرني عطاءأن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله ويَطْلِيكُو حين ينزل عليه ، قال فبينا رسول الله عَيْنَا لِللهِ بالجعرانة وعليه نوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه اعرابي عليه جبة متضمخ بطيب، قال فأشار عمر بن الخطاب الى يعلى بيده أن تعال فجاء يعلى فادخل رأسه فاذا النبي عَلِيَطِلِيَّةِ محمر الوجه يغط كذلك ساعة نم سرى عنه فقال ﴿ أَنِ الَّذِي يَسَأَلني عن العمرة آنفا ? » فالتمس الرجل فأتى به ، قال د أما الطبب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة ظانزعها ثم اصنع فی عمرتك كا تصنع فی حجك » و رواه مسلم من حدیث ابن جریج و آخرجاه من وجه آخر عن عطاء كلاها عن صفوان بن يعلى بن أمية به . وقال الامام احمد ثنا أنو أسامة أنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل رسول الله عَيْمَالِيِّهِ علم الفتح من كداء من أعلى مكة ودخل في العمرة من كدى . وقال أبو داود ثنا موسى أبو سلمة ثنا حماد عن عبــد الله بن عثمان بن خشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أر بِمَا وجِعلُوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. تفرد به أبوداود ورواه أيضاً وابن ماجه من حديث ابن خشيم عن آبي الطفيل عن ابن عباس مختصرا . وقال الامام احمد ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثني الحسن بن مسلم عن طاوس أن ابن عباس أخبر ، أن معاوية أخبره قال قصرت عن رسول الله ﴿ عَلَيْكُ بِي مُشْقَصَ أَوْ قَالَ : رأيته يقصر عنه بمشقص عند المروة . وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن جريج به . ورواه مسلم أيضاً من حديث سفيان بن عبينة عن هشام أين حجير عن طاوس عن ابن عباس عن معاوية به . ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به . وقال عبــد الله بن الامام أحمد حدثني عمرو بن محمد الناقد ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية قال قصرت عن رأس رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ عند المروة . والمقصود أن هذا إنما يتوجه أن يكون في عمرة الجمرانة وذلك أن عرة الحديبية لم يدخل إلى مكة فيها بل صد عنها كما تقدم بيانه ، وأما عمرة القضاء فلم يكن أبو سفيان أسلم ولم يبق عكة من أهلها أحد حين دخل رسول الله والله عليه المخرجوا منها ، وتغيبوا عنها مدة مقامه عليه السلام بها تلك الثلاثة الأيام ، وعمرته التي كانت مع حجته لم يتحلل منها بالاتفاق ، فتمين أن هذا التقصير الذي تعاطاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من رأس رسول الله عَلَيْسِين عند المروة إنما كان في عمرة الجمرانة كما قلنا والله تمالى أعلم . وقال محمدين اسحاق رحمه الله : ثم خرج رسول الله عَيْنَاتُ مِن الجمرانة معتمراً وأمر ببقاء الني فحبس بمجنة بناحية مر الظهران.

قلت : الظاهر أنه عليه السلام انما استبقى بعض المغنم ليتألف به من يلقاه من الأعراب فها بين مكة والمدينة. قال أبن اسحاق: فلما فرغ رسول الله عَيْنَاتِينَ من عمرته انصرف راجعاً الى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين و يعلمهم القرآن . وذكر غروة وموسى بن عقبة أن رسول الله عَيْنَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَ عَلَمَ الله عَنْهُ عَلَمَا الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الل الى هوازن ثم خلفهما بها حين رجم الى المدينة . وقال ابن هشام : و بلغني عن زيد بن أسلم أنه قال لما استعمل رسول الله عَيْنَاتِهُ عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما فقام فخطب الناس فقال: أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم فقــد رزقني رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ درهما كل يوم فليست لى حاجة الى أحد . قال ابن اسحاق : وكانت عمرة رسول الله عَلَيْكَ فِي ذي القعدة وقدم المدينة في بقية ذي القعدة أوفي أول ذي الحجة . قال ابن هشام : قدمها لست بقين من ذي القعدة فيما قال أبو عمر و المديني . قال ابن اسحاق: وحج الناس ذلك العام على ما كانت العرب تحج عليه وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد وهي سنة ثمان . قال وأقام أهـل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم إ مابين ذي القمدة إلى رمضان من سنة تسم.

﴿ اسلام كعب بن زهير بن أبي سلى وأبوه هو صاحب إحدى المعلقات السبع الشاعر ابن الشاعر وذكر قصيدته التي معمها رسول الله عليالي وهي؛ بانت سعاد ﴾

قال ابن اسحاق : ولما قدم رسول الله وَاللَّهِ مِن منصرفه عن الطائف كتب بجير بن زهير بن أبى سلى الى أخيه لابويه كسب بن زهير بخبره أن رسول الله والله على عن كان يهجوه و يؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش ، ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب هر بوا في كل وجه فان كانت لك في نفسك حاجة فطر الى رسول الله وَيُطْلِينِهِ فانه لا يقتل أحداً جاء، تائباً و إن أنت لم تفعل المنج الى نجائك من الارض. وكان كعب قد قال:

ألا بلغا عنى بجيراً رسالة فويحك (١)فهاقلت ويحك هل كما فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أى شي غير ذلك دلكا على خلق لم ألف وماً أمَّا له عليه وما تلتى عليه أباً لكا كان أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لمالكا

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وفي ابن هشام والتيمورية : فهل الك فيا قلت ويحك هل لكا

مقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلكا قال ابن هشام: وأنشدني بعض أحل العلم بالشعر:

من مبلغ عنى بجيراً رسالة فهل ك فيا قلت بالخيف هل لكا شربت مع المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلمكا وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أى شي ويب غيرك دلكا على خلق لم تلف أماً ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخا لبكا فان أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لماً لكا

قال ابن اسحاق : و بعث بها إلى بجير فلما أتت بجير اكره أن يكتمها رمنول الله عَلَيْكِيْنَةِ فَا نَشْدَهُ إِلَا اللهُ عَلَيْكِيْنَةً لَمَا مَعْمُ سَقَالُ بها المأمون « صدق و إنه لكدوب أنا المأمون » ولما سمع على خلق لم تلف أماً ولا أباً عليه قال « أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه » قال ثم كتب بجير إلى كعب يقول له :

من مبلغ كعبا فهل لك فى التى تلوم علمها باطلا وهي أحزم الى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لاينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شئ دينه ودين أبى سلمى على محوم

قال فلما بلغ كمب الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه وقالوا هو مقتول ، فلما لم يجد من شي بدا قال قصيدته التي عدح فيها وسول الله وقيالية وذكر فيها خيال فيها وسول الله والمناة به من عدوه ، ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه و بينه معرفة من جهينة كا ذكر لى فندا به الى رسول الله وقيالية في صلاة الصبح فصلى مع رسول الله وقيالية ثم أشار له إلى رسول الله وقيالية فقال هذا رسول الله فقم اليه فاستأمنه ، فذكر لى أنه قام الى رسول الله وقيالية له إلى رسول الله وقيالية في يده ، وكان رسول الله وقيالية لا يعرفه فقال : وارسول الله إن كمب بن زهير قد جاء ليستأمن منك قائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن جئتك به ? فقال رسول الله وقيالية « نم » قد جاء ليستأمن منك قائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن جئتك به ? فقال رسول الله وقيالية وثب فقال إذا أنا يا رسول الله كمب بن زهير على هذا الحي من الانصار الله وسول الله عنه به وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير، فقال في قصيدته التي قال حين قدم على وسول الله وسوله الله وسوله

جانت سعاد فقلبي اليوم متبول متم عندها لم يغد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحاوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيئاه مقبلة هجراه مديرة الايشنكي قصر منها ولاطول (١) عباو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معاول شجت بذي شم من ماه محنية صاف بأبطح اضحي وهو مشمول تنغي المرياح القذي عنه وأفرطه من صوب غادية بيض يعاليل غيلمًا خلة لو أنها صدقت وعدها أولو ان النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كا تلوّن في أثوابها الغول وما عسك بالعهد الذي زعمت الا كا عسك الماء الغرابيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والاحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لحا مثلا وما مواعيدها الا الأباطيل أرجو وآحل أن تدنو مودتها وما لهن أخال الدهر تعجيل أمست سعاد بارض لا تبلغها الا العتاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عدافرة فيها على الأبن إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذفري اذا عرقت عرضتها طامس الاعلام مجهول ترمى النيوب بعيني مفرد لحق أذا توقدت الحزان والليل حرف أخوها أبوها من مهجنة وعها خلفا قوداء شمليل قنواه في حربتها البصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل كأنما فات عينها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل

ضخم مقلدها خمم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل يمشى القراد عليها ثم بزلقه منها لبان وأقراب زهاليل عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مهفتها عن بنات الزور مفتول تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غلار الم تعونه الأحاليل شهوى على يسرات وهي لاهية ذوابل وقعهن الارض تعليل يرساً تغلل به الحرباء مصطخدا كأن ضاحيه بالشمس محلول

(١) لم يورد المصنف هذا البيت واختصر بعض أبيات منهامع تقديم وتأخير وهي مشهورة فلتراجع

وقال القوم حاديهم وقد جعلمت ورق الجنادب يركضن الحصا قبلوا أوب بنس فاقد محطا معوله قلمت فجاء بها نسكر مثاكيل نواحة رخوة الضبعين ليس لها لل نعى بكرها الناعون معتول. تفرى اللبان بكفها ومدرعها مشقق عن تواقبها رعابيل تسعى الغواة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمي لمقتول وقال كل صديق كنت آمله لا ألمينك إنى عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبالكم فكل ما قدر الرحمن مضول كل ابن أنثى و إن طالت سلامته بوماً على آلة حدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدتي والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة المستقرآن فيمه مواعيظ وتفصيل لا تأخذتي باقوال الوشاة ولم أذنب ولو كترت في الأقاويل لقد أقوم مقاماً لو يقوم به أرى وأمهم ما قد يسمع الفيل لظل يرعد من وجد موارده من الرسول باذن الله تنويل حتى وضعت عيني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل فلهو أخوف عندى إذ أكله وقيل إنك منسوب ومسئول من ضيغم بضراء الارض مخدرة في بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم ضرغلين عيشهما. لحم من الناس معفور خراديل إذا يساور قِرِنَا لا يحل له أن يتوك القرن إلا وهو مغلول منه تظل حير الوحش نافرة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أخو ثقة مضرج البز والدرسان مأكول مهند من سيوف الله مساول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا عند اللقاء ولا ميل معازيل عشون مشى الجال الزهو يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القنعاء مجدول

إن الرسول لنور يستضاء به زالوا فما زال أنكلس ولا كشف ليسوا معاريج إن كالت رماحهم قوماً وليسوا بحازيماً اذا نيلوا لا يقع العلن الا في محورم ولا لهم عن حياض الموت تهليل قال ابن هشام هكذا أورد محد بن اسحاق هذه القصيدة ولم يذكر لها إسناداً ، وقد ر واها الحافظ البهبق في دلائل النبوة باسناد متصل فقال الا أبو عبد الله الحافظ الا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن ابناً حدالاسدى مهذان ثنا ابراهيم بن الحديث ثنا ابراهيم بن الحديث ابراهيم بن المنذر الحزامي ثنا الحجاج بن ذي الرقيبة ابن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سلمي عن أبيه عن جده قال : خرج كعب و بجير ابنا زهير حق أتيا أبرق العزاف فقال بجير لكعب أثبت في هذا المسكان حتى آتى هذا الرجل يعني رسول الله والمنظم عليه الاسلام فاسلم فللغ ذلك كما ققال :

ألا أبلغا عنى بجيراً رسالة على أى شئ ويب غيرك دلكا، على خلق لم تلف أماً ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخالكا مقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلكا

وأنهلك بها المأمون كأساروية وأنهلك المأمون منها وعلكا

قال مارسول الله ما قلت هكذا ، قال « فكيف قلت ؟ » قال قلت :

مقاك بها المأمؤن كأسا روية وأنهلك المأمون منها وعلكا

فقال رسول الله وَاللهُ مَأْمُونُ واللهُ ثم أنشده القصيدة كلها حتى أنى على آخرها وهي هذه القصيدة

بانت سعاد فقلى اليوم متبول متم عندها لم يفد مكبول

وقد تقدم ما ذكرناه من الرمز لما اختلف فيه إنشاد ابن اسحاق والبيهتي رحمهما الله عز وجل

إوذكر أنو عمر من عبد البر في كتاب الاستيماب أن كمباً لما انتهى إلى قوله :

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مساول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول

قال : فأشار رسول الله ﷺ إلى من معه أن اسمعوا . وقد ذكر ذلك قبله موسى بن عقبة في مغازيه ولله الحمد والمنة .

· قلت : ورد في بعض الروايات أن رسول الله مَيْنَاكِيَّةِ أعطاه بردته حين أنشده القصيدة وقد نظم ذلك الصرصرى في بعض مدائحه وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الاثير في الغابة قال وهي البردة التي عند الخلفاء .

قلت : وهذا من الامور المشهورة جداً ولبكن لم أر ذلك في شيُّ من هـنــ السكتب المشهورة **باسناد أرتضيه نالله أعلم . وقد روى أن رسول الله عَيْنَاتِينَ قال له لما قال بانت سعاد ومن سعاد ? قال** زُو جَى يارسول الله ، قال لم تبن ولـكن لم يصح ذلك وكأنه على ذلك توهم أن بأسلامه تبين امرأته | والظاهر أنه إنما أراد البينونة الحسية لا الحسكمية والله تعالى اعلم . قال ابن اسحاق : وقال عاصم بن إ عمر بن قتادة فلما قال كمب \_ يعني في قصيدته \_ اذا عرد السود التنابيل وانما يريدنا معشر الانصار لما كان صاحبنا صنع به وخص المهاجرين من قريش بمدحته غضبت عليه الانصار فقال بعد أن أسلم ا عدح الانصار و يذكر بلاءهم من رسول الله ﷺ وموضعهم من اليُمن :

بالمشرفى وبالقنا الخطار آ

من سرة كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الأنصار ورثوا المكارم كابراً عن كابر إن الخيار هموا بنوا الاخيار المكر هين السمهرى باذرع كسوالف المندى غير قصاد والناظرين بآعين محمرة كالجر غير كليلة الأبصار والبائمين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار [ والقائدين الناس عن أدياتهم يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفاد حربوا كا در بت بطون خفية غلب الرقاب من الأسود ضوارى واذا حلت 'نعوك اليهم أصبحت عند معاقل الاغفار ضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع نزار لو يعلم الأقوام على كله فيهم لصدقى الذين أمارى قوم إذا خوت النجوم فانهم الطارقين النازلين مقارى

[في السفر من غسان من جرثومة أعبت محافرها على المنقار] (١)

قال ابن هشام : ويقال إن رسول الله ويلي قال له حين أنشده بانت سماد و لولا ذكرت الانصار بخير فاتهم لذلك أهل » فقال كعب هذه الأبيات وهى فى قصيدة له قال وبلغنى عن على بن زيد بن جدعان أن كعب بن زهير أنشد رسول الله ويلي فى المسجد بانت سماد فقلبى اليوم متبول . وقد رواه الحافظ البيهتى باسناده المتقدم إلى ابراهيم بن المنذر الحزامى حدثنى معن بن عيسى حدثنى عمد بن عبد الرحم الأفطس عن ابن جدعان فذكره وهو مرسل . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحه الله فى كتاب الاستيماب فى معرفة الأصحاب بعد ما أو رد طرفاً من ترجمة كعب بن زهير إلى أن قال : وقد كان كعب بن زهير شاعراً مجوداً كثير الشعر مقدماً فى طبقته هو وأخوه بجير وكعب أشعرها وأبوها زهير فوقهما ومما يستجاد من شعر كعب بن زهير قوله :

لو كنت أعجب من شئ لأعجبنى سمى الفتى وهو مخبوء له القدر يسمى الفتى لأمور ليس يدركها فالنفس واحدة والهم منتشر والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهى العين حتى ينتهى الأثر

ثم أورد له ابن عبد البر أشعاراً كثيرة يطول ذكرها ولم يؤرخ وفاته ، وكذا لم يؤرخها أبو الحسن بن الأثير في كتاب الغابة في معرفة الصحابة ولكن حكى أن أباه توفى قبل المبعث بسنة فالله أعلم . وقال السهيلي ومما أجاد فيه كعب بن زهير قوله عدس رسول الله بَيَنْظِيْتِهِ :

عُجرى به الناقة الأدماء معتجراً بالبرد كالبدر جلى ليله الظلم في عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم في عطافيه أو أثناء بردته المشهورة في سنة عمان والوفيات على

فكان في جادى منها وقعة مؤتة، وفي رمضان غزوة فتح مكة، و بعدها في شوال غزوة هوازن بعنين، و بعده كان حصار الطائف، ثم كانت عمرة الجعرانة في ذى القعدة، ثم عاد إلى المدينة في بقية السنة. قال الواقدى: رجع رسول الله عَلَيْكِيَّة إلى المدينة الميالى بقين من ذى الحجة في سفرته هذه . قال الواقدى: وفي هذه السنة بعث رسول الله عَلَيْكِيَّة عمر و بن العاص إلى جيغر وعمر و ابنى الجلندى من الأزد، وأخذت الجزية من مجوس بلدها ومن حولها من الأعراب، قال وفيها تزوج رسول الله والمؤلفة والطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في ذى القعدة فاستعاذت منه عليه السلام ففارقها، وقيل بل خيرها فاختارت الدنيا ففارقها . قال وفي ذى الحجة منها ولد الراهيم ابن رسول الله عليي ما مارية القبطية فاشتعت غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولياً ذكراً وكانت قابلتها فيه سلى

<sup>(</sup>١) ما بين المربمين لم بردا في الاصل و زدناها من ابن هشام .

مولاة رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله و ا

قلت: وقد ذكر البخارى بعد فتح مكة قصة غير يبخم البيت الذي كانت تعبده و يسمونه الكحبة النانية مضاهية السكمية التي يمكة السكمية الشامية ولتلك السكمية الهانية وتعالى البخارى: ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو أسامة عن الماعيل بن ابى خالد عن قيس عن جوير قال قال لى رسول الله يَتَطِينُهُ و ألا تو يحنى من ذى الخلصة ؟ ع فقلت بل فا نطلقت في خسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك الذي يَتَطِينُهُ فضرب يعده في صدرى حتى رأيت أثر بعد في صدرى وقال و اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا » قال فا وقست عن فرس بعد . قال وكان ذوا لخلصة بينا بالمن لخثمم و بحيلة فيه نصب تعبد يقال له السكمية المهانية . عن فرس بعد . قال وكان ذوا لخلصة بينا بالمن لخثمم و بحيلة فيه نصب تعبد يقال له السكمية المهانية . وسول رسول رسول الله وكنان قدر عليك ضرب عنقك ، قال فبينا هو يضرب بها اذ وقف عليه رسول رسول الله وتشهد أن لا اله الا الله أو لأضر بن عنقك ؟ ف كسرها وشهد . ثم بعث جرير رجلا من أحس يكنى أرطاة الى الذي وتحليق يبشره بذلك ، قال فلما أنى رسول الله والله المنانية ورجلا من أحس يكنى أرطاة الى الذي وتحليق يبشره بذلك ، قال فلما أنى رسول الله والله المنانية وراسول الله والذى بعنك باطق ما جئت حتى تركتها كأنها جل أجرب ، قال فيارك رسول الله يستقل عن أبي خالد عن الماعيل بن أبي خالد عن على خيل أحس ورجالها خس مرات . ورواه مسل من طرق متعددة عن اسماعيل بن أبي خالد عن قبس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البعلى بنحوه .

<sup>﴿</sup> ثم والحجد فله الذي بنعمته تتم الصالحات الجزء الرابع من تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ﴾ ﴿ ويتاوه الجزء الخامس وأوله ذكر غزوة تبوك في رجب منها ﴾

## فهرس الجزء الرابع (من البداية والنهاية)

| IJ    |
|-------|
| معينة |
| 4     |
|       |
| *     |
| 4     |
| ٤     |
|       |
|       |
|       |
| 11    |
| - 1   |
| , ]   |
| 11    |
| 14    |
|       |
|       |
| 14    |
| 5     |
| 14    |
|       |
| 18    |
| u }   |
|       |
| .1    |
|       |
| i     |
| • 17  |
|       |

| بذلك ورد هند بنت أنانة عليها                     | صحيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د كر دعاء النبي عَنْسَالِيَّةٍ بعد الوقعة وم أحد | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ]                                                | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذ كرالصلاة على حمزة وقتلي أحد وما أتصل           | ٤٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بذلك من الأخبار                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فصل في عدد شهداء ذلك اليوم                       | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فصل في انصراف رسول الله إلى المدينة              | <b>\$</b> ₹;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | ļ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 .                                              | ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الجراح في أثر أبي سفيان إرهاما له ولا صحابه      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حتى حمراء الأسد ٥٦ فصل فيها قاله المؤمنون        | j,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والكفار في وقعة أحد من الأشعار                   | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذكر مارثى به جمزة من الاشعار                     | ٥٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,                                                | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l <b>a</b>                                       | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سلمة الأسدى إلى بنى أسد                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| غزوة الرجيع وتفصيل فلاك وغدرهم بالمسلمين         | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سرية عروين أمية الضمرى على أترمقتل خبير          | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سرية بئر معونة                                   | <b>Y</b> \}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| غزوة بني النضير وهي التي أنزل الله الله الله     | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فمها سورة الحشر                                  | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 mm                                             | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رسول الله بها                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                                | ٨٠ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | ٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الخوف بعسفان                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  | ذ كر دعاء النبي والتنافي بعد الوقعة مم أحد فصل في خبر سعد بن الربيع ووصيته لانصار برسول الله وهو في سياق الموت ذ كرالصلاء على حمزة وقتلي أحد وما اتصل فصل في عدد شهداء ذلك اليوم فصل في عدد شهداء ذلك اليوم فصل في انصراف رسول الله إلى المدينة خبر بكاء نساء الانصارعلى حرزة رضى الله عنهم من الجراح في أثر أبي سفيان إرها به له ولا صحابه خي حراء الأسد ٢٥ فصل فيا قاله المؤمنون المجرة وسرية أبي فصل في بقية حوادث سنة ثلاث دخول سنة أربع من المجرة وسرية أبي سمية الأسدى إلى بني أسد دخول سنة أربع من المجرة وسرية أبي معرفة بني النصير وهي التي أثر المعرفة بني النصير وهي التي أثر المعرفة بني النصير وهي التي أثر الأسمار فرة بني النصير وهي التي أثر ل الأسمار فرة بني النصير وهي التي أثر ل الأسمار في المنسونة بنير معونة سرية بنير معونة سرية بنير معونة فيها سورة الحشر في النصير وما قيل أسمار فرقاء خبيب في النصير وهي التي أثر ل الأسمار في النصير وحا كان من أموال بني النصير وحكم ذكر الحلاء بني النصير وما قيل أسمار ورقاء خبيب فيها سورة الحشر وسول الله مها وقوة بني النصير الما الله مها وقوة بني النصير الما الله مها وقوة بني النصير وما قيل فيها صلى فيها صلى فيها صلاة قصة عمر و بن سعد القرطي وسعكم فيها صلاة قصة عمر و بن سعد القرطي فيها صلاة قصة عمر و بن سعد القرطي فيها صلاة قصة عمر و بن سعد القرطي |

|                                          | محيفة |                                                                       | معينة |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| عن زيارة البيت وما كان من صلح الحديبية   |       | فصل في دعائه عليه السلام على الاحزاب                                  | 111   |
| عن ابن اسحاق                             |       | وكيف صرفهم الله تعالى بارسال الربع عليهم                              |       |
| ذكرَ ما كان من ذلك من رواية البخارى      | 14.   | وتفصيل ذلك                                                            |       |
| ذكر سياق البخارى لعمرة الحديبية          | 144   | ماجاء من الاخبار في وصف هذه الربح                                     | 311   |
| فصل في ذكر السرايا والبعوث التي كانت     | 144   | فصل في غزو بني قريظة وما أحل آلله                                     | 117   |
| في سنة ست من الهجرة                      |       | تعالى بهم من البأس الشديد                                             | }     |
| فصل فيا وقع من الحوادث في هذه السنة      | ۱۸۰   | خبر أبى لبابة وارتباطه نفسه حتى نزلت                                  | 14.   |
| سنة سبع من الهجرة وغزوة خيبر في أولها    | 141   | توبته وتحكم سعد بن معاذفی أمر بنی                                     | l     |
| نزولهم على خيبر وتمحريم أكل لحم الحمر    | 144   | قريظة وحكمه بقتلهم                                                    |       |
| الأهاية واستشهاد عامر بن الاكوع          |       | وفاة سمدين معاذ رضي الله عنه وما ذكر له                               | 141   |
| خبر مقدم على واعطاء رسول الله الراية له  | 140   | من المناقب ورثاء حسان بن ثابت له                                      | ļ     |
| برازمرحب صاحب أولحصن من خيبر ومقتله      | 144   | فصل فيها قيل من الاشــعار في غزوتي                                    | 141   |
| خبر الرجل الذي قتل نفسه وشهادة رسول      | 19.   | الخندق وبنى قريظة                                                     | Ì     |
| الله فيه بانه من أهل النار               |       | مقتل ابى رافع سلام بن أبى الحقيق البهودى                              | 144   |
| فصل فيا ذكره ابن اسحاق من فتح حصون       | 194   | في قصره بخبير                                                         |       |
| خيبر وماذ كرهالبخارى من أمر تحريم المتعة |       | مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي                                     | 12.   |
| ذكر قصة صفية بنت حيى بن أخطب             | 197   | قصة عمرو بن العاص مع النجاشي بعــد                                    | 121   |
| رضی اللہ عنہا                            |       | الخندق واسلامه                                                        |       |
| فصل فی ذکر فتح حصون خیبر وقسمة           | 194   |                                                                       | 124   |
| أرضها عن <b>الواقدي</b>                  |       | آبی سفیان<br>مردد                                                     |       |
| فصل فيمن رضخ لهم رسول الله من العبيد     | 4.5   | تزويجه على بنت جحش                                                    | 1     |
| والنساء ممن شهد خيبر                     |       | ذكرنزول الحجاب صبيحة عرسهارض اللهءنها                                 | 184   |
| ذكر قدوم جعفر بن أبى طالب من الحبشة      | 4.2   | سنة ست من الهجرة _ سرية محمد بن                                       | 189   |
| هو ومن كان بتى فيها من المسمين           |       | مسلمة قبل نجد ١٠٥ غزوة ذي قرد                                         |       |
| ذكر قصة الشاة المسمومة وما كان من أمر    |       | مطلب فى الاشعار التى قيلت فى غزوة ذى قرد                              | ľ     |
| البرحان الذى ظهر عندها                   |       | غزوة بنى المصطلق من خزاعة<br>                                         | 107   |
| فصل فى انصراف رسول الله من خيبر          | 414   | قصة الافك وما نزل فها من القرآن غزوة الحديبية وأنها كانت في ذي القعدة | 17.   |
| إلى وادى القرى                           |       | غزوة الحديبية وأنها كانت في ذي القعدة                                 | 178   |
| ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة على       | 418   | ذكر ما كان من قريش وصدهم رسول الله                                    | 177   |

معمفة | ٢٥٤ فصل في فضل الامراء الثلاثة ذيد وجعفر ما ذكره ابن اسحاق وأصحاب المغازى ۲۱۰ خبرحجاج بن علاط السلمى البهزى مع أهل مكة وعبد الله بن رواحة ٧٥٩ فصل في ذكر من استشهد يوم مؤتة من المسلمين ٧١٧ ما قيل من الشعر في غزوة خيبر ٢١٨ فصل في مروره عليه السلام بوادي القرى ٢٥٩ حديث فيه فضيلة عظيمة لا مراه هذه السرية ومصالحته قوما من اليهود بعد محاصرتهم ٢٦٠ فصل في الاشعار التي قبلت في غزوة مؤتة ٧١٩ فصل في معاملة بهود خيبر على ما يخرج منها ٧٦٢ كتاب بعوث رسول الله الى ملوك الاكتاق وكتبه البهم من ثمر وزرع ۲۲۰ مرية أبى بكر الصديق الى بني فزارة ٢٦٤ خبر أبى سفيان مع هرقل ملك الروم ٢٢١. سرية عبداقة بن رواحة إلى يسير بن رزام ٢٦٨ أرساله علي الى ملك العرب من النصارى اليهودى ٢٢١ سرية بشير بن سعد الذن بالشام ٢٦٨ ذكر بعثه ﷺ الى كسرى ملك الغرس ۲۲۳ سرية أى حدرد الى الغابة ٢٢٤ السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامر ٧٧٧ بعثه عليـ ه السلام الى المقوقس صاحب ابن الأضبط ٢٦٦ سرية عبد الله ن الاسكندرية ٢٧٣ غزوة ذات السلاسل عبد حذافة السهى ٢٢٦ عرة القضاء ٢٧٦ سرية أبي عبيدة الىسيف البحر ٣٣٣ قصة تزويجه عليه السلام بميمونة ٢٧٨ غزوة الفتح فتح مكة ٢٣٤ ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعد ٧٧٩ السبب الذي اهاج هذه الغزوة ۲۸۳ عزم رسول الله على ذلك وقصة حاطب بن قضاء عمرته ٣٣٠ سرية اين آبي العوجاء السلمي الى بني سلم الى أبي بلتعة ٣٣٦٪ سنة تمان من الهجرة و في أولها اسلام عمر و الله معلم عن ابن اسحاق في مضي رسول الله ووقت خروجهمن المدينة واستخلافه علمها ابن العاص وخالد بن الوليد وعبان بن طلحة ۲۳۸ طریق اسلام خالد بن الولید عن الواقدی ۲۸۷ فصل فی آسلام العباس عم رسول اللهوالی سغيان بن الحارث وعبد الله بن أمية ۲٤٠ سرية شجاع بن وهب الاسدى الى هوازن المخزومي وهجرتهم والتقائهم برسول الله وهو ۲۹۱ سریة کسب بن عمیر الی بنی قضاعــة من ذاهب الى فتح مكة أرض الشام ٢٤١ غزوة مؤتة وهي سرية زيدين حارثة الى ٢٨٨ فصل في وصول رسول الله الى مر الظهران واجهاعهم بأبى سفيان بن حرب ورفقائه البلقاء من ارض الشام وهم يتجسسون أمر رسول الله ٧٤٤ . صاب الاسلام يزيدو جعفر وعبد الله ين رواحة ۲۹۲ صفة دخوله عليه السلام مكة ٢٥٠ فصل في تأثير مصابهم على رسول الله ا ٢٩٤ اسلام أبي قحافة والد الصديق **۲۵۳** رجوع جيش غزوة مؤتة الى المدينة

 ٢٠٠ قول سعد بن عبادة يوم الفتح اليوم يوم حوم رجوع رسول الله عن حصار الطائف وذكر. الرؤيا التي رآها بيَظِيْنُةٍ

١٥٠١ تسمية من استشهد من المسلمين في حصار الطاقف ٣٠٨ أسلام ابن الزبعري وانشاده الشعريوم أسلم ٣٥١ قدوم أبي عيلة الاحسى مدداً لرسول الله إ يعد انصرافه

ا ٣٥٣ فصل في مرجعه عليه السلام من الطائف وقسمة غنائم هوازن وكلة زهير نين صرد خطيمهم في السبايا وردها عليهم

٣٥٦ عتب جاعة من الأنصار على رسول الله في ا قسمة الغنائم لايثاررجال من المؤلفة قاويهم عليهم وكلة رسول الله للانصار في تطبيب قاومهم إ ٣١٨ فصل عن الامام أحمد في مبايعة الناس يوم الفتح ١٠٠٩ تسمية من آثرهم بالقسمة من المؤلفة قلويهم المسموم المسموم المؤلفة قلويهم المسموم ال

الواردة فىذلك ٣٣٢ غزوة هوازن يومحنين ٣٦١ قدوم مالك بن عوف النصرى رئيس هوازن على رسول الله واسلامه

٣٦٢ كلة المؤلف في اعتراض الجهلة أهل الشقاق على القسمة العادلة بالانفاق وخبر ذوالخو يصرة ٣٦٣ مجيُّ الشهاء أخت رسول الله من الرضاعة واكرام رسول الله إياها وهو بالجعرانة

٣٦٥ عمرة الجعرانة وذكر الاختلاف الوارد عن ان عمر ومولاه نافع في خبر الممرة

أسيد وضم معاذبن جبل معه ليفقههم في الدين الفائية في وصف غزاة حنين ومجيئهم الطائف ٢٦٧ اسلام كمب بن زهير بن أبي سلى صاحب ٣٤٧ ذكر قبر أبي رغال واستخراج غصن | قصيدة بانت سعاد ٣٧٠ قصيدة بانت سعاد

۲۷۳ مدح کمب للانصار

﴿ ثم فهرست الجزء الرابع ﴾

الملحمة وبيده رأية الأنصار

٢٩٧ أخبار عن تفصيل الفتح

٣٠٠٩ فصل في ذكرمن شهدفتح مكة من المسلمين

إوما قيل في يوم الفتح من الاشعار

٣١٣ بعث رسول الله خالد بن الوليد بعد الفتح الى بنى جذيمة

٣١٦ بعث خالد أيضا الى هدم العزى

٣١٦ فصل في مدة إقامته عليه السلام بمكة

٣١٧ فصل في الأحكام التي حكمهارسول الله يمكة

٣٢٠ انقطاع الهجرة بعمد فنح مكة والاتنار وكلة العباس ينمرداسفى تفضيل غيره عليه

٣٣٦ فصل في كيفية الوقعة وماكان من الفرارأول الآمرثم كانت العاقبة للمتقين

٣٣١ ما قيل في ذلك إمن الاشمار

٣٣٦ فصل ولما انهزمت إهوازن

٢٣٧ فصل في أمره والله النائم

٣٣٧٪ هزوة أوطاس وسبيها

۳٤٠ فصل فيمن استشهد يوم حنين أو بسرية ا أوطاس وما قيل من الاشعار في غز وة هوازن ا ٣٦٨ استخلاف رسول الله على مكة عتاب بن

٣٤٥ غزوة الطائف وقصيدة كعب أبن مالك

الذهب الذي دفن معه وأمر رسول الله بقطع ٣٧٢ خبر اسلام كعب من رواية البهتي نخل الطاثف وكرمها

٣٤٨ استمال المنجنيق وأنه أول ما استعمل في ٣٧٤ اجمال حوادث سنة ثمان من الهجرة الاسلام في حصار الطائف

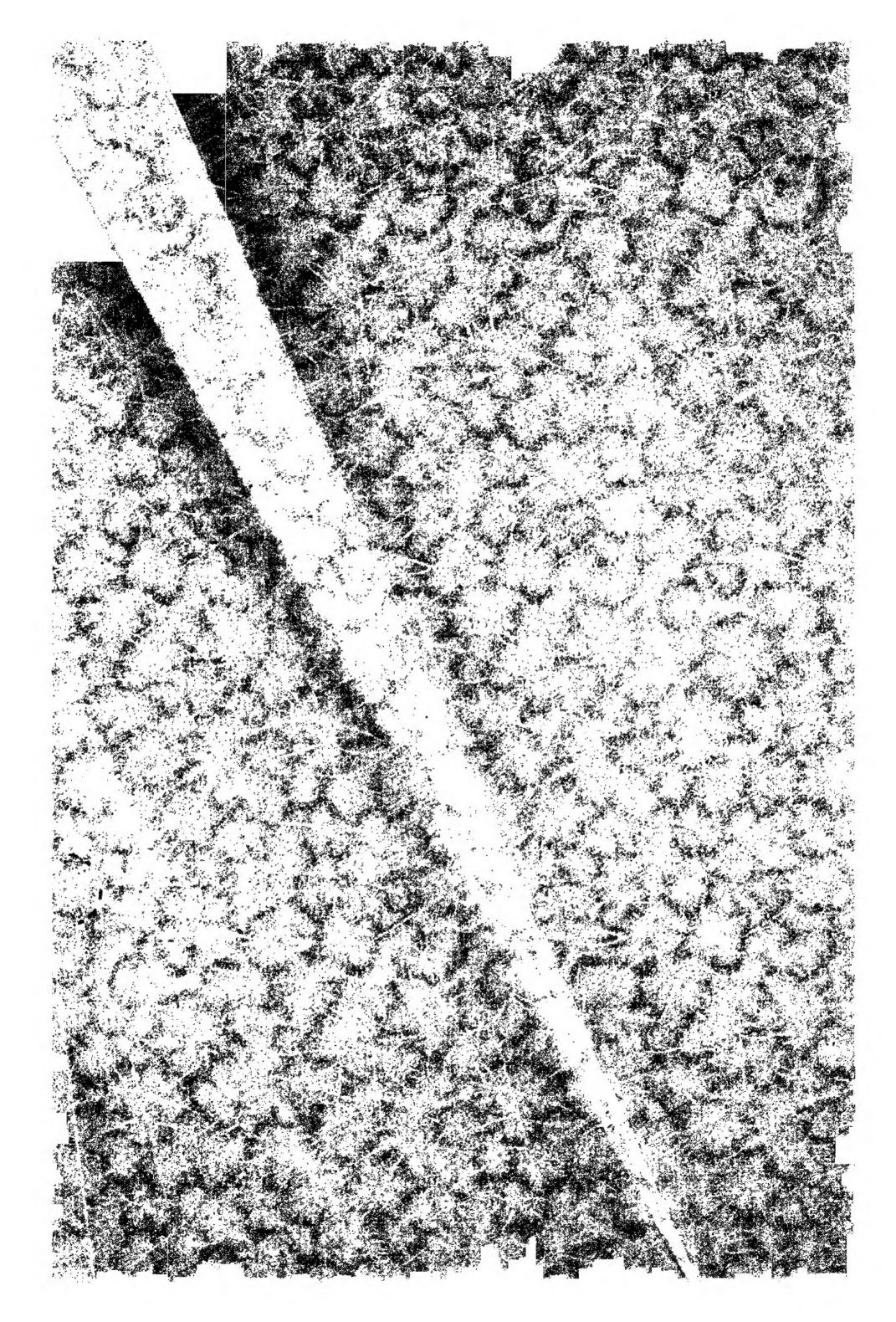

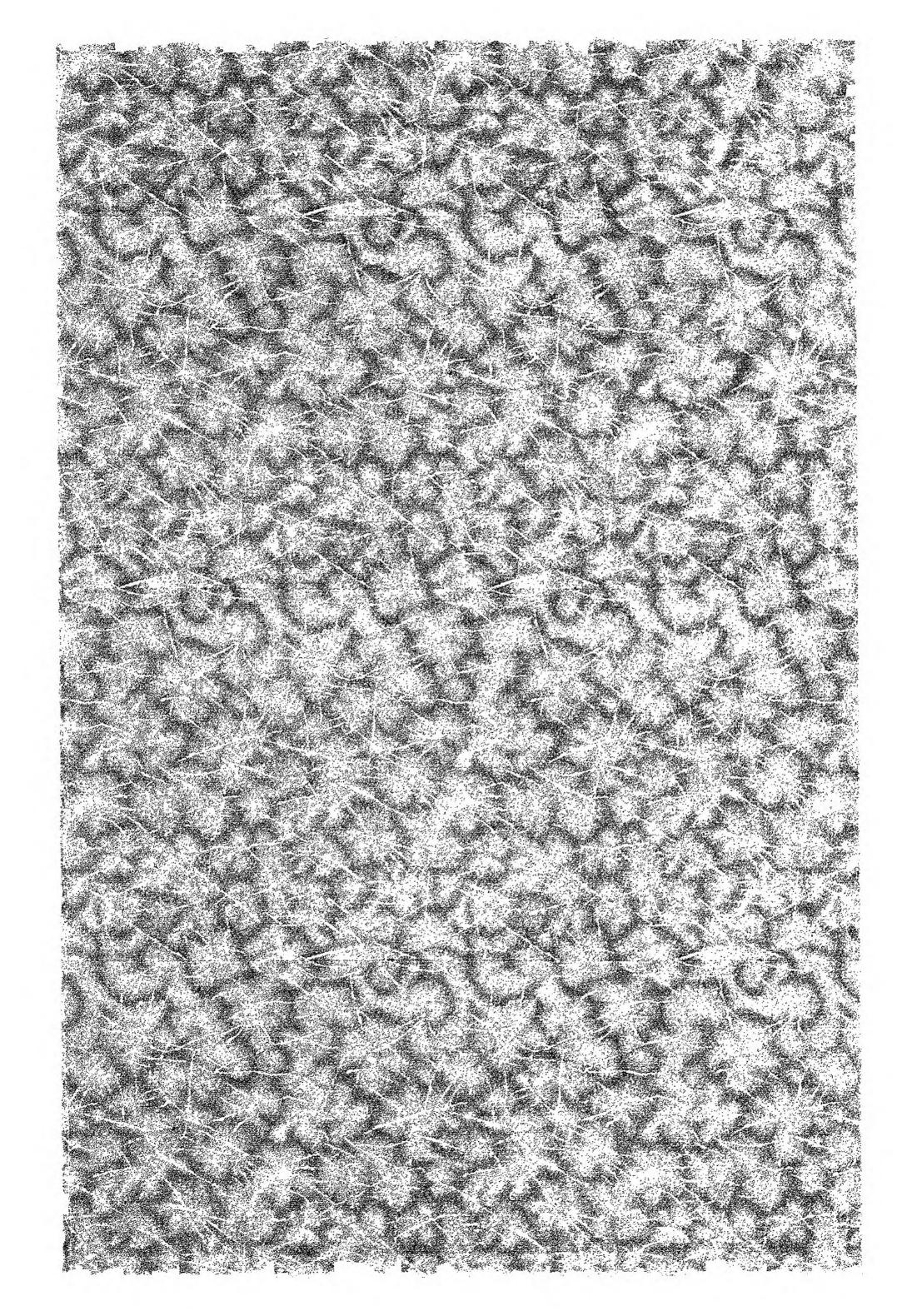

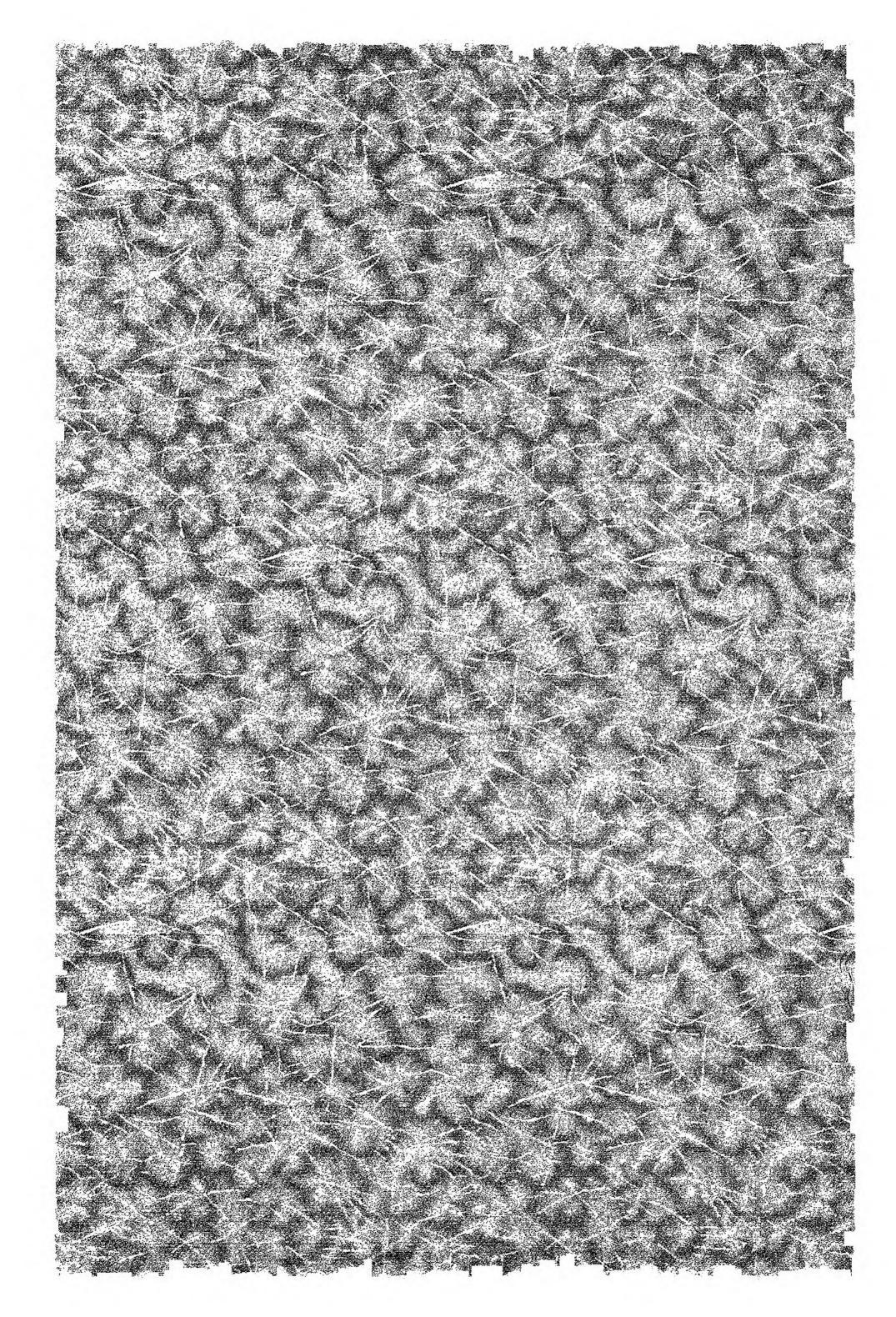

